المراه الخامس من حاسسية الشهاسب الحسانة بدناية القامني ومخسساية الرامني على تتمير البيضساءي قدمس الله دوهما وفرخر بحما آمين

## \* (فهرسة الحرو الخامس من ماشية الشهاب على السيضاوي) ه

۲ سورة يونس

٦٦٪ سورةهود ٩٤ تحقيقشريف فيمااذا تكررالشرط

١١٦ قف على أن النظ هذا يعمل عمل كان عندالكوفين.

١٢١ تسمية النوع وقعت فى كتاب الله نعالى

١٥١ سورة يوسف عليه السلام

١٩٩ معث لطف ف الغايات

٢١٤ سورة الرعد

٢٤٩ سورة ابراهيم عليه السلام

٢٦٦ ترجة برجيس وشمعون

٢٦٧ مطلب حذف لام الامرعلي أضرب

۲۸۱ سورة الحجر

٣٠٣ مبحث شريف فى عدم صحة عود ضمير من الجله المضاف البها الطرف الميه

٣٠٩ سورةالنحل

٣٣٩ مطلب شريف فأن الشرط ومأشبه بكون الاول فيه سببا للثاني

• ٢٥ مطلب لطيف فيما يتعلق بعديث صدق الله وكذب يطن أخسك

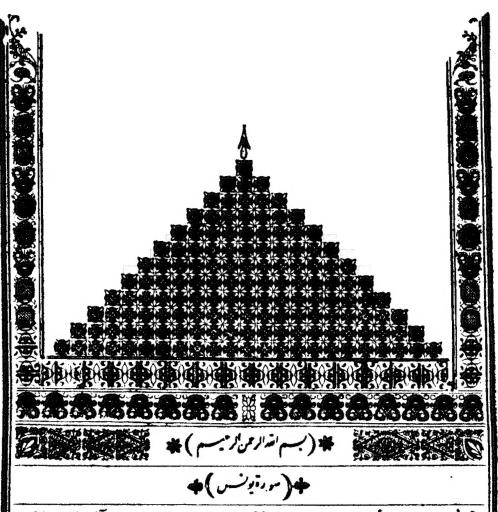

( قوله مكة) أى قولاوا حداعنـــدالدانى رجه الله تعالى وقـــــل فى بعض آياتها انهامدنية على أختلاف في ذلك أيضا والمناسبة أن خاتمة السورة قبلها بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وابتدا عذمه وقوله ماثة وتسع آيات قال الدانى فى كتاب العسددوهي ماثة وعشرآيات فى الشاى وتسع فى غسيره وقوله فخمهاأى لميملها لان التفغيم يطلق على مايقيابل الترقيق ومابقيابل الامالة والممال هنآ الفوا لانه قرئ فيهابالامالة وتركهاعلى ماتقررفء لمالقرا آت وقوله أجرا ولالف الرامجرى المنقلبة عن اليا وبيان لوجه الامالة وهوأن الالف المنقلسة عن السامتم ال تنسها على أصلها ولملحسكات هذه البكلسة اسما والاسمياه لاسكون فهياالالف أصلية الأنادرا أحروها محرى ماأصيله الباء استشثرته وخفته وعاملوها معاملته فأمالوها ولنسلا يتوهم أنها حرف (قوله اشارة الى ماتضمنته السورة أوالقسر آن الخ) جؤز فى الاشارة أن تكون لآيات هـ ذه السورة وأن تحكون لآيات الفرآن وفى الكتاب أن يرادبه السورة وأنرادالقرآن فصارت صوره أربعاا حداها الاشارة الى آبأت القرآن والعسكتاب بمعسى السورة ولايصمح الابتخصسيص آيات أوتأو بل بعمد وثما نيتهاعكسه ولامحسذورفيه والاخريان مرجع افادتهسماالي كونه حكيما وجؤزالاشارة الىالآيات ليكونها في حكما لحياضر وان لم يسبق ذكرها كمايضال فى الصكوك هذا مااشترى فلان وأوثر لفظ تملك للتعظيم وكونه فى حكم الغائب من وجه وخالف فيماذكرالكشاف فانعلم يحمل الكتاب على القرآن ووجه بأندتر كذلان الظاهرمن قولنآهذه الآبإت آيات القرآنأ نهاجيع آيانه لافادة الجعالمضاف الىالمعزفة الاستغراق وهذاواردعلي المصنف رجمالته لوسلم لكه قبل انه يمنوع مع أنه انما ينسد بطلان صورة واحدة من الثلاث فتأمّل (قوله ووصفه بالحكيم لاشماله على الحسكم) فعراد بالحسكيم ذوالحسكمة الماعلى إنه للنسبية كلاس وتامراً ويشسبه السكاب ما نسان

\*(سور و سعله السلام سه) \*

«(سور و سعله السلام سه) \*

« وهي ما فه وسع آبات

« (بسم الله الرحن الرحم) \*

« (بسم الله المن المراب على المنقلة عن المراد الله الله المراب على المنقلة عن المراد الله الله المراب المناب المنا

أولانه كردم مكسيم أوعكم آياته لمرنسين أولانه كردم مكسيم أوعكم الماته لمرأن من منها (أكالله معلى والمعلى والمعلى الكالله على المنالا مرالعكس أوسنا) وفرى الرفع على المالا مرابع أوسنا) وفرى الرفع على المالا مرابع أوعلى أن كان التدوأن أوسنا بالم من المعلم واللام الله لالة على أنهم معلوماً عديد لهم ومعلون تعوياً المعلم والسنم والعلم من ومعلون تعوياً المرابع المعلم من أفنا، وماله معلوماً من عظما تهم

فاطق للمكمة على طريق الاستعارة مالكتابة وإثبات الحكمة قرينسة لها تخسلية والمحكمة وهرالحق والسواب صفة تله لكنه لاشماله عليها ولشابهته للناطق بهاوصف بها (قولْه أولانه كلام حكيم) فالمعنى حكم فأتله فالتعوز في الاسناد كالمدفائم ونهار مصائم (قولدا ومحكم آياته لم بنسم شيءنها) أي بكتاب آخركمنىافاته لماسياتي وهوعطف بحسب المعنىعلى مأقبله لآنه فى فؤة لانه مشتمل ففعيل يمعني مفعل على مافسه وهداننا على أثالمرا دمالكتاب السورة وأنه لامنسوخ فيها والمحكم يقع ف مقابلة المتشابه وفي مقابلة المنسوخ وكونه اشارة الى الكتب المتقدمة من التوراة والانجيسل والزبور كاقبل بعيدواذ أتركه المسنف رجه الله (قوله استفهام انكار التعب) في الكشاف الهمزة لانكار التعب والتعب منه أي لانكاد تعيب الكفارمن الايحاء كاستبذكره ولتعبب السامعن ونعيهم لوقوعه في غير محاد فان كان مرادالمسنف رحداقه مأذكره الزمخشرى فلام للتعب صلة الانكاروهو الظاهر ويحتل أن حصون صفةأى انكاركان للتعب أى لسان أنه بما يتعب منه اذالتعب لا يجرى علم وعلى والحزم بأنه تعريض للزمخشرى ومخالفة له دعوى من غيردليل وتقديم خبركان لانه مصب الانكار وقوله وقرئ بالرفع)أى برفع عب على أنه إسم كان وهو تكرة وأن أو حينا المعرفة خبره ومن ذهب الى أنه لا منه في اللهل علمه حعل كأن المته وأن أوحسابدل منهدل كلمن كل أواشمال أوسقدر حرف سرر أى لان أوحسا أو منأن أوحسارهوأ ظهرمن البدلية وقول المصنف رجه الله على أنَّ الامر بالعكس أي عكس المعروف فى كلام العرب وهو الاخبار عن المعرفة بالنكرة فيكون هذا ذهابا الى جواز ممطلقا أوفى باب النواسخ مطلقاأ واذا كأنت مدخولة للنني أوماهوف حكمه كالاستفهام الانكارى على مافسله النعريرف شرح التلخنص ويحتمل أنريد مالعكس القاساتماعلى قبوله مطلقا أواذا تضمن لطسفة فان و-دت قبل والاعدل عنه ألى الوحوه الاحر فأن قلت هنا وجه أظهر وهوأن للناس خبركان وعليه اقتصر في اللواع فلم تركوه قلتتركوه لانه ركمك معسني لانه بفيدانكارصدوره من الناس لامطلقا وفيه وكاكه ظاهرة فتأمّل ( قوله واللام للدلالة على أنهم الخ) بعني ليس متعلقاته على طربق المفعولية كذوله عجبت السعى الدهريني وبينها \* لان معمول المصدر لا يتقدّم علمه بل هي السان كافي هـ تلك وسقمالك فتعلقهامقذر ومنهسممن جوزه بناءعلى التسيم فى الظرف أولانه بمعنى المجمب والمصدراذا كان بعسني مفعول أوفاعل يجوز تقذيم معسموله علمه كإذكره النحاة وحوزا بضائعلقه بكان وانكانت ناقصة بناء على حوازه (قوله من أفنا وجالهم) أفنا بفتح الهمزة وسكون الف والنون والمدّ وهذه العبارة واناستعملت فكخول النسب فليسر بمراد لاننسبه فيهم وشرفه نارعلى علم بل المرادأنه بمن لم يشتهر بالحاه والمال اللذين اعتقدوا أنه ماسب العزوالاجلال لجهلهم وجاهليتهم لانه قديستعمل لعدم

منمبلغ أفنا يعرب كلها \*. انى بنيت الجارقبل المنزل

التعمن مطلقاأ والتعمن كقول أبيتمام

يسال هومن أفنا الناس ادالم يعلم عن هو قاله الجوهرى وقال الازهرى عن ابن الاعرابي أعفا الناس ولا يقال وأفنا وهم أخلاطهم الواحد عفو وفنو وعن أبي حاتم عن أتم الهيم هؤلا ون أذا الناس ولا يقال في الواحد هومن أفنا الناس وفسروه بقوم تراع من ههناو من ههناو لم تعرف أتم الهيم الافنا واحد دالمرا وبالخلط ابهام النسب وايس بجرادهنا ومراد أبي تمام التعميم ومنهم من اعترض على المصنف رحمه الله ومتابعته الزمح شرى في هذه العبارة واختار أن المراد برجل أنه وشهور بينهم بالجلالة والعقم والمصدق كاقال لقد جائم وسول من أنف كم فانه محل الانكار وهو أنسب المقام وهو غير ظاهر لانه وان كان أعظم مماذكر لهسكن السياق يقتضى بينان كفرهم و تذليلهم و تعقيرهم لمن أعزه الله وعظمه وماذكره يناسب المقسم الثاني لا الاول فقد خلط تفسيرا باخر لان تعيم يحتمل أن يكون لكونه ليس له مال وجاه كقوله تعالى و قالو الولانزل هذا اللقر آن على رجل من القريت نعظيم أولكونه من البشركة وله مال وجاه كقوله تعالى و قالو الولانزل هذا اللقرآن على رجل من القريت نعظيم أولكونه من البشركة وله

تعجالى لوشياء ربسالانزل ملائسكة أولسكونه أنذره مالمعث الذي أنكروه والمصنف وحسه الله لربلتفت افي هذالبعده عن السسياق وقولهم يتبرأ بي طالب لانه كان معسه في صغره ولم يعرفوا أنّ أنفس المدرّ يتيمه وقيل للعسن رجه الله لهجعله الله يتيافتال الملايكون لمخلوق علمه منة فان الله هوا لذى آوا موأذبه ورباه وقوله وجهلهم يحقمقة الوحىلانه سحانه معلرحيث يحعل رسالاته وماعذوه مشاليس بشئ للتفك الىمثله وقوله هذا أىالامرهذاأ وخذه ذا وتوله وخنية الحال قدأ جادفى التعمر عن قلة المال به لانه أخف اذايس له معه مايشغاد عماأ ريدمنه مع عدم احتياجه اليه ولذا قيل لبعض المشايخ هل يقال للنبي صدلي أتفعليه وسلم زاهدفقال ماقدرالدنيا عنده حتى رهدفيها وقدأ رسيل الله البه ملك الجيال فأبد الوحى وعال أنشئت جعلته اللذهبا وجواهر فلريطلب ذلك وانما يطلب الغني من لايقدر عليمه وقوله وقبل الخ هوالتف مرالثاني كماعرفته (قوله أن هي المفسرة الخ) أى لفعول الايحاء المقدّر وشرطها موجودوهوأن يتقدم عليها مافسه معنى القول دون حروفه كالايحاء نحوكة ت الميه أن قم وقوله أوالمخففة من الثقيلة على انّاسمها ضمرالشأن وفى وقوع الجسلة الامرية الانشاسة خبرالضميرالشأن ُدون تأو بلوتقدر قول اختلاف فذهب صاحب البكشف المه أنه لايحتاج الي ذلك لانّ المقصود منها التفسير وخالفه النحر بروغيره في ذلك وذهبوا الحائه لافرق بين خبره وخبرغ مره ولم يذكرا حمال كونها مصدرية حقيقة في الوضع لمنع كثيرمن النجاة وصله ابالام والنهى وذكره أبوحيان هنابا على جوازه مع أنه نشل عنه في المغنى أنَّ مذهبه المنع بنا على أنه يفوت معنى الامر اداسبك بالصدر واعترض بأنه يذوت معني المضي والحالية والاستقبال المقصودة يضامع الاتفاق على جوازه وقديقال ان ينهمافرقا فان المصدريدل على الزمان التزامافقد تنصء لميه قرينة فلانفوت معناه ماليكاسة يخلاف الامرفانه لادلالة للمصدر علمه أصلا وقدمتر ماذهب المه بعض المدققين من أن المصدر كالمحعل ويسب المن حوهر الكلمة فيحوزأ خذمهن الهيئة وماية عها فنتذرفي هذا وتنحوه أوحينا البه الامربالانذار كماقذر فىلاتزنى خبرعدم الزناخير ومنهم من ذكره للمشامن عنده مع أنّ هذا مشترك في الالتزام والجواب معأن المفتوحة المشددة لانهامصدرية أيضا وقوله فتكون الختفر يعءلى الوجه الثانى وعلى الاؤل مُنْمُولِهُ مُقَدِّرُ وَهُذُهُ الجَلَّةُ مُنْسِرَةً لا مُحَلِّلُهُ اللهُ عَرَابِ كَامِرٌ ﴿ قُولِهُ عَمَ الاندارالِخِ ﴾ أى حيث قال الناس دون المؤمنين والبكافرين ولامانع من الاستغراق العرف أى كلّ أحدثمن يقدر على تبليغه الدسليغ جسع أهل عصره غبر بمكن له والمه بشبرقول المصنف رجه الله اذ قلمامن أحدالخ فلا وجه للاعتراض بأن الاستغراق المفهوم من كلامه غيرصح يم لان تبلسغ الاندارالي كلمن في عصره ليس في وسعه ولاحاجة الى دفعه بأنه لمر دالاستغراق وانماقصد المبالغة واما تبشيرالكافرين ان آمنوافراجع الى تبشير المؤمنين وقبل الأفي المؤمنين عموم الخبريه وهوشمو له للثقلين واعترض على قوله في المغسني أنّ أباحيان منع وصل أن المصدرية بالأمر بأنه حِوزه هنا وفي سورة النحسل ( قوله سابقة ومنزلة رفيعة الخ) في الكشاف أي سايقة وفض لاومنزلة وفيعة مهت قدما لماكان السعى والسبق بالقدم سحت المسعلة الجملة قدما كاسمت النعمة يدالانها تعطى بالمدو ماعالان صاحبها يبوعيها فقيسل لفلان قدم في الحير والسابقة هنامصدر يوزن فاغلة بمعنى السيتى والسيمق كالتقدم بمعنى فضلهم على غمرهم المخصوابه منسائرالام فالقدم عجازمرسلءن السبق المسكوتم اسببه وآلته والسبق عجازين الفضل والتقدم المعنوى الى المنازل الرفيعة فهومجا ذعرتتن وقسل المراد تقدمهم على غيرهم في دخول الحنة القوله صلى الله علمه وسلم نحن الا تنزون السابقون يوم القيامة وقيل تقدّمهم فى البعث وقسل سابقة اسم فاعل أىسعادة سابقة فى اللوح أوشفاءة سابقة وفى الكشاف وجمه آخروهو أن قدم صدق بمعنى مقام صدق كم تقعد صدق ما طلاق الحال و ارادة المحسل وليس هذا معنى قوله منزلة رفيعة كانوهم حتى بازم جمع المعاني الجمازية وظاهره أن القدم يطلق على السبق مطلقا كاتطلق المدعلي

قيل كانوا يقولون العب أقالله والمالية والمرسلة المالياس الانتيم مريان وهوون فرط مانتهم وقد ورنظرهم على الامورالعاجلة وجهله بعشقة الوحى والنبوة هذا وانه علمه الصلاة والسلام لم بكن يقصر عن عظما عمر ما يعتبرونه الافي بالل وخفة المال أعون عن المال ولذلك كان أحسار المساء علم المسالم والسلامقل كذلك وقسل تعبواس أنه به شدند را دسولا کاستن ذکره فی سوره الانعام (أنأندرالناس) أن هي المفسرة ونفي وضع النفيلة فنصون في موضع منعول أوسنا (وبشرالذين آمنوا) عم ن أرفين المعنى سلام أن المان ا يذرمنه وخصص البشارة المؤنين اذليس الكفادمايه عان يشروا به حقيقة (أنامم) بأنهم (قدم صدق عند وبهم) سابقة ومنالة ن ما المالان السق بها كارمين وفيعة سمين قلمالان السبق بها كارمين النعمة بالأبرانعطى المد

النعدمة والعدين على الجاسوس والرأس على الرئيس وقال صاحب الانتصاف لم يسمواسا بقدة السوم قدما المالكون الجمازلا يطرد أولانه غلب في العرف عليه (قوله واضافتها الى الصدق في الاقوال قال الراغب و يستعمل في الافعال فيقال صدق في القتال اذا وافاه حقه وكذا في ضدة مقال كذب فيد في عبربه عن كل فعل فاضل ظاهرا وبإطنا و يضاف المهكمة عدمد قومد خل صد و وغرج مدق وقدم صدق والدان صدق في قوله واجعل لى لدان صدق سأل أن يجهد له الته صالحا بحدث اذا أثنى عليه لم يكن كذبا كما قال

ادَانِهُنَ أَنْهُمُنَاءَلِيكَ بِصَالِحِ \* فَأَنْتُ كَمَا لَهُي وَفُوقَ الذِّي لَنْهُ

فأضافته من اضافة الموصوف الى صفته وأصله قدم صدق أي محققة مقرّر تلاعرفت من معنا موفد. مبالغة لجعلها عن الصدق تم جعل الصدق كأنه صاحبها وهذامن منطوقه وقوله والتنبيه الخأى تنبيه على أنهما نمانا لواتلك السابقة بصدقهم ظهاهرا وباطنها واعترض علمه بأنه انما يحصل هسذا اذاكانت الاضافة من اضافة المسبب الى السبب الاأن يكون في التنبيه اشارة الى احتمالها الها ويدفع بانه لاحاحة الى ماذكر لان الصدق انما تحقوزيه عن توقية الامور الفاضلة حقه الازوم الصدق لهاحني كأنها لا توجد بدونه وبكني مثله في ذلك النسبه وهذا كان أيالهب يشعر بأنه جهين (قو له يعنون الكَتَابِ الْخ ) يعنى الاشارة الى الكَتَابِ السابق ذكر وعلى قراءة أساح الاشارة الى رجل وقوله وفسه اعتراف الخ لان السعر خارق للعادة وقال العريرلان فولهمان هذالسعر المراديه الحاصل بالصدروهم كاذبون في ذلك عندأ نفسهم أيضا وبهذا الاعتبار يكون داسل عجزهم لان التبحب أقرلاغ المتكام بماهو معافوم الانتفاء قطعا حتى عندنفس المعارض داب الماجز المفعم وماقيل عليه اله لادخل التعيهم فمه فالاولى تركمايس بشئ (قولدالتي هي أصول المكان) انما فسربه بيانا لحكمة تقديمها وكونها أمولا لاقالسماء جارية مجرى الفاعل والارض مجرى القابل ونايصال الكواك اختلاف الفصول ومكون مافهاعلى مافرره الحسكاء وقد تقسدم تفصمله وقوله تعالى فى ستة أنام قمدل هي مدة مساوية لانام الدنيا وقبل هي بالمعنى الانعوى وهومطلق الوقت وعن ابن عباس رضى الله عنهما انهاس أيام الاحرة التيهي كألف سنفها تعدون قيل والاول أنسب بالمقام لمافيه من الدلالة على القدرة الباهرة بخلق هذهالاجرامالعظمة فىمثل تلك المدةا ليسيرة ولانه تعريف لنابمانعرفه وقوله استوى المابمعني استوى أهرم وتم أواستولى فبرجع الى مفة القدرة وقيل الهصفة غيرالتمانية لايعلماهي وقيل الهجما أشتبه فستوقف فمه كمافصل في محله والعرش تقد دم أنه الجسم الهيط بحميه عاليكا بمات أوالملك أوشي غردُكُ (قوله يقدّرُأم الكاتّنات على مااقتضة حكمته الخ) يعني تعريف الام للعهد والرادأم الكاتنات وتدبيرها بمعنى تقديرها جارية على مقتضي الحبكمة وأثماما سيذكره فهو معناه النغوى وقوله وسيبقت بهكليته أىقضاؤه كمافى قوله وتمتكلة ريك وجله يدبرا ستثنافية ليبان حكمة استنوائه على العرش وتقرير اعظمته وقوله ويهيئ بتحر مكدأى دسام تحريك العرش وفلك الافلاك أسساب ذلك لات بحركته تحريك غيره ولذاا فتصرعلمه (قو له والندبيرالنظرالخ) وجه لاشتقانه وبيان لحقينته وقوله تقرير اعظمته لانماعلت من خلق المخلوقات العظام فقررد النبأنه لعزجلاله لا يجسر أحد على الشفاعة عنده يغميرا ذن فالتقدير لاشفاعة اشفيح وحوتمليم للعباد أنهم اذا فعلوا شمأ يتأنون والافهوسيحانه وتعالى فادرعلى خلقها دفعه فى آن واحد وعدل عن قول الزمخشري يدر يقضى وبقدر على حسب مقتضى الحكمة ويفعل مايفعل المتحرى للصواب الفاظرفي أدبارا لاموروعوا قبهالئلا يلقاء مايكره آخرا انتهى لآنه كماقدل خطأ الفظاومهني فانه لايجوزاطلاق التحرى على الله ولايمثل فعل الله به ولانه مبني على رأيه وهي قاعدة فاسدة عنداً هل السنة (قوله وردّعلى من زعم أنّ آلهم م مشفع الح) قيل هذا الردّغير تام لانهم لما ادعوا شفاعتها قديدهون الأذن أهاف كميف يم هذا الردولاد لالة فيهاعلى أنهم لايؤذن لهم

وإضافتهاالىالصدق لتيشيقها والتنسيه على أنهم انما ينالونها بصدق القول والسدة (قال الكافرون الديد ا) بعنون السكاب وماجا بهارسول عليه الصيلاة والسلام (لسعرمسين) وقرأ استكثيروالكوفدون اساحرعلى أن الاشارة الى الرسول ملى الله علمه وسلم وفعه اعتراف بأنهم صادفوا من الرسول أمورا خارقة للمادة معدو المام عن المارضة وقرئ ما همدند اللهم مدين (ان بهم الله الدى خلق السهوات والارض التيمي أصول المسكات (في منة أمام أسوى على العرش درالامرا يقدرام الكائدات على مااقتصه حكمته وسيقت به طبه ويري تعريك أسساج و بنزلهامنه والدر النظر في أدمار الامور المن العاقبة (ما من شديع الأمن بعسم الأمن بعسم ودة العاقبة (ما من شديع العاقبة العاقب اذنه) نقر راهظمه وعزجاد له وردعلى و زعم أن آلهم من المناع عند الله المع وفد م المنات المتعالمة المتعالم

وماقبل انهبادعوى غيرمسلة واحتمالها غسيرجد لافائدة فيه الاأن يقبال مراده أت الاصنام لاتدولا ولاتنطق فيكونها لدس من شأنها أن يؤذن لهابديهي وأمّاا ثبات الشفاعة لمن أذن في فعلوم من المكلام لانه لوكان المرادنني الشقسع معالمقا قسل لاشفدع والمراد الشفاعة المقيولة وهي شذاعة الانبيا علمهم الصلاة والسلام والاخمار (قع لدأى الموصوف بثلث المفات الخ) يعنى الاشارة الى الذات الموضوقة بتلك الصفات القتضية لاستحقاق ماأخير بهعنه واذاكان وجه ببوت ذلك له ماذ كرعالا يوجد في غيره اقتضى انحصاره فيه وأنه لارب غسيره ولأمعبودسواه فاتضمعنى قوله لاغير وقوله فاعبدوه وحدوه لسكن قوله للاظهر تأخيره الان ماذكر تفسير لاسم الاشارة (قوله لاغير)أى لارب غيره وقيل اله وتع في النسم بدون ضعير في فتضي قصر الموصوف على الصفة قصر الضاف افلا يلاغ تعليله وأتما كون النفاء السديب أناس لا يقتضي النفاء سبب آخر الروبية فليس بشئ لاتمأذكرمن لواذم الالوهمة فهي لانوب مديدونه والقصر من تعريف المارفين ومن فحواه لات تلك المقتضيات لا وجدفى غييره وقيسل اله حدله على القصر مع التفاع أداته لفلا يلزم التسكراد فانماقبله دال على ثبوت الربو بية مع عدم المنسكرلها فتأتل (قوله و-دوه بالعبادة) قدأ شراناالى أن التفصيص من ترتيب الامر بالعسبادة على اختصاص الربوبيسة وأيضا أصل العبادة أمايت لهم فيعمل الامرب على ماذكرا مفدوفه تظر (قو له تنف كرون أدنى تفكرا عن يريد أنه كالمعاوم الذى لايفتقرالي فكرتام وتظركامل بل الى عجرد التفات واخطار مالسال وهذا سأن لايشار تذكرون على تفكرون وان كان هو المراد ولذا فسريه وجعل المتذكر هو ماسق من استعقاقه لماذكرو المنبه علمه ذلك وخطؤهم فيماهم علمه المشارالمه بقوله لاما تعمدته فلا فرق بين كالامه وكالام الكشاف كالوهم (قَهُ لِهُ مَا لَمُوتُ أُواْ لَنَسُورٌ ﴾ وَفَي نَسَحُــةُ وَالْمَعَتُ وَقَ أَخِرَى وَالْنَسُورُ وَالْحَصر المذكورمسستَّفادمنُ تقديم المه وقدل عليه اله لايشاسب ماسيأتى من أن توله يبدؤ الخلق الخ كالتعليل لقوله اليه مرجعكم فالمقما وقع فى النسخة الاحرى والبعث بالواو وفيه نفار يعلم عاسية في (قوله معدر مؤكدا فسه الخ) المصدراذاآ كدمضمون جسله تدل على معناه فان كانت نصافه لاتحت مل غيره فهو يسمى في اصطلاح النحاة مؤكد النفسه نحوله على ألف اعترافا وان احتماد وغيره تحوزيد فالمحقافهو وكدافير ولابدله من عامل محذوف فيهما وتفصيله ووجه التسمية مفصل في النعو (قوله مصدر آخر مؤكد اغيرم) قد عرفت معدى المؤكد لنفسه وغسمره وهذالما كأن الوعد يحقسل المقية والضلف كان مؤكد الفيرهما تضمنته جلة المدر وعامله المقدر وقبل التصاب حقا بوعدعلي تقدر في اشبهه بالظرف كقوله أفي الحق اني هائم بك مغرم . وماذهب المه المصنف رحمه الله أظهر (قوله بعد بدئه وا علا كه الخ) يعنى أنَّ معنى قوله ببسد والخلق ثم يعيده اعادته بعسديد تهوا هلا كدلانه بسان للموعوديه والموعودية الاعادةوانماذكراليدء والاهلالالتوقف الاعادة مليهمااذ معناها وجودثان لمساوجدأ ولابعدفنسائه فتدبر (قوله أى بعدله أوبعد التهم الخ) بعني أنّ الالف واللام ءوض عن الضعب المضاف اليه وهوامًا ضعيرا لله أوضعيرا لمؤمنين فالمعنى بعدله أوبعد التهموير بح الشانى بأنه أوفق بما يقسابه من قوله بكفرهم فدملل جزاء الؤمنين بأيمانمهم وهوالمقصودمن القسسط لان الكفرظ لمعظيم وأيضالا وجه لتخصيص المدل بجزا الومنين بلجزا والكافرين أولى به لمااشهر أن الثواب بفضله والعقاب بعد له وقوله وقيامهم على العدل تفسد يرلعد التهم بالتيسام على العدل في الاعسال الطاهرة فيسد شل فيسه الايمان وعلى مابعده يخص بالايمان ورجدوه لمامر (قو لدفان معناه الخ) المبالغة في استصفاق العقاب بجعله حقامة زرالهم كاتفيده الملام ولم يجعل علة وجعل الثواب عله اشارة الى أنه المقصود وأتما العقاب فهو بكسبهم وايس مقصوداله تصالى بالذات بل بالعرض ولذا قال تصالى سبقت رحتى غضبي وقولهمن الابدا والاعادة يقتمني تعلق ليجزى بهسماعلي التنازع وقبل الاظهر تعلقه يتعيده فتط وقوله وأنه

(ذلكم الله) أى الموصوف شلايا اصفات المقتضية لأدلوهية والربوسة (ربكم) لاغداد لاشاركا المدفي في من دلات (فاعدو) وسد ووطالعدادة (أفلا تذكرون) مشكرون أدنى أف أو فسنبعث على أنه المستعنى لاربوبيسة والعسبادة لاماتعبدونه (السب مرجعكم بدعا كالموت الالنسورلال غده فاستعدواللقائه (وعدالله) معدد ووكد انفسه لان قوله اله صرحه علم وعلم من الله وسقا)معدراتر و داندوده ومادل عليه وعداقه (أنه يدوانلان مرسده) به ديدته واهلاكة (لعنزى الذي آمدوا وع الحالات القسط)أى به راداً و يعدالتهم وقسامهم على العدل في أمورهم أوبايمانهم لانه العدل القويم كالقالندك عالم عظيم وهو الاوجه لقابل قوله (والذين كفروالهم شراب من مي وعداب الميء عنوا بكفرون) فاق مناه ليمزي الذين طنوا بكفرون) كفروانسراب ن ميموعداب الميرسب كفرهم لكنه غيرالنظم للميالغة ف استعقاقه-مالعسقاب والتنب على أن المقدود طالدات من الأبداء والأعادة هو الاثماية والعقاب وأقع بالعرض وأنه

تعالى يتولى الخزيمي لميذ كرابلزا فاشارة الى أنه أمرعظيم لاتحيط به العسبارة خصوصنا وقد جعل ذاته الكريمة هي الخازية فان العظيم لا يتولى بنفسه الاالام العظيم والميه أشار بقوله يتولى فني كلامه ادماج لمعسني آخر (قوله والاية كالتعليل لقوله السه مرجعكم الغ) بوياعلي ما اطرد في استعمال الجسلة المسدرة مان كتوبواانه غفوروهم وكونها تعلملا أوكالتعلمل لأخفاه فمه واغما المكالام في المعلل هل هو كون المرحم البه أوكونه لاصرحم الااليه فالطاهرهو الثباني كاأشار البه الصرير في شرحه والمعيني مرجعكم الى الله لاالى غيره وانما أرجعكم السه ليعباذ يكم بما يليق بكم واستفادة الحصرمن الملل غلاهرة ومن الهلة لات المدوو الاعادة مفاومة الانتفاء عن غيره عقلا فلاحاجة الى أن يوتسعر في المكلام مالدل على المصر حق يشكلف له ما تكافه من تعسف عالا يدن ذكره (قو له ويؤيد مقرا عمن قرأ أنه الحز) أى ما الفقر شقد ترلام التعلمل فهو صريح فصاذكر وجوزف أن يكون منصوبا يوعد مف عولاله أومر فوعاعقافاعلاله وكلامه يحمل أن يكون وعدوحق هما العماملان فى المصدر بن الذكورين وأن يكونا فعلن آخر ين مقدوين بدلالة ما قبلهما عليهما فان حسكان المراد الاقل فالمصدوان ليسا لتمأكيد ويكون مذااعرابا آخرلان فاعل العامل فى الصدوا الوكد لابدأن يكون عائدا على ما تفدّمه بماأحسكده فالمعنى وعدال بوع السه وحق الوعدوان كأن المشانى فهوظاهرتم ان المعلم المذكور لايشاسب كون الراد بالمرجع الموث فاتماأن بكون هذا اشارة الى أن تفسيره الشاني هو المرضى عندا أويكون المعيم نسخة العماف بالواوكامرًا اتنبه عليه (قو لهذات ضيا وهومصدرالخ) يعني هوعلى تقسدير مناف أوجعله نفس الضباءمبالغة كماأشاراليه في نورا وانقلاب الواويا ولانكسارما قبلها وأتماه مزه فعلى الفلب المكانى فلبأوقعت الواو أوالها المنقلية عنها متطرفة بعدمة ةقلبت همزة ابتداء أأو يعدقلهاألفا كاهومهروف في النصر يف وكونه جعايعيد ولان تقابله ينورا لايقتضيه كما في لوخالفه أنوعلي في الحية فقال كونه جمعا كوض وحماض أقيس نجعله مصدرا كفيام فهما قولان وانحاكان أقدس لازالمه در يحرى على فعله في الصحبة والاعتلال انتهى وقوله في كل الفرآن هذه رواية وقد قال يعض القرّاء إنهالم تصبح وقيل انمناقرأ بهاهنا وفىسورة الانبياء والقصص (قيو له أوسمى نورا للمبالغة الخ معسناه ظاهر لكنه في نحمة أو فيكون فيه وجهان وفي نسخة بالواو والأولى أظهر وقوله دهوأعم من الضو كاعرفت أى في أوّل سورة البسفرة بشاءعلى أنه ماقوى من النور والنورشامل للقوى والضعيف وعلى القول الشاتى همامتيا ينان فياكان بالذات كالشهس والنارفه وضوء وماكان بالعرض فهونور ولذاغار يتهسما فىالنظم والسهأشار بقوله نبه الخ وكونه بمقسابلة الشمس والاكتساب منهما لايؤخذمن النظم واغماه ومن داسلآخر وذكره تقمما للفآئدة وقوله خلق يشعر يأن جعل عصفي خلق فضماء ونوراحال وقدمة المتفصل في الضوء والنور بميالا مزيدعليه وأنه اذا كان أبلغ فلمقيسل الله نور السموات والارض ولم يقل ضباؤها والجواب عنه وقدذكر في وجهه هناأن المقصود تشبسه هداه الذي المسبقلاناس بالنورا لموجود فى الايل وأشناء الظلام والمعنى أنه جعله هداء كالنورف الظلام فبهدى قوما ويضل آخرون ولوجها كالفسما ممثل الشمس التي لايتي معها ظلام لم يضل أحدوليس كذلك فتأمّل (قوله قدرمد يركل واحده مهما الخ)يه في الضمرالهما بنأويل كل واحدمنهما أوللقه روخص بماذكر لسرعة سمره لأن ما تقطعه الشمس في سمة يقطعه هوفي شهرولان منازله معاومة محسوسة وأحكام الشرع منوطة به في الاكثر فلا يضر ما قبل ان العنين يؤجل سنة شمسية وقوله حساب الاوقات بالنصب اشارةالى عطفه على عددلاعلى السنن بالجر وهوا اغراءة وتقدير مضاف وهوسسر يقتضي أتتمنازل منصوب على الفارفيسة أوالحااسة وقدل أصله قذرله منازل فهومف عوليم وقوله ولذلك أكالكونه

مخصوصا بالقمرلاتَّ علم ذلك انما هُوبه وَليست الاشارة الى كون الاحكام منوطة به - تى يمنع وايس ذكر الايام فى تفسيرا لحساب بنا على عود الضميرالشمس كانوهم (قولمه الامتلبسا بالحق) يعنى أن البياء

تعالى يتولى الماية المؤسنين بما ياستى العلقه وكرمه واذلك لربعته واتماعة اسالكانور فكانه دام عاقد البهم سو اعتقادهم وسوم أفعاله-م والالب كالمال لقول الم م معلم معافاته الما فانالقصود من والاعادة بمازاة المعالمة الايداء والاعادة بمازاة المعادة بمازالا المداء والاعادة بمازاة المعادة بمازاة بمازاة المعادة بمازاة بمازاً بمازاة بم theyallant most mother ويؤيد وفران ومن فرأانه يسد أبالفنح أى لانه و عوزان بكون منعوطاً ومرفوع عارها وعداله أوبالسب عقا (هو الذى والشعب في المائلة النافية وهومصدر وفهام أوجع ضورك الم وسوط والهاءفية منقلة عن الواو وعن ابن كندوناه برمز من في الفران على القلب تقديم اللام على المهن (والقرنورا) أي ذانور أوسمى نور الله بالغة وهوأعمّ الفو كاعرفت وقيسل عالمالذات ضو ومانالمرض فور وقدنيه مسمعانه ونعال بدلائد على أنه خاني النمس نير في ذا تها والبقه برابعرض مقابلة الشمس والا كنساب منها (وقدره منازل) المضمرلكل واحداى فلنسيرل والملمنهما منازل أوقدره المنازل أوالقهر وتفصيعه بالذكر اسرعة سع ورما بندمنازله وإناطغة أسكام النبرعة ولذلانعله بقوله (تعاول عددالسنين والمساب الارقات من الاشهر والانام في معاملاتكم وتعمر كانه (ماخلق الله ذلايالية) الاحليساللي

مراعدافسه مقتضى الحكمة البالغية (نفس ل الا مات لقوم يعلمون) فانهم أالشفعون فالتأمل فيهما وقرأا بزكشمير روالبصريات وحفص يفعيل بالساء (ان في اختدلاف الليدل والنهار وماخلق المعافى السموات والارض) من أنواع الكاثنات (لا يَاتَ)على وجودالصانع ووحدته وكمال على وقدرته (لقوم يتقون)العواقب فانه بيصملهم على التفكر والندبر (ات الذين لارجون القامنا) لايتو قعونه لانكارهم المعثود هولهم بالمحسوسات عاورا معا (ورضوا بالحيوة الدنيا)من الاسخرة لغفلتهم عنها (واطمأنواجا) وسكنوا المعامقصرين هدمهم على التائدها ورسارفها أوسكنوا فمهما كون من لا يرعيم عنها إ والذين هم عن آماتن عاف اون) لاينف كرون فيها لانهما كهم قعما يضأدها والعطف اتمالتغاس الوصقين والتنسه على أن الوعد على الجع بن الذهول عن الاكاتراسا والانهماك الشهوات بحث لاتتخطرالا خرةبسالهم أصلا والمالتغارالفريقن والمرادبالاولين من أنكر البعث ولم رالاالحساة الدنسا وبالاسخرين من ألهاه حب العباجل عن التأشل في الاسميل والاعدادة (أولئسان مأواهمالنـادعـاكانوابكــــبون ) عما واظبواعله وغزنوا يدمن المصاصي (ان الذين آمنوا وعاوا الصالحات يوديهم وبهم ماعاتهم) بسدباعاتهم الىساول السيل المؤدى الى الحنة أولادد الناعة أتى كافال علمه السلاة والسلام من على عاء لم وراثه الله عسلم مالم وملم أواسلير يدونه في ألجنسة ومفهوم الترتيب واندل على أنسب الهداية هوالاعان والعمل الصالح لنكن د ل منطوق **قوله** بايمانهم على استقلال الاعان بالسمية وأناا اسمل الصالح كالتتمة والرديفله

السلابسة وهو حال والحق خلاف الباطل وهو السواب أى لم يخلقه واطلا وعبنا وقوله مراعيا تقسيرة أي أودع خواص وقوى منتظمة بمسالج المسالم السفلي وقوله على وجود السائع اشارة الى أن الآيات المعنى الدلا تل وقبل هي آيات القرآن وتفسيلها نزولها مفسلة مند تقليا بالزم وقوله فانم المنتفعون المعلاء وخوى العالم ومدكا قبل لان هذا أبلغ كقولها بما أنت بند زمن يحسلها وقوله ان فى اختلاف المسلوا انهاد مرتفسيره في سورة آلى عران (قوله الايتوقعونه لا في كارهم البعث المن فالوالها وطلق بعنى توقع اللير وهو الاصل كالا مل ويطلق على الموف ووقع عند الشرة ويطلق على ما الموالة وبقول الإمام وقبل الريخ شرى في هنا الوجوم الثلاثة واقتصر المستفرجه الله على معنى التوقع لانه أنسب للمقام وقبل الامام المباربا على الملوف بعيد لان تفسيد ون المنظم المباربا على الملوف بعيد لان تفسيد ون المنظم المباربا على الملوف بعيد لان تفسيد ون المنظم المبارد ون المنظم والمردون المنظم والمردون المنظم والمردون المنظم والمردون المنظم والمردون المنظم والمردون المنظم المبارد وقال الامام الما الما المبارد وقالة المام ودن المنظم المهم والمردون المنظم والمردون المنظم الموالي وردى السنطم الهم وذكرة والمام الراغب والمرزوق والمدولة والمام الراغب والمردوق والمام المام المنظم المام المنطول المام الراغب والمرزوق والمدولة والمام الراغب والمرزوق والمدولة والمام المنطول ألى ذورب

اذالسعته النحل لميرج لسعها ﴿ وَخَالَفُ مِهَا فَي بِيْتَ نُوبِ عُوامَلُ

كال الراغب ووجهه أتالرجاموا لخوف ستلازمان واعترض على المصنف رحما ته بأن نفسيره لاينتظم مع تعليل قرينه فالمراد لايخافونه لاعتمادهم على شفعائهم فان قوفه لغفلتهم لا يتمشى مع الانكار وليس وارد لانه يعني أنهم غفلوا ودهاوا عن الادلة ومايرشدهم الى العلمها حتى أنسكروا والتفسير بدلك ايماء الى ظهودها حتى كالما حاضرة عندهم واغاعرض الهمذهول وغفلة فقدير وقوله من الا خزة أى بدلاعنها لانجزدالرضابها مع عدم ترايا الآخوة ليس بذم وهوتفسيرله بماوقع ف النظم في قوله أوضيت ما لحداة الدنينا من الآخرة وجالة رضوا معطوفة على الصلة أوحالية بنقدير قد ( قو له وسكنو الليما الخ) حقيقة الطمأنينة سكون بعدا لزعاج كما فالعالرا غب رحمه الله فالاطمئنان اتتابعدي السكون بسبب زينتها وزخارقها فالباء سبية أوظرفية عصفى سكموافيها سكونا خاصا وهوسكون من لايرحل والابنزع براعهم أنه لاحباة غيرها وقوله مقصرين كانحقه أن يقول فاصرين لان أقصره عناءكم مع التدرة لأبعني الاقتصار الذي عناه (قوله لا يَ فكرون فيها لانهما كهم الخ ) لما كان الغافلون والذين لارسون عبارة عماه ومتعدالذات أشارالى أندمن عطف الصفة على الصفة تنسهاعلى أنهدم جامعون سنهماوأن كل واحدةمنهمامتمزة مستقلة صالحة لان تمكون سنشأ للذم والوعيد كمافى الكشاف وهو أولى بماذكره المصنف رحماطه فانه يفهم من ظاهره أن كلامنهما غيرموجب للوعيد بالاستقلال بل الموجب له المجموع وهؤلاءهم المنسكرون للبعث على هذا الوجه ولمناصح أن تنكون المثانية سببا للاولى فال في الكساف ولا يخطرونه ببالهم الفقائهم فوكل الترتيب الى ذهر آلذكي وفي كلام المسنف رحمه الله أيضا اشارة اليم ( قوله واتمالتغايرالفريقين الخ) أي هـ ما فريقان من الكفرة متغايران فلذا عطفا فالاول المشركون المنكرون للآخرة والمشانى أهل الكتاب مشالا الذين ألهاهم حب الدنيا والرياسة عن الاعيان والاستعداد للا تنوة وقوله عيلوا ظبوا أى دا وموا واستمراوا لاستمرادا لتجدّديّ من المضارع لاسيم الذااقترن بكان فانه كالصريح فيه والقرن المندة بوالاعتباد (قوله بسبب ايمام المخ فذرمتعلق الهداية ماذكر وقدره نارتبالى وتآرة باللام لمتعذيه بهما كماأنه يتعذى بنفسه والنقدير الآول والاخبريدل عليه قوله بعده غيرى من تحتيم الخالانه بيان له يعنى أن علهم واعلنهم مبكون نورا بين أيديهم يقودهم الحا ألجنة أوانه مبذلك تنجلي بصيرتهم وينكشف لهم حقائق الامور أواسايريدونه من النعيم أوغيره في الجنة (قولهمن على عاعم الخ) هذا يقتضي أنَّ العمل هو المورَّث لما ذكر المجموع الايمان والعمل عنى يناف ماسيذ كرم كانوهم (قو له ومفهوم الترتيب وان دل على أن سبب الهداية

الاندهال الله الله المالية المالية المعنى الانبار أوسطاني الحدم أوس الانبار أوسطاني المعنى اللهم المالية المالية المعنى المعنى اللهم المالية المعنى المعنى

ألخ) حسذارتلافي الكشاف من أنّ الآية دلت على أنّ الاعان المعتبرفي الهداية الى الجنة هو المقد بالعمل الصالح لاالمطلق لانه جعل الصلة جعوع الاحرين كانه قال ان الذين جعوا بين الاعان والعمل الصالح يهدديهم وبهم غ قال بايمانهم أى المقرون بالعسمل فوأى بعضهم وتبعه المصنف رجه القدأنه مبغ على الاعتزال وخاودغرالصاخ فالناد ولادلالة فيماعلى ماذكره لانه جعلسب الهداية الى الجنسة مطلق الاعان وأتماأن اضافته الى ضميرا اصالحين تفتضى أخذاله لاح قيدا فى التسبب فمنوع فات الضمير يعود على الذوات بقطع النظرعن الصفات وأيضا فأن كون الصلة علة للغيرف محو الذي يؤمن يدخل الحنسة بطريق المفهوم فلايعارض السبب الصريح المنطوق وليس كل خبرعن الموصول يلزم فسه ذلك نحو الذى كان معناة مسرفهل كذا كافصل في المعانى وقدرة خذا بأنَّ الجعربين العمل الصالح والايمان ظاهر في أنهما السب والتصريح سمسة الاعان المضاف الى الذين آمنوا وعالوا الصالحات كالتنصيص على أنه ذاله الاعان المقرون عامعه لا الطلق الكنه ذكر لاصاات وزيادة شرفه فلا استدراك ولادلالة على استقلاله عان التراع الماهوف سب الهداية الى طريق الجنة لا الى الاستقامة على ساول السيل الوَّدى الى النواب وأنَّ من لا يكون مهنديا الى الجنة لايدخل الجنة مطلقا ومنعه مكابرة فندبر (قوله عجرى من يحتهم الانهار)أى من تحت منازلهم أوبين أيديهم وقوله استثناف أى تحوى أوساني فلا تحل الدمن الاعراب وقوله على المدني الاخبر لهدم المقارنة في الاقاين وان صع أن يكون الامتظرة الكنه خلاف الظاهر وقوله خبرأى ثالث وقوله أوحال أخرى منه أى من مفعول يهديهم فتحسكون حالا مترادفة أومن الانهارفهي متداخلة وقولة أويهدى أى على الاخير (قوله أى دعاؤهم الخ) الدعوى مشهورة في الادِّعاء لكنها وردت على الدعاء أيضا وهوالمرادهنا بقرينة مادهد ملانه من جنس الدعاء وتسكون أيضابمعني العيادة وقدجؤز ارادته هناوان كانت الجنة ليست دارته كلمف أى لاعبادة لهم غمر هـذا القول والمرادنني التكليف كقوله وما كان صلاتهم عندالبيت الامكا وتصدية والاول اظهر فلذااختار والمصنف والثانى أدق أوالمرادأنه عيادة لهم تلذذ الاتكنفا (قوله اللهمة انانسطالن) أشاربه الىأن سيمان مصدر بعدى التسبيم وعاملا محدذوف وقدرها اسمية وقدم الأهم مع أنه مؤخر بناعلى أنّ النداء يقدّم على الدعاء لكنه استعمل مع سيحانك كذلك أمّا جعلها اسمية فلانه آباغ بقرينة أن الجل التي بعدها كذلك وأمّاالما خير فلان المنزيه تخلية عن جبيع النقائص وفي الندا وبما يتوهم تُركُ الادب فوله ما يحيى به بعضهم بعضاالخ) اختاف في اضافة هذا المصدروه وتحية فقيل اله مضاف الفاعله أى تحييهم يتقدير مضاف أى تحية بعضهم بعضا آخراوا ابعض المقدر مفعول والفياعل محذوف وكلأم المصنف رحمه الله يتحقلهما وأتماءلي كون الهمى الملائكة عليهم الصلاة والسلام فهومضاف للمفعول لاغير وكذاأذا كأن الحيه هوالله سيحانه وتعالى كإفى الكشاف وستأتى الاشارة الممفى كلام المصنف رجه الله وقيل مجوزأن كالون عاأضف فيه المصدرلفا عله ومفعوله معااذا كان المعنى يحيى بعضهم بعضا كاقسل فى قوله تعالى وكالحسكمهم ساهدين حيث أضيف لداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام وغبرهما وهماحا كان ومعهما المحكوم عليهم قبل وهذامسني على أندهل يحوز الجعبين الحقيقة والمجاذأم لا فان قلنانع جازذ للثالات اضافة المصدراه اعلى حقدتة ويلفعوله يجياز ومن منع دلك أجاب بأتأقل الجع اثنان فلذلك فال لحكمهم وقدمرأت الحلاف فى ذلك اذا كان المجماز لغوما وأمااذا كأن عقلها فلاخلاف في جوازه وتفامره ما قبل في حب الهرّة من الاعان انّا المراد أن تحب الهرّة أوتحمِك الهزة وذل المرادحب الهزة مطلقاسوا كان منها أواها رقبل لم يقصد بالاضافة الى الفياعل والمفسعول النظرالي ذلا بلقطع النظر عنه ومعناه التصمة الكائنة فيما سنهم والضمرعني كل حال للمؤمنين وعلي كل طاللا عنى مافعه وآسارا مالسفاقسي مشكلا قال اله مصدرمطان للمعموع لاعلى سبيل العمل فكان كا قيل \* وان يصلح العطارما أفسد الدهر \* (قوله أى أن يقولوا ذلك الغ) فسره بالصدولا والمبتدا آس

الضاف الى المصدر فيكون بعضامنه مه فلا بقيال اله لاضرورة التأوية بالمصدر والدعاء مقول الهسم لاقول (قوله واعل المعنى أنهم الخ) يعنى أن لدعاتهم أولا وآخرا فأوله سيصانك اللهة وآخره المدنة ورب العالمن وذلك أنهماذا دخلوا الجنة ترغوا في معرفته تصالى ومعرفة كنه ذاته غسير يمكن فالغاية القصوي معرفة صفاته وهي اماسابية وتسمى يصفات الحلال واماغرها وتسمى بصفات الأكرام وبه فسرقوله تعالى شارن اسم ويكذى الجلال والاكرام والاولى متقة مة على الثانية فلذا قدّم قوله سيصانك وأخر النداء أيضا مع تُقدُّمه في يحوه اشارة الى ترقيهم في معرفة صفات الجلال عُ قيل الحسد لله اشاوة الى ترقيهم في صفات الأصكرام وقوله أوالله تعالى اشارة الى الوجه الآخر وهوأن يكون يحية مضافا للمفعول والفاعل هوالله كاصر مه الزمخ شيرى فيما تقية موهوالمذكور في قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم (قوله وأنهى المخففة من الثقيلة الخ) واسمها شمير الشان محذوف والجلة الاسمية خبرها وأن ومهمولاها خبر المبتداوليست مفسرة لفقد شرطها ولازائدة كاقيل وقرءاة مجاهد وقشادة ويعقوب وغيرهم بتشديدها ونصب الجدندل على ذلك وعدى بسرع بنفسه حسلاله على يعبل (قوله وضع موضع تعسله الح) فالسدويه المتقدر لويعيل الله للناس الشبرة تعدالا مثل تعسلهم الخسير تهجدن تعداد وأقبت سفته مفامه ثم حدذفت الصفحة وأقيم ماأضيفت المسهمقامها كاسأل القرية انتهى وفي الكشاف وضع استعجالهم بالخرر وضع تعيله الهم الخبراشعارا بسرعة اجابته لهم واسعافه بطلبته محتى كان استعالهم بالله مرتعه للهم والمراد أهل مكة وقولهم فأمطر علمنا حجارة من السماء وفي الانتصاف هذامن تنبهاته الحية الدالة على دقة نظره اذلا يكاديوضع مصدر مؤكد مقار نالغرفع له في الكتاب العزيزيدون هذه الفائدة الجلدلة والنحاة بقولون فبه أجرى المصدرعلي فعل مقسقردل علىمالمذكور ولابر بدون علمه واذاراجع الفطن قريحته وناجى فكرته علمأنه اغا قرن بغيرفه لدلفائدة فني قوله والله أنبتكم من الارض نمانا التنسيه على نفوذ القدرة في المقدور وسرعة امضاء حكمها حتى كان أنبات الله الهم نفس ساتهم أى اذاوحدالانهات وحدالنمات حتماحتي كان أحدهماء بنالا خرفقرن به وقال المدقق في الكشف اله اشعارىسرعة اجاشه لهمحتى كان استعمالهم باللمرعين تعمله لايتأخر عنه وهذا كافعل في قوله فانفعرت اله دال على سرعة الامتثال كان الانفعاد ترتب على نفس الامر فاقدل ان مدلول على غدرمدلول استعللات عليدل على الوقوع واستعلى طلب التعدل وذلك وأقع من الله وهذامضاف المهم فلايصهماذكر بللابدأن يقدر تعب لامنل استعالهم أى ولو يعل الله للناس الشر ادااستعاوه استجالهم بالخبرمن فلة المدبروك كذا دفعه بأن استفعل ليس للطلب بلهو كاستقر عمني أقر وقدعلم من كلام المصنف رجه الله تعالى دفع ما توهموه لانه لا بذفه من تقدر والكن طمه لدلالة المذكور علمه حق كانه مذكوربذكوه افادة النكتة المذكورة ولذاعد مفي السان من ايجاز الحدف وشهمه المدقق مالفاء الفصيعة حتى انه لوسمى المصدر الفصيح حسدن ذاك وقد أطال بعضهم هذا بفعرطا ثل ممارأ ساتر كه خيرا منه فقول المصنف رجه المله تعالى وضع أى - ل محله بعد - ففه وقوله في الخير لائه مشبه به فهو ثابت خلاف تعدل الشر فأنه في - مزلومنني وقوله المراد شر استعاده يؤخذ بما سقد وه ويقبة كلامه ظاهر الاأنه قهل لوطرح قوله تعجه لدلنغهرمن الهين كانأولى وقوله لاميتوا واهليكوا لات معي قضي اليهأجله أنهى البه مدّنه التي تدرنيها موته فهلك وعلى قراءة فضيئا الضمه برنيه تته أيضاونيه النفات ( قو له عمائ على فعل محذوف الخ) يمني أنه لا يصم عطفه على شرط لوولا على جواب الانتفائه وهذا مقصود الساته لانفيه فلذاذ هموافيه الى طرق منهاآنه معطوف على محموع الشيرطية لانها في معنى لا يعيل لهم وفي قوته فكالله قدل لانعدل إلى نذرهم ومنهاأله معطوف على مقدرتدل علمه الشرطمة أى ولكن غهاهم أولا تعمل معكما قدره الصنفر مهالله وقبل الجله مستأنفة والنقد يرفض نذرهم وقبل ان الفامجواب شرط مقذر والمعنى ولو يعيل الله مااستهلوه لابادهم وليكنء الهدم الزيدوا في ملغيانهم عبيستأصلهم

ولعل المعنى أنهم اذاد خلوا المنتوعا ينوا عظمة الله والعمل وعدوه والعدوه بالسلامة من الا فات والفوز باصناف الكرامان أواقه نعالى فحده ووواتنوا عليه بصفات الاكرام وأنهى الخففة من النَّهُ لِهُ وَقِدَ قَرِئَ بِهِ الْمِنْصِيمِ المِدِ (ولويعِيدِ الله للناس الذري ولو يسرعه المهم (المنهم المنهم الم ماندر) ونع موضى فعد لداه ماندرى طن ماندر) ونع موضى في المدري استعالهم وتعملهم أويأت المرادشر استعلوه لقول نعالى فامطرعلينا عارة من السماء وتشدير الكلام ولو بعيل الله للناس الشر تعديل لغيره من استعاده استعالا كاستعالهم المستفدف ماسدنى لدلالة الماقى علمه (اقتنى البه-م أجلهم) لا مسواواً هلكواوقرالبن عام ويعقون القفى على الناء الفاعل وهوالله تعالى وقرى لقضينا (فلذر الذين لا رجون لها : فا في طف المرود مهون عطف على فعل عددوف دلت عليد الشرطية كانه قبل ولكن لانجلولانقضى فنذرهم امهالا المهم واستدراط

°واذا كانككذلك فض نذره ولا الذين لايرجون لقاء نامن أهل مكة فى طغما نهم يعممه ون ثم نقطع دارهم وقدل هذه الا يتمتصلة بقوله ات الذين لايرجون اها ونادالة على استعقاقهم المذاب وأنه تعالى اغاعهلهم استدراجاوأتي بالناس بدل ضمرهم تفظمعا للاعمر ثم قدل فنذر الذين لارجون لقاه نامصر حا الماسههم وذكي المؤمنين انما وقع في البين أتنسها ومقابلة فليس بأجنبي ولاحاجة الي يده له جواب شرطمة تر وأماجه لوعهني ان وتفريع ما بعد معلمه فرك كاذا تأمّات وان غان أنه وجه وجه ( قوله دعامالازالته مخلصافيه الخ) لنبه في محسل نصب على الحال ولذاعطف عليه الحال الصريحة والتقدير دعانامضطعه الحنيه أوملق لخنيه واللام على ظاهرها وقبل انهاء عني على ولاحاحة البهوقد يعبريعل مدله وهي تفهدا ستعلاء علمه واللام تفهدا ختصاصه به لاستقراره علمه واختلف في ذي الحال فقهل الانسان والعامل فهامس واستضعف بأمرين أحدهما تأخرها عن محلها بغيرداع والثاني أن المعنى على أنه يدعو كنيرا في كل أحواله لاعلى أن الضريصيه في كل أحواله كاصر عيه في غيرهذ والا يه وقيل انه لا بأس به فأنه يلزم من مسه الضرّ في هذه الاحوال دعاؤه في تلك الاحوال أيضا لأنّ القهد في الشيرط قدف الحواب فاذاقلت اذاجا تزيد فق مراأ حسمااليه فالمهنى احسسنااليه فى حال فقره وقدل ذوالحال فأعل دعانا وهوظاهم شهل الراد بالانسان الجنس والاحوال بالنسبة الى الجموع أى منهم من يدءو على هذه الحمال ومنهم من يدعوعلى تلائه أوالمراد شخص معين وأنّ هذه أحواله اوالمراد البكافر ذهب الي كل منها به ض المفسر بن ولاحاجة الى جول اذا هذا المضى وصرفها عن أصلها كاقبل وقوله ماتي قدّرله متعلقا خاصا ليظهر به معنى اللام (قوله وفائدة الترديد تعسميم الدعا بلم عالا حوال) أى سوا كان بالنسمة اشتنص واحد أوللنوع كمامر وأتماشموله لاصناف الضارأي الأمراض فلانها الماخفيفة لاتمنعه القمام أومتوسطة تمنعه القيام دون القعود أوشديدة تمنع منهما فهذه الاحوال مبينة لمضاره من السماق ولاخفا فف ذلك يحتاج الى التوجيه كانوهم (قوله مضى على طريقته واسترعلى كفره)فه اشارة الى أنّ المراد بالانسان نوع منه وهوالسكافر لا الجنس فالمرور على هـ ذا مجازين الاستقرار على ماكان علمسه وعلى الثانى ماقءلي حقيقته وهوكناية عن عدم الدعاء وعدى يعلى في الاول المضينه معنى المضى وعن في النائي التضميم معنى المجاوزة (قوله كائه لم يدعنا الح) بالتشديد بيا بالاصلالة وله ففف والتمشل لتخفيفه واضمار ضعسرا الشأن بدلب لرفع ثدياه وهسذا بساء على أئها اذا خففت لاسطل عملها فمقدراها مايقتضيه الكلام وقال الفاضل اليني آنه يطل علها وأصل البيت كان ثدييه فلاخفف بطل علها فلاحاجة الى تقدير (قوله ونحرمشرق اللون \* كان ندياه حقبان) وفي بعض النسخ مشرق الصدرولم يعزهذا البيت لقائله والتحرموضع القلادةمن الصدروا لاصل حقنان فحذفت تاؤه في التثنية على خسلاف القماس كما قالوا وهذا يدل على أنه لايقال حق يمفى حقة كمايسته مله الناس وكان مخففة بطلعها فالجلة بعدها لامحل لها فانظر من أى أنواع الجهل هذه أواسمها محذوف في عور ومرمر تدماه النحروا لثدى معروف وقبل ليس المنت كالاك تالانتها اعتبرنها ضمير الشأن لان حق هذه المحروف الدخول على المتداواللسبرولو بعد التخفيف فانه لاسطل الاالعسمل وعلى هذا لاحاجة الي ضمرالشأن في الميت والتمشل مه في و مطلان العسمل وحدد المخالف لماصر حواله فان ابن مالك رجده الله تعالى مرح فى التسممل بأنها عاملة بعد التخفيف داعًا وقال فى الفصل يجوزا عمالها والغاؤها مطلقا فأوله ابن العيش بأن المراد بالغاثها علهافي ضمرالشأن وهو ومدومن ذهب الحالا ول قدرض مرالشأن في البيت كأصرحوايه وأتباالتفصيل الذى ذكره فإنره لغسيره وبطلان علها يخرجها عن مقتضاها على القوليه وفي شرح الشو إهدلان هشام رجه الله ان هذا اله مت أورد مسدو يه رجه الله تمالي هكذا ووجه مشرق النمر \* كان ثدياه حقان وعلمه فالسر الوجه أوالنم وهو يتقدير مضاف أى ثديا صاحبه أوالاضافة لادنى ملابسة وقدروى أوله وصدر وأصلكان كانه والضميرالوحه أوالصدرا والشأن

والجلة الاسمية شيره فلا يتعين تقدر خميرا لشأن كما قالوه هنا وروى كان ثدييه على اعالها في اسم مذكور فحقان الخبر وقوله الى كشف ضرآخ أشارة الى تقديره ضاف لان المدعو المه كشفه لاهو وقدل الي بمعنى الملام فلاتقدير فيه (قوله مثل ذلك التزييز الخ) تفسيره عنى لا اشارة الى أنَّ الكاف اسمية وآلاشارة الى مصدراافه والمذكور بعده لاالىشئ آخر مشمه به وقدم تحقيقه في سورة المقرة في قوله وكذلك علناكم أمَّةُ وسطا والتزين وتَّعقيقه وتحقيق فاعلى في سورة الانعام (قوله حين ظلوا بالسَّكذيب واسـتعمال القوى الخ) جهلها فارفاء في حين لاشرطية شقدير جواب وهو أهد كاهم بقرينة ماقب له لعدم الماجة اليه (قوله أوعطف على ظلوا) وكذا قوله وما كانو اليؤمنوا وجوزا لرمخشري كونه اعتراضا بين الفعل ومصدوه التشبيهي وقال النحر يرلاق مني ظلوا ومابعده احداث التكذيب ومعني هذا الاصرارعليه يحبث لافائدتف امهالهم وحاصل المعنى أن السبب في امهالهم هدذان الامران وهذا ظاهر على تقدير العطف وأثماءلي تقسد برالاعتراض فلاثنه مفيدلتقربرما تحلل هوسنه وهوافادة السبيبة وهذا دفعها توهم من أنه لا يصلح سببالاهلاكهم والعطف يقتضيه والضميرف كانواعا لدعلي الزرون وجوز مقاتل رجه الله أن يكون ضمسراً هل مكة فهوا المفات من الخطاب الى الغيمة والمعنى ماكنتم لتؤمنوا وكذلك نعت لصدره ينذوف أيء شل ذلك الخزام نحزي وقرئ يجزي ساء الغسة التفاتامن التسكلم في أهله كماالهما (قوله ومااستقام الهمأن يؤمنو الفساد استعدادهمان )قيل عليه انعله تعالى ليس عله العدم اعانمسم لآن الهلم تابسع المعلوم لابالعكس وقال بهض فضلاءعصر ناكون العلمعاد الكفرهم وعدم المسانهم باطل لايشتبه على مؤمن ففلا عن عالم فاضل لان كون علم العالم الديان على للكفر والعصيان مقالة أهل الزيغ والطغمان وحاشي مثل المصنف رحه اللهأن يقعفنه لكن ظباهرعطف قوله وعايم الخءلي قوله لفساد استعدادهم يوهم ذلك فيهبأن يؤول كلامه ويصرف عن ظاهره بأن يجعل المرادموتهم على الكفر المعلوم منه تعالى أو يجعل العلم على اللحكم بأنه مع وون على الكفرويكون حاصل المهنى ولقد أهدكا القرون السابقة لما كذبوا وعلت أنهم لا يؤمنون وان أهدكناهم فتسكون الهاديه والمعلوم أعنى عدم اعانهم فعما سأق واكن انماء لمذلك لمكون علمالله تعالى محيطا بالمستقبل فتوسيط العلم لاثبات المعلوم لالافادة علية اله فرفافهم وتال آخر من فضلا المصر أقول مهني كون الهلم تابعا للمعلوم ان علم تعالى في الازل بالماوم الممن الحادث تابع لماهيته وعي أن خصوصيته العلم وامتيازه عن سائر العلوم اعماهو باعتماداته علىهذه المناهية وأماوجود الماهية وفعايها فيمالا يزال فتأبع لعلمالا زلى التابع لماهينه بمعنى أنه تعالى المعلهاف الاذل على هذه الخصوصية لزم أن تعدة قوق جد فعالايزال على هذه اللصوصية فنفس موتم على الكفروعدما بماغرم متبوع لعله الازلى ورقوعه تابيع له نفذ هذا التعقيق ينفعك في مواضع شيق وهذاى الاشهة فنه وهومذهب أهل السنة رجهم الله تعالى وقد صرح به النصرير في أقل سورة الانعام مت قال علم الله بأنهم يتركون الايمان ويؤثرون الكفرم ارسببالا ، تناعهم عن الايمان بإخسارهم عند المعتزلة وأماهندة هل السنة فقد صارد السبيا اعدم اعامم يحيث لاسبيل المه أصلا وبهذا يندفع ماقال الامام الرازى ان هدذايد ل على أن سبق القضاء بالخسيران والخذلان هوالدى حلهم على الامتناع عن الاعان وذلك عينه ذهب أهل السنة انهى وبهذاعلت مافي هذا المقام من الخبط وقد زاد في الطنبور نغمة من قال في ردمان الصنف رحمالته لم يرد الاستدلال بالعلم على العلوم حق يلزم جمل المعلوم تابعا للعلم وردعله أنالامر بالقكس بلأواديه الاشارة الى أن وقوع اهلا كه تعالى القرون مشروط بعلسه عوتهم على الكفروان كان نفس الموت على الكفرسسالنفس الاهلالة وهوكتابة عن نفس وتهم على الكفر لانعلم الله تعالى يتعلق بالاشسياء على ماهي عليه والنكتة في تلك الاشارة ماذكرنا من الاشتراط فندبر ماذكرناه ولاتقع في هوَّ التقليد كاو نعو اواحد ابعد واحد وقد سبق طرف من هذا فيما سبق وكون المادم المَّا كيد الني مرتفسير (قوله نجزى كل مجرم أو فعزيكم الخ) يعنى الجرمين الماعام شامل الهم وان قبلهم

(الىفترسة)الىكنىد ندر كذاك) و في دال العربين (زين المسرفين ما الفوا معسلون ) من الانهسال في الدموات والاعراض عن العسادات (وقد أها القرون و قد كم ما الهل مكة (ال ظلوا) مين ظاوا فالتكذيب واستهمال القوى والموار - لاعلى ما منبغى (وسام تهم رسلهم مالسنان) الله الدالة على مدفه موهو مالسنان) الله على الدالة على على علموا مالسنان الواومان مارقد أوعطف على علموا روما كانواليونوا) ومااستقام لهمم أن أن يؤه : والفساداسية ادهم وخذلان الله اله- موعله بأنه- م يونون على كفره- م والام الما تا كدالاني (كذلك) مناوذلك المزاءودواه لاكهم أسبب تكذيهم للرسل واصرارهم عاسم بحث يحقق أنه لافائد في امه الهم (نيزي القوم الجروين) غيزى كل عرم أوغيز بكم نوفع المالهو موضع الضيرالدلالة على على بروه مواتم اعلام

اسطانا منالان في الارض من بعدهم)
اسطانا منالان في الارض من بعدهم)
اسطانا منالان من بعد القرون التي المستفلات من بعد الوست الوست الوست في المستفلات من المستفلات

نالقرون أوخاص بالخاطين وذكر التوم اشارة الى أنه عذاب استنصال والتسيم على الشانى على ظاهرهاى جزيكم مثل جزامن فبلكم وعلى الاقل هوعبارة عن عظم هدذا الجزا والتشبيه فيه على منوال وكذلك بعلناكم أتة وسطاولم يلتفت الى جعل القوم المجره يذعبا رةعن القرون لانه غرمناسب الساق والدلاة المذكورة مأخوذة من تخصيصهم الوصف المذكور وهي ظاهرة ( قوله المتخلفناكم فهابعد القرون) اشارة الى أنه معطوف على قوله ولقد أعلسكنا لاعلى ماقبله وقوله استفلاف من يختبر هومعني قوله لننظر واشارةا لي أنه على طريق التمسل لان المعني كاستخلاف المحتمقة الاختمار لاتصو ف حقد تعالى ( قو له أتعملون خبرا أو شراً الخ ) كذا وقع في المكشاف فقيل علمه القاعدة النعوية أتمايع دكف أن كان فع الانحوكيف ضرب وأن كان اسما كان خبرا نصوك في زيد وهذا تصالفه فكاته حفادمجا زاعنأي شهادلالة القيام علمه ويحتل أنه سان لحماصل العيني وفسه أتاماذكر مليسءلى اطلاقه فانهافى كمف كنت خبرأيضا وفىكمف طننت زيدا مف عول به والتعقبق أتمعناها السؤال عن الاحوال والصفات لاعن الذوات وغيرها فالسؤال هناعن حالهم وأعسالهسم ولامعنى للسؤال عن العمل الاعن كونه حسنا أوقيها وخبرا أوشر افليت مجازا بل هي على حقيقتها نهى اتمامنه ول به أومفعول مطلق قال فى المغنى وعندى أنها تاتى مفهولا مطلقا وأنَّ منه كَنْفُ فعل ر مك اذا لمهنى أى فعل فعل ر مك ولا يتحد فيه أن يكون حالا من الفاعل التمي ( قوله وحسك مف عمول تعملون فان معنى الاستفهام يحبب الخ)أى ليسمعمو لاانتظر لان الاستفهام له الصدارة فصعب أى يمنع ما قبله من العمل فيه ولذالزم تقديمه على عامله هنا وهومن التعلق على حال اتمالات النظر بمعسن العسلمأ ولسكوته طريقاله فسعامل معاملة أفعال القاوب في جرمان التعليق فسيه وفي قوله معمول تعملون اشارة تمالى ماتقتم وفى قوله سابقيا يختبرا شارة الميأت المرادمن النظرهنا الاختبيار والمرادمنه العملان الاختبارطريقه فهوراجع الى مافى الكناف فان قلت اذا كان عمق اعلم يلزم أنلابكون الله عالما بأعمالهم قبل استخلافهم قلت الموادأنه تعالى بعامل العباد معاملة من يطلب العلم بأعااهم ليجاز يهم يحسنها كقوله ليباوكم أيكم أحسن عداد ويكن أن يقال المراد بالعلم المعاوم كامرف تطائره فينديكون هندا بجازا مرشاعني استعارة وعلى الاؤل استعارة تنسلمه مرشدعلي استعارة يحية تبعية وايس الذهاب الى هذا من المصنف رجه الله والزيخ شرى لانّ النظر تقلب الحدقة والله أتعالى لايتحف به فلا يلزم تسعمته في في الرؤية كاهومذهب بعض القدرية القاتلان بأنه تعالى لارى ولا برى كانوم ولاف جهل رؤيه الله عفى عله فان الرؤية ادراك عن المرق كاأن السمع ادراك المسموع وهي المتمغا برة للعلم فينا وأمانى الله تصالى فهلهى مغارة لعلم بالمرتبات والمسموعات كادهب اليه الاشاعرة ت مغايرة له بلرؤية المه وسعمه عبارة عن علم كاذهب المه المعتزلة كاذهب المه بعض شراح أاكشاف بللان المهنى يقتضيه فاذا قلت أكرمنك لارى ما تصنع فالمعني لاختبرك وأعلم اصنعك فاجازيك علمه ومنحلكلام المصنف رجه الله تعالى على أنه حل النظرعلى الانتظار والتربص الذي هو أحدمعانيه اتمعسول تعملون ضمركيف لاهونفسه فقدنيط وتعدف اعدم تدبركلام المصنف رجه الله ولم يعرف أن كيف لا يصم أن رجع الماضعر كاصرت به السيرافي في شرح السكاب ولولاخوف المالة كرت كلامه برمته وكشفت لله الفطاء عمانيه من المفاسسة فكن على بسيرة من ربك (فوله وفائدته الدلالة ) أى لم يقل لننظر علكم وعدل عنه الى ماذكرله فدالله كنة وهي أنّ النظر آلى كمفة الاعمال لاالهانفسها وهذا بالنظرالي معناه الاصلى فان الجازمشعريه وملوح اليهف الجلة فتدبر وقوله يحسن الفعل نارة ويقبع كالجر يشرب للهو ولاساغة الغصة عندعدم غيرهما (قوله إبعى المشركين الخ) حدا بيان للواقع ولان من لايرجو اللقاء ينكر البعث فهومشرك وقوله بسكتاب آخر اشارة الى أنّ المراد بالقرآن معناء الفوى وقوله أوماتكرهه أونيه انع الغلو (قوله أوبدله

بأن تجعسل مكان الا يد المسلملة على ذلك آية أخرى النه التبديل يطلق على تبديل وات بذات أخرى مسك مدلت الدفانبرد راهم وعلى صفة باخرى كبدلت الخاتم حلقمة فالفلاهر أن المراد بقوله ائت بقرآن غيرهــذا القسم الاقل وقوله أوجله الشانى لان سد بل بعض الشي ليس ســـــ بالالذاقه بل قريب من شديل الصفة والصورة (قول والعلهم سألوه الحز) الاسعاف المساعدة بالاعابة الى ماطلبوه فمازموه بانه ايس من عندالله بل عوافترآ منه فلذابدله وغيره حصكما يريدوليس المرادأة لوأنبابهم تمنوا وقوله مايصع اشارة الى أن كان تامة عصفى وجددونني الوجود قديرا دظاهره وقديراديه نني الصه فان وجود ماليس بصميم مسكلا وجود (قوله وهومصد راسة مل ظرفا) أي هومصدر على تفعال بكسرالنا ولم يجي مصدو بكسرهاغيرتلقا وتبيان وانوقع في الاسماءغرها وقرى شاذا بفتح التاء وهوالقماس فالمصادر الدالة على التسكرار كالتطواف والتعوال وقديستعمل تلقاه عصفى المقابل وأمام فلننصب التصاب الملروف المكانية ويعوزجره بحن أيضا فانها لاتخرج الفلرف عن خارفيته والذا اختصت الخروف الفرر المتصرفة كعند بدخولها عليها فهوهذا كذلك بمعنى من جهتي ومن عندي استعمل في الطرفية الجازية اذمعني الملاقاة غير مر ادهنا شاقيل ان أراد أنه يستعمل ظرفا ولوفى موضع آخر فسلم كتوجهت تلقاءه أىجانبه وان أراد أنه هناظرف فمنوع لدخول من عليه لا صحة له (قو له وائما احكتني بالجواب عن التبديل) يعني أنهم اقتر حوا علمه أحد أمرين الاتيان بقرآن آخر والتبديل فأجاب عن التبديل فقط بحسب الظاهرلان الاتيان بقرآن آحر غ برمة دور عليه فايحتج الى الجواب عنه لانه اذالم يكن له التبديل لم يكن له الاتيان بقرآن آخر بطريق الاولى فهوجواب عن الآمرين بحسب الماكل والمقيقة وهدم يعلون أنّ الاتهان بشد غديره قددور ولكن اقترحوه المامر ولايصح أن يكون مرادهم الاتيان به من المه تعالى بالوحى أيضالانه لاياسب قوله ان السبع الامايوجي الى أخاف ان عصيت ربي وأماكون عصدانه بالاقتراع على الله فانه لايلىق يه فخلاف الغلاهرا لناطق به السياق وفي قوله من تلقاء نفسي أشعار بأنَّه يكُون من الله وحوكذلك كماوةع في نسخ بعض الاسمات كاسيشيراليه وأما الاعتراض بأن قوله من تلقا انفسى يشعر بأنه مقدوراه واكن لايف الدبغ مراذنه تعالى والتيديل بالمعنى الاول أى تسديل القرآن بغيره غيرم تدورله فلبي بوارد لات التبديل المقصودية تبديل البعض بدليل وقوعه في مقابلة الاول والسكوت عن الاول لايشعر بامكانه بل يشعر بخلافه فتدبر (قوله تعليل لما يكون الخ)أى مستأنف ليدان وجه ماذكره والمستبذا لمسستقل وقوله وجواب للنقض الخ أى انه جواب لنقض مقذر وهوأنه كنف هذا وقدوقع مشله بالنسخ لبعض الاكيات واعترض عليه يأن قوله من تلقاء نفسي يحصل به جواب القض فلاحاجة لدفعهم دابل الجواب حاصل بالاؤل وهدذا تعميم بعدا المخصيص فيشهل النسم وغيره وفيه بحث وقوله ولذلك الخ أى قده ويقوله من تلفا ونفسي ردّا لتعريضهم بأنه من عند موسماء عصا المالات تديل ماهو امن عند الله معصية وقوله وفيه ايما الخ لان اقتراح مايوجب العذاب يستوجبه أيضا وان لم يكن كضعله ولذا جعدله ايمان ( قوله لوشا الته غير ذلك ) مقتضى الظاهر أن يقال لوشا الله أن لا أناو مما تاو ته لات مفعول المشيئة المحذوف بعد لوعين ماوقع في الجواب على ما قرره أهل المعانى نقيل المرا ديقوله غيرذلك عدم الاوته فهو تفسير بالعسني وقد تقدّم ما فيه فنذكره (قولدولا أعلكم به على اساني) دريت بمهني علت بقال هريت بكذا وأدريتك بكذا وأدريتك كذا فشعذى بنفسه و بالباء وكذا العدام لكونه وهناه قديته تدى بالسا فنقسل علت به كالستعمل المصنف رسه وأنقلته وأعلته بكذا وفي الدر المصون أنه اذا تعدى بالباه يضمن معنى الاحاطة وق القاءوس اله اذاتعدى بالباه يكون عدى الشعور وفيه نظر (فوله بلام التأحكمد) المراد بلام التأكمد اللام الق تقع ف جواب لو وليست لام الابتدا ولانها لا تدخل على

المناف المناف المنافية المنافي المرى ولعله-مسألواذلات كى مفهم المه فلزو و (قل ما يتمون لي) ما يعيم لي (أن أبد له من الماء المدين المن قبل المسيى وهور مصادر استعمل ظرفا والمااكني بالمواب من المديللاستلام المتناعة المتناع الإسان بشرآن آخر (ان آسم الامايو حالى ) نطول المايكون فانتالا سي لغيره في أحماليستنيد مالتصرف في بوجه وجوابطانة ضربسي بد من الا بات يدمن ورد ما عرضواله بإذا السؤال من أق الفرآن حسلامه واختراعه ولذلك قددالبد يلف الخواب وسام معملاً فقال (الدانات انعمان وبي) أي ما أنه ديل (عداب يوم عليم) وفعه الما بالم استوجيوا العداب المدان الاقتراح (قل لوشا الله) غيرد لك (ما لوته عليكم ولاأدماكم في ولأعليم وعلى الماني وعن ابن المحدولا دراكم الام التأكيد أى لوشاء اقعما ولوقه علمام ولا علكم به على اسان غيرى والمعنى أنه المقالذىلاعمص عند أولم الرسالية ا رسل بدغری

وقرى ولاأدراكم ولاأدراز كم بالهدن عليدا على أسلم عن المالال المالية من الماء هـ مزة أرعلي أنه من الدر وبمعنى الدفع أى ولاجه لتكم سلاوة خصاء وروني المدال والمعنى أنَّ الا مريسية مانت تهونه نم فورد للن بقوله (مقد لبنت المعرا) مدارعرا ربعين سنة (من قله) من قبل الترآن لا أتلى ولا أعله فانداشارة الى أَنْ الْمُرآن مِجْرِ عَارِقَ الْمَادِةُ فَانَّهُ نَ عاش ببرظه رانيهم أربميس فالمارس فيها على ولم يشاهد عالما ولم ينشى قريضا ولاخطبة تم وأعلمه م كلا بدن فعدا منه فصاحة كل منطبق وعلاءن الم منثور ومنظوم واحتوى على قواعد على الاصول والدروع وأعرب عن أفاصيص الاؤلين وأحاديث الآخرين على ماهى عليه علم أنه مربه ون الله تعالى (أفلا تعدادن) أى أفلات وماون عقولكم بالثدير والتفكر ويدلنعلوا أنه ليس الآمن الله (فن أعلم عن انترى على الله كذما ) دفي ادما خانوه المه علية أ فقطلم المشر بين طقر أمم على الله تمالى فى قولهم انه الدوشريك ودوولد (أو الجسرمون ويعسسه ون من دون الله سالا يفرهم ولا سفههم) لانه حادلا يقدرعلى نفع ولاضر والمعبود ينسبغىأن يكون منداومهاقها حتى تمودعهادنه بحلب نفع أودفع ضر (ويقولون هؤلام) الاونان (شفعاوناعد دانه) تشفع لا فهايه منامن أمودالدنيا وفي الاسترة ان یکی بدی و کانیم کانواندا کرن فدم

أألماضي وأتماد خولهافى المعطوف عبى الجواب دونه وانكأن خلاف الظاهرفه وجائزانكتة وهرهمنسا اتاعلامهمه على غريراسانه أشد انتفا واغرى قيل ولاهذه مذكرة ومؤكرة للنني زائدة لانلا لاتقعرف جواب لولانة يقال لوقام زيدما قام عرو دون لاقام وفيسه نظر لانه يغتفرف التابع مالايغنفر فى المتبوع وقوله والمعنى أى على هذه المفراءة وقوله على الفة من يقلب الالف المبدلة الخ) هدة وراءة المسين وابن عياس رضي الله تعالى عنهما بهمزؤسا كنة فقدل انها مبدلة من ألف منقلمة عن بالوهي لغه عصل كأحكاه تطرب فيقولون فأعطالنا عطألن وقير لفة بلمرث وقيل الهمزة أبدلت من اليا البنداء كأيقال في است ليأت وهذا على كونها غيراً صلية وقد قرئ بالالف أيضا (قولد اومن الدر الخ) فالهمزة أصلية من الدر ، وهو الدفع والمنع ويقال أدراً ته أي جعلته دار تاود افعا والمعنى ماذ حيكره المصنف و بعه الله وقرى أنذر تكممن الانذاد (قوله مقدارعر)عر يشسبه بظرف الزمان فسنتصب ابتصابه أى مدة وقبل هوعلى حذف مضاف أى مقدارعم والمهدهب المصنف وسمالة تعالى وهو بضم الميم وترا الاهش بكونها للتخفيف وقواسقدارعم بالتنوين فأربعين منصوب بدل أوعطف بيمان لمقدار ويجوزاضافته والاربعونستبه تمامالرجولية والعقل ولذا أكتشتربعث الانبدا علمهم الصلاة والسلام يكون بعده اوكذا كان سناصلي الله عليه وسدلم وقوله مرقبل القرآن أشارة الم أن لضمر عائدعلمه على معدى النزول وقسل على وأت النزول وقبل المتلاوة وقوله لاأ تلوه ولا أعلم يبار للقبلة المذكورة (قوله فانه اشارة الى أنَّ القرآن الخ) تعليل للتقرير قيل عليه ان كلامه لا يخلومن تشويش ولوجعل قوله فآن من عاش تعليلالقوله ثم قرر آلج بدل قوله فاله اشارة الخ وأتى بمعنى قوله القرآن معير آخرا بأن يقول علمأنه معلممن الله وأن ماقرأ علمههم محسرخارق للعب والتفام غاية الانتظام وقوله بين ظهرانيهم بفتح النون أى سنم وف وسطهم والقريض الشعرمن المغرض وهوالنطع والبذيالججة الغلبة والمنطيق بكسرالم البليغ والاحاديث جع حديث على خسلاف القياس أوجع أحدونة وأعرب بعمى آظهرو بينوالاقاصيص القصص وقوله على ماهى عليه أى على النهيج الني وقعت علىه مطايقاللواقع وقوله معلم به من التعليم أوالاعلام (قوله أفلانسته ماون عقوا كم الح) العقل قوة النفس ونوررو حاني به تدرك العماوم وعقل يكون بمعنى علم وأدرك والمصنف وحمه الله جعله مأخوذ امن العمقل المذكور والمراديه استعماله لانه بمبايعلم بالعقل ويدرك بالفكر (قولمه تعالى فن أظلم عن افترى) قدمتر مراراأت نثى الاطلمة كتاية عن نفي المساوى أيضا وقولة تفاد تفاعل من الفدا وسعل مجازاء بالمحاماة والا - تراز والاتفيا والاجتناب تحال الشاعر \* تفادى الا سودالفلب منه تفيادنا ﴿ وقولُهُ مِمَا أَضَافُوهُ الْمُكَنَّايِةُ أى بمانسىبودالىه من كونه افتزامنه لائه المقدود من قوالهسما تت بقرآن الح كمامر وقوله أوتطليم الخأى نديتهم الى الفالم والحكم به علم معلى الاقل القصد الى نفي ماذكروه بأنه لاأحد أظام بمن أستند الى الله مالم يقله و حكذب فأياته وعلى الشاني يتضمن ذلك مع زيادة لات نسبته الى الافتر تسكذيبها كاتالله والاقل أنسب بالمقيام وعلى المشانى تعلقهم لانترم انماسألوه صلى الله عليمه وينسلم تبسديله لمسافسه منذم آلهمته مالذين افتروا فيجعلهما آلهسة وقسل انه نوطئة لما يعسده (قولهُ فَكَفُرِجِهَا) يِعِنَي أَنَّ المُراد الكَفَرِجَكُونُهَا مِنْ عَسْدًا لِلهَ لَا تَكَذَيبُ مَا تَضَمَّنَتُهُ وَقُولُهُ لا نَهِ جِمَادُ الحَ المقصودمن همذا الموصف نفي العبودية عن الاوثان اتمالانها جمادات لاتقمد وعلى النفع والضر ومنشأن المعبود القدرة على ذلا واتمالانهم ان عبدوها لاتنف عهم وانتركوا عبادتها لاتضراهم ومن شأن المعبود أن يثبب عابده ودماقب من لم يعبده والفرق بينه سما اطلاق النفع والضر في الاوّل وتقسده بالعبادة وتركهاف الشانى كذاف شرح الكشاف وكلام المسنف رجه المقصر يحف الاول وأولاتنو يسع (قوله ومستحأنهم كانواشا كيزالخ) أىشا كيزف البعث كمائشا واليم بقوله ان يكن بعثلات المتبادرون الشفاعة عنداظه أنه في الاسرة وهومستلزم البعث وقوله لايرجون لقا فايقتضي

وهمذامن فرط جهالتهم حيث تركوا عبادة الموجد الضار النافع الى عسادة مايه لم قطعا أنه لايضر ولا ينفع على نوهم أنهر عايد فع الهم عنسده (قل أتنبذون الله) أتخريرونه (عالايعدم) وهو أنّاله شريكاونيه تقريع وتهكمهم أوهؤلاه شفعا وناعندا للهوما لايعله العالم بجميع المعلومات لا يكون له تحققما (ف السعوات ولاق الارش) حال من العائد المحيذوف مؤكدة للنني منبهة على أن ماتمسيدون مندونالله اتماسماوى واماأرضي ولاشي من الموجودات فيهما الاوهوحادث مقهور مثلهملايليقأن يشرك وسعاله وتعالى عايشركون) عن اشرا مسكهم وعن الشركا الدين يشركونهم وقرأجزة والكسائي هما وفى الموضعين في أول النصل والروم بالناء (وماكن الناس الأأمة واحدة) موجودين على الفطرة أومنف قين على الحقودلك فيعهد آدم عليه السلام الى أن فتسل قايل هايسل أوبعد الطوفان أوعلى الضلال في في ترة من الرسال (فاختلفوا) ماتماع الهوى والاماطمال أويعنة الربل عليهم السلاة والسلام فتبه تهم طائف فموأصرت أخرى ( ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحكم ينهم أوالعذاب الفاصل بينهم الى يوم القيامة فانديوم الفصل والجزاء (لقضى ينهم) عاجلا (فيمانسه يختاه ون) مأهلال المطل وابقاء المحق (ويقولون لولاأنزل علمه مانه من دبه) أي من الاكات الني اقترحوها (فقــلانما الغب ته ) هو الهنص بعلمه فلعلد بعد لم في انزال الا آيات المفهترحية مفاسد تصرف عن الزالها (فالتظروا) لنزول ماافترحوه

خلافه من انكارهمه فاذا كانواشا كيز مترددين كانوا نارة لايرجون اللقا وأخرى برجونه ويعدّونهم شفعا الهم فيه وأوردعلسه أنه مخااف افوله تعالى لايرجون لقاء ناعلى ما فسره المصنف وحدما لله والفرمش لايسسة لزم الترددوالشك يعني هذا القول منهم على سسل الفرض والمتقدر أى ان كان بعث كمازهمت فهؤلا بشفعون لنافلا تشافى بينالا سيتنوا لمراد بالشك مطلق الترددلاما تسطاوى طرفاه ولذا قال فيماسياتي على توهم أنه الخ (قولدوهذ أمن فرط جهالتهم الخ) أى ماذكرفي قوله ويعيدون من دون الله الخ وتركهم عبادة الله من قوله من دون الله لانَّ معناه يعبدون غيرا لله مما لا يضرّ ولاينهم والموجد بالجيرعمني الخالق فان قلت الشفاعة نفع ولو كانت متوهمة فكمف هذا معقوله والمعاالخ قلت مراده بقوله يعلم قطعاعلهم في الدنيابعدم نفيعها وضر مافانه محة ق وانسكارهم مكايرة لايمتدبها أوالمرادع غيرهم بذلك مطلقا فتأمل (قوله أتخبرونه ) قيل فسره بهمع فلهوره لانه يردععنى الاعلام وهوغير نناسب للمقام وقوله وفيه تقريع وتركم هوالواقع فيأكثرالنسم يعني المقصود من ذكر أنباه اقه بمالا تحقق له ولم يتعلق به عله الم كم والهزوبم والافلا انباه وقوله العالم بجميع المعلومات اشارة الىمايازم من نني علم بذلك وهوعدم تحة فه (قوله من العائد المحذوف) وهومفعول يعلم اذا لتقدير يعلموهذه الحال مؤكدة لنني الشريك المدلول عليه بماقبله وهوجارعلى التفسيرين ووجه التأكيد الهبري في العرف أن بقال عند تأكيد النفي الشي السرهذا في السماء ولا في الارض لا عنقاد العيامة أأن كل ما يوجدا ما في السماء واما في الارض كاهورأى المسكلمين في كل ماسوى الله اذهوا لمعبود المنزه عن الحلول وهذا أذا أريد بالسماء والارض جهنا العلو والمسفل وقبل المكلام الزامى لاعتقاد المخاطيين أن الامركذاك وعلى كلام المصنف رجه الله تعالى قمه دلدل على نفي . تماهم لانت ما فيهما مخاوق مقهور فكمف بكون شريكا لخالقه والمعبود السماوي الكواكب والارضع الاصنام والهماكل وقوله عن اشراكهم اشارة ألى أنّ مامصدرية وما يعده اشارة الى أنهامو صولة والعبائد عدوف (قوله موجودين على الفطرة الخ)أى فعلرة الاسلام والتوحيد التي خلق عليها كل أحد كافي الحديث فالمرادكونهم على جبلة واحدة قبل أن يظهر خلافه وهوفي ابتداء النشأة بقطع النظرعماء رض الهسم أوالمرادا تفاقههم على الحقف عهدآدم عليه الصلاة والسلام قبل اختلاف أولاده أوالمرادا تفاقهم على المتوجه والكق في زمن نوح علمه الملاة والسلام بعدان لم يبق على الارض من السكافرين دمار وفى هذه الوجوء الاتفاق فى الحق أوالمراد اتحادهم فى الضلال والباطل فى الفترة وهذا أضعفها المعده ولانه باعتبار الا - ثر لان منهم من كان على الحق أوعلى الضلال معطوف على الحق (قوله بالساع الهوى والاماطيل الخ) هد اناظرالي كون الاتفاق في الحق وقوله أو سعنة الرسل عليهم الملاة والسلام الخ ناظرالىكونە فى الصلال (قولە بِتأخيرا لحكم بينهمالخ) يعنى أنَّ الناس لما اختلا واوافترقوا الى محق ومبطل والله قادرعلى أن يحكم بينهم وينزل عليهم آيات مليئة الى اتساع الحق أوان يهلك المبطل ويظهرا لهى لكن الحكمة والفضاء الازلى اقتضيا تأخيره الى يوم الفصل والجزاء ( قوله أى من الآيات التي اقترحوها الخ) كا منه مورى وعيسى عليهما الصلاة والسلام طلبوا ذلك تعنسا وعنادا والافقداني مآ يات ظاهرة ومجزات باهرة تعلوعلى جسع الا بإت وتفوق سا ترا لمجزات لاسيما اعجاز القرآن الباقى على وجه الدهرالى يوم القيامة وفسرف الكشاف قوله يقولون بقالوا اشارة الى أنه طكاية الحال الماضية ولم يَبعه المصنف رجه الله لعدم تعينه (قوله تصرف عن الزالها) يعدى أنّ السارف عن الانزال للاتمان المفترحة أمرمغيب واعترض عليه بأنه أمرمتعيز وهوعشا دهم فالمراد انما الفسب لله لاأعلم متى ينزل بكم العذاب المستأصل لشأ فتسكم لعنادكم وان كنت عالما بأنه لا بدّمن نزوله وأجيب وأغالانسام أن عنادهم هوالصارف فقديجاب المائد وقول تعلى ومايشعركم أنها اذاجا تلايؤمنون اندل على بقائم معلى العناد وانجات لميدل على أن العناد هو المارف (قوله لنزول ما ا قنرحوه)

وتمرف نسعنه ماافترحتموه كمافى الكشاف وهوبيان لمتعلق الانتظار وتبيل انهته كمهم لائه لم يقعوفيه تأمل وقوله لمايفه للدبكم كالقعط الذى دام عليهم ونصره عليهم وقتاهم في مواطن كثيرة وضمرغيره راجع لما (قوله تعالى واذا أذ قنا الآية الخ) قيل المراد بالناس كفا رمكة لماذكر في سب نزولها سنقطهم وطلهم أثيد ولهم بالخصب فمؤمنوا وقبل الهعام باستع أكمفا ودون العصاة لات في الاتية ما ينافسه وقوله صةوسعة تمثيل ولهرديه الحصر وفسرمكرهم بالطبيعن وقدل هواضا فتذلك للاصنام والسكواكب والحيامالمة والقصرالطر والمرادبه هناالخصب وقوله منكم يبان لان أسرع أفعل تفضل وذكر للمفضل علمه وأسرع مأخو دمن سرع الثلاث كاحكاه الفارسي وقسل مو منأسر عالمزيد وفسه خلاف فنهم من منعه مطلقا ومنهم من أجازه مطالقا وقدل انكات همزته للتعدية أمتنع والاجاز ومثلابنا التعجب وتوله قددبرا لخ تفسير لسرعته والتدبير عجازعن التقدير أى تقسد بروالدلا قبل ذلك (قوله على سرعة مرا لمن ضل علم النز) في الكشياف ما وصفه مرسرعة المكرفكيف صع قوله أسرع مكرآ وأجاب بأنه دل عليه كلة المفاجأة لاتّ المهنى فاجأ واوقوع المكرمنهم وسارعوا المه وظاهر كلامه أن صحة استعمال أسرع الدالء بي المشاركة في السرعة متوقف على دلالة الكلام علمه وأتزوجهه ماذكر وكأن المصنف وجه الله لم يصرح بالعصة اشارة الى أنه ليس بلازم لمكر دلالة الكار معلمه أوضع وأظهر وهوكذلك واذاالاولى شرطية والناني يتفائية دابطة لجواب الشرط والكلامف كونهاظرف زمان أومكان وفى العامل فيهاوفى الشرطية ميسوط فى محله (قوله والمكراخفا الكدد) الكدالمضرة والمكرايصال المضرة واطلاقه على الله مجياز ولايستعمل الامشاكلة وقدسبق مافعه وقوله وهومن الله الخزيعتي اطلاقه عليه المااستعارة بتشبيه الاستدراج به اومجازم سل أومشا كلة فانه الاتنافيه كافي شرح المفتاح (قوله يحقق للانتقام) كارتون اله اذاذكرعاله أواثباته بكتابة ونحوها لمافعله العبادفه وعبارة عن الجازاة وقوله لم يخف الخ تجهيل لهمم في مكرهم واخفائهم ذلك عملى من لا يخفي عليه خافية (قو له باليا اليروافق ماقبله) هذه قراءة الحسن ومجياهد ونافع فى رواية عنه جرياعلى ماسميق من قوله مستهم ولهم والباقون بالخطاب مبالغة ف الاعلام بمكرهم والنَّفا للما قُرَّله قل الله أذا لتقدير قل الهسم فناسب الخطاب وفي قوله انَّ رسلنا النفات أيضا ا ذلو برى على قوله قل الله لقدل الأرساد فلا الشكال فيه كاقيل من حيث انه لاوجه لا مر الرسول صلى القه عليه وسلم بأن يقول لهم ان رسلنا اذالصمير فقد لاله وأحسب تتقدر مضاف أي رسل رساأ والإضبافية لادنى ملابسة كاقيل وقدأ جاب بأنه حكاية ما قال الله أوعلى كون المراد أدا المعني لابهذه العيارة وهذا على تقديرأن بكون هذاال كالام داخه لا في حفزالة ول وليسر عتمين بلواز جمل قول الله ذلك تحقيقا للقول المأموريه وفي قوله على الحفظة الشيارة الى أنَّ المرادير سلنسار سَل الملا تُسكة ولوقال السكتية كان أظهر فتأمل (قوله تعالى هو المذى يسبركم الآية) فال الأمام لما قال تعالى واذا أذ قنا الناس رجمة الخ وهوكالامكلي ضربدالهم مشلايهذا ليتضع ويظهرماهم عليه وقوله يحملكم على السير ويمكنه ف المكشاف فأن قلت كيف جعل الكون في الفلاع إيد التسمير في الصريعيني وهومقد م عليه فلا يكون غابة له اذا لتسمر في الحراعا هو بالكون في الفلال قات لم يعمل الكون في الفلاء عاية لاتسمر في المحرولكن مضمون الجلة الشرطسة الواقعة بعد- في بما في حيزها كانه قبل يسيركم حتى اذا وقعت هذه الحادثة وكان كت وكت من مجي الريح الصاصف وتراكم الأمواج والغاتي للهلال والدعا وبالانجياء عال أبوحسان رجه الله وهوكلام حسن ولمارآه محما باللتأ ويل أقله بالحل على السعر والقكيز منه المتقدم على الكون فالفلا ليتضع جعادعا يةله فهذاهوالداع النفس والمصنف وجه الله بماذكرول يحتج لمافى الكشاف لانه قيل ان التحقيق أنّ الغاية ان فسرت بما ينتمي الميد الشي بالذات فالغايد ليست الاالشرط وان فسرت بما ينتهى اليه الشيء مطلقا سواء كان بالذات أوبالواسطة كأن الغاية بجوع الشرط والجزاء وقبل المسير

مقال عفيلا (ن مفتنان ملعملان) بكرم بحدود تم مان ل علمه من الا مان العظام واقتراحكم عده (واذا أذونا الناسرسة) عمة وسعة (من العدنسراء مد ميم) تقعط وص فن (اداله-م عكر فآلاتنا) بالملعن فبهاوالا عشال فردنه بها قبل عمل أمل من المستناسي كادوا علم المعالم ال بقد دون في آبات الله ويك مدون وسوله رقل الله أسرع مكرا) مندكم قد دره قابكم فبرأن تدبروا كدركم اعادل على سرعتم المام لاذاالنسطية والكرا غناء الكيد وهومن الله تعالى اتما الاستدراج أوالجزام على الكر لانتقام وتنبعه على أن ما دبروا في اخفائه المفناء ففلاأن يمنى على الله وعن بعد عوب عكرون بالميا الموافق ماد. له (موالذي يسيركم) عملكم على السيد وعلنكم

فى المعرهوا تداده والمحدث الملك الحركات فى السفينة بالربع ولادخد للعبد فيه بل في ده قد ما ته وأما سيرا لمبر في المبرا المبر المبرا الم

فلا تجزعن من سنة أنت سرتها \* فأقل واض سنة من يسرها

ولم يرتضه النحاة وأولوا البيت عافصله المحرب (هو له ف الفلك) مفرده وجعه واحد والحركات فيه بينها تغايرا عتبارى وقوله بمن فيها اشارة الى أن الخطاب الاول عام وهذا خاص بمن فيها وهو المتفات الميالفة ف تقبيح حالهم كانه أعرض عن خطا بهم وحكى لغسيرهم سو صنيعهم وبا بهم التعدية وفير يحوبها المسسة فلذاتعان الحرفان عنعلق واحد لاختلاف معناهما ويجوز أن تكون الما الشائه العال أى بوين بهدم ملتبسة بربح طيمة فيتعلق بحد فوف كافى المحر وقيل بربح متعلق بجرين بعد تعديته بالباء وقد تجعل الاولى للملابسة وفرحواعطف على يوين وهوعطف على كنتم وقد تجعل حالا وفسر طمنة بالناهسو بهما يعني وموافقته الهم عشضي المقيام وقوله والضمر للفلك قدمه لكويه أظهروان كان الثانى أقرب وقوله بمعنى تلقتها تأويل له عسلى الوجه الشانى وهوظاهر (قوله ذات عصف شديدة الهبوب )أى هومن باب انسب كلابن وتامر وهو بما يستوى فيه المذكر والمؤنث كما صرحوا به فلذالم يقل عاصيفة معرأت الربيح مؤنثة لاتذكر بدون تأويل وقوله شديدة الهموب تفسير لمعيني العاصف لانه من العصف وهو الكسير أوالنيات المتكسيرلان الربيح الشذيدة تفعيل به ذلك فيكان كتام من التمر ومن لم يدرهذا قال لوحذف قرله ذات عصف كان أولى وجعله من باب تا مر لاوجه له لات الربح تذكر وتؤنث فلذالم يقل عاصفة أولاختصاص العصوف يدفه وكمائض وكيف يتأنى ماذكره وتفسيره بشديدة الهدوب ينافعه وقوله يحى الموج منه تخصيص له لانه لسرعلى ظاهره (قه لمها هلكوا وسدّت عليهم مسالك الخلاص الخ) يشيرانى أنه استعارة تبعية شبه انهان الموجمن كل مكان الذي أشرف بهم عسلى الهلاك وستعليهم مسالك الخلاص والنعاة بإحاطة العسد ووأخذه بأطراف خصمه وهذا أوفق بالنغامين قوله في العسك شاف جهل احاطة العدقيا لحي مثلا في الهلاك وليس هذا كقوله والله محيط بالتكافرين وهذالا ينافى قوله تعبالى وظنوا وقبل انه ريدأن الاحاطة استعارة لسذمسا للشاخللاص تشييها فياحاطة العدوتا نسان تمكني بتلك الاستعارة عن الهلالة لكونه من روا دفها ولوازمها فقوله أهلكوا بيان للمعنى المراد بطريق الكلاية وقوله وسترت الخ سان للمعنى الاصلي له وأنه استعارة لاحقمقة وجعل كثاية عن نفس الهلاك القرب منه كاقبل لانه مقطوع لامظ نون واغما المظنون هو الهلاك نفسه ومنجعله كناية عن القرب منه جعل الظنّ ععنى اليقين والدّان تجعله كناية عن الهداد المرح كون الظسن عمني المفيز بنا على تحقق وقوعه في اعتقادهم وفيه بعث (قوله من غيرا شراك لتراجع الفطرة)

و البروالعود في اذا عن في عدل عن في الفالت في الناس المعدد وجرين بهم المن طه بذكر لفيهم المعدد المع

ينشرون اللوف وهوبال منظبنوا بدلاشتماللاقدعامهم ورلوازم طنهم (المن المحينا من هذه المكون من الشاكرين) على ارادة القول أومف ول دعوالانه من منافعال (ماعقالم) المعاند (اداهم منفون في الارض) فاجو الفساد نم اوسا وعوالل ما كانواعلم و (بغيرالمق) فيم اوسا وعوالل ما كانواعلم و المناسبة والله ما كانواعلم و المناسبة والمناسبة والمناس معطلينفيه وهواحترازءن تخريب المسلن ديا دا كلكة وواحراف زوعهم وقاع أشعارهم ولم في الما المراكب المنافع على المرافة أمنالكم واناه منسكم (مناع المدوالدنيا) منفعسة المساة الدنسالا من ويدعي ورفعه عمل انه خد مربغ کم وعلی آنف کم صلمته أوغ معبد الضنوف تقديره ذلك مداع المداة الدند ا وعلى أنف كم شروفه كم وزه سه ماه صالی از کارای تتزمون مناع المدياة الانباأ ومفعول البغى لانه بمع عن الطلب فيكون المار من صائمه والمدرعة وف تقدره بفسكم مناع المداء الدنيا عيذورا وضلال أومفه ول فعل دل علم المنى وعلى أنفسكم خسيره (مُاليدًا مرجعتم فالقسامة (فننستم عاكتم

(نطعه)

أى لرجوعهم الى الفطرراتي جيدل عليها كل أحمد من التوحيد وأنه لامتصر ف الاالله الركون فيطمائع العالم وصعفة التفاعل للمبالغية وقوله من شدة الخوف تعلىل التراجيم والزوال المذكور وماذكر والمصنف رجه الله تفسيرا بن عباس رضي الله عنهما وعن الحسن رجه الله أس المرادا خلاص الاعان بل علهم بأنه لا ينحيم الا أمله جار مجرى الاعان الأضطرارى فتأمّل ( فو له وهويدل من ظفوا بدل اشتمال الخ وعله أبو البقا وحدالله جواب مااشقل عليه المعنى من معنى الشرط أى لماظنوا أنهم أحمطه مدعواالله وجعله المصنف وحه الله كالز يخشرى بدل اشتمال لان دعاءهم من لوازم ظنهم الهلاك فبيتهما ملابسة تحمير البدلية وجعله أبوحمان رحه الله جواب سؤال مقدر كاله قدل فاذاكان حالهماذذالم ومخلصن حال ولهمتعلق به والدين مفعوله وقبل أنه لم يجعله استئنافا جواب ماذا صنعوا ولاجواب الشرطوجا تهماحال كقوله فاذاركبوافى الفلك دعوا اقله مخلصين له الدين لان البدل أدخل فاتصال الكلام والدلالة على كونه المقصودمع افادته مايستقادمن الاستئناف مع الاستغناء عن تقدير السؤال والاحتماج اليالجواب يقتضي صرف مايصلح لهالمه لاالى الحمال الفضلة المفتقوة الي تقديرقد معرأت عطف وظنوا على جائتها يابي الحالية والفرح بالرج العليبة لأيكون حال مجي العاصف والمعنى على تحقق المجيي لاعلى تقديره ليجعل حالامقدرة وفيه نظرلان تقديرا لسؤال ايس تقديرا حقمقما بلأمر اعتبارى مع مافيه من الأيجاز وليس بأبعد بماتكاف للبدلية وماعده مانعامن الحالية مشترك بينه وبن كونه جواباذا لانه يقتضي أنهماف زمان واحدف كانجوابها فهوالجواب فتدبر رقه له لئنَّا نَصْتَمْنَا الْإِنْ مُوطَنَّةُ القَسْمُ مُقَدَّرُ وَلَنْكُونَنَّ جَوَابِهِ وَالقَسْمُ وَجُوابِهِ فَي محل نَصْبِ بِقُولُ مُقَدَّر عندا البصريين وذلك القول حال أى فائليز لئن أغيتنا الخ ويجوز أن يجرى الدعا مجرى الفول لانه من أنواعه فتعكى به الجلة و هومذهب الكوفيين وقوله الجابة لدعائهم ما خود من الفا ورقو له فاجؤا الفسادفيها الخ ) يعني أنَّ اذا في أنَّ يه واقعة في جواب لما والبغي بمهنى الفسادوالا تلاف وهوالذي تعددى بني وهويكون بحق وبغبرحق فالذاقيد بتوله بغيرالحق ويصحون بمعني الظام ويتعدى بعلى ولا يتصور ومان يكون بعن فلوحل عليه كان بغيرا لحق للتأكيد والى الاول ذهب المسنف رجمالته (قو له فان وياله علمكم الخ) عن أن البغي في الواقع على الفير فعلم على أنفسهم لان وياله عائد علم مفهو اتما تتقدر مضاف على منعلقة به أوباط لاق البغي الذي هوسب للو بال علمه فعدلي متعلقة به أوعلى الاستعارة بتشسه بغمه على غبره وايقاعه بايقاعه على نفسه فى ترتب الضرر فهما كقوله ومن أسا مفعلها أوالمراديالانفس أمثالهم استعارة أوأبنا جنسهم لانهم كنفس واحدة وهواستعارة أيضاوليس المراد تقدر أمثال لانه عسرة (قوله منفعة الحياة الدنيالاتيق الخ) تفسير للمراد من مناع المياة الدنيافات المتاع يطلق على مالابقامة كامر (قوله ورفعه على أنه خبربفكم الخ) متاع قرى بالرفع والنصب قالرفع اماعلى أنه خبريف كموعلى أنفسكم متعلق بدأ وعلى أنفسكم خبرومناع خبران أوخبرمبتدا محذوف أى هوأوذلك متاع الماة الدنيا (قوله ونصبه حفص على أنه مصدر مؤكد الن) قرا وة النصب فرجت على أوجهمتهاأته منصوب على الظرفية تحومقدم الحباج أى زمن مناع الحماة الدنيا ومنهاأ نه مصدروا فع موقع الحال أى مقتمين والصامل عليهما الاستقرار الذي في الخبر ولا يجوز أن يكون منصو بابالمصدر لانه لاعوذا افصل بين المصدرومعمو فميا فلبروأ يضالا يخبرعن المصدر الابعد عام صلاته ومعمولاته ومنها أنهمصدرمؤ كدلفعل مقذرأي بمتعون متاع الحماة الدنيا أومف عول مدلفهل مقذرأي سغون متاع الحساة ولاتعوزأن نتصب المدرلماتقدم ومنهاانه مفعول لاحله والعامل فيه مقدرا والاستقرار ويحوز نصسه بالبغي وجعل علىكم متعلقا به لاخسيرا لمباءتر والخبرمحذوف نحو مذموم أومنهي عنه أو ضدلال فقوله مصدرمؤ كدأى لفعل محذوف وقوله والخبر محذوف اشارة الى أنه لا يجوز على هذا جعل عسلى أنفسكم خبرالانه لايجوز الفصل بن المصدر ومعمولة بالخبر ولا يخبرعنه قبل تقدّم متعلقاته كامر

وقوله محد ذورهو المبرالمقدر وقوله أومفعول فعل الخ أى مفعول به ليبغون مقدرا وفى كلامه شي لان البقي له معان الطاب وهو أصله و يعدّى بنفسه والاقلاف والافساد و يتعدّى بني والغلم و يتعدّى بنفسه كأذكره العلامة الشارح فاذا كان عمني الطلب كيف يوصل بعلى وأيضا البني المذكور عمني الافساد فتنتني المناسسة و يفوت الانتظام فتأمل وفي جعل البني عليهم اشارة الى ما وقع في الحديث أسرعا نلير فوا باصلة الرحم وأعجل الشرة عقابا البني واليمن الفاجرة وروى فقان يعجلهما المه في الدنيا البني وعقوق الوالدين وعن ابن عباس رضى الله عنهما لو بني جبل على جبل لدا الباغي (وقد قلت) في عقده

ان يعد ذو بنى على النفام ، في وارتب زمانا لانتقام ، في واحذر من البنى الوخيم الوبنى \* جبل على جبل لدل الباغي وكان المأمون وجه الله تعلى يتمثل جذين البيتين لاخيه رجه الله

ياصاحب البغى ان البغى مصرعة « فاربع فير فعال المراعدة فاوبغى جب ل بدائد المنه أعليه وأسفله

وعن مجد بن كعب رجه الله ثلاث من كن فيه كن عليه المبغى والنكث والكر وقوله بالجزاء تقدّم وجهه وقوله حالها العيسة الخ) تفسير للمثل فأنه في الاصل ما يشبه مضربه عورده ويستعار للامر العجيب المستفرب كامرتحقيقه وهدذاتشدهم كبشبه فسمه هنة اجتماعية من الحياة وسرعة انقضائها باخرى منخضرة الزروع ونشارتها وانعدامها عقبها بالامر الالهي وقدم تحقيق في سورة البقرة وقول الزهخنيري انه روعي الكهفية المنتزعة من مجوع البكلام فلايبالي بأي أجزا ثه يلي السكاف فانه ليس المتصود تشبيه كالماءهنا ظاهر وسيصر حبدالمسنف أيضا وقوله أخذت الارض زشرفها استعارة وقعت في طرف المشبه به فالمشبه به مركب من أمور حقيقية وأمور عجازية كأفال الطيي رحدالله (قوله فاشتبك بسبه حق خااط الخ)أى بسبب الما مصكة النبات - تى التف بعض بعض ومنهم من جعل الباعلى أصلها وهو المصاحبة والاختلاط بالماء نفسه فانه كالغذاء النيات فصرى فسه ويمااطه (قولهمن الزروع والبقول)الذي يأكل الناس والمشيش الذي يأكله الحدوان وهو يمان للنبات ( قُولِه وازينت بأصناف النبات الخ ) بعن أن فيه استعارة سكنية اذشبهت الارمس بالعروس وحذف المشبهبه وأقيم المشبه مقامه وتخسله وهي أخذها الزخرف وقوله وازينت ترشيح الاستعارة وقسل الزخرف الذهب است مير للنضارة وألفظ والساروذين بكسر الزاى المعجة وفتح السام بمعزيشة (قم له وازينت أصله تزينت ) فأد عت النا عن الزاى وسكنت فاجتلب همزة وصل للتوصل الى الابتداء الساكن بدليل أنه قرئ تزينت بأصله من غير تفيسير وقوله وأزينت على أفعات كاكرمت وكان فياسيه أن يعل فتقلب باؤه ألفا فيقال ازانت لانه المطرد في باب الافعيال المعستل العين لسكنه وردعلي خُــ لافه كأغبلت المرأة بالغين المجيدة الداسقت ولدها الغيل وهوابن الحامل ويقال أغالت على القياس ومعنى الافعال الصبرورة أي صارت ذات زينسة كالمحصد مصارالي المصادأ وصبرت نفسها ذات زينة وقرأ أبوعثمان النهدى وغيرماز بأنت برمزة وصل بعدها زاى ساكنة وبا مفتوحة وهسمزة مفتوحة ونون مشدّدة وتاء تأندث وأصله ازبانت بوزن اجارت بألف صريحة فيكرهوا اجتماعها كندي فقلبوا الالف همزة مفتوحة كاقرى الضأ لين بألهمز وكقوله \* اذا ما الهوادي بالغبيط احمأر " ت ه وقرأعوف ابنجيل ازيانت بألف من غيرابدال وقرى ازاينت أيضافة ول المصنف رجعه الله وازيان بألف أوهمزة (قوله ضرب زرعها ما عيما - م) أمرالته ما قدره والراد ماذكره فهو حقيقة ولا حاجة الى جعله كماية عماذكر ويجناح بتقديم الجيم على الحماء عمنى يهال وقوفه شميها بماحصد من أصله ألغاهر أنه تشبيه الذكرالطرفين لان المحذوف في قوة المذكور شبه الزرع الهالك بماقطع وحصد من أصله والمامع ينهما الذهاب من محل فيهما ويصع أن يكون استعارة مصرّحة وأصله جعلنا زرعها ها اسكافت بعالها للك

المال (انمان المامل المعوقال مالها) عالها الصية في سرعة نقضها ودهاب نعمها دها اقدالها واغترار الناسيم (ع الزاناه من فلننان (منى كالتلين للملنة لأولوسا وسديد منى خالط ومفدوه فالمالي الناس والانعام) من الزروع والبقول والمشيش (مقادراً عندت الارض زغرفها) ويهم (وازنت) المناف كمروس وبالمنال والوانها المنافي والوانها أخدن والوان الناب والزين وتزين بها وانهنا أصله تن فأدغم وقدة رئى من الاحسال وأذين عسلى المعالمات من عسال والمن من عسال والمن على الاحسال والمن على المن على المن على المن على ا الملال كافيات والمعنى مارن ذات زية وانيان عيانت (ويلمن أهلهاأنم-٢ مادرون علیما) متی کنون من مصدها درفع الما (الما المال) فيرب نوعها ماعدامه (ليلافنهارا فعلناها) غملنا مامان معمدداید (ایسمه) الحدی

بالمصدوأ قيم البم المنسبه به مقاجه ولاينافيه تقديرا لمضاف كانوهم لانه لم يشبه الزرع بالمصيديل الهالك الحصد وهذا أقرب بماذهب المه السكاكي من أن فعه استعارة ما لسكاية ا فسيمت الارض المزخرفة والزيئة بالنبات النساضر المونق الذى وردعلم ممايذبله ويغنسه وأثبث له الحصيد تتغييلا ولايخني يعسده فان أردت تحقيقه فانظر شروح المفتاح وقوله كان لم يغن زرعها لوقال بدلانياتها كان أولى اسكنه راعى مناسبة الحصيد وقوله لم يلبث بالام والباء الموحدة والناء المثلثة أى لم يكث ويقيم وهوته سيبرله لانتغنى بالمكان معناه أقام وسكن وعاش فيه ومنه المغنى للمنزل ووقع في بعض النسخ يثبت من النباث والاولى أظهر وأولى وقوله والمضاف محذوف فى الموضعين وبعد حذَّفه انقلب المضمير المجرورمنسوافى الاول ومرفوط مستترا في الشاني بل في المواضع لان قادرون عليها عمق قادرون على زرعها أوحسدها نع المالفة مخصوصة بوسما ولذاخصهما ووجهها أن الارض نفسسها كانها قلعت وكانهالم تسكن لتفكرها بتغير مافيها وقواء عيى الاصلأى بارجاع الضميرمذ كراماعتب ارالزرع واذا فسلانه يجوزهوه الضم مرملي الزرع المفهوم من الكلام والسماق وقدل الضمر للزخرف وقبل السميد ويجوزان يجعل التجوزف الاستناد (هو له فيما قبله وهومثل في الوقت القريب الخ) أي فماقل أمرنا وفي سيخة قبيله التصغير وأمس براديه اليوم الذي قبسل بوءك وبراديه مامني من الزمان مطلقا كقول زهره وأعلم علم الموم والامس قبله ه والاؤل مبنى لتضمنه معنى الالف والازم والشاف معرب ويضاف وتدخله أل وخص الوقت القريب بهذالتعينه وتعسين الحادث فيسه وتيقن زواله والافتكل ماطرأ عليه العدم كان كأن لم بكن (قوله والممثل به مضمون الحكاية الخ) قدمر سانأنه تشسه وأنه محتوعلى استعارات واطائف من نكت البدلاغة كاقزرنا والجوائع جع جائعة وهي الاسفة وفي نسطة الطوائع وهي جعمطهة على خلاف القباس من الإطاحة بمعنى الأدهاب والإهلال (قوله دارالسلامة من التقضي آلخ) دارالسلام الجنة ووجه التسمية ماذكر لان السلام ا مامسدر بمعنى السلامة فمكون معناه دارا فهاالسلامة من الآفات ومن المقضى أى الانقضاء والزوال خلودهم فها أواأسدلام الله فالاضافة البه لانه لاملا لغسيره فيساطاه واوططنا وللتشر بف وللتنسه عسلي أن من فه اسالم عمام النظر الى معنى السلامة في أصله ويدل عمل قصده تخصيصه مذلك دون غيره من الاسماء أوالسلام بعني التسايم من قولهم سلام عليكم لانه شعارهم فيها أواتسليم أنله والملائكة عليهم الصلاة والسلام عليهم تسكر يمالهم (قوله بالترفسة) في شرح المواقف التوفيق عند الاشعرى وأكثرالائمة خلتي القدرة على الطاعة وقال امام الحرمين خلق الطاعة والهداية عندهم خلق الاهتداء وهوالايمان فقوله بالتوفسق انكان تفسيرا للهداية فالمعنى يوفقه لطريقهاأي الجنة بالطاعة الشاءلة للايمان وانكان المرادمع التوفيق فظاهر والندرع ابس الدرع فات الانقاء عن المعاصي يحمه ويصون نفسمه وشمه الى الاسلام لان الطريق الموصل الى الاستقامة انما بكون بذلك وفيه اشارة الى ان العاريق هو الاسلام والعمل عنزلة درع يصونه في سفره (قو له وفي تعميم الدعوة وتخصيص الهداية الخ) الآية تدل على ماذكروعلى أنّ الهداية غيرالدعوة الى الأيمان والطاعة والامرمأخوذمن قوله يدعولان الدعاء بكون بالامر والارادة مأخوذة من قوله يشباءلان المشبيئة مساوية للارادة على المشهور وهورة على المعتزلة لان الامرعندهم بمعنى الارادة فلذا عمر الدعوة بلمسع الخلق بدلدل حذف مفعوله وخص الهداية بالمشيشة لتقيده هابها فألكل وأمور ولايريدمن ألكل الاهتداء لانظاهر قوله يهدى من يشاء أنه يهدى من يشاء رشده واهتداه وفلوشا واهتدا والكل كأن هادما للكل واس كذلك فلزم المعتزلة شماتن أحدهاأت المراد بالهداية التوفيق والالطاف والامرمغار للداهاف والتوفيق وهوكذلك لان المكافره أموروايس بموفق الثانى أنءن بشباءهومن علم أن الاطف ينفع فيملان مشيئته تابعة للحكمة فنعلم أنه لاينفع فيه اللطف لم يوفقه ولم يلطف به اذالتوفيني لمن علماقه

وأن لم تفرن ألى ما يه فرند و المالية المرابات والمهاف عيدارف في الموضعان المالة ووى الماء على الاصل (بالاسس) الم فياقسله وهو منل في الوفت القريب والمثل فياقسله وهو منل به مفهون المكلة وهوزوال مفتوالسات فاة وذهاب سماما بمسدما مان عمد والتف وزين الارض حي طمع فيسه أهداه وظنواأنه قلسامن الموائح لاالما وانواسه و التصنيع التصنيع التصنيع التصنيع التحديد التح ر كذلان المع من المع م فأنهم المنفعون ووتعد عوالل دار السلام) دارالسلامة من التصنى والاتفة أودارا فله وتخصيص هذا الاسم التنسيه على ولان أودار يسرالله والملائكة فياعلى من بالما والرادالمة (وعدى منديا) مانوفين (الماصراطيسية م) وهو طريقها وذلك الاسلام والتدرع بلباس التعرى وفي زوميم الديوة وتعصمه من الهداية المالينية الم فيرالارادة وأن العسم الارادة وأن العسم المرادة والمرادة وأن العسم المرادة والمرادة والمر على الفيلال لم يودانله رشده

(الذي أحسنوالله ف) الثوية المسفى ما يتنفلالقوله (وزيادة) ومايندع لي الشوية تفضلالقوله ويزيدهم و فغلاوقيل المسى مناساتهم والزيادة عشر أمناله الى سمعمائة ضعف وأكثر وقدال الاطادة مغافرة منالله ورضوان وقدل المدى المنة والزيادة هي اللق (ولاير في وجوههم) لا بفت الما (قدر )غبرة فيها سواد (ولاذلة) هوان والمعنى لار مقهم مارهی المل النارا ولارهقه مرابوب دلات من من وسود عال (أولدان أحداث هرم فيها عالدون) داغون لازوال فيها ولانقراض لنعمها يخلاف الدنيار وخارفها (والذين كسمو اللسمة ان مزامسلة ريم الها) عطف على وولد للذين أحد والله على منهب في الدارنيد والحروع عرو الدين مبتدأ والملبجراه سينة عملي تفدير وجزاء الذبن كسبوا السيئان جزاء سيئة لهائه مشاسع ين العن الهائد لایزادعلم ارفیسه نیسه عدلی ان از یاده هی الفضل أوالنصعف أوكا عاعندت

وجوهم

أئه لا ينفعه عيث والحصيحة منافية للعيث فهو يهدى من ينفعه اللطف وان أرادا هندا الكل وقوله المثوية المسدى توجيه لتأنيث المسنى والمرادم الا-سان احسان العمل بفعل المأموريه واجتناب المنهمات (قهله وماريدع لي المنوية الحز) فالزيادة مصدر بمعنى الزائد مطاعا وفيما بعده تضعمف المستات والمتوبة الثواب وفسرف الاصول بالمنفعة الخمالصة الدائمة المقرونة بالتعظيم فلذا قال العلاسة رجه الله أن قوله للذين أحسنو االحسني ايدل على حصول المنفعة وقوله وزباء ميدل على التعظيم وقوله ولارهق وجوههم فترولاذ لايدل على خاوصها وقوله أصماب الجنة همفيما خالدون اشارة الى كونما داغة آمنة من الانقطاع (قولِه وقيل الحسنى الجنة والزيادة هي اللقاء) هذا هو النفسيرا لمأثور عن الصحابة كأنى بكررضي الله عنسه وأبيء وسي وحسذيفة وعبادة والحسسن وعكرمة وعطا ومقياتل والضحيالية والسدى وجهمالته وفي صحيح مسلم ومسندأ جدوغيره عن الذي صلى الله عليه وسلم قال اذاد خل أهل الحنسة الجنة نادى منادات لكم عنسدالله موعدا يريدأن ينجز كوه قالوا ألم بييض وجوهسناو ينجنا من النارويد خلنا الخنسة قال في - شف الجاب فوالله ما أعطاهم شدياً أحب البهم من النظر اليه وادمسهم تالاللدين أحسس واالحسني وزيادة الآية والهذا اعترض على المصنف رحه الله بانه تسع الانخشري في تضعيف هذا القول وقوله انه حديث من قوع بالقاف أى مفترى ولا ينبغي أن يصدر من مثلافانه حسديث متفق على صحته فرّف وأساء الا دب (قو له لا بغشا ها الخ) أى المراد بنفيه أ الماظاهر مبأن لابعرض لهم كايعرض لاهل النارأ والمرادنتي مايعرض الهم عند ذلك من سوالهال وهذا أمدح ولذاأ شرفى الأول الى أن المقصود منه تذكير عال أهل السارفان يذكره الهم مسرة كاأن تذكر حال هؤلاء لا ولته المعلم محسرة وقرله ولاانقراص لنعمها هويما مازم خاود هم فهما (قه له عطف على قوله للذين أحسنوا الحسنى الخ) يعنى الذين معطوف على الذين المجرور الذى هو معجاره خبر وجزاءمية معطوف على الحدى الذى هوميتدأ وهذه هي المستلة المشهورة عندالنصاة ومظف معمولى عاملين وفيها مذاهب المنع مطلقا وهومذهب سيبويه والجوا زمطانا وهوقول الفواء والتفصمل بينأن يتقدم المجرور نحوفي آلدارزيدوا لحرةعمرو فيجو زارلا فيمشع والمانعون يخرجونه على المارالحار و يعملونه مطرد افده كشوله

## أكلامرى تحسمين أمرأ \* وناريق قد باللمدل نارا

وهوم ادالمسنف وحمالله واشهرة المستلة اعتمدعلى تفصيلها المعلوم فلا يردعليه ماقبل ان ظاهره يدل على الاختلاف في جوازهذا المثال نفسه وليس كذلك فانه مسموع عن العرب واعما الاختسلاف في تخريجه على العطف أو تقدر الجار (قه له أو الذين مبتد أو الخبر جزا استه الخ) وقدر المضاف ليصم الحل اذالخبرمفردمغايرله وعليه فالباف بمثلها متعلقة بجزاء ويجوزان يسكون جزاءسيثة عثلها جلة من مبتدا وخبره ي خبر المبتدا كاسيصرح به المصنف رجه الله فلاحاجة الى تقدير المضاف الكن العائد محمد فرف أي جزامسيتة منهم عنلها على حدّ السمن منوان بدرهم أى منه وقد حوّز فسم أن يكون الهم هوالخد بريقرينة للذين أحد نواأى لهم جزاء سنة بمثلها فلاحاجة الى تقدر عائد وقوله أن يجازى اشارة الى أنه مصدر المبنى للمفعول لااسم للعوض كمانى الوجه الاول والمقدر مصدر أيضا أوعدى العوض أوبعني أثره وقوله يسيئة مثلها قدرله موصو فامخصوصا بقريشة المقيام وبمباثلتها الهافي القدروا بنس وقوله لارزاد علمه الشارة الى أنَّ المثلمة حسما له عن عدم الزيادة عقتضي العدلوأما النقص فكرم وهدا يؤخذ من مقايلته مالزيادة وقيل الذين مبتدأ خبره مالهم من اقله منعاصم وماينهما اعتراض (قوله وفيه تنبيه على أن الزيادة هي الفضل أوالتضعيف) تسم فسه الزمخشرى وفدعات أنه مختالف المسمأ ثور والقول المنصدوس في تفسيرها والمراد بالفضيل أن يفضل على العسل ويزيد عليه علم (قوله أو كانساأغشيت الخ) عطف على جزاء سيئة افراوا افراد افرا

أى خدىرالذين جزا وسنته أوقوله كاغما أغشدت اوأواتك أصحاب النماروما منهيمه من الجل المدلات أوالاربع اعتراض بنامعلى حوازنه قددالاعتراض وفيه خلاف النعاة واذار عما يخالفه وقوله فزاه سئة مبتدأ أى على هدين الوجهن وعلى حذف الخير الباء متعلقة بجزاء واذا كان مثلها خبرا فالساء امازا تدةأ وغبرزا ندة متعلقها خاص أى مقذر عثلها أوعام أى حاصل عثلها وماقيل انه لامعنى له حاصل وهم ظاهراهم الاول أفيدوافظ مقدربا لرزفيه اطف ايهام ويجوزرفعه على الحكاية لانه خبرونوله وقرئ مالماء لكون الفاحل ظاهرا وتأنيشه غسرحقيق وتأوله بأن يذل وقيل لانها بحازعن سبب الذلة كامر (قُولُه مامنأ حديعصمهم) أى يحميهم وعِنْدهم ومن في من عاصم زائدة التعميم النفي وأمّا في من الله فعدلي نقدير المضاف وهو مخط متعلقة يعاصم وتذمت علىملان من مزيدة والمعمول ظرف وعلى كون المعنى منجهة الله وعنده هوصفة عاصم قدم فصارحالا أومتعاق بالفارف أى لهم (قوله اغطبت) بالغين المجمة والطاء المهدملة والباء المفتوحة وتاء التأنيث يقال أغطى الليسل كدا اذا ألبسه ظلته كفطامااتشديد وقوله لفرط سوادها وظلماه ووجه الشبه (قوله والعامل فبه أغشيت لانه العامل ف الطعا الخ) "بع فيه الزمخ شرى واعد ترض عليه بأن من اللمل آيس صداد أغشيت حتى يكون عاملا في المجرور بل هوصفة فعيامله الاستقرار والصفة من الليسل وذوالحيال هو الليل فلاعمه للاغشيت فسه وقديقال من للتدين والمقدر كانة وكائنة عامل في الليل وهومستي على أن العامل في عامل الشئ عامل فمدوهو فاسد وقبل انهجرى على ظاهركلام النحاةمن أن الصنة والخديروا لحيال وغيرهاهو الظرف لاعامله المتسدر كحاصل والافالعبامل في الحقيقة فيه هو المؤدّر انتهى وذكر قريبا منسه النحر بروقال انه لاغبار عليه وايس بشئ (أقول) ما قاله المعر يون والشراح لاوجه له والوجه ما قاله أبوحيان رجمه الله تعالى من أنّ الزمخ شرى أخطأ اللهدم الأأن يقال مراده أنّ مدله لا يحسماج لمتعلق مقدر أونفول مراده أنه متعلق بأغشيت مقدر لانعامل الطرف المستقر كايكون عاما يكون خاصا كمافى زيدء لى الفرس أى واكب أوركب لانه كما يكون اء ما يكون فعــ لا وقول المعرب ان المصنف رحمه الله أراد أنّ الوصوف وهوقط والمعمول لاغشنت وهي صاحب المسال والعبامل في الحال هوالعامل في ذي الحال في المن ذلك ان العامل في الحال هو العامل في صباحها مهذه الطريقة لايسمن ولايغنى من جوع فاعرفه وقال الوجه أن من تسعيضية أى بعض اللمل وهو بدل من قطما ومظلما حال من البعض لامن اللمل فم ون العامل في ذي الحال أغشات ولا يعني ما فسه من التكلف والتعسف وأجيب بأنه ذهب الى أن أغشيت له اتصال بقوله من الله ل من قبل أن الصفة والموصوف متعدان لاسيما والقطع بعض من اللمل في ازأن يكون عاملا في الصفة بذلك الاعتبار فكانه قبل أغشيت اللسل مظلما وهذا كما حقرف فحوونز عنامافي صدورهم من غل اخوانا أن يكون حالا من الضير ع الأختلاف ماعتبار اتحاده بالمضاف فكانه قدل نزعنا مافع م وكاجوز ف ملة ابراهم حسفا وهذا ماذهب اليه المصنف رجه الله بعني أن العامل يكفي في اتصاده الأتصاد المقسق أوالاعتباري كمافى المستلة المذكورة وهمذا سرهذا الوضع لاماطؤله كثيرون لاسسمامن جدله على التجريد فانه ممالاوجمله ولافرق فى كون من اللير معمول أأفعل بين أن يكون من للتبيين على أنَّ المراديا لليل زمان كون الشمس محت الافق أوالتسعيض على أنّ الرادية جيسع ذلك الزمان ولاحاجدة لماهنامن التطويلات فأنها كلهالامحصلاها (قوله أومعنى الفعدل ف من الليل) عطف على أغشيت يعنى متعلقه المقدةر واغماقال معنى الفعل أيشكل الوصف والفعمل وهذا هو الوجمه السمالم عن الشكاف وهوعامل في محل المجرور كاتفدم والقطع بكسر فسكون امم مفرد معناه طائفة من الليل أوظلة آخر الليسلأ وامهم جنس لقطعة وعلى هذه الوجوء تفرد مسفقه وحاله وأتما كونه حالامن الجعروهو قطع يكسير غ فتح جع قطعة كما ف القراء الاولى لتأويد بكنيركا فاله أبوا ابقاء فتكلف وقال العلامة اللدل له

معنمان زمان تحنى فده الشمس قلم لاأوكثيرا كإيقال دخل المايل والاكناب ومابين غروب الشمس الى طاوعها أوقربها من الطاوع وعليه من هنا تبعيضية أوبيانية فاحفظه (قوله مما يحتج به الوعدية) باعتب ارتضاهره أى جعل الذين كسسبوا السيئات خالدين في النار والوعيدية هم القيا الون بخاود أصاب المعكمائر وماصل دفعه أن السشات شاملة الشرك والكهر والمعاصي وقد عامت الاداة على اله لاخلود لا صحاب المعاصي فحصصت الاستين عداهم لاأن اللام في السيمات لا ستغراق حتى يكون المرادمن عمسل جميع ذلك كانوهم وأيضاه مداخه اون في الذين أحسب نوا لان المرادبه من احسن مالا يمان فلايد خل في قسمه لتنا في حكمهما وكالرم المعنف وجه الله صريح في تعميم الحكم لغير المشركين لا تخصيصه بهم كانوهم وبوسقط ما قدل ان فهه بحثا الاأن يقال المطلق ينصرف الى الكامل (قه له ويوم فعشرهم جمعا الخ) يوم منصوب بفعل مقدركذ كرهم وخوفهم وفعوه والمرا د بالفريقين فريقاً الكفارس المشركين وأهل الكتاب وجوز بعضهم تخصيصه بالمشركيز (قولد الزموامكانكم حتى تنظروا مايفهل بكم) هذا يحقل وجهين أنَّ مكانكم اسم فعل لالزموا وأنْ يكون ظَرفا متعلقا بفعل حدف فسيد مسده وكالام المصنف رجمه اقه كالصريح فيه وعلى كل حال فهوكا يةعن معنى انتظروا والمرادمن أمرهم بالانتفار الوعيدوالتهديد واعترض على الاقل بأنه لوكان اسم فعل لازموا كان متعديا مثله وادس بمتعد ولذا قدره النحاة باثبت وأجبب بأنه مسبوق به وهو تفسيره عنى لااعراب وقدل الزم بكون لازماومت قديا كافى العصاح فأزم هنالازم لامتعد فلايرد مأذكر وقيل ان مرادهم اله ظرف أقيم مقام عاملة فهوم مرب لااسم فعل مبيئ على الفتح كاهو قول أبي على الفيارسي وهذا كله تسكاف وغفله لمانى شهر حالتك ممال أنه عمدى اثبت فكون لازما وذكر الكوفدون أنه يكون متعديا وسععوا من العرب مكانك زيدا أى انتظره وقال الدمامدي رجمه الله في شرح التسهد للا أدرى ما الداعي الىجعلهذاالفارف اسهفاءل اتمالازما واتمامتعة بإوهلاجعلوه ظرفاءلي بابه ولم يخرجوه عنأصسله أى اثبت مكانك أوانتظر مكانك واغا يحسن دعوى اسم الفعل حيث لايمكن الجع بين ذلك الاسم وذلك الفعل نحوصه وعلمان والمل وأمااذا أمكن فلاكورا الوامامك وفيه بجث (قوله أكيد للضمير الشقل المدمن عامله)أى المشقل الى العارف وهذا ظاهر في أنه ماق على ظرفيته وان آحمل الثاني أيضاً بأن يكون بيها فالاصلا قبسل النقل وجعل أنتج مبتدأ خسيره محذوف أى مهانون أو يخز يون خلاف الظاهرمع ما فمه من تفكمك النظم ولانه مأماء قواءة وشركا كم بالنصب لانه يصعرمثل كل رب لوضيعته ومثلهلايهم فمه لعدم تقدم ما يكون عاملافهه (قوله ففرقنا منهم الخ) ذيل يمهي فرق وايس المراد النفر يق السمانى لأنه لايساس مابعده ولذاعطف علسه قوله وقطعنا الوصل للتفسسير وفيه اشارة الى أنَّ بن منصوب على الفارقية لامفعول به كما توهم والوصل جع وصلة وهي الايصال المعنوي الذي كانبيتهم فى الدنيا وزيل فرق ومنزقمل وزنه فعل وهو مانى القواهم فى مفاعلته زايل قال

لهمرى اوت الاعقوبة بعده على الدى البث أشنى من هوى البرايل أى الداعى المنارق وأمازا ولفه هنى حاول وقيل اله واوى ووزنه فيعلى كسطر ولولاه القيب ل زول الدلاداعى القلب فيه والقول الاقول أصح الان مصدوه التربيل الالايولة مع أن فعل أكثر من في على وبدليل زايل وقدة رقي به (قوله مجازه ن براءة ما عبدوه من عبادتهم) قيدل ان المراد بالشركاء على هدا الاوثان وهي الانتطق فلذا جعدل مجازا وفيده انها جادات الانتسبرا أيضا الاأن يكون هدا على القدير أن يخلق الله فيها الدراكا ونطقا وهو الإبناسبة وله بعده وقيل الان الطاهر ترك الواولا جعدلة و الآخو فالظاهر أنها المراكم وما حلناكم في فالظاهر أنها المراكمة عنداء على وما حلناكم على ذلك النه عبدوهم في الواقع فكيف يصم نفيه وجعله الاهواء آمرة مجماز عن معنى داعيقه وقوله في ذلك النه عبدوهم في الواقع فكيف يصم نفيه وجعله الاهواء آمرة مجماز عن معنى داعيقه وقوله فتشافههم بذلك أى تكامهم وفي المواقع في المقاف بدل الفاء أى تعاصمهم وفيه المارة الحيالة الله في الفاء أى تعاصمهم وفيه المارة الحيالة المارة المارة المارة الحيالة المارة المارة المارة الحيالة المارة الحيالة المارة المار

(أولندن أحد عب النادم م برا عادون) ماعت والوعددة والموارات الاسة معن المعنى المالية المعنى ا والشرك ولانآلذين أحسنوا يتناول أحداب الكبرة من أهل القب له فلا يتما راهم الفريقان معمدها) بعني الفريقان معمدها) (عُرَنْمُولُ لِلذِينَ أَنْسِرُ وَالْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ عِلْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ عِلْمُ لِلْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ عِلْمُ لِلْمِينَ عِلْمُ لِلْمُعِلْمِينَ عِلْمُ لِلْمِينَ عِلْمُعِلِقِينَ عِلْمُعِلِقِينَ عِلْمُعِلِقِينَ عِلْمُ لِمُعِلِمِينَ عِلْمُ لِمِلْمِينَ عِلْمُعِلْمِينَ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلْمِينَ عِلْمُ لِمِينَ عِلْمُ لِمِينَالِمِينَ عِلْمُعِلَّ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُ لِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُ لِمِلْمِينَالِمِينَ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلْمِينَ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلْمِينَا عِلْمُ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلْمِينَ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلِمِينَا عِلْمُعِلِمِينِ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلِمِينَ عِلْمُ عِلْمُعِ علام الله المارة على المرام (أنتم) المالان مسال عناله وفالم (ونتركاؤكم) عطف عليه وقرى طالنصب على المفعول معه (فريانا بنهم)فه وفي اينهم وقعاه باالوسل التي كانت بينهم (وقال مَ وَهُمُ مَا لَمَ إِلَا فَاهِدُونَ ) عَالَتُ فَا رادة ماعد ودون عاديم المراماء دوا المناهدة المواده م المالا مروالا مرالة لاماأنسكوان وقدل ينطق الله الاحدام من المعالى الله الله الله المعالمة المع يوقعون منها وقبل الواد فالشرط ماللائمكة والمسيخ

وقبل الشسماطين (فيكني بالله شهيد ابيننا وسنكم) فانه العالم بكنه الحال (انكاعن عبادتكم لغافلين انهى المخففة من المثقلة واللامه والفارقة (هنالك) في ذلك المقام (سلوا كل نفس ماأسلفت) تخترما قدمت من عدل فتعماين نفعه وسراء وقرأجزة والبكمائي تشاومن القلاوة أى تقرأذ كر ماقة تمت أومن التداو أى تتسع عملها فمقودها الى الحنة أوالى النمار وقرئ نملو بالنون وامب كل وابدال مامنه والعسى تختبرها أى تفعل جافعل المختسير لحالها المتعرف اسعادتها وشقاوتها شعرف ماأسلفت من أعمالها ويجوز أنرادبه تصبب بالبلاء أى بالعذاب كل نفس عاصية بدبب ماأسلفت من الشر فتكون مامنصوبة بنزع الليافض (وردوا الي الله) الىجزا تهاياهم عاأسلفوا (مولاهم الحق) ربهم ومتولى أمرهم على المقفة لاما انتخذوه مولى وقرئ الحق بالنصب على المدح أوالمصدو المؤكد (وضل عنهم) وضاع عنهـم (ما كانوايفترون) منأنّ آلهتهم تشذع الهسمأوما كانوا يدعون أنها آلهة (قلمن يرزقكم من السما والارض) أى منه ما جمعا فان الارزاق تحصل أسياب معاوية ومواذأ رضية أومن كل واحدمتهما بوسعة علىكم وقدل من لسان من على حذف المضافأى من أهل السماء والارض (أتن علك السمع والابصار) أم من يستطيع خلفهما وتسويتهاأومن يحفظه سمامن الاستفات مع كثرتها وسرعة انفعيالهمامن أدني شيخ (ومن يغرج الحي من المت ويغرج المت من الحي") ومن يعيى وعمت أومن بنشي الحيوان من النطقة والنطقة منسه (ومن يدبرالام) ومنيلي تدبير أمرالعالم وهو تعميم بعد تخصيص (فسيقولون الله) ادلايقدرون من المكابرة والعنادفي ذلك لفرط وضوحه (فقل أفلا تتقون) أنفسكم عقابه بإشراككم اياه مالايشاركه في شي من ذلك (فذابكم الله ربكم الحق) أى المتولى الهمذه الامورالمستعق للعبادة هوربكمم

على عكس ماظنوا (قوله وقيل الشياطين) قيل عليه وعلى ماقبله انّ الاول لا يشاسب قوله مكانكم أنتم وشركاؤ \_ كم وهذا لايصهم قوله فكفي بالله شهدا بيننا وبينكم ان كناءن عباد تمكم الهافاين ولذا مرضه المصنف رسمه الله آشارة الى أنّ عهد نه على فائله وقد أجيب عن الشانى بأنه يجوز أن يكون كذبا منهم يناء على جوازو قوعه يوم القيامة وقدمر تفسيله (قو لهوا لام مي الفارقة) أىبن النافعة والمخففة وقوله في ذلك المقام أى مقام الحشير وهو المقام الدحض والمكان الدهش وهويان لانهياق على أصله وهوالظرفمة لاأنه ظرف زمان على سدل الاستعارة وان وقع كذلك فمواضع لان بقاء معلى أصله أولى (قو له يحترما قدمت من عمل الحز) فالابتلاء على هذا مجاز بإطلاق السبب وادادة المسبب وهوالانكشاف والظهور والمه أشار بقوله فتعاين نفعه وضرته وعلى القراءة بالتباء من التلاوة بمه في المقراءة وهواتما كماية عن ظهوره أيضا أوقراءة صحف الاعمال أومن التلو لانه يتجسم ويفله رامها فنتبعه أوهوتمشل وقرأعاصم رحسه الله في دواية عنه نبداوبالنون والبهاء الموحدة وفاعلاضميره تعبالى وكل مفعوله فانكان بمعنى نختبرفه واستعارة تمثيلية كمأشار اليه اى انعاملهامعاملة المختبر وماأسلفت بدل من كليدل اشتمال أومنصوب بنزع الحافض وحدف الما السبسة أىء بالسلفت وكذاان كان بلومن البلافالمعسني نعذبها بماأ سلفت وماموصولة أومصدرية وقوله نختسبرها اشارة الى أنّ المبدل منه ليس مطروحا بالكلمة وقوله وابدال معطوف على نصب لاعلى المقروء وايست الواو واومع كماتوهم وقوله الم جزائه يشسيرالى أنّ الردّمعسنوى وان أريدموضع إجزائه فهوحسي وقال الآمام ردواالي الله جعلوا ملحتين الى الافرار بألوهشه (قوله ربهم ومتولّى أأمر هـم الحز) في شرح البكشاف المولى مشترك بن معنى السمد والمبالك ومعنى متولى الامور فان كان بعنى الاقل ناسب تفسيرا لحق بالصادق في ربوييته لانه تعريض للمشركين بدليل عطف قوله وضل عنهما كانوا يفترون وانكان الشاني فالحقء في العدل لانه المناسب لمتوبي الامور والمستفرجه اللهجع ينهما وفسرا لحق بالمتحقق الصادق الحقسة وقوله على المدح والمراديه الله تعالى لائه من أسمائه وعلى الشاني هومايقابل الساطل وضمن ضاعمه في غاب فلذاعداء بعن (قوله فان الارزاق تحصل بأسباب سماوية الخ) الاسماب السماوية المطر وحرارة الشمس المنضحة وغيرذلك والمواد الارضية ظاهرة اشارة الى أنَّ الاول بمغزلة الناعل والشانى بمنزلة القابل وقوله أومن كل واحدمنهما أي بالاستقلال كالا مطارأ والعدون والمن والاغذية الارضية وقوله توسعة علمكم تعلمل للمسعني الشاني وفيه مخالفة للكشاف (قوله وقيسل من لسان من على الاول لابتدا الغاية وعلى هذا لابد من تقديرمضاف وجوزفهم التبعيض حينتذ والمرادغيرالله لانعار رازق سواه فلايتوهم أنه غير مناسب لانَّ الله ايس من أهل السماء والارمن احصة مه لا يشاسب قوله فسه مقولون الله ولذا مرضه المصنف وحه الله فنأمل (قوله تعالى أمن علا السمع والابصار) أم منقطعة عمني بل والاضراب الشَّقَالَى لاابطالي وقوله يستطيع حقيقة الملك معروفة ويلزمها الاستطاعة لانَّ المالك الذي يستطمع التصرف فسه والحفظ والحماية ولذلك تجوزيه عن كل منهما وقد فسرأيضا بالتصرف اذها باوابقاء (قوله ومن يحيى وعيت الخ) فالاحدا والاماتة اخراج أحد الضدّين من الا خرلم في يحصل منه فهو منقولهم الخمارج كذاأى الحماصل وعلى التفسيرالا تخرفالا خراج على ظاهره كاخراج الطائرمن السفة فتدير وقوله وهوتهميم بعد تخصيص اشارة الى أنّ الكلمنه واليه وأنه لاي كنكم علم تفاصله وقوله اذلايقد رون من المكابرة الظاهر على المكابرة وهوكشرما بتسميح في الصلات وقوله أنفسكم عقابه لا يخنى أنّ التقوى لا تتعدّى الاالى مفعول واحد فالاولى اسقاط أنفسكم الاأن يقال انه اشارة الماأنه افتعال من الوقاية فهو بتقدير مضاف بعد حذفه ارتفع المضاف المه وهومعني قوله في الكشاف انقون أنفكم (قوله المتولى لهذه الامورالمستمق للعبادة هوربكم الخ) أى الاشارة الى المتصف

استشكلها جاعةمن حيث الجعبين الساكنين فلذا قال المبردس رام هذا لابدأن يحرك حركة خفيفة قال النصاس اذبدونه لا يكن النطق بهاوانكره المعرب كاأشار السه بأنه رواية التسسر وانه قرئ مه في يخصمون و يخطف أبصارهم وقوله وقرئ الاأن يهدى أى مجهو لامشدد امن التفعيل للمبالغة أى دلالة على المبالفة في الهداية واعلم أنَّ من أرباب الحواشي من اعترض على قول المصنف رحمه الله وقرأ أنوعمروبالادغامالخ بأن مقتضاء أن أماعمروونا فعاقرآ باسكان الها معالادغام وهذالم يقرأ به أحد ومن ذكرانما قرؤا بالاختلاس وكانه جعل الاختلاس سكو ناوهو دسدالي آخر مافصله وهذامن قصور الاطلاع فانماذكر ثابت من بعض الطرق كافصله في اطالف الاشارات وكذا بن الجزرى في الطبسة وهدذا الاستثناء قبل انه منقطع وقيل انه متصل (قوله فالكم كيف تعكمون عايقتضي صريح المقل بطلانه ) ما لكم مبتدأ وخبر والاستفهام للانكار والتعجب أى أى شئ المسكم في اتحاذه ولا . العاجز ينعن هداية أنفسهم فشلاعن هداية غبرهم وقدفال بعض النحاةان مثله لايتربدون حال بعده نحوفااهم عن التذكرة معرضين وهذا لاحال بعد ملات الجلة استفهامسة لاتقع حالافهي استفهام آخر أى كىف تحكمون بالساطل الذى بأباه العقل من اتحاذ الشركا وللداذ كرفيه عب بعد عب (قوله مستنداالى خدالات فارغة) أى لا وجده لها ولا فأندة فها وأقدسهم الفاسدة كقياس الغائب عسل الشاهدأى الخاضر المحسوس كقماس أحوال الخالق على أحوال المخلوق وهذا القماس باطل كابرهن علمه ف أوادُن شرح المواقف وتشكر ظنالانوعية كاأشاداليه (قوله والمراد بالاكثرا لجميع الخ) يعنى أن الاكثريسة عمل بمعنى الجميع كالرد القليل بمعنى المدم قال المرزوق في قوله

قلل التشكي في المسيات عافظ \* من الدوم أعقاب الاعاديث في غد

نني أنواع التشكيكلها وعليه قوله تعمالى فقلميلا مايؤمنون وحمل النقيض عملي المنقيض حسمن وطريقة ماوكة والمراد مااته موه من العقائد أواقرارهم بالله قال الزمخ شرى وما يبسع أكثرهم فى اقرارهم بالله الانطالانظا لانه قول غيرمستندالى برهان عندهم ان الظن في معرفة الله لا يغنى من الحق وهوالعلمشأ وقدل ومايتبع أكثرهم فى قولهم للاصنام انهاآ لهة وانها شفعا وعندالله الاالظن والمراد بالاكترالجيم يعنى أنَّ المرادباً كثرهم على الاول أكثرالناس فهوعلى حقيقته وعلى الثاني أكثر المشركين فالأكثر بمعنى الجيم كذاقرر الشراح وقيل ضميرأ كثرهم للمشركين في الوجهين لانهم الذين سبق ذكرهم فتأمل (قوله من الاغنا و يجوز أن يكون منعولابه) هو على الا ول مفعول مطلق بمعنى اغنا مماومن الحق مال على هذا وعلى غيره متعلق بيغنى (قوله ونبه دليل على أن تعصيل العلمف الاصول واجب عنى لماذكرأن الغلن لاغنا فيه والمرادف الاعتقاديات دون العملمات لقمام الدلمل على صحة التقليد والاكتفاء بالظن فيها كانقررفي أصول الفقه وهذا على القول بأن اعان المقاد غيرصي فان قلت تفسيره المابق يدل على أنّ الطنّ الباطل ما استند الى خما لات وأوهام فأرغه لامطلق الظان فكنف يدل على ماذكر قلت المفسرهو الظلن الاقول وأما الغلن في قوله ان الظن الخفطاق الغلن الشامل للصمير والفاسد فكائه قبل مايتبع أكثرهم الاظنا فاسدا والحال أن الظن مطلقا غبرنا فع فكنف الغان الفاسد وقوله وعبد الخ لان مايفه اون فعلهم المعهود سابقا وعلم عبارة عن مجازاته كافررناه مرارا (قوله افترامن الخلق) افتراء تفسيرأن يفترى ومن الخلق تفسير دون الله لانه بمعنى غرروغمرا خالق الخلق وجعل أن يفترى عفى افتراه أى مفترى وفيه بحث لم يتعرض له أحدد من أرماب المواشي وهوان أن والفعل المؤول بالمصدوم عرفة باتفاق الصاة فلا يخبر به عن النكرة (قلت) مداعما وقفت فده حتى رأيت ابن جنى قال فى الخاطريات الله يكون نكرة واله عرضمه على أى على وسمالله فارتضاه ولذاجعله بعضهم بيانا لحماصل المعني ادمعني ماكان ماصع والملام فيه مقدرة وأملهماكان هذا القرآن لأن يفترى كقوله وماكان المؤمنون لينفروا كافة وآن يفترى خبركان ومن دون المتهخسير وقرئ الاأن يهدى للمبالغة (فالحسيم كيف تعكدون) عمار بقنفي صريح العقل بط لانه (ومانع العادم) فيما ومتقدون (الاعتا) مستنداالى خالات فارغة وأقيسة فاسدة كقداس الفائب على الشاهدوانلالق على الفاوق بأدنى مشاركة موهوسة والمرادبالا كالبليئ أومن ينتمى منهم المتميز وتطرولا برضي الدقلمد الصرف (اقالط تلايفي من المدني) والاعتقاد الحق (شسياً) من الاغناء ويعوز أن بكون مفعولاً بأومن المن عالاسنه وفعه دلراعلى أق عصيل العلم فى الاصول واجب والا كتفا والتعلد والعلى غدا ز (ادالله علم علمه المعلون) وعدد على أساعهم للظن واعراضهم عن البرهان (وما كان هذا الفرآن أن بفترى من دون الله) افتراء من الملت

قوله كاأشاراليه بقوله وقوله من قوله مراده قوله كاأشاراليه بقوله وقوله من قوله مراده ما حب لكشاف لاالمصنف الاستحده

(والكن نصديق الذى بين يديه) مطابقة الما وعلى التحديث الكنت الالهمة المشهود على معدود و مدقها ولا يكون كذا كدف وهوالكرونه معدود الدونها عماره المها شاهد على معتبا والمدون المعادون الم

أثان سان للاقل أى صناد وامن غيرالله كازهوا أنه افتزاء ومذا الا مراب ذهب السه بعض المعرين ولم ردَّضه في الدرّ المصون المكن بلاغة المعلى تقتضيه والخدلاف مبنى على أنَّ لام الحود تعاقب أن المسدرية فاذاأنى باللام سدذنت أن واذاأتى بأن حذفت اللام وعال أيوسيان أيضاالصعير خسلافه فللقيل في ردّه انه ليس على حذف الملام المأ كيد النق بل أن يفترى في مصدر ععى المفعول كما أشار المدرة وله وكان يحالا أن يكون منادفي علو أصره واعجازه مفترى ليكن ماذكر من قوله ماصعر ومااستقام وكان محالا رعاد شعر بأنه على حذف الام اذمجر دوسط كان لا يقيد ذلك والتعمير بالمصدر لاتعلق له بتأ كبدمعنى النغي انهى غفلة عن مراده مع أنه رجع الى ما قاله آخرا فلاوجه لهثم ان نني كان قديستعمل انذ الصحة وعمني لا مذي وأصارما وجدوهي كان لنامة فيحوز أن كمون المعني ماكان الهذا القرآن افتراء أى ماصم أن ينسب المسه وماأشار البه أولادهب البسه ابن هشام رجه اقه في أو اخر المغسى وقال شارحة أند لا عاجية المعطوا وأن يكون كان تامة وأن بف ترى بدل اشتمال من القرآن وقسل علمه الدلايح ...ن قط الان قو الدوما وجد القرآن و هممن أول الامرئني وجوده ولا بدّمن الملابسة بين الميدل والمدل منه فيبدل الاستمال فيلزم أن يبتى السكلام على الملابسة بين القرآن العظيم والافتراء وفي النزام كل من الامرين ترك أدب لا يلتزمه المنصف فالوجه ماذ كرما بن هشام وليس بسديدا بشيداء لانه لدس معنى الملايسة أن يعرف ما له تصاف يه كما يؤهم وما ذكره من الايهام لاعبرة به مع الدافع القوى له وهوقوله بعيده وليكن تصدديق الخوما ارتضاء من كلام اين هشام ايسر كازءم لالماذ كره الشارح بللما أشرناالمه فتسدير (قولهمطابقالماتقدقمه من الكتب الاالهمة الخ) أى معنى تصديقه الهامطابقته الماهاوهي مسلة الصدق عندأهل المكاب فيكون هدذا كذلا هذا مراد المصنف رحه الله وأوردعليه أنَّ اللازم منه صدق ماطابقه منها لا كونِه كلام الله وغسير . فترى ولا . لزم صدقه عندغ ـ برأ هل السكتاب أيشاوا عتيارا عسازه انميايدل على صدق ماوا فقه منها دون ماعداه فلايدّ من ضرمقيدٌ مه أخرى وهي أنه ظهرعلى يدأتني لم يمارس المكتب ولا أهله ساول يسافرالي غسروطنه حتى يتوهم تعلسه من غسره أويحمل تصديقه الهاعلى اخباره بنزونها من عندالله كانا أنزانها المتوراة فانه يدل بعدا بحازه على أنب منعندالله ولايحسمل على مطابقته لهافى المعنى لمامتر ثمانه ثراءى من كلامه أنه جعل التصديق أقيلا بمعنى المطابقة والأساءعني الدلالة على الصدق وأسساوب تحريره لايخلوعن خلل وقبل المواد بتصديقه أباهما أقابعنته مستدقة للاخساربها فءتلك الكتب الى هناما فالهولايخني أت الصدق مطبابقة الواقع والتصديق سان أنه صدق وهواما مضاف الهاعله أومق عوله والظاعر الاؤل لائه المنسب ارددعوى افترائه بأنها منت وأظهرت صدقه لاهو أظهر صدقها كما يلى ح المه قوله المشهود على صدقها وتصديقهاله بأنما فندمن أمراليعث والعدةا نداطقية مطابق لمافها وهيمسلة عنددأهل الكتاب وماعداهم اناعترف فيهاوا لافلاعمرته ثمانه ترقىءن هداالي أنه اذا تطابق مدلولهماولزم من صدق أحدهما صدق الاسخرومن صدق بعضه صدق كله اذلاعا تل بالتفريق بينهما زم أن يكون هو المسذق لاهى لائه متعزفتكون مثبتالنفسه ولفعره ولذاسمي القرآن فورا لائه الغااهر بنفسه المغاءر اغسيره فلاخفا وفكلامه ولاخفا في اتساق نظامه لمن تدير فان جعل مضافا للمفعول يكون مبالغة في نفي الافتراء عندلان مايثنت وصدق غبره فهوأ ولى بالصدق وانما كان مصد قالها لانه دال على نزولها من عندا قه كفوله انا انزلنا المتوراة ولاشقاله على قسص الاقليز الموافقة لمبافى التوراة والانجيل وهو معيزدونها فهوااسا لحلان يكون عبة وبرها بالغيره لابالعكس وقرقه عيارعليها أى شاهدمين لات العيادما يقاس به غده ويستوى وعياد الدراهم والدنانير ماغيها من الفضة والذهب الخالصين (قو له ونصبه بأنه خبرا كان مقدر افي اعرابه على قراءة النصب وجوء الما العطف على خسير كان أوخسرا كان مقدرة أو مفعول الاجاه لفعل مقدراى أنزل لتصديقها وجعدل العاهة ذاك هناوان أنزل لامور أخر لانه المناسب لمقامره

-----

دعوى اغترائه مع أنّ العلة اليس ذلك بلهو مع سان الشمرائع والعقائد ومنها اثبات سُوته وهو الداعى لتؤوله أوهو وصدر فعسل مقدراى يسدق وقرى برفعه على أنه خديرمبندا محيذوف وهي قراءة عيسى بن عروا النقف ومعى لاريب م يققمه فسورة البقرة (قوله وحوخبر النداخل ف حكم الاستدراك الخ) أى لكان المقدر متبعد لكن أو المبتدا المقدّر والأقل تسديق والنانى تفصيل وهـ ذا هوالشالث وفصل لانه حلة مؤكدة لماقيلها واكتنى بوان الوجه الاقل عن الثاني وقوله ويجوزان يكون حالا لم يذكر والزمخ شرى وان كان فى كلا- ما شارة المعلى ما قد لو وعنى كونه لا ديب فده أنه لا ينبغي لعاقل أنر تاب فسه لوضوح برهانه كامرته قية مف البقرة فلا يناف قوله وان كنتر في ريب وقولة فانه مفدول في المعنى سأن لوجه على الحال من المناف على ماعرف في النعو وأن يكون استثنافا نعو بالاعدل له من الاعراب أوسانيا جواماللسوال عن حال الكتاب والاول أعلهر (فولد خبر آخر تقدر مكامًا الخ) أى خبرلكان المقدرة أوالمبندا كامر واذا كان متعلقا بالتصديق أوالتف سيل وفي الكشاف يتصديق وتفصب لفيمله لاديب فيهمه مترضة لتلايفه لاالاجشي بمنالفه ل ومتعلقه وكدا اذاتعلق بالمعلل ولذا قسل لوَّاخِره عنه لكان أولى وكذا على الحالية والمعلل أنزله الله أى أنزله الله من رب العسالين أى من عنده فأقيم الظاهرمضام المضير وقوله أومن الضميرف فيه أى الجرودلا المستتر وتوله ومساف الأسمينيين قوله وماكان هداالقرآن الخ والمنع من الفان من قولة وما يبع أحكثرهم وما يساعه القرآن والشريعة المذكورف هـ فم الآية والبرهان علمه كونه من عنسدالله المامانيه مسديق المكتب السالفة (قو له بلأ يقولون افترا م عمد صلى الله عليه وسل ومعنى الهمزة فده الانتكار )يعني أم منقطعة مقدّرة بيلو آلّهمزة عندسيبو به رجه الله والجهور وبل أنتقالية والهمزة للانكار وجوز الزيخ شيري أن تكون للتغر رلالزام الحجة قال والمعندان تقاربان والعف على الانسكارما كأن ينبغي ذلك وضمرافترى للنبئ صلى الله علمه وسلم لائه معاوم من السماق وقسل انها متصلة ومعادلها مقدراً ي أنقرون به أم تقولون افتراه وقدل أم استفهامية عيني اله مزة وقدل عاطفه عيني الواو والعصير الاول ( قو له في البلاغة وحسن النظم)أى الانتظام وارتباط بعضه يبعض وقوة المعنى جزالته ومافية من اعكم وغود لل وقولة على وجدالا فتراه لانهدم ادعواا فتراء وفقال لهمان كان افتراء فافتروا مشلة وليس المرأد الاحترازعن الاتبان بدمن بهة الوحى فانه لا يتصدّى به وليسر في الوسع وقوله قا نسكم مثلي تعليل للنحدّى والعالمب وفي العربيسة أىذلك الجنس وأهل اللسان والقرن الاعتبادوا امبارة بمعسى التعبير ويجوزأن يربد بالنظم الشبعر والعسمارة النثرأى لكم غزنف أنواعه عمالم يصدر من ولم أغزن عليه مثلكم (قوله ومع ذات فاستعسنوأين أمكنكم النز) ذلك اشارة الى المذكوراً عدم كونكم مثلي فهاذكروالها عنى قوله فاستعينوا اشارة الى أن دعوتهم لآجله وأق دعوتهم كماية أوعجازه لاستعانة بهم وفا فأتواجواب شرط مقذر دل عليه ان كشم صادقين أى ان كان الامر كازعم وقوله من دون الله يصع تعاقه بادعوافن اشدائية وبقوله مناستعالهم فهى ببانية كماأشاراليه فى الكشاف والنانى أولى لان أطلاق ما استطعم يحدث يعمانلمااق والمخلوق ليسرعلي ماينبغي وقول المصنف رجسه انقه سوى الله ظاهر وجعله استثناء منقطعا تُسكلف لاداعى له (قوله بلسارعوا الى التكذيب الخ) المسارعة الى التسكذيب، أخوذة من قوله لم يحسطوا بعامه ولما بأتم منا ويدفان المتصديق والسكذيب والشيئ ينبغي أن يكون بعد العلم والاحاطة بكنهه ومعرفة ماكه ومرجعته والاكان مسارعة المسه في غيراوانه واذارا يت بعط بعض الفضلاء المتأخرين أنبل هذه يفيني أن تسمى فصيعة لان المعنى فما أجابوا أوماقد روابل كذبوا وقرئ بسورة مثله بالاضافة فيكون كقوله فأنو ابسورة من منادملي الاحقالين (قو لديالة رآن أول ما معوم الخ) بدلونين قوله بمالم يحسلوا الخأى المرادبالم يصطوا بعلم القرآن قبل أن يتدبروه ويقفوا على شأفه واعجاره وقوله أوبماجها ومعطف عله أى الراديه ما كذبوممن القرآن المذسك ورفيه مالبعث وخودها يعضالف

(لاربسفه) منتفياً عنه الربسوه و خبرنال داخلف سكم الاستدراك ويعونان بكون علاس الكاب فانه منه ول في المحقر أن بدرندالعالم من من العالمين ) فارتشان من المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة تامندون المالين المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية معدن أوينفصر ولارب فيها منواص المال المال بهما وجوزان يكون الا من الكتاب أومن المندر في فيه ومراق الآية انهاعه والبرهان علمه (أم يقولون) بل أية ولون (افترام) عبد مدلى الله عليه وسلم ومه-في اله-مزة في الانكار (فل فأنوا بسورة شدا فالبلاغة وسسن النظم وقوة المعدى على وسه الانتراء فانكم شلى ى من والدَّمْرِينَ النَّامِ فَالْعَرِيَّةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا وَاللَّهُ مَرِّنَا فَى النَّامُ واله الله إن (وادعوا من استطامتم) وم و لا فاستعینوا با ا أن تسمينوا به (من دون الله) سوى الله زمال فانه وسيد فادرعلى ذات (ان كنتم مادة من الما المالة (الله عندا) بل سارعواللالتكذيب (عالم يعطوانها) القرآن أول ما معود قدل أن يدبروا آماته وعسطوا فالمرن أنه أوعا جهاوه ولم عسطوا به على من ذكر المعند والمزار وسائر ماعدالد ديدهم

اعتقادهم القاسد (قوله ولم يقفوا يعدعلى تأويد الخ) لما هده كافية جازمة تعتمر بالمفارع كلم الاأنها . تفادقها من خسة وجود استرار منفره الى اسلى الكقولد

فانكنت مأكولافكن عبرآكل \* والافأدركني والمأمن ق

ومنق لم يحمل الاسقرار وعدمه ولايقترن بأدام شرط ومنفها يكون قريبامن اعال ومتوقع الشوت ويجوز حذفه كشيراعلى مافصل فى كتب العربة والبه أشار المصنف رجه الله بقوله دمدأى يعدمامضي والى الآن فلي فسرها بل و-دها بل مع ماضم الها عايشيرالى معناها فن قال وضع لم موضع المع ماعرف من الفرق بينه - ماغفل أوتفافل وقوله ولم تبلغ أذه الم معانيه أشاويه الى الالمأويل معنيين أحدهمامعاني الكلام الوضعية والعقلمة وسان ذلك يسمى تأويلاوهونوع من التفسير والثاني وتوعمدلوله وموعاقبته ومايؤل البه وذكربهضهم أن مسذاه وحققة معناه اللغوى فانكان تأويد معناه الاول فاتسانه معرفته والوقوف علمه مجازا باستعماله فى لازم معناه وان كان أو له وقوع مدلوله الذى أخبريفسه فاتبانه محازعن تاسنه وانكشافه وقوله والمعنى أى معنى لما يأتهم تأوليه على الوجهين واهمازالمعني أخساره عن المغسات فان الشرلاية درعله وهذا سان لان اعماره الهسم إكار الامرين (قوله ومعى التوتع الخ)التوقع الانتطار وأصل معناه طلب وقوع القسمل مع تسكلف واضطر اب وقد تُقدّم أنّ لما تدل على أن نفيه المتوقع منتظروه وأحد الفروق بينها وبين لم وقدد كرله في الكشاف ثلاثة وجوه أحده ماأن المراد بالتأويل بان المصنى وأنه متوقع منهم الوقوف عليه وعلى الاعماز بتكزر التعدى عليهم وامتصانهم به حتى يظهر واالعجزو يقروابه وهومعني قول المصنف رحمه الله قدظهرالهم بالاسرة الخ والشانى أن الموصوفين بهذا كانواشا كين فيه فلذا أني بالمالان زوال شكهم متوقع ولم يذكره المصنف وحه الله تعالى وصباحب الكشاف وان ذكره أيضا أشار الى ضعفه والشالث أنّ المراد بالتأويل مايؤل البعمن وقوع مافيعهن المغيبات فانعه نتظرا لوقوع اسقننا بأن ما أخبرا تقعنه سيقع وهوماأشارالب بقوله أواساالخ وقوله فرازوابالراء المهسملة والزاى المجمة بمعسف جزيوا وامتعنوا وتضاءلت بالمدبعه غي صغرت وضعفت وقوله لما كرربكسرا للام النعليلة أوبشكته ابمعني حين ظرف ظهر وكذالما الاهدوا والاقلاع الكف قال أقلع عنه اذا كف (قوله فله يقلعوا عن النكذيب تمرداوعنادا) قلمل عدم الاقلاع يستفادمن استمرار الذم لامن كلمة التوقع فني كلامه تسامح ومع ذلك فغيه أنّ النعاة صر سوا بأن منفي كم مسقر النفي الى الحال دون لم فاذا سقر فه يه الى الآن لم يجزأن بأني تأويله الى سين الاخسارفلا بصع قوله ومعمى النوقع الخ والظاهرأت الاكه الاولى انكارلتكذيبهم النظم والثانية لتكذيبهم بمافسه من الاخبار قبل أن يعملوابعله ويأتيهم تأريله الى نزول الآية الكريمة التهي وقدسبق هذا الفائل شراح الكشاف وأشار واالى أنه مأخوذ من مجوع المكالام والسياق مع مافيه منائة كلف قال المعرر والذي بلوح من كلامه أنه تعالى سه أولاعلى تسكديهم بعديه ان المرجع والما آل والعسام بعققة الحال بقوله أم يقولون افتراه قل فأنوا يسورة منسله فانه يدل على أنه مم المرجعوا عن الكذيبهم بل أصر وابغدا وحددا وعنادا غ أضرب عن ذلك الى الاخبار عنهم عاهو أشنع في نظر العقل منوجه وهوالمسارعة الى النكذيب قبل العلم واتبان التأويل ادفيسه انصاف برفيلا الجهل وقلة الانساف وعدم التثبت وانكان المكذيب بعدد ألعلم أشنع منجهة أن الجاهل رجا يعذر الكن العداد ف تطرالعرب ايس كأستة باح الجهل والتهليد لم حود ومم أومنلهم بلر عااستعسنوه حتى قيل فعاند من تطبق معناد الدولوسلم فضمه الى تدكذيب العناد أشنع لا عالة فني الجلة قد ثبت أنهم كذبوا قبل العلرجهالا وتقليدا ويعده عسدا فاسترتكذيهم في اللمالين بدايل عدم انقطاع الذم عنهم انتهى ولايعنى ماله وهذامن مشكلات هذا الكتاب والكشاف واقدأ طال شراسه عاقلت افادته ومات زيادته فتدبره (قوله فيه وعبدالهمالغ) هو يقهم من قوله كذلك وعاقبة الظالم وقوله من يصدّق به في نفسه دمني

(ولما يأتهم ما وله في ولم يقدوا بعد على ما وله ولم الخ أذه المناح معاندة أدوا بأنهم ما وله ولم الخ أذه المناح الانسار بالنبوب وعد ما ويل فافيه من الانسار بالنبوب في يندن الاسمالة مسافقة المسافقة المساف والمعان القرآن معن ن عمد اللفظ والعن ترانهم فأجوا تسلفيه فبدلان تهدرواتها مه وسفهد وامعناه ومعدف التوقع في المأله في المالية عرف المالية عرف وغرضا المعالم عادما المعالمة ا فرازواقواهم في معارضته فتضا التدويها أولماشاهد وأوقدع ماأخ بريه طبقا لاخباره مرادا فسلم فلمواعن التكانب عَرِدادِعنادا (كذلك عينبالذين مِعْلَدُ لَ مِنْ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ مِنْ الْمُعْلِينَ مِنْ مُعْلِينًا لِمُعْلِينَ مِنْ مُعْلِينًا لِمُعْلِينَ مِنْ مُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمِنْ لِمُعْلِينًا لِمِنْ لِمُعْلِينًا لِمِنْ لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمِنْ لِمُعْلِيلًا لِمِعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمِعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمِعْلِيلًا لِمِعْلِيلًا لِمِعْلِيلًا لِمِعْلِيلًا لِمِعْلِيلًا لِمْعِلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمِعِلِمُ لِمُعْلِمِيلًا لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمِعِيلًا لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمِعِلْ الظالمن) فيه وعبد لهم يمثل ما عرفب به من قبله-م (ودنهم) ون المكان بن (دن بؤدن به) من يعد في في في الله من الله من وللكن يعاند أومن وترب وترب كفره (ومنهم ن لايؤمن به )في نفسه الفرط غياونه وذاله تدبره أوفعانسة بالراريوت على المستخدر (ودباء مراله دين) بالعائدين أوالمصرين

المضارع اتدلكمال والايمان لغوى بمعنى التصديق القلى ولايناف بمتكذبب اللسان أومستقبل والمراد الاعان العرف بالله ان والجنان قبل والمقدد ون على الاول المعاند ونوعلى الثاف الصرور: وقبل بل المراد بهم على الاقل المعائدون والمصرون وعلى الثاني المصر ون فقط فتأمّل قال الزجاج كيف في موضع نصب خبركان وقديتصر فننها فتوضع موضع المدد وهوكيفية ويحلع عنهامه في الاستفهام بالكلية وهي هناتحمل ذلك وكذاتول المخارى كيف كان بدء الوحى وفيه تفسيل وكلام فى الدر المدون فان أودته فراجه، (قوله وان أصر واعلى تكذيباك الني أوله به لانّ أصل السكذيب ماصل فلايصح فيه الاستقبال الذي هو مقتضى الشرط وأيضا جوآيه وهوة للي على واسكم عدكم الذي هوعبارة عن التبري والتخلمة لتماينا سب الاصرار على التكذيب واليأس من اجابتهم ولذالم يحملوه على المضي وأن المعنى ان كانوا قد كذبوا (قوله فقد أعذرت الخ) أى بالفت في العذر كما يق ل أعذر من أنذر وقوله - قاكان أوباطلاأى كل منهم اولذا لم يثنه وقوله لاتؤاخم ذون أى تعاقبون ووقع في فحفة تؤخم ذون والاصح الأولى وقوله ولما فيه متعلق بقيل قدم عليمه وأشار بقوله قيل الحاضعفة فان مدلول الآية اختصاص كلواحد بأفعاله وغراتهامن الثواب والعقاب ولمترفعه آية السيف بلهوياق وقوله ولمافيه من ايهام الاعراض فيه تسمع وتقديره قيل الذالم اديه عجازالاعراض والتخلية وهومنسوخ الاوجه لماقدل ان كان السكلام نظر الى معناه الايهامى فان كان المعسى الايهامى يقبل النسخ تم والافالنسيز الساعلى معناه العرفي (قوله تعلل ومنهممن يستعون الخ) من ميتد أخسبوه قدم عليه وأعاد ضمرا بلع ان مراعاة لمعناها وقديراعى افظها كقوله ومنهم من ينظرا ايث وقد يجمع بينهما معتقديم كل منهما وفيه تفسيل في النموة دورمنا طرفامنه والمعني أنّ من المسكذ بين من يصغي الى القرآن أو الى كلامك وتصل الالفاظ لا تذاغم والكن لايقباوتها كالاصم لايسمع شيأسما اذالم يعقل فانه وان وصل اصماخه لايسمع إعدم تعقله المعى المرادمنه اذالمقصود من الاستماع فهم العانى وان كانوا كالصم الدين لا يعقلون مع كونم عقداد الان عقولهم مؤفة أى أصابتها آفة ومرض بمعارضة الوهم العقل ومنا بعدة الالف والتقليد فيتعذرعليهم فهممعانى القرآن والاحكام الدقيقة وادرالم الحائيفة فلايتوهمأ تأصدر الآية أثيت لهم الأستماع وعجزهانفاه عنهم والمقدّمة الاستدراكية معلو يةمفهومة من المقام وبهابتم الانتظام وهي تنبيه على أنّ الفرص من استماع الحق قبوله وقوله كالاصم اشارة الى أنه تندل في معرض الاستدلال على ذلك الاستدراك لان انتفاء الاستماع كاله عن انتفاء القبول وتقديم المسند المه في قوله أفأنت تسمع الصم عند السكاكي للنقوية وجعدله العلامة التخصيص فنقديم الفياعل الممنوي وإيلاؤه همزة الانكار داد لاعلى أنه صلى الله عليه وسلم اصداماعهم وهومنتف عنه أى أن لانقدر عليه بل الله هوالفاد روسردالالفاظ سوقها متنابعة من سردالدرع ونسحه والناعق السائع الزابو حسكاراعي (قوله - منه استماع الكلام الخ) قبل بل هو حقيقة السماع ألا ترى أنه تعالى أثبت الهم الاسماع وثني أأسماع وفيه نظر والمعانى لدقيقةما شغل عليه القرآن وقوله أفأنث تهدى العمي تقدرالخ جلاعلي نغ القدرة لأنه الشابت لله تعالى والمرا دبالهداية الموصلة لامطلق الدلالة لانه ثابت له صلى الله عليه وسلم وقوله وانانضم الخاحل الني في قوله لا يبصرون على نفي البصيرة لمناسبة المقام وليكون تأسيدا (قوله و قان المقسود من الابصاره والاعتبار والاستبصار ) جواب والمشدة روهوأنه أثبت لهـ م النظر والابصاربا متبارالواقع ونفاء انيالعدم الغرض منه الذى جعله كالعدم لايقال الاصل في حسيجالة لو الوصامة أن بكون الحكم على تقدر يحقق مدخولها أنابنا كاأبه أبابت على تقدر عدمه الاأله على تقدر عدمه أولى والامرهنا فالعكس لأنانقول اتصال الوصل بالاثبات جارعلي المعروف فان نقدره تستعمهم ولوكانوالايعقلون يقتضى اسماعهم مع العقل بطريق الاولى والاستفهام اثبات بحسب الظاهرفان تطر الى الانكاروأنه نني بحسب العني اعتبرأته داخل على المجموع بعدارتساطه هكذا ينبغي تصفيق هدفا

(وانكذبوك) وانأمر واعلى - كذيرك بعدد الزام الحدة (اقل ل على والمم علكم) فنرأهم والمعالم الما والعنى لى جزاء على ولكم جزاء عليكم مقا عن أرماطلا (أنمير يؤن عما أعدل وأنا رى مين تعملون) لا توا خدود بعملي ولا ا واخذ بعملكم والفهم المام الاعراض عنهم وتغلية بالهم قبل انه منسوخ الية السيف (وونه بسته ون اليك) اذا قرأت القرآن وعلت الشرائع والكن لابق لحن علامم الذي لاسمع أصلا (أفأن تسمع الهم) أن دعلى الماعهم (ولو كانوا لا يعقلون) ولوانضم الرصمهم عدام زهقاه م وفسه تنسه على أن مقمقة اسماع الكلام فهم المعنى المقصود منه ولالك لا يوصف والما م وهولا ينافى الاماسة عمال العقل المام في تدبر وعقوله-م أي كان وفية عمارضة الوهم ومشارهمة والتقلم تعسدوانها وسم المسكم والمعانى الدقيقة فإغنفهما يسيردالالفاط عليرسم عبرما منفع بدالها عرف المامن (ومهم من منظراله ك) بعاية ون دلانل بيون ولكن لابعد قونك (افانت مدى العمى) تقدر على هداية و-م (ولو كانوا عالم المالفيم المعدم المعدم المعمر المعمر المعمر المعمرون) وان انفيم المعمرون) علم المعدرة فاقا تمه ودمن لارسادهو الاعتبار والأستنصار والعدمدة فيذلك المصرة ولذلاء عسلس الأعي المستنصر وينظن اللادكة المعدرالاحن والاتة مانعلى للاصماليدى والاعراض + +

(ان الله لا يظالم الناس سياً ) بسلب حواسهم وعقولهم (ولكنّ الناس انف هم يظلون) بافسادها وتفويت منافعها عليهم وفيدلال عنى آ نالعب دكسبا وانهلس عاوب الاختيار بالكلية كازعت الحدة ويعود أن يكون وعيدا لهم يمنى أنّ ما يعسن بم وم القامة من العدداب عدل من الله لانظلهم ولكنهم ظلوا أنف مم بافتراف أسابه (ويوم فعندهم كا نام بلنواالاساعة من النهاد)يستقدرون مدة لشهم في الدنيا أوفى القبورا هول مأرون والجلة التشبيرية فى دوقع المال أى فعشرهم مشهرين بن لم يلبث الاساعة أوص فةلوم والعائد عذوف تقدره كأن أرابثوا قبله أواصدر ع يذرف أى حشرا كأن المشوافيد (يتمارفون بنهم) رمرف بعضهم بعضا المرا أيضار تواالافليلاوهذا أول مانشروا نم يتقطع التعارف أشدة الامر عليهم وهي الأثرى مقيدة أوبيان اة وله كأن المبذوا

المقام وقدقيل النني منسحب على المعطوف عليه فقط لاعليهما حتى يردا لاشكال ولامحصل فسوى تعقدد كلماته (قوله ساب حواسهم وعقواهم) أى انسلبها والظام على ظماهر ، وفسر والز مخشرى ينتقمهم شمأ فقيل ضمن معنى النقص فنسب مفعواينان كان نقص كذلك كاف قوله لاين فصوكم شبأ وبه صرح الحلى وقيل اله تفسيرلا تضمين فاله متعدين كقوله لايظلمنه شبأ فالناس منصوب بنزع الخافض وشيأ مفعول به وقدصر حالراغب بكونه معنى لاظلم ومنهم من أعرب شأمفعولا مطلقا أئ شسأمن النظلم وعدل عافي الكشاف لابتنائه على مذهبه قبل وهوجواب لسؤال نشأمن الآية السابقة وضمير بافسادها ومابعده المعواس (قه لهوفيه دليل على أن العبد كسياالخ) المجبرة هم أهل المبرالذين يقولون ان العبدلاكسب له ووجمه الدلالة أنه ذكر أنه يظلم نفسه بالتصرف وصرف الحواس لمالا يلمق وهوعين المكسب وقوله ويجوزأن يكون وعسدايعني بحسمل الاليعلى اقالله لايظلم النساس في تعذيبهم بل يعدل فلاشك أنه وعندوشأعلى هذامفعول مطلق فبكون ذلك في الا خرة وفي الوجه الاقل يختص بأمور الدنيا (قوله لهول مارون) كذافي الكشاف قبل والوجه هوالا قول لان حال المؤمنين كال الكافرين في أنهم لايمرفون مقدارليثهم في القبور بعد الموت الي المشرفوجب أن يحمل على أمريخ عص بالكماروهو أنهم لماضعوا أعمارهم فيطلب الدنيا والحرص على لذاتها لم ينتفعوا بعمرهم وكان وجود ذلك العمر كالعدم عندهم فلذلك استقاوه والمؤمنون لانتفاعهم بعسمرهم لايستقلونه وأتماقوله لهول مايرون فهو تعلمل مشترك لأن الكفارك شاهدوامن أهوال الاسترة استقلوا مدة لبنهم في الدنيا أوفي القبورلات الانسان اذاعظم حزنه نسى الامور الماضية وقيل اذاشاهد واذلك الهول هان عليم غبره وودواطول مكثهم فى القدور أوفى الدنيا لتلامر واذلك فيعدونها قصيرة فتأشل ( قوله والجلة التشبيهية في موقع الحال الخ) أى من مفعول نحشرهم وكان مخفف كان أومركب من الكاف وأن والظاهر الاول وأصله كانهمأناس لم يلبنوا فيمامضي الاساعة وعلى كل حال فالتشبيه ليس مرادا به ظاهره فأن التشبيه كشيرامايذكرويرادبه معان أخر تترةب عليه كاصرح بهفشرح المفتاح فالمراداما الماسف على عدم انتفاعهم بأعمارهم أوتمني أن يطول مكثهم قبسل ذلك حتى لايشاهدوا مارأوممن الاهوال ومن غفل عن هذا كال ان الفلاهر أنها للظن فان تشديه هم بعدم لسفهم الاساعة كلام خال عن الفائدة وهومن آفة الفهم فتدبر (فوله أوصفة ليوم الخ) تبع فيه بعض المعربين ورده أبوحيان بأن الجل نكرات ولاتنعت المعرفة بالنكرة وأيضاهومن صفة المحشورين لامن وصف اليوم فيحتاج الى تقدير رابط وتسكلف فبله أىكان لم يلينوا قبله ومثله لا يجوز حذفه وكذاا ذا قدرصفة مصدر محذوف وعنده أن الجل التي تضاف اليهاأ معاوان مان ليست بنكرات على الاطلاق لاندان قدّر حلها الى معرفة كان ما اضيف اليها معرفة وأن قدر حلها الى نكرة كان نمكرة وههنايوم نفشرهم عمني يوم حشر ناوالمرادبه يوم القيامة وهو يوم معدن ولا يخفى أنه جؤز تنكيرها أيضا والذبن فالوابتنكيره هنالم يقولوا انه دائمانكرة حتى يردعليهم ماذكروه فيجوز أن يكون يوم عمنى وقت والمعدى وقت مشرهم بشبهون فيدمن لم يلبث غيرساعة من نهار ويؤيد مقوله وهددًا أول مانشروا فانه يدل على أنّ اليومير أدبه دلك الوقت ففي كلامه مايد فع الاعتراض وان لم يتنبه واله ومنعه من حذف العائد غير مسلم ونها ية ماذ عصكره أنه وجه ضعيف وهملم يرجحوه (قوله يعرف بعضهم بعضاكا نهم لم يتفارقوا) أى لم يقع منهم مفارقة بالمرت الازما ناقل لاوقوله وهذاأ قلمانشروا أقل منصوب على الظرفية لاأفعل تفضيل وهويان للواقع وقيل اندلفع المنافاة بينه وبن قوله فالاأنساب بينهم يومدنولا يتسا الون وقوله ولايستل حيم حيما بالحل على زمانين وفيه تطروقه ل المنت تعارف تقريع وتو ييخ والمنفي تعارف تواصل ومنقعة (قوله وهي سال أخرى مقدرة أوبيان الخ) ولاداعى لحملها مقدرة لان الظاهر عدم تأخرالنعارف عن الحشر بزمان طويل حق يجتاح الى جعلها مقددرة وتقريرالبيان كافي الكشاف وشرحه أنه لوط اليالعهد لم يبق النعارف لان طول العهدمنس

أومتعلق الفارف والتغدير يتعارفون يوم عديرهم (قد خدر الذين كذبوا بلقا الله) النهادة على خسرانهم والتعب منه و يعوز أن يكون الامن الضمرفي تعارفون على ارادة القول (وما كانوامهندين) اطرق استقوال مافتحوا وزالعاون في نحه ول الممارف فاستكسبوابهاجه الانأذن بهمالحالردى والعسذاب الدائم (وامًا ر نيك اسمراك (بعض الذي زودهم) من العذاب في حمامات كما أراه يوم يدر (أو توفينك) فيسل أن ريك ( فالينا مربعهم) قتريكه في الاخترة وهو جواب تتوفينك وجواب رينك محذوف منسل مَذَالُذُ (مُ الله شهد على ماية ملون) عجاز علمهذ كرالشهادة وألاد تجمعها ومقتضاها والذلك رسهاء لى الرجوع الم أومؤد شهادته على أفعالهم نوم القيامة (واكل أمّة) من الام الماضية (رسول) يعث البر-ملسده وهم الحالمة (فاذاماه رسولهم) فالمينات في كذبوه (قعني سام) بين الرسول ومكذب (بالقسط) بالعدل فأنجى الرسول وأهلك المكذبون (وه-م لانظلون) وقد ل معناه المكل أمَّة يوم القسيامة رسول تنسب السه فاذاحاه رسولهم الموقف ليشهد علمهم المكفر والاعان قضى يتهم المحاه المومنين وعقاب الكفار لقوله وجى بالنبيين والشهداء وقفى الم- (وية ولون منى هذا الوعد) استبعاداله واستهزاء به (ان كنتم صادقين) خطاب منر - مالني صلى الله عليه و- لم والمؤونسين ( قُلْلا أُملِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا (Visal)

ومفض الى السناكرلكن التعارف باق فطول العهد منتف وهومعني كأن لم يلبثو االاساعة أى في القبور فالمرا دبالسان الاثبات والاستدلال ولايناف كونه مثبتا بعدم اللبث أيضا وأماكونه لايتأتى الااذا أريد قصرا الذة حقيقة لااستقصارها لمايرى من الهول فقد دفع بأن التعارف بمخلق الله لادخل لقصر المدة وطواها فيهوكون يتعارفون بيانامن حيث دلالته على وجه الشيبه لاأنه مبنى على استقصارمة ابشهم وفيسه تأمّل وقوله أومتماق الظرف أى عامل فى الظرف وهويوم فيعطف على ماسبق (قوله الشهادة على فسمرانهم) أى لا ثماتها من الله فالجلة مستأنفة وهي انشائية التعجب بقرينة المقام والمراد بيانأنها بمايتعب منه والافالله لايتحب لنعالمه عنه فاكه المالتيمي من العباد وقوله ويجوزأن يكون حالامن الضمدرفي يتعارفون فيمتسعم لان المال القول القدروب وزفيه كونه حالامن ضمير خشرهم انكان يتعارفون الاأيضالة لأيفصل ينهاوبين صاحبها بأجنبي ومامنعوا ماأعطوا من العقل والحواس والمعاون جعمه ونة وهومايستعان بهمن الالات واستكسبوا أى طلبوا الكسب أوبالغوافيه وقوله سمرنك اشارة الى أن رأى هذا بصرية لاعلية (قوله كاأراه يوم بدر) تنظيراً وتمثيل وهواشارة الى أن هذا الشؤمن الترديد هوالواقع (قوله وهوجواب توفينك وجواب زينك محذوف منل فذاك) أى فذاك واقع أوفالا مرداك فيكون جلة -وابة وايس مفرداحتي يعترض عليه بأنه لا يقع -واباوية كلف له بأن اسم الاشارة يسقمسدا بهدلة وقبل لاحابة الى التقدير فان قوله فالينام جعهم يصلح جوابا للشرطوما عماف عليه والمعنى أنعذابهم في الا تخرة مقررعذ بوافى الدنيا أولا ودفع بأن الرجوع لا يترتب على اراءة مايعدهم وماسناه من المعنى لايندفع عاذكر ولاحاجة الى أنه اتشاقى من غيرملازمة سنهما كاقبل (قوله ذكرالشهادة وأراد تليمتهاالج) يعنى أنّ شهادة الله على الثلق بكونه رقيباً عليهم وحافظ الماهم عليه أمر دائم في الدارين وثم تقدّ ضي حدوثه فلذا جعلت مجازا عن لازمهالان اطلاعه تعالى على أفعالهم القبيعة مستلزم للعزا والعداب وثم للترتيب والتراخى وقبل أنه تراخ رتبي حينئذا وذكرى ولم يلتفت البهما المصنف وجه الله لقالة الربط فبهما وكاله فيماذكر ولانشهادة الله عليهم الانتعلق بالشرط فتعطف على جزائه وعطفها على مجوع الشرطية خلاف الظاهر أوالمراديه اظهارا اشهادة يوم القيامة فم على ظاهرها وقيل المرادمن أدائها واظهارها انطاق الجوارح فان قات المجازاة متقدّمة على أراءة العذاب أومعها وقد فسرار جوع باراءةالعداب كاتقتم فكمف يعطف مايراديه الجمازاة على مايراديه اراءة الهذاب الذي هونفس الجازاة بثم قلت قوله فنريكه ايس تفسير اللرجوع بل بيان للمقصود منه ألمة وعلمه بقرينة ماذكرهذا فلاساجة الىجعله تفسيراحتى يسكلف لتوجيهه (قوله بالبينات فكذبوه الخ) يشيراني ان في الكلام مقدّرابه منتفام الكلام القولة قضى سنهم وقد يقدّراً يضافكذينه طائدة وآمنت به أخرى قضى ينهم بانحا الرسول على الله علمه وسلم ومن آمر به واهلا لمشماعدا هم وماذكره المصنف رجه الله أخصر وقد قبل في تفسيره لهذه الآية ما يحالف كلامه في تفسير قوله نعالي وما كان الناس الا أتمة واحدة في هذه السورة وهو ممايد فع بأدنى تأول وقوله فأنجى وأهلك أشارة الى أنه اخبار عن حال ماضية ( قوله وقبل معناه اكل أمة يوم القيامة الخ)فهلي هذا الاستقبال على ظاهره ولا يعتاج الى تقدر كافى ألوجه الاقل وقدرج بأن قوله ويقولون متى دذاالوعد تقوية وأتماحد بث التأحسك مدوالتأسيس فعما لايلتفت اليه وتوله وقضى أى وشهدواوتضى (قوله ويقولون مق هد ذاالوعد استيماد اله واستهزامه )ف الكشاف الداستجال لماوعد وامن العذآب استبعاد الدوالصنف رجماقه أسقط الاستعجال وقد قال النعور رجه الله الزمعني الاستفهام في متى الاستهال بمعنى طلب العمل وهو الذي يذال إه الاستبطاء بمعنى عدالامر بطبأ ثم القصدمن هذا الاستعال هواستبعاد الموعود وأنه بمالا يكون ووسط الاستبطاء جرياعلى قضمة المناسبة كالايحني اذالاهسته لهام للاستبعاد اشداء اغا يكون بأين وأتى ويحوذلك دون مى فقى كلام المصنف رجه الله على هذا انظر اكن ما قاله غسيرمه لم فاند لا مانع من استعماله اسدا

فالاستبعادا ذالمقام يقتضيه والجازلا جرفيه مع ظهور العلاقة هنا (قوله فكيف أملك لكمالخ) فالواانه بيان لوجه ارتباط الجواب بالسؤال فات الاستفهام للاستعجال والاستبعادكام ولان من لاعلا ذلك لنفسه لاعلكه اغيره بااطريق الاولى وذكر النفع للتعميم أذالمعنى لأملك لنفسي شأ وقدل أنه استطرادى لللايتوهم اختصاصه بالضر (قوله الاماشاه الله) في الكشاف انه استثناه مفقطع أي ولكن ماشاء الله كاثن فسكمف أملك لكم الضروجلب العدذاب وقمسل علمه أنه لم عدل عن الانصال وهوالامسلولامانع منه مقنا اذيجوزأن بكون التقدير الاماشا اللهمن النهفع والضر فاني أملك والعجب أنه قدّرماشا الله من ذلك والاشارة الى النفع والضرّ وهو يبان لماشا الله فيحسوب المستثنى من جنس المستثنى منه فكمف يكون منقطه اوردبأية وانكان من جنس المستثنى منه ولكن ايس المعنى على أخرابه من المحكمة وأهذا جعل الحكم أنه كائن دون أنى أملكه ويؤيده أنه ورد في آيات أخر غيرمقمد لمكن فمهأن الملابحه في الاستطاءة وهومستطمع الماشاء الله فمكون متعلاد اخلافي الحكم أيضا نع انأ بق الملك على ظاهره تعين الانقطاع ولذاج وزا لمصنف رحمه الله الوجهين وقدم الاتصال لانه الاصل وقد خيط بعضهم في شرح كلامه عالا حاجة لنابايراد و (قوله لايتأخر ون ولايت قدّمون الخ) يعني أنَّ الاستفعال عمني التفعل وسبق في الاعراف أنه يجوزُ بِقاوْم على أصداد وأنَّ المعدي لايطلبون النقدم والتأخر وقالوا اتلايستقدمون استئناف أومعطوف على القيدوا لمقددلا على قوله لايستاخرون حتى يردعليه أنه لايتصور التقدّم بعدمجي المدّة فلا فائدة في نفيه وقد ردّبأنّ الفائدة فسه المبالغة في انتفاء التأخسر لانه لما تطمه في سلمكه أشعر بانه بلغ في الاستحالة الى من سدة المدقدم فهو مستحمل كالتقدم للتقدير الالهي وان أمكن في نفسه وهو السرّ في الراده بصغة الاستهمال أي بلغ في الاستحالة الى أنه لابطأب اذالمحال لابطاب وقد لمعنى اذاجا اذا قارب الجيء محو اذاجا الشياء فتأهبله (قلت)وأشارالزمخشرى الىجوابآخروهوأن لايتأخرولا ينفذم كناية عن كونه له حدّمعين وأجل مضروب لايتعداه بقطع النفارعن انتقدم والتأخر كقول الحاسي

وقف الهوى بى حدث أنت فليس لى \* متأخر عنه ولامتقدم

قال المرزوق يقول حبسى الهوى فى موضع بستة تربى فيه فالزمه ولاأ فارقه وأنامعك مقسم وطبائع لاأعدل عنسان ولاأميسل الى سوال وقوله فسيعه مزيالحا والمهسملة أي يجي وحينه وزمانه وفي نسضة فسيجيي وهسما بعدي ويتعزوعدكم بالبنا النمجهول (قوله تعالى أرأ يتران أتاكم عذابه ) أرأيت يستعمل عمني الاستفهام عن الرؤية البصرية أوالعلمة وهوأصل وضعه ثماستعملوه وعدي أخبرني والرؤية فيسه تجوزأن تكون بصرية وعلية وقدأشار في مواضع من الكشاف الى كل منهما فالتقدير أأبصرت الدالعسة أوأعرفتها فاخبرف عنما ولذالم يستعمل فيغمرالامر العمب ولماكانت رؤية الشق سدالمعرفته ومعرفته سسبالاخبارعنه أطلق السب القريب أوالبعدد وأريد مسيبه وهل هو اطريق التحوز كاده المه كشرأ والتضمن كاده المه أنو مان رجمه الله والسكاف ومامعها مرف خطاب وهل المدلة مستأنفة لا عل الهاأوف عل نصب على أنها مفعول أرا يت معلق عنها أم لافيه اختلاف لاهل العربة مفصل في هله ( قوله وقت بات واشتغال بالنوم) يعنى لم يقل ليلا ونه اوا ليظهر التقابل لات المراد الاشعار بالنوم والفدلة وكونه الوقت الذي يبت فيه العسد وويتوقع فيه ويغتنم فرصة غفلنه وايس في مفهوم اللهل هذا المعسى ولم يشدم وشهرة النهار بالاشتفال بالمصالم والمعاش حتى يعسس الاكتئفا وبدلالة الالتزام كافي الهارأ والنهاركاه محل الغفلة لانه المأزمان الستغال ععاش أوغذاء أوزمان قيلولة كاف قوله بياتا أوهم قاتلون مخلاف الديل فان محل الففلة فمه ما كارب وسطه وهووقت السات فلذاخص بالذكودون النهار والسات عنى التبييت كالسلام عن التسليم لاعمى الميتوثة (قولداًى يَى من العذاب يستجاونه) ماذا جلها أنها اسم استفهام مركب عدى أى شي

العذاب الكر الا ماشاء الله ) أن أملكه
العذاب الكر الا ماشاء الله ) أن أملكه
أو والكر ما ساء الله من دلا كام المراب الكر أشه أحل مفروب الهلا كم المراب أمن أمله من المناب المناب

أومااستفهامية وذاموصولة بمعنى الذي أي ما الذي يستعلونه واذا كانت مركبة هذا كاأشاو المسه المسنف رجه القه يتفسيره بأى شي فهي المامفعول يستعدل قدم اصدارته أومبتدأ فالصائد مقذركا كانداموصولاأى يستعيله والمدده المسنف رجمالله ومن قال انمسه هو الرابط مع تفسيرالضبيريالعذاب جنيرالى أن المستعول من العدّاب فهوشا مل للمبتد ا فيقوم مقام وابطه لانَّعوم المبرف الاسم الفاهر يكون وابطافني الضمر أولى فن قال ان تقدر المسنف رجه الله لضمر يستهاونه مع تفسيره بأى شئ لاوجه له واندى ايتجب منهجه لمنه عائداً مع عدم صحته رواية ودراية والله أعلم (تنسه) قال المعرب الرؤية بمهنى العلم باقية على أصله الانها داخلة على جلة الاستفهام وهي ماذاوجواب الشرط محذوف قدرمال مخشرى تندمواعلى الاستعمال وردمأ بوحيان بأنه اغايقد رماتقدمه لفظا أوتقدرا غوأنت ظالم ان فعلت أى ان فعات فأنت ظالم والذى يسوغ تقدر و فأخروني ماذا يستعل وفي ردَّه أَطُولانه ليس تظهر مأذ كرلان الشرط هنامعتمد عليه وهوفي الاصل اعتراض بن أوا يترومعمولها وحدف جوابه ادلالة مقني الجدلة علميه لالدلالة لفظ ماتقدم عليه لاز في قوله اخبروني ماذ ايستجل دلالة لاتخفى على ندمهم اذا - ل بهم وجوزكون ما ذايستعجل جوا بالاشرط كقولك ان أتيستك ماتط همني ثم تتعلق الجدلة بأرأيتم ورده بأن جواب الشمرط اذا كان استفهاما فلا يدمن الفا ولا تتحذف الاضرورة وأماتهلق الجله بأرأمتم فانءى ماذا يستعيل فلايصح لانه جعلها جوابالاشرط وانءى بها جلة الشرط فقد فسراً رأيم بأخبروني وهو يطلب متعلقا مفعولا ولا تقع جلة الشرط موقعه (قلت) حوايه أنهجواب الشرط عنده مغني لااعرابا والمواب محذوف ولذاجعل الجلة الاستفهامية وهي مأذاباقية على تعلق أرأيتم بها والتقدير أرأيتم ماذا يستعجل الجرمون من عذا يه ان أنا كم فاذاتستعجاون والقشل مطابق لان ماتطعمني ليس هونفس الجواب حتى بلزم فيه الفاء بل هودال عليه والنية التقديم كافي قوله وانأتاه خليل يومسغبة ، يقول لاغائب مالى ولاحرم

وجوزأ يضاأن يكون قوله أثماذ اماوقع جواب الشرطوماد ايستعمل اعتراص والمعني انأنا كمعذابه آمنيتم بعدوة وعدحين لا ينفعكم الاعان وردبأن أئم استفهام فاذا كان جوابا الشرط فلابدّ من الفاء كماتفةم وأيضا الجلة الاستفهامية معطوفة فلايصح أن تكون جوابا فالجله الاستفهامية أى أرأيتم عفى أخبروني تعتاج الى مفعول ولا تقع جله الشرط موقعه وأجبب عامرّ من أنّ الحواب معنى لا اعراما ولم نقل أنَّ جلة الشرط واقعة موقع مفعول أخبروني بل قدَّم أوَّلاان أبرأ يترمعلى بالاستفهام غايته أنَّ الشرط يكون اعتراضا بين أوأبتم ومعمولها وهوا بلالة الاستفهامية انتهى (قلت) عاد كره مندفع الاشكال الاأنه خلاف الغاامر (قوله وكله مكروه لا يلائم الاستعال) مدالا شافي مامرّ من أنّ الاستعبال مقصوديه الاستبعاد والاستهزاء دون ظاهر ملياقاله الطبي من أن هددًا واردفي الحواب على الاساوب الحسكم لانهم ماأرادوا بالسؤال الااستبعادأت الموعودمنه تعالى وأنه افتراء فطلبوامنه تعمين وقته تبهكا ومعزية فقال في جواجهم هذا التهكم لايم اذا كنت مقرا بأنى مثلكم وانى لا أملك انفسى نفعا ولاضرا فكيف أذعى ماليس لى به -ق ثم شرع في الجواب الصحيح ولم يلتفت الى تهكمهم واستبعادهم وفي الكشاف ويعوزان يكون معناه التجب كالدقيل أي شيء هول شديد يستعاون منه وقبل علمه الأ ماذايستهيل متعلق بأرأيتم وهواستخبار فكمف يكون ماذالك عيب ولعل الاستخبار أيضا لدبر يحرى على حصفته وردبأن مراده أن التنكيرالتهوبل والتعجب فلايأباه ماذكروا نما يأباه كون فعد دالمتكام برداالاستفهام هناهوالتعب (وعندى)أن السؤال والجواب ليس عنوجه وان ظنه كذلك بعض المتأخر بنأتما الدؤال فلان التعب لايناف مأذ كرفائه يستفاد من المقام لان هذا الاستعمال انما يكون فالاستخبار عن الحال العجيبة وأماكون ذلك مأخوذ امن التنكير فليس بشئ لان التنكير في التفسير لاالمفسرة أخذهمنه تعسف لاوجهله (قوله وهومتعلق بأرأيتم لانه بعض أخبرونه) قد قدَّمنالك توجيه

وكله مكروه لا دلام الاستغيال وهومتعلق وكله مكروه لا دلام الاستغيال وهومتعلق بأ ما وأيتم لا يه يمعنى أشد بروني

والمرمون وضع موضع أن فرعوامن على أن فرعوامن على أن فرعوامن على أن فرعوام المرموم في معلى أن فرعوام وحواب على أمام المرموم على أو تعرف وهوت المعلى ويتورأن المستقيال أو تعرف المعلى ويتوركون الملواب ما زارته والمناه ويتولد المامة أو قو وله والمعلى وتتكون الملواب ما تاريخ ويتولد المامة وتاريخ ويتولد المامة ويتولد المام

ويه يمعني أخبرنى والمراد بالتعلق النعلق المعنوى الاعهمن كونه معموله أواستثنا فاجوا بالسؤال لانه سانه وقوله للدلالة على أنعم لمرمهم المزيمن وضع الظاهرموضع الضعيرلهذه النكثة وماقدل ان وعدهم بالعذاب اغماه ولحرمهم فلاحاجة لذكره واغماالنكتة فمه اظهار تعقيرهم وذتهم كلام واهفى عن الرد (قوله وجواب الشرط محذوف وهو تندمواالخ) قب ل عليه انّ الحواب اعايق قريما تقدّمه الفظا أوتقدرا فالذى يسوغ أن يقدرههنا فأخروني مايستهل الجرمون لانه بعني أرأية الخ وأجب بأنه كذلك لان المقصود من قوله أرأ يتم الخ تنديهم أوقعهما م ولوقد ركاذ كره المعسترض لصم أيضا والماك واحد ثمان تقدر برالجواب من غدير جنس المذكوراذا فامت قرينة عليمارس بعزيز (قو له ويعوزان يكون الحواب مأذا) فيل ان هذا لا يصع لان جواب الشرط اذا كان استفها ما فلا بدفيه من الفاء تقول ان زارنافلان فأى رجل هو ولا يعوزُ حذفها الافي ضرورة النظم وقد صرّح في المفصل بأتّ الحداد الذاكات انشائمة لابذ من الفاحمه ماوا لاستفهام وان لم يرديه حقيقته لم يخرج عن الانشاتية والمشال المذكورامس من كلام العرب ثمان تعلقها بأرأيتم وكونها فى قوة معموله ينع صونه كونها جوايا وماذكرمن كون الجلة الاستفهامية لاتقع جواما بدون الفاعصر حارضي بأنه جائزف كشرمن المكلام الفصيع ولوسل فيقدرنيه القول وحذفه كثيره طرد وقيل مهاده أنتجواب الشرط محذوف وأن هــذا دلسة فتسمر في تسميته جواباوماد كر بعده بأباه وأشاتعلمها بأرأبتم فاعاه واذالم يقدر وبابا فلايرد ماذكره وقدأ وردعلي هذا الوجه أيذاأت استجال العذاب قبل اتدانه فكمف يكون مرتباعلمه وجزاه وأحب بأمحكامة عن حال ماضمة أى ماذا كنتم تستعلون كاصرح به في قوله تعالى وقد كنتم به شعلون والقرآن يفسر بعضه بعضالكن مجترده لا بجوزأن بكون جوابالان الاستغيال الماضي لا بترتب على اتدان العذاب فلا بدُّ من تقدر تعلوا أي تعلوا ماذا الخ وقبل ان أنا كم عيني ان قارب اتبائد أوالمرادان أناكم أمارات عذابه وقبل إنكارا لاستغ البعين نفيه رأسافيه عركونه جوانا واعترض على قوله وتكون الجله أى الشرطمة علمهامة ملغة بأوأيم بأنه لايصع تعلقها به اذا خلت عن موف الاستفهام كاصر حوابه وتقديرا لاستقهام قبل ان الشرطية تكان وهذا لامحسل أولان مرادا لمعترض ان أرأيت بعني أخيرني والجلة الشرطمة لايصع أن تكون مفعولا له لانه يتعذى بعن ولاتدخل على الجلة الاأنهااذاا فترنت بالاستفهام وقلنا بجواز فعليقها وفءكلام فى العربية جازه ويدفع بأنه أراد بالتعلق التعلق المعنوى لان المعنى أخبرونى عن صنب عكم أن كان الخ (قو له أوقوله أثم اذ اما وقع الخ) معطوف على قوله ماذاأى والشرطية أيضامتعاقة بأرأ بتركامرو ودنسع في هذا الزمخ شرى وهوفي عابد البعدلات ثم وف معلف أم يسمع تصدير الجواب به والجدلة المسدّرة بالاستفهام لاتقع جوا بابدون الفاع كامرّ وأمّا الحواب عنه بأنه أجرى مجرى الفاء فكاأن الفاء في الاصدل العطف والترثب وقدر بطت المدراء فكذلك هذه فغالف لاجاع النعاة وقداسه على الفاءغرجلي ولذاقدل من اده أنه يدل على جواب الشرط والنقدران أناكم مذابه آمشته بهبعدوةوعه وقوله أثراذ امعطوف علىه للتأ كدد تحوكالاسعارن ثمكلا سيعلون ولايضني تكافه فان عطف التأكيديثم مع حذف المؤكد بمالا ينبني ارتكابه ولوقيل المرادات آمنتم هوالجواب وأثم اذا ماوقع معترض فألاعتراض بالوا ووالفاء وأتبابثم فلم يذهب المه أحد وقرئثم بغتم الشاجعني هذالك وأما تفسير م المعتومة يه نخطا أوتفسيرمعنى كاف الدر المعون وقد تقدم من المعرب مايد فع هذا كله فاق المراد بكونه جوابا أنه جواب معنى لالفظا والحواب مقدّر هدذا كالم مقامه ولا يحنى بعده فاعرفه (قوله تعالى أثما داما وقع) اختلف في اداهده هل هي شرطمة أو لجرد الظرف ععنى حين نعلى الاول يكون تكور اللشرط وهوملي كآ حال مؤكد لمعناه وقول المسنف في تقرر المعني آمنته به يعدونوهه وكذا ثوله لانكارالتأ خبرتصر يح بمعنى ثم ولوعلى تقدير الجزائية لان الجزا متعقب ومترتب على الشرط فلا ينافى استعارتها للربط وبالجاة فهذا المحل من مشكلات الكشاف فلاعلمنا مالتطويل فمه

فانه كاقيل ولن يصلح المطارما أفسدالدهره وقوله عمنى الخربان الوجه الاخيرواشارة الى أنّا لجواب في اسلقيقة آمنة (ق ليدأى قبل لهم الخ) فالا كن عمل نصب على أنه طرف لا تمنيم مقدّولا المذكود الاتالاسية هامة مسدرالكلام وقرئ بدون همزة الاستفهام فصونة علقه بوتقديرا لقول ايس بضرورى بلاكونه أظهروا قويءمعني وقوله تكذيبا واستهزا فسره بهاباء تأنه استهزا واستبعاد ولوتعنقوه ليستجاوا وتوحه وتيسل فسريه ليرشط بماقبله ونسه نظر وقال العابيق قوله آمنم جسب الظاهر يقتضى أن يقال بعده وقدكنت به تكذبون لاتستهاون فوضع موضعه لان المراديه الاستعجال السابق وهوللتكذيب والاستهزاءا ستعضارا القالتهم فهوأ بلغمن تكذبون وقيل الاستعبال كأيةءن التكذيب وفائدة هذه اسلال استعضارها والسكلام على الات وتعريفه مبسوط فى المصووا لااف واللام لازمة لوضعه فاستعماله بدونها بأن يضال آن خطأ الاأنه ملازم للظرفية كاذكرما ين مالك في التوضيح (قوله المراعلي الدوام) اشارة الى أنّ اضافة العدد اب السلد للدلالة على دوام ألمه وقوله من السكفر والمعاصى اشارةالى أنهم يعذبون على المعاصى أيضا لانهم مكلقون بالفروع وبالاتباع للاوامروالنواهي الكن هل العذاب عليها داعما تبعالله كفرأ وينتهي كعذاب غيرهم من العصاة الظاهر الناني ويهجع بين النصوص الدالة على تحفيف عذاب الكفار ومايعارضها بأن الخفف عذاب المعاصي والذى لا يحفف عذاب الكفر (قي له أحقما تقول من الوعد أوادعا ما النبقة) رج الاقول لانه الانسب بالسياق وقيل لانه لايتأف اثبات أأنبؤه لمنسكريها بالقسم وأجيب بأنه ليس المرادا ثباتها بلكون تلا الدعوى جذا لا هزلااً وأنه بالنسبة لمن يقنع بالاثبات بشاد ولا يختى أن ما اقعاء لا يثبت عند الزاع سعرانه اغتراء قسل وقوعه بمجزد القسم أيضا فلايصلح هذا مرجحا والقسم لميذكر للالزام بلنأ كمدالم أنكروه والوعدهو نزول العذاب لاوجه آخر كاقدل (قوله تقوله بجدام بأطل تمزل به الخ) استغبارهم عن حقيته وعدمها منسه يقتضى عله يذلك وأنه لم يصدر عنه خطأ وحسنتذيان كونه حقا أنه صدرعته قصدا وحداوكونه على خلافه عدمه فلذا وصفه بماذكر بيا كاللوا قع وأيده بسبب النزول فأندفع ماقيل على دائه تفسيرالمحق لانفر يمعلمه اذلم يقل فتقوله والقول بعد لايقتضى كون القول الشام تعققا في نفس الامر والسؤال انما وعنه بدار الوله قل الخ وجداه على انه لحق في اعتقادى خلاف الظاهر (قو له والاظهر أنّ الاستفهام فيه على أصله لقوله ويستنبؤنك وقيل اله الانكار) ضعفه لانه اذا كان الانكار لايناسب طلب الخسيرالذى مومعنى يستنبؤنك وقالها كان وعهم الخزم ببطلانه كان الظاهرأنه ليس على حقيقته والاستنباء تهكم منهم واستهزا فلادلا فةفيه لماذكره ولأيدفع بأنه اغايتوجه ان لوكان الستفي من هؤلاء المسكذبين ولو كان من غيرهم فلا والمرادسي أوهووا أساعه وليس بشئ لان حسامن يهود المدينة ومن رؤسا المكذبين وأماجوا به بأن الرادبكونه على حقيقته أنه ايس للانكار فلاينافي الاستهزا وفيما لا ينبغ ذكره ( قوله ويؤيده أنه قرئ آخق هو الخ) أى بالتعريف مع الاستفهام أى هذه القراءة تؤيد أنّ المرادالانكارلما فيهامن التعريض لبطلانه المقتضى لاتكاره فانه قصرالمسندعلي المسفد المععلى المشهور والمهني أت المقيما تقول أم خلافه فلاحاجة الى مافى الكشاف من جعله من قصر المسند المه على المسند الضالف الماعليه على المعانى وارجاعه الكلام الكشاف كالوحمه بمضهم عالادا عي البدر قوله وأحق وبتدأ والضهرم تفعيه الانه عمني ثابت فهو حينئذ صفة وقعت بعدالاستفهام فتعمل ويكتني عرفوعها عن المسيراذ اكان اسماطا مرا أوفى حكمه كالضعسر المنفصل واذا كان خبرا . قدّما فتقد يعدلي الهمزة المسؤل عندلا للخصيص حق بفيدالتعريض كاف قراءة الاعش بالتعريف مع أنه غيرمة من الذلا فلذا لم عصلهادالة على مامر (قوله والجله في موضع النصب الستنبؤلك) أي على وجهي الاعراب فيهامان أستنبأ المشهورة مهاأنها تتعذى المدمه وابزأ حدهما بدون واسطة والانخر يواسطة عن والمفمول الاقل هسناهوالكاف والثانى فامتمقامه الجدلة لات العدى يد الونك عن جواب هدذاالسؤال

عِمن الناأنا كم عذاب آمنتم والعلم عدوة وعه سعنلا يتعكم الايمان ومأذا يستعبل اعتراض ودخول سرف الاستفهام على مُلانكارالنا خد (آلات) على ارادة القول أى قبل لهم اداآر أو العدوة وعالعذاب آلا و آدنم به وهن المع آلان جديف الهوزة والقاء حركتها ولي اللام (وألمكنتم يه نستمان كلديا واستهزا ( الم المستون للذين ظلوا) عدف على قدل المقدر (دوقو عذاب الله )المؤلم على الدوام ( عل تعزون الايماد الايماد المام ال والمعاصى (ويستنبؤنا) ويستضيرونك واحق هو) أحق ما تقول من الوعد اوالاعام النبوة تقول عدد امراطل المرزلية فاله مي بن أخطب الماقدم ملك والاعلوران الاستنهام فيه على أصلماته ويستنبؤنك وقيل انه الانكار وبؤيد أنه قرى آلماق هوفان فيه تعريضا بأنه فإطل وأحق مبتدأ والمضمرين وساد سدانا سراوندم . ندّم وألجلة في وضع النصب بيستنبونك (قلای وربی انه لمی)

ف عل نصب مف عول الفول وحوكلام لاغبار عليه ومن غبرف وجوه الحدان قال بعد ما أحما أف قوله الأهذه الجلابة متقدر عن الأمراد الزمخشرى أن المفعول الناني مقدّروان هذه الجلة لاتصوان تسكون مف عولالات الاستفها معنع من ذلك ولم يعرف أنه يراد ج الفظها على الحكاية ولا عنع أحد من النصاة قلت هسل قام زيد فه وخبط غريب منه (قوله ان العذاب ليكائن) هذا على النفسير آلاول في أحق هو ومابعده على الآخر وقبل كلا الضمير بنأى ضميرهووانه وهوغير الانم للسياق ولذام منه (قولهواى عمن نع الخ)أى هي جو اب وتصديق كنع ولاتستعمل الامع القسم عنلاف نع فانها تستعمل به وبدونه واذلا سمع من كلامهم وصلها يواوالقسم أذالم يذكر المقسم به فيقولون ايوريو صاون به ما السكت أيضا فنقولونآنوه وهلذه شائعة الآكن في لهان العوام كذا فرّره الزمخشيري للكن ردّه أنوحه بان بأنه يجوز استعمالهامع القسم وبدونه والاول هوالا كثروماذ كرممن السماع ليس بجبة لات اللغة فسدت بمفالطة غبرالمرب فلمين السفاع حجة وحذف المجروريوا والقسم والاكتفاء بهالم يسمع من موثوق به وهو مخالف للقماس (قوله يفا تتين العذاب) من الفوت بالمناذمن قولهم فاله الاص اذاذهب عنه جعله من أعزه الشيئ اذافاته ويصع جعلهمن أهجزه عفى وجدمعاجزا أعدماأنم بواجدى العدداب أومن يوقعه بكم عاجراءن ادرا ككم وايفاعه بكم والفائث على الاول هو الكفارلا العذاب (قولد بالشرك أوالمعدى على الغبر) المرادىا اشترك مطلق الكفرهنا وهوأحدا ستعماليه يعنى الظلم المالنفسه وهويا الكفروخسه لانه أعظمه ولان الكلام في -ق الكفار ومنهم من عمه اسا ترا لمعاصي أوالهره والتعدّى عليه وقوله من خِزائنها وأمو الهاالاضافة فيملا د في ملابسة (قوله من قوله ما فقداه بعيني فداه ) يعني أنَّ افتدى هنيا متعد ععنى فداه أي أعطاه الفسدا وهوما يتخلص به ففعوله محسدوف أى افتدت نفسها عاني الارض وقديكون لازمامطاوع فدى المتعسدى بقال فدامفا فتدى وقد جوزهذا أيضا هناولم يلنفت الي هسذا الشيخان لعدم مناسبته السياق اذا انهادرمنه أتغيره فداء لاتمعنا ، قبلت الفدية والقابل غرالفاعل وقد ماتطرلانه قد يتعدالقابل والفساعل اذافدي نضده نع المتياد والاول قو لدلائم مبهر وإعاعا يتوا الخ كانت المتدامة والتدممن الامورالباطنة وهى لاتبكون الاسرافوصفها بالاسرار يمالا يغلهرة وجه وأيضا اسرارا لندامة بدل على التجادوليس بمرادوجه بأن الندامة وان كانت من الاسرار القلسة اسكن آثارها تسدووتطهرفي الحوارح كالبيكاوه ضاله وفعوذلك فالمراد بتضعمص كونهاني القلب نق ماعداد الدُمن دلك السدة حيرتهم وبهتم من شدة مانزل بهم أوالمرا وأخلصوها لانهاسر ية فاذا وصفت بذال أفاد تأكيدها وقوتها واخلاصها لان أعمال القلب من شأنها الاخلاص ولذا يقال للغالص من الثور انه سر ولانه من شأنه أن يخفى ويسان و يسن به وقيدل أسر من الاضداد أى من الالفاظ المشتركة بين معنيين متضادين لانه يكون بمعنى أخنى وأظهر وقوله ظالسته الخالصة ماخلص من كل شي وضمرا نما وبها المضالصة لاللندامة وفى المكشاف وقيل أسر رؤساؤهم الندامة من سفلتهم الذين أضلوهم حياستهم وخوفامن توبيضهم ولميذكره المصنف رحمه انقه لان هول الموقف أشذمن أن يتضكرمعه فىأمثال ذلك وان أمكن توجيهه ولان ضمير أسر واعام لاقرينة على تخصيصه وأشر الشب

آلهجمة بمعنى أظهرمشهوروا نما الكلام في كون أسريرد بمعناه وفيه كلام في شرح المعلقات وقوله ايس تسكويرا) يعنى لقوله فاذا جاءر سولهم قضى بينهم السابق لان الاقل بين الانبياء عليهم الصلاة والسلام وأجمهم وهذا مجازاة للمشركين على شركهم وجان لانه سم لايزادون على استعقاقهم أوهذا قضاء آخر بين الظالمين السابقين في قوله ولو أن الكل تفس ظلت والمفاوم بينهم وقوله يتنا ولهم أى المفالوم بن أوالنا المناس المن

اذالاستفهام لايستلامنه ولمارأى الزيخشرى أن الجلة منالاتصلح أن تسكون مفعولا ثانيا معفالما

عرفت ولفظالانم الايصع دخول عن عليها جعل الاستنباء مضعنا معتى الغول أي يقولون لل هذا والجلة

اقالعسذاب لسكائن أوماأته مبه لنابت وقدل المضمين للقرآن وأى يعنى نع وه ومن لوازم القسم ولذلك بوسل بواوه فى التصديق فيقال اى واقدولا بقال اى دسد و (وما انم بعزين) ما تني المداب (ولوان الكل أفس علت ) بالشرك المالة من الفرال الفرال الأرسى) من مراتبها وأموالها (لاقتسدت به) المعاندة فدية الهامن العداب من قوله مم افتداه عمن فداه (واسرواالندامة الم را واالمذاب) لا ترمية وا عا ما ينواعا ما يعتسب ومن فظاعه الامروم واضلم بقدوواأن شطقوا وقبل استرواالندامة أغلصوها لاقاغفا المالغلاصها ولانه المناشين مت ماران عناله من من الم عنى ويدنن با وقبل اظهروهامن قولهم سر الذي واسر واذا الطهر وقصى المنام مالف عا وهم لانطلون) أيس تكريرالات الاول وضاء بين الانساء وملذ بهم والناف عازاة المشركين على الشرك أوا عالموة بهنالظ المدوا لظ لحديث والفاء مرائما يناواهم لالاالنارهام

والظاهمين معاوهذا أبضا اذالم يكن القضاء السابق فى الدنيا كامر (قوله تقرير المدر تعتما في على الاثابة والعسقاب الخ) يعسني أنَّ هذا تذبيل لماسبني وتأكيد واستدلال على ماسبن ذكره بأن من يملك جيم الكاتنات وأه التصرف فسها فادرطي ماذكر وعلى اغياز ماوعد لانه لا يخلف ماوعد وسوله بدمن نصره وعقاب من لم يتبعه فلا بردعلي المصنف رجه الله أنه وعسد والخلف فسيه جائز كما تقرّر عندهم فالتعبير بالوعدف الأسمة السرتفلسا كايتوهم وهبذا يعرفه من يتديرا لاءورلامن بفترا لحياة ويدرى ظاهرها فيفلنّ أنهاما قسة وذكر القدرة على الامانة استطرادى لادخله فى الاستدلال على النشروقوله لانّ القسادر اذاته سان لماتفترومن أن القادر بالذات لامزول بغسره والقسدرة صفتذا تسةعندنا وعن الذات عند بعضهم كاهومعاوم في الاصول ( قوله ما يم الناس قد جاء تكمم وعظة الن الخطاب عام وقيل لقريش ومن ربكم متعلق بجاءأ وصفة موعظة ومن للابتدا والموعظة والشفاء للمؤمنين والهدا يتجعني الدلالة مطلقاعاتة وععنى الموصلة خاصة أيضا (قوله أى قد ساء كم كتاب جامع للحكمة العراسة الز) يعني أنّ المراد الفرآن وأن قوله موعظة اشارة للعملمات لأن الوعظ ترغيب وترهب فيعث على محساس ألاعمال ورزير عنقبا أعرالا فعال ومابعد ماشارة الى الكال العلى بالعقائد المقة ويتقنها بتصفية الباطن الهاحق تشرق نتورالهدا متوقصعد من درجات المقدين الي أعلى علمين وفيسه اشبارة المي أنّ للنفس الانسانيسة مراتب كال من تمسك بالقرآن فازبها احداها تهذيب الظاهر عن فعل مالا ينبغي والمه الاشارة بالموعظة لانها الزجوعن المصاصى وثانيها تهذيب الباطن عن العقائد الفاسدة والملكات الرديثة وهوشفاه مافى الصدور وثمالثها تحلى النفس بالعيقائدا لحقة والاخلاق الفاضلة ولايحسل ذلك الابالهدى ورايعها لتحلى أنوا والرجة الااهمة وقفتص بالنفوس المكاملة وقدوردت الاسمة مرتبة على هذا الترتيب الانبق وشال الكالات تحصل مناسبة بين المؤثر والمتأثر ليستعديها لغيض احسانه فلذا لم يحصل له ذلك اشداء بلف آخرأ حواله وذهاب ظلة الهبولى الفي يتضعبها نورالهداية وقال الامام الموعظة اشارة الى تطهر ظواهرالخلق عمالا ينبغى وهوااشريعة والشفاءتطهرالارواحءن العقائدالة باسدةوالاخلاق الذميمة وهوالماريقة والهدى علهورا لحق فالوب المديق يتسين وهوا لحقيقة والرحة اشارة الى بلوغ المكال والاشراق حتى يكمل غيره ويفيض مليمه وهي النبوة والخلافة فهذه درجات ستة لايكن فيها تقديم ولاتأخبرواا مالاشارة في الحديث كان خلقه القرآن فقدس والهباسن والمقابح جع حسن وقبع على غبر قياس وقوله وهدى مرفوع على كتاب وكذا قوله ورجة والوصف بهدنه وجعالها عينه الممالغة وقوله والتذكيرفيهاأى في هذه المذكورات لافي رجة فقط كاقسل (قع لعنائزال القرآن) البا والسيسة متعلق بفضل الله ورحته أى ذلك بسبب نزوله وهدايتكم به أوهو بدل منه مفسرة أى المراد بفضل الله ورحته ذلك ويناسب الثانى قول مجاهدرجه الله الفضل والرجة القرآن والاقل تفسيرهما بالحنة والنعاقمن النار والتوفيق والعصمة الى غدر ذلك من التفاسير (قوله والبا متعلقة بف على يفسر مقوله فبذلك فلمفرحوا) يعفى فلمفرحوامن قوله فبذلك فلمفرحوأ وقبل جعل المجموع مفسرا لانه لولاذكر المتعلق ليكن مفسرا ول عاملا فدمه فالمفسر في زيدا ضربته ضربته بقامه ا دلولا الضه مراكات عاملا ( قوله فان امم الاشارة بمنزلة الضمير الخ) يعني أنه من باب الاستغال وشرطمه اشتفال العامل بضمسرا اهدمول واسم الاشارة يقوم مقسام الضمسير فأشتغاله به بمسنزلة الاشستغال بضمسره وذلك اشارة البهما باعتيا رماذكره في قوله عوان بن ذلك وهومشهور في اسم الاشارة وهذا من غريب المرسة فان المعروف في الاشتفال اشتفاله بالضعروكونه باسم الاشارة لم يذكره النحاة (قوله تقدره بفضل الله وبرجته فليعتنوا الخ) يعنى المقدر امامن لفظه أومن معنا ، كاف نيدا ضربت غلامه أى أهنت زيداوهذا بمايجوزا ذادات عليه القرينة وقدصرج به النسأة والقرينة فأغمة هنالان مايسريه يكون بمايعتني ويهتم بشأنه وتقدديم المعمول الاعتناء مؤيد اذلك فقول أمى حيان رجعه المعان هدذا أضهار

(ألااڭله ماف السموات والارض) تقرير القدرة تعالى على الاثامة والعقاب (ألاات وعداقه حق) ما وعدم من النواب والعقاب مان لا خلف فيه (ولكن الرهم لا يعلون) لانهم لايعلون المعدورة قولهم الانطاهرامن الما الدنا (هو يحيونيت) في الدنيافهو يقدرعلهما فى العقبى لانّ القاد ولذا فه لا تزول قدرته والمادة القابلة بالذات للساة والموت طابلة الهما ابدا (والمعرب مون) بالموت طابلة الهما ابدا المالندود (فأ بهاالناس قد عاملكم موهفة من ريكم وشفاه لما في الصدوروهدي ورحة لا و فينين ) أى ولد سأ و كلب سامع للعلمة المهانسالة المعالمة ا ومقاجعها والمرغبة فى الحاسن والزاجرة عن المقابح والمسكمة النظرية القامي شفاه لما في العسدود من الشكوك وسوء الاحتقاد وهدى المالمتى والمقنن ورسة لا و و مناح من الرا علم مناح و اله من بلال الى نورالاعان وسلات مقاعدهم ونطبقات النسيران عصاعه من درجات المنان والنسكر في الله عظيم (وقل بغض الله وبرسمته) بالزال القرآن والبا متعلقة بغمل بغسره دوله (فبذلك فليفرسول فاتاسم الاشارة بمنزلة المضمير تقديره بفضلالله وبرحته فليعتنواأو فليفرحوا فسألك فليفرحوا

لادليل عليه عالاوجهة وهذا أحسسن عماقيل التالاعتماء من تقديم المعمول وقوله وفائدة ذلك السكر برالتا كسدوالساناع) انكان هذاراجم اللتقديرين فالتكر بروالتا كسدف الاقل لانه لازمه فكانه مذكورفني تقديره تكريروتأ كيدمعنوى أيضا وأتماالثاني فظاهر بدليل أن ماذكر بعده غيرعتص بالتقدير الثبان والسان بعد الاجال من حذف متعلق الاقل غصل الأجام والاجال لاحقال غرو (قولدوا عاب اختصاص الفضل والرسة بالفرح) الاعجاب من الامرلانه الاصل فيسه وتسكر يردنيني آحقال الاماحة وضرها والاختصاص من تقديمه على العامل المقذرلانه يقدرهلي طبق المذكر ووالظاهرأن مراده أن النقديم أفاد الاختصاص فلاكر أوجب اختصاصه ونفي احقال الاتقديمه لفبرذلك خانه قدل علمه اللازم من التقديم اختصاص الفرح بهما فهوا تمامقلوب أوبنا معلى أقالبا بصورد شواها عدلي كل من المصوروالمقصور علسه حقيقة أوبتضمينه وعي الامتداز كامر تعقيقه وقوله أوبفطل دل عليه قدجا ممكم أى مقدر يعدقل لابعدجا تمكم المذكورلان قلتمنعمنه ولا يكون من الحذف على شريطة التفسير أى جاء تكم مو عظة وشفا وهدى ورحة بفدل الله وبرحته فالمراد بالرجة الاولى غسيرا الثانية (قوله وذلال اشارة الى مصدره) أعدم سدرجا وموالجي النه مصدرميي وضمير مجينها راجع الى المذكورات التي هي فاعل جا ﴿ وَفُولُهُ وَالْفَا عِمْنِي الشَّرَطُ ) يعني انهاداخلة ف جواب شرط مقدرا وأنهارا بطة البعدها بماقبلها الالآماعلى تسبب مابعدها عاقبلها والوجهان في الفاعلي النقادير السابقة في متعلق الساءوان أشعرة وله في الاول فهما أنَّ الاول مبنى على الاول منهما والثاني مبني على تقدر ساءت اقوله والدلالة على أن يجي والكتاب الح لانه غشل به لم منه حال غيرها ذلادا عي التفصيص وقوله وتكر رحالانا كيد بعني أن الفاء الثنائية والدة اتأكيد الاولى وهذا جارعلى جسم ماسبق من التقادير والجبار والهرورمتعاق يه وقيل الزائدة هي الاولى لانتجواب الشرط في الحقيقة فليفر حواويذات مقدم من تأخير وزيدت فيه الفاء القسين ولذاك بوزأت يكون بدلامن قوله بفضل الله وبرحمه فلا يكون من الذف والتفسير في بي وقد وقع في نسخة الفا الا ولي وفى نسطة لم يقدع اعظ الاولى فيعد مل النواين وليست الثانية عاطفسة كاقبل فى فاع يدون لات المصذوف متعلق بفضل الله لامتعلق بهذا ولاضر ودة تدعو التكنير المحذوفات من غيرداع في النظم الكرم فاعرفه (قوله واذاهلكت الى آخر البيت) وهوقوله

لُا يَعْمِرُ فِي ان منفسا أهلكته ، وإذا هلكت فعند دُلا فاجر عي

وهومن شعرالفر بن قواب واللطاب لزوجت وكانت لامته اذنزل به ضيوف فعقرالهم ما ربعة قلائص فقت الهاؤلا والمعنى لا تعزى المنافلة من فعيس ما لى قاف أحسل الثا أمناله ولكن اجزى ان مت وحاكمت فالملالا تعدين من الرجال يتعلق على الاسدان المرفوض) أى وروى أنه قرآ فاتفر حوا فاجزى (قوله وعن يعقوب فلتفر حوا بالتا على الاسدان المرفوض) أى وروى أنه قرآ فاتفر حوا بلام الامرونا والمنافلة وفي حواشي المنافلة والمنافلة والمنافلة

والمد ذلا المد والما المد والمد المد والمد والمد

دَّعَاثُقَ الْعَبَانُ الْفَيْ يَنْسِمُ أَنْ يَنْسِمُ إِلَى الْقُولُهُ وَقَدْرُوى مَرْفُوعًا الْحَيْ وأن كانت شاذة الاانها وردت في حديث صحيح رواه أبودا ودمن أبي بن كعب مرفوعا الى النبي مدلى الله عليه وسدلم ولذا قال في الكشاف الماقرانة رسول الله صدلى الله عليه وسلم وأيدها بقراءهم فأقرحوالانهاأم للمضاطب على الاصل وقدة وأبيا الحسسن ويساعة من الصحابة وضوان الله عليهم ومن الفريب قوله في شرح الاب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معوث اللي الحاضر والغيالب جعبين اللام والتا وكالديعي ان الامر لما كان بله المؤمنين حاضرهم وعامهم غلب الحاضرون في اللطاب عسلى الفائبين وأق بالملام رعاية لاحراالها تبسين وهي نكتة بديعسة الاانه أمر يحقل وقرئ فلتفرحوا بكسرالام (قولد فانها الحازوال) أى صائرة الحازوال ومن قدره شرفة فقدوهم لانه يتعدّى بعلى وقوله وهوضم سردلك أى واجع الى لففاذلك باعتبار مدلوله وهو مفرد قروعي لفظه وأن كان عبارة عن الفضل والرحة ويعوزا رجاع الضهيرا ابهما ابتداء بتأويل المذكور أوجعابهما في سكم شئ واحدر قوله وقرأ ابن عامر يجمعون بالخطاب ان خوطب بقوله بالتاس سواء كان عاما أولكفار قريش وعلى قراءة فلتفرحوا وافرحوا فهوخطاب للمؤمنين وأتماعلى قراءة الفيسة فيجوزأن يكون اهمأ يضاالتفاتا ولم يذكره المسنف رحه الله لان الجام أنسب بغيرهم وان صع وصفهم به فى الجله وما في قوله بمناهبه معون تعقل الموصولية والمصدرية (قوله جعل الرزق منزلالانداخ) يمسني أنَّ الرزق ايس كله منزلامتها فالاستاد مجازى بأن أستداله ولال لان سيهمم اأوأنزل مجاز باطلاق المسيدعلي السدب فهو عصيى فقروقر يبمنه تفسمه مجلل كافى قوله وأنزل لكممن الانعام نمانية أزواج وقبل أنه عسلي طريق الاستمارة المكنية والتخدلمة وهو بعدكان جعل الرزق مجازا عن سبيه أوتقدير افغا سبب لاينبغي لانَّ المُستَغْسِمُ عِنْهُ المِسْءِ الرَّزِقِ بِلهُ وَنَفْسِهُ ﴿ وَهُ لِلهُ وَمَا فِي مُوضِّعُ النَّفِ بِالزَّلُ الحَ ﴾ هيءُ ل الاقل استفهامة وعلى الثباني موصولة والعائد محذوف أي أنزله وهي مفعول أول والثاني جله آلله أذن لكم على أن قل مكرر للتوكيد فلا يكون مانعا من العمل فيه والعائد على المفعول الأقل مقــــ قر أى أذن لكم فيسه واذا كانت استفهامية فهي مفعول أنزل مقدم اسدارته ومعلى لارأيتم ان قلنا بالتعليق فيسه ومن باليسة والجار والمجرور حال (فو له وا كم دل عدى أن المراد منه ما -ل واذلك و يخ على التبعيض) لانه بعدى ماقدرلانتفا عكم والمقدر لانتفاعهم هوالحلال فعكون الرزق المذحك ورهنا قسمامنيه وهوشامل للعلال والحرام فلادلالة فيها للممتزلة عدلى أن الحرام ليس يرزق فهوردعلي الزعنشرى والتبعيض التفريق بين بعض وبعض في الحل والحرمة من عندا ففسهم كالعائروالسوائب ونحوذلك (قولدمثل فدرأنعام وحرث جرالخ) هذا أشارة الى آيات أخر وتفسير للقرآن به وهذه اشارة الى ماجه أو ولا "لهتهم من الانعام وجريمه في ممنوعة ومافى البطون أجنة المتعاثر وقد مرتفسره في محله وقوله فتقولون ذلك الاشارة الى مامرته ن قوله هذه أنسام الح وذلك مَقُولِ الْقُولِ وَعِكُمَهُ أَى الله متعلق متقولون لاخسيرذ لك (قو له ويجوز أن تحكون المنقصلة متصلة بأرأيتم النخ ) في أم هذه وجهان أحدهما أنهام تصلة عاطفة تقديرها أخسيروني آلله أذن اسكم فى التعليل والتعريم أوتد كمدون في نسب بدّ ذلك السبه فحملة آبله أدن آكم مفعول لارأيتم والثاني أنها منقطعة عفى بلوالهمزة والاستفهام فآتته أذن لكم الانكار فأنكر عليهم الاذن فيهم فأل بل أتفترون تقرر اللافترا والاقل حوالظا عرالذى رجعوه والهذا فدمه المستنف وحما الله فقوله ويحوزان تسكون المنفسلة أى الجلة والقضية المنفصلة وهي مجوع قوله آظه أدن المسكم أم على الله تفترون فسماها منقصلة اماعلى اصطلاح أهل المهزان أويالمعنى الافوى لانفسالهاعن أرأيم وتوسيط قل وافها مهيه لمنابقة قولة متصلة وعلى هذا فياموصولة وانصال الجدلة بأرأ بتم لانهامفعول مان له كماص (قوله وأن يحسكون الاستفهام الانكار الخ) يعسى انكار الاذن في العرب والتعليل والاضراب

وقندروی مرفوعا ویوید مانه دری فا در معوا المنامالين (ن معالم منما عام الداروال قرب وهو فعرد لا النام معمون المنافية المؤسون فهوشدها تعديد عونه أيها المفاط ون (قل الرابيم عالن الله المعرف رزق) بعمل الزق منزلالانه مقدّر في السماء المعالم المعال بازل اوباما يتم كان عمن أخبروني وللمردل فلانقالوادمنه ماسروانان و بخصل السعيض فقال ( فعلم منه سرا ما وسلال) من المدرانها موس على المانياون مده الانمام خالصة أذ كورنا وعزم على أزواجنا (ول الله أدن الدم) في التصديم والصلي ل فتقولون د الماسكمة (اعمل الله تفتون) في أسدة ذلا السدة و وران التحون المنفعلة منعلة بأرأيتم وفل مكزر للنا كرد وان بكون الاستفهام لاز يكاروام منقطعة ومه في الهدوزة فيها تقرير لا فتراثم الحل

(ومانان الذين فترون عدلي الله السكذب) أى نوائهم (وم القيامة) العدرون ان لا معازوا عليه وهومنه وي الغان ويدل على الذ فرى بالفلالة كان وفي البيا الماض لا نه كان وفي البيا الماض لا نه كان وفي البيا الماض لا نه كان وفي البيا الم مديم در ان الله انوانه للم الناس) من أنم علم المنافرهداهم ما دسال الرسل والزال الكناب (والأن أردم ر نظرون) من النعمة (ومأتلون في شأن) ولاتكونفاص واصلاله-دون في الدافع لمن فعده والفعرفي (وما شاوا منه) لائن الاوة القرآن و هفام سأن الرسول أولان الفراه وتريكون المنافع كون التقدير من أ بالدوم فعول شكو (من قرآن) على أن من تبعيضية أومن لدولنا كدد الذي أولات رآن واده ارد دلالذكر عمدان تعدم الوقعة وادعاره وراد لا المنظاب بعلم وادعاره والمنظاب بعلم وادعاره والمنظاب بعلم والمنظان والمنظلان والمن معر عافده فاحد ورسي عمر ما يتماول المارلوالمقر (الا كاعلمام عودا) وقل علمه المناه (الانعام والفعه) في وفوال فعه ومند فعون (وما بعزب عن دربان) ولا معد عنه ولارندب من عله وفر أالكم ان بكر رازاى مناوف سا (من منقال دن) موازن عملة مغدة أوهما و في الارض ولا في السما) أى في الوجود وألا . كمان

عنه لتقريرا فترائهم وعلى الاول الاسستفهام الاسستغبارولا ينافيسه تحقق العلم بانتفساء الاذن وثبوت الافترا ولاق الاستغيار لايقسديه حقدقته بل المرادمنه التقرير والوعيد والزام الحجة (تنسه) قوله تعالى آلله أذن لكم من في الانصام جعدل الزمخشري له من قسدل التقديم التعنصيص ورده ما به لا يعوز تقديم الفاعل مستكما تقررف النحووان جوزه الزمخشرى تبعياله بدالقناهر وقال السكاكي ليس المرادأن الاذن منكرمن الله دون غسيره فلابدّ من حله على الابتسدا وتقوية الحكم الاز كاري بعسى أت انكاره مطلق لامن الله فقط كالواعتمرا لتقديم فلايصح من جهة المدني أينسا وقسل ان صاحب المستكشاف أرادبالانكارني الصقق لانفي الاسفا كالطنه السكاكي فالمدي على التقديم أن الاذن الموجود ليصدره فنه تعالى بلهن شاطينهم لاأنه ينتني البغاؤهمن القددون غسيره كالزعمة وقدم ما فسه مفسلا في سورة الانسام (قوله أي شي ظنهم) يسقى ما استفهامية وقوله وهو منصوب أي بالغارفية وناصبه الظن لايفتروث لعدم صحنه معنى ولاعقد زلات التقدير خلاف الظاهر وقوله وبدل علمه أى القراءة بالماضي تدل على تعلمه بالظن لان الظاهر عمل الفعسل فسه وقدل لان أكثر أحوال القمامة بعسيرعتها بالماضي فالقرآن وقوله لانه كائن تعليل التعبيرعنسه بالمماضي لانه كائن لامخيالة فسكانه وتعر أتعققه وماق هذه القراءة بمعنى الظن فى محل نصب على المصدرية والعنى ماظنهم فى شأن يوم القيامة ومايكون فيهاهسم كايدل عليمه جواهتم مديدا ووعيد المكنه يردعاب مماقيل ان اعتيارا ألمان في وم القيامة معا شكشاف الامورفيسه مستبشيع فالظاهراعتداره في الدنيا وان الغن عسف المغلنون وتوم منصوب به لوقوعه فيم فيكون المضي على بايه لا أنه عبربه اذلك وقول المصنف وخدا لله لانه كائن يحقله يخلاف مأفى الكشاف وأشاما قيل ان الجازحنالا يستقيم لانه صادنساني الاسستقبال لعمله في الظرف المستقبل وهويوم القيامة فليس بوارد لالأيوم الفيامة يقدر لصققه ماضيا مسكماني أتي أمراقه (قوله ولا تنكون فأمر الخ) يشدرالى أن ما نافية وأن الشأن بعنى الأمر الذي يعتنى به ويقسد من قولهم شأنه بالهمزك أله اذا قصده والاصلفيه الهمز وقد تبدل ألفاو قوله من شأنت أى ماخوذ من قولهم شأنت (قوله والضعمر في وما تقاوا منه الخ) أى الضمر الجرور عن عائد على الشان ومر المتبعمض لان التلاوة بعض شؤنه وقوله لان ألاوة الغرآن الخوجية وتعليل وفيسما شارة الى وجمه تخصيصه من بين الشؤن وقوله أولان القراء نؤجيه نوجه آخر بجمل منه للاجل وقوله ومفعول تتلو أى على الوجهين وقوله من تبعيضية اذا كأنت الاولى للا بل حتى لا يتعلق عرفان بعني بمتعلق واحد (قه له أوالقرآن) أى ضمرمنه وقوله من فرآن بيان للضمرومن تبعيضية والفرآن عام المقرو كادوبعضا وُهُو - قيقة لامجاز باطلاق الكل على الجزاد لاداع له (قوله أوقه) فن ابتدائية ومن الشانية تبعيضة (قو له تعميم للخطاب الخ) يعني خص الخطاب الاولُّ برأس النوع الانساني وهو النبيُّ علمه أفضل الملاة والسلام وعبرعن عله بالشأن لاتعسل العظام عظم ولماعم الخطاب عبر بالعمل العام الشامل لليلسل والحقير وايس المراديما فيه فخامة تلاوة القرآن كانؤهم وقدل الخطاب الاول عام الامة أيضا كافي قوله تعيالي ما يهاالنبي أذ اطلقتم النساء قبل واختلاف هيذه الافعال طلفني والاستقبال اشارة الى أنّ القصد الى استمرارها فالمعنى ما كان وما يسكون والاكنا وتكون فتأمله وقوله مطلعين علسه اشارة الى أنّ المقصود من الاطلاع عليهم الاطلاع على عملهم وقوله يمغوضون يقال أخاض فاللد يشوخاص فيه واندفع كلهامج المشهورف الشروع فيده والتلمسيه (قوله ولا يبعد عنده ولايغنب عن علم) يشراني ان عزب بعني بعد وغاب وخنى فالراد لا يبعد ولا يغنب عن الله شي والمراد منه لا يبعد وبغيب عن علم متقدير مضاف أوهو كاية عن ذلك (قوله موازت علم صفيرة) اشارة الى أن من زائدة وأن المثقال اسم لما يوازن الشي ويكون في ثقداد والذرة بمنيم اعبارة عن أقل شي والهباء بالتشماف الهوامن دقيق الفيساد (قوله أى ف الوجود والاسكان) بعن أنَّ الارض والسماعيارة

المام المام

من بعدم الوجودات والمكات لاق العامة لا تعرف غديرهما وقوله ولاستعلقابهما كالاعراض والعرش والكرسي تتوهمه العبامة في السمياء أيضيا فلا يقبال ان العبامة تعرفه سما وايسافهما وقوقه فالارمن ولا في السياه يشيل نفس السياء والارض أيضا (قع لدوتقد يم الارض لانّ السكلام في حال أهلها الخ ) يَعْنُ أَنْهِا قَدُّمَتْ فِي كَثَيْرُمِنَ المُواضِعُ وقد وقعتُ السَّمُواتِ في سُورةُ سِبا في تطبرهذه الآية مقدة وهي قوله تعلى عالم الفيب لا يعزب عسمة قال ذرة في السبوات ولا في الارض فأشارالي أن حقها ذلك ولكنه لماذ حك رقبله شهادته عدلى شؤن أهل الارض وأحوالهدم وأعمالهم فاسب تقديم الارض هنالات ألسساق لاحوال أهلها واغباد كرت السماء لنلا يتوهما ختصاص اجاطة علمه شه دون نق وقوله المقدود منه الرهان على احاطة علمه بهاأى عدال أهل الارض أى المقصود من هذهالا يداحاطة عله بعال أهل الارض بأن من لا بفس عن عله شي كمف لا يعرف عال أهل الارض وماهم علمه مع نبيه صلى الله عامسه وسلم ولم يذكره في الكشاف من أنّ العطف الواولاية تضي ترتسالانه لا يدفى التقديم من نكتة وان كانت الواولا تقتضمه ولانه عكازة أعيى (قوله كالام رأسمه مقرِّر لما قدله) أي جلة مستقلة واس معطوفا على مأقه لدية من مكون الاستثناء منقطعا أوصل خلاف الظاهرولاان كانت نافية للبنس فاصغرامه امنصوب لامبق عسلي الفقرلشبه مبالمضاف وكذاأ كبر لتقديرهسه وفي اعراب السمين ان لا نافية للبنس وأصفروا كبراسهها فهما مبنيان معهاءلي الفتروهو سبق قلم فانه شديه بالمضاف لعمله في الجاروا لجرور فلا وجداب نائه الاأنه مذهب البقداديين وهوقول ضعت (قم لدنارهم على الاستدا واللبر) أوعلى أن لاعاملة عمل ليس أما الاول فلائه يجوز الفاؤهما اذا تسكروت وأما قولهم ان الشبيه بالضاف يجب نصبه فالمرادا انتعمن البنا ولامنع الرفع والالغاء كانوهمه بعضهم فأقى بمالاطا ال تحده ونقل عن سيبو به رحده الله كلاما لايدل على مدعاه ولولا خوف الاطالة نفلنسهات (قوله ومن عطف على افظ مثقال ذرة الخ) أى سواء كان مفتوحا بأن يحي مالفتم لانه لا ينصرف وبعطف على لفظمنهال أوذرته أوم فوعا عطفا على محلدلانه فاعل ومن زا ثدة وحمنشه تبدّ وردعليه اشكال وهوأنه بصمرالنقدر ولابعزب عنه أصغرهن ذلك ولاأحسكيرا لافى كاب فسعزب عنه ومقناه غبرصيم وقدد نعبو جوه منها ماذكره المصنف رجه الله وهوأنه انسابوس بالمعني كذلك أذا كان الاستثنا متصلافاذ اقدرمنقطما صعلانه يصيرتفديره لكن لاأصغرولا أكبرا لاهوفى كابمين ودفع أيضا بأنه على حدقوله لايذوقون فيها الموت الاألونه ألاولى وقوله

ولاعبب فيهم غيرأن سيوفهم و بم ين فاول من قراع السكائب

فالمه في لا يبعد عن علم شي لا السسة يرولا السست بيرالا ما في اللوح أوفى علم فان عدد لل من العزوب فهو عازب عن علم شي قطعا وفي الا يه أقوال أخرض عيفة كعل الاعاطفة عمق الواو وكون المكلام على المتقدم والتأخير وأنه متعلق عاقب لقوله وما يعزب وسعله مستشى من مقد ولامن المنفي المذكور أى ليس شي الافى كتاب و غوه وكلها ظاهرة قوة وصافح ألاما أخير المام عن بعض الحققين من الافروب عبارة عن مطلق المبعد والحافوات قسمان وضعف الامام عن بعض الحققين من ان العزوب عبارة عن مطلق المبعد والحافوات قسما أوجده في السعلة القسم الاول مثل الموادث في العمام وقد تتباعد ساسلة العلمة والمعلوب عن من سة وجود واجب الوجود فالمعنى لا يبعد عنه في سلسلة العمامات فهو استثنا مفرغ من أعم الاحوال وانبات مبين كتب القدوا ثبت فيسه صورتك المعلومات فهو استثنا مفرغ من أعم الاحوال وانبات العزوب عمن الموراء في المعاملة الا يعياد لاعدو وفيه وهذا وجهد قي الاثنة أشبه مدقدة ات المكام الموروف المعدمين الموراء من المربة وقيل معنى يعزب بين و ينه سل أى لا يصدر عن ربك شي من شاقعه الاوهو في المعدمين الماور العرب المربة وقيل معنى يعزب بين و ينه سل أى لا يصدر عن ربك شي من شاقعه الاوهو في الموروف المناسة الله في المناسة الله في المناسة الله في المناسة الله في المناسة وسلما المناسة ا

المس يحنق بل يحرب الم الوجود فعناه لا يحرب الم الوجود عنه منة ال ذرة الاوهونى كأب ولا منافاة كافيل بين قوله هذا وقوله في سور شعباً في قوله نها له لا يعز يعنه منقال ذرة في السموات ولا في الارض ولا أصغر من ذلا ولا أحسي برالا في كاب مبين لا يجوز عطف المرفوع على منقال والمفتوع على ذرة لا قالا سنفنا وينعه اللهم الاا ذاجه ل الضمير في عنب الفيب وجعل المثبت في اللوح الاستنفاء التصل المطالعين في كون المحسنى لا ينفصل عن الفيب شئ الاسسطورا في اللوح لان مراده الاستنفاء التصل الذى هو الغاهرة ومكون كافي الكشاف هذا ومن هه نفله ورواب آخر وهو أن المراد بالمستنفاء التصل البه سدوا الحروج عن غيبه أى لا يخسر جون غيبه الاماكان في اللوح في عزب عن الفيب الى الظهور المسلم الملاع الملاتكة عليهم الصلاة والسلام وغسيرهم عليه في في مداحا طبة عليه بالغيب والشهادة ويظهر منه وجه لنقط عالم المستنفاء المستنفاء في حسن من الله بعلى "فوله والمراد بالكاب اللوح المحفوظ) لم يفسره وجه لنقط عالم المستنفاء في أمن المناف المناف المناف المناف ولذا قال القائل وحمدة العباد طاعت وعيده الماسكان المناف ولذا قال القائل وحمدة الماسكان المناف

تعصى الاله وأنت تظهر حبه \* هذا لعمرى فى القياس بديع لوكان حبان صادفالا طعته \* ان الحب لمن يحب مطمع

وعلى الاول يكون فعيل عمنى فاعل وعلى الذات عدى مفعول فهوم شترك فتفسيرا لمصنف رسيدا لله له بهما المابناء على جواز استعمال المشترك في معنيه والماباستعماله في أحدهما وارادة الا تحرلانه لازم له كافسل ما جزاه من يحب الأأن يحب مع أنه يجوز أن يكون عنى الفاعل أوالمفعول فهما وقبل الولاية من الامور النسبية فاعتبر الولاية من جانب العبد بالطباعة ومن جانب الله بالكرامة فلا ساجة الى ماقبل ان الواوف كلام المصنف عهدى أو (قوله من طوق مكروه الخ) قال الراغب اللوف توقع المكروم وضده الاحمن والمزن من المزن بالفتح وهو خشونة في النفس لما يحصد لمن الفي ويضاده الفرس ولما كان الفرح يحصول المأمول وما يسركان المزن بفوائه كاقال

ومن سر مأن لا برى ما يسوء ، فلا يتخذ شنا مناف الوفقد ١

ولذا فسره المسنف رحمه الله بماذكروه في المستقبل كماصر حوابه ولا اختصاص السبب المزن بقوات المأمول بلقد يحصل من طوق المكروه في المستقبل فوات مأمول في الماضي ولا يحتى ما فسه والمراد المأمول بلقد يحصل من طوق مكروه في المستقبل فوات مأمول في الماضي ولا يحتى ما فسه والمراد با نقاما الموف والمغزن المنه مم كذلا في المستقبل فوات مأمول في الماضي ولا يحتى ما فسه والمراد والمنفأ الخوف المغزن بعرض الهسم قبل ذلك سواء كان سبه دنيو يا أو أخرويا (هو له وقدل الذين آمنوا المنه والمغزل بعرض الهسم قبل ذلك سواء كان سبه دنيو يا أو أخرويا (هو له وقدل الذين آمنوا المنه المنوا على وقد المبارع ووجوه الاعراب وهذا بحتار الزمخ شرى حيث قال أوليا الله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة وقد فسرة المنفق وله الذين المنوف المناقبة الذين المناقبة والمناقبة وال

بانسول الله خبرنامن هم وماأع الهم فلعله المحبم فالهم قوم تحابو افي الله على ضرأر حام سنهم ولا أموال يتعاطونها فوالله ان وجوحهم انور وانهم اعلى منابر من نوراا يحافون اذاخاف الناس والصرفون اذا حزن الناس عقرأ الاية وهذا تفضيل الهم بجهة من الجهات فلا بازم تفضيلهم على الانسا عليهم الصلاة والسلام لانه قد يكون في المفضول ماليس في الفاضل كذا في شروح الكشاف و تابعهم غيرهم وفيه أنه يقتضى تسليم أن هذه الصفات ايست في الانساء عليهم الصلاة والسلام وايس كذلك اذ حسم الانساء عليهم الصلاة والسلام معمن آمن بهم برى سنهم هذا التعاب ألاترى أهل الصفة رضى الله عنهم متصفين بذلك وهم محبون للنبي ملى الله علمه وسلم وهو يحبهم أيضا فلاوجه لماذكر فالجواب أن الغبطة هناءهني أنديعيه ذلك لانه لايغبط الاعلى مايحه دويحسن ويعجب من غبط فهوكنا يةعن ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم وان اتصف بذلك لكن مقام الدعوة واشتغاله بمعبة الله أجل من أن يظهر يحابه ك ف الولا مم الاعان حتى يكون الذي صلى الله علمه وسلم أحب المه من نفسه و اهله وماله فلا تكن من الغافلين (قوله وهومابشريه المتقن الخ)فسر بشرى الدنياعاد كرمواطلاق البشرى على أواهاطا هروعلى مانها لان الرويا الصالحة سماءاالنبي صلى الله عليه وسلم المبشرات والمكاشفات التي تظهر لصفا واطن صاحبها عايسر في الستقبل تبشيرله أولمريده أيضا كايعرفه أهله وكذا بشرى الملائكة عليهم الصلاة والسلام عندالنزع أى انزع الروح بالموت فانهم يبشرونه ويرى مقامه اللهم يسرلنا ذلك بكر مك ورحدك إوقوله سان التولية لهم هذا من تو القيل أى لهم البشرى المزيران لهذا كما أنّ ذاك يان اذاك فان قلت لم يقل لا يعافون ولا يحزنون مع أنه أخصر وأظهر وأنسب للمشاكاة ينهما قلت لأن خوفهم من الله مقرر فانه لا يأمن مكراقه الاالق ما الحاسرون وغرم لا يعاف عليهم ذلك ولا يحزنون لانهم ود بشروا بماسس معقبه وهذه الكنة لم أرمن ذكر ها (قوله ومحل الذين آمنوا الخ) وجوه الاعراب ظاهرة لكل في جعلد سفة فصل بين الصفة والموصوف الخبر وقد أياه النصاة وعمن جؤزه الحفيدرجه الله وجؤزفيه البدلية أيضا والمواعد ومع معاديمعني الوعدلانه هوالذى لايقع فيداخات وقرله الى كوغهم مبشرين أوالى البشرى عمى المديروقيل الى النعيم الذي وقعت بدالبشرى (قوله هذه الجلة والتي قبلها اعتراض) أما الاولى ومى لاتب ديل أحكامات الله فلان معتاه بالااخلاف لوعده فتؤكد البشارة لانها في معناه وأماالشانية وهي قوله ذلك هوالفوزا اعظم فلان ممناها أن بشارة الداربن السارة فوذعظم وهذا بناءعلى جواز تعددالاعتراض وعلى أنه يحوزان يكون في آخر الكلام ولذاقمل لوجعلت الاولى معترضة والذانسة تذيبانة كان أحسن ياءعلى أن ما في آخر السكلام يسمى تذيبلا لا اعتراضا و هوجورد اصطلاح والى هذا اشار المسنف وحسه الله بقوله وليسمن شرطه الخ ومراده الاتصال بحسب الاعراب وفيه أن قوله ولايحزنك يصم جعله معطوفا على الجله فبله أى ان أوليا الله لاخوف عليهم ولا هم بحزنون فلا يحزنك قولهم وقوله أشراكهم الخ وكذاما ضاها ها وقع وماسيقع ( قوله استناف بعدى التعليل) أى التدا كالام سبق للتعليل أوهوجوا ب سؤال مقدر تقديره لم لا يحزنه فقيل لان الغابة قه فالاية هرويغلب أولياؤه وأماكونه بدلامن قولهم كاعاله ابن قنيبة رجه الله فرده الزيخ شرى بأنه مخالف الظاهر لان هذا القول لا يعزنه بليسر ، وامّاانه على سيل الفرض الذاهاب والتهسيج وأنهم قد يقولونه تعريضا بأنه لاعزة المؤمنسين فبعيد وقراءة الفنع قراءة أبي حيوة (قوله كانه قبل الح) يشيرالي أنه كناية على نهيج لاأرينك ههناأ ومجازلان القول بمالاينهي كمااذا فلت لأيأ كالث الاسد فعنا ولاتقرب منه فالمعنى لاتحزن بقولهم فأسندالى سببه أوجعل من قبيل مامر وكذا كل مانهي فيه عن فعل غره وقوله فهوية هرهم الخ يعنى أنَّ المقصود من اثبات جميع العزة لله اثباته الاوليائه ويلزمه ماذكر وقوله لاقوا الهم فسرم به ليرسط عاقبله وقوله فيكافقهم اشارة الى أن اطلاع الله على الفعل عبارة عن مجازاته به كامر (قوله من الملاة كمة والثقلبن لان من العقلا والتغلب غيرمناسب هنا ووجه التخصيص ماذكر ، وهو جارعلي الوجو ، وقوله

(لهم الشرى في المدوة الدنيا) وهوما بشريه المتضنى كالموعلى اسان سه حلى الله علمه وسارومات من الرويا الصالحة ومايسني له من المكان و بشرى اللاتكة عنه الذع (وفي الأخرة) بتلقي اللازكة الماهم نار مناه وزوال رامه مان لنواسه وعل الذين آمد والنصب اوالفع على المدح أوعلى وصيف الاولياء العلى الا بدا، وغيره الهم الشيرى (لا بدليال المان الله المان ا ولا غلاف الواصدة (ذلك) المادة الم كون موشرين في الدارين (هو الهوز المفليم) عده المحدوالتي فيلما اعتراض المناه والعظم المناه والمرون المعاديل المعادية الم (ولا عزان قوام ) اعمر العمود الديمة والمدهم وورانام وزال من المرته فانتسا (العب من القالمة المالية) فعدا مالا ويدل على الذه المال ويدل على المالة المالة على الده المال ويدل على المالة المال ع" نه قدل لا تعزن شواهم ولا زبال ۱۲ الات sailing and the Manager Walsell رقة رهم و شعر العام مر ( هو السعب ع) لادوالهم (العلم) بدراً عموم العمالية (الالتنهون في السموات ومن في الارض) مُن الملائكة والنقاب

أشرف المكنات عبيدا كونهم عبيدا مأخوذ من لام المك (قولدأى شركا على المقيقة الخ) هذار دعلى من وهم أن شركا الا يصح أن يكون مفعول يتبعون لانه يدل على نفي اساعهم الشركا مع أنهم المعوهم لاتا العنى أنهسم واناته واشركا فليسوافي الحقيقة شركا فالمرادسلب الصفة بحسب الحقيقة ونفس الامروان مموهم شركا ولهلهم وقوله ويجوزان يكون شركاه مفعول يدعون معطوف على معني ماقدادلاته فى قوة الصح أن يكون مفعول يتبع وقوله ومذعول يتبع محملذوف تصديره يتبعون حقا بقينا كاسيشير اليه وقد يجعل آلهة أوشركا كاقدره بعضهم ميلاالى اعمال الثاني في التنازع وقيل عليه الدلايصم كونه منه لانَّ مف عول الاول مقدد ون الثاني فلا يتحد المعمول حتى يكون من هذا الباب اذهومشروط فمه وأجسب بأن التقسدعارض بعدد الاعمال بقرينة عاءلدفلا ينافيه وفيه نظر (قوله والماية بعون ظنهم أنهم شركاً ﴾ اشارة الى معمول الطنّ المقدّر وقبل اله يجوزتنز للم منزلة اللازم (قوله ويجوز أن تُسكون مااستفهامية منصوبة ينتبع) وشركاء مفعول يدعون أى أى شئ يتبع المشركون أى ما يتبعونه ايس بشئ و مجوزتوجه مجدث يتعسده عقرا والطاب في المدين (قوله أوموصولة معطوفة على من) أى وله مايتمه المشركون خلقاوملكا فكنف تكون شريكاله فصدرالا يةناف على مامرتمن الاستدلال وعدم صلاحيةماعبدوه مطلقا لذلك ويجوزأن تكون ماحانئذ مبتدأ خبره محذوف كباطل ونحوه أوقوله ان يتبعون والعبائد محذوف أى في عبادته أواتما عه (قوله وقرئ تدعون بالنا والخطابية) وهدذه قراءة السلمي وعزيت اعلى كرّم الله وجهمه أيضا وقوله والعني أى على هذه القراءة ردّلما قبل انما غبر متحبهة ومااستفهامية والعائدللذين محسذوف وشركا حال منه أى تدعونه محال كونهم شركا فن زعكم والذين عبارةعن الملائكة والمسيع وعزير علمهم الصلاة والسلام وقوله فيه أى في اتباعهم لله فلكون الزاما بأن ما يعمدونه يعمد الله فكمف يعمد وقوله بعد برهان أى من قوله الا أنّ الله الخوما بعده قوله ان يتبعون الاالغلنّ مصروف عن انتلما ابالى الغيبة (قو لم يكذبون فيما الخ)أ مسلم عنى انتلوص المؤد يتقدم الزاى المجهة على الراء المهملة أى التخمين والتقدير ويستعمل بمعنى الكذب الخلبته في منابه وكلاهما صحيح هذا وحزر مصعمن باب ضرب ونصر (قوله تنبيه على كال قدرته الخ) أى كال المقدرة من خلق مالآيقدوعليه غيره من الليل والنهاد والنعمة براحة الليل والابصاد وقوله المتوحديشرالى افادة تعريف الطرفين القصروانه قصرتعمن يترتب عليه حصر العمادة فيه الانمن الايقدروالا ينع الاتليق عسادته (قوله واغما قال مبصرا الح) أى لم يقل لتبصر وافيسه لدوا فق ماقبله تفرقة بين الظرفين اذ الظرف الاقلابس سبباللسكون والدعة يخلاف الثاني لان الضو شرطه الابصار فلذا أسنداليه عجازا ولم يسند الى الليل وقيل مبصر اللنسب كلابن وتاس أى ذا ابصار وجعله ابن عطمة رحه الله من باب الجاز كقوله ماليل المحب بناغ ومن لم يفرق بينهما لم يصب وأراد بالسدب ما يتوقف عليه في الجلة الا المؤثر والاحاجة الىجعلدمن حذف الاحتباك وأصله جعل الليل مظلمالتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتتحركوا فمه (قوله أى تبناه )لعل هذا قول بعضهم والافاذ كروممن الادلة يقتضي أنهم ية ولون بالنوليد - هيقة وقوله تعالى المعذصر بع فيما فسربه هذا ( قوله تغزيه له عن الدبي الني) أصل معنى سجان الله التغزيه عمالا بليق به جل وعلاو يستعمل للتعجب مجازا فلذا قيل ان الواوهذاوفي ألكشاف بمعني أولانه لايجمع بين الحقيقة والجاز وقيل انه كناية فالواوعلي أصلهاوهذا بناءعلي صعة ارادة المعنى الحقيق في الكناية وفيه خلاف لهم وقدل لايلزم أن يكون استفادة معنى المتجب منه باستعمال اللفظ فيه بل هومن المصانى الشواني وقوله تعجيب فىنسىنة تعجب وتوله من كلتهم الحقا مجاز كذكر حكيم أى الاحمق قائلها (قوله فان اتحا ذالولد مسبب عن الحاجة)وهوالغنى عن كل شئ ونسببه عنها امّالان طلبه المتقرى به أوابقا وفوه وقوله تقرير الغناه لانَّ المَالِكُ لِجَمِيعِ السَكَانُسَاتِ هُوالغَيُّ وَمَاعِدًا مُفَقِّدِ مِرْوَهُوعِلَهُ أَخْرِي لانَّ النَّذِي يَسْافي المَالَكُمَّةُ (قوله نفي لمارض ما أقامه من البرهان الخ المعارض في اللغة المناف وفي الاصطلاح ما فالماء الدارل

واذاكان هؤلاء الذين هم أشرف المكات عسدالايصلح أحدمنهم للربوبية فالايعقل منها أحق أن لايكون لا نداأوشر يكافهو كالدامل على قوله (وما يتسع الذين يدعون من دون الله شركا ) أى شركا على المقدقة وان كانوا يسمونها شركا وبجوزأن يكون شركاء مفعول يدعون ومفعول يتسع محذوف دل عليه (ان يتبعون الاالظن )أى ما يتبعون يقيناوانمايته ونظنهم الممشركا ويجوز أنتكونما استفهامية منصوبة يتبع أوموصولة معطوفة على من وقرئ تدعون بالما الخطاسة والموي أي شيء تسع الذين تدعونهم شركاه من الملائكة والندين أى انهم لايتبعون الاالله ولايعبدون غيره فالكم لاتتبعونهم فيه لفوله أوائك الذين يرعون يبتغون الحاربهم الوسيلة فمكون الزامابعد برهان ومابعده مصروف عنخطابهم ابيان سندهم ومنشارأيهم (وانهم الايخرمون) يكذبون فيما ينسمون المالله أويعزرون ويقدرون انماشركاء تقدر الاطلا (هوالذي جعل لكم اللمل لتسكنو افمه والنهار مبصرا) تسمعلى كالقدرته وعظم نعمته المتوحدهو بهما لمدلهم على تفرد ماستعقاق العبادة وانماقال مبصرا ولميقل البصروا فيه نفرقة بين الظرف المجرّد والظرف الذي هوسبب (ان فى دلائلا كات اقوم يسمعون) سماع تدبر واعتبار (قالوا اتخذالله ولدا) أى تبناه (سجانه) تغزيه له عن التبني فانه لابصع الاعن بتصوراه الواد وتعيب من كلهم المعقا و (هوالغني عله التنزيمه فان المعاد الولد مه ببءن الحاجة (لهماني السموات وما فالارض) تقريراغناه (انعندكمن سلطانبهـذا) نفي امارس ما أقامه من البره ان مبالغمة في تجهماهم وتحقيما ابطلان قواهم

المتأخر من أحدا لخصين والمرادهنا اتماالا ول وهوظاهر أوالناني لان السلطان هنا الحقالق فرضت أى ليس بعده في المعارض الدارل مطلقا صحاف أو باطلا والمراد تعهم لهم وأنه لامستندلهمسوى تقلد الآوائل واتباع جاهل لجاهل وتوله متعاق بسلطان لانه بمعنى الحجة واذاكان صفة تعلق بجدذوف ومن زائدة واذا تعلق بعندكم لمافيه من معنى الاستقرار يكون سلطان فأعل الظرف لاعتماده فلايلزم الفصل بيزاله مامل المعنوى ومتعلقه بأجنبي كماقبل (قوله على أنَّ كلَّ قول لادليل عليه الخ) بِرْخَدُمن قوله أن عند كم الخ وقوله وأنّ العقائد الخمن قوله أتقوّلون على الله الخ وهوردّ لمن غسلا بالآية على نفى القياس والعمل بخبرالا سادلانه فى الفروع والآية على من الاصول لما قام من الادلة على تخصيصها وانءم ظاهرها (قوله افتراؤهم متاع) فافتراؤهم هوا ابتدأ المقسدرية ريئسة ماقبله أوتقابهمأى تقليهم في الدنيا وأحوالهم وقال السمية رفع متاع من وجهين على أنه خـ برمبتـدا محذوف والجالة مستأنفة جواب سؤال مقذرأى كمف لايفلون ولهم مالهم فقيل ذلك مقاع وقوله بما كانواا ابا سبيمة ومامصدرية وفى الدنياء تعلق بمناع أونعتله وقوله فياهون الشقاء المؤبد مأخوذمن كونه ف مقابلة المتاع القليل (قوله واتل عليهم نبأ في الخ) اذبدل من النبا أومعمولة له لالاتل الفساد المعنى ولامانقومه للتبليدغ أوالتعايل وقوله خبره مع قومه بالرفع والنصب تفسيرانبأنوح عليه العلاة والسلام وقوله عظم علمكم وشسق تفسراكبر كامرت مقيقه في قولة وان كانت لكبيرة (قولدنفسي الخ) يعلى المقام المااسم مكان وهوكناية اعمائية عبارة عنسه نفسه كايقال المجلس السامي ولاوجه لقوله في الكشاف وفلان ثقيل الفلل أومصد رميمي بمعنى الإقامة يقال قتما لبلدوأ قت بمعنى وأقهم في سائه لفظ كونى للتوضيح أى اقامتي بن اظهركم . تدةمديدة أو المرادقيامه يدعوهم وقر يب منه تمامه لتذكرهم ووعظهم لانتآلواعظ كان يقوم لانه أظهروأعون على الاستماع فحصل القسمام كنابة أومجازاعن ذلك أوهوعمارة عن سان ذلك وتقرّره وقوله فعلى الله لوّ كان حواب لائه عسارة عن عدم مما لائه والمتفائه الى استثقالهم أوهوقائم مقامه وقدل الجواب فأجعوا وقوله فعلى الله توكات اعتراض لانه يكون بالفاء فأعلم نعسلها لمرمينهم بدوعلي الاقرل فأجعوا معطوف على ساقبله وعاقررناه لاير دماقيسل انه متوكل على الله داها فلا يصع جعله جوابالكن فيه عطف الانشاء على اللهبر وقبل المراداستمر ارمعلي التوكل فلايرد ماذ كرموة لل جواب الشرط محذوف أى فافعلوا ماشتم (قوله فأعزم واعليه الخ) القراءة بقماع الهمزة من أجعواً فقيل انه يقيال أجع في المصانى وجع في الاعتبان يشال أجعت أمرى وجعت الجيش وهو الاكثروأ جعمته تنفسه وقيسل بحرف برايحذف انساعا يضال أجعت على الامراذا عزمت وهنبا حذف اتساعا كذا قال أبوالمقاورجه المته تعالى وكالام المصدنف وجه المهما ثل المسه واستشهد للقول الاول به ول الحرث بن - لزة

أجعوا أمرهم بليل فلما \* أصعوا أصعت لاضو ضاء

وقال السدوسي أجعت الامرافصيم من أجعت عليه وقال أبواله مثم أجع أمره جعد له بجوعا بعسد ما كان منه و قاو تفرقت أن يقول مرة أفعل على ذاو مرة أفعل كذا الاعتماد المرهم ومند الاجماع والمراد بالامره من عزمه نم صارعت في اله زم حتى وصل بعلى وأصله التعدية بنفسه ومنده الاجماع والمراد بالامره من مكرهم وكدهم (قوله أي مع شركائكم) هدا توجيه لقراء النصب وقد قرى وجوه ثلاثة فالنصب خرج على وجوه منها ماذكره المسنف رحمه الله وهو أنه مفه ول معه من الفاعل لانهم عاذمون لامعزوم عليهم و بويدهد التخريج وأنهم عازمون قراءة الرفع بالعطف على الذاعل وهو الضمير المتصل وجود الفاصل وقد أن المناد عليه معلوف على الفاصل وقد المنه و المنه و المعلوف على الفاصل وقد المنه المنه و المنهم فالمنه و المنهم في المنه المنه و المنهم في المنه و المنهم في المنه و المنهم أو الكلام من الاسناد الى والمنهم أو الكلام من الاسناد الى والمنهم أو الكلام من الاسناد الى

قوله من وجهد بنالم في والنانى معلوم من المصنف الم و بهذامتعلق بسلطان أونعت له أ وبعندكم فالله والمان عند كم في المان الله والمان الله والمان الله والمان الله والمان الله والمان الله والمان الله والم راً تقولون على الله مالاتعارن) تو بيخ المتقولون على الله مالاتعارن) وتقريع على اختساد قه موجه لهم وفيه دارل عمل أن كانول لادلسل عليه فهوجهالة وأقالع تقائد لا بدالها ون ماطع وأن المقلمد فيها غبرسانغ (قل ان الذين مفترون على الله الحصيب المتعاد الواد واضا دالله بالله (لافلون) لا يَصُونَ مَنَ النَّهَارُ وَلَا يَشُوزُ وَنَ بَالْحَسَاحُ (مداع في الدنيا) خبره سد المحذوف أى افترا وهممتاع فى الدنيا بسمون بدرياستهم فى الكاسر وحداتهم أوتقام ممتاع وسندأ خبره محذوف أى الهم تمتع في الانيا (ثم اليذا مرجعهم) فالموت في أقون الشقا المؤيد (مُندَيقهم العداب الشديد عاصحانوا بكفرون) بديس تفرهم (وانل عليهم نافح) خدومع تومه (اذ فاللهومه باقوم ان كان كرعارتهم)عظم على موشق (دهامي) فقسى كَفُولِكُ فَهُلْ كُذُالَ كُلُّ فَكُلُونُ أُوكُونِي وافا فى بند كرم لدة دريدة أوند اي على الدعو (ولد كرى) المكر المان الدفعلى . الله نوكان) وثقت به (فأجه واأس كم) . فاءز واعليه (و نرط في الماع م شركانهم ويؤيد والقراءة بالرفع عطفاءلى الفهم المتصل وحازمن غيران يوكد للفصل وقدل اله معطوف على أمركم بعدف المضاف

المنعول الجازى كاسأل القرية (ق لدوقيل المنتصوب بنعل معذوف تقديره وادعوا شركاكم) أى إهومنصوب بقد ركاني قوله علفها تبذآ وما واردا وويي قراءة ما فع معاف شركا وكم ملمه لانه يقال جعت شركانى كإيقال جعت أمرى وقبل المهنى ذوى أمركم وكلام المستف رجه المه تعنالى عيل البه وفيه نظر وقولة والمصف أيحل الوجوه السابقة وأمرهم بلفظ الماضي أى أتنوط عليه المدلاة والسلام أمرهم ويصع أن يكون اسما أيضا وقوله بالعزم على قراءة العاشة أ والاجتماع على قواءة نافع وقوله على أى وجه أعتمن المكروا لكيدوثقة علة لامرهم وقارتم الاة معطوف عامه وفى قصدى مصدر مضاف الى المفعول (قولة واجعلوه ظاهرا مكشوفا) هذا كامرّمن أن الامر لا يصم كونه منهيا فهوامًا كتابية عن نهيهم عن أتعاطى ما يجعله غمة أواهم هم ماظهاره وعلمكم على الاول متعلق بغمة وعلى الثاني بمقدراي كاتنا والمراد من الغيم الورثه والامر عمي الشأن وهو الإهلاك وقصده (قوله ادّوا الي الخ) فالقضاء من قولهم قشي ديثه اذاأ أداه فالهلاك مشبه بالدين على طربق الاستعارة المكيث والقضاء تخييل أوقضي بمعنى حكم ونفذ والتقديرا حكموابما نؤذوه المي ففيه تضمين واستعارته كمنية أيضا ومفعول افضوا محذوف عليهما كالشار اليه المسنف رجه الله (قوله وقرئ مُ افضوا الخ) الباق بشركم للمعية أوالنعدية وأفضى اليه بكذامعناه أوصلهاليه واصله أخرجه الى الفضاء كاعرزه أخرجه الى البراذ بالفتح وهوالمكان الواسع ومنه مساوزة المصمية (فولدفان وليم الخ) شرط مرتب على الجزاء قبله أى أن بتيم على اعراضكم عن تذكيرى بعدامرى لكم وعدم مبالاتى عاائم عليه فلاضرعلى وقبل الاقل مقام التوكل وهدامقام التسليم والمبالاة يشئ أماللخوف والرجاء والسهماالاشارة الجلذن وجواب الشرط محذوف أقبرماذكر امقامه أى فلاماه ث لكم على التولى ولاموجب أوماذ كرعله للدواب أقرمقامه وقوله واتهامكم مالجز عطف على ثقلة والواوعمدى أو (قوله المنقادين لحكمه) اشارة الى أنّ الراديالاسدام الاستسلام والانقباد لامايسا وق الأيان كافسره به الزمخشري وقسده بالذين لايأ خدذون على تعلير الدين شدأ والداعىله قولهان أجرى الاعلى الله الأأنه تدكاف وإذاعدل عنه المصنف رحمه الله وقوله لاأشاائب أمره مطلقاأ وهذا الامروه وتفسر للانقاد وقوله فأصر واعلى تكذيبه فسره به لان السيباق دال على تقدم تعكديهم له كايدل عليه قوله ان كان كبر الخ ولان اهلا كهم المعقب انداكان بعدما استقرمن المستهيم وطول عنادهم واصرارهم والزامهم الحسة بقوله ان كأن كدالخ وقوله وبن أن ولهم أى بقوله فان وليم الخ وقولة لاجرم وطئة لنفريع قوله فعيناه لااشارة الى أنَّ الفاء فصيعة أى فقت علم كلة العذاب فنعيناه وقوله من الغرق بدلالة المقام وقبل من أيدى الكفار وقوله وكانوا غانين أي مز الناس غيرالحيوانات وقوله من الهالكين بوأى بالغرق ومن لابدل أى جعل النمانون خليفة عن هلك بالطوفان لانه المذكورقبله وبعده (قولدتعظيم أساجرى عليهم) لات الامربا انظراليه بدل على شناعته فال الراغب النظر يكون بالبصرواليسيرة والشاف أكثر عندا غاصة فالمراد اعتبر بماأخبرك المديد لانه الأيمكن أن ينظراليه هوولامن أنذوه والمراد بالمنذرين المبكذبان والتعبيريه اشارة الى اصرارهم عاسمه حيث لم يقد الانذ أرفيهم وقد برت العادة أن لا يهلك قوم بالاستنصال الآدمد الانذار لان من أنذر فقد أعذر وقولة لمن كذب الرسول أى رسولنا عليه أ فِشهل الصلاة والسلام والتسلية له ظاهرة وقوله كل رسول الى تومه هذا يستفادمن اضافة القوم الى خمسرهم وايس من مقابلة الجع وليعم المفضى لانة سام الاسادعلى الاساد وفيه اشارة الى أن عوم الرسالة عنسوص بنبينا صلى الله عليه وسلم واختلف ف نوح علمه الصلاة والسلام هل بعث الى أهل الارض كافة أوالى صقع وأحدمنها وعلمه منبئ النظر في الغرق هل اعتب عاهل الاومن أوكان ابعضهم وهم أهل دعوته كماصر حبه فى الا آيات والاحاديث قال ابن عطية رجه الله وهوالراج عندالمحققين وعلى الاول لا ينافى اختصاب حوم الرسالة بنيينا صلى الله عليه وسالم لانها ان بعده اله يوم القيامة (قولد تعالى في كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل الاسية ) عير كانوا

أى وأمرشركالكم وقيال الدمنصوب بضمل محذرف تقديره وادعوا شركامكم وقدقرى وعن لانع فاجعوا مناجع والمعنى أمرهم بالعزم أوالاجماع على قدد والعي في اهلاكه على أي وجه عكنهم نقة الله وقلة مبالاتم مم (ع لایکن امرکم)ن دسدی (طلکم عز) مدةوراواجماوهظاهرامك وقامن عه اذاستره أوتم لايكن مالكم علكم غاافا إدلكتوني وتخلصهم من تقسل مقاعى وتذكيرى (نماقضواً) أدوا (الى ) ذلك الامرافنى تربهون ي وقرى ثمانضوا الى الفا أى المهواالي بشركم أوارزوا الى" مَنْ أَفْتُقِ ادْاخِرِجِ الى الفَصْاءُ (ولاتنظرون) ولاتملوني (فان نواسم) أعرضتم على ولا كيرما ( فعاسال كم من أبر ) يوجد ، تواسكم انقله عليكم واتهامكم اماىلا حله أويفورى إروايكم (ان أجرى) ماثوابى على المعوة والتسد كو (الاعلى الله) لا تعلق له بكم ينديق بد آمنتم ا وتواجم (وأمرت أن أحكون من المسلين) انقادين لمكده الأغالب أمر، والأرجو غيره (المكذيوم) أسترواهل الكنسية بعسدما ألزمهم الخسة ويسعن أن توليهم ليس الالعنادهم وتمزده مملاجوم حقث عليهم كلف المذاب ( فصناه) من الفرق (ومن معه في الفلائ) وكانوا عانين (وجعلناهم خلائف) من الهالكين به (وأغرف الذين كذبواما كانذا) مالطوفات (فانظركف كانعاقبة المنذرين) تعظيم أبابرى عليهم وتحذيرلن كذب الرسول ملى الله عليه وسلم وأسلمة له (ثم بعثذا) أوسلنا (من بعده)من بعد نوح (رسلاالي قومهم) كل ر. ول الى تومه ( فَ ارْهُ مِهِ البِينَاتِ) مالمهرزات الواضعة المشة لدعواعم ( La كانوا لدومنوا)

وكذبوالقومالرسل والمعنى أتسالهم بعديعته الرسل كحالهم قبلهاف كوشهم أحل بب ملية وقيل ضعير كمانوا القوم الرسل وكذبوالقوم فوح علمه الصلاة والسلام أي ما كان قوم الرسدل لدؤه نبوا بما كذب به قوم نوح علىه الصلاة والمسلام أى عشيله ويعون أن يكون عائداالى نوح نفسه أى ما كان قوم الرسل بعسد نوح ليؤمنوا بنوح اذلوآمنوا يه آمنوا بأنبيائهم ومن قبل متعلق بكذبوا أى من قبل بعثة الرسل علمهم الصلاة والدلام وقبل الضعائركاه القوم الرسل عمق آخر وهوأتم مارزوا رسلهم بالتكذيب كلاجا وسول بلوافي التكذيب والكفرفل يكونوالمؤمنواء باسبق يه تبكذبه بممن قبل لجهرف البكنروة باديهم وقبل مامصدر ية والمعفى كذبوارسلهم فكان عقابهم من الله أنهم لم يكربو اليؤمنو اسكذبه ممن قبل أى من سبيه وجراته وأيد مبقوله كذلات تعلب عالخ والظاهران ماموصولة لعود المضمسر عليها وأماكون ماالمصدوية اسما فقول ضعيف للاخفش وابن السراج وتوله لشدة شكيتهم الشكيم والشكية حديدة اللبام المعترضة في فم الفرس وفلان شديد السَّكية على التمثيل أي أبي لا ينقاد فا اراد أهذا دهم وبلساجهم وفى شرح الكشاف الميار بردى الشبكية المسديدة الخ وفلان شديد الشكية أى شديد النفس وفلان ذُوسُكِمِهُ أَى لا ينقاد اه (قوله فااستقام لهم أن يؤمنو النز) كان المنفية المُقترنة بلام الجهود تدل على المسالفسة فى النبي تقسد يرا وبذاك نفي العصة وألاستقامة وقديرا وبدلا ينبغي ولا يليق أولا يجوز وقد يستعمل نفدها مطلقالذلك وصرح يدالامام البغوى في غيرهذا المحل لايقال لعله انما حل على نني الاستقامة لاتأصل المصف نني كون اعانهم المستقبل في الماضي وما كه الى فني القابلية والاستعداد لانه قبل انه مدفوع بجمل صمغة المضارع للمال ويعمل على زمان اخبار متعالى انبيه صلى المه عليه وسلم فالمعني ماحه لل لهمان ومنواسال مجى البيئات فيكون زمان عدمه بعد زمان اعتبار مدم الاعان (قولد أى بسبب المؤدهم تكذيب المنق وغرتهم عليه قبل بعثة الرسل عليهم العلاة والسلام) يحمل أنه بيان لحاصل المعنى وأن البا سيسة لاحلة يؤمنوا كاهوالظاهر ومامصدرية ولماكان بأباه عودالضمرعليها جعله عائداالى الحق المفهوم من السساق والمقسام واساكان فيه أنّ الكفر حوتهكذيب الحق الذي باست به الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا تتضم السبيعة أوله بأن المرادبالة كذيب ماركرف طباعهم وتعودوه قبل بعثة الرسل عليهماله لاة والسلام من تكذيب كل عق معوه وهذا سبب السبب وهو شدة شكيتهم واذا قدمه ولا يعني مافيه من السكاف فالاظهر ماقد مناه وقيل ماموصولة والبا السبية أواللابسة أى ماشي الذي كذبوايه وهوالعناد وقدمرتماقمل انضمر بهلنوح علمه الصلاة والسلام وقوله كذلك نطبع أعمثل هذا الطبع كامرت متية درقوله وف أمثال ذلك دليل الخ) المراد بأمثال ذلك ما وقع فيه ذكر الطبيع والخيم والتغشية وماأحال علمه هوماذكره فىأوا تلسورة البقرة وقوله الافعال أكافعال العباد القبصة أومطلق الافعال الق للعباد آذلاما ثل بالنسل وكونها واقعة بقدرة الله لاسنادها البه وقصها عائداتي الاتصاف بمالاالى الجادها وخاقها كأبرهن عليه فى الكادم وكسب العبد الهاظاهر أذطبع المله على قلبه عبارة عن منهه عنقمول الحق والايمان وهوعين الكفرفة وله يخذلانمهم بيان لسبيب فعل آلله بهمذال وخلقه فيهم وايس تف مرا للمايد عربا خلد لان حتى ينافى الدلالة المذكورة فأنّ المعتزلة يفسرونه بذلك حيث وقع تطبيقاله على مذهم فلاقبارها مكانوهم وفي الكشاف الطبع جارجري الكناية صنعنادهم ولجاجهم لاته تعاند وثبت على اللجماج خسفة الله ومنعه التوفيق واللطف فلايزال كك فالدحق يتماكم الرين والطبسع على قلبه وهذا تأويل للا "بة ابوا فق مذهبه وهل ه وكنا به أوليس بكناية لكنه جار مجراها يعرف بتدة يتي النظرف كلام شراسه وألا تبات انتسع هي العصاوالبدالسيفا والطوفان والجراد والقدل والمتفادع والدم والطمس وفلق البسر (قوله معتّادين الابرام) بفتح الهسمزة وكسرها بمع ومفودا عا الذوب العظيمة أوفه ل الذاب العظايم لانّا الجرم ماعظهمنه وهذه الجلة معترضة تذبيلية وجوزة بهاا الحالية فيفيد اعتبادهم ذال وتترنم عليه لان معناهاأنه شأنم ودابهم كايمرفه من له ممارسة بعلم البلاغة ومستكذا

قوله من سببه وجرائد فال الموهري والدفال الموهري والانقال الموهدي والمالية والمالية

ماستفام الموم أن يؤمنوالشدة في الكفرون فيلان الله الماهم (؟) كذبوا به من قبل) ای بسب نعودهم تکذیب المقوة وجم عليه فيسل بعنة الرسل عليهم المددوالدام (كذالناطبع لى قاوب العمدين) عندلانهم لانهما فى النسلال والماع الألوف وفي أمشال ذلك دلسل مسلى أق الانعال واقعة بقدرة المدندالله وهسالم وقد و تعقق ذلك (شمر بعثنا من بعد مم) من بعد د هؤلا مالزمل (موسى وهرون الدفرعون وملشه بأسمان بالاتمان النسع (فاستحدوا) عن الماعهما وكنوافوما عرمين) معنادين الأجرام فلذات بماونوا برسالة ربه بهوا - ترفا ولرزما

(فلما با مصم المن من عندنا) فعد وفوق يتطاهرا العزات الماهرة الزيلة للشان (مالوا) من أوط عردهم (انهد ذالمعرمين) فأاهر أنه سعدر وفائق فافتسه واضم فيمايدين اخوانه ( آمال موسى أ تقولون للمني ا باتكم الدكسه رفح في الهدك المقول لدلالة ما قبله علمه ولا عوزان محكون (أسعر هدا) لانهم بتواالقول بلهو استثناف بانسكار مأقالوه اللهسم الاأن يصي ون الاستفهام فيه التغريروا لهك مفهوم قوابهم ويعوزان بكونمهاى التقولون المعنى العبرية من قولهم في الان وفذان الفالة كقوله مهمنا فدق يذكره مرفيستفيءن المقد مول (ولايفغ المامرون) من عام كالأموسى للدلالة على أنه لس إسعر فانه لوكان نعرا لاضمول وأبيطل معدر المصرة ولان العالم بأنهلاينسلح السامو لايسعرأومن عَامِةُولُهِ-مِانْجِه-لأسهـرهـداعـكا أناح م الوا أجنتنا المحر نطاب به الغلاج ولا يفلح الساعرون ( طالواأستنسا المانسنا) لتصرفنا واللفت والفتل اخوان (عاوسد فاعليه آماه فا)من عبادة الاصنام (وتكون المطالكريا ، في الارض) فيراسي بالانساف الماوك الكرا والنكر على الناس فاستناعه-م (وماغن الكا عوسان عصانين فماستمام (وقال فرعون الدوني بكل ساحر) وقرأ مدرة والكماني بكل معاد (عاميم) عادق فيه (فا) با السحدة

كوشهاعلة لمناقبلها وهوردهم واستكارهم يؤخذمن ذلائه كأشازاليه المصنف رجه الله والمل على العطف الساذج لايناسب البلاغة لالتقدم الأبوام على البعث لات المرادا ستمرا رهم وتعاويم عليسه كا فسريه (قوله فلماجاه هم الحق)جعل المق كشفص جا هم من الله على طريق الكاية والتغييل وهدا يدل على أية الهوره بعث لايخفي على ذي بصر وبصرة فلهذا فسروه بعرفا نم ــم ذلك وكذا وشع الحق موضع الضمير اشارة الى ظهور حقيته عندكل أحدوا يضاقد صرح بدف محل آخر بقوله وعدوابها واستيقنتها أنفسهم فلايرد قوله في الفرائد لادلالة في النظم على معرفتهم له وقولهم انه يدل على أنهسم أبهتوا لمابهرهممنه وهذاغبروا ردعلي الصنف رجه اقه لانه لم يفسر مبه وانداذ كرأنهم عرفوه بمنافارته من الاتات كايدل علمه تفريعه والفاء وهومه في ما في الكشاف أيضا و المهسزات من قوله من عندنا وَنَدْبِرِ ( قَوِلَهُ خَاهِرانُه مصروفاتي في فنه واضع فيما بين اخوانه ) يشيرالي أنَّ مبين من أبان عمد في ظهر واتضم لابمعني أظهروأ وضم كاهوأ حدمعنديه ولاوجه لماقيل أن توله ظاهر سان لان الاشارة نوعه وقوله وفائق فنسه سان لان الاشارة افردكامل كأبدل عليمه مابعده بالمرادأت ظهوره الماظهور كوته مصرافى نفسه أوظه ورمالنسبة الى غيره من أنواع السير فتأمل وقوله وفائن ف نسحنة أويدل الواق (فلوله انداسعرالخ) يعنى أنَّ القول على ظاهره ومقوله معذوف بقرينة ما فعلد لاقوله أسعر لم اسساتي وقوله شواالقول من البث بموحدة ومثناة أى قطعواالقول بأنه حصر فكف يستفهمون عنه وقوله أسصرالخمن قول موسى ملى الله عليه وسلم لاهن قولهم وهي جله مستأنشه للانكار ثم أجاب بجواب مرضمة لانه خدلاف الظاهر وهوأن الاستفهام مقصودهم به تقريره أى حدله على الاقرار بأنه مصر لاالسؤال حتى شافى البت والقطع وقوله والمحكى أى فى أحد الموضعين فامّا أن يكون المقول الشاني والاقل كامة بالمهني أو بالعكس وأنماذ كرهـذالان القعة واحدة فالعادر فيها بحسب الظاهر احدى المقالتين وقوله اللهم هو عدى بالله لاء منى بالله امنيا بينا فيه ما بمده من الشر والميم المشدّدة المبنية على الفقع وضع وبإفلا عبامعها الاشذوذا والاثلاث استعمالات الداء والاستئناء وألجواب كنع للاستغلهآر وتقوية ماهوضعيف عندالمتبكام اشارةالي أندمحتاج لمهونة من اقله وقدورد ف الحسديث وكلام فصدا والعرب فليس عولد كانوهم قاله المطرزي في شرح القيامات فهوهذا اشارة الى ضعف الجوابكائه ينادى الله لان يسدّدمه باله المنعمفه وأتمااذ اككان نقر لون بمعنى تعسون لان المقول والذكرة ديطاني وبراديه ذلك فلامه عوله وقوله يخاف الفيالة الخالفيالة مصدر كالقول الاأنه يحنص بالسر في قول لاهل اللغة وفي كلامه الاكي اشارة الى جواب آخر وهو أنه مقول قوالهــم والاستفهام ايس له بل مصروف الى قيده وهوا بالمة أعنى ولا يفلم الساح ون والمعنى أجئتنا بمصرتملك بهالفلاح والحال أنه لايفلح الساسر أوهم يستهبون من فلاسه وهوساسر فتدبر وقوله يبطل مشارع الابطال وهواقناهي والأفيعوزأن كون سحرا يبطل غيرممن السحر وقوله ولان العالم عطف على فاند لان الفاء تعلمامة وقوله فيستغنى عن المفعول أى المفعول المهودمن كلام موسى صلى الله علمه وسرلم على الوجهن (قو له واللفت والفنل اخوان) أي بينهما مناسبة معنوية واشتقا قيد لا ذَلفته عمني صرفه ولواه وكذا فتله وليس أنعدهما مقلوبامن الانتركا قاله الازهرى رجه الله وقوله من عبادة الاصلام الظاهر عبادة غدة الله لانوسم عبد وافرعون اعنه الله (قوله الملك فيهام عبد الله) يعنى المرادج اذلك لانهالازمة له فأريدمن اللفظ لازم معناه أوالمراد الماولة لانهاعادتهم رؤسا ومعمستنبعون لغسرهم فالكبريا بمعنى التكبراي عدنفسه كبيرالهم والمفرق بنهاأن في الأول ملاحظة استعتار غسره وهو التكبرا آذموم مخلاف الثاني وقيل سهى بمالانها أكبرما يطلب من أ ورالدنيا وفي الارض متعلق به أويتكون أومستغر حالى أومتطلق بلبكا والارس فيل المراديها مصر وقوله حاذق فيه فسره يدلان المراد أعلمهمة السعروسذقه نمها وقراءة حزةوا اكسائي مصارلات احركافي بعض النسخ فهومن تصريف ااناسع وأسقط قوله فالكشاف هنا كافال القبطي اوسي صلى اقدعليه وسلمان تريدالاأن تسكون جيمارا فالارض لانه لاساجة المهلالماقيل الدسهوسوايه كاقال الاسرائيلي (قولة تمالى قال الهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون) لا يعني ما في الآبهام من التعقيروا لاشعار بعدم المبالاة وسسياً في الشيمراء أنه ليس المراد الامربالسحروما فعلوه لانه كفرولا يليق منه الرضايه بلعلم أنع مملقون فأمرهم بللتنفسدم ليظهرا بطاله وسيجىء تفصيله (هو لمعلاما معاء فرعون وقومه الحز) يعنى أن تعربت المسندلا فادة القصر افرادا وكذاعلى قراءة عبدالله بالتنكير يستفاد القصرمن التعريض لوقوعه في مقابلة قوله أن هذا السعو مبين فالمعنى على القصرف التعريف والتذكير وكلام المصنف رجه الله يحقله ثمانه قيل ان هذا التعريف للعهدنا تقدمه فى قوله ان هذا السعير وهومنقول عن الفرّاء رجه الله وردّبأنُّ شرطٌ كونه البعهد المتعاد المتقدم والمتأخر كافى أرسلنا الحافرعون رسولا فعصى فرعون الرسول وهدا اليس كذلك فاق السحسر المتقدة ماجا بهموسى صلى الله عليه وسالم وهدذا ماجاؤابه وردّعنع اشتراط ذلك بل اتحادا لجنس كاف غا بعلة ولايشترط الاتحاد ذاتا كاتألوا في قوله تعالى والسلام على آن الملام للمهدم ان السلام الواقع على عيسى صلى الله عليه وسلم غيرالوا قع على يحيى عليه الصلاة والسلام ذا تا كذا كالوا وفيه بحث من وجهين الاقل أق الظاهرا شتراط ذلك وماذ كره لايدل على ما فاله لان السلام متعدفهما وتعددمن وقع له لا يجمله متعددا كان زيد الايتعدد اعتبال تعدد الاماكن والصال وانعايم مادكر وأن لوصع وأيت رجد الاوأ كرمت الرجل اذا كأن الاؤل زيدا والشانى عرا ويكون العهد وباعتبار الاتحادق الجنسية كاأن أنواع السصر وأعمالها مختلفة خصوصا والاقول سعرا ذعانى وهذا حقيق فالاعتراض واردعلى الفراء رحمالته الثانى أذالقصرانما يكون اذاككان التمريف الجنس وأتماتم بف العهد فلايفيدالقصرفكيف قررهذا منادى أن القصر من التعريف ثمذكر أنه للعهد نع هنا أمر آخروهم أن النكرة المذكورة أولااذالم يردبها معيزتم وزف لاتنافي الجنسية لان النكرة تساوى تعريف الجنس فمنتذ يكون تعريف العهد لايناني القصروان كانكلامهم يخالفه ظاهرا فليحتره ذا فاني لم أرمن تعرضله وقوله أى الذى جنتم به اشارة الى أنّ ما على القراءة المشهورة موصولة والسحر خبره وقد جوّز أن تدكون استفهامية في محل وفع بعذف اللير (قوله وقرأ أبوعروا لسعراع) ماذكره غيرمتهم لجواز كونهاموصولة على هدره القراءة أيضاميتدأ والجدلة الامهمة أي أهو السحرأ وآلسعرهو خبره وقوله ويجوزأن ينتصب عطف على قوله مرفوعة بالابتداء فقوله آلسحرعلي وجهيه الاخبرين (قوله مسيمة أوسطهر بطلائه )الباطل الفاسدوالذي في وضدّ الاول الحق وضدّ الثاني الثايت قال الاكل شويما خلااهه باطل ه والمحرما فلهر للعمون من آلاته وتفسر عمله فان كأن الاول فابطاله بالمعنى الشاني وانكان لثاني فالظاهرف والمعسني الاول كاف قوله تعالى ليعق الحق ويبطل الساطل ويصعرفه المدنى الثاني والى هذا أشار المصنف رحه الله ببيات معنييه (قوله لايثبته ولاية ق يه) الماكان تذيه لا لتعال ماقياله وتاكدوه فسره شفسير بن ناظرين الى ماقبله فلا يثبته بليزياد ويحقه ولايقويه بل يظهر بطلانه لان مالا بكون مؤيدامن أبته فهو ماخل وأيضا الفاسد لاعكن أن يكون صالحا يحسب الظاهر فلذا فسراصلاحه مادامته وتقو شه مالتاً ومدالالهم وقول ال مخشرى لاشت ولايدء، ولكن وسلط عليه الدمارأى الفسادواله الالتقدل زاده وانام يلزم منعدم الامسلاح الافساد لوقوعه في مقايلة قوله ويحق الله الحق فكاله قال ويبطن الباطل ورديأن نفي اثباته لايكون الابائد مار وماذكره المسنف رجه الله أظهر وقوله لاحقيقية فنسيرالقويه لان القويهات البيسات الاوهام من قوله سم مؤهب الاناء اذاطلمته بالذعب والفضة وتحته نحاس أوحديد لانالوهم يكسوالباطل لباس المق ويرقبه وقواهان السعرافسادوة ويهلاحقيفة فيسه بحث لانتمن السعرماهوحي ومنه ماهو تخيل باطل ويسمى شعبذة وشعودة فامله أوادأت منه نوعا بأطلا وقدفصله الرازى في سورة البقرة وسيأتى في تفسيرا لمعودتين ساند

الماله موسى الفواما أنم المون فلما المنادي المالة كالذي المنادة والمالة مون وقومة الفواطال موسى المالة كالمناد والمنادة والمنادة

انشاه الله تعالى (قو له ويتبته) أو يوجده ويصفقه بأوا مره وقف اياه أى بتشريعه وأحكامه وقراءة كلشه على أنَّا لمرأدا كَخْس فنطا بْقِ الفَّراءَ الا ُخْرَى ويحقِّل أنْ رادِقُولُه كُن قَبْل أُوال كلمات الامور والشؤن والمكلمة الامرواحدالامور ولامانع منه كاقسل وقوله فى مبدا أمره أى مبدا بعثته صلى الله عليه وسيلم وقددمه لانه آمن به بعده غسراً لذراري من قومه وأثماءة بالالقاء فياآمن به الايعض دُريتهم ﴿ وَهُ لِهُ الأَوْلادِمِن أُولادِ قُومِهُ ﴾ هذا سان له صل المهني لا سان التقدير مضاف لانَّ من سة وهـ م بعض من الذراري لامن القوم اذلولم يقسد و وجعلت من است دانسة صعروبكني لا فادة التنصيض التنوين وأشهارالي أن المراد مالذراري المسهدان لاالاطفال وقوله وقسل الضمرافر عون أى الضمر في قومه وهو معطوف على قوله الاأولاد فاله في منى الضمر لموسى صلى الله علمه وسلم ورجح الاول بأنَّ موسى علمه السلاة والسيلام هو المحدّث منه و بأنه كان المناسب على هذا على خوف منه بدون اظهار فرعون ورج ابن علمة رحمه الله الشانى بأنّ المعروف فى القصص أنّ بنى اسرا تسل كانوا فى قهر فرعون وكانوابشر وأبأن خلاصهم على يدمولود يكون بياص فنه كذا وكذا فلاغام روسى صلى الله علمه وسلم الموره ولم يعرف أن أحدا متهم خالفه فالطاهر الشاني والكلام في قوم فرعون لائم م القاتلون الدساحر والقصة عدلى حددا بعدم عزة العصافا افسا الست للتعقب بل الترتب والدسة وأحدب بأن المراد ماأظهر اعيائه وأعلن به الاذرية من غي اسراقه لدون غسرهم فانهم أخفوه وان لم يكفروا (قوله أومومن آل فرعون الح) اشارة الى أن تلك الآية نفسراها مؤيدة الهذا وزوجته أى زُوْجَةُ اللَّمَازُنُ ۗ وَوَلِهُ وَمَاشَطَتُهُ أَى مَاشَطَهُ فَرَّوْنَ لَانَهُ كَانَهُ ضَفًا تُرعَيْنَ أَمَ أَمْ لَتَسْرِيحِها ﴿ وَهُو معطوف على طائفة وداخل في القدمل الثاني ولفظ الذربية فمه شرّعن هذا الوجه (قوله أي مع خوف منهم)يشبرالىأنءلي بمعنىءعكة ولهوآتى المال على حبه وقوله وجعه على ماهوالمعتَّاد الح آعترض عليه بأنه ليس من كالام العرب الجع في غيرضمير المسكام كنع كاذكره الرضى ورد بأن التعالي والفارسي نقلا وفى الغائب أيضاو بأنه لا يساسب تعظيم فرمون فان كان على زعه وزعم قومه فانما يعسن في كلام ذكراً نه محكي عنهم وقسل أنه وود عسلي عادتهم في محيا ورائم م في مجرِّد جعرضمر العظما وان لم يقصد المعظميم فتأمل (قوله أوعلى أن المراد بفرعون آله كايقال ديرعمة ومضر) فيسل عليه ان هذا انمناعرف في القبيلة وأسهبا ذيطلق اميرالاب عليهه م وفرعون ليس من هدذا القسدل وقد قال القرا في رجه الله المه صارعك القسلة منقولا من اسم المنظمة فان في سمع نقله لم يطابق على الذرية الاتراهم لا يقولون فلان من هاشم ولامن عبد المطلب بل من بن هاشم و بن عبد دالطلب فعلى هذا يكون فرعون كرسمة ولميسمع فعه ذلالنالا أنبرادأن فوحون وغومين الماولنا ذاذ كرخطرمالسال أتساعه معهفعا دالضمير على ما في الذهن وغذله بما ذكر لانه نظيره في الجله والراديا ل فرعون فرعون وآله على التفليب في كما أطلق فرعون على الاك في النظم أطلق الاسل على قرعون في تفسيره وقبل انه على حذف مضاف أى آل فرعون ومائهم كاسأل القرية وقبل علمه ان الفرية لانست للفالقرينة قائمة على المساف بخلاف فرعون فانه يتغاف فلاقرينة على التقديره نافلا يجوزمنك وقبل التالقرينة جع ضميرماتهم والقرينة كماتكون عقامة تكون أفظمة مع أنَّ سؤال القرية للنبي عسل خرق العبادة جائزاً بضيا ولا يخسن أنَّ الخياريُّ المادة خسلاف الظا مروان ضمرا المع يعقل رجوعه اغسره كالذرية فليتمين حق بحون قرينة وأماأن الهدذوف لايه ودعله مالضمرفان أراد مطلقا ففرصهم وان أراد اذا سذف لقريت فمنوع الانه ف قارة السذ كوروهو كشرف كلام الدرب وقريب منه ماقد لآنه حذف منه المعطوف وأصله خوف مؤفرعون وقومه والضمرعا تدلالا لكنا قبل انهضصف غايرمطرد كوءوده على الذرية سلى جياع التقادير وعوده على القوم أى قوم موسى عليه الصلاة والسلام أوقوم فرعون والجم حيائذ باعتبار

(وهن الله المست (بكامانه) ويثبه (بكامانه) بأوامر وفضايا وقرى بكامة (ولوكر بأوامر وفضايا وقرى بكامة ويشه (بكامانه) أي أي المهرون) ذلا (ولا قرمه بن المرادل في المرادل المانه والمولاد من أولاد قومه بن المرادل المانه والمحمول والمن والذرية من المانه والمحمول والمن والمرادل والمنازلة والمرادل والمنازلة والمرادلة والمنازلة والمنا

فرعون

معناء (قوله تعالى أن يفتنهم) أصل الفتن ادخال الذهب النارايع لم خالصه من عمر م استعمل

فيادخال الناس الناركقوله عني النارية تنون وسمى ما يحصل منه العذاب فتبة ويستعمل في الاختيار خوفتناك فتونا واستعمل عدى البلا والشدة وهو المرادهنا أى أن يبتليهم و بعذبهم ( قو له وهو بدل منه اليمن فرعون بدل اشتبال أي على خوف من فرعون فننته أومقعول الخوف لانه مصدر منكر يجوزاعاله وقبل الدعلى تقدر اللام وهويما يطرد الحذف فيه ولايلزم فيه أن يستوفى شروط المفعول له مست ماقيل ق له واخراد مالضمر /أي بالابدال منه وارجاع الضمر اليه لانه شرط في بدل الاشتمال ويحقل أن يريد أنه بدل منه وماعطف علمه وافرد الضهرلماذ كرموان كأن الخوف والمدامة من المجوع ففي تعبره عسلى كل حال تساهل لا يخنى وقوله كان بسببه لاخ مرمؤة رون بأمره تمانه قيسل ان قوله وافراد مالضمر جارفها اذاكات المرادبنر عوبآله بأنير جعاليه وحده على طريق الاستخدام وانه رد على الزيخشري اذمنعه ولا يخني مافه من التكلف وفسر العاو بالفلية والقهر وعوج ازمعروف وقوله ف الكرأى المكروا احتواى التبيراشارة الى أن الاسراف عياز عي تعياوز الحذلا التبذيروبين عجاوزة الحذنبهما بمساذكر على اللف والنشرا لمرتب وقرله فتقوابه الخ قبيل لوقدما بلحار والجرود ليفيدا لحصر كما فى الاكة كان أحسن ولير كافان لانه عقلة عن مراده وليس هذا يتفسير بل يمان لما تعلق به الشرط وتوطئة له والملاحظ فيه النوكل فقط كاستبينه (قو لهوليس هذا من تعايق الحكم بشرطين) يعسى أنه من تعلىق شيئه نيشر طَّسين لانه علق وجوب النوكل بآلايمان وعلق نفس النوكل بالاسسلام وهوالاخسلاس للهوالا نضادلقضاته كالمشال الذي ذكره فان وجوب الاجابة معلق على الدعوة ونفس الابالة معلقمة على القدرة وعلى هذا حل كالام الكشاف بعض شراحه وقال اله يفيدمها لفة في ترتب الجزاء على الشرط محوان دخلت الدار فأنت طالق انكنت تزوجتني وسسأتي تفصله وخالف من قال ان مراده أنه من باب التعلى بشرطين المقتضى لنقسد مااشرط الثانى عد لى الاقل في الوجود حق لوقال ان كلت ويدا فأنت طالق ان د خلت الدار لم تطلق مالم تدخل قبل المكلام لات الشرط النساف شرط للاقل فالزم تقدمه علمه وقرره بأن هنائلاته أشسيا الايمان والتوكل والاسلام والمراد بالايمان التصديق وبالتوكل استناد الاموراليه وبالاسالام تسليم النفس اليسه وقطع الاستبأب فعلق الثوكل بالتصديق بعدة ملمقه بالاسلام لات الجزاء معلق بالشرط الاقل وتفسير للجزاء الشاني كأنه قدل ان كنتم مُعدَّقينا لله وآياته فخصوه فاسمنا دجيع الامور البه وذلك لا يتصمل الابعد أن تحكونوا مخلصين لله مستسلين بانف كم اليس للشب منان فيكم نصيب والافاركوا أمرالتوكل لانه ليس لسكل أحداث لونس فسه (قه له فان المعلق بالاعان وجوب التوكل الخ) الوجوب أخوذ من الام وتفديم المتعلق لآنه اذا كأنآسنا دالامورالي الفيرلازما وقدأسندت المه تعيالي دون غيره اقتمني وحوب ذلك ولوجاز التوكل على غسره لم مكن واحما وفد علن النوكل المقصور على الاول وحصل النساني معلقا بقوله نؤ كلوا ودده كاأشار المه متأخر مالمتعلق ولاحاجة الى اعتبار القصرفيه لات الاخلاص مغنى عنه كاأشار المه بقوله فانه لانوجد مع المخلط اى عدم الاخلاص لان من لم يخلص قه لم يتوكل علمه لائمن نو كل علمه كَمَّاه فأمعن فيه النظرفانه من غوامض الكتاب (قوله لانهم كانوا مؤمنين مخلصين) هذا يؤخدن من التوكل وقصره على الله ومن التعسير بالماضي دون تتوكل والدعوة ربنا لا تعبعلنا فتنة الخ وقيل انه مبئ على أن دعا الكافر في أمر الدين غرمقبول ولادلالة له على الاخلاص وفيه نظر وقوله موضع فتنة أىموضع عذاب لهم بأت تساطهم علمنا فمعذبونا وقبل الدشنة بمعنى المفتون وهوالمراد بموضع الفتينة عجازا وقوله أى لانسلطهم الخ تفسيرته وقوله من كيدهم اشارة الم أنَّ النصاة عمني الخلاص وأنه اما عمايتهمون يهأومن أنفسهم وقوله وفى تقديم النوكل الخ ولايتنافيه انه قدم ليكونه بيانا لامتثال أمر موسى صلى الله عليه وسلم لهم بالتوكل فان الذكات لا تنزاحم (قوله أى الخذ امباءة) بالمداى منزلامن تهوأ المتكان اتخذه مباءة كتوطنه اتخسذه وطنا وتبؤأ فيسلانه يتعذى لواحد فيقال تبوأ القوم سوتا

وهر بدل مذره أومفعول اللوف وافراده بالغمر لايلان على أن اللوف من المسلالة كأنبيه (وان فرعون لعال في الارفض) أغالب فيها (وانه ان المسرفين) في الكبروالمتوسى المعي الربع بدواسترق اساط الانداء (وفالموسف) المالى يتوف المؤمنية والأدم ان كنتم أمنم بأنه فعلب بوطوا) فنقوله واعقد واعلب (ان كنتم سلن) سنسلين لفضا والله علد بن ورسم في المام بشرط بن فان الملز بالاعان وجوب الدو الغنضى لوفالمنسروط فالاسلام سعوله فانه لابويد - المعم التفليط وتفا - بروان وعال زيد فأجب انقدرت (نفاواعلى الله وكانا) لانم ع الوا و المنابع الما المنابع الما المنابع الما المنابع ا دعوتهم (رښالاغيملنافسنة) .وضح فنت (لقوم الطالمين) أي لاتساطه-م علىنافدة شنونا (وفعنابر مسائه من القوم الكافرين) من كدهم ومن شفيم مساهد ۲۴ وفي تقديم التوطى على الدعاء تنسه عملى ان الدامي نسبني لدان يوطل اولالصاب دعونه (وأوسيناالي موسى وأخبه أن مراً) أى انتخدا مباء (لقومكم بمصريونا)

ينفياأو بجمون الباللعبادة (والمعلوا) انها وفومكا (موتكم) المن السوت (قبلة) معلى وقبل سأجل منوجه فعو القبلة بعنى الكعبة وكانموسى صلى الله عليه وسادسلي البها (وأقعو االصادة) فيها أمروا بذلا أول أمرهم اللانظاء عليهم فيؤدوهم وينشؤهم عن دينهم (ويشر المؤمنين) بالنصرة في الدنيا والمنة في الدة في وانماني الضمرا ولالان السؤاللقوم وانتفاذ العابد عانما طاه رؤس القوم بنشا ورنم جع لان على السوت مساحد والصلا عما ينبغى أن بفعله كل أحديث وحدد لان المضارة في الاصل وظيفة صاحب النبريعة (وفال موسى ريالنا آندن فرعون وملا مرينة) ما يتزين به سن الملابس والمراكب و نصوعها (فأحوالا في المبوذ الدنيا) وأنواعا من المال ر بناله خاو د سیال ) دعامه مام با الا مو عادن عارسة أحوالهم أنه لأبكون غبو كنولك امن المدابليس وقيل الام العاقبة وهي معلقة لا تيت و يحمل أن تكون لاملا لاقابنا النع على الكافرات والتدراج وتنبيت - لى الفيلال

فاذا دخلت اللام الماصل فميل تبوآت للقوم بيو تاتعد عملا كلن فاعلاما للام فيتعدى لاشنن كاهذا وقال أيوعلى رحه الله هومتعذ بنفسه لاثنين واللام زائدة كافى ردف لكم وفعل وتفعل قد يكون يمهنى وكلام المصنف رحه الله صريح في الاول وأن تحقل المعدية والتفسيرية (قوله بسكنون فيها أويرجهون اليها)لميذكرالاول في الكشاف واتخاذها مسحك نالايفتضي بنا هاولا ينافيه وقوله انقياد فومكا اشارة الى تؤجيه الجع بين التثنية والجم لان الاتفاذ والتشريع مخصوص بهما فلذا فى أولا وأما المبادة فلا تغنص فلذا جوسم الضمرليشمل القوم كاسد سيراليه وبين أنه من تغلب المخاطب على غسيره أيضا (فع له تلك السوت) اشارة الى أنّ الاضافة للعهد وقوله مصلى الخيعي تلك السوت المضدة ان كانت للسكمي فعنى أتتحاذ ءأأن تكون محلاللم لانفيها فالقبلة مجياز ءن المصالى وان كانت للصلانفعني القبلة المساجد مجازاأ يضابعلاقة الهزوم أوالكامة والجزئمة وهمذالف ونشرناظرالى قوله يستحجنون أوبرجعون (قوله وكان موسى صلى الله عليه وسليم لها) حد الايوا فق مامر في البقرة في تنسير قوله تعالى ومابعتهم بتابع قبلة بعض من أن اليهود تستقبل الصخرة والنسارى مطلع الشعس وهو المنصوص عليه في الحديث الصيم وجعل السوت قبلة يشافيه ما في الحسديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا منأت الام السالفة كانو الايساون الافى كنائسهم وأجيب عن هــذا بأن يحلماذ الم يضطروا فأذا اضطروا جاذت الهدم العدادة في يوتهم كارخص انساصد لاة الخوف فأنّ فرءون العنده الله خريب مساجدهم ومنعهم من السلاة فأوسى الله اليهم أن صلوا في بيوت كم كارواه ابن عباس وضي الله عنهما وذكره العزيزى في تفسيره وقوله وكان موسى يصلى المهاهذا قول خلاف المشهوروأ غرب منه ما قاله العلاف رحه الله من أنَّ جه ع الانباء عليهم الصلاة والسلام كانت قبلتهم الكعبة (قوله أمر وابذلك الخ) بساءعلى أنَّ المراد بالسوت المساكن أمَّالو أربد المساجد فلا يصم هذا المتوجيه وقوله واعاشي المتغمرالخ توجمه لاختلاف الضمائر وقوله لا تالبشارة الخ وأيضا تبشيراله غليم أسر وأوقع في المنفس وقوله وأنواعامن المال حمله علممه لان المال اسم جنس شامل للقلمل والكشر فاذا جعردل على قصد الانواع المتعددة وذكرا لمال بعدال ينةمن ذكرالهام بعدائلاص للشمول أوتحمل على ماعداه بقرينة المقابلة وقوله تعالى ليضاوا قرئ بنتم اليا وضمها وقو له دعا عليهم بالفظ الامر) ذكروا فيه ثلاثه أوجه لانة اللام لام الامر والفعل عجزوم والامرللدعا والام التعليل أولام العاقبة والصيرورة والفعل منصوب وقدم الدعاءعلى غسيره اشبارة لترجيعه كإفى الكشاف وقد قال في الانتصاف أنه اعتزال أدق من ديب النمل بكاد الاطلاع علمه أن يكون كشفالات الظاهر أنّ اللام للتعلم لومعناه اخيار موسى علمه الصسلاة والسسلام بأنه تعسالى اغساأ مرهم يالزينة والاموال ومايتبعهما استدرا جاليزدادوا اثميا وصلالة كقوله تعالى انحاني لهما يزدادوا اثما والزعنسري لاستحالة ذلك عنده أعل الحيلة في تأويلها وقال في الفرائد لولا المعلمل لم يتجه قوله المكآ تيت فرعون وملا مزينة ولم ينتظم وقد أورد عليه أيضا انه ينانى غرض البعثة وهوالدعوة الى الاءان والهدى ودفع هذا كله بأنه لم يجنح الى ماقصده الزمخ شرى لانه ليس من منطوقه واسكل امرئ مانوى و بأنّ المصنف وجمه الله أشيارا لى دفع الاخيربأنه لمباحا وسهم وعلمانه كائن لاعصالة دعايه كايدعوالوالدعلى ولدهاذا ايس من رشده بأن يدوم على الشقاوة والضلال وأتماا تنظام الكلام فهوأت موسى عليه الصلاة والسلام ذكرة وله الكآتيت الخقهم داللقطص الى الدعاء عليهم أى انك أوايتهم هذما انع ليعبدول ويشكروا خازادهم ذلك الاكرا وطفيا فاظ ضاواعن سبيلك ولودعا ابتدا الم يعسن فلذاقدم الشكاية من سو حالهم م دعاعليم فلم شكر ذلك منه (هو له وقبل الملام المعاقبة الخ ) قيل عليه ان موسى صلى الله عليه وسسلم لا يعلم عاقبتهم ودفع بأنه أخبر عنم الأوسى واعترض بأنه مخل بالتكليف لانه كيف يطاب منهم ماأعله الله بأنه لايقع ولوفيل انه لمارأى احوالهم علم أن أمرهم يؤل الى ذلك لما وسسته أهم وتفرسه لم روشي من ذلك (قوله ويعقل أن تتكون للعله الح) والمراد

من التعلسيل أنه انمنا أنع عليه مع مع كفرهم لاستندرا جهم يذلك فالاستندراج سبب وعلا لضلالهم أو لاضلالهم والظاهرانه حقيقة على هيذا وأنه مقسو دفله تعالى ولايلزم ما فاله المعية زاة من أنه اذا كان مراداقه يلزم أن يكونوا مطمعن بشلالهم شاءعلى أن الارادة أمر أومستلزمة لانه سن بطلانه في الكلام السبابق فلاحاج ـ ذالى جعل المعنى لئلا يضاوا كاقذره بعضهم أوالتعليل مجيازي كاأشيارا ليه يقوله ولانهم آلخ فكأضاوا يسبب الدنيا جعل يتساؤها كانه لذلك فكون فى الملام استعارة تبصه والفرق بين هذاو بعن العاقبة ان قلنا بأنه معنى مجازى ايضا أن في هذاذ كرما وسد ليكن لم يكن النَّا وه الكونوسيا وفى لام العاقبة لم يذكرسب أصلاوهي كاستعارة احدالفدين الاسر فاعتبر الفرق فانه عل اشتباء حتى وهمفه كثير وقوله فيكون ربساتكريرا الخزيه في الاحقالين الاخبرين للأموه واعتذار عن وسطه بن العلة ومعاولها وليس من مواقع الاعتراض واذاعب قول النابغة ، اعل زياد الاأبالك عافل و متكرره للتأكيد وللإشارة الى أنه المقسود وإن وردفي معرض العلة لان ماقيله بت السوم عالهم ووطئة لما مده كامر (ق لدتعالى وبنا اطبس على أمو الهم واشد على قلوبهم) في الفصول العمادية عال شيخ الاسلام خواهر فراده الرضايكة والفهراغ ايكون كفرااذا كان يستجيزالكنو أويستمسنه أثمااذا آبيك ذلك ولكن أحد الموت أوالقتسل على الحسية غرلمن كان مؤذبا حتى ينتقم الله منه فهذا لا يكون كفرا ومن أأمل قوله تصالى وشااطمس الاكية يظهره صعة مااه مينا وعلى هدد الودعاعلى ظالم بعوا ماتك الله عسل الكفر أوسلب عنك الايمان لاضررعلمه فمه لانه لايسستجيزه ولايستمسسنه واسكن تمناه لمنتقم القدمنه وقال صناحب الذخسرة قدعثرنا على رواية عن أبى حندمة رجمه الله أن الرضبا بكفرالغيركفر من غيرته صل فقيه اختسلاف لكن الاول هوالمنة ول عن المباتريدي أمارضاه بكفرنف موكفر بلاشجة وظاهر قولهم على مانقل في الكشف أن من جام كافراء سلم فقيال المبرحتي أقوضاً أو أخره وكفرارضاه يكفره في زمان قلمل بؤيد ماروى عن ألى حندفة رجه الله قلت لكن يدل على خلافه ماروى في المديث العصير في فتر مكة أنّ ان الى سرح أني مدعمان ردي الله عنه الى النبي صلى الله على ومال مارسول الله بأيعه فكف صلى الله عليه وسلم بدمعن يعته ونظر اليه ثلاث مرات وهومعروف في السهرفهذا يدل على أن التوقف مطلقاليس كافالوه كفرا فليتامل وقوله جواب للدعاء وهو اشدد لااطمس فهومنصوب والدعا والفسط النهي ظاهر وهومجزوم واذاعطف على لمضبلوا فهومنصوب أومجزوم عسلي الوجهسان السابقين (قوله أي أهلكها الخ) أمل الطمس محو الاثروالتغييرويستعمل بمني الاهلال والازالة أيضا وفعله من بأب ضرب ودخل ويتعدى ولا يتعدى وقوله الهن هوالمحوكا في بعض النسم وأقسها في كالرم المصنف ضبط يفتح الهمزة من الافعال (قع لمه لانه كان يؤمّن) بالتشديد أي بقول آمين وآمين عهني استعرفه ودعاء وضمرلانه لهرون وهذا دفع لآت الداعي هوموسي علىم الصلاة والسلام فيكيف تسل دعوة كاوان كان التخصيص بالذكر لابقتضي أن غيره لهدع وضرا لاستقامة بالثبات على الدعوة بقددعاته ماهلاكهم فمقتضى أن لأبستهيلا بالاجابة اذلو وقعت لم يؤمر ابدعوتهم فلذا قال ولانستعلا فلاساحة الى القول بأنه مفهوم من دواية خارجة وقوله أنه أى موسى على الصلاة والسلام أوفرعون قبل وهواولي (قم له وعن ابن عامر برواية ابن ذكوان ولاتتبعان النون الخضفة الخ) قرأ العامة بتشديدالنا والنون وقرئ بتخفيف النون مكسورة مع نشديدالنا وتخضفها فاماقرا والعامة فلافها لانهى ولذلك كدالفعل وأتماكونها نافية فضصف لان المنني لايؤكد على العصيم وأثماقراء التفضف فلاأن كانت ناخدة فالنون علامة المرفع والجلة حالية أي استقياغير متبعين الاأنه قبل الذالمارع المنفي بلاكالمنت لايقترن الواو الاأن يفترالميت أودفع بأن ابن الحاجب رحمالله حوزفها الاقتران بالواو وعدمه كانقل في شرح الكشاف ذاذ اشكال وقدل آنه مرذوع والجلة مستأنفه للاخبار بأنهما لانتعان سعل الحهسان وأتاأن لاناهمة والنون فون التأكسد اللفيقة كسرت لالتقاء الساكنين فالكسائي

ولانه- الماسه الوهاسد الاضلال فكانم ا وفوه المنف لوافعالون بناء كريرا لادقل واكريداوننسهاعملي أنالة صود عرض ف الدلام موكة وانم تقدمة انوله (ريا اطمس على أوالهم) أى أهلكها والطمس رومس من و مهما الفتم (والسدد المنى وفرى والمدس عدل ألا برم) أى وأقدها واطبع عليها عنى لا تائد حالا عان (فلا بؤه : واحق بروا المذاب الالم) حواب للدعاء أودعاء بلفظ النهدأ وعطف على ليضلوا وما منهمادعاء معترف (قال وداجيت دعونه كا) بعنى موسى وهرون لانه كان يؤمن (فاستقما) فانبناعلى ماأنها عليه من الدعوة والزام الحة ولانستجلا فأن ما لملبقا كان والكن فى وقتسه روى أنه حكث فيهسم بعد الدعاء اربه منسنة (ولاتنسطان سبيل الذين لايعارن) طريق كلهسلة في الاستعمال أوصد مالوثوق والاطمئنان بوعداقه وعن ابن عاص بروابة ابندكوان ولاتتعان فالنون الملفيقة

وسيبويه لإيجيزانه لانع مأءنعان وقوع الخفيفة بعيدا لالف رواء كانت أاف التثنيدة أوالالف الفاصلة يعنون الافات ويون المركد فعوهل تضربنان انسوه وأيضا النون الخفيفة اذالقهاسا كن لزم حذفها عندابلهور ولاعبر زغر يكهالكن يونس والفراء أجازا ذلك ونيه عنسه دوايتان ابفاؤهاسا كنة لات الالف لخفها بنزلة فتعة وكسرها على أصل التقاء الساكنين وعلى قولهما تنخز بحذه القراءة وقيل الها فوناانأ كمدالمشددةخففت وقبل الفءل مرفوع على أنه خبرار يدبه النهى فهومعطوف على الامر (قو لمولاً تتبعان من تبع) أى وعنه ولا تتبعان بتخفيف الناء الثانية وسكون عاوبالنون المشددة من النلائة وعنه أيشاتته عان كالاولى الاأن النون ساكنة على احدى الروايت بن عن يونس في تسكين لون المتأكيدا الخفيفة وهدوالالف على الاصدل واغتفارا لتقاءالما كنين اذاكان الاقل أافها كافي محماى واسمه وتبعه قدل هما عمن أي مشي خلفه وكذا اتبعه وقبل منهما فرق واتبعه من الافعال عمني حاذاه وعليه قول المهنف رجه الله تبيءته حتى أتبعته ولذا فسير بالدركة ومعنى تبعته حتى أتبعته مشدت من بعده حتى لمفته أى وصلت له كاستراه ( قو له جوزناهم في اليسر) فسر القراءة المشهورة بالاخرى توطشة الذكرهما فمعنى أجازوجاوزوجوزوا حدوهوقطعه وخلفه وهويتعدى بالباء الىالمفعول الاقرل الذى كانفاءلاف الاصلوالي الثاني ينفسه كاقرئ وجؤزنا ببئ اسراتيل البعر وليس من جؤزيمعني أنفذ وأدخلانه لايتعدى بالباءالي المفعول الاقرا بلابق الى المفعول الثاني فتقول جؤزته فيه وفعل بمعسى فاعل وليس التضعيف فيه للتعدية (قوله باغين وعادين الخ) يعنى أنهم امصد وان وقعا حالين بتأويل اسم الفاعل أومف عولالا جله وقوله وقرئ وعدقوا أي بضم العدين والدال وتشديد الواو وادراك الفرق ولحوقه بمعنى وقوعه فيه وتلبسه بأوائله وقيل انه بمصنى فارب ادراكه كجنا النستا وفتأهب لان حقيقة اللحوق تمنعه عاقاله ولذاحل على التول النفسي حتى جعل دلملا لاثنات الكلام النفسي وفسم نظر لاحتماله غيره فلايصم الاستدلال بهلماذكر (قولم بأنه) قدراً بلارلان الايمان والكفر ستبعث بإن بالباء وهوفي محسل حرا ونصب على القوابن المشهورين وأما حعله متعدّنا نفسه لانه في أصل وضعه كذلك خغانف للاستعمال المشهودة يه (قو له على اضمارا لقول الخ) أى وقال انه الخ أو دومستأنف لدمان إيمانه أوبدل من آمنت لا تا الجسلة الاسم. قيجوزا بدالهامن الفعلمة وجعله استثنافاً على البدلمة ماءتيارالمحسكي لاالحسكاية لات السكلام في الاول والجالة الاولى في كلامه مستأنفة والمسدل من المستأنف مستأنف وقوله فنسكب عن الاعان كنصروفر ح ععنى عدل وأوان القهول حال معته واختداره وحن لايقدل حال يأسه واحتضاره فلايقبل ذلك فلريك ينفههما بمانهم لمارأ وابأسنا كمايدل علمه صريح الآية وأتما ماوقع ف الفصوص من صمة اعانه وأنَّ قوله آمنت به بنواسرا ثيل اعان ءوسي عليه الصلاة والسلام فيغالف للنص والاجاع وان ذهب الى ظاهر ما بلسلال الدواني رجه المه وله رسالة فيه طالعتها وكنت أتغيب منهاحتى رأيت في تاريخ حلب للفاضل الحلبي انع اليست له وانه اهي لرجل يسمى محد ب هلال النموي وقدردها القزوين وشنع علمه وكال انمامثاله مثال رجل خامل الذكر لماقدم مكة بال في زمن م ليشد تهر بين الناس كافى المثل خالف تعرف وفى فذاوى ابن تجررجه القدان بعض فقها ثنا كفرمن ذهب الى ايمان فرعون والجلال شافعي المذهب وله حاشمة على الانوارطالعها وردها شعننا الرملي وإذا قدل ان المراد بقرعون ف كلامه النفس الاتمارة وهذا كلم بمالا حاجة المه واعلم أنه وردأن فرعون لعنه الله لماتمال آهنت الخأخذ جريل عليه الصلاة والسلام من حال العراك طيئه فدسه في فيه المستان تدركه رسمة الله تعالى فقال ف الكشاف انه لاأصلة وفيه جهالتان احداهما أن الاءان يصفر بالقلب كاءان الاخوس فحال البحر لا يمنعه والاخرى أتسن كرماعات الكافروأ حب بقاء وعلى الكفرفه وكافرلان الرضا بالسكفر كفرورد بأت الرواية المذكورة بحيحة أسندها الترمذي وغيره واء فعل جبريل عليه الصلاة والسلام مافعل غضبا عليه الما مندومنه وخوفا أنه اذاكره وعاقبل متمعلى سبيل خرق العادة اسعة بصرالرحة الذي يستغرق كاشئ

وأماالضا بالكفر فقدفده ننانه لير بكفره طلقابل اذااستهدسن وانحا الكفروض اميكفرنف كاف التأو بلات لعلم الهدى وقدل الدحصيم لكن الرضابكة رنفسه اغمابكون وهو كافوخلامص في لعدمكفوا والكفر حاصل فبله ومرزت مسائلة من جاهليسلم فاستهل ومافيها وقيل عليه ان كون الرضا بكفرنف ه دون غیره کذرامنقولهٔ فی الفتاوی فلاو- ۱۸ نکارها و چی لاتقتینی سبق آلک رلانه او عزم ملی آن پکفر غدا كفرار ضاه بذلا وغيه أنه لم ينكر حاواعا قال ان كونها كفراطا هرى ولا ينبغي مدها بمايكفر بدلانه ائبار خابكة رسابق أوف اسلسال أوف المستقبل فان رضي يكفره السابق ضكاقال وان رضي بكفرف اسلال فانكان غسيرالرضا صارماضيا عندموان كانتفس الرضانهوانشاء كفرلارضابه وكذا ماف المستقبل فَتَأْمَلُ (قُولُهُ وَبِالْغُفِيهِ) لانه الصَّبِثلاث بِعل ولذا قبل انه يناف حال اليأس وقولة آمنت انشا والا شبارص اعان ماص كاعل وقوله أتؤمن الا "ن قدرالفعل عقد طالان الاستفهام أوليه وأشارالى أنه لاساجة لتقدر ومؤخر اليفيد التضييص لان لنظ الا تضعصص دال على أنه لااعان في فيله ف قيسل انه لواكره كانأول لاوجعة والغائل هواقه وقيل جبريل عليه الصلاة والسلام وقوة المضاليز المضليزعن الإيمان لات وصف الكافر المتعلف بالكفر الذى هوأ عظم من كل بوم بالفسادو فعود بقتض صرفه الم المسألفة ف كفره فلذا نسيره مالضال بكفره المضل لغيره جمله عليه (هو لمدني على المتعدلة عا وقع فيه قومك الخ) نفي على القراءة المشهورة تفعيل من النعاة وهي الخلاص عابكره وبهدا غرافه لانعباة أو فهوا ما بجازهن يضرجك من قصر الصرالي الداحل والتعبيرية عكم واستهزا وطفاعل الما علا عليه ولميرب أوهو من النجوة والنعوة المكان المرتفع قيسل وسمى به أكونه فاجهامن السسيل بقيال نجيته اذاتر كنه بنعوة أوالقيته عليها وقوله الراك بنوآ مراكيل لان منهم من زدد في هلا كه كاست أفي (هو له وقرأ يعقوب نعيال الخ) وهذه القراءة من الافصال وهي عمن التفسعيل عمنييه السابقين وأما القراءة بالحاء المسملة فعناها غيمان ناحية كاذكره وهي قراءناب السميف لكرف النشر وعمالا يوثق ينقسه قراءنا بن السيمفع وأى السماك تنصيل بالحماء ولمن خلقال بفتم الملام والقياف التمو ( قوله في موضع الحيال أي سيد مك عارياعن الروح الخ) وهومبني على التعريد وجوزان يكون بدل بعض والبا والدنفسه ولوحظ فسه انتف صبالذكركونه عاريااتما عن الروح أواللباس أوكونه تاتما وجعل حالابها فين الاعتبارين فلسى تأكيدامثل تسكلم فيه كاقاله أيوسيان أوالمرا دبالبدن الدرع لائدامه للدرع القصيرا أكمين والباء المصاحبة كافى دخل عليه بشاب السفر وفي الفرو الفرق بين البا ومع أنَّ مع لا ثبات المصاحبة ابداه والباءلا سندامتها وأصه تطرحك بعدا اغرق بجانب الحرتم سلا طريق التهكم فقبل نغي ولمزيد التصوير اوقع بدد خلاحالا من ضعير تصيل (هو له وكانت له درع الخ) قبل انها كانت مرصحة بالحوا عروفيل كانت من حديد الهاسلامل الذهب وقوله بعرف بهااسان حكمة فحصكرها وقيل مدنك بصور تك لانه كان اشقر أزرق المن طويل اللهية قصر القامة ليس له مشايد في فاسرائيس فوله وقرى البدالك الخ ) أى قرى بالجع بجول كل عشو بمنزة البدن فأطلق السكل على الجز بجازا كقولهم و و فاجرامه فأنه عمسن برمه وجسمه فأطاق الجدع الماذ مسكروابس عضفى ذنويه كافرهم وهو أشارة الى بت من قصيدة ليزيد بن عبدويه وقيل هي ايزيد بن صبدا لحكم النفق أوردها ابن الشجرى ف أثماليه أواها

تکاشرنی سے رہا کا کا ناصع ہو وسینات دی آن صدرا الحادی ومنہا وکم موطن اولای طبت کا ہوی ہ باجرامہ من قسلہ النس منہوی وہو محل الاستشہاد ومنہا

فلمت كفافا كان خرك كه وشرك عمااروى الماه مروى و وفرك و وفرك و وفرك الماه مروى وي وقوي الماء مروى والمرود و ووفيا المرود و ووفيا والمرود و ووفيا ووفيا و ووفيا ووفيا و ووفيا ووفيا و و

وااسع و من الایمل ( آلا ن ) انوس واسع و من الدارد و است من نعمل و این من الایمل ( و از و از و الایمل الایمل الایمل الایمل الایمل و الدیمل و الدیمل و این الدار الدیمل و این ا

المته والعلن ودا المعلامة الخ) والمرادين شلقه من بق بعد من في اسرائيل وتوله السكان تعليل لمعلمة يغوا ستياجهم المحاله لامة وأخلاجهات بمنى من أنه أوهو بدل من الضمر ف خدل ومعار حابت مديد الطاه بمصيفه ملق والموجعل المرود وقوله أولمز يأتى عطف حلى توله لمر ورا ولذوه سذا أنسب بقوله وات كثعرامن الناس الالم وشلنك ملى الاقل فلرف مكان وعلى الثانى فلرف زمان وقوله أوجه مطف على عبرة وعلى ما كان عليه حال من ضعير علوك وترويره ومواه الالوهية وقولة محتل على المشهوروه في القرامة بالفاءه (تنسه) واستشكل قصة فرعون بأنا عائدان كان قبل رؤية ملا تكة الموت وسال المأس فياب التوية مفتوح فلرام يقيل أيانه وانكان يعده فلا ينفعه مأذكر من النطق والحواب وهو مخالف للاجاع وأجسب عنسه يوجوه أحدهاانه كان دون ظهورأ مرعظيم فلذالم يقبل ايمائه الثائدأنه كان بعدموته كدؤال الملكين الشااشأنه فيحال حياته لكنه ملء دما خلاصه في اعتقاده وإذا قال جبريل عليه المملاة والمسلام خشيت أن تدركه الرحة والمشكلم يقوله آلا تنجيريل وقيل ميكائيل لانه ، لما البصار وعندى أنَّ هذا كله تكلف وأنه انمالم يقبل ايمانه لانَّ شرط محته وقبوله آجاية دعوة ر. ول زمانه صلى المعطمه وسلم وقد مصاءولم يجبه وبمصرح في الكتاب البكري في توله عزوجل فعص فرعون الرسول فأخذناه أخذاو بيلا وهوغيرمشاف المسدبث (قوله منزلاصا المامر ضياالخ) فبرقا اسم كان منصوب على الظرفية ويحتمل لمصدرية بتقسديرمضاف أى مكان مبؤاوبه ونه وبؤامت عدلوا حداد افسر بأنزل وقد تهذى لا شرفكون موامفهو لا السا والصدق ضدة الكذب قال العلامة من عادة العرب اذا مدحت شسأأن تنسفه الى السدق تقول رجل صدق وقدم صدق وقال تعالى مدخل صدق ويخرج صدقاذا كأنءاء لاقى صنة صالحا للغرض المعالموب منه حسك أنهم لاخلوا أن كل ما ينان به نه وصادق والذافستره يقوله صالحا مرضاوفي خي اسرائيل هناقولان للمصيرين قبل همالذين في زمان وسيء لي اقله عليه وسلرفالمتواعلى هدفا المراديه النائم ومصروهو لذى اختاره المسنف رجه اقه وتدمه وقبل الشأم ويت المقدم بنا على أنهم ليعودوا الى مصر بعددً لات وفيسه كلام قد وترل هم المذين على عهد نبينا عليه الصلاة والمسلام فالمبؤأ أطيراف المدينة الىجهة الشأم والى هذا التفسير أشاربة وله أوفي أمرهم صلى اقه عليه وسلم فكان عليه أن يشير الى تف يرالم وإعاره أيضا ولا يدّأن راد ببني اسرا تبل ما يشمسل درية ملائ بن اسرائيل مادخاوا الشام ف حياة موسى صلى اقدعليه وسلموا تمادخله أبناؤهم وقوله من اللذا تذوقد تفسر بالحلال وقوله فااختلفوا فيأمرد يتهم شامعلي أتبن اسرائيل من ف عصره وسي صلى المهمطمه وسلم ومابعده على الفول الاتخر وقوله بنعوته المذكورة في الثوراة وتظاهر معزاته قوتها وكنترتها (قوله من القصص) حصه لان المراد دون الا - كام لانم النسخها شريعتهم في الفها فلا يتصور سؤالهم عنها وتوله على مبل الغرض وألتقدير دفع التوهم وهوأته صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه لاتكشاف الغطامة وقددفع بمراثب لان الخطاب ايسرله بلاكل سريته ورمنسه الشلا كمافى قوله ولو ترى اذالجومون وقولهماذا عزأ ولذفهن ولوسهم أنهله فهوعلى سبيل الفرض والنقدير ولذاعبريان التي تسسته مل غالبا فيمالا تصفق لم حتى تستعمل في المستصل عشد لا وعادة كقوله "ن كان للرسن ولد وان أسبتطعت أن تبتني نفقا في الارض وصدد في الشرطية لايتوقف على وتوعوسا ولمباورد بعددًات أنه إماالفائدة حينتذ أشارالى جوابه بقوله والمرادا المزيعني أن الفائدة فيه الاستدلال على - عية، وبسان أن القرآن مصدد ق الهماء ها بقنه الهمام الجمازه وقرله والاستشها د تفسير التصفيق معطوف عليه وأن القرآن عطف على ذلك فعد لدد فع الشان انطر ألاحد غير مبالبرهان (قو لها ووصف اهل الكاب) هذه فائدة النسة محملها بويخ أهل المكتاب لعلهم بماأوس الباث وأندحق وقوله أوتهبيج السول ملي اقد ملبه ومسلم فاقدة ثالثة عصلها تهيج الرسول وغعريضه ايزدادية بيذا كافال الخليل صلى اقدعليه وسيلم واسكر البطمش قلبي وأيده سدايماروي مندصلي الله علمه وسلمأنه قال مين زول الآيدلا أشك ولااسأل

(المكون لمن طلفك آية) لمن ورا الماعلامة وهـم بنواسر تبسل اذكان في نفوسهم منعظمته ماخدل اليهم أنه لايهلك حتى كذبواه وسيءامه السالام حي أخبرهم يفرقه الى أن عايدوه معارسا على عرهم من الساحل أولن أفي بعدك من القرون اذا معمواما كأمرانهن شاهدا اعبرة ونكالا من الطفيات أوجه تدلهم على أن الانسان على ماكان علمه من عظم الشان وكبرماء الملاعد اول قهور بعدد عن مظان الربوبية وقرئ ان خاةك أى لخا مذارية أى كسائرالا كاتفان فراد مابال مالالفاء الى الساحل دلمسل على أنه تعسمد منسه الكشف تزورك واماطة الشهة في أمرك وذلك دايل على كال قدرته وعله وارادته وهدذاالوجه ايضاهجتمل على المشهور (وان كثيرا من الناس من آيا تنااها فاون) لايتفكرون فيهاولايعتبرون بها ( واقسد بوأنا انزلنا (ف اسرائيل مبواصدق) منزلاصالب مرضياوه والتأم ومصر (ور روسهم من الطبيات) من اللدائد (فااختافوا - تي جاءهم العلم) فالختلفوا في أحرد ينهم الامر بعدم قرؤا التوراة وعلوا أحكامها أوف أمر عهد دصالي الله علمه وسنرالامن بصدما علواصدقه بذموته وتفا هرمعد زائه (ان بك يقض منهم نوم الفداه يأفها كانوافيه يختلفون فبمزالهن من المبطل بالاغيام والإهلالة (قات كنت في شك عا أنزلنا الدك إمن القصص على سبل الفرض والتهدير (فأسأل الاين يقرؤن الكتاب من قبلات ) فأنه عقق عندهم عابت فكتبهم على فعوما أالمساالسات والمراد تحقيق ذلك والاستنهاد بماق الكتب المتق لدمة وأناانرآن مددولمانهما أووصف أهل المكتاب الردوخ في العدلم بعدة ماأزل البه أوتهيم الررول ملى الله علمه وسالم وزيادة تثبيته لاامكان وقوع الشكاه وأذاك فال علمه الصلاة والسلام لاأشهك ولاأسأل

وهو بمنا خرجه عيد الرزاق وابن جرير على فتلدة رضى الله عنه (قوله وقيل اللطاب الز) عطف بعسب المعنى على نوله على سسل الفرض لان سيني الاول على أنه المراد باللهاب كا ووهد اعلى أنه غيرمم ادعلى حدّ قولهسم \* ايلناً عنى واسمى باجاره م وأشار بقوله من يسمع الى توجيه الا فرادفيه وفي قوله على لسان نجينا اليك اشارة الى دفع ما يقال انا طعناب اذالم يكن لذكت سأق قوله تعالى عاأنز للاالمك فأجاب عنه عاذكر حق بكون كقولة تعالى وأتزلنا البكم نورامسنا وقدل ان افدة وتوله فأسأل حواب شرط مقدرأى فاذا أردت أن تزداد بقينا فاسأل وتركم المسبنف رسم الله لانه خلاف الظامر ( قو له وفيه تنبيه ) أي على جيسع الوجوه ومنهم من خصه بالاخبروا اسارعة من الفاء المزائية بناء على أنما تغيد التعقيب ( قوله واضحا لامدخل المرية فسم وقع في بعض النسيز ووضوحه مأخودمن اسسناد الجيء الذي هومن صفات الاجسام المحسوسة البه ففيه مكنية وتتخسلية وظهوره بإنضاح براهينه حتى لايشك فيهفا تضم تفريسع مابعده بالفاءعليه والاستراءالشك والتردد وهوأخف من المسكذيب فلذاذكر أولاوعقب بالا تنو وقوله فلا تسكون من الممترين بالتزازل قبل النهي عن كل شئ ان كان لم تلدس به فعنا متركه وان كان لغيره فعناه النبات على عدمه وأن لا يعدد رمنه في المستقدل كاهنا فلذا قال أنه التهييرو التثسق وقوله أيضًا أى كما في الذي قسله وتنظيره بالا يه ظهاهر (قوله كلت ربك بأنهـ معونون على الكفر ويخلدون فى العدد اب الخ فسركلة ريك فى الكشاف بقول الله الذى صحت مق اللوح وأخبريه الملائكة أنهسم يمونون كفارا فلايكون غيره وتلك كأبنه معاوم لا كأب مقدّر ومرادتعالى الله عن ذلك واقتصرا اسنف رجه الله على ماذ كرمنه لأنه مبنى على مذهبه لانه جعله كتابة معلوم لامقدروعندا هل السسنة هومعلوم تقه ومقدرومراد فعلمته المىء وافق لتقديره وارادته ولاعبو زغنالفه ماولذا أقحم الماءفى قوله بأنهمأى تقدره وقضاؤهم وقبل ذكرها اشارة الىملا خلةمهني السكارفها وهذه الأكنهاا سندل بها للقضاء والقدر وقضاؤه تعالى عندالاشاءرة عسارة عن ارادته الأفلية المتعلقة بالاشساء على ماهي علمه فيمالا يزال وقدره المجاده اباهاعلى تقدير معدين ف دواتها وأفعالها وعند الفسلاسسفة قضاؤه عمارة عن علمها منهج أن مكون علمه الوحود من أحسسن نفلام وأكدل انتظام ويسمونه العنابة وهي مددأ فيضان الوجودات على الوجه الاكمل وقدره عسارة عن خروجه الى الوجود بأسمابه على الوجه الذي تقرَّر في القضاء والمعترَّلة بذكر ونهما في الافعمال الاختيارية التي المعيادو يثبتون علمتعسانى بهسنذه الافعال ولايسسندون وجود حاالى ذلا العسلم بل الى اختيارا لعباد وقدرتهم والمه يشبركلام الزيخشرى وأدلة الفرق وماضها وماعليها ميسوطة في الكلام بمايضيق عن يسطه هذا المقام فلذا تركناه وقوله ولاينتقض قضاؤه أشارة الم أن المرادمن تمام الكامة ابرام القضاء كاأشرفااليه وقوله وهوتملق ارادة اقله أذلا يكون شئ بدون ارادته كاهومذهب أهل السنة فعالم يشألم يكن وهذارد الكلامهم ولماوقع في الكشاف وعندرو ية العذاب يرتفع التكليف فلا ينفعهم ايمانهم فننى الايمان لفقدسببه ليس مطلقا بلنقى له فى وأت القبول القوله حتى يروا العذاب الاليم نتأ مل ( طوله فهلاكانت قرية من القرى التي أهلكاها الخ)أشار الى أنّ لولاهنا تقضيضية قيها معنى المريخ كهلاكا يقرأبهاف قراءة أي وعبدالله فهلا كانت وفال السفاقسي انها هناللتو بيغ على ترك الايمان ولمافيها من معدى النفى الذى يقتضى أنه لم الومن قرية من القرى أصلاخصت بأنّ المراد من القرى التي أهلكت بالاستئسال ولم تؤمن قبل نزول العذاب واختلف في كان هذه خذهب السميز وغيره الى أنها تامّة وآمنت صفتها ونفسعها معطوف على الصفة ودحب المسالمة في شرح الكشاف ألى أنها اليست تلتة والالكان التعضيض على الوجود بل ماقعة وآمنت خبرها واذاقة رمق المكشاف بواحد تمن القرى الهاائكة الامتناع أن يكون اسم كان فكرة محضة لكن التقسد بالهلاك مستدرك والالكان استتنا ووم يواس منقط عالعدم دخواهم في القرى المهالكة وكذا التقسد بأحد الوصفين من الوحدة وكونها من

وقبل المطاب لا في صلى الله عليه وسلم والمرادأ تشه أواسكل ن يسمع أى ان ك فاسال عازلت على فعد اسالها بينااليك وفيه تنبيه على أن كل من عابلته شبهة فى الدين ينبغي أن يسارع الى سله ك مار - دع الحا أهل العلم (لقد عا مال المن من ربان) واخد الامد خل للمريدند نالا باشالفاطعة (فلانكاونو من المترين) التزازل عما انت عليه من المنزم واليفين (ولا تسكون من الذين كذبواً ا - باتاله فتسكون من اللياسرين ) أبضا منطب النهيج والثنيت ونطح المالكافرين (القالذين مقدمالهم) منت عليم ( طَلْ ربك) بأنهم يونون على الكفرو علدون في العذاب (لا يؤمنون) ادلا بكذاب كالمده ولا يتسقض فضاؤه (ولوجاتهم كلآبة) فاق السبب الاصلى لأعام وهونعلق ارادة اقدنعالى به مفقود (حتى روالفيداب الألم) وسنتذلا ينفسهم كالاستم فرعون (فلولا كانت قرية آمنت)فهلا كانت قرية منام لملك المانية

القرى لاتأحدهما كاف والاصل عدم التقدير فلا يتجا وزقدرا لضرورة التهي ولذا أسقاه المسنف رجهالله تعالى وقيلانه ذكراشارة الىبقا المقرية على حقيقتها وردبأن كونها من القرى يغنى عنسهمع الدذكرأن الراديها أهلها فلايتأبي ماذكر وقسد بقوله قبسل معاينة المسذاب اذلوا طلن يبق التوله الاقوم يونس وجه مانه أورد عليه ان العضيض على الصفة فلاغبارنيه وفيه بهد تأمل قسل والظاهرأن يقول أشرفنابها على الهدادك ليمكن بعدل الاستثناء متصلا وتوله كالخرفرعون اشارة الى وجه ارتباط هذه الآية عاقباها (فوله لكن قوم يونس) بيان لان الاستثناء منقطع والمهذهب سبيويه والكسائ وأكثرا تصاة لعدم اندراجه فيماقيله انأ بقت الفرية على ظاهرها وكذاان قدرومسفها بكونهامن الهالمكين فلذانصب ااستشى وقوله أول مارارا الخ سمأتى بيانه « (ننسه) \* في بعض التفاسير مجوز في ونس وبوسف تنكث النون والسبين مه وزاوغرمه وزوهي لَعْنَاتُ فَهِمَا المُتُواتِرَهُ عَهَا الصَّمْ (قوله ويجوز أن تكون أبالة في معنى الني الخ) أصل معنى التعضيض يشعر بالامرحق حعاوم في حكمه وعلى كون الاستثناء متصلالا بد أن يلاحظ فيهمه في النفي والافسد المعسى لمايلزمه من كون الايمان من المستثنى غيرمط اوب واذا فسر بما آمنت وكون ا أواد بالترى أهالهالة ولهآمنت ونفعها اعمانها ولواءتبرا تصضيض لميصع الانصال لان العضيض طلب الاعان وهو مطلوب فيه وقيل علمه بليصم الاتعال على تقديره أينسالان أهل القررى عضوضون على الايمسان النافع وأيس قوم يونس محضوضين عليه لانهم آمنوا وقبل المعني ماآمن أهل قرية من القري الهاليكة فنفعهما بمانهم الاقوم بونس فحعل مدارالوجهين على توصيف القرى تارة بالهاليكة وأخرى بالعاصية وخصه الزمخشري بالها أسكة وجوزالوجهين وعالم باق المراد بالقرى أهاليها فأورد عليه أت التعليل ايس فعلالعددم توفف صعة الاستئناء عليده مع أندلا بناسب الاتصال لات قوم يونس ايسوا من الهالكين ودفع بأثالمراد المشرفين على الهلاك في الانصال مع بقائه على ظاهره في الالفحال ولا يخفي ما فيسه من التعسف واعلمأن الاينان بمدمشاهدة ماوعدوا بدايبان بأس غيرنا فع وعادة القه اهلاكهم منغير امهال فان كان قوم يونس شاهدوه فهذا خصوصة لدونس والمه ذهب كشرمن المفسرين لقوله كشفنا والافلا (قوله ويؤيد وقرا وقال فع على البسدل) لأنّ البدل لا يكون الاف غرا لموجب وهويدل من قرية المراديها أهآلها وقد خرّجت هذه أيضباعلي أن الاء مني غير وهي مفة وظهرا عرابها فيما بعدها (قولمه الى آجالهـم) بالفقر والمدَّجع أجل ومانقل عن ابن عباس رضي الله عنه. مامن تفسيره بقوله الى يوم الشامة لاصحمة لة وتوجيهه بأنهم احيا سترهم الله عن النياس عمالا وجهله ونينوى بالكسر من بلاد الموصل قريبة منهاوا لموصسل بفنع الميم وكسموا اصاد بلدة مشهورة والمسوح جع مسعر يوزن الم وهو اللباس أى لبسو الالبسة الجلقة تذلا والتفريق بين الاولاد والوالدات اسكوا ويغسوا وكذا اخراج الحبوانات ألعيم ورنع الصوت فيكون وسلد لرحة الله وأعامت بمنى أطلمت الغيم وقوله فن نعايل المنفر بق والعبيم الصياح (قوله جيث لايشذ) بالشين المجة والذال المجة ويجوزن مشينه وكسرها من الشذوذ أى ينفردو يخرج ومن العموم لكنها في غيرالنغ ليست نصافه فلذا أكد بكلهم التنصيص علية وكذاج عاولا يمكن حله على الاجتماع فى زمان معين كاحل عليه في غيرهذا الوضع (قوله وهو داس على القدرية في أنه تعالى لم يشأ اعام م أحدين المراد بالقدرية المعتزلة لقيم أهل السنة بدلاسناد انعال العباد الى قدرتهم وانكارهم القدرفيمار كايصع نسبة مثبت القدر اليديصي نسبة نافيه أيضااليه ولامشاحة فالاصطلاح يهفى أن الآية عية عليهم في قولهم الدادة الله تتعلق ماء ان الكافر لكنها تخلف منها المراد ووجه الحيسة أن لو تدل عسلي أنه لوأ رادايمان من في الارض لا "منواوان المستنة والارادة لاعجالة تستلزم الموادوهم اسارأوها بحسب ظاهرها مبطسلة لمذهبهم فيسدوا المشيئة والارادة بمشيئة القسر والالجاءوهدادأ بهمف كلماورد عليهم نذلك فالارادة عندهم طلقا عور فظفهاعن المراد

قبسلمعا يتةالعذاب ولمتؤثرالها كاأنر فرعون (فنفعها اعانها) بأن يقبله المهمنها ويكنف ألهذاب عنها (الاقوم يونس) لكن قوم يونس عليه السلام (المآسنوا) أقل مارا واأمارة العذاب ولم يؤخروه الى -لوله (کشفناعتهم عذاب اندزی فی المدوهٔ الدنيا) ويعوز أن تكون الجله في معنى الني لتضمن عنا منا مناء في التضمين معناء في الاستنشاء متعدلًا لآقالواد من القرى الماليا كانه فالماآ. رأهل قرية من القرى العامسية فنفعهم ايمانم-م الاقوميونس ويويده قرأ فالرفع على البدل (ومتعناهم الىحان) الىآسالهم روى أن يُونس علمه السلام بعث المنتنوى و ن الوصل فكذبوه وأصرواعلسه فوعردهم بالعسداب ألى يُلاث وقيــل الدُيلائين وقيــل الحاربهين فلادنا اوعد أغامت السماء غيما أسدود داد النساديد في معاني مدند المادة فهابوا فطالمبوا يونس فليجددوه فأيقدوا صدرته فلد والله وحورزواالى الصعدد بأنف عم ونس عم وصيا غرم ودواي-م وفرقوابد كلوالدة وولدها فن يعضهاالى بعضر وعلت الاصوات والعجيج فأخلصوا الدوية وأظهرواالاعان وتضرعواالحالله تعالى فرحهم وكشف عنهم وكان يوم عاشورا وم المعة (ولوشا، ربانالا من من في الارض كلهم) بعد ثلاث دم- ٢- م أحد (جيعا) عمر من على الا عان لا عمال و فيه وهو دار لعلى القدرية في أنه تعالى لم يدأ اعام م مون وأن ونشا اعماله يؤمن لاعمالة والقسديشية الإلماء غيلاف

الظاهر

ور شهاب

ومالا يتخلف نوع منهنا وهومشيشة القسروا لالجا الانه تعسالي فادرعلى الجا تهم الى ما أواد فاذا فعل ذلك إزم عدم النضاف ورده المصنف رحه الله بأنه خلاف الطاهر ولاقرينة في الكلام عليه بل مأ بعد مصريح فرده (قع له تعالى أفأنت تكرم النياس) هذه الهمزة لسدارتها مقدمة من تأخر على الاصح لات هذه الجله متفرعة على ماقملها ولدس القصد الى انكار تفرعها وأنت جوز فهدأن يكون مبتدأ وفاعل مقذر يفسره مابعده لاقتضاء الاستفهام للفعل والمرادبالناس من طبع عليهمأ والجسع مبالغة (قوله وترتيب الاكرام على المشيئة بالفاالخ) هذامية د أخبره قوله للدلالة الخ وأ بلاؤها معطوف على ترتيب وهومصدرمضاف للمقعول وفأعله حرف الاستفهام لاالعكس لعدم دخول هذا الايلاء فى الاستعالة المسذكورة حينتذ كذا قيسل وفيه نظر وقوله وتقديم الضمرأى تقديم الفاعل المعنوى على الفعسل المتفصيص أى تخصيص انسكارا لاكراه بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقدم الانسكار في الاعتبار على اعتبار الاختصاص اللازم من التقديم دون عكسه حتى يفددا نكار الاختصاص وكال الاستعمالين واقع فى الكلام البلمغ بحسب اقتضاء المقسام فعفه مد ثموت الاكراه تله تعمالي أولف مرم وفي شرح المفتاح للشيريف قسدس مهره المقصو دمن قوله تعيالي أفأنت تكره النياس انكاره سدور الفعسل من المخاطب لاانكاركونه هوالفاعل مع تقررأصل الفعل فالتقديم لتقوية حكم الانكار لالتفصيص كاذهب اليه الزمخشرى وكادم الصنف رحمه الله تعالى محقل لذلك لانه لم يصرح بالتخصيص الذى ذكره الزمخشرى الكن ظاهر مانه موافق له (قوله للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحمل الخ) أى خلاف مشيئة الله تعالى وهوايمان من لم تتعلق مشتئته بايمانه بأن تعلقت يخلافه قبل ومراده تنقديم الضمرماذهب المهة السكاكي من التكلميه مقدّمادون أن يكون من الاعن أصله وهو أفتكره الناس أنت يداسل عدم تصريعه بالتفصيص فالمراد انه لتدقق الحكم والانكار لانكار التققى فلدد خدل في الدلالة عدلي الاستُعالة أى استُعالة ما أزاد الله خـ لافه ولذا فرّره بقوله وما كان المفسر الخ (قات) مراد المصنف رجه الله أن ترتب الانكار كاذكره محصله لوشا الله ايانهم وقع فكيف تكرههم أنت على الايان الذى لمرده فانكاده علمه الاكراه يقتضي أنه لايكون بالاكراه فضلاعن غسيره ولمافسر الزمخ شرى المشيثة عشنتة الالحاء والقسرعلى مذهب لزم اثبيات الاكراه لله وحدث نفياه عند وازم مسجعوع الامرين الحصر فلكأن تقول المفسد للعصر ذلك لاالتقديم وحده فلا يكون كلامه مخا افساللسكاك والمصنف رجه الله لمالم بفسيره بذلك لم يذكر التخصيص فحوله لتة وية الانكار والدلالة على أنه مستحدل فقد بره فانه دقىق - داوتوله ادروى يعنى المرادهد الله في ادروى الخ (قوله ولد لل فرو بدوله وما كان انفس الخ) أى ادلالته على ماذكر كان ه ف انقر راله لانه يدل على أنه لا يكون من ذلك الاماريد على مافسره به والاذن في اللغة الاطلاق في الفعل ورفع الحجر عنه و يلزمه تسه ل ذلك و اراد ته فلذا فسر ما از مخشري بالتسهمل والمسنف رسمه الله تعالى بالارادة وذكرمه معناه الحقيق اشارة الى ارادته مع لوازمه فلارد أنهجع ببن الحقمقسة والمجمازمع أت المصنف رجه الله شافعي يجوزه ولما كان ايميان العيد مارا دته أيضا اكسيه وهومكاف بهضم المه قوله وثوفه قاط صراف افى ثمما كان ان كان بعني ما وجدمنه ذلك احتاج الى تقييدالنفس بمن علم ألله أنها تؤمن كما في الكشاف وان كان بعض ما صع لا يعتاج اليه ولذا تركه المصنف رجه الله تعالى واغا فسره الزمخ شرى عاذكر من التسهيل ومنم الااطاف لات اللطف عنده خاق القدوة على الفعل حتى يخلق العبدائة سه ضروالاعتزاله (قوله العذَّاب أوالغذلان فانه سبيه) أصل الرجين القذرخ نقل الى العذاب لاشتراكهما في الاستكراء والسنفرخ أطلق على سبيه فهو مجازف المرسة المانية فقول المصنف رجه الله تعالى فأنه سببه راجع الى التفسيرالثاني الذي اقتصر عليه في الكشاف ومنهم من فسره بالكفركاف قطه فزادتهم رجساالي رجسهم لقابلة الاعان فتدل على خلق الكفر وهو هالف لمذهب المعتزلة وإذالم يفسره الزهخشري مواقتصر على الخذلان وقال الامام الرجس عبارة عن الفاسد

الانتكارهالان عالم الاستهام الاستهام الماستهام الماستهام الماستهام الماستهام الماستهام الماستهام المنهاء الماستهام المنهاء ال

وله اى المعدمة لا عبد المه فان الراى لا تشبه مال او معلمه المام المعلمة المعل

(على الذين لايعقد لون) لايد تعدلون عةولهم النظرف الحج والاحات أولايمة لون دلائله وأحصامه الماعلى قلو به-مءن الماجع ويؤيدالاقلىقوله (قلانظروا) تفكروا (ماذا فى المموات والأرض) -ن عائب صده ولمدلكم على وحددته وكال قدرته وماداان جعلت استفهامية علقت انظرواءن العدل (وماتغني الاسمات والندر عن قوم لا يؤم : ون) في عدام الله وحكمه ومانافية أواستفهامية في موضع النصب (فهل يتنظرون الامثل أيام الذين خلوا من قبلهم) مثلوقائمهم ورول بأس الله بهم اذا يستصفون غديرون قواهم أيام العرب لوقائعها (قل فانظروااني معڪمون المنتظرين) لذلك وفالتظروا هلاكى انى مهكم من الشظرين ها كركم (مُمني رسلنا والذين آمنوا) عطف على محذوف دل علمه الامثل أمام الذين خلوا كله قيل نهلك الام نم ننجي رسلنا ومن آ-ن بر-معلى المالك ال نَيْ المُوْمِنِينِ) كَذَلِكُ الْانْجَاء أُوانْجَاء كَذَلَكُ نغي مجداو صحبه حين تملك الشركين وحقا عاسدااعتراض ونصبه بفعله المقدر وقدل بدله من كذلك (قل الم الناس) خطاب لاهل مكة (انكنتم في مان من ديني) وهدنه

المستقذر فحمله على كفرهم وجهاهم أولى من حله على عذاب الله وقيل عليه انكلة على تأباه واله يغنى عنه قوله على الذين لا يعقلون وايس بشي لانه عمنى يقدره عليهم وحديث الاغذاء لا يجدى مع أنه بفسر بمايجعله تأسيسا وهوظاهروقوله وقرئ بالزاى أى المثجدمة وهو بمعناه والزاى فال فى النشرية ال زاء الملة وزاي سامعدالالف وزي بالتشديد وفي أدب المكاتب حروف المعجم تمة وتقصروا ذا قصرت كذن بالااتما الاالزاى فانها تسكتب بيا وبعد الااف وهو مخالف لمافى النشر (قوله لايستعملون عقولهم الخ) بعني الماأنه منزل المزنة اللازم أرله مفعول مقدر وأيضا بينهسما فرق معنوى كاصرحه وهوأنه على الاقول لميسلبوا فؤة النظرالكنهم لهيوفقوالذلك وعلى الثانى بخلافه ويؤيدا لاقول أمرهم بالتفكر فانهم لوسلبوا والدام يؤم وابه وانماقال يؤيده وندلان الطبيع لاينافى التكليف وقيل وجه التأبيدات الامر بالمنفكر يشاسب من لم يستعمل عقله لامن استعمله ولم يعقل دلائله ولم يعوله والملالاحتمال أن براديه الامريتيكر برالنه غامروتد قدمته رجاءان يهتدوا ولايختي مافعه (قوله من عجائب صنعه الز)أي المراد بنظرها نظر استدلال على ماذكر وماذ بجوزأن بكون كلة استفهام مبتدأوفي السموات خبره أى أى شئ في السموات ويحوفان يكون ماميتدا وذاعمني الذي بوفي السموات صلته وهو خبرا لمبتداوعلى التقديرين فالمتدا وخبره في محل نصب باسقاط الخمافض لان الفعل قبله معلق بالاستفهام ويجوزعلي ضعفأن يكون ماذا كلهموصولابمعني الذي وهوفي محل نصب بإنظروا والمهأشارا لمصنف رجهالته تعالى بقوله ان جعلت استفهامية ووجه ضعفه ماقيل اله لا يخلو أن يكون النظر ععني البصرف عدى مالى وامّا أن يكون قلسا فمعدى بني (قوله ومانافية أواستفهامية في موضع النصب) واقعة موقع المصدر أومفعول به وعلى الوجهيز الأواين ففعول تغنى محذوف ان لم ينزل منزلة اللازم والنسذر جمع نذير بمعنى انذارا ومنذر وعلى المصدرية جع لإرادة الانواع ويجوزنى النذران يكون مصدرابمعني الآنذار كاذكره المصنف رحه الله تعالى في سورة القمر وأيام العرب استعمات مجازامشهورا في الوقائع من التعسرالزمان عماوتع فمه كايفال المغرب للصلاة الواقعة فيه وقوله لذلك اللام للتقوية فيقدرمعمول الفعدل بدونه اوعدلي الاؤل متعلق الانتظارين واحدبالذات وعلى الشانى مختلف بالذات متحد الجنس وقدره في الثانى بدون اللام اشارة الى جواز الامرين واسناسب المقدر الثاني (قو له عطف على معذوف الخ) أى خلف الكافرين غننى وعير المضارع ولم يقل نحيذا للكاية الحال (قوله كذلك الانجاء أو انعبا كذلك) ف نسخة أوالانعباء كذلك معرِّفا بالام قيل وهولا يلاثم ما بعد ، يعني أنَّ الاشارة إلى الأنحياء وهواتماصفة لمصدر محذوف أى نفيكم انعاء كذلك الانعاء الذى كأن لمن قبلكم وهو الوجه الشاني وعلى تتكاره فهوظاهر أوالكاف ف محل نصب بمعني مثل لسدهام سدّا لمذعول المطلق وهوا لوجمالا ول وإذالم ا بقدرله موصوفا وأمّاعلي النسفة الملاخرى فلا يتضيح كلاء موقيل انه ريدأن كذلك الماوصف أوموصوف وعلى الاقول كذلك في موقع الحمال من الانجاء الذي تضمنه نغي سأو بل نفعل الانجاء حال كونه مثل ذلك الانحاء وعلى الثاني هوفي موضع مصدر محذوف أقيم مقامه وقد يجعل في موضع رفع خبر مبتدا محذوف أى الامركذلك ولا يخني أنه لا وجهله فالظاهر على هذه الرواية أنه المام مدراً وخبر ميتدا محذوف أكمهم قدروه الامركذلك والمصنف رجه الله تعالى قدره الانجاء كذلك فتأمل (قوله و-قاعلينا اعتراض الخ ) أى بعن العامل ومعدموله اهتماما بالانجاء وسامالانه كائن لامحمالة اذجه له كالحق الواجب علمه وقهل بدل من كذلك أى من السكاف التي هيء عني مثب لي وقبل كذلك منصوب بننهي الاقول وحقه امالثاني وكون الجله المعترضة تتعذف بمااستفيد من هذا المحل ولاضيرفيه اذا بقي شئ من متعلقاتها (قو لهان كنتر في شكمن ديني وصحت ١١٤ ف الكشاف ان كنتم في شكمن ديني وصحته وسداده فهذا ديني فاسمعوا وصفه واعرضوه على عقوابكم والفاروافيه بعين الانصاف لتعارا أنددين لامدخل فيه الشك وهوأنى لاأعبدا لحسارة التي تعبدونها من دون من هوا الهكم وخالقكم ولكن أعبدا لله الخ فقسل اله ذكر

فيه وجهين أحدهما الذك في نفس الدين من أي الأديان هووهذا ذا قلنا الهم لا يعرفون في ينه كما كانوا يةولونانه مسبأ فقوله ويحنه وسيداده يباناتذين لكنه مستدرك لاتال كلام ف حقيف ديسه لاف صمته والالم يعابق الجواب اذليس فيه مايدل على حست ما الثاني الشك في النبات عليه أن قلنا الم مرفوه لكن طمه عوافى تركدله وعلى كلاالوجهين لا يكون المزاءم سطاما اشرط بحسب الظاهرلان شكهم فى ديشه ايس سببا اهدم عبسادته الاوثان وعبشادة الله فلا بتمنّ تأويه بالاشبار أى ان كنستم تشكون في ديني خأنا أخبركم بانى لا أعسد الخ وجزاه الشرط قد يكون مفهوم الجاله الجزائية فوان تكرمني أكرمك وقديكون الاخبداريم فهومه فحوان أكرمتني البوم فقدأ كرمتك أمس أيح أكرامك اياى سدب لاخبيارى باكرامى ايال قبل كافاله اين الحساجب وحسم اقه في قوله وما يكم من ذهمة فن الله فاتأستقرا والنعمة ليس سببا لحصواها من الله بل الأمر بالعكس واغباهو سب للاخيار بحصولها منه أتمالى فكذاهذه الاآية وقوله لكنه مستدرك لاوجه له لانهم كالابعرفون دينه فم يه رفواصته أيضا والجواب صالح الهما كاسنقزره وأتماجه لدسبيا للاخبار فيهما ففيه انه نملي الوجه الاقول مسلم وأتماعلي لشانى فليس كذلك لانه بمعنى انى ثابت عليه لاأرجع عنه أبدا وهوغير محتاج اتى جومل المسهب الاخبار كاف الوجه الاول كاأشار اليه الشارح المدقق ورج الأقل وقوله فهذا خلاصة دين اعتقادا وعلا الخ) العكمل مأخوذ من العبادة والاعتقاد من قوله الله الذي يتوقاكم أى الاله المق الميميث والمحيي وكون الاعتفادمن قوله وأمرت أن أكون من المستلمن مادخاله في الجزاء مخساف اسماقه ولاحاج قاليسه وقوله فاعرضوها الخ انسارة الى ادتساط الجزاء بالشرط بنساء على أنّ الشك في بحته وماهو ويحوا حد الوجهين المذكورين فى الكشاف وأشارة الى ان ارتباطه به بالنظير الى عصله وتأويله بماذكر والجوات عسادتى لاله هداشأنه وعداد تكم فحارة لانضرولا تنفح فانطروا فذلك المرفواصدة ديني وحقيقته وفسادما أنترعله فلاحاجة على طريق المصنف رجه اقدة مالى بلعظه من جعل المسعب الاخباروالاعلام كاجنم المه الزمخشري لان المزاء عنده الامربعرض ماذكر على عقواهم والتفكرفيه وقوله تخلقونه أى تصنعونه وعبريه زيادة في تحميقهم وضمروه وأني عائد على خلاصة لا كتسابه النسذ كبرمن المضافية وتعبدونه معطوف على تخلقونه (قولدوا عُماخص النوف بالذكر الخ) أى ذكر هذه الصفة دون غسيرها من صفات الافعال لانه لاشئ أشد عليهم من الموت فذكر لنفو يفهم وقيل المراد أعبد الله الذى خلقكم مُيتوفًا كم مُ يعيدكم وذكر الوسط ليدل على الطرفين الذين كثرا قترا مسمايه ف المقرآن وقوله عادل عليه العقل الخ) فقولة أصرت عمنى وجب على ذلك بالعقل والسمع أرا ديالعقل التابع لماسمع من الشرع فلأبرد عليه أنه تبع فيداز مخشرى ف قوله انه أحريالوح والعقل فأنه يزغذا عق الية لقوله بالحسن والقبع العقليين فهوكلة حنَّ أريد بهاباطل فاعرفه (قوله وحذف الجاراخ) تبع فيه الزيخشري ومراده أنااسا الحارة حذفت فانظرالى مدخواها يكون حذفا مطردالات الحاريطرد حذفه مع أن وانقطع النظرعنه يكون عاسم لانه سمم في بعض الافعال عن العرب سذف الحار ومنها أمر ونصم فاندفع ماورد عليسه أن تفسير المطرد عدد ف مروف الجرمع ان وأن بهتضى اطراده قطعا فكيف يكون من غدمه مع وجود شرط الاطراد (قوله أمر تك الله مرفا فعل ما أمرت به فقد تركتك دامال ودانسي) هومن قصيدة الاعشى طرود وقيال لعمرو ين معديكرب وقيل للفاف بندية وقيال للمباس النامرذاس ومطلعها

باداراً هما بن السفح والرحب به أقوت وه في عليها ذا هب الحقب ومنها والبوم قد هنته سونى وتشتى به فاذهب فعابك والايام من جميه وقد جع فيه بين تعديثه بنفسه وتعديث مالباء والنسب بالنون والسين المهملة وروى بالشين المجسمة والله والمن والمن

(وان أقم وسهان الدين) عطف على ان أكون غيران صله أن عكمة بعد غيران عله أن عكمة بعد غيران على ولا فرق غيران صله أن علمه وسمن المالة والدين المالة والمالة والما

معناه العدة ارالثابت (قوله عطف على أن أكون الخ) دفع لماقدل ان أن ق أن أكون مصدرية بدلا كلاملعملها النصب وهدده معطوفة عليها لكن لايصع أن تكون منسرة المطفها على الموصولة ولانه يلزم وخول الناء المقدرة عليها ولامسدرية لوقوع الامردمدها فاختار في دفع فلك أنهام وصولة لنسقله عن سيبويه رحمه الله وأنه يحوزوه الها بالامر ولافرق في صلة الموصول الحرف بين الطلب وبين الخبرلانه انمامنع فالموصول الاسمى لانه وضع للتوصل به الى وصف المعارف بالحل والجل الطلسة لاتكون صفة والمقصودمن هذه أننذكر بعدها مأيدل على المصدر الذى تؤول به وهو يحصل بكل فعل واماأن تأويله يزيل معنى الامرالمقسود منه فقدمر دفعه بأنه بؤول بالامربالا قامة اذكابؤ خذا الصدرمن المادة قد يؤخذن الصفة معأنه لاحاجة المه هنالدلالة قوله أمرت علمه وقد يعمل قول المصنف رجمه الله تعالى وأمرت بالاستقامة اشارة إلى هذا وقدل ان ه افع الدمقدرا أى وأرجى الى أن أقم وأنه معوز فيه أن تسكون ألى مصدرية ومفسر: لان في المقدر معنى الفول دون حروفه ورجح بأنه يزول فيه قلق العطف وبكون الخطاب في وحهك في محله وردبان الجلة المفسرة لا يحوز حذفها وأماصحة وقوع المصدر بدفاعلا ومفعولا فليبر يلازم ولاقلق فيحذا العطف وأمرا لخطاب سهل لانه لملاحظة المحكي والامرالمذكور معه وقوله ومد غ الافعال كلها كذلك أى دالة على المصدر (قوله والعني وأمرت بالاستقامة في الدين) فيشرح الكشآف اقامة الوجه للدين كتابه عن نوجيه النفس بالكلية الى عبادته تعيالي والاعراض عماسواه فانتمن أرادأن ينظرالى شئ نظرا ستقصاء يقيم وجهه فى مقابلته بحيث لايلتفت يمينا ولاشمالا ا ذلوالتفت بطلت المقابلة فلذا كني به عن صرف العمل بالكلية الى الدين فالوجه المراد به الذات والمراد اصرف ذاتك وكلنتك للدين فاللام صلة والمه أشاوا لمصنف رجه اظهيقوله والاستدادالخ وعلى الوحه الثانى الوجه على ظاهره وا قامته توجمه للقبلة فالملام للتعامل والتفسيرا لاقول هوالوجه وماقسل أنه كني به عن صرف العقل بالكامة الى طلب الدين تسكاف " ( تنبيه ) \* قوله تعالى وأحرت أن أكون الآية تالواله يحقل أن يكون من الحذف المطرد أى حذف الحارة مع أن وأن أومن غيره كا مرتك الخيروة عقمه في التقريب باله على الاوّل مطرد قطعا فيكه ف يعطف علمه غيّره الاأن سريداً نه نُوع من الحسذ ف قد يطرد وقدلا يطردوعلى الثانى يقدر معهلام التعليل أىلان أكون وعطف أن أقم مشكل لان أن الما مصدرية أوتفسيرية والثانى بأباءعطفها على الموصولة لانصلها تحتل الصدق والكذب بخلاف التفسير يةالتي سماهاالزمخشرى عيارةالاأن سيويه جؤذ وصلها بالامر والهي لدلالتهاعلى المصدر ولذاشهها يأنت الذى تكعل ووجه الشيه أنه نظرفها الى معنى المصدر الدال عليه الخبروالانشا وقال فى الفرائد يعوزان يفدر وأورى الى أن اقم وفيه فالدة معنوية وهي أن المعطوف مفسر كاعم بي زيد وحسنه (قو له حال من الدين أوالوجه) حندها معهذاه ما ثلاعن الادمان الماطلة كامر فان كان حالا من الوجه فهي حال مؤ كدة لان افامة الوجه تضعنت التوجه الى الحق والاعراض عن الساطل وان كان حالامن الدين فهي حال منفكة كذاقد ل وفعه نظر ويحوز أن يكون حالا من الضمرى أقم إ قولد ولا تكونن من المشركين) نأكسدالقوله فالاأعيد الخزوهوتهيهج وحثله على عسادة الله تعالى ومنع لغيره وقال الامام اله مجول على أأمره بأن لا يَلْمَفْتُ لما سواه حتى يكون فائدة زائدة لانَّ ذلكُ شركُ خني "عند العارفين وقوله من دون الله اشارة الى آخر درجات العارفين لان ماسواه بمكن لا ينفع ولايضر وكل شئ هالك الاوجهه فلا حكم الاله ولارجوع الاالمه في الدارين وماسو إمه ول عن التصرّ فات فان أضيف المه شيء من ذلك وضع في غــ مر وضعه وأيس طلب الشبع من الاكل والرئ من الشرب قادحافي الاخلاص لانه طلب انتفاع بماخالة م الله له (قو له بنفسسه ان حوته أو خدلته ) قيده بنفسه لان ذلك من الله لامنسه بالذات وهولف ونشر مرةب وخداته هناععني تركته ودعوته بمعنى طلبت منه ما تريد بدليل المقابلة ( قو له فان دعوته ) يشبرالى أتلفظ الفعل كلاية بمنزلة اسرالاشارة فكهااذ اذكرت أشياء منعة دة قبل ذلك فذلك اشارة اليها كذلا دبا

(فانك ادامن الطالمين) برا الشرط وجواب اسوال مقدرهن سعة الدعاء (وانعسسك المه بضر ) وان بصبك به (فلا كاشف 4) يدنعه (الاهو)الااقه (وانيردك بخسير فلارادً) فلادافع (الفضيله) الذي أرادك يه ولعله ذكرالارادةمع الخيروالمسمع المنسر مع تلازم الامرين للتنبيه على أنّ الخيرمهاد بالذات وأن الضر أنمامهم لامالقصدا لاقل ووضع الفضدل موضع الضع مرادلالة على أندمة فضل عمار يدبهم من الغيرلا است قاق الهم عليه ولم يستثن لان مراداله لاي المدن وده (يديب،) بالخدير (من يشاممن عباده وهوالغفور الرحيم) فتعرضوالرحته بالطاعة ولاتيأسو من غفرانه بالمعصمة (قل أيها الناس قد جاه كمالحقمن ربكم) رسوله أوالقرآن ولم يبق لبكم عذر (فن اهدى) بالايمان والمابعة (فاغمايهة دى لنفسه) لان نفعه لهما (ومن منسلة) بالكفر (فانمايضلة عايها)لان وبال الضد لال عليها ( وماأنا علم موكيل) جفيظ موكول الى أمركم واعدا مابشير ونذير (واسعمايوسىالله) مالامتنال والتيليغ (واصبر) على دوتهم وتعمل أذبهم (حق بحكم الله) بالنصرة أوبالامربالقة ال (وهو خبرا لما كين) اذ لأعكن اللطأف حكسمه لاطسلاعمه على السرائراطلاعه علىالظواهر عنالني صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة يواس أعطى من الابرعشر حسنات بعدد من مذى بيونس وكذبه وبعسدد من خرق

سورةهودم<del>هسك</del>ية وهيمائة وألاث وعشرون آية

ه (بسم اقد الرسن الرحيم) ه (الركاب) مبتدأ وخبراً وكتاب خبره بندا عددوف

ا تذكراً فعال مُريكي عنها بلفظ الفعل كامرت عقيقه في قوله فان لم تفعاد اولن تفعاد اوقوله وان يصبك فسره بالاصابة لانه لاذم معسناء وسترى يحقيقه ونسيرا ليكشف والردبالدفع اشارة الى أت تغاير التعبيرالتضنن (قوله برا الملاشرط وجواب لسؤال مقسدر عن تبعة الدعام) تسع وزن صردوتبعة مؤتلة أعاما يتبعه بعده وهدذه عبارة التعاة وفسرت بأن المراد أنها ندل على أن ما بعدها سبب عن شرط محقى أومقدر وجواب من كلام محقق أو مقدر فالدفع ماقيل انجرا والشرط عصور في أشا وليس هذا منها وما يتوهم من أنَّ الله البِجلة قائلُ لا ما يعد ا ذن لاوجه له فتأمَّل وقوله عن سعة الدعاء أي تتبع دعوة ما دون الله (فوله واحداد كر الارادة مع الله بروالمسمع الضر" الخ) عدل هما في الكشاف من أنه ذكر في كل من الفقرتين المتقابلتين مايدل على ارادة مثله في الآخرى لاقتضاء المقيام قاكد كل من الترضيب والترهيب الكنهقسد الاعبازوالاختصارالاشارةالىأخرمامتلازمانلاق مايريد ميصيبه ومايسيبهلايعسكون الابارادته اسكنه صرح فى كل منهدما بأحد الاحرين اشارة الى أنّ انفير مقصود بالذات تقتعالى والضرّ اغاوقع برااهم على أعالهم وليس مقدود ابالذات فلذالم يعبرفه مالادادة وهذا أحسسن بماجنم المه الزعنشرى وهونوعمن البديع يسمى التباكا ويمكن ملاحظته فيه أيضا بأن يجعل تكتة الطي وعدم النصر يع لكنه لاحاجة الى الذهديروكونه بالذات ظاهر كافال المصنف وجه الله تعالى في تفسيرقوله يدلي اللديرذ كالمايروحده لاندالمقضى بالذات والشرمقضى بالعرض اذلا يوجدشر جزق مالم يتضم فعيا كليا (قوله ووضع الفضل موضع الضيرال) أى لم يقسل لادافعة أولارادله دلالة على أن مايصدرمن الملبر يحضركرم وتفضل اذلا يجب على الله شئ عندنا فلا يستعنى العباد بأفعالهم وطاعتهم على المه شأوه و ودلقول الزمخشري والمرادبالمشيئة مشيئة المسلمة فاخدسيسة اعتزالية (قوله ولم يستثن لان مراداته لا يمكن ردّه ) أى لم يقسل فلارا دُلف له الاهو كما قال فلا كاشف في الاهولانه ورفر ص فيه أن تعلق الخيرية واقع بإرادة اغه تعالى فعصة الاستثناء تكون بارادة ضده فى ذلا الوقت وحوصال بخلاف مس الضرّ فاتّ ارادة كشفه لاتسستلزم المحال وهوتعلق الارادتين بالفشين فى وقت واحدلانه مبنى على أنه لا يجوز تخلف المرادعن الارادة لاعلى أن ارادته قديمة لاتثغير بخلاف المس فانه صفة فعل يوقعه ويرفعه بضلاف الارادة فانهام فذات كانوه م اذا لمراد تعلقها (قوله يعيب باللير) أرجع الضر بالفراقريه سينقذ ولوجه للماذكر صعولكن هذاأظهر وأنسب بمابعده وقوله فتعرضوا الخاشارة الىأن المقصود منذكرالمغفرة والرحة هناماذكر وقوله رسوله الخ فالمق بالغة على الاؤل لان المراد أن مايلغه ونفسه حق ( قوله فن اهتدى مالايمان والمتابعة ) المرآد ما انسابعة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والفرآن وفسرمن ضل بالكفرووقع في نسخة بهما وهوا لمرادوا لكفر بهما أن لا يتبعهما ولاعتشل أمرهما اذ الكفرمستان الذلك وماقيل انذكرالمنابعة يشعر بأن الاهتدا الايحصل بمجرّد الايمان وحدوبل مع الامتنال فعما يتعلق بالاعمال وانه بأباء اقتصاره في تفسير الفلال على الكفر الأأن يعمل على الاكتفاء من قله التدبر وفسرالوكيل بالمفيظ لانه أحدمار ادبه وقوله اطلاعه على الظواهر منصوب على المدرية أي كاطلامه (قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم النه) هذا المديث موضوع نص عليه ابن الحوزى في الوضوعات " مُ تَعليقنا على سورة بونس والجديقة على المسانه وأفضل مسلاة وسلام على أخضل مخلوقاته وعلىآله وصعبه

ه (سوره دود)ه

\* (بسم الله الرحن الرحيم)

قال الدانى رجمه الله تعمل فى كتاب العددهي ما ته وأحدى وعشرون آية فى المدفى الاخسير واثنان في المدنى الاخسير واثنان في المدنى الاترك والمائه لما خيم سورة بونس بني الشرك واتباع الوحى افتيح هدفه بيان الوحى والتحد فيرمن الشرك وهي مصب به عندا بلهور وقدل الاقوة ظعال فارك الاتباع والعدد المقدد المقدد والمحرود والقرآن وحكذا ان جعل خبر مبتدا عقد قرأى هوا وهددا

وقد تقدّم تفصيلة في أول سورة البقرة (قولد نظاء تنظما عكما الخ) فسرويقوله لا يعتربه اختسلال أى لا يطرأ عليه ما يحل بلفظه ومعناه وعبر بالمستقبل لان الماضى والحال مفروغ عنه وذكر فيه وجوها أربعة أولها أن يكون مستعادا من احكام البنا ، واتفانه فلا يحكون فيه تناقص أو فعالف الواقع والحكمة أوما يضل الفصاحة والبلاغة الثانى أن يكون من الاحكام وهو النع من الفساد وفسره بالفسط لمعنده من غيره أولكاه كالكتب السالفة فعطفه عليه تفسيرى فلذا بينه بقوله قان الخ فهومن الحكمة بعنى منعه ومنه حكمة الدابة لحديدة في فها تنعها الجاح ومنه أحكمت السفيه اذامنه تنه من السفية اذامنه تنه من السفية اذامنه تنه من السفية المالم عند السفية المنافقة علم المنافقة كانال جرير

أَيْ حَسْفَةُ أَحَدُمُ وَاسْفَهَاكُمُ ۞ الْيَأْخَافَ عَلَيْكُمُ أَنْ أَغْضَبًا

قيل فكان مافيه من بيان المبدا والمعاد بسنزلة دابة منعتها حكمتها من الجاح فهي غنيلمة أومكنية وهو وكيك فانتشيهه بالدابة مستهجن لاداعى اد وبعد تف مره بالنسخ لا يردعليه ماقيل انه يومم قبوله الفساد وهولايليق بالقرآن ولم يعبؤ ذف هذا أن راد بالكتاب القرآن والمرادعدم نسخه كله أويهضه بكتاب آخرالاه خلاف الظاهروان صع والثالث من المنع أيضا لمنعه من الشبه بالادلة الظاهرة والرابع من حكمته أى جعلته حكما أوذا حكمة والمراد حكيم قائلها كإفى الذكرا لمسكيم فهومجاز فى العارف أوالا سهناد وقوقه من حكم بالضم اشارة الى أنّ الهدم زة فيه للنقل من الثلاث بخسلاف ماقبله وذلك لانسهاله على اصول العقائد والاعمال الصالحة والنصائع والمكم وأشهات بعني أصول وقواعد يتولد منها خبرها (قوله بالفوائد من الصقائد) قال الراغب الفصل المائة أحد الشيئين عن الاسترحق يكون بينهما فرجة ومنه المفاصل وفصل عن المكان فارقه ومنه فصلت العيروفي الكشاف فصلت كاتفصل القلائد بالفرائد من دلائل التوحيد والاحكام والمواعظ والقصص أوجعات فصولا سورة رورة وآية آية أوفزنت في التنزيل فلمتنزل جلة واحدة ليسهل حفظها أوفصل فيهاما عشاج المه العيادأي بين وتلص وعن عكرمة والفصاك مُ فُصلت أَى فَرقت بِينَ الحَق والساطل بِعِي أَنْهِ المَّا استَعَا رَدُّه بِنَ العقد المُفْصِل بِفُرائده أَى كِاره التي يَجْعِل إب اللا كئ التي تفاير حجمه أولونه فشبه ت الاكيات بعقد فيه لا كل وغيرها لتفاير النفائس التي اشتملت عليها الىقسص وأحكام ومواعظ وغيرهما وتوله من دلائل الخ متعلق بقوله فصلت لابيان للفرائد حق يقال ان الصواب ماوقع في ومن النسم فوائد بالواو والتقدير فسلت لا نواع من دلا ثل التوحيد الخوهي ف حواش المسنف رحمه الله تعالى بالراء أوأنها جعلت فسلافه لامن السورا والآبات أوفر قت في التزول أوهومن الاستنادالجمازى والمراد فسلما فيهما وبين فهسذه أربعسة وجوه فى التفصيل أيضا والتلخيص بمعنى التيسن لابمعني الاختصار كإيين في اللغة وعلى هذا ينزل كلام المصنف وجه الله تعالى الاأنه على اوادة التفصيل بجعلها سورا المراد بالمكتاب القرآن وبالا يات آياته وان قبل الديسع أن يراد السورة على أن العنى جعلت معانى آبات هذه السورة في سور ولا يعنى أنه تكلف ما لاحاجة اليه وقوله وقرئ ثم فصلتأى بفتحتين خفيفتين وهي قراءةا بن كنير ومه ناهفرقت كاذكره المصنف رحه الله وقيل معناه انفصلت وصدرت كافي قوله والمافصات العيروسسيأتى يانه (قولد ومُ المتفاوت في الحكم أوالتراخي في الاخبار) لما كان التفصيل والاحكام صفتن لشي واحدلا تنفل احداهماعن الاخرى لم يكن منهـما ترتب وتراخ فلذا جعلوه اتمانتراخي الرسة وهوالمرادبقوله في المكم أ والتراخي بين الاخبارين وقد أورد عليه أنه اذاأر يدسفه سلها الزالها غيما غيماتكون على حقيقتها فع تعقق الحقيقة لاوجه السمل على الجازوبأن الاخبارلاتراخ فيه الاأثراد مالتراخي الترتيب مجازا أويقال وجود التراخي باعتبارا بثداء الجزوالاقل وانتهاوالشاف ولايعنى عليك أن الا مات زات محكمة مفصلة فليست ثم للترتب على كل حال كاصرت والعلامة في شرحه وليس النظرالي فعل الاحكام والتفصيل وأثما التراخي بين الاخبارين فليامر فأواثل سورة البغرة في ذلك الكتاب من أنّ الكلام اذا انقضى فهوفي حكم البعيد ففيه ترتيب اعتباري

المحالية المحالية المحالية والمن المحالية والمن المحالية والمن المحالية والمن المحالية والمن المحالية والمحالية وال

وهوالمرادكا أشار البه الشارح المدقق اذاعرفت هذا فاعدلم أنه فالف الكشف ان أويد بالاحكام أحد الاولين وبالتفصيل أحد الطرقين فالتراخي رتع لأن الإحكام بالمعنى الاول راجع الى اللفظ والتفصيل الى المعنى والمعنى الثانى وانكان معنويا لكن التفصيل اكال لمافيه من الاجال وأن أريد أحد الاوسطين فالتراخى ملى الحقسقة لات الاحكام النظراليكل آية في نفسها وجعلها فصولا بالنظرالي بعضها مع هض أولان كل آمة مشتملة على حل من الالفاظ المرجب عة وهدذ اتراخ وجودى ولما كان البكلام صن السمالاتكان زمانيا أيضا ولكن المصنف رحسه الله آثر التراخى فى الحسكيم مطلقا حسلاعلى التراخى فى الاخبارف هذين الوجهين المطابق المافظ الوضع وليظهر وجه العدول عن الفاء الى ثم وان أريد الثالث وبالتفصيل أحدالنارفين فرتبي والإفاخياري والاحسين أنبرا دبالاخكام الاقل وبالتنصيمل أحسد الطرفين وعلمسه تنطبق المطابقة بين حكيم وخبير وأحكمت وفصلت وهي ثابته على الوجوم التسلانة في مى ادر لكن – علها من لافعلين أرجع ودلال التعاق أن لاتعبدوا بم سما على الوجهين وأفاد سلم الله أنَّ أصل الكادم أحكم آياته حكيم ثم احكمها حكيم على فعود ليبك يزيد ضارع المصومة \* ثمم الدن حكيم كا يقال منجناب فلان لمافى الكناية من المبالغة وإفادة التعظيم البلدغ وهو اشارة الى الوجوه الستة عشر المناصلة من ضرب معانى الاحكام الاربعة في معانى التفصيل الآربعة وهيذا وان احتاج الى البسط والايضاح لسكن الجدوى فيسه قليسلة فعليك باستخراجه بنظرك الصائب (قولد صفة أخرى لسكتاب أوخم بعد خبرالخ) أى هوصفة للنكرة أوخم برئان للمستدا الملفوظ أوالمقدَّد على الوجه بعد أوهو معمول لاحدالفعاين على التنازع مع تعلقه بهسمامه في ولذا قال تقر برلا -كامها وتفصيلها وقوله على أكل ما منهني أخذه من كون ذلك فعل الله الحسكهم الخبيرمع الجعربين صدفتي المهالغة ولا يعتاج الي سعل الحكم عفني الهمكم كماقد للانه يكني فسه أن يكون صائفها ذآحكمة بالغة وقوله باعتبار ماظهرا مزه وماخفي أخذه من أن المسكم ما يفعل على وفق المسكمة والصواب وهو أمر ظاهر واللميرمن له شهرة يما لايطلع عليه غييره من الخفيات فهواف ونشير وجعله الزيخشري في النظم أيضامن اللف والنشر على أن تقدره أحكم آناته حكم وفصلها خبيروله وجه وجمه لكن المصنف رحه الله لم يتطراله ومعني كونه تقر راأنه كالدامسل المحقق له (قوله ألاتعبدواالخ)ذكروافيه أنه يجوز أن يكون متصلا بما قبسله وحنتذف أن وجهان أحدهما أزتكون مصدرية وكذاأن استغفروا لان أن المصدية توصل بالأمر كأمر تعضفه وكذا توصسل بالنهى فلانافية وهومنصوب أوناهية وهويجزوم وهوعلى تقدير اللام ومحله نسب أوجرعلي المذهبين وليس هذا مفعولاله حتى يشكلم في شروطه وثانيهما أن تسكون مفسرة لما في تفصدل الاسمات من مهف القول دون حروفه وقدّره الزيخشري بأمرين أحدهما فصل وقال لا تعبيدوا والاسخوامران لاتعبدوا خذف في الاول أن لائه قدّرصر بم القول ولم بحذفها في الثاني لانه قدّرما في معناه قبل وأن المفسرة في تقدد برالقول ومونياه ولذالا تأتي بعد صريحه وإنما تأتي بعيد ماهو في معناه لمسكون قويشة على الادته منها وبهذا سقط سايتو حسم من أنهم اشترطوا عدم صريع القول وتقديره في تقر مرهم مناف له فتأمّل (قوله ويجوز أن يكون كلامامبت دأ للاغراء الخ) هذا هوالوجه الشاني وه عني كونه مسندأ أنه منقطع وغبرمتيسل بماقه لهاتصا لاافغلما كافي الوجهين السابقين وهذاعلي وجهين قصد الاغراميلي التوجيد أوقصدالتبرى عن عبادة الغسيرلانه في تأويل ترك عبسادة غيراته فان قدرالزموا ترلنعبا دةغيره على أنه مذه ول به فهواغراء وان قدرا تركوا ترك عبسادة غيره فهومفعول مطلق للنبرى من صادة الفيروني الكشاف ويجوزان بكون كلاماميتداً . نظاما عاة الدعلي لسان النبي صلى الإدعام ب وسلم اغرامنه على اختصاص الله بالعبادة ويدل عد مقوله انف الكرمنه ندرو بشيركا به قال ترا عبادة غيرالله اننى لكممنه نذير كقوله تعالى فضرب الرقاب وقيل عليه الذف كالامداضطرا باحيث دل الولا على الوجده الاقل وآخره على الوجمه الشاني وقدوجه بأن مراده بقوله كقوله تعالى فضرب الرقاب

 النفي المدار والدوار على التوسير النفي المدار والدوار على التوسير المائه المدار والدوار على التوسير والدوار المائه المدار والدوار المائه المدار المائه المدار المائه المدار المائه المدار المائه المدار المد

والمتعلق الاغرام لااشتراك الصورتين في النصب على المعدوية ومنع بواز حل الاسته عليه بأنه ليس أوزان الاتعبد واالااقد وزان تركء ادة غرافقه في استفامة تقدر ازكوا عد ادة غيرا قه تركا اذلوقات اركوا عبادة غيرافه أن لاتصدوا أي عدم العبادة لم بكن شألات أن لا يعسن موقعه كالا يعسن اضربوا أن لاتشروا أى اضروا الضرب وسر وأن أن على الاستقبال فلوا ويداستقبال غير زمان الامرام يكن أمفعو لامطلقاوان أوبدذاك الأستقبال ضاع المزكتفا فالاقل اه والامر كأقال وهذا يؤجيه لما يقتضه الصومن انتان المصدرية والفعل لايقع موقع المفعول المطلق وكون ذلك لايجوزا ولايعسن ممالاشبهة ضه فاتال الامرفيه سهل بأن تجمل أن المصدية للتأ كيد لم يتدبركلامه ثمان المصنف وحدا فدنعالى أطلق كونه للاغرا من غيرتقميدله بكونه غلى اسان الني صلى المه عليه وسلم كافي البكشاف لانه غسير متعين لاحقال أن يكون ماقبله أيضا مفعولاك بتقديرقل في أول الكلام وكونه خلاف الظا مرلاينا في كونه وجهام جوحا ( قو له انني لكم منه من الله ) أي فالضميرته والتقدير انني لكم من جهة الله فدير وبشير وهوفي الاصل صفة فالماقدم صارحالا وقبل أنه يعود على الكتاب أى نذر من مخالفته و بشيرلن آمنيه وقدّمالاندارلانه أهم ومطفأن استففروا على ألاتعبد واسوا كان نوسيا أونفسيا (قع له وصلوا الى مطلوبكم التوية) ألما كان الاستغفار بعنى التوبة في العرف كان يوسط كلفتم بنهم اعتاجا آلى التوجيه فقيل لانسلمأن الاستغفاره والتوية بل الاسنغفار ترك المعصية والتوية الرجوع الى الطاعة ولئن السلمأ غرسما يهمي فثر للتراخي في الرتبة والمراد بالتوية الاخلاص فها والاستمر ارعامها والمصنف رجه الله تعالى حالاستغفار على التوية وجهل التوية عبارة عن النوصل الى مطالبهم بالرجوع الى الله فتم على ظاهرها ولاحاجة المحجمالها بمعنى الوا ووالعطف تفسيرى كمانقل عن الفرّاء وقدل الاستفقار طلب الففر وسترالذنب من الله والعفوعنه ومعنى النوية الندم علمه مع العزم على عدم العود فلدسا بتحدين ولايمتلازمن نع قديستعمل الاول في العرف عنى الناني وفائدة عماف الناني على الاول التوصل مه الى ذلك المطاوب والحزم بحصوله كأعال تموصلوا الخسانا بحاصل المعنى لاأن تويوا عدارة عن معني توصلوا كانوهم ولا يعنى ما في العبارة من النبوع عاد كره فتأمّل ( قه له فات المعرض عن طريق الحق) أي من أعرض عن طريق الحق بالكفر والعسبان لابدَّه من الرَّجوع آليها لـصل الى مطاويه وهــذاعلي طريق التمثيل فىالنظم بجمل النوية بمعناها الاصلى وهوالرجوع فالرجوع الى الله المراديه لازم معناه وهوطلب الموضول الى المعاوب والاعراض من الحق ان كان ما اشهرك فتو قفه على ما ذحسك رخاا هر وكذا ان أريد الاعتروأماان أريدا لمعصية فالمراد الجزم بحصول مطاوبه فات العفو يجوزمن غيرتو بة فتأمل (قوله وقيلُ استغفروا من الشرلة الخ) أى اطلبواغفره وسترميا لاعان عمو يواالى الله ارجعوا الى الله بالطاعةفهلي هذا كلمةثم على ظاهرها من التراخي وقبل انتراخيه رتبي لان التخلية أفضيل من التحلية واغمام وضهلات قوله ألا تعبدوا الااقه يقيدما أفاده وقوله وجيوزأن يكون ثم لتفاوت مابين الامرين فان بن التو بة وهي الانقطاع الى الله بالكلية وبين طلب المففرة تونا بعيدا وقبل ان هذا بطريق السكناية فان التفاوت والتباين من روادف التراخى وفيسه نظر (قو له تعالى عِنْمكم مناعا) انتصابه على أنه مفعول مطلق من غيرافظه كقوله أنبئكم من الأرض شاتا ويجوزان بكون مفعولا به لانه اسمال يتنع يه وقدل اله منصوب بنزع الخافض أى يمتحكم بمتاع والآنى الكشاف اشارة المه وقوله يعشكم في أمن ودعة بفتح الدال بمعنى الراحة يعنى أئمن أخلص قله في القول والعمل عاش في أمن من العذاب رراحة تفيا يعشآه وأتماما يلقاء من بلا الدنيا فلاشاني ذلك لمافيسه من رفع الدوجات وزيادة الحسسنات فلا يشاقي هذا كون الدنياميين المؤمن وجنة المكافر ولا كون أشذ الناس ، لاء الامثل فالامثل لان المرا د من غسرالله ومن يتوكل عني الله فهو حسبه وراحته طب عشه برجاءا لله والتغرب السمحتي يعد الحنة منعة والقنع عي بعني الانتفاع وعمني تطويل العمروينا معماد كره المعنف رجه المدتعالي

الاقل المذول والنانى الشانى (قولد هو آخرا عاركم المقدوة الخ) التقدير التعمين بسان المقدان وهو المراد بالتسمية كامرو الانصام وقولة أولايها سكمهمه عاوف على يعشكم فيكون على حدة الططاب المسج الانتة بقطع النظرعن كلفردفردوا لاسل المسمى آخر أيام الدنيا والاستئصال اعلاكهم مسعامن أصلهم كاوتع لبعض الام (هو له والارزاق والاسبال وان كانت معلقة بالاعسال الخ)ان أرادتعليقها بهناف الاحاديث كجاورد صلاالرحم تزيدني العمر وكذا ماورد بزيادة الرزق بماهومشم ورفي الاحاديث العصصة فالمرا دابلع بيزتلك الاحاديث ومانى الآية من جعله مسمى معينا لايقبل التغيربالزبادة والنقيس وعصله انَّاللَّهُ لماء لم صدور تلك الاجمال وعدمه كان الابل مسمى في عدلم الله بالنسبة الى كل أحد فلامنا فأد منهما وانأ رادف الآية فلات قوله يمتحكم الزعمين أنه يحسهم حماة هندة ولايكون ذلك الامالرزق وهو بواب الاص فقدعاتي فيه ذلك على ثلك الأعمال مغ أنه ذكراً ندمسي فأجاب بأنه عام بصدورها وعدمه فلا يشافى ذلك تسميتها وتعدينها فلاوجه لماقسس لائه ليس في الاتعالمة الاسبال مالاعمال بل تعليق حسن العيش وأن ذلك لم يعلم من الآية بل من الجديث (قوله ويعط كل ذى فضل في دينه جزا وفضله الخ) يعني الفضل الاتول عدي الزادة في أمور الدين وقريب منهما في الكشاف أنه الفضل في الحسمل فليس الشانى عينه فلذا وترجزا وفضله وثوابه يعسى من له زيادة في الدين له زيادة في المزا والثواب لات الاجر بزيدبزيادة العسمل وقوله في الدنيهاوالا تخرة وفى نسخة أوالا سخرة وهى للتنويع بدليسل قوله خسير الدارين يعنى أنه يتم عليه في الدنيا والا خرة فلا يختص احسانه بأحدى الدارين وضميرة فله على مأذكره المصنف رحه الله لكل وقد - وزأن يعود الى الرب قالمراد الثواب ولذالم يفسره الصنف وجه الله تعالى بهكاف الكشاف وقدقيل انفى الايةلفا ونشراوان القنع الحسن مرتب على الاستغفار وايتا الفضل مرتب على النوب والوعد ظاهر وكونه لله وحدالثابث (٢) من قوله يتعكم الى أجل لانه يفتضى ثباتهم على ذلك الى الرب (قوله وان تتولوا الخ) يعسى أنهمة ارع مبدو بنا والخطاب لان ما بصده يفتضيه وسذفت منه احدى التامين والتولى الاعراض أى ان استمرواعلى الاعراض ولم رجعوا الحالقه والموم الكبعروم التسامة لكرمافيه ولذاومف النظل أيضاأ والمراديه زمان التلاهم اللهفيه في الدنيا وقواءة بولواقرا وعسى بزعر والمانى من الشواد وقيل ان تولوا ماص عائب والتقدير فقل الهسم ان الخلات التولى صدد رمنه مرواستمر وهوخد لاف الظاهر فالذالم يلتفت المه المصنف رحمه الله تعالى ( قوله وجوءكمالن بعدق أنه مصدرهمي وكان قياسه فقوا لحسير لانه من باب ضرب فتياسه ذلك كاعلم في علم الصرف وقوله فمقدر على تعذيبهم أشداخ لانه وصف القدرة العظمة فمقدر على كاعظيم وكبراليوم اسكم مافيه وعظمه فلهذا كان هذا تقريرا وتأكيداله (قوله يتنونها عن الحق و يتحرفون عنه الخ) في هذه اللفظة ثلاث عشرة قراء المشهورمها وهي قراء الجهوديتنون بالياء المفتوسة مضارع ثناه يثنيه وأصله بتنبون فأعل الاعلال المعروف في تحورمون وشاه معناه طواه وحرفه وفسرا اصنف رحه اقه تعالى هذه القراءة بوجوء الاول أنه كماية أومجازين الاعراض عن الحق فتعلقه محذوف أى يثنونه اعن الحن لات من أقبل على شئ واجهه بصدره ومن أعرض حرفه عنه أوالراد (٣) أنهم يضهرون الكفروعداوة النبي صلى الله عليه وسلم فثني الصدر مجازعن الاخفا الانتما يجعل داخل الصدرفه وختى ومتعلقه على الكفر ومغسارته لمساقيله في المه هي والمتعلق خلاه و والاعجز ه المتعدّى رمن وعلى كما قدل وقوله أويو لون خله ورهم تضميرا فالشوهوحقيقة على هذا لازمن ولى أحداظهره شي عنه صدره والمعنى أنهم اذارأ واالنبي صنى الله عليه وسلفه ادلا نهو تفسير للمه في المقيق بلازمه لانه أوضي فوله وقرى شوف بالما والما من اشوف كاخلول فوزئه يفعوهل وهومن أبنية الزيد الموضوعة العبالغة لائه يقال حلا فاذا أريد المبالغة قيل أسلونى ومولازم فصدودهه فاعله ومعسناه يتطوى أويضرف انطوا واغرافا بليغا وهوطى المسانى السالفة في قراء ما بههوروالفراء بالساءاة انبث الجم وبالمياء التعتبة لان تأبيثه غير حقيق وهذه الفراءة

(الدامل المعلى) عوا مراه ركم المندن اولا على المعداب الاستعمال والارزاق والاتبال وان كات معلقة بالاعمال التنها مدهاة طالاضاغة الى طل المساحة الانتفاد (وبؤن كل دى نه رانه له) ديم كل وى نفل فد نهجوا ، نفله في الدنيا والا خرة وهو وهد للموسد التائب بخدالدادين (وار تولوا) وان تتولوا (فالها ماف علم عد أب وم كد) هم القيامة وقدل وم الشدالة وقد الماوالم القبط في الماليف وقرى وان ولوامن ولى (الى الله مسيمكم) دروعكم في ذلان اليوم وموشاذه ف القساس (ومو على طر ين قدر ) في قدر على نعذ بهم أشد مذاب وظ ما تعرب المعالم والاانهم بننون عدورهم المنتابا عن المناق ويتعرفون عنه أويعطفونها على الكفر وعداوة الذي ملى الله عليه وسلم أوبولون ظهورهم وفرى يندوني بالماء والناء . فالنوف مغالسااءل عص (٢) قوله وكونه لله وسد الناب الم نسخ الشرح الق بين ألمد ينالنا فس مالمتناة والهمز وبديري أخذوه فواوكان سفته ودلان مواهدا عالم المراد المعتمد (٣) وفي أوالرادالخ هـ ذاالياني الخ

-

ونذوت والمن فنون الن وهو الكلا ونذوت والمادعة الفعيم والمادعة الفعيم والمادعة الفعيم والمائة على الفائة المائة والموافقة المائة المائة والموافقة المائة والموافقة الفائد المائة والموافقة الفائد المائة والموافقة المائة والمائة والم

قراطا ينصاص وضالفه تعالى غنهما وعياهد وغيرهما ونوله من النوني أى انه مشارع ماضيه هذا فهو مُلْخُودُه منه بزيادة حرف المضارعة (قد له وتشوق وأصله تذوين من ابن وهو السكلا الفعدف) أي غرى تثنون ساء مناة ثرثه مثلثة ساكنة ثم نون مفتوحة تثلوها واومكسورة بعدها نون مدردة وه لده المقراءة نسبت لابن صباس رضي المه تعالى عنهما وعروة وغسيرهما وأصسله تننوش على وزن تفعوعل من المن بكسراننا والشديد النون و عوما عش وضعف من الكلا قال م تكني المتوح أكاة من ثن ، ومدور مرفوع على انه قاعله ومعسناه الما أن قاو بهم ضعيفة سعنفه كالنبث الضعيف فالصدور عجازع افهامن القلوب أوأنه مطاوع ثناءلانه يقال شناه فانفى والنون كاصرح به ابن مالك رسه الله تعالى في التسهيل فقال وافعو على المبالغة وقديوافق استفعل ومطاوع فعل ومثلوم بداالفعل فالمعنى أن صدورهم تملت المنئ فتمكون بمعنى المحرفت ومعناه يرجع الى قراءة الجهودومن الخطا الغريب ماقيل الكالا وزن جيل العشب وطبه وبابسه وفى القاموس التن بالكسر ييس المشيش اذا كثروركب بعضه بعضا وعلى هذا فقول المصنف رحما قه تصالى أومعا وعة صدورهم للنني لايلا ثمداذ الظاهرأت المطاوعة في الرطب أكثر والبيس شكسرف الاكثراذ اقصد تنسه لائه طن أنهما وجه واحدوا يتنبه لائه وجه آخر مسرح بدفى كتب الخوثم بعد ارخاء العنان فاعقاده (٣) على القاء وص وترائماذكر الصنف وسهد الله تعالى وهوأند ضمصف السات وهشه وادلم يكن باداء مأنه هو الذي صرّح بدامام اللغمة ابن جني في كتاب المحتسب وأغرب منه ماقيل انه أراد بركوب بعضه لبعض انعطاف بعضه على بعض بالانحناه كاحوشأن الكلا اذاشرع فالميس وذلك هوالمطاوعة وهومرا دالمصنف رجه القه تعالى لاأن فيه ثنيا بعد الييس والملامة ظاهرة (قولَدُونْدُنُنَّ مَنَ النَّأَنَ كَا مِأْضَ بِالهَمَزَةُ )أَى وقرئ بذلك كَيْطَ. بْنَ وَفِيهُ وجهان أحدهما أنّ أصلها ثنيان كاحارة واساض ففرمن النقاءال اكنين بقلب الالشدهم زمك ورم وفدل أصله نذوت واو مكسورة فاستثقلت الكسرة على الواوفقلت هزة كاقدل فوشاح اشاح نعلى الاقل يكون من الافعدلال وعلى هسذاهو ونباب افعوعل ورجع الاول باطراده ولذا اقتصر عليما لمسنف رجمه الله تعالى وقوله وتثنري كادعوى قرأبها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقدل انهاغلط في النقل لانه لامعني للواو في هذا المف على اذلا يقال لنوته فالتوى كرعوته فارعوى ووزن أرعوى من غرب الاوزان وفي كلام فى المطؤلات وبقية القرا آت مفصلة فى الدر المصون ومن غريب القرا آت هــنا أنه قرئ مثنون بالضم واستشكاهاا بزجني رحمه الله تعالى بأنه لايقال أثنيته بمعنى ننبته ولم يسمع في غيرهذه القراءة (قوله من الله سرَّهم) وفي أسطة يسرُّهم ذكروا في متعلق هذه اللام وجهين الاقل أنه متعلق مثنون وعلمه حماعة من المفسرين وه والظاهر والشاني أنه متعلق بمعذوف أى ويريدون ليستخفوا لان ثني الصدر والاعراض اعلهاوالنفاق فلايصع تعليقه بذاك لانه لايسلح سعباله فلذا قدراه ويريدون على أتمامهماوفة على ما قبله الاأنم ا حالية وان كان أظهر بعسب المعنى ولذ اقبل لا وجه التقدير الواو ويشهد له مانقل عن الزهنشرى أنالم في يفاهرون النفاق ويريدون مع ذلك أن يستففوا ومن لم يدروجه اعترض عليه والمصنف وسمسه المدنعالى وأىأنه لاحاجة الى التقديراذ يصم تعلقه بماقب له أكندة برانه على العشين الاقليد ليثنون ظاهرفان اغرافهم من الحق بقلوبهم وعطف صدورهم على الكفروعد اوة النبي صلى الله علىه وسلروحه ماظهارهم ذلك يجوزأن يكون الاستغفاءمن الله لجهله سمعالا يجوزعلى الله تعالى واتبا على المعسى النااث فالظاهر أنه لابقه من التقدير الاأن بعاد ضميره نه الحال سول صلى الله عليه وسلم وهذا الذى ذكره فى الوجه من الاوابن من كلام المصنف رحم اقدتها لى لتقديره متعلقاله فليس خلاف الظاهركا فوهم وكال أبوسيان الضميرف منه تله وسبب النزول يقتضى عوده للرسول صلى المه عليه وسلم لانهسانزلت في بعض الكفار الذين كانوا أذ المتهم الني صلى المدعليه وسلم تعالمنوا وشو اصدورهم كالمسترورة وااليه ظهودهم وغشواوجوهم بشاجم ساعدامنه وكراهة القائه وهديظنونان عفى عليه صلى الله عليه وسلم

فنزلت قدلى هذاليستخفوا متعلق ينتون قيل نفاية مابوجه وكلام المصنف رجمه فدف صدم التفدير أته أسا بعل سبب التزول ماذكر ببافتعلق الملام ستنون وصع التعليل وعوقر يب بمساكله يوحدان وحقه أقه تعالى الاأنه جعل الضعيرالرسول صلى الله عليه وسيلموه في ماذكره المصنف وبعد الله تعالى يجوزان يكون 4 ولله وانماخته بالله بناءعلى ظاهرقوله يعلما يسر ون وما يطنون أكنه ترك لمساذ كرمن المعافية التلاثة ايتنون واختيار لعدي آخر وهذا ليس بشئ بلهوعلى المعانى المذكروة لكشه في الوجه الأخير يكون الفعيرالرسول على الله عليه وسلم وليس فكالامه ما ينافيه فتدبر (قوله قيدل انهازات الخ) قال السيوطئ الثابت فحصيم المعارى أنهازلت في ناس من المسلن كانوايستم ون أن يتغلوا أوجرا مغوا فيقضوا بفروجهم الى السمآء فعلى هذائني المدورعلي ظاهره لاعجازولا كنايذ فهواصم نقلاه ويدابيقاته على حقيقته وكون قبل لقريضه لافائدة فيه كالاعتذار بجوا نتعه تدسبب النزول كآذهب المه يعضهم ﴿ وَقُولِهُ وَفَيْهُ نَظُرادُ الآية مَكُمَّةُ وَالنَّمَا قُدَتُ عِلْمَا يَهُ أَقَدْ أَجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ القائل بِه لم يرد بالنَّفاق ظاهره بلمأكاد يصدرمن بعض المذمركيز الذين كان أهسم مذاراة تشسبه النفاق وأيضاانه كأن مكة منافقوت كالاشنس فاندكار ينلهرالاعان ويضهرالكفرولا فرق بين فعلدونعل منافق المدينة حق لايسمي منافقية نهرالمفاق كان،كة لكن لم يكن في كه طبائفة بمنازون عن سائرالمشركين وأمّاحديث الثالنفاق كأنّ بالمدينة والاشكالبأت السورة مكية فغيرمسلم بلظهوره انماكان فيها والامتياذالى ثلاث طوا تفعوقغ بها وقد صرح به في الكشاف في قوله ومن الناس من يجبك قوله في الحياة الدنيا ولوسلم فلا اشكال بل يكونعلى أساوب قوله كاأنزلناعلى المقتسمين اذا فسبريا يهود فانه اخبارهم اسقع وجعله كالواقع لتعققه وهومن الاعجاز فتكذاما نحن نيه هكذا حقق فى الكشف وقوله ألاحين بأوون الى فراشهم وينغطون بثيابهم) أَى ياتحفون عايلتعفُ بِدالنامُ كَاذَكُره فِي الرواية الْسَابِقة وقوله يُستوى في علمه الح اشارة الحيأن ذكرعا العلانية بعدعا السراسيان أنهما في علم الله سوا والالم يكن في ذكر ممؤخر افائدة وقوله ماعسى يظهرونه عسى مقعمة وقد تقدتم سان هدذاكا به وحمز ناصمه تريدون مضمرا كامر وقذره أبوالبقاء يستخفون وقيل ناصبه يعلمولا يلزم ثمنه تقييد علمانله لاتأمن يعلم هسذا يعلم غيره بالطريق الإولى ومانى ما يسترون مصدوية اوموصولة عائدها محدوف ( قوله مالاسرار ذات المدورالخ) يعنى المراد بذات المدور اماالاسرارأ والقاوب وأحوالها بعملهالاختماصهاما اصدور سك أنها مساحيسة المسدور مالكة لها وايست الذات مقعمة كافى ذات غدولا . ن اضافة المسمى الى اسمه كما توهم ( قوله غذاؤهما ومعاشهاالخ الموادمالدانية معناها الغفوى وهوكل مادب على الارض بانفاق المفسر ينهشا لاالمفسق المرفية واحتجب أمالا بأهوا السنة على أنّ المرام ززق والافن لم يأكل طول عروالا من الحرام الايصل المدرزنه مان الا آية تعتمل أن راديها أن الله تعالى يسوق الى كل حموان وزقه فيأحسكه فوردالنقض بصوان هائة قبل أن يرزق شأ ودفع بأن المرادكل حيوان يعتاج الى الرزق يرزقه الله وما وذسكرايس كذاك لكن فتقض بحيوان لم يرزق ومات جوعا ودفع بأن المرادكل سيوان بالموزق غن الله كانة ل عن مجاحد لكن لا يبق فهما استدلال لما استدل عليه أهل السسنة بها ولا يبق المحسدون المذكور فندبر (قوله وانماأت بلفظ الوجوب الخ) بعن أتَّ على تستعمل الوجوب ولا وجوب على الله عنداهل الحق على مايين في الكلام فأجاب المسنف بأنه لتعققه بمقتضى وعده كان كالواجب الذي لايتخلف فيذبني انءرف ذلك التوكل على الله فكامة على المستعملة للوجوب مستعارة استعارة تبعية لمايشبهه ويكويدمن الجاز جرتبتين ولاعنع من التوكل مباشرة الاسباب مع العلبانه المسبب الهاوف الكشاف (٢) إنه لماضعنه الله وتكفل بدصار وأجدا في المرتبية الثانية فلامنا فأة كافي تدورا لعباد فانها تصبر واجبة بالنذريعدما كانت تبرعا وقال الامام الرزق وابيب بحسب الوعد والفضل والاحسنان ومعنام أأن الرزق باقءلي تفضله لكنه لمناوعده وهو لاعط مما وعدم تؤد بصورة الؤجوب السائد تتن اجداه نمنا

قبل المارات في طالقة من الشركة الدائد المناسفون المالية وطوينا سدودنا على عداوة عمدارة بعسلم وقبل نزائد في المنافقة من وفيسه تظر اذالا بنعها مدوالنفاق مدن الدينة الاسينيسفنون المراد (١٠٠٠) با وون الى فراشهم و يتغطون بثبا به - م (يعلم ماسدون) فيقد الديم-م (وما يعلنون) مرود) مردیم-مروسیسود) مرود) می استوی فی علم میر علیم با فواههم رستوی فی علم میرود فالمن عدفي علمه ماعدى نظورونه (انه ما بندات العدود) الاسراردات العدود أوطالق الدبوا - والها (وما ونداية في الارض الاعلى الله وزقها) غذا وها وها شهما المعلاد تفغلاوس وانما أفي بلفظ الوجوب تعقيقالوصوله وحلاهلى التوطل فيه (٢) قولة وفي السكاف المنظمة فان قلت كنف قال على الله رزوما بلغظ الوجوب وانماهو تفضل فلت هو تفضل لا أنه الماضمن أن ينعسل بدعلهم رجع النفضل واحبا فأذ ورالعاد اه

مفعول لتمذى فهلدولا يحوزفي مستفرها لات فعلدلازم وقوله في الحياة والممات لف ونشر مرتب وهو الم ويءن الن عباس رضي الله عنهما مسستقرّه عاماً واها في الارض ومستودعها الهل الذي تدفن فيه وسمى مستودعا لانهيا تؤضع فسيه بلااختيار وقوله اوالاصلاب والارحام يجوزبر وونصيه وهواف ونشير أيشا وجعل الارحام مستودعا للنطف ظاهرلانها توضع فمدمن قبل شخص آخو بخلاف الاصلاب وقدل انه نقل عن الن عساس رضي الله عنهما عكسه فهواف ونشر مشوش وكلام المستنف رحسه الله يحتمله وقوله أومساكتهامن الارض الخاهذا مافى الكشاف واقتصرعلمه لعمومه لجمع الحموا مات بخلاف الاولين اسكنه لا يخد اومن بعد واذا أخره المصنف رحه الله (قوله كل واحد من الدواب وأحوالها) يعنى أنَّ المضاف السِمَّ كلمحـــذوف وهوكل ماذكراً ى كلَّ داية ورزقهــاومســـتقرُّها ومستودعها في كتاب مدن ومن للتبعيض أي كل فرد فرد منها لا التدين بعيني كل هو هذا وكانه تعمالي ذكر بعض أحوالها معمه لغبرها أى كلماذكروغيره (قه له مذكورف اللوح المحفوظ) تفسيرا كتاب وسان للمتعلق وقوله سأن كونه عالما الخيعدى لماذكرأنه يعلم مايسر ودوما يعاذون أودفه بمايدل على عوم عله وأراد بمايقدها قوله وهوالذى خلق السموات والارض الخوتقرير المتوحيد لان من شمله علموقدرته هوالذى يكون الهالاغيره بمالايه الرولاية مدرعلى ضرونفع وتقريره للوعيدلات العالم القادر ينفشى منه ومن جزاته ويجوزأن تكون الاكة تقريرالقوله مايسرون ومايعلنون ومابعدها أتقر براة وله وهوعلى كل شئ قدير (قوله أى خلفه ما ومانيه ما كارزالخ) الظاهر أنه اشارة الى تفدير ذلك لان الثبابت أنه خلقهما ومافهما في تلك المدِّفة فامَّا أن يقدراً ويتبعل السموات مجمازا عميني العلوبات فيشعلها ومانيها ويخصل الارض عفى السفلدات فيشعلها ومافيها من غبرتقدير وماقدل ان المراد مالعافيات نفس السعوات والارض مهووا غماا حماج الى التعوّرة والتقديروان كان خلقها في تلك المدّة الأيناني خلق غسرها لاقتضا المفام التعرض لها (قو لدوسم السموات دون الارض الخ) قدمز تفصيل هذا وأث المرادأ نهاسب عطباق متفاصلة بينهآ مسافة كاورد فى الاثر وأن قوله ومن الارض مثاهن المواديه الاقاليم السبعة وأقحقيقة كلسماه غيرالاخرى وأنه قبلان الارض مثل السماء في العدد وفي أن منها مسانة ونها مخاوقات فيكتنى منتذف التوجيه باختلاف الاصل (قه لدقبل خلقهما لم يكن حائل منهما الخ) كونه قبل خلقهما مأخود من كان لان العني المستفاد منها بالنسبة للحكم لاللتكام وهوخان السموات والارض وهذا ظاهرسوا كانت الجلة معطوفة أوحالمة ستقدرقد انماالكلام في قوله لاانه كان موضوعاعلي تن الما فان الاستعلا صادق بالماسة وعدمها ولادلىل على ماذكره في الاثية وقيل مبني هذا النبق على كون الفا هر ذلك فان كون العرش منطنة أعلى الماء أولا ثمونهه عنه محتاج الى دايل وهومنتف ولا يعني مانسه فان عدم الدار للايكون دليلا للعدم كابن في محله الاأن يكون ذلك بعنا بدلما نقل عن السلف أندكان على الما وهو الآن على ما كان علمه ولانه الانسب عقام سأن القدرة الباهرة وعلى كلاال فلاعلو عن القبل والقبال (قو له واستعل

العقبيق لوصوله والشائية سهل العباد على التوكل فيه وقوله كل فى كتاب مبين كالتقيم لمعنى وجوب تكفل الرزق كن أبتر بشئ فى ذمته مُ كشب عليه صكا (قوله أما كنها فى الحساة والممات الح) جعل المستقر والمستودع اسم مكان لانه الظاهروج وزفيهما أن يكونا مصدوين وأن يكون المستودع اسم

في المساقة والدمات اوالاسلاب والارسام أدساه الارض سينوسات بالقعسل وبودعها من الموادّوالقارّ سين المن ومد الفوق (على) المواسد من الدواب وأحوالها (فكاب مبدين) مذوكر فى اللوكالمة أوظ و كارة أليا بالا تدبيان كونه عالماله العمان كلها وعابعدها بان كونه فادراء الى المكان بأسردانة ويرالك وحدادوا استقمن الوعد والوعدد (وهوالذي خاني السموان والارس فيستة أيام) أى شاقه ما ومافيم ما كارتيانه في الاعراف أوماف جهى الماد ورااسة وجه ع السموات دون الارض لاغتسادف اله لمومات مالاصل والذات دون السفارات (وكان عرشه على المام) فيل خلفه ما الم يكن مادر بينهما لاانه طان موضوعا على متنالك واستدل بدهلي اسكان الليارة وأن الماء أول مادن بعد العرش من أجرام هذا العالم مادن بعد العرش من أجرام هذا العالم

به على امكان الخلام) قبل أراد الامكان الوقو مى لان المستفاد من الآية أنه خاق السموات والارض ولم يستبكن الذاك غير العرش والماء وعليه منع ظاهر والخلاء هو الفراغ الكائن بن الجسمين الاذين لا يقاسان وليمي ينهد ما ما يماسهما وقوله وأن الماء أول حادث بعيد الدرش و يسانه أن كونه على الماء يحقق المهامة وعدمها ولذا قال امكان الخلاء دون وجوده ولما كان معنى كونه عليسه أنه موضوع فوقه لا يماسه وخلق السموات والارض بعدهما اقتضى أن الماء مخاوق قبلهما وأنه أول حادث بعده وهومن

بيغوي انتلطاب وتولهلاائه كان موضوعاا بخ لانتسباقه لبيان تدرئه يقتضيه فسننظ ماؤل انه ماالمسأنع من اوادته فتأمل وقوله وقيل كان الماء على متزال ع فلايكون الماء أول بل هوالريع وحدده أومم الما ولوترا المصنف رسدانة هذا كله كان اولى (قو (همتعلق بخلق الخ) أى اللام للتعليل متعلقة بالفعل المذكور وأفعاله تعالى غرمطلة بالاغراض على المشهور اكنها يترتب عليها حكم ومصالح تنزل منزلة العلل ويستعمل فيهما حرف التعلمل على طريق التشبيه والمجمان (قير له أى خلق ذلك كغلق من خلق الخ) يشيراني أن الائتلا والاختبارلا يعج وصفه تعالى به لانه انجا يكون لمن لا يعرف عواقب الامود فالمرادلاس حقيقته بلهو تشمل واستعارة شبيه معاملة القه تعيالى مع عياده في خلق المنافع الهسم وتكلمفهم شكره واثابتهمان شكروا وعقوبتهمان كفروا بمماه الختسيرمع المختبرا عملها ويجازيه فاستعبرله الاستلاء على سدل القشدل فوضع لساوكم موضع لمعاملتكم ويصبح أن يكون مجازا مرسلا لتلازم العيلم والاختمار الأأنه على جعل الاسلام بعني العقريصير المقدر خلق ذلك العلم الاحسسن من غدره وهذا أيضا غبرظاهر لان علمه قديم ذاتي اس متفرعاً على غيره فمؤول بأنه عمني المظهر تعلق علمه الازلى بذلك وأتناعني أنه تمثيل وأن المراديعا ملكم معاملة المختبم كاقتررناه فلا تكلف فيه وهومع بلاغته مسادف محزه فن قال هناات الساوكم وضع موضع ليعلم بصب والقرينة هناء قلية وكون خلق الارض ومافيها للائتلا ظاهر وأتماخلن السموآت فذكر تقيما واستمارا دامع أنهامة والملائكة الحفظة وقبلة الدعا ومهدطا لوحى الى غسر ذلك بمساله دخل فى الائتلا • فى الجله وقدل ان ذكر هالانها خلقت لشكون أمكنة للكواكب والملائكة العياملين في السعوات والارض لاجل الانسيان (قو له وانه لمبيازته لمين فعل البلوى الن) في الكشاف فان قلت كيف جاز تعليق فعل البلوى قلت لما في فعل الاختيار من معنى العلم لانهطر يتى المه فهوملايس له كاتقول انظرأ يهمأ حسن وجهما واسمع أيهمأ حسسن جو تالات النظر والاستماع من طرق العل وقبل علمه اله ينافى توله في سورة الملك المسمى علم الواقع منهم ماختيارهم بلوى وهي الخبرة استعارة من فعل الختير فان قلت من أين تعلق قوله أيكم أحسس علا بفعل البلوى قلت من حيث اله تضمن معنى العلم فسكا له قبل لعلمكم أبكم أحسن علاواذ اقلت علمة أزيد أحسن علا أمهوكانت هذمالجلة واقعةموقع الشاني من مفعوليه كاتقول علنه هوأحسن عملا فان قلت أتسمى هذاتهليقا قلت لاانما التعليق آن يوقع بعده مايسدمدد المفعولين جمعا كقولك علت أيهما فعل كذا وعلت أزيده منطلق ألاترى أنه لافصل بعد سمق أحدا لفعولين بين أن يقع ما يعذه مصدرا بجرف الاستفهام وغيرمصدر به ولوكان تعلمقا لافترقث الحالتان كاافترقتا في قولك علت أنيد منطلق وعلت زيدامنطاقاالتهي فقمل انه مضطرب حمث جوزه هناومنعه غة والشراح فسكلام فتهمن سارومتهم من قرق منهما فقسل ان التعليق لا يختص بالفعدل القلى بل يجرى فيه وفعما يلابسه ويقاربه فالفعل القلى وماجري مجراه امامتعدالي واحدأ واثنن فالاول يجوز تعليته سواء تعدى بنفسسه كعرف أوجعرف كنفكرلان معموله لايكون الامفرد اوبالتعليق طلعه في المفرد الذي هوم فتضاه وتعلق بالجلة ولامهني للتعلم قالا ابطال العمل لفظالا محلاوان تعدى لاثنن فأمّا أن محوزوة وع الشافي جله كاب عدا أولا فان جازعاتيءن المفعولين فتعوعلت لزيد قائم لاءن الشاني لانه يكون جلة تبدون تعلىق فلاوجه لمتآممنه اذلافرق بن وجودأ داة التعلمقوء ممها فالتعلمق لايبعال عمل الفعل أصلا كمانى عاشزيدا أبوه قائم وعلت زيدالا ومقائم فانعدله في عل ابدلا فرق فيده بين وجود حرف التعليق وعدمه وأن لم يعزو ورد فمه كلة تعلمق كان منه نحو يسألونك ماذا ينفقون فان المسؤل عنسه لا يكون الامقرد ا وهنهاا حتمالان أن مكون فعل الباوى عاملا في قولة أمكم أحسن عملا وفعل المساوي بقتضي أن مكون بختبره يختبريه والختبريه لايكون الامفرد الانه مفعول يواسسطة الساء كقوة ولتباؤن كمبشئ والتكليق أبطل مقتضاه وان تضبن الفعل معنى العلم فيكون العلم عاملا فيه وهومفعوله الشانى ولايقع التعلق فنه

وقبل كان الماء على من الربي والله أعلم بدلك وقبل على الماء على من علا ) من على المراح على المراح على المراح ال المراح ال

فقد ظهزأن تعلنق الفغل فحالا كباغها هرعلى تقديرا حسال فعل الباوى وحدم تعليقه على تقديرا حيال الملفالامنيافاة قطعا وقبل التعليق هنياءهني تعلمتي فعلى القاب على مافيه استفهام وهويهذا المفي خاص بفعل القلب من غبر تضميص بالسبعة المتعدّبة الى مفعولين وهوفي الاستفهام خاصة دون ماضه شدا وينحوها صريح به الن الحباجب فلاينيا في ما في سورة الملك من أنه ايش يتعلى لانَّ وتعولُمه كوران فانميانة التعلمق المفه في المشهور وأمّا الجدل على الاضمياره تساوالتضمين تمة المعلوفاته جدل منهدما على وجه للتفنن فلا وجه له بعد تصريع الزعشري بأنه استعارة وحاصله أنّ التعليمين الخرورهدى بعن وهو المنسيق تمة ولفوى ويعدى بالساءوعلى وتعلمة ه أن رسط به معسى إ كان افظا أو محلاوه والمثبت وردجل أحده ماه إرالا ضماروا لا تنوع إرالتضمن لات وأتماقوله تضمن معنى العلم فالمرادانه بدل علسه فهوكأنه في ضمنه بداسل أقل كلامه فلايشافسه كالوهم فقسدعك أتف التوفيق فالكلامين ثلاثة طرق الهم وأبكن الفضسل للمتسقدم (والتعقيق)عندى أنه هناجهل قوله لساوكم أيكم أحسن علا بجملته استمارة تشلمة فتكون مفرداته له في معناها الحقيق معطاة ما تسخمه و فعيل البلوى يعلق عن المفه ول الشافي لا فه لا يكون جدلة اذهو يتعدى فمااياء وحرف الجرلايدخل فلي الجسل وانماجري فسه التعلمق لانه منهاس لفعل مهنى كاصرح به ابن مالك في التسهمل وغراره وفي سورة الملك جعد لدمستها را لهني العلم والفعلاذ اتبحوزيه عن معني فعل آخر عمل عله وجرى علمه حكمه وعرلا يعاق عن المفعول الشاني فكذا ماهو بمعناه فسلك فى كل من الموضعين مسلكا تفننا وهو كثيرا ما يفعد ل ذلك في كتابه فان قلت هل ره أحسد المسلمكين هنا والاسخرنمة وجهأم هواتضافي قلت له وجسه وهوأنه لمباذكر قسله خلق السحوات والارض ومافيهمامن النعروا لمنافع ناسب أن يذكر يعده حال العبياد في الشيب وعيده مه يمقسالة اختيارهماله سلميذلك واساذكرتمة قبلدخلق الموت والحدساة فاسب أن يعقب تافاهه سارماهم علمسه وعاقبة أمرهم وحسن الظنَّ به يقتضي أنه قصده عثماقيل آنه في عامة السقوط لانَّ القول بتعليق فعسل البساوى منغيرا عتبا ومعني العلم فيه مجرّدا صطلاح ومخيالفة لقول المصنف وحيه الله لميافسه من معنى العلم على أن صَّلوحه لان يعمل في تَمَّالًا الجله يجرِّدا عن معنى العلم عنوع ولوسلم فضمونها ابس بمفسَّم به فسكهف يكون معلقامهذا الاعتداولات الختبريه خلق السعوات والارض دونه كلام كاشئ من قلة الندير والتتبع وكمف يكون مجرز داصطلاح وقد قال في التسهمل يشارك أفعال القياوب ماوافة هي معنى أوقارجن لامالم يقارجن خلافاليونس وأماقوله لمافيه من معنى العلم فالمراد أنه طريق للعلم كالنظر والسؤال كأصرح بالاأنه مستعمل في معناه وأمام نعه في التعليقات فغير مسموع وأماا له غير مختبريه فعلى طرف التمام لائهم أختبروا بمبانى السعوات والارض من المناقع فغله وحسسن العسمل من غيره فيا يترتب على المختبرية مختبرعنه وجهوله مختبرانه ماعتبارتر تنه علمه ثمانه قال إن المفهوم من كالرم الكشاف فحسورة الملك اختصاص التعلسيق بأفعسال القاوب المتعدية لاثتين وتمال فيمانقل عنسه انتمن شرط التعليق عندالفعياة أن لايذكرني من المفعولين كقولك علت أيهه برأخوك وعلت لزيد منطلق فلوقات غلت القوم أيرم أفغسل لايكون تعامة اواذالم يكن اساوكم منه أيضافقد نص على أنه يختص بالاقعسال ة وبالمفع ولمن دون النساني وحسده فيشكل بأن الرضي صرح يخلافه قهمها ولذا قال في ايضباح المفصلان تفصيصه ببلذه الافصال ملاهره غيره سيتقهم وغاية مايقال في يؤجيهمان جوازتعابق المتعدي الى واحد يختلف فدسه ومختساره المذيم وما يتعذى الى اثنين بالتضمين فبرجع الى الافعال السبيعة وأما التغلىق والمفعول الشافي فقدريفه في الملائب الأمزيد عليه والحق عربان يبع التهي (قلت) هذا كلسه فاشئ من قله التنسيع فأنه قال في شرح النسهدل زعم ابن عصفو رأنه لا يعلق فعل غد برعلم وظن حتى يضمن معثاهما وبعمل جلهما واختلف في التعليق عن المفعول الثاني وحد دفقال جاعةٍ من الفارية أم

يعلق عنه ضوعات زيدا أيومن هو وكلام التسهيل صريح فيعوضا فهم حدامة من الصاة لمامر فائد قلت ماالرابع من هذين الرأين قلت رأى من ذهب الى أنه من باب المنعليق بدليل قوله تعدالي سل ف المراسل كمآتيناهم منآية بيئة أتنهي وهدذاليس بشئ لان ماذكر ملايصلم أن يكون دليلالان سأل لابعمل في الحدل فلا يقاس عليه ما خن فيه فينشذ لا عزالفة بين كالام الزيخ شرى وكلام الرضى تع ماذكر الزعشرى لاعبد عنه لمن تدبر (قوله كالنظر والاستماع) قال أبو حسان لاأعلم أن أحداً ذكرأن استم تعلق وانملذكروا من غسم أفصال القاوبوسل وانطروداى البصرية على اختسلاف فيها (قلت) كلام التسهيل صريح في خلافه لانه كال ومشسل دُلكُ ما وافقهن أوقار بهن يعني من كل ما هو طريق للعلم وكذاذول الرضي وكذاجيح أفعال الحواس وكني بالزمخشرى سنداقويا وقوله وانحا وكرصيغة التفضيل الدالة على الاختصاص بالمنتبرين الاحسنين أعسالامع أن اختبار الأعمال شامل لغوق الأيكافين وللقبيع والمسسن والاحسسن كاعمه في قوله لسلوكم أي أيم النساس فلا يعنص المنقين وما " له الى سؤالين تخصيص الا مثلا ما لمؤمنين وتخصيص الاحسن مالذكر فا جاب دبأنه قصد بذلك الحث والتصريض على تحساس الاعسال الدلالتسه على أن الاصدل المقصود بالاختيار ذلك الفريق ليصافيهم أكل المزاء فكانه قدل المقصود أن بظهر فضلتكم لافضلكم فانه مفروغ عنه ولدس بتغصيص للغطاب كاتوهم لاتاظها رحال غيرهم مقصودا يضالكن لابالذات وأحاسن جع أحسن ومحاسن جع حسن على خلاف القياس (قوله فان المراد بالعدمل ما يع على القلب الخ) عم العدمل لمايشمل العلم والاعتقاد واستدل عليه بالحديث الواردني تفسيرأ يكم أحسسن عملا بأحسن عقلا وأورع الخ وهو حديث مسدند لابز عروضي المهاعنه أخوجه ابن جوبروا بن أبي حاتم وابن مردوية والحساكم بسسنده اسكنه قبل إنه واهلان التقوى وأحسنية العسمل تدل على كال العقل وصعة العقددة وفي الكشف أنه ذكرالز يخشرى أن المراد بالاحسس على المتق وما في الحديث تأبيد له ويحقل أن يكون وجها اللها ويجوزان يكون أحسن دالاعلى الزيادة المطلقة وأحيكون من باب أى الفريقي أحسن مقاما كاقدل (قوله أى ما البعث أو القول به الخ) اشارة الى وجه مطابقة جوابهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنكم مبعوثون بوجهين أحدهما أنه اشارة الى تول الرسول على مالملاة والسلام وذكر ماليعث والتركب من النشسه الملسغ أي ماقلت كالسعر في مطلانه والشاني أنه السارة الم القرآن كانه قال لوتاوت عليهم من القرآن ما فعدا ثبيات البعث لقبالوا هذا المناق محروا لمراد انكار البعث بطريق الكناية الاعاتبة لاقانكاد البعث أنكار للقرآن وقدل الاولى طرح الوجه الاقل اذ لااطف في تشبيه والسعير ولعله زادقوله والبطلان لذلك وفسهأنه لاخصوصمة لهترجه من بين الاباطمل وهوكلام ساقط لانهأى خصوصية أقوى من وقوعه في جواب ذكر البعث لهم وقد أوضع وجه الشبه بقوله في الحديقة حيث كانذكر ميمنم النباس عن النقالد نبيا الدنية ويصرفهم الى الانقسآد ودخولهم تحت الطاعة وقواه على أنَّ الاشارة الى القائل هـ ذائدا على الظاهر والافقد حوَّز على القراءة الاولى أن تكون الاشارة المه أيضاج عدله نفس السحرمب الغة وجوزف هداكون الاشارة الى القرآن وجعلة ساحوا مبالفة أيضا كقولهم معرشاعر (قوله على تضمين قلت معنى ذكرت الخ) أراد بالتضمين المصطلح أى والمن قلت ذاكراأ أنكم مبعونون فهومفعول للذكر لاللتول ولذا قعت ولم يعمد يعمي الذكر بجازا وأن قبل انه أظهر لان الذكروالقول مترادفان فلامع في للتعوز حدند ولما كأن معنى القول ما فيا في الشخين جا والخطاب على مقتضاه فاقدل أنه لاوجه لا وجه لا (قو له له أو أن تكون أن عمدى عل على لفة في العل بعشاها وذكره الانماأ خفولانه ورداستهما أهمأني علواحداذ فالواائت السوق علك أن تشتري لجما وأنك تشترى لها كافى المكشاف فلايقال الاولى أن يقول لعل مع أنه أحرسهل من أن يذكر (قوله عمى وقعوا بمنكم الخ) لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاطعابالبعث ورد أنه كعف بقول الملكم

كالنظروالاستماع وانمادكره يغة التغضيل والانت ادالت المالفوق المكلفة بناء المن والقبع للعريض على ألماس الماس والمعديس على الدفعداء المالي من المالي والعمل فان المرادط العمل عايم على القلب والمواب ولذلا فالدالني ملى الله على وسلم Winders Distance وأسرع في طاعة الله والهني أبكم الرعال وعلا (والمن قات الكرم بعوثون من بعد المرت المقوان الذين كفروا ان هذا الا مصرم بن) أى ما الم في أو القول به أو القرآن المتضمن لذكره الا كالمصرف المديمة والمطلان وزرا مزو والحسام على الدالاسام على أن الاشارة الى الفائل وفرى أسلم النفح على رفي والمال والما و أى والن المن علا المعام من و رون عدى نوتعوابعتكم

مبعوثون وأبضاالقراءة المشهورة صريحة فى القطع والبت وهذه صريحة فى خلافه فيتناف أفي فأجابوا عنه بأنَّ لعل هنا المَّوقع المختلطب لاعلى سبيل الاخبار فانهـ ملا يتوقَّمون البعث فليس الامر كذلا بل على سيدل الامر واذا فال عمق وقعوا بعثكم وقد حقروا أن يكون هذامن الكلام المنفف والاستدراج نوعها يتندهون اذا تفكروا ويقطعون بالبعث ومن العجب ماقسيل على المصنف رحدا قد تعالى ان ظاهر عمارته انعل اسرفعل كعلمكم وهويعتاج الىنقل فكاأنه لم ينظر شسأمن شروح المكشاف والسكوت فى بعض الاماكن أباغ من النطق (قو له ولا تبتوا) أى تقطعوا من البت وقوله لعدوه تفسيرا قوله تعالى لمغولن فلذا أدخل علمه اللام الواقعة في النظيم في جواب القسم المقدّر وما ما يكاره صلة البت أي لاتقطعوا بسلبه وانتضائه وقوله مالاحقيقة له تفسيرالسحرفانهم أرادوا به الشعوذة ومالاحقيقة لهمنه لامطلق السحرفان منسه ماله حقيقة كاقدّمناه وبهذا يندفع مايرد على تفسيره بمثله (قوله ألموعود) فىالعذاب هناقولان فقيل هوعذاب الاخرة وقيل عذاب الدنيا وهواتماعذاب بدرأ وفتل المستهزئين وهم خسة نفرما فواقبل بدر قال جبريل علمه الصلاة والسلام أمرت أن أكفتهم أى أقداهم كاروى عن ابن عباس رضى الله عنهما وقول المصنف رجه الله تعالى الموعود شامل الهذه الاقوال وقوله جاعة من الاوقات فالامّة بمعنى الطائفة مطلقا وان غلب في العقلاء وقوله قلملة مأخوذ من قوله معدود ثلاث الشئ القليل يسهل عد، وسيأتى تحقيقه في سورة الكهف (قوله استهزاه) يعنى أن قولهم ما ينعه من الوقوع الاستجال وهوكايةعن الاستهزا والتكذيب لانهم لوصدةوابه لم يستجلوه وقوله كبوم بدر اشارة الى مامر (قوله وبوم منصوب بخيراس مقدم علمه وهودليل الخ)أى متعلق عصروفا واستدليه البصريون على حواذتف وبخرها لان تقديم المعمول يؤذن بتقديم عامله بطريق الاولى والالزم مرية الفرع على أصله وعال الشاطبي وجه الله تعالى في شرح الالفية هذه القاعدة منازع فيها فانها لا تطرد أالاترى أنك تقول أمازيدا فاضرب وقال تعالى فأتما المنيم فلاتقهر ففد تقدّم هنامه مول الفعل والغعل لايلى اماوالحجازيون يقولون مااليوم نيدذا هباولا يجوز تقديم خبرها بالاتفاق والكوفيون أجازوا هذا طعامك رحل بأكل وزيداضرني فأكرمت فقذموا معمول اأكل وهونعت لرجل لايتفذم على المنعوث ومعمول اكتحرمت وهومعطوف على ضريني والمعطوف لايتقدّم على المعطوف علمه ولا النعت على المنعوت وفي الكشاف مايخيالفه في توله تعيالي وقل الهم في أنفسهم تولايل غاانتهي وقبل المعمول هنيا ظرف يبنى الامرفيه على التسامح فيه مع أنه قيسل اله متعلق بفعل محسذوف دل عليه ما بعده وتقديره ألايصرف عنهم العدناب يوم يأتيهم وقيل تقديره يلازمه ميوم يأتيهم الخ وقيل يوم ميتدألامتعلن بمصروفا وينءلي الفتح لاضافته الحسملة وفي شاءالغارف اذاأ ضدف لجلة صدرها فعل مضارع معرب خلاف للنماة سيأتى فهذا الجواب غيرمسلم وهذا الخلاف بينهم فى تقــديم الخبرعلى أيس لاعلى اسمها فأنه جائز بلاخلاف والكلامفيه وفىأدلته مقصل فى كتب النعو وقوله وضع المباضي الخلاق مقتضي الظاهر المناسب لماقبله ويحيق وكان الظاهرأيضا أن يقال ما كانوابه يسستعجلون لكنه وضع موضده الماذكر (قوله والمنأعطمنا ونعسمة مجمث يجدد الذتها) الماكان الذوق اختبار طعم الطعوم والأعماكان أولا وكانت الرجة النعمة مطلقا مطعوما أوغيره كان الذوق عامامن هذا الوجه وبكأ ريدما بلاغ ويستلذمنه كانخاصمامن وجسه فلذا فسمره بمباذكر وجعله مجازاعته وقوله منابيان لانها بمعص الفضل والانعام لاالاستنصاب وقوله منه اتمايمه في من أجل شؤمه في تعليلية أوصله النزع وقوله اقلة صبره في الكشاف المدم صبره لانه لا يخلومن صبر تماأ والمراد بالقلة العدم وهو المناسب لما يعده وقوله بعد عدم بالضبرأى فقر (قوله وفي اختلاف الفعلين أسكته لاتحني المراد بالفعلين أذقها ومسته أى لم يقل مسسما وبالاسناد الي ضعيرالمسكام كاف أذقنا للدلالة على أن مس الضرايس مقصودا بالذات اغما وقع بالعرض عفلاف اذاقة النعما كأأشار اليه المسنف ف غيرهذا الحل وعلى هدذا ينبغي أن يقسر قوله تمزعنا هامند عن أجل

ولاتبتوا فانحصاره لعسة وومن فسدل مالاحقيقة له مبالغية في انسكاره (وأنن م برناعتهم العداب) الموعود (الحالمة م برناعتهم العداب) معدودة) الى ماعة من الاوطان قلداد (ليقوان) استرزاه (ما يعلسه) مراينه مه من الوقوع (ألادمياً معم) كوميدر (ليس مصروفاعنهم الس العداب مد فوعاعنهم ويوم منصوب عنبراس مقدم عليه وهود ليل على حواز نقاب غيرها عليها (وساف بهم) وأساط بهروضع المادى موضع المستسل ، الله في المهديد (ما كانوابه المعقدة اومبالغة في المهديد (ما كانوابه سمرزون) أى المداب الذى كانوابه يستعلون فوضع يستهزون موضع يستعلون لان استعالهم طن استهزاء (والنا أذفنا الانسان منارحة) وانن أعطينا ونعدمة انباء (منه الانتيا) لرنا عدنه تلان النعمة منه (انه النوس) قطوع دلمانه من فضل الله تعالى الله صدو وعدم تقده له ر كفور) مالغ في كفران ماساف له من النعمة (والمنازقة امنعماء بعد في المعمدة) Comming in Law of the اختلاف الفعلين كمة لاتعنى المقوان (نعن لسالسه

شؤمه وسو صنيعه وقبيع فعسلهليكون قراه مناومنه مشيراالي هسذا المحق ومتطيقا عليسه كاكال تعالى ماأصا بلامن سسنة فن الله وما أصا بك من سيئة فن نفسك وقبل المراد مالفعلين تقول التعمة الى الشدة وعكسه لاالفعل الاصطلاحق يعني أت اختلافهما في التعمر حيث يدا في الاقل فاعطا والنصمة واذاقة الرسة ولميدأ فحالشاني باذانة الضرعلى غطه تنسها على سسبق رسة الله على غضبه وقبل المرادأ ذقنا ومست واختلافهما غصبص الاقل بالنعماء والشانى بالضراء والنكتة تفليب بانب الرسمة ولايحنى أنَّذكره بعيدا بأواء (قوله أى المما تب الق ساء تني ) المما تب جميع مصيبة وكان القياس فيه مصاوب الكنهم شهواالاصلى بالزائد وقول الخليل الداخلا أالواضع مراده هذا لكنه تسير في تعمره وقوله ساءتني يشرال أن السيئة هنامن المساءة ضد المسرة الإعمى المطبئة ومعنى ساء تى فعلت بى ما أكره (قوله بعار فالنفسمة مفترتها) فرح كمذر بمعنى فاعل سول للممالغة والفرح أكثرما يردني المقرآن للذم فاذ أقصد المدح قددكة وله فرسين عاآ ناهم الله من فضله (قوله تنسه على أن ما يعده الانسان في الدنيا الغ)وجه التنسه ظاهرلان المسأول الوصول والذوق ما يحتبربه الطهوم فحن الدنيال سرعة تقضيما للهؤمن كلاشئ ولغبره اغوذج لمابع دموفذا قديقصد يذات المبالف تلاشعاره بأنه مقدمة لغسعره والنبيدالاقل محصله الاشارة الى أنها اغرذج مابعدها وقوله وائه يقع معطوف على أنّ ما يجده وهـ ذا تنسه على عدم صبر الانسان وأنه يتعول بأدني شئمن الخبروالشر وايس ابتناءالشاني على أت المرادأ دني مايطلق عليه اسم الدوق والمس والاول على خد لافه والم عجول على أصل وضعه كانوهم (قوله كالاغوذج) قيل عليه انه قال فى المتساموس المُودَح بِفَتْح النون معرب والانموذج لحن قلت هـ ذالم تُعرُّ بِه العرب قديم اوماذكره فىالقاسوس تبسع فيه الصاغاني وليسر كاقال فغي المعماح المنع الاغوذج بضم الهمزة والخوذج يفتح النون معوب وأنكوالساغانى أغوذج لان المعزب لايزادف انتهى ومأذكره الساغانى ليسيع يعطيح ألاتراهم كالوافى تعريب هليله اهليلج كاأوضناه في شفاء الفليل نم هو أضم كافي شعر الصترى

أوابلق يلتى السيون اذابدا \* من كل شي معب بغوذج

( قوله اعامًا فابا قه تعسالي واستسلاما القضائه) لمساتضين السأس عدم الصير والسكفران مدم الشسكركان المستنفى من ذلك ضدة عن المدف السير والشكر فل الدالذين صيروا وجسلوا الصالحات كان بمنزلة الاالذين مبروا وشكروا وذلك من صفات المؤمن فكي بهما عنه ظذا فسره في الكشاف بقوله الاالذين آمنوا كاتعادتهمان نالتهم وحقأن يشكروا وان زالت عنهم نعبة أن يصبروا فلهذا حسنت السكلية به عن الايمان وأتادلالة صبرواعلى أن العمل الصالح شكرلانه وردنى الاثرالاعان نصفان نصف صبرون صف شكرود لإلة يحسلواالإعلى أتالصبرا عيان لانهمآ أشوان في الاستعمال فغيرمطابق لما هن فيه الاأن يرادو جه آخر كأنه قيل الاالمؤمن السالح السابر الشاكر وهووجه لكن القول ما قالت حدام لات الكاية تفيد ذلك معمافيهامن المسن والمبالغة كذاأفاده المدقق فيشرحه وكلام المسنف وجه الله تعالى لايحالفه غاقيل اقالمه يثق بالقه أن يعيدنعه ان زالت ولايفتربالنع بل بشكر لعله أنهامن فضله عفلاف الكافروهذا فاعتبار الاغلب وأنه من شأنهم فلا بضر تعلفه في مض الافراد كما تؤهم ثم قال الدُقوله ايما فاوشكر الشارة الماأن تعبيبارا فله فمالاعان ليسكا ينبغي غيرسلم ووصفه الأجربالكبيرلانه يخطأ معماءهه بمالاعين وأت ولااذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشر ولذا قال أقله الجنبة ورضوان من الله أكبر واختاره على عظميم لرعاية المفاصلة (في للدوالاستثنا من الانسان الخ) اشارة الى أنَّ الملام للبنس والاستغراق من شعبه فيصمل عليه سيت لآء بدومن سلاعلى الكافر سهل المهداسيق ذكره فيكون الاستنفاء منقطعا وقوله فلعلك تارك بعض مايوسي الدك كما كان الترجي يقتضي التوقع ويوقع ترك التبلغ اساأمر بتبليغه أوالتوالى للتقية وغورها بمبالايليق بمقسام النبؤة عيل ف الجواب عنب لانسلمان لمناللة بح يسل هي للترسميد فانهانست علافلك كالقول العرب اءلك تغمل كذالمن لايقد رعليه فالمعنى لاتترك وقبل انها للاستفهام

اى المصائب القرساء تف (العلام) بعار النم فترج الفور) على الناس ففول من النكروالقيام بعقها وفي الفظ الاذاؤه والمستنبه على أنّ ما يجده الانسان في الدنيا من النموالمن طلاعودج العبد، في الانززوأنه يقع فالكفران والبطربادنى والمرسلة الدوق ادوالااللم والمرسلة الوصول (الالذين صبيط) على المضراء اعا لما لله تعالى واستنسلاماله ما أه (وعلوا المالمان) شكرا لا وسابة ها ولاسقها (اولتك المعمنضة) لفنويهم (وأجركبد) والمنة والاستثناء من الانسان لان المرادب المنس فاذا كان على الام أفاد الاستفراق ومنها على السكافرلسين ذكرهم جعمل الاستناء منقطعا (فلهلان ارن باض مايو حالسك)

الانكارى كافي الحديث لعلنا أعلناك وانسارفه ولتوقع الكفارقانه قديكون لتوقع المتكام وحواد صل لان معانى الانشا آت فاعدته وقد يكون لتوقع المضاطب أوغديم عن له تعلق وملاب تعممنا مكاهنا فالمعنى أتك بلغ بك الجهدف تبليغهم أنهسم يتوقعون منك ترك التبليسغ لبعضه ولوسم أن التوقع منه هو النبي صلى المقبطيه وسلم فلا يلزم من توقع الشئ وقوعه ولاتر يح وقوعه لوجود ما ينع منه وعلى هدا اقتصرالم سنف رجعالله تعيالي وتوقعرما لايفع منه المقدود تحريضه على تركد وتهبيج داعشه كاأشيار المه فى المكشاف وسيأتى جواب آخر من هذا وقوله تقرك الخ اشارة الى أنَّ المراد باسم الفاعل المستقيل وأذلك عمل وأن المراد ترك تسليفهم لامطلق التبلسغ وما يحالف كالطعن فى آلهتهم والخمانة في الوحى كقه والمقهية الترا الخنوف والتراثق بعض الاحسان اداع ايس جنيانة لانه لايوجب الفوت فبرتفع الوثوقيه ويفوت مقصود البعشة وقوله أن يكون مايصرف الخ كان نامة وفي بعض النسم أقوى فهي ناقمسة (قوله نعنالي وضائق به صدرك) قسل هو معطوف على تارك سواء كان جله أومفردا وردبان هدذا واقتم لامتوقع فالواوحالمة وفيه تظرلان ضمق صدرهمن الموحى به انحل على ظاهره ليس بمتوقع أيضا وانمايضيق صدره لمايه وض في تبليغه من الشده الدوه مذابناه على مافسروه فان قلت اذا حسة ان المعسني كأني مك ستترك بعض ماأوحى المك وشق طلك اذنى ووسى أيضا وهوأ تارخص الذف مكاأم الواحد عقاومة عشرة نمأم وابعقاومة الواحدلاثنين وغسرذ لانمن التحفيفات لم يكن فسيه محسذور أمسلا قلت يأياء تولهان يقولوا الخ نع لوأريد ترك آلجدال بالقرآن الى الجلادوا اضرب والطعان لات هذه السورة تكية فازلة قبل الاحر فإلفتأل صع فتأمّل وعدل عن ضيق الصفة المشبهة الى اسم الفاعل البدل على أنه بما يعرض له لان الله تعالى شرح صدره وكذاكل صفة مشبهة اذا قصد بها الحدوث لقحول الى فاعل فيقولون في سدسائد وفي جواد جائد وقي سمن سامن قال

عِنْهُ أَمَّا السِّيمِ فسامن \* وأمّا كرّام الناس باد شعومها

وطاه وكلام أبى حمان أنه مقيس وقبل انه لمشاجه تارك ومنه يعلم أن المشاكلة قد تكون حقيقة وقول المستفرجه الله تعالى وغارض للأأسانا اشارة الى دلالته على الحدوث ومنه تعلم أن المشاكلة غسر مناسبة للمقام (قوله بأن تناوه عليهم مخافة أن يقولوا الخ) بأن متعلق بعارض أى عارض بسبب تلاوتة وعوتف غراقوله به فالعنبر للقرآن وهومانوسي وأن يقولوا في عمل نصب أويدرعلى الخلاف في أن والن ومامعهما يعد حذف المضاف أوحرف البتر وقبل تقديره اثلا يقولوا أو بأن يقولوا أوكراهة أن يقولوا وقال أفواليقا وحسه الله تصالى لان يةولوا أى لان قالوا فهو عمني الماضي قدل ولا حاجة المه وكمف يدعى ذلك ومعه ماهوتص فى الاستقبال يعنى أن (قلت) بل المه حاجة وهو أنه روى فى سبب النزول أنم فالوااجم للناجبال مكة ذهباأ وائتنا علائكة بشهدون بنبؤتك انكنت وسولا وروى أفكلا قالته طائفة وقبل القبائل اب أمية ولذاقبل ان تقدركراهة أولى من تقدر يخافة لوقوع القول الاأنبراد مخافة تكريره وعلى الجع يعتاج الانزال الى التأويل (قلت) الفاهرأن التقدير أن يقولوا مشل قولهم لولااغ وسنتذلار دشئ ولاتخرج أن المصدرية عن مقتضاها وقوله وقسل الخ معطوف على ماقبله بعسب المعنى لانه في قوة أن يقول الضمسر الفرآن يعسى لمانوسي الدال عليسه وقوله ولاعلسك أى الابأس عليك واسم لاسمع حذفه ف مثله وقوله رضيق به صدرال جله حالية وهي المستفهم عنها في الحقيقة وقولة فتوكل الخ تفريه عليه لائه عمى قام بكل أمر وسافظة ( قولد أم منقط منوالها على على ذكروانهاوسهين أحدهما أنهامنقطعتفتقذربيل والهسمزةالانكاريةأى بلأيقولون وقبل انهبأ متنضلة والتقدرا يكتفون بمناأ وحسناالمك أم يقولون انه لسرمي منسدانه والاؤل أظهرولذا اقتصر علمه المصنف في له في السان وحدر النظم تعدد اهم أولا الني دفع لسؤال وهو أنه قد سيق التعدى بسورة من مثلة في البقرة ويونس فناوسه الصدى بعد ذلك بعشر سور معلقا أوما تقدم الحياهنا كاروى عنابن عباس رضي الله عنهما وال نوزع فيمبأل بعضها مدنى وهذهمكية ولامعسى التعتدى بعشران

براا يلبغ بعض مابوسي السان وهو ماعدان بالمالشركين عافة ردهم واستزاعهم ولاملزمن توقع الثعالوجود مايدعوالب وفوعه بلواذان بكون مابصرف هنسه وهوعصه فالرسل من اللبائة فالوحى والنفسية فالتبليغ (وضائق به صدرك) وعارض النا احداظ خَدِق صدرك بأن تأوه عليهم عضافة (أن يقولوا لولا الزل عليه حنز) ينفقه في الاستدماع كالماوك (أو بامعه ملك) يعدقه وقبل الفعدف بعبهم يفسروان بقولوا (انماأنت ندر) أيس علدك الانداد عاأوسى المان ولا علمان ردوا أواقتر حوا في المان بيندو به صدرك (والله على كل و فركرا) وتوطعله فانه عالم عالم وفاعل بهم مراء أقوالهم وأفعالهم (أع ية ولون افترام) أم منة طعة والهامل يوسى (قل فأنو المنس ورمثله) في السان وسسن النظم غدة اهم أولا بعشرسود م اعدان المناع ا وعداهم بسورة

عزمن التمدى واحدة بأق حدا التعدى وقع أولا فلما عزوا تحداهم بسورة عمامروان كأن سابقافى التلاوة متأخر في النزول واعترض بأن هذا يقتضي تفدّم هــذه السورة على سورة البــقرة و يونس وهد أنكره الميرد وقال الامربالعكس ووجهه بأن ماوقع أؤلاهوا أتعذى بسورة مثله في البلاغة والاشتمال على مااشتل علمه من الاخدار عن المغسات والاحكام وأخواتها فلما بحزوا عن ذلك أمر هسم بأن يأنوا بعشر سورمثله في النظم وان لم تشتمل على ما اشتمل علمه وقسل علمه اله لايطرد في كل سورة من القرآن وانتقدم السورة على السورة لايقتضى تقدم جسع آياتها فيعوز تأخر تلك الاسينعن هذه وأتما تكررها في البقرة وبونس فلا بأس فسه (قلت) أثما قوله غير معابر د فلا وجه له لانّ مراده اشقاله على شي من الا نواع التسعة (٢) ولا يخساوشي من القرآن عنها وأثماا دعاء تأخونزول تلك الآنة فحلاف الظاهر ومنهلا يقال مالرأى فألخى ما ما فالمالم ومن أنه تحسد اهم أولابسورة مثله في البلاغة والاشقال على ما اشقل عليه فلما عزواءن ذات أمرهم بالاتمان بعشر سورمثاه فالنظم من غرجر في المعنى ويشهده توصيفها عفترات وأشاما قبل ان التحسدي بسورة وقع بعدا كامة البرهان على التوحيد وابطال الشرك فتعسن أن يكون لاثمات النبوة ماظهار معزة وهي السورة الفذة ولذا قال المحققون القرآن هو المكلام المنزل على مجد صلى الله علمه وسلو للاعجاز بسورة منه والعددى بعشر وقع بعد تعنشهم واستهزائهم واقتراحهم آيات غيرالفرآن ارجهم أنه مفترى فدقامه يناسبه التكثيرالانه أمرمفترى عندهم فلايعسرالا تبان بكثير مثله فع قلة جدواه الاوجه لماأسسه علمه كافي الكشف (قوله وتوحد المثل ما عتباركل واحد )أى كان الظاهر مطابقته الموصوفه في الجعبة لكنه أفرد بتأويله بكل واحدمه احتله اذهوا القصود لابما ثلة الجموع وقيل مثل وان كان مفردا يجوزفيه المطابقة وعدمه بالانه يوصف به الواحد وغيره نظرا الى أخمصد رفي الاصل كقوله تعالى أنؤمن الشر ين مثلنا وقد بطائق كقوله خورعين كأمثال وقسل انه هناصه فة الفرد مقد ترأى قدرعشر سورمثله وقدل أنه وصف لمجموع العشر لانها كلام وشئ واحدو أيضاء شرلس بمسمعة جع فعطى حكم المفرد كفل منقص (قوله مقسترات مختلقات الخ) قال الامام استدل بمذوالا تةعلى أن اعجازا القرآن بفصاحت لابا شقاله على المغسبات وكثرة العلوم اذلو كان كذاك لميكن لقوله مف تريات معسى أمّااذا كانبااغضا -- فالفصيح يكون صدقاوكذبا وقيل عليه ان الملازمة عنوعة لانمعنى قوله مفتريات من عندا نفسكم كانكرم المصنف رخه اقدندالى لاكذبا وردبأن معني الافترا الكذب والاختسلاق اختراع الكذب لامطلق الاختراع كاظنه لكن ماذكره اغمادل على صحمة كون وجمه الاعماز ذلك ولاعنع احتمال كونه الاساوب الغريب وعدم اشتماله على التناقض وقوله من عندأ نفسكم قدميه لان المعنى علمه اذهم عرب عرما مفصدا و فالطاوب الاتمان يهمن عندهم لامن عند غيرهم وكذا ما بعده ( قوله العلكم القصص والاشعارال ) ذكره وطنة لما بعده ولامنافاة فيملىاقبله كأفرهم والنظمء طف تفسيرى للقريض أن لم يردبه ترتب المعانى الاول فى النفس كاوقع فىكلام عبدالفاهر بهنذا المعنى وقوله فصا مشلى المنلية اتمافى عدم القدرة على طبقة الاعجاز أوننزل منسه صلى المجمليسه وسلم فلا يردأنه أفصم العرب بالاتفاق كاقيل (قوله تعالى وادعوامن استطعتم) قدم تفسسيره باستعينوا بمن أمكنكم أن تستعينوا به وقوله من دون الله متعلق بادعوا كماسر وفائدة ذكره الاشارة الى أنه لا يقدر على مثله الااقه وقد مرتصفيقه (قوله وجع الضمايرالخ) يعنى أنَّ الامربقل للنبي ملى الله عليسه وسلم غدة تضاءأن يقال لك لكنه جع للتعظيم بساء على أن ذ لل لا يعتص بضمرالمتسكام كأقاله الرضى أوالضمرللنبي صلى المهعليه وسلم والمؤمنين لانهم كانوا يتحذون أيضا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم شامل الهم لا نهم مأمورون بما أحريه مالم يعلم أنه من خصا تصه وفي هذه المستل اختلاف عندالشافعية كاصرح بدفى جع الجوامع لكن الاصم عندهمان أصره بشئ لا يتناول المته والمصنف وحه الله تعالى ذهب هناالى القول المرجوح عندهم ومحسل أنف الاف عالم يكن المأمورية وقتضى المشاركة كالقتال فباقبل افتوله ومستكان أمر الرسول صلى الله عليه وسيلم الجز تعليل لقواة

(٢) قوله الانواع النسعة نظمها بعضه- م في قوله ألاانم القرآن أن شعد أحرف سأنه بكها في بنت شعر بلاخال ساختم منشا به حلال حوام محكم منشا به شعر في نشرية وضة عظة مثل

اه دوسد المل اعتاد مل واحد (مفريات) وحد المل اعتاد من عداد النصاب المعرب عند المفري فا تكم عرب اعتاد من عند المفري فا تكم عرب اعتاد من على مثل الما قدر المد المفري الما المعرب والانتجاب الما وقد حم القريض والنظم (وادعوا من والنظم (المن المعادمة على المعادمة والمن والمن المعادمة المنادعة المنادة المناد

كانوا يتعدونهم وهومخالف لذهبه غروارد وههنا بحث وهوأنه ذكرف الكشاف تأسداله سذاالوجه أقوله تعالى في موضع آخر فان لم يستعيب والك فاعترض عليه بعض علما والعصر بأنه لا يصلح لما يسده ول التأمدكون المراد الرسول صلى الله علمه وسسلم وجع للتعظم وأجاب بأنه تأبيدك بالنسبة للوجه الثالث اذتحصلة أن المضمر للمتحدى لاللمشركين ولأيحني بعده ولوقمل انه تأييدله لا نه خوطب النبي صلى الله عليه وسيلم في عن آخر بالكاف ولو كأن الجم للمنظيم جع هنال أيضا فتأمل قوله وللنسه على أنّ التُّصدّى النّ الظاهر أنه معطوف على قوله المعظم الرسول صلى الله علمه وسلم والوجوه ثلاثه الماآن يكون أضمرا لجعللرسول صلى الله علمه وسلم وحده جع للتعفليم أوله وجع مجازا أيضاتنز يلالف علم منزلة فعلهم جمعا لاغرم معه على - تبنو فلان قتاو اقتمالا وجعل فعله كفعلهم اشارة لماذكره وعطفه بالواولا شتراكه مع الاول في أنه مجاز وأنه يكون للني صلى الله علمه وسلم وحده فيهما بخلاف الثاني فانه للني صلى الله علمه وسلموا لمؤمنين فالجعءعلى حقيقته وقسل انه عطف على قوله لانّ المؤمنين والفرق منه مماأنّ ميني الاولءلى كونهم متحدين حقيقة معمصلي الله عليه وسلم ومبنى الثانى على كونهم حاضرين عنسد يحديه غبرغافلين عنه فكائنهم متعدون أيضا وانماعطف بالوا ودون أومع تباين مبناهما لاتحاده مافى كون الخطاب للمؤمنين فهدمامها ينان للاول الكون الخطاب فيه لاني صلى الله عليسه وسلم وحده وقدل انه معطوف على الهدم والعني لان المؤمنين الخ يعدى في الخطاب تنسيه الهم على أن التحد تدى يوجب ماذكر فوجب أن لا يغفاوا عنمه ويشتغاوا به وقسل اله معطوف على قوله من حدث الخيعني أمرقل تناولهم لدنملن أحدهما ماتقزرأنه بجب اتباعه علمهم والشاني أن في تناول همذالام تنسهاعلي أن التحدي الزفهذا دلدل مخصوص تناول هذاألا مربخه وصه بخلاف الاول احسمومه فيكل أمرسوى ماخصه الدامل وقسل علمه ان المنسه المذكور يصلح أن يكون باعشالا يرادا ناطاب في الكرجما بعدما أورد مفردا ولايصلح أن يكون دله لايثبت به تناول الامر الوارد بلفظ المفرد كاثبت عاقيله وهذاميني على أن المراديا لتحدّى تحدّى النبي صلى الله عليه وسلم أوجنسه وأن المراد بقوله فلا تغفلون عنه أنهم ينعلونه أوبراقبونه فعلىأن المراد الجنس وفعلهم لميكون مندرجا فى العلبة ويصلح د ليلا ولاورود لاعتراضه ويظهروجه عطفه بالواوأيضا فندبر ( قو له واذلك رنب عليه قوله الخ) أى الكونه يزيدهم رسوخا فالاعان الله وكتيه ورسله عليم الصلاة والسلام رتب عليه مايدل على ذلك ( قو له أعا أنزل بعلم الله ملتبسا بمالا يعلمه الخ)جعل ما كافة وفي أنزل ضمسيرما أوجى و بعلم الله حال أي ملتبسا بعلمه وأنما هذه تفيدا لحصركا كمسورة على الصيح فالمعنى ماأنزل الاماشب ابعله لايعله غيره وهو معنى قول المصنف وحه الله لائه اذا التبس يعلم لا يعلم الاهو والمراديم الا يعلم غيره ولا يقسد رعليه سواه الكيفيات والزايا التي بهاالاعمازوالتعدى ومنضم البه المغييات لانهالا يعلماسواه فلسان الواقع لالازية التعددي لكنه لاينافيه وضم المصنف رحماله الممقوله ولايقدر عليمسوا ممع أذالمذ كورف النظم العلم دون القدرة قبل لان نفي العلم الشي يستلزم نفي القدرة لانه لايقدرا حد على مالايعلم فتأمل (قول لايعلم الاالله) قاله صاحبنا الفاضل المشي الذي يظهر من هذه العمارة أن يكون كلاجا ني الحصر وهدالماء فلايكون محولاعلى استفادة الحصرمن أعاا لفتوحة كاذكره العلامة في سورة الكه ف بل هومستفاد من الاضافة كافى قوله فلايظهر على غيبه أحدا أى على غيبه الخصوص بعله كما أفصم عنه خاعمة المفسرين هذا اه ( قوله لانه العالم القادر عالايم ولايقدر الخ) دار للعصر المفيد العسلها لهم لانه علم ما لايعلم غيره وقد رعلي ما لايقدر علمه سواه فقوله بمالا بعلم ناظراني العالم ولايقدر الى القادر وعطفه عليه على حدة ولهسم متفاد اسمفاور محاأى والقادر على مالا يقدر الخ فلارد أنقادرالايتعدى الى قوله عالم يعلم قوله ولظهور عزآ الهتم الخ) هذا مخصوص بالمشرصكين

والتنسيه على أن التحدي بما وحب رسوخ التنسيه على أن التحدي بما وحب وسوخ اعام وقوة رقب من فلا بغذ الون عنه والذلات وسيعلمه ولا رقب العلم الالله المالم القادر عالا به ما ولا يقدر علا يقدم والعام ورعز آلهم م

دون من آمن من أهل السكاب فلهذا صرح بدوان دخل فيما قبله فسلا يقال انه لا حاجة لذكر ، فالمؤكد

الايمانهم قوله فاعلواا نمياأنزل بعلمالله وقوله والتنصيص الخعليه متعاق بتنصيص والمراديه ذاالكلام القرآن لاقوله لااله الاالله حتى يقال اعجاز بعض آية لم يقل به أحد وهذا دلدل آخر على الوحد الية مى كيمن السمعي والعقلي لمكنه قدل علمه لا يتوجه به نفر يعه على عدم الاستحابة وهوا كمصود فتأمّل والتهديد وما يعدد مبنى على تفسيره بمامرٌ ﴿ وَو لَهُ مَا سُونَ عَلَى الاسلام الح ) حــذا بُسَامَعَلَى أت الخطاب المسلين وقوله مطلقا بالنسبة الهم والى من دموهم لمساونتهم والى غيرهم من المسلين لانهم وان لم يباشر واالعارضة علمن عجز من هوفى مرتبتهم أو عرفوه بمنافهموه من أمارات اعجازه ( قوله ويحوزان يكون الكل خطاما أى فى الكم المشركين والضموالفا ثب في يستحسو المن دعوهم فعود على من في من استطعتم ويكون ذلك من مقوله ١٠ خلافي حيزة ل وعلى الاوّل هومن قول الله للمكم بعجه زهم كقوله فان لم تفعلوا وان تفعلوا وقوله وقدعرفتم الخ جزميه ولم يقل وعرفتم عطفاعلي لم يستجيبو الدلالة استعانتهم المفروضة على ثبوت هجزهم (قوله أنه نظم لايعلم الاالله الخ) أى لا يحيط بما فيه من البطون والمزاما الاهوومادعاهم المهمن التوحيد يعلم اشبوت نبوته صلى الله عليه وسدلم بالمعجزة وقوله وف منسل هذاالاستفهام أى الاستفهام بهل فانها اطلب التصديق وترتبه بالفاعلى ماقبله يقتضى وجوبه من غير مهلة بشهادة التعبير بمسلون دون تسلمون والتنبيه المذكورمن الفاقى قوله فهل وظاهركلامه يشير الى زجعه كافي الكشا ف لانّ الكلام بعسمه ملتثرُ موافق لما قيله لانّ ضعرا بلمع في الا آية المتقدّمة المكفار والضمرف هد ذه الآية ضمرا بلع فلكن للكفاراً يضاولات الكفاراً قرب المذكورين فرجوع الفنيعراليهمأونى ولات الجل على المؤمنين يحتاج الى تأويل العلم والاسلام بالدوام والخلوص يخلافه على هذا وعكن جعلديا جعاالهما بأن يكون المرادا يجاب الدوام والخلوص وزوال العبذرعن تركه وقوله ماحسانه الضمهراجعلن أىمن يريد باحسانه الدنيا أوالريا ولم يخاصه لوجمه انته وانماقة رذاك لاقتضاء السيماق ولأنه لوأر يذظاهره لم يكن بسين الشرط والجزاء ارتباط لانه ايس كل من تلذذ بالديسا كذلك (قع لدنوصل الهم جزاء أهمالهم) يعني أن في الكلام منافا مقدّرا أوالاهال عمارة عن الجزام مجازا والآول أولى ووفى يتعددى بنفسه فتعديه بالى المالتضمنه معنى نوصدل أوليكونه مجازا عنه والغاهرمن كلامه الشانى لانه لو أراد الاول قال نوصله المهم وأفيا كمافى الكشاف وقوله من الصمة الخ اشارة الى ماسسأتي من اجمة ال من للوجوه الا تيسة وقوله والرياسة هوناظرالي كونه في المراثين كافسره الزمخشرى بقوله فعلت المقبال كذا وكذا وقدقسل فليس مخيالفياله كإقبل وقوله ونوفى بالتخفيف أى من باب الافعال ما ثبات الساء امّا على المة من يجزم المنقوص بحسذف الحركة المقدّرة كأف قوله ألم يأتب له والانباء تنمي ﴿ أُوهِ لِي ما معرف كلام العرب اذا كان الشرط ماضيا من عـــ دم جزم الجزاء اتما لانهالمالم تعدمل في الشرط القريب ضعفت عن العدمل في الجزاء فتعدمل في محلد دون الفظم وتقل عن عبدالقاهرأنها لاتعمل فيه أصلالضعفها والذى نقسله المعرب أن للنعاة فيه مذهبين متهم من قال انه في ئة التقديم ومنهمين قال انه على تقيديرالفاء ويمكن أن يردَّدُلكُ الى هيذا وليس مخصوصا بمبااذا كان الشرط كان على العديم وأماقرا والجسزم فظاهرة ومانقل عن الفرّا من أن كان زائدة فيها كانه أراد أنهاغيرلازمة فى المعنى فقد درا قامهاليكون الشرط مضارعانى المعدى فيقتضى جوا بالمجزوما فلايرد عليه أنه غيرصيح لازوم أن يقال يرديا بلزم وفي الاسكام أن هذه الا يه تدل على أن ماسبيله أن لا يفعل الاعلى وجه القرية لا يجوز أخذا لا برة علمه لان الا برة من حفاوظ الدنيا في أخذ علمه الا برة خرج منأن يكون قرية بمقتضى الكتاب والسنة (قوله كقوله

وانأتاه خليل يوم مسفية ، يقول لاغائب مالى ولاحرم)

هَذَا البِيتَ مَن تَصِيدة زَهْرِ بِن أَي سَلَى فَ مَدْ عَمَدُوحِهُ هُرِم بِنْ سَنَانُ وَهِي مِن القَصَائَد الم أورد منها شيألشهرتها والخليل هنا من الخلة وهي الفقراف فقير والمسخبة الجاعة والمرادزمان الشسدة

والنعيص هدذاالكلام الثابت صدقه باعازه عليه وفده تهديدواقناط من أن عدرهم من أس ألله آله منهم (فول أنتم سلون) المتدون على الاسدادم واستدون فيسه مخلصون اذا تعقق عند مراع ازه مطلق و يعوزان يكون السكل خطافالله شركين والفعرف إستعسوالن استطعم أي فأن لم الدالطاء والعرام وقدع وفتم من أنف حسم القصور عن المعارضة فاعلواأنه تغلسم لايعله الاانه وأنه منزل من عنسده وأنّ مأدعا كم السه من التوصيد حق فهل أنتردا خلون في الاسلام بعدد مام الحبة القاطعة وف مسفلا فعلب اعدام المقسة المافع من معنى الطلب والتنابيه على مدام الموجب وزوال العدد (من كانبريد المدوقالدناوز فنها) باحسانه وبره (نوف البم أعالهم عا) نوصل البهم عزاه المالهم فى الدنيان العصة والرياسة وسعة الرزق وكريرة الاولاد وقرى يوف طالباءأى يوف الله ويوف على السناء لله ينهول ويوف مالتعقيف والرفع لات الشرط ماص كقوله وان الما منابل ويهستفية يقول لاغائب مالى ولاحرم

وهم فيها الاست ون الانتصون الساء وقبل في المال الماء وقبل في المال الماء وقبل في المال الماء وقبل في المال الماء وقبل في المال المان الما

والتحط وسرم بفتم المساءوك سرالراء من الحرمان بعنى عنوع أى لايمتذراله بعدد كالى عائب أولا أعط بل بسادع الى البذل لكرمه ( قوله لا ينقدون شيأ من أجودهم) ينقدون مجهول وشدأ تميز وضمرفهاظاهر مأنه للدنيا اسكن قمل الاظهرأن يكون للاعال الملايكون تكرارا بلافائدة وردبأن فمه فاتدة لأفادته أنّ العنس السر الاف الدنيا فاولم يذكر تؤخم أنه مطلق لان المعسى هم غسير مظاومين في ايضاء جزاءأ عالهم فى الدنيادون تأخيره الى داوالقرار والمصنف رحه الله تعالى لم يتعرض له فلا رد علمه شي كا قيل مع أنه بكون المتأكد ولاضروفيه (قوله والآية الخ) واذا كانت في الكفرة وبرهم أى احسانهم فهي على العدموم لانهم يعيل الهم أواب أعما الهم في الدنياعلى المشهور وقدل اله يخفف بدعنهم عداب الا خرة ويشهدله قصسة أى طالب فلا وجه لما قسل القالفلاه وأنما في منكرى البعث أوالمراتهن من مقريهم اذلا يتشي على القواين لكن حصرهم في المكينونة في النار يقتمني أنها في الكفار ومنافقهم لاف أهل الرياء الاأن يقال المعسى ايس يحق لهم الاالنار وجائزات يهنى عااستعقوه و بكون المرادمن سوقها كذلك التغليظ في الوعيد والحياصل أنه تعالى ذكر بطلان أعمال هؤلاء والاعمال الماطلة الماأعال الكفارا وأعمال أهل الرياء اذغرهم لايبطل عداد فلذا اختلف فدالمفسرون ورج العلامة الاقل لانالسساق فى الكفرة و لان قوله أيس الهم فى الا خرة الالشارلا يليق على اطلاقه الآجم وعلى تفسيره بأهل الرياء لابدمن تقسده فمقال ليسالهم فى الاستحرة يسبب أعمالهم الرياسية الاالمنا وكافى شرح الكشاف والاصلءدم التقسد وهومهني قول المصنف رجما قدتعالى في مقابلة ما مجلوا أو يؤوّل بما متراسكن لاحاجة اليه فكالرم المعسنف رحه الله تعالى الاأن يقبال انه يؤل البيه فراده بيانه تأتمل وقوله الحسنة بالرفع صفة صور وأوزار العزائم جع عزيمة وهي نيته عافعل من الريا وغيره (قوله لانه لم يبق لهم ثواب في الاسترة) لم يقل لم يبق لهم ثواب في الا خرة على أنه تفسير لحبط العدم للانه ليس معني الحبط اذمعناه الطالها بعد محققها والسبمراد بل المراد أنهم لا يجازون في الا تخرة المالجزائهم عليها في الدنيا أولانهالاتستحق شسأمن الجزاء وهذا المعنى معسني مجازى المعيط عليها فلاوجه لماقدل حق التعمرترك التعليل الى النفسير وقوله أولم يكن الترديدمين على أنّ المراثين من المؤمنين الهم ثواب في الاسمرة بأعالهم الاأنهما الستوفوا مايقتضيه صورها فى الدنيالم يبق الهم تواب فى الاستوة ويجوزان لايعتبر في حَقْ ثُوابُ الاَ خُرَةُ لانَّالِعَمْدَةُ فِي اقْتَضَّا لُهُ الاخلاص فَتَأْمُلُهُ ﴿ قُولُهُ وَيَجُوزُتُعَلِيقَ الظرف الخ ﴾ وأذا تعلق بصبط فالضم يرللا سنرة وقوله في نفسه قيده به اسفيدذكره بعدا لحبط فالمراد بالبطلان الفسا دامدم شرط العصمة والافان أويدبه عدم بقائه اعمدم بقاء الاعراض فجمسع الاعمال كذلك وان أويدعدم الانتفاع رجع الى المبط وقوله لانه لم يعمل على ما ينبغي فالذا كان في نفسه ما طلا وهو يوطئه لما يعده ( قوله وكان كل واحدة من الجلتين علا لما قبلها) فيكون المعنى ايس الهم في الا تحرة الا النار طبوط أعمالهم وعدم ترتب الثواب عليه البعلانها وكونه الدس على ما ينبغى فان قبل حبط ماصسنه والبطلان ماعلوا يقتضي أنلا ينفعوا بهلاأن يكون لهم النارفكيف تصم العلية فلنااذ ابطل عمل الجوارح لم يبق لهم الاأوزار العزام السيئة كأشار اليه المصنف رحما لله تعالى فلهم النار في مقابلته فاذاعرف بمذا وحه تعلىل الحبوط لماقيله وعلت أنعلة الحبوط لكونه لم يكن كاينبغي وهومه غي بطلانه كاأشار المسه المسنف وحه المه تعالى الدفع ماقيل الهلق على أن يقول ماقبلها مركب من أص ين شبوت الناراهم ونقى الثواب عنهم وحبوط ماعلوالمس بعلة للاول لاتعلنه أوزار العزائم كاأشبار السه ولاللثاني لات ونسبت لعاصم وقد خرجت على ثلاثة أوجه الاؤل أن مازائدة وباطلامنصوب عماون وفيه تقديم معمول خبركان وفيسه كتقديم الخسير خسلاف والاصم الجواز والثاني وهوالذى اختاره المسنف رجه الله تعالى أنَّ ما ابهامية وبأطلا منصوب يعملون أيضا وماصقة للنكرة والمعنى بأطلا أى باطل وهي

كمافى قوله وحديث ماعلى قصره \* ولا صرما جدع قصيراً نف ه وقيدل انهازا لدة التوكيد وقد تم انهازا لدة التوكيد وقد تم تفسيله فى قوله تعالى مشار بقوضة والشالث أن يحكون باطلام صدرا بوزن فاعل كافى البيت المذكوروه ومنصوب بفعل مقدر وما اسم موصول فاعله واليه أشار بقوله أوفى معنى المصدر الخ (قوله ولا شار جالخ) وهذا من شعر الفرزدة وقد حلف أن لا يقول الشعر ولا يدم أحدا و ترهد واقبل على قراء والقرآن و قال

أَلْمُ رَبِّى عَاهِدِتُ رِبِي وَانْنَى \* لِينِ رَبَاحِ مَا عَلَيْهِ وَمَامِ عَلَى الْمُعَادِ مِامِنَ فَي رُوركلامِ عَلَى حَلْمُةَ لا أَشْمَ الدهرمسل \* ولا خارجامن في روركلام

إضمرالف علكانه فالولا يخرج خارجا وجعل خارجاموضع خروببا وعطف الفعل المضمروه وولا يخرج على لاأشمة ولاأشمة جواب القسم أى حلفت بعهدالله لاأشتم الدهرمسلا ولا يخرج من في زوركلام خروجا والرتاج باب الكعبة وكان حاف عنده ( قو له ويطل على الفعل) أى وقرئ بطل على صبغة الفعل الماضي المعطوف على حبط وهي من الشواذ (قير له تصالى أفن كان على بينة من ربه) فيه وجهمان أحدهماأنه مبتدأ والخبرمحذوف تقديره أفن كان على هذه الاشياء كغيره كذا قرره أبوالمقاء وأحسن منهأفن كاك كذا كن يريد الحياة الدنيا وزينها وحذف معادل الهبزة ومثله كثيروا لهبزة للتقرير والثانى وهوالذى نحاءالز مخشرى أنه معطوف على مقذر تقديره أمن كان يريدا لحياة الدنيا فن كان على بينة سواءأ ويعقبونهم فاللزلة ويقار بونهما ابينهما من المتفاوت البعسدوهو أحدد المذهبين ف منسله والاستفهام على هذاانكارى وهوالذى اختاره المصنف رحه الله تمالى كاستراء وهومبتدأ محذوف الخبرعلى كلاالوجهين وليسخبرا عن مبتدا محذوف كانؤهم وعلى مافى الكشاف قيــ للابدّ من تقدير فعللستقىرالمعنىأىأتذكرأ ولنكفنذكر أويقال فسقال والهمزة لانكارهذا التعقب والمسماشار بقوله أن يعقب ويقارب وليسبشئ والتعقيق قول الشارح المدقق الالتقدير أمن التقادير يد المماة الدنياءلي أنهاموصولة فن كانءلي يسنة من ربه والخبر محسذوف ادلالة الفاء أي يعقبونهم أويقربونهم والاستفهام للانكار فيفيدانه لاتقارب بينهم فضلاعن التماثل فلذلك صارأ بلغ من نحو قوله أفن كأن مؤمنا كن كان فاسقالا يستوون وأمّا كونهاء طف على قوله من كان ريد الحماة الدنسا فلاوجه له لانه يصرمن عطف الجله ولايدل على انسكار التماثل ولامعني لتقدر الاستفهام في الاول فان الشرط والجزاء لاأنكارهليه ومن لم يقفعلى ماأراد ومقال على قول المسنف رجه الله تصالى والهمزة لانكارأن يعقب الخ اعتباركونهم عقب المذكور ينسابقا حتى يتوجه الانكار البه ليس له كبير حسن عندمن له دُوق صحيح فندبر (قوله برهان من الله بدله على الحق والعواب) يعنى المراد بالبينة الدليل الشاءل العقلي والنقلي والها المبالغة أوالنقل وهي وان قبل انهامن بان بعني تبين واتضم لكنه اعتبر فيها دلالة الغيروالبيانة وأخذه بعضهم من صسيفة المبالغة كاقيسل في ظهرانه بمعنى المظهروة وله فيمسا يأتيه ويدره هذا أحسن من تخصيصه بالاسلام كمافى الكشاف لكنه هو المناسب المابعده (قوله والهمزة لانكاران يعقب من هذاشأنه الخ)يعنى أن يكون هؤلا على مرسة يعدم تنتهم فكمف عا الوتم كاعرفت ومن فاعل بمقب وهؤلا مقعوله وقوله المقصرين هممهم وأف كارهم على الدنياق لف هدفه العبارة تقصيران قصرالا يتعدى بعلى واعتذر بأنه ضعن معنى القاصرين أوبرفع همهم على الابتداء وجعل على الدنيا خبره أى فاصرة عليها وان يقارب معطوف على أن يعقب وهومبسى للمجهول وبينهم فاتم مقام فاعلميشيرالى تفسيرالمنكريالمقاربة انتقاربهما (قوله وهوالذى أغنى عن ذكرانلير) الضمير لانكارالتعقيب والمقارية لانه عمني المداناتف المماثلة فيدل على الخبرا لهذوف وقوله وتقدره مالرفع على الابتدا وخبره أفن ألخ وهدا التقدير لازم لان البند الابدله من الخبر الاف مواضع ذكرها الصاة

و بعل على الفه لل أفن كان على المنه ف وركادم و بعل على الفه لل أفن كان على المنه في المنه والعواب فيما برهان من الله بدله على المائن يعقب من هذا أم يه ويذرو والهيز ولا تكارأن يعقب وأف كارهم على أنه هؤلا والمقدم من همهم وأف كارهم على الدنيا وأن يقارب سنهم في المنالة وهو الذي الدنيا وأن يقارب سنهم في المنالة وهو الذي المنار المارة المناحل الدنيا ألمين هذا منهاو يكنى لماذ كرمس الاغناء كونه غيربذ كورفلا بردأته اذا أغنى عنه فلاحاجة المدلاافظا ولامعنى حتى يعباب بأنه بجرور مفطوف على قوله ذكر فيكون مستغنى عنه أيضا وأنه سان لمحسّل المعنى ولااستلال في مارته كانوهم وهوفي عاية الظهور ( قو له وهو) أي كونه على سنة حكم يم كلّ مؤمن يخلص هذا بنا على الوجوه السائمة ولا يختص بكونه للمراثين أوالنافقين وقوله وقيل المراديه أي عن كانتعلى بننة وهومعطوف على ساقب له بحسب المعنى ومرضه لات قوله أولنك لايلاعه الاأن يعمل على التعظيم ولان السماق للفرق بين الفريقين لابينهم وبين النبي صلى المه عليسه وسلم وقواه وقيل المخ قيل أنه بنا على الوجه الثالث فعاتقدم وقوله الذي هود ليل العقل خصه به لاقتضا - تفسير الشاهد بدليل السيع ﴿ قِيهِ لِهُ شَاهِدَمِنَالِلَّهُ ﴾ اشارة الى أنَّ الضميرالسابق المجرو روهـ ذا لله لاللقرآن كماف الكشاف لانه خلاف الظاهر وقوله ومن قيل القرآن اشارة الى أنّ الضمير عائد على الشاهد عمني القرآن اقر به وقوله الخانها أيضة تتلوه في المتصعيق فلايشافي تقدّم نزولها زمانا فتأمّل (قو له أوالبه نه هو القرآن) وفي نسخة وقيسل البينة هوالقرآن فيكوي المراديها البرهان السمعي وهومه طوف على قوله الذى هود ليسل العقل بجسب الممنى وهذا لمهيذ كره الزمخشرى والتقدير السينة برهان عقلي من الله أ والقرآن وقوله ويتلوممن التلاوة أى على هذا الوجه وعلى ما قبله عنى ينبع كامروا لشاهد على هذا الماجبريل عليه الصلاة والسلام أوإسان النبي صلى الله عليه وسلم لان أهل اللغسة ذكروا من معانى الشاهد الملك واللسان وقوله على أنَّ الضمراة أى ضمير منه الرسول صلى الله علمه وسلم على الوجه الاخبرومن التبعيض وعلى الاقل الدومن ابتدائية وقوله أومن التلويضم التا واللام وتشديد الواوأو بفتح فسكون ثموا ومخضفة مصدرتلاه إلى الدوجه في شعد أى يتبع من كان على بعدة أو الدينة نفسها وذكرت لان مأ نيشها عسر حصي أولكونها عصين البرهان وضهرمنه تله ومن السدائية وقوله ملك يحفظه أى يصون صفه لا أن حفظه بالسلاوة لان ان حرقال لم يتل الفرآن أحد من اللا تسكة غرجر بل علمه السلام (قوله وقرى كاب النصب) لانه معطوف على مقعول يتاوه وقيل اله منصوب بفعل مقدرة ي يتاو كتاب موسى صلى الله علمه وسلم ولميد مسكره لاقالاصل عدم التقديروا ماما ورحة حالان من كتاب موسى وقوله أى يتاوالخ تفسيرله على قراءةالنصب وضمرمنه لمن ومن تبعيضمة ومن كان على سةمن آمن بمحمد صلى الله عليسه وسلممن أهل المكتاب والشاهد علماؤهم وقوله ويقرأ سان لمعنى يتلوعلي هذا وأنه من التلاوة وشهماد تهم على أنه حق لامفترى وفى الكشف والمرادم أهل السكتاب بمن كان يعلم أن بسناصلي الله علسه وسلم على الحق وانكابه هوالحقل كانوا يجدونه فى التوراة أى ويتلوا القرآن شاهدمن هؤلا وهوعبد الله بنسلام رضى الله عنه ولهذا جعله تظعرة وله وشهدشا هدالا ته لانه فسره به أيضا وهو يتلومن قدل القرآن كتاب موسى صلى المه عليه وسلم والحاصل أت من كان على بينة مؤمنوا هل الكتاب بدليل نفي القاربة بينهم وبين من تههم وخص من دنهم الى السكتان وشاهدهم بالذكر فن تبصيضية لاتجريدية كما توهم دلالة على فضله وتنسيه الحلى أنهم المعرف في الحق وأيد ذلك باعترافهم فبلغوا ربيع الشاهدو في قوله يتلوه استعضار العال ودلالة على استمرار التلاوة وهوفي عاية المطابقة للمقام فذأته وقوله كتابا مؤتما يعفى الدين أكمقندى لاقالامام يطلق على السكتاب ولذا يسمى المصعف العثماني بالامام وقوله لأنه سان لاطلاق الرحسة علمه (قه له بالقرآن) وفي نسخة أي بالقرآن بيان لرجع الضمر وقبل انه لكتاب موسى علمه الصلاة والسلام لانه أقرب ولايناسب مايمده من ايعاد من كفرمن الاحزاب بالقرآن لايا التوراة ولكونه توطئة لمابعده لم يكن خالياءن الفائدة وقيل اله للنبي صلى الله علبه وسلم وقوله تحزب أى نجمع على حرب النبي صلى القه عليه وسلم كاف يوم أحد وغريره ( قو له يرده الاعالة) يمني أن موعد اسم مكان الوعد وهم وعدوا بوريد النارأى دخولها فهوج بازااراد بدداك كأفال حسان رضي اللهعنه أوردةرها سان الموت ضاحسة ، فالنارمورد اوالموت اقبها

قوله المارة المان الفيرالسان الجرود ما أراده الم معتبعه

وهو مكرم به م وقبل الرادية الذي حلى الله عليه وسلم وقيدل وفينوأ هل الكتاب (ويشاوه) و تسمعذلك السعمان الذي هودلسسل متان عدمال (مستعمل لقعا رشهد بعصمه وهوالقرآن (ومن قبدله) ومن فبدل القرآن (كاب موسى) بعدى التوراة فانها أيضا تلوه في التعديق أواليه هوالقرآن وتسلومهن التلاوة والشاهسة جبريل أولسان الرسول صلى الله عله ويسلم على أن الضمالة أوسن التاو والشاهد مل يحفظه والضمر في الوه اتما لمن أولا ينه ماعتبارالمدى ومن قسله كتاب موسى باله منت دأة وقرى كابماليه بعطفاءلى المنهرفي ليواك يتلوالقرآن شاهدي كان على المناه على أنه حق كقوله وشدهه شاهدمن بني اسراميل و بقرأ مر قبل القرآن التوراة (اماما) كابا مؤتمايه في الدين (ورحة) على المتزل عليهم لانه الوصلة الى الفوز بخير الدارين (أولنسك) شارة الىمن كان على بنة (يؤمنون به) بالقرآن (وون يكفريه من الاحراب) من أهل مكة ومن تحزب معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم (فالناوموعدم) يردهالاعمالة (فلانك في مريضه)

وقولة لاطالة لائدلا عنظ المعاد وأثرت ملى الكفر المستازم ادخولها وهو يوطئة لقوله فلا مكنف مرية اخوذمنه وكسرميم المرية عمق الشلاافة أهل فيازالفصيعة المشهورة والضرافة أسدوق وبها قرأ السلى وأبورجا والسدوسي (قولهمن الموعد)أى من كون الناوسوعدهم واس بأعله وكا قبل واللطاب ان كأن عا تمالمن يصلحه فالمراد تصريضه معلى النظر العصير الزيلة وان كانتانس حلى الله عليه وسلفهو سان لانه لسر محلاكاريب تعريضا عن ارتاب شه ولا يلزم من نهيه عنه وقوعه ولا لوقعت منه (قولْد تمالى ومن أظامِ عن افترى على الله كذما ) المراد نتى أن يكون أحسد أظلم منسه أومساويا له في المفلم كامر وقوله كان أسنداليه مالم ينزله كالمحرّف الذى نسبو مالى الله أونني عنه كاليهود المنسكرين المقرآن ولما في كأبهم كنعث الذي صلى القه عليه وسلم وآية الرجم و يحتمل أن يريداً نه من الكلام المنصف أى لاأحداً ظلم من ان كنت أقول الماليس بكلام الله اله كلامة كازعم أرمنكم ان كنم نفسم أن يكون كلامه مع تعقق أنه كلام الله وفسه وعبدوتهو بل الامر قبل ولاسعد أن تكون الآية الدلالة على أنَّ القرآت ليس بفترى فانمن بهلم حال من يفسترى على الله كيف يرتكبه كامر في سورة يونس في قوله تعالى ولايقل الساح وقدل أراديه هدذا ومامرة فيكون تقديرا للا يه يوجه ين (قوله في الموقف) يسان لمحل المرض وقوله بأن يحسوا وتعرض أعالهم تفسيراه بأن الموادمن عرضهم عرض أعالهم ففيه مضاف مقدرا وموكاية عن ذلك وقسل اله مجازوا لعرض على الله من قراء معف الاعال وبيان ما ارتكبوه لتطلع عليه أهل الموقف ويونجو إبسو مشتعهم وانكان تعالى عالما بالسرو العلائية وقبل انها تعرمن على الملائكة والانبياء علمهم الصلاة والمدلام والمؤمنين فالعرض على الله اتمامج مازأ وحضفة واسسناده أىكونه على الله مجاز وفسه نظر والاشهادجم شاهدكما حب وأصحاب بنياه على جوافبهع فاعل على افعال أوجع شهد دعفناه كشريف وأشراف ومعناه الحاضر وفى الاشارة بقوله هؤلا تقعقرلهم وتوله تهو يلعظم أى للعنة كل من يراهم وقوله لظلهم بالكذب على الله ينان لارتباطه بما قبسله وقوله عند شه اشارة الى أن السدل كالطريق المستقيم الدين مجاوّا في الدويسفونها والإغراف) الاتحراف تفسسر للعوج وهوظاهر ويقال بغستك الشي طلبته الثافتفسره يوصفهم لها بالعوج سان لانه عجازعن ذلك لانتمن طلب شمألا تخرصك أنهسيب لاتصافه به ووصفه له فهومن اطلاق المسيب على المسيب أوهو على حذف مضاف أي سغون أهلها العوج أي الانتواف عن الدين مالرقة وحامسله أنهم بصفونها بالعوج وهي مستقمة أوينغون أهلها أن يعوجوا بارتدادهم للكفر وقسل بطلبونهاعلى عوج وعلى اختلاف معانى عوجا اختلف اعرابه على أنه حال أى معوجين أومضمول مه أى يبغون الهاالعوج (قولموا لحال أنهم كافرون الخ) اشارة الى أن الجسلة حالية وقوله وتسكر يرهم أى لفظ هم لنأكيد كفرهم واختصاصهم به كذا قال الرمخشرى فقيل ان المنأ كيدمن تكويرهم والاختصاص من تقسد م هم على كافرون وقبل التفصيص من تقديم بالا تخرة والمعسى أن غيرهموان كفرواج الكنهمدون هؤلا وهؤلا هما فنصوصون بالكفرالذى لأغاية بعده وردبأن تقدم بالاسوة لايدل على ماذكره بل على مصركفرهم في الاستوة وأن كلا الاص بن مستفاد من هم لانه بمزلة الفصل وانالم يستوف شرا تطه فنفددا لاختصاص وضريا من التأكيد كافرروه وأتماته ديم بالاسترة فلمريدوه والاختصاص ادعاف وسيألفة في كفرهم كان كفرغوهم ليس مكفوف جذبه وقيل اله بنا على أن مثل زيد هوعارف يفيد الحصروا اظاءرانه يفيد تقوى الحكم لاغير واختصاصهم بالجرمعطوف على تاكيب أوجؤ زعطفه على كفرهم بنا على أندمستفاد من تقديم الضمسيرالا ول فتامل ( فو له في الدنيا) جعل الارض كأبة من الدنياوين زائدة لاستغراق النني وقيل انها تبعيضية وجوزف ما أن تكون موصولة (قولملكون أشدوادوم) قبل عداب الدنيالا عنع عداب الالتخرة وسكم من معدب في الداوين فالاولى أن بقرل المكمة لايعلها الاالله (قلت) كونه أشد وأدوم عمالاشمة فيه وكونه كذلك لا شافى تعذيب

من الموعد أوالفرآن وفرى مربة بالضم وهداآلنك (انه المقدمن وبك ولكن ا معاردانساس لايؤمنون ) الله تفرهم واختلال فاكرهم (ومن أعلم من افترى ماند النحفال المنالدة مَامْ يَنْهُ أَ وَآفَى عَنْهُ مَا أَنْهُ (أُوالِكُ بِعِرْضُونَ على دجم) في الموقف بأن يعب واوتمرض إعمالهم (و بقول الاشهاد) و اللاتكة والندينا ومن جوار عمرهو جم الما بالوشهد كاشراف مع شريد (هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على الظالمن) جو العظيم عاصوبها منتذ لظلهم الكذب على الله (الذبن يصدون عن سلالله) عن دينه (ويفونه) عن ويصفونها بالاغراف عن المنى والصواب أو بيغون أعليا أن يعوسوا بالردّة (وهم فالا ترة هم كافرون) والمال أنهم كافرون نالا نرة وتكريهم لنا كدكفرهم وأخذها صهميه (أولال لمركو والمعزين فيالارس ) أيما كانوا معرزيناته أن يعاقبهم في الدنيا (وما كان لهم من دون الله من أوليام) عنه ونهم من العسقاب ولكنهأ فرعقابهم الماهداالدوم ليكون المتنوادي

بعضهم فالدينا كا وقع لبعضهم من اللسف وغور قوله تمال بضاعف لهم العدداب) فان قيل ماوجهمضاعفة المدآب وقدنص المدعلي أن من جاء السيئة لاعوزى الامثلها وهم لايظلون قيل معناه المشاعشة عذاب المسكفريا شعذيب على ماضاوامن المصامى والتعاى عن الأكات وغود الامن تضاعف كفرهم وبضيهم وصدهم عن سبيل اقه ويدل علمه نسبته الى الموصوفين عاد كرمن الصفات وقوله استناف أى حلة مستأنفة بين بهاذاك وقيل انهام كلام الاشهاد وهي جلة دعائية ( قوله لتصامم عن الحق وبغضهم الخ) قيل اله أهالي نفي استطاعتم لسماع الحق وابصاره وهم يسعمون ويبصرون فبطل القول باثبات استطاعة العبدلافعاله وددرته عليهالائه لماثبت أن بعض أفعال العبد غيرمضد ورعلمه لميكن الجسع كذلك وهذا كأبردعلي المعتزة تردعلي أهل السسنة لانهم أثبتو اللعبد استطاعة غيرمؤثرة فلذاقسل ات المرادأنهم يستنفلون استماع الحق الى الغامة ويستكرهونه كذلك أفكأ نهم لايستطيعونه وهذاشاتع فيكل لسان كقولهم هذا كلام لاأستطيع أن أسمعه اذااستكرهوه ولايرادنني القدرة يل فرط الاستكراه فهذه استعارة تصر عصة تبعية لانها تشييه حالهم عال آخراهم لااستمارة تتمامة فانواتشده حال شي عال آخر خاصله أنه شده استكراههم ونفرتهم عن الشي بعدم الاستطاعة علبه ووجه الشنه الامتناع منكل منهما لبكن فمه أن قوله ان الاستعارة التمسلية لاتبكون الافى تشبيه حال شي بحال آخر لايظهرة وجهلات المذرم فيها انماهوالنركس وملاحظة الهدئة مزوان كأنتالذات واحدة فلوقات فيأواك تقدم رجلا وتؤخر أخرى انهشبه حال تردده بين اقدام واحجام محالته اذاقدم وجلاوأ خرأ خرى لم يكن منه مانع وقبل في تقرير الاستعارة التبعية انه شبه تصامّهم عن الحق وبغضهم العدم استطاعة المعم فأطلق على المشمه اسم المشبه به وأورد علمه أنه لا يلام قول المصنف التصاميهم ولتعاميهم ولوتعين أن اللام التعادل فلاضمرف أيضالان تحقيق المعسى الحقيق المنساس للمبازى قديملل به أطلاقه علمه والتعبؤز به فالمعنى لوقوع النصام والنعابي وفرط الاعراض والبغض أطلق عليهم عدم الاستطاعة وأتماح له على نفي استطاعة النافع من ذلك فيد فدب به رونق الكلام والمبالغة ألتى فسه وأماالقول بأنه نشيه وأن كلام الكشاف من علمه فليس بشي يحتاج الى الرد ( قوله وكا منه العلة لمضاعفة العذاب) فكا أنه قبل ما بالهم استوجبوا مضاعفة العذاب فقيل لانهم كرهوا الحقواء رضواعنه غاية الاعراض وبهذا التقرير اندفع ماذ كمسكره الطببي رجه الله معترضا به على التعليل وأنه لا ينتظم ( قوله وقبل هو سان لمانفاه من ولاية الا الهذا لخ) فالمرادبة واله ما كان الهم أالخ سان عدم نصرة آلهم م ونفعها الهسم وقوله ما كانوا يستطيعون السعم الخ في حق آلهم م وهو سان وتقريرته وماستهدمااعتراض سننذ فالضما ترللا صنام لالكفار وعلى الاقل الاواسا مطلق الناصرين الشامل للالهة وغيرهم وعلى هذا يخص الالهة ونني استطاعة السمع والابصار - منقة على هذادون الاؤل ومرض هذا لخالفته السياق واستلزامه تفكيك الضمائر وقبل انه لاينتظم الكلام معه أيدون تقسد رما كنافى غندة عنه (قوله باشتراه عيادة الاكهسة بعيادة اقد تعالى) كانه أواد أن خسران أنفسهم بخسران مالهامن عبادة الله اذااستبدلوها ذلك وفالعرائه على حذف مضاف أى سمادة أنف هم وراحتها فأن أنف هم باقدة معذبة وقمل إيقاؤه على ظاهره أولى لان بقاء المداب كالابضاء وفي الكشاف انخسرانهم في تجارتم مالاخسران أعظم منه لانهم خسروا أنفسهم يعني أن المقصودمن والمتعادة الله فقدرتركوا أنفسهم لعبادة الاوثان فهذانى المقيقة شسران في النفس ومواعظم خسارة فني الكلام استعارة مرشعة كقوله

اذا كان رأس الملاخراء فاحترس و عليه من الانفاق في غيرواجب (قوله من الاستفاعة) وشفاعتها ) قبل عطف شفاعتها من قبيل أعبى زيدو كرمه لان المفترى الشدماعة الاالا "لهة وودبأنه ايس منه اذد وي الا لهة افترا و وعرى الشفاعة كذلك ولا حدالي تضدر

(وماعض لهم الهذاب) استفاق وقر أابن وماعض لهم ويعقو ب وفعف التسليم المها المها

مضاف أى من آلهية الا آلهة كافيل فأ وود عليه أنه يقضى أن الفائب عنهم آلهية الا لهة لانفسها وليس عقصودكامر فيسورة الانعام نظيره فتامل فوله أوشسروا بمابقلوا وضاع عنهم ماحصلوا فل يتقمعهم سوى المسرة والندامة )لفظ بذلوا بالدال المهملة من التبديل أو بالذال المصدّمن البذل وعو العطا والثانية قبل انها العصدروا يدودوا هوالباعليها عمنى فيأى مسروا فعابدلوا وهوعبادة المدوما سماوا وهوعبادة الا لهمة وافتراؤهم تولهم انهاحق ولاوجمه القول بأن ماحماواهو آلهتهم كذاقيسل والاعصلة والظاهرأن تفسيره هسذاعلي وجده يفارما قبدادوعلى ماذكره ايس منهما كبعرفرف فالمواب أن يقال اله والدال المهدمان وان الباء سيبة يعني أنهم خسروا بسب تبديلهم الهداية بالضلالة والا ترقبالا نباوضاع عنهم ماحصاوه بذاك التسديل من متاع المساة الدنيا والرياسة فيكون هذا الوجه أعتم من الاول وفي النظم دلالة علمه اذا ضاف الخسران الى أنفسهم دون تعيين لما حسروه لكن الافتراء بظاهره مناسب لتفسيره الاول فتأشل ( فوله تعالى لاجرم أنهسم ف الاتنوة الخ) لم يفسره المصنف وجه الله تعالى تبعالم تحضري وسيأتى تفسيره في الحواميم وقوله لاأحد أبن وأمسك ترخسرا فامنهم وضع أفعل التفضيل للز بادة على المفسل فى الكم والكيفة والظاهرانة لايمسع الجع ينهما فانأراد بقوله أبن أعظملان الظهو ولازم للكبيروا لعظم فهونف برقه بلازم معناه بكون معنى مقيقياله وانأراديه ظاهره بكون معنى مجازيا فتفسيرا لصنف رحسه الله نعالي لهجما المابنا وعلى مذهبه من جوازا بدع بين المقيقة والمجاز تقيما للفائدة السابقة وقيل الآالوا وعمى أو أوهو منعوم الجازولم يبومعني يشملهما على القاعدة فسه والزمخشيرى اقتصرعلي الاقل وتزك الثانى فقيل السلا يكون تكرارامع قوله خسروا أنف هم ساءعلى تفسعه المتفدم قبل والمسنف رجه الله تصالى ردد التفسير ينهما لانه لم يفسره بمافسره به جاراته فيعتمل أن يكون معنى خسران أنف همأن ضرره عائد الهملاالي القولاالي غروثم الالصرمستفادمن تعريف المسند بلام المنس سواء جعل هم ضمرف ل فعفد تأكدالاختصاص أوميد المابعد مخبره والجلة خبران ففيد تأكد الحكم (قلت) وهنا وجهآ خروهوأ نسذف الفضل يفيد العدموم فيكون المعنى أنمم أجسرمن كل أحددوهو بمنطوقه يفيد الاخسرية فيهم وهذا أنسب بظاهر عبارة المسنف رجه الله تعالى وقوله اطمأ نوا المه وخشعواله الخ يعنى أن الاخبات أصله تزول اللبت وهو المنففض من الارض فأطلق على المشوع واطعشنان النفس تشبيها للمعقول المحسوس تمصارحقيقة فيه ومنه النلبيت بالثاء المثناة لادنىء وقيدل التااميدل من المشاء المثلثة وقوله في أصحاب الحنسة هم فيها خالدون ليس المصر الخاود في هؤلاء فان العصاة يخلدون فيها الاأن يراد بني الخاود عنهم نقصه من أوله كاستأتى نظره (قوله تعالى مثل الفريقين كالاعمى الني) دكرف هذاالتئسه احتمالن تبعاللكشاف الكن منهما مخالفة ستراهامع مافيها نقوله يجوزأن مراد تشيسه الكافراخ فسه تساح لأن المشبه حال الكافرو حال المؤمن لاالكافرو المؤمن لكن لماوحد أحده مامستلزماللا سنرعبريدعت وقسل يحتمل أنهج لهعلى تشبيه الذوات والحمام افظ المشل تنبيهاءلى مافسه بدلدل تركدمن المشسبعيه في النظم وحاصل هذا الوجه أنه شبه كل من الفريقين بالنين باعتبار وصفين ففيه أربع تشديهات واذاك قدل اله تظيرقول احرى القيس

كان قاوب المدرطيا وبارسا مدى وكرها العسناب والمشف المالى

كافى الكشاف لان حاصله تأو بل الفريقين بفريق من الناس كافروفر بن مؤمن فقل الفريقين بمسترة فلوب العامر رطبها ويابسها وكالاعمى والبعد عنزلة المعناب والمشف وكذا الاصم والبعد ولا يخفى ما فيه من التكافي من المنافر والمنافرة أن التكافر والمؤمن باشتر ولذا قسل المدت أشبه مالوجه الشافي من هذا وابس حدا بوارد لان مرا والعسلامة أنه تشبيه متعدد مع قطع النظر عن التشام والعسدة فلا فرق بن المعت والاستيالا من المعافرة أن في تشبيه متعدد مع قطع النظر عن التشام والعسدة فلا فرق بن المعت والاستيالا من جهسة أن في المناف

او خسرواء المداو و فاع عنهم ما معلوا فلم و الذارة و الاجرم و الذارة و الاجرم و الذارة و الاجرم و المائد و المنه و فلا خروه معلم المنافس المنافس المائد و هم الارض و المائد و المنه و

البيت تشميه شئ بشتين وفي الآية تشعيه كل واحده ن شيتين بشيشن فلا مخالفة بين كلام المصنف رجه الله تعالى والزمخشرى كانوهم وقوله لتعاميسه همذه الادم كاللام السابقة فى كلامه وتأبيه بمعنى امتناعه تفعل من الاياه ( قه له أوتشبيه الكافر بالجامع الخ ) فعلى هدد افيه تشبيه ان لاأر بهة لانه شبه ال هؤلا الكفرة ألوصوفين بالنشام والتعافى جال من خلق أصم أعى لعدم انتفاعه بحاسته فيما يتعلق بسعادة الدارين وحال هؤلاء المؤمنين لانتفاعهم بهما واستناعهم بماوتع فيه أوائل بحيال قوى حاسة السيع والبصرلا نتفاعه بالنظولا نوارا لهداية واستماعه لمايلذ وينتفع بهاتسيع من البشارة والانذار فهو تشميه مركب من جانب انشبه به لا المشبه كاينبني عليسه لفظ المثل وهذامن بديسع التشبيه وظراتف الراثقة وجذا الوجه آثره الطمع برحه الله تعالى والحق معه ولا تطرلقول صاحب الكشاف الذفنه بعد الان الاعي قديمتدى بمامع من الدلالة والاصم قديهة دى بمارى من الاشارة فن كان أحى أصم لايقبل الهداية بوجه من الوجوه فهذا أباغ وأقوى في التشنيع كأشار السه في الكشاف ( قو له والعياطف لعطف المهفة على الصفة) يعنى على الاحقال الثاني فالذات واحدة لكن نزل تغاير الصفات منزلة تفاير الذوات فعطف بالفا كافى البيت المذكور وفى الوجعه الاقرل هومن عطف الموصوف على الوصوف واللف في الفريقين لانه في قوة الكافرين والمؤمنسي فيكون تقديريا أومادل عليسه قوله ومن أظلم بمن افترى الخ وقوله أنّ الذين آمنوا الخ فهو تحقيق وقدم ما للكافرين لله عدمه هنا ولانّ السماق لسان حالهم والنشرف قوله كالاعى الخوالطباق هوا بلعبين الضدين وهما الاعي والبصيروالاصم والسمسع (قولدااصا بع فالغام الخ) أصل هـ ذاانه لما قال إلمرث بن هـ مام بن مرّة بن ذهل بن شـ مبان يتوعد ابن زياية التمي

أناائ زياية انتلقى م لاتاقدى فالنسم العازب وتلقني يشذى أجرد ه مستقدم العركة كالراكب فأجامه ابن زمامة بقوله بالهف زيابة للمسرث الصابح فالفياخ فالأليب والله لولاقت مخالسا يه لا بسفانا مع الفالب أَنَا ابْ زِيابَةِ ان تَدَعَىٰ ﴿ آلَكُ وَالْعَانِ عَلَى ٱلْسَكَادُبِ

قوله فالهف الخ أى ياحسرة أبى لاجل حدد الرجسل والعساج المغرف وقت العسباح والاسميب الراجع ودتقدم تفصله فيسورة البقرة والشاهد فيه عطف صفات موسوف واحديالفا وإقو له يمثيلا أوصفة أوحالا) مرف البقرة أنَّ لمنذل كالمثل في الاصل عفي النظير في استعبر لقول شبه مضر مد عورد والايكون الالمانمه غرابة فلذا استعبرف المرتبة النائية لاقالا ولى صارت حقيقة عرفية للقصة أوالحال أوالصفة العيسة كةوله مثلهم كمثل الذي استوقدنارا أي حالهم العبيبة الشأن وقوله وله المثل الاعلى أي الصفة العسة فلذا فسروا اصفرجه اقه تعالى بهدذه المعانى الثلاثة فتأمل ونصب على كل منهاعلى القدمز الموكءن الفاعل وقوله على ارادة الغول وتقسديره قائلاانى ليكم الخ أوفقال وتسدّر في قراءة الفَّيْح المار والمعنى ملتيسا ما لاندار أي بتبليغه وقوله (في له بدل من أف الكم أومف عول الخ) المدامة على قرا و ذا لفتح و امّاء ني الكسر في وزأن تكون مصدرية معمولة لا "رسلنا بتقدير بأن أى الرسلنا وينهيهم عن الاشراك كالسلااني لكم نذرميسن أومفسرة بحالبهامن تعلقها بأوسلنا أوينسذروعلى الأبدال فان مصدر بةولاناهمة والقول مقدر بعدان والتقدر أرسلناه بقول انى اسكم ندر بقول لا تعيدوا وهو بدل بعض أوكل على المالغة وادعا وأن الاندار كأنه هوفان أيقدر القول فهو بدل اشقال كذاحقه الشارح المدقق وقبل عليه انه على تقدير الفول بدل اشتمال أيضا اذلا علاقة بنهما بجزائية أوكلمة حنى يجول بدل بعض أوكل وهوغفلة عن أنه على تقدر القول يكون قوله انى أخاف المعلل به النهي من حداة

لنسعام عن آبات الله وبالاحم أمامة من أن المناقبة المحددة المناند عن تدبر معانيه وتقديه المؤمن بالسميع والبعير لانأمره طالغة فيكون كلواسك منهمامة بهاماتنين اعتبار وصفينا ونشيبه الكافر بالمامع بين العدى والصيم والمؤمن بالمامع بين ضدة بهر - ما والعاطف اعطف المفة تقطا للمفة العاج فالغائم فالأثب وهذامن ماب اللف والطباق (هليستويان) مليستوى الفريقان (مثلا)أى غنيلاأو مغة أو الا أفلاتذ كرون ) بضرب الأمنال والتأمل فيها (ولف الرسالانو الى تومه انىلكم) أنكم وقرآ ما فع وعاصم وابن عامرومزة بالكسرعلى ارادة القول (ندير مين أبين لكم وجبات العذاب ووجه اندلاس (الازمدواالالله) بدل من الى

اسكمأ ومفعول مدين

المقول ومواندا رشاص فتكون بمضاله أوكلاعلى الاتعاء فليس فكالاسه شئ سوى غيارسو الفهم فقدج (قوله و عبوزان تكون الخ) أى أر اناه بشي أوند بريش هولا تعدد والخ ليكن الاندارد ، غيرط اهر ويجوزا يضاأن يكون تفسموا لف عول مبين كاأنه يجوزان يكون مفعولاله أى مبينا النهى عن الشمرك (قوله مؤلم وهوفى المقيقة صفة المعذب بالكسراى الله لانه الموجدالا لم وان كان يوصف به العذاب أيضا وهوحقيقة عرفية ومثله يعتذفا علافى اللغة فيقال آلمه العذاب من غير تعبؤز وذكروصف العذاب هنااستطرادي كافي الكشاف لوقوعـ مفي غيرهـ ذه الآية وقد - وزأن يكون مراده أنه يصم هنسا أن بكون مسفة للعبذاب لكنه جرعلى الجوار وهوفى الوجه من على الاستنادا لجازى بيعل آليوم أوالعسذاب معذيا مبالغة لكثه فى الاول نزل الفلرف منزلة الشعنس نفسسه لكثرة وقوع الفعل فيه فجعسل كانه وقع منسه وفي الثانى جعل وصف الشيئ لقوة تلبسه يه كانه عينه فأسسندا اليه مايسند الى الفاعل على ماحقق في علم الماني (قوله تعالى فقال ل الملا الني الملا القوم الاشراف من قولهم فلات ملى وبكذااذا كان قادرا عليه لانهم ملتو ابكفاية الامورو تدبيرها أولاخهم مقالتون أى متظاهرون متعاونون أولانهم علؤن القاوب مهاية والعيون جعالا والاكف نوالا أولائهم بملوؤن بالآوا الصائبة والاحلام الراجعة على أنه من الله الازماوت عديا ( قوله لامن ية لل عليذا الخ) ذكر الزيخشرى فيسه وجهين أحدهمماأن المثلبة التيذكروها في المزية والفضيلة على التنزل والفرض ولذاذ كرواأنه بشر تعريضا بأنه يماالهم في البشرية والافهم أحق منه بالمزية لجهلهم وظنهم أماما لحاء والمال يعنى هب أنك مثلنا في المزية فلم اختصت بالسوة من بيننا والثاني أنهم أرادوا أنه مثلهم في البشمرية ولوكان ندا كان ملكالان النبي أفضل من غيره من البشر والملك كذلك واقتصرا له نف وجه الله تعالى على الرول وانكأن افظ البشرظا مراف الثانى لائه تفوح منه رائحة الاعتزال كأفى شروسه وان نوزعوا فيه وقوله تحضك بالسرة أدخل الباءعلى المقصور وهوأحد استعماليه كامرتحنيقه (قوله ومانراك اتبعمك) ان كانت رأى علمة في ملة المعلَّ مفعول ثان وان كانت بصرية فهي عال متدر رقد (قوله جمع أردل فانه بالغلبة الخ ) الارذل والرذل الدتى والمستعقر ولما كان أفعل التغضييل اذا يعسم يعتم سلامة فى الأقدس الاغلب كالاخسرون ولا يكسر أفهل الااذا كان اسما أوصفة لغير تفضيل كأسهر وقد كسرهنا قالواانه كسرلانه غلبت فيه الاسعية ولذاجعل فى القاموس الرذل والاوذل عف ومواللسيس كأفسريه المصنف رحه الله تعالى أوهو بجمع رذل وفى الكشاف انه جع أوذل اسم تفضيل مضافا للتوضيح لانهم بزعون مشاركتهم في ذلك وأنه كقوله في الحددث أحاسنكم أخلاقا ولم يذكره المصنف رجه القه تعالى لا فه على خلاف القياس لكن كونه جعر دل أيضا مخالف للقياس واذا قبل انه جع أردل جع ودل فهو جع الجع وقدوقع فيبعض النسع أرذل بينم الذال وفتم الهمزة بيع رذل فيكون بمع ببع وهوالاصع رواية ودراية وكأنّ الاخرى من تمريف النساخ (قوله ظاهر الرأى من غسير تعمق من السدوالخ) قرأه أبو عرو بالهمزة والباقون بالياء فأتماا لا ول فعناه أول الرأى عنى أنه صدر من غيروية وتأمل أول وهه وأشاالناني فيحتمل أتأصله ما نفسدم ويحتمل أن يكون من بدا يبدو كعلايه لوعلوا والم-في ظاهرالرأي دون باطنه ولوتؤمل اعرف ماطنه وهوف المعسق كالاؤل وعلى كليهما هومنصوب على الفارفية والعمامل فيه قيسل نراك أى مانراك في أول رأينا أوفيما يظهر منه وقيسل اتبعث ومعناه في أول وأيهم أوظاهره وليسوامعك في البياطن أوانبعول من غيرتا مل وتثبت وقدل العامل فيه أرادلنا والمعسني اخم أرادل فأقل النفار وظاهره لان دذالتهم مكشوفة لاتحتاج الى تأمل وفيسه وجوه أخرمفه له فى الدرا المصوب (قوله والتعابه بالفارف على حذف المذاف الخ) قدعات أنه اذا كان ظرفا ماناصبه لكنه قدل ال نصبه على الفارقية عمدًاج الى الاعتذار عنه فأنه فأعل السي بفارف في الاصل فقال كي اعماجازف فاعل أن يكون ظرفا كاجازف فصل كقريب وملى الاضافته الحالراى وهوكشرا مايضاف السمه المصدر الذي

و يجوزان تكون أن منسرة متعلقة بالسلنا أو نساند (اندانان عليكم عذاب يوم اليم) مؤلمودوف المقبقة صفة المعساب لكن وعف به العذاب وزمانه على طريقة مدّ مدّ ونها وما مرالمالفة (فقال الملا الذين عفروا من توجه مأراك الادشرامنانا) لامن والأعاسا تفعدان مالنوة ووجوب الطاعة (ومار الدانيعال الاالدين هم أرادانا) اندادنا مع أردل عانه بالغلبة ما رونل الاسم كالا كبراً وأردل جعرددل(بادی الرای) ظاهرالرای من من البدق واقل الأى من البد والما مدلا من الهدوز لا تكسار ما قباها وقرأ أبوع رو ماله-مز وانتصابه بالطرف على حذف المضاف أى وقت حدوث بادى ال أى والعامل فيه البعات الصفاتلا يتوب منهاءن الفارف الاذميل وبعث فيه المعشى

وانمااستردوه ملال اواده رهم فامم الماده الانها ها الانها ها والده والمدوم المادل الما

يجوزنسبه على الفارفيسة محوأماجهد وأيك فالكامنطاق وقال الزعنسرى أمله وتتحدوث أول وأيهمأ ووقت حدوث ظاهروا يهم فحدف ذلك وأقيم المضاف اليدمق امه وقيسل الأبادى مصدرعلى فاعل منصوب على المفعولية المطلقة والعامل فيهما تقدم وفيه وجوه أخرذ كرها المعرب وقبل على تقدير المصنف والا يخشري اقتقد يرالوقت لمكون فاثباءن الفارف فينتصب على الظرفية وأتما تقدر الحدوث فلادا على اله على المسرى مادى أثمااذا كان على أول فلان وقت أوله هو وقت حدوثه وأتمااذا كان على ظاهر فوة تنظاهر الرأى وان اتدع وةت لاتباعهم وقدعر فت بماء تأن اسم الفاءل لا ينوب عن الطرف وننسب والمصدر ينوب صنه كثيرا فأشاروا بذكره الى أنه متضمن معنى الحدوث في معنسه فلذا جازفيه ذلك وليس مرادهم أتد محذوف وماذكرومهنا من أنّالصفات لا ينوب منها عن الفلرف الافعدل من فوائدهم الغريبة وعليهم الاعقادف ولمكنه غسيرمسلم لانفاعلا وقع ظرفا كثيرا كفعيل فان من أمثلته خارج الداروباطن الامروطا هرموهو كثيرف كلامهم فانقلت مآذكره المصنف وجه الله تعالى يشكل بأنت ماقبل الالايعمل فعسابعده سالااذا كأن مستشيء منسه تحوماتام الازيدا القوم أومستثني أوتابعها لاحدهما كمافسله المعرب وغيره فلذا تكافوا لاعرابه وجوها قلت قالوا انه يغتفرذاك في الفارف لانه يتسع فيه مالايتسع في غيره و الرأى جوزوافيه هناأن يكون من رؤية العين أومن الفكرة والتأتل (قوله واغمااستردلوهم اللائ أى عدوهم أرادل اسرعة اتباعهم وزعهم أن ذلك وقع منهم من غير تأمل أولفة رهم لانهم لايه رفون الاالشرف الطاهرمن أمورالدنيا وهذا هوالوجه والأحظ الاكترحظا وقوله لافالتبعدات أدخل نوحاعلمه الصلاة والسلام معهم لان الخطاب أولامعه فمكون ناكدالنني الافضلمة عنه مسيقه في قوله ما تراك وهو تغلب وقبل الخطاب لاتساعه فقط فيكون التفاتا ويؤهلكم بمعنى يجعلكم أهلالذلك واباله واباهم بدل من مضعول نظنكم في النظم وقوله فغلب أى في الموضعين وتوله أخبر ونى نقدته متحقيقه وأن الرؤية فسه يجوزأن تبكوية بصرية وقلسة وقد جؤزهما الزيخشرى لان كلامنهــمامدبللاخيار وأرأيتم متعلق بأنلزمكموها وقســل بطلب البينة يعنى على أن يكون من التنازع هناوأعل الشاني فلاوجه لماقيل ان همذا بحسب الاصل وأما هنا فهو متعلق بأناز مكموه الان القائل جذا يجعلها جلة مستأنفة أومف عولانمانيا كاصر حوابه وجواب ان كنت محسذوف أى فاخبروني وفسيرالسنة مالحجة والبرهان كمامز وقوله مايتا والبيئة أى السابقة والمراد البيئة المؤاة فهومن اضافةالصفة للموصوف كاستراءني توجيه توحيدالغيمر والحجة المجيزة الدالة على نيترته صلي الله عليسه وسلم (قوله فغفيت عليكم الم تهدكم الني) بعن أن عا الدايل عدى خفاته مجاز افيمال حجة عما كايقال مبصرة للواضحة وهواستعارة تسعية شبه خفاءالدلدل بالعسمي فان كلامنهما بينع الوصول الي المتساصد و يجوزأن يكون است ارة تمثيله بأن شيه الذى لا يهندى بالحجة لخفاتها ملسه بمن سلا مفازة لايعرف طرقهاوا تدبردلداذأعمى فيها والفاجرمن عيساوة المصنف الاقيل وأتماادعا المقلب وأن أصادع يترعنها فيأباه ذكرعلى دون عن مع أنه ايس بحسن هذا ( قو له ويو حيد العميرلان البينة الخ) الماذ حسر رالبينة والرجسة كانالظاهر فعميتا فوجهوه بأنالرجة هناهي البينة على تفسيره الاول باينا البينة أى البينة المؤثاة كمامزأوهوتفسيرلةوله وآتانى رحة لكنه عيريا لمصدر أوالضميرالبينة أى المعجزة والرحة النبؤة وخفاؤهماأى البينة يستلزم خفاءا لمذعى فلذا كتني يدوجسلة وآتانى رسة على هذا معترضة أوالضمسر للرجة وفالكلام مقدرأى خفت الرحة بعدخفا البينة ومليدل عليها وسذف هذاللا ختصاروقل انه معترض في المعنى دون تقدير وكلام المصنف رحه الله تعالى فلاهر في الاول أو المعمر لهما بنأ و بلكل واحدةمنهما وفي البكشاف وجه آخر وهوأن يقذرع مت يعداقظ البينية وحذف الاختصار وعدل عنه المسنف رجه الته تعالى لانه وآدمع أنه تقدير جلة وهذامغود تقديرا قبل الدايل ولم يقدوف الوجعه الاول اعدم الاحتياج اليه على أنّ كلام المستف رجه الله تعالى محتمل له أيضا وحله علمه بعض فضلا العصر

وفرأ حزودالكساني ومنهص فعميت أى النقب وقرى نعم ما هاعلى أن الف عل لله (أناز تكرموها) الزبكم على الاهتداء بها (وانتمالها عاردون) لا تعدادونما ولاتنا فلون فها وحسن اجتمع ضمران وايس أعسارهما مرفوعا وقدم الاعرف منهدما ازفى الثانى الغصل والوصسل (وباقوم لاأسلكم علمه على النياسة و هو وان لمن ك فعلى ماذكر (مالا) سعد(ان أبرى الاعلى الله) فاندالكمول منه (وما انابطاردالذين آمنوا) جواب المسم سنسألوا لمردهم (انم م ملاقوا دجم) فضاصون طاردهم عنده أوانم-م رادة و به وزون بقر به فسكنف اطردهم ولاقونه و به وزون بقر به فسكنف اطردهم ( ولكف أراكم تومانة ولون) بلغاء ربكم المواقدارهم أوفى الماس طردهم أوتسفهون علبهم بان تدعوهم أدادل (و باقوم من المصرفي من الله ) منع المقامة (أن طرد عم) وهم بنلك الصفة والثابة (افلاند كرون) تعرفوا أن الماس طردهم ويوقع الاعان علىه ليس بصواب (ولا أقول لكم عندى خواقنالله) خواقن رزقه وأمواله حقيدتم فعنلى (ولاأعلم الفيب) عطف على عندى خزائناته

وقوله على أن الف مل الله أى في القراء بين وقد قرى بالتصريح به فهو يدل اعلى هذا (قولة أناز مكم على الاحتدام) اشارة الى أن تلزمكم ومن تقسركم ونسكر هكم لات المراد الزام اليلسبر بالقنل وخود لاالزام الايجاب لانه واقع قيل وذكرا لاهتداء لانه ليس في وسعه فلاير دعليه أنّ المكرميصم ايمانه ويقسبل عندفاايماته فيعاب بأنه لم بكن في دينهم وقسدل المعنى لوأ مكنني الالزام مع الكراء فعلته وروى عن فتادة (قوله وحيث اجتمع ضمسران وليس أحدهم امر فوعاد قدم الاعرف) وهوضمر الخاطب لانه أعرف من الفائب كما بين في النعو وهذا أحد مذهبين في هذه المسئلة؛ وقيل أنه يلزم الاتصال كما في هذه الا ية ونسب اسببو يه ولوقدم الغاتب وجب الانقصال فيقال أنازمها ايا كم على الصير وأجاز بعضهم الاتسال واستشهد بقول عممان رضى الله عنسه أواهسمني حسث تدم ضمر مرا لغاتب على ضمر المسكلم الاعرف واتصلا وكان الواجب أراهم اياى (قوله على المبلسغ) في ألكشاف اله راجع الى توله الهم انى اكم فغير مبيز ألا تعبدوا الاالله ومأذكره المصنف وجه الله تعالى أحسن عاذكو وما قبل ان ماذكره الزيخشرى مراده بدماذكره المسنف رجه اقه تصالى بعينه لاخصوص ذلك القول وأق قوله واجع الممتعنى متعلق يدمعني خلاف الظاهر والجعل بضم فسكون ما يعطى فى مقابلة العمل كالاجر المذكور ف عدل آخر (قوله فانه الأمول منه) الضميران قه فيفيد الحصرو بطابق النظم أى ما أبر التيليخ أومامطلق الاجرأ لامنه وليس المضمرالا ولءالاجر والشانى فله لفسا دالمعنى علمه أذمعنا مأن الاجرهو المأمول من القدلاغ سيرالا بر ومولايطا بن المفسر فتدبر وقوله سين سألوا طردهم أى قالواله اطردهم منك انترمن بك استنكافا عن ع الستم (قوله فيغا صمون طاردهم عنده) يعي فيعا قبه على ما فعل فهذه الهدلة علم العدم طردهم أوالمعسني لاأطردهم فانهم من أهل الزاني عند الله المقر بين الفسائر ين عند الله وهذاه والشرف لاماء رفتم وترك معنى آخرفي الكشاف وهواني لاأطردهم لات اعانهم ليسعن يقين وتفكر كازعهم لافى لاأعلم السرا وفليس على الااتباع الغاهروسيلة وندبهم فسنكشف حالهم عنده من كونهم على مأزعتم أوعلى خلافه وكان المسنف رجه الله تعالى تركه لانّ ما بعد ملا يلائمه أولانه مبني " على أنَّ سَوَّالَ الطردُلُعَدُمُ اخْلَاصَهُمُ فَالْآعِلَ لَا لَفَقَرُهُمْ وَهُومَ ﴿ وَحَعَدُمُ وَقُولُهُ وَيَفُونُونَ بَقُرُ لِهُ مستفادمن المقام والالفلا فاذا لله تكون الفائزوغيره (قو لمه بلقا وبكم أو باقد ارهم) وقر بب منه قوله فالكشاف أنهم خبرمنكم فالجهل عفى عدم العلم المذموم وهذامذا سبالوجه الثاني في قوله أوانهم المزوقولة أوق التماس طردهم لمريذكرما جهلوه فى هذا الوجه لتنز ليمسنزلة اللازم وهوالظاهر وقدل أثّ مفعوله مقدرعله أيضاأى يجهلون الحذورف القاس ذلا وعوخ الاف الظاهر اكنه مناسي الوجه الاول وقوله أوتنسفهون الخ فيكون الجهل بمعنى آخر وهوا لجناية على الفير وفعل مايشق عليه قولا أوفعلا وهرمعني شائع كقوله

## ألالا يجهان أحدعلينا م فتعهل فرقبهل الجاهلينا

(قوله بدفع انتقامه) يعنى النصرة هنا مجازهن لازم معنا ها وهود فع الضررا دُمعناها الحقيق غير صحيح هنا والمناب الخسال المجتمعة فيهم وتوقيف الايمان أى جعل اعانهم موقو فاعلى طودهم ومعلق ابه لانهم فالواله ان طرد تهم آمنا بك كامر (قوله خزائن رزقه وأمواله حتى جدتم فضلى) هذا شروع في دفع الشبه التى أورد وها تفصيلا بعدما دفعها اجمالا بقوله أراً يتم الخ فكانه يقول عدم اتها هى لنفيكم الفضل عنى ان كان فضل الممال والجامفا فالم أدعه ولم أقل لكم ان خزائن رزق الله وماله عندى حتى أنكم تنازعونى في ذلك وتنكروه وانحاو حوب اتباعى لانى وسول الله المبعوث بالمجنزات الشاهدة المادعية (قوله عطف على عندى خزائن الله المبعوث المقول القول المتقول المقول المتول المنفى أيضاد كربه ودفعالا حتمال أنه لا يقول الاهذا المدوع فلا ينافى أن يقول أحده ما فالمعنى لا أقول الآعول التعديم خزائن الله وان منسدى علم القيب حتى المجموع فلا ينافى أن يقول أحده ما فالمعنى لا أقول ان عنسدى خزائن الله وان منسدى علم القيب حتى

مان مان كلسة لاتساف عطفه على لا أقول بتقدير أقول صدلا (فولد أى ولا أقول أنا أعلم النسب) كذاف الكشاف اراز ضميرا افضل الذاناة أحك دالمسترف اقول ولامن باب التفوى أوالتفسيس وف هذاالتا كداظهارفائدنتكوارلالانكاذا كدتلازالة احقال المصففقدا ذنت انكف المكلام محق على الدقين منه يعسيد عن المسهو والتعبوز ولوقلت انه زاد مليظهر عطفه على الاسمية ويدفع استمال عطفه على الف علية لانه الظاهركان ا وضع رقوله حق تمكذ يوني استم ادا ) الما قلته من دعوى النيوة والانذاريالمذاب فانعياعلام انته ووسيعوالغيب مالم يوحيه ولم يتم عليه دليل وليس هذا كذلك وقيل انه غرملاغ للمقام والطاهرأته صلى الله عليه وسلم - من ادعى النبوة سألوه عن المفسات وقالو الدان كنت صاد قافا خرناعنها ففال أناأة عي السونيا يذرن ولاأعدام الغيب الاباعلامه ولايلزم أن يذكرذاك ف النظم كاأن سؤال طودهم كذلك ولا يحنى عليك أنه لاقرينية تدل على ماذكره وأتماطرد هيم فان استحقارهم لهم قرينة على ذلك وقد صرّح به الساف وجهم الله ومثله لا يقال من قب ل الرأى ( قه له أوحق أعلمأن هؤلاه المعون بادي الرأى من غسير بصيرة ولا عقد قلب ) قبل ظاهره أن المراد أنهم آمنوا نقا فافعلى هذا يكون المرادمن قولهم بادى الرأى بادى رأى من يراهم ولم يذكر هذا الاحتمال وجووزان يكون المراد عقد اجازما ثابتا مكان ماسواء ايس يعسقد وردبأن المراد بالبصرة وعقد القلب المقن والاعتقادا لجازم وهوشامل للوجهين في مادئ الرأى لامفا راهما كانوهمه هذا القائل ولا تعني أنّ هدذا صديدمن المقلى فانه الوجه الشلف الذىذكره بقوله ويجوزانخ وماذكره أولابناء على الغلاهرمن عقدالقلب فان وبط القلب بالنئ اعتقاده وعدمه والنفاق ولاشك أنه لم يسبق لهذكر ( فولد وعلى الثاني يجوز عطفه على أقول) كايجوز عطفه على للقول وأتماعلى التفسيرالا ول فيتعين الشأني وفعه نظر (قولُه حَيَّ تَعْوِلُوا مَا أَنْتَ الابشر مِنْامًا ) لا يَعْنِي أَنْ هذا مِنْ عَلَى الوجِه الثَّانِي الذكور في الكشاف فىتفسيرقوله مانزالنالابشراءتلنا وقدموأ فالمصنف رجها للدتعالى لميعزج عليه ولم يرتضه لايتنائه على الأعتزال ومنه تعلم ما في الكشف من النزاع في الابتناء فانه اغياف مرميه لا قتضا النظم له ووصيفه حنابالبشر يةصر يحفه الاأن يقال توله سابق الامزية لل علىنا شامل للوجه ين فان الزية المقتضية لوجوب طاعته بأن يصوز كالات جنسهم أوبأن يكون من جنس آخر أفضل منهم ولامانع من ذلك في كلامه فهذا يعين ارادته فيمامر وأماجه لهذا كلاماآخر وايس ردالما فالوه سابقا فلاوجه له (هوله ف شأن من استردُ لتموهم) اشارة الى أنّ اللام ايست المتبلسخ بل للاجل والالفيل از يرَّ تبكم وأنّ الاستاد الاعن عباز كاسسأ في وأن العائد محذوف وأن الازدوا وقع والتعبيم المضارع الاستمرار أوبلكاية الحسأل وقوله فان ما أعدًا لله الخولا يبعد أن يراديه خبر الدنيا والا تخرَّة اذا لمال غادورا تم وقد أورثهم المهأرضهم وديارهم يعدغرقهم وقوله ان قلت تفسيرلاذ الانهباجواب ويراء كامر وقوله لتجانس الراء ف الجهر فان المامهموسة (قوله واسناده الى الاعمن المما اغة والتنسه على أنهم استردلوهم) المبالفية من اسفاده للعاسة الى لا يتصورمنها تعييب أحد فكان من لايدرك ذلك يدرك وأتما التنساعلي أنه بميرد الرؤ يتفظا هرسن حمل الاقدرا المجرد تعلق الصرمن غيرتف كروتأشل وقوله بادى الرؤية من غيرروية مطابق المقولة مانواك المعك الاالذين هم أراد لنابادى الرأى أحسسن مطابقة مع ما ين الرقية والروية من النعينس ونسه اشادة المهأن الرأى يجوزان بكون بمعنى الرؤية كامر وعاعا ينواآلخ كالنفسر القوله بادئ الرأى من غسيموية وقوله وقلة مشالهم أى مايسل حالهم من المال من التوال وعواا سلاح للمال تال عزت واس ذلك مالنوال والامن النوال بعني العطا موتول في معانيهم وكالاتهم أى في المعاني التي كالعا

المكفول السنيعاد داك وماؤ كرت من دعوى النبوتا عاهو يوعى واعلام من الدمو يد بالسنة ملارد

أى ولاأقول الأعلم الغيب عنى المذبول استبعاد أأومني أعلم أن هؤلا واسعوني فدى الراعة من عسر بسيرة ولا عقد قلب وعلى الثاني عب وزعطف عدل أقول (ولاأ قول اني ملك ) حتى نقولوا ما أنت الاشرالنا (ولا أولالذين ودي اعنكم) ولا أقولُ في شأن من السيرد لنموهم المنقرهم (ان يؤتهم الله ينسل) فان ماأعد الدهم الاحمد الاحمد المالة نالنازانه اعلماني انسام الظالمين) انقلت شيأمن ذلك والازدراء مستناه المستناء المستناء المستناء المردالالصانس الراء في المهرواساده المالا عن للمالغة والتنبيه على أنهم استدادهم ادى الرؤية من غيريوية على عا ينوامن دفائه سالهم وفله منالهم دون الله معانه م و طلاحم ( فالوالمانو عقد المنااعد فا المناب المناب فأعلته أطانيت بأنواعه

بها كالإعان والتسليم المن والمسارعة المه فان كانت الرواية معادب من المدب فالمعنى التأمّل في أحوالهم التاقسة والكاملة في فرقون بين ذلك القيرهم بين مايه ابون به من غيره ﴿ قُولِهُ عَالَمُ اللهُ أُوا اللهُ اللهُ اللهُ أَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَوْ اللهُ ال

فالمرادبقول بادلتنا شرعت في جدالنا فأطلته أوأنت بنوع من أثواع الحدال فأعفيته بأنواع فالف على ظاهرها وفيه اشارة الى أنه لاحاجة الى تأو بلجاد الشابأردت جدالنا كقوله تعالى اذا قرأت القرآن قاستعذ كافى الكشاف وقال المدقق اله صارة عن عاديه في الجدال بعنى مجوع ماذكر كابناءن القادى والاستراروا الماملة عليه عطف فا كثرت بالفا (قو له في الدعوى والوعيد) أي ف دعوى النبوة والوصد ينزول العذاب قبل لاحاجة الى الاول اذا لمعنى أن صدقت ف حكمك بطوق العذاب ان لم نؤمن مك ومانى ما تعد نامصدرية أوموصولة والعائدمة دراى تعد ناه ( قوله بدفع العذاب أوالهرب) أهره ععنى صدره عاجزا والعزاتما بالدفع أوبعدم وجودا لمعذب وكلاهما محال هنآ ( قوله شرط ودليل جواب الخ)الشرط هوقوله أن أردت أن أنصع لسكم ودايسل الجواب هوقوله ولاينف عكم نعصى وجهوع قولة ولأينفعكم نصىان أردت أن أنصح لكم دليل على جواب الشرط الآخر وهوقوله ان كان الله يريد أن يغو بكم وفي الكشاف قوله ان كان الله يريد أن يغو بكم جزاؤه مادل علمه قوله لا ينفعكم نعيى وهذاالدال في حكم مادل عليه فوصل بشرط كاوصل الجزاء بالشرط في قولك ان أحسنت الى أحسنت المان المكنف يعن أن ما تقدم جراء حكم الالفظافقيد بشرط آخر كاقيد صريح المزاولان التقبيد من مقتضمات معنى الجزا والالفظه وحينتذ جازان يكون قمد اللجزاء الجزد فيتعلق الشرط الا ول مالجزاه علقاعلي الثاني ويحقل العكس فليس ماذكر بناعلي فواعد الشافعية على مانوهم ثمانكان أحد الشرطين لانفك عنه اطزا والشرط الاول فهواتعقبق الرام وتأكيده كافيها فعن فهه وقول القاتل ان دخلت الدار فأنت طالق ان كنت زوجتي والافهولتقسد الحزا على أحد الوجه من والذي حققه النساة كافى شرح التسهيل لاسعق لرحمه اقه أنه اذا قو الى شرطان فأحسك بركة ولك انجئتني ان وعدد تك أحسنت الملك فأحسنت ألمك جواب انجتنى واستغنى به عن جواب ان وعدتك وزعم ابن مالك أن الشرط الثانى مقسيد للاول بمزلة الحال وكانه قال ان بشتنى ف سال وحدى لك والصميم ف هذه المسئلة أنّا لِواب للاوّل وجواب الناني محذوف لدلالة الشرط الاوّل وجوايه عليه فان قلتُ ان دخلت الداوان كمك زبداان حاءالمذفأ نتسر فأنت حرحواب ان دخلت وان دخلت وجوامه دلمل جواب انكلت وانكلت وجوابه دليل جواب انجاء والداراعلى الحواب جواب في المعنى والجواب متأخر فالشرط الشالث مقدم ومسكدا الثانى وكانه قيل أنجاء فان كلت فان دخلت فأنت حرفلا يعنى الاا ذاوقعت هكذا مجيء ثم كلام ثم دخول وهومذهب الشافعي رجمه الله وذكر الجصاص أن فيها خلافا بير محدوا بى يوسف وجهما القدتهالي وليس مذهب الشافعي فقط والسماع يشهدله قال ان تستفشوا بناان تذعروا عبدوا به منامعا قدعززانها كرم

وعليه فصا المولد ين وقال به ص الفقها الجواب اللاخيروالشيط الاخيروجوابه جواب الثانى والشيرط الفانى وجوابه جواب الاقل وعلى هذا الايه تق حق يوجد هكذا دخول شم كلام شم عيى وقال بعضهم الدا اجتمعت حصل العتق من غير ترب وهذا اذا حسات الدا والى بلاعاطف فان عطف بأوفا لجواب لاحده ما دون تعمين نحوان حقيق أوان أكرمت زيدا أحسنت الدان وان كان بالواو فألجواب لهسما وان كان بالفاء عن العطف وهذا مة ترفى كتب وان كان بالفاء فالجواب المثنى وهو وجوابه جواب الاقول فتفرج الفاء عن العطف وهذا مة ترفى كتب الفسقه والنحوولا كلام فيه واغيالكلام في كون هذه الاقيدن ذلك القبيل فعلها المصنف رحمه الله تعميل كفيره منه فعليه لا فرق بين تقدم الجواب وتأخره عنه واستشكله ابن هشام في الفنى بأنه لم يتوال فيها شيرطين فيها شيرطين ماهو جواب في المعسق الاقول فينه في أن يقد والبيت السابق فيما كان كذلك واغات قدة م على الشرطين ماهو جواب في المعسق الاقول فينه في أن يقد والهيت السابق فيما كان كذلك واغات قدة م على الشرطين ماهو جواب في المعسق الاقول فينه في أن يقد والهيت السابق فيما شيدها شيفة والمؤدث أن اقتص لكم ماهو جواب في المعسق الاقول فينه في أن يقد والمان يقد والمناه المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلف

(تعقيق في الدا تكررالشرط)

ولذلك نقول لو فال الرجل أن طالق ولذلك نقول لو فال الرجل أن طالق المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف وهو المنافل وهو المنافل

وله واله ول الزيخة مرى المناب بي المناب وله وله ول الزيخة مرى المنافع وله الله من المنافع وله الله من المنافع والمنافع والمنافع

أالسنلة مستقلة والسؤال الذي أورده يردعني المعنف وجه الله تعالى لكنه مدفوع أتباان قذا يحواز اتهدم الجواب كاهو مذهب الكوفيين فظاهروان انقلبه أيضافا لمقدرف قوة المدكور والكثيرف والى شرطين بدون عاطف تأخره سماعافية قدركذلك ويجرى عليه حكمه فتأمل فاسكن ماغين فيه عمااختلف فيه المؤة هاء على ماذكر ما استفرجه الله تعالى وحاصله كما قال العسلامة أن قراء ان كأن المدر يدأن يغو بكم شرطبوا يدعدنوف بدل عليه لا ينفعكم نصى وهذا الدال فحكم المدلول عليه وموالزاء أى هذا الدال هوالذي يقدّر برا وحق يكون التقديران كان الله يريد أن يفو يكم لا ينفسه كم نصم أسكن هذا الخزاءادس مطلقا بلمقيد ابشرط وهوان أددت أن أنصع الكم فأصل التفدر ان كان الله ريدان يقو بكم لا ينفقكم نعيى إن أردت الخ والحماص أنّ الصنف رحه الله تعالى جهل قوله لا ينفعكم داسل الجواب على امتناع تقدّمه وهوالاصع والجاه كلهاجواب الثانى فيكون الكلام متضعنا لشركمين يختلفن أحدهما جواب للاستح وجعل المتأخرف الذكرمتقدما فى المعنى بناء على أنه اذا اعترض شرط على شرط ولاعاطف كان الثاني في تية التقديم وهي المسئلة المختلف فيها بين الفقها وجعل جار الله لا ينفعكم دليل حواب انكان الله وجعل ان أودت قيم البواب على ما قيل اله ص اده فهي عنده شرطية واحدة مقيدة فلسر تطبرالمسئلة المذكورة وفائدة المقييد عند مظا مرة فلا وجه الماقيل انه لافائدة نسمه على ماذهب المه (قي له والذلك نقول الخ) قال الامام هذا الشرط المؤخر في اللفظ مقدّم في الوجود فاذا قال الرجل لامرأ تدأنت طالق اندخلت الداركان المفهوم منه أتذلك الطلاق من لوازم الدخول فاذا قال بعدم ان أكات اللهز كان المعنى على أن تعلق ذلك الجزام بذلك الشهرط الاقل مشروط بحصول هـ ذاالشرط الثاني والشرط مقدم على المشروط في الوجود فعلى • ذاان حصل الشرط الثاني تعلق المزاويذاك الشرط الاول وان في عصل الشاني لم يتعلق الحسرا و ذلك الشرط الاول (قوله وهوجواب لما أوهـ مواالن) الايهام مأخوذ من قوله أكثرت جدالنا فأجابهم عاحاصدله الككلامي نصع وارشاد لاأنه كالرم يلافائدة يكون المقصودمنه مجرّد الجدال وانحالم يفدلان الله سمانه وتعالى أراد اضلالم ايها كمكم وقوله انأردتأنأ أصع الكمأن أبق على الاستقبال لاينافي كونه نصه في الماضي وقدل انه مجاراة الهم لاستظهارا لحجة لأنهم زعوا أنه ايس بنصع اذلو كان نعصاقبل منه (قوله وهودا يل على أن ارادة الله تعالى الخ) هورد لذهب المه مزلة واقول الربحة شرى ان الاغواء قبيم لايصم أن يصدر عنه تعالى ولايريده وانوقع تحوه بدون الارادة منه لكنه قبل عليه ان الشرطمة لا تدل على وقوع الشرط ولاجو از ، فلا يتم الاستدلاليه ولايحتاج الحالتأو يلالآتى ودفع بأنالقام ينبوعنه لعدم الفائدة في عجرد فرض ذلا فانأ مادوا أرجاعه الى قيباس استثنائ فاتماأن يستنى عين المقدم فهو المطهلوب أونقيض التسالى غَسلاف الواقع اعدم حصول النفع (قو لهوان خلاف مراد عسال) أى بالغيرلا بالذات والالم تصدق الشهرطيسة الدالة على لزوم الجواب الشرط قدل ولوقال بدل هـ ذا وأن مر اده لا يتفاف عن ارادته مسكان أظهر لقولهم ايمان الكافر مراده تقالى وخد الأف مراده نفع النصم اون كان صريح النظم أن الاغوا مم ادملات عدم نفعه لازم لاغوا موارادة المنزم ارادة الازمه ( قوله وقيل أن يغو يكم أن يهلككم الخ) هـذامن تفاسير المعـ تزلة البواب من مخالفة الا يفلذه بهم فتمارة قالوا المرادهذا وتارة فالواسمي ترلئا لجاءال كافرو تحايته وشأنه اغواء وكلاهم امخالف للظاهر المعروف في الاستعمال وغوى بكسرا لغين وفق الواوكرضي رضاكاف القساموس والبشم كالتخميد من كثرة شرب المين والقصيل واد المناقة ومنهم من - وزأن يكون ان نافية فقد ل على مدعى المد ترلة ولا ينبغي حل كلام الله عليه لبعده (قوله خالفكم والمتصرّف فيكم وفق أرادته) أى على وفق ارادته فه ومنصوب ينزع الخافض ووفقه أمانوا فقها والربء عن الخااق والمربي والتصر ف المذكورلا وملعنا ، فلذا فسريما أذكر والمردأن الاغوامن تصرفاته الموانقة لارادته عني يتوهم أنهجير بلائه علم عدم استعدادهم إ والشنيارهم استراء الطريقين على رفق الارادة التي لا يتفلف عنها شي كا زعمت المعتزلة وقوله فيجاز يكم

تدريقه منه (قولد قل انافتر يسد نعلي اجراي و باله) يعني أنه على تقدير مضاف أوعلى التبوّز به عن مدية والافترا المفروض هناماض والشرط يخلص الاستقبال فينبغي أن يقدر فسه ما يسكون مستقبلا فلذاقيل تقديرهان علم أف افتريته لكن الجزاءلا يترتب على علمهيل على الافتراء نفسهود فع بأن العلم يستدى خصته لاعالة فصع لترتب إعليه بهذا الاعتبار وفيسه تطر وقوله وقرئ أجراف أى يفتح الهمزة جعجرم (قوله من اجرامكم في استناد الافتراء الى ")فيه اشارة الى أن أصلهان افتريت فعلى عقوبة اغتراف ولكنه فرض عمال وأفارى من افتراثكم أى نسبتكم المى الحالا فترا وعدل عنه ادماجالكونهم مجرمين وأت المسئلة مفكوسة والظماهرأن هذامن تقبة قصة نوح عليه الصلاة والسلاموف شانه وعليه الجهوروءن مقاتل انه ف شأن النبي صلى الله عليه وسلولا يمنى بعده وان قيل اندأنسب وجعل مامصدرية لماف الموصولة من تمكلف حذف العمائد المجرور وهوالمناسب لقوله أبراى قبله ( قوله تعالى الامن قدآمن) هدااستنا متصل والمراد الامن استوعلى الايمان لان للدوام حكها لمسدوث ولذالو -لمق لايليس هذا الثوب وهولايسه فلم ينزعه في الحال -نث عندنا وقيل المراد الامر قداستعد للايمان وتوقع منه ولارا دخاهره والاكان المعنى الامن قد آمن فأنه يؤمن وأفدد علمه أنه مع بعدد بقنضي أت من القوم من آمن بعدد فالدوهو ساف تفنيطه من ايمانهم ولوقيسل إن الاستثناء منقطع وأقالمه في لايؤمن أحديد ذلك غيرهؤلا الكان مجني بليفافنديره وتبنئس أفتعال من البؤس وهوسون في است كانة ويقال المأس اذا بلفه ما يكرهه فلذا فسمو يقوله ونها ه الخ والاقتناط من قوله ان بؤمن لانّ الله كيدالنفي ( قوله ملتبساباً عيننا الخ ) بشيرالي أنّ الجار والجرور عال من الفاعل وأنالها المملابسة أي محفوظا قبل والملابسة للعن كماية عن الحفظ والاعن المبالفة فيه كاأن بسط المذكنا يةعن الجودو بسط المدين كتاية عن المبالفة فيه وقيل الاعين هناءه في الرقيا وانه تعبريد على حسدة وله هوف الرحن الضعفاء كافي لانه تمالى هوالرقب وردبأن المين هنابعني الجسارحة وهي بوت عبرى القثيل وليس من النمريد في شئ وليس المعسى على الرقباءهنا وكلنّ التوهسم نشأ من قوله في يروفى سورة الومنين كالآمع المدحة اظا يكاؤنه بعيونهم وهذا عليه لاله انمنائيه بهعلى فائدة جمع الماعين وايس فيه أت الحافظ هوالله بنفسه أوعن نصبه لذلك وقدصر عبه فى الطوروا لاستعارة فيه من الحيارجية والجعولامها لفسة وتبال في الطورانه لذكر ضعرا بالع معسه هذاك فهووجه آخرولامنا فأةبين الوجوء وأتماما قدل أنكلامه يقنضي أنه مجازم سل لاستعمال الجارحة في لأزمها وهوالحفظ فألا وجمة لائه بان لوجه الشبه والمناسبة بينهما وقوله بكثرة آلة الحس أى تعدد هالانه جع قله أولائه لما أضيف أفاد الكثرة لانسلاخ من القلة بهاعنه (قوله كيف تصنعها) عن ابن عباس رضي الله عنم ماأته لميدركوب يصنعها فأوحى الله الدان تصنعها مثل ووجوا اطائراى صدره وقوله ولاتراجعني اشارة الى أت النهى عن المخاطب قد مالفة في النهي عن المراجعة في أمر هم بخطاب أوغسمه وقوله يحكوم الخ لأنه المحقق في الحيال لان الاغراق لم يقع فهو أبلغ لدفع الاستشفاع بمدد النهي ( ووله وكليام وعليه ملا") كلمنصوب على الظرفية ومامصدرية وقنبة أيكل وقت مهور والصامل فيه جوابه وسعفروا صيفة ملاأ وبدل اشتمال لان مرورهم للسخرية ( قه لمداستهز والدلعمله السفينة) بقال مخرمنه ويه وهزأيه ومنه واستنادالاستهزاءالم نوح عليه الصلاء والسلام حقيقة وكذا المحله وقبل انه مجازلانه سبب الاستهزاء وقوله فانه كاريعماها بيان لسبب الاستهزاء قيل أنهم فالواله ما تصنع يانوح فالم بيناعشي على الماء فتضاحكوا وسحروا منه والأستهزاء منهم حقيقة وفي نسحر منكم مشاكلة لانه لايليق بألا نبياء عليهم لصلاة والسلام وقيسل اله للزائهم من سنس صنيعهم فلا يقبع وإذا فسر بعضهم السحوية بالاستعبال كا ذكره المسنف وهوجا زلانه سبب للسحارية فأطلفت السعنو يةواكريد سببها لكنه لايناسب قوله كالسحرون أوهوعلى هذامشا كلة وقوله وقدزل معطوف على ماقبله بحسب المعنى وسوف تعاون أى تعرفون ولأا

رام بقولون افترا ، قل ان افتریته فعلی اجرای) ولله وقرى أجراف على المع (والماجية عاعبرون) من اجراح مرفى استاد الاقتراء الى زوادس الى نوح اندان بنون من فوسك مر اس فلانت عاطنوا بفعادت) أفنطه الله تعالم من اعام من والم يفتم بمافع لمو من التسلمل سي والا بذاء (واصنع الفلا واعتنا) ملتب الماعيد ر الله الله الذي يعفظ به الذي ويراعى وزالا ختلال والزينج وزاعي والم في المافظ والرعاية عنى طريقة التنسيل إحداما المان كف اصنعها (ولا تعاطب في في الذين ظاهل ولا تراجعني فيهم ولا لد عني المسدفاع العمام (انم منه رنون) والمال المال الدين عالمال المالية (مالمال من المالية (مالمالية المالية الما المناه المنافعة المناه المنافقة المنافق عن فالملمون في الله عن المام ا رميدة من الماء أوان عزنه وكانوا بفعلون والمان تعزيا فالمان المان الما مانعفرون) اذاأخذ م الغرف في الدنيا مانعفرون) والمرق فبالأخرة وقبل المراد بالمصرية UL grow YI

أتعذى واحدوهومن الموصولة وقبل انهاعلي أصلها والمنهول الشاني محذوف وقبل من استقهامية والجلة معلق عنها وهي سادة مسدّا لفعول أوالمهمواين على الوجهان (قوله وينزل أوبعل عده حلول الدين امتصوب على أنه مصدرت ميهي وهو بيان لانه على التفسير الثاني فدمه استعارة تعمة ومكنة مسبه ممكم الله بقرقهم بالدين اللازم أداؤه وهوعلى الاول عضيفة والاستأد مجازى أي ينزل عليهم من السمسا مايفرتهم ويعذيهم به والعذاب على الاقل دنيوى وعلى الاتنو أخروى ويعمقس أنه في الأوّل أأخروى أيضا فيكون يجازا وتوله دائم اشارة الى أنّ الاقامة استعدت للدوام ﴿ فَهِ لَدُعَا يُهْ لَقُولُهُ ويصنع الفلاء الح الله مي الم متعلقة به واذا لجرّد الظرفية واذا حسكانت حقى ابتدا كية فهي عاية أيشاكا ترفى الانعام وتوله ومايينهما حالكانه جعل فالواجوابكانا وسطروا متعلق بجلا والافلوكان مخرواجواباكانت جلة فال استثنافمة والحسل على التغلمب بعمدوا عترض بأنه على الشانى لامدخل اقوله فسوف تعاون فالمرادما ينهدما حال مع ما يتعلق به لات الجموع حال وحوفاشي من فلة لتدبرلات ما يعد قال بإسر ممن مقول القول النبي وقع جوايا فالسكل جلة واحدة بمستزلة الكبرى وقوله أوحق هي التي يشد أالخ يعني أنّ اذا شرطمة وحق ابتدا "بية داخلة على الشرط وجوابه والجله لا محل لهامن الاعراب ( قوله تصالى حق اذابا أمرنا) حوواحد الاوامراى الامربركوب السفينة أوواحد الامور وهو الشأن وهونزول العدذاب بهدم وتلناعلى الاحتمال الاقل استئناف وعلى النانى جواب اذا( قوله نبه ع المنامنه وارتفع حسيحالة درايخ) اشارة الى آنه استعادة شب خروج المنا بفوران القددومع ملق اخراج الماءمن التذورالذي هوجعل النيارمن الفراية والتنور كالفرن مايوقد فيه النياد للغبز وهومهروف قبسل انه كان تنورا لا دم يخبزنيه وهومن جبارة وكان عنسده وقيسل غسيرذلك كما دُ كُرُهُ الْمُصَنِّفُ رَجِهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاخْتَلْفُ فَنْهُ وَفَيْ مَادَّنَّهُ فَصَّلَ اللَّهُ عَرِ فَي وَوْزُنَّهُ تَصْعُولُ مِنَ النَّورِ وَأَصْسَلَّهُ تنوورفقليت الواوالا ولىهمزة لانضمامها غهدنت تخضفا غمشدد تالنون عوضا عماحذف وهذا القول نقل عن أملب وقال أنوعلي الفارسي وزنه فعول وقبل على هذا انه أعجمي ولااشتقاق له ومادته تغر وابس في كلام العرب نون قبل راءونرجس معرب أيضا. والمشهور أنه بميا تفق فدملغة العرب والحجم كالصابون وتوله في موضع مسجده اعلى بمين الداخل بما يلي بابك ندة ذكره في سورة المؤمنين وقوله بعين وردة جنع الصرف لانه علم لها وقوله من أرض الجزيرة يعنى الجزيرة العمرية وسمأتى فى المؤمنين انه بالشأم فحمل اختلاف الرواية وقوله أشرف أى أعلى من الشرف وهوم تفع الارض وقوله فالسفينة بشيرالى أنه أنت ضعيرا الهلك لانه عصى السفينة (قوله من كل نوع الخ) يشيرالى أنَّ السَّنوين عوض عن المضاف أوهو سان المعدى المراد وفي السكشاف ما مقتضى أنه حسل الوحوش والهوام وغيرها وقراءة العامة بأضافة كل ووجين وقرأها حفص بالنذوين فعلى الاقل اثنين مفعول احل ومن كل"زوجىن حال وقمل من زائدةوا ثنين نعت. ؤكدازوجين بنياء على جوا ززيادتم بافي الوجب وعلى قراءة حفص زوجين مضعول واثنب نفت مؤكدله ومن كلاحال أومتعلق باحدل وقوله ذكرا وأثى تفسيرازوجين والزوح هنا الواحد المزدوج بالخرمن جنمه لاعمه وعالذكروالا نق والازم أن يحدمل من كلُّ صنف أربعة أصناف وهوأ حدمه نبيه كابيناه في شرح الدرَّة وزوجيز على الاوَّل؟ في فردين وعلى الثانى بعنى صنفين وقوله عطف على زوجين أى على القراءة الاولى وعلى النيزعلى الاخرى (قوله والمرادامرأته كأى المسلدلا البكافرة المفرقة وبتوه أى منها ونساؤهم فأجله سبعة وكنعان قدل كأن أسمه بام وهذا المسه عندأ هل المكتاب وواعله يوزن فاعله بالعين المهسملة زوجته الكافرة وضميراته اسكنعان وهذابدل على أن الانسا وغيرنبينا صلى الله عليه وسلم بحل الهم نكاح الكافرة بخلاف بيناصلي الله عليه وسل القولة تعالى ما يها الني الما طلنالك الاتية (قوله قبل كانواتسهة وسبوين) فالكل مع نوج عليه الصلاة والسلام عانون وهي الرواية الجصيعة وقيل سمة ويرده عطف من آمن ألا أن يكون الاهل عمنى

(نسوف تعاون سن بأسه عذاب يعزيه) يعنى به المامود بالعدد اب الفرق (و عدل علمه ) وينزل أو وصل علمه ماول الدين الذي لاانه علاء م (عذاب معم) دام وهو عدادان (حقاداما أمنا)عانه لقوله ويصب ع الفلك وما ينهما عالمهن المعمرف أوسى هي الني يسلم أيمله الكلام (وفارالتور) بيع الما منه والنفع الروالنور في المارية والمارية النبوع على ترق العادة وطن في الكوفة فاسوضع سيصدها اوفالهنداويه-بن وردة من أرمن المزيرة وقدل التنوروسه الارمداما شرف وضع فيها (قلت) المانيم) في السفينة (من كل) من كل نوعمن الميوانات التسفيم الزوجين النين الحراواتي هداعلى قراه فدهما والبافون أضافوا على معنى احل النبن عن مل زوجين أى من منف ذكرومانف مل زوجين أى من منف ذكرومانف أى ( وأهلان ) عطف على در سين أواندن والمراداس الهوبنوه ونساؤهم (الاسن سن عليه القول) بأنه من الغرقين بريد اند كنمان والادواء له فانم ما كانا كافرين (ومن آمن) والومنين من غيرهم (وما آمن ن من الافارال) قد ل طانو اقد مه وسيمان توجد المالة و بنوه النسلامة الموطام و افت ونساؤهم وانتان وسمه ون رسلا واسانون عدم

لزوجة فانه ثبت بهذا المعنى ومرخلاف الطاهم وتوله ف سنتين وقيل في أكثر من ذلك والساح شعر عظيم المكثريالهند وقبل أنه وردف التوواة انرسامن الصنوير وقوله وكان طولها الخ وفيه أقوال والاقوال فيتفققه في أن سمكها ولا تون والمراد بالذراع ذراع ابن آدم الى المنكب كاذكره القرطي وحد الله نعمالي يحقوله ويعل لهسائلا تتبطون الخ وقبسل الطبقة السفلى للوسش والوسطى للطعسام والعليلة ولجن آمن وقولدوقال اركبوافيها) أى قال في عليه العلاة والسلام بدايل قوله ان ربي لفة وررسيم وقيل المنهر لله وضعيرا لجمع لمن معه وفيها متعلق باركبوا وتعديته بني لانه ضمن معنى ادخاوا وقيل تقديره اركبوا المساء فيها وقيل فرزائدة للتوكيدوا صنف وحه الله تعيالى اختيا وأت تعديته بهالانه مجافحن معنى الصيرورة ولم يجعله تضمينا لان الركوب ليس بحقيق فبالزم جع التضمين والتعيق زوما ذكره أقرب وقوله جعل ذلك ركوبا يشيراني أتأفيه استعارة تبعية اتشبه الصيرورة فيهابال مسكوب وقيل الاستعارة مكنية (قولهمت لا ركبوا عال من الواو) بيان لوجه اتصاله به والسا الملابسة وملابسة اسم الله بذكره ولذاق مروبقوله مسمين المدأوا لحال محذوفة رهذامه مواجا ساده سدها فلذاسموه حالاأي فالليزياسم الله وعبراهاوم ساهامهمول الاستقرارالذي تعلق بدالجماز والجرورعلي الازل ومعدمول فأتلينوهي حال مقدّرة أومضارنة بناء على أنّ الرحسك وب المأموريه ليس احدائه بل الاستمرار علمسه (قوله وقت اجراتها وارسائها الخ ) بعوزواف أن بكون اسم زمان أومكان أومصد راميماوعلى الاخسير بقدد مضاف محذوف وهووقت ولماحذف ستدهدذامسة مواتيمب وهوكشيرف الصادر وغثيله بخفوق أى الطاوع أوالفروب أحسن من غنيل الزيخشري بمقدد ما لماح لاحقاله غدر الصدرية وقوله ساقة رناميعنى متعلق البار والمجرور أوقائلين ولا مجوز نصبه باركبوا ادايس المعنى على اركبوا في وقت الابرا والارسا أوفى مكانه مماوانما المني متبركين أوقائلين فيهما (قوله ويعوزر فعهما الخ) أى دفع المصدرين بالظرف لاعتماده على ذى الحال وهوضيرا وكبوا فعي سال مقسدّ وتعلى ما مرّ وأشاكونها من ضه برفيها فلاقرينة في كلامه علمه ومن زعم أنه مراده وأنه جله على الصلاح ف أفسده أكثر بما أصلمه وقوله أوجله عطف على ماقبله بحسب المعنى والخيرا لهذوف تقديره متصفق ونحوه وقوله جلة مقتضية على صيغة المفعول أى مستأنفة منقطعة عماقبالها لاختلافها في الخبرية أوالائشا "ية نقولة لاتعلق ألهابكما فبلهبا تفسيرله وأصل الاقتضاب فىاللغة الاقتطاع وبطلق فحاء طلاح المعانى على الانتقال من الفزل الى المدح من غير تخلص (قوله أو حال مقدّرة من الواوأ والهام) المراديالها وضمير فيها العائد على السفية وقد اعترض علمه بأمرين الاول أنّا فمال اعماتكون مفسدّرة اذا كانت مفردة كميراة أتمااذا كانت جهة فلا لانّ الجدلة معناها اركبوا وباسم الله البواؤها وهذا واقع وردّ بأنالا نسلم أنه واقع حال الركوب وانمايكون كذلا لولم تكن حالامة درة وهذا فاشي منعدم الوقوف على مراده لانهم ذكروا أت الفرق بين الحمال اذا كانت مفرد توجلة أنّ الثانية تغتمني تحفقه في نفسه وتلبسه بها وربما أشعرت يوفوعها قبل المعامل واستمرارها معمكا اذاقلت جاءني وهورا كبفائه يقتضي تلبسه بالركوب واستقرأ ومعليه وهذا يتاق كوتهامنتظرة ولاأقل من أنه لايحسن الحل علسه حيث تيسر الافراء وأما الجواب عنسه بأن الملاف تأو بل المفرد لعدم الواوك كامته فوه الى في والمعنى اركبوا فيها بجواة ولاشك أنّ اجراءهما لم يكن عندال كوب فهي مقدّرة نع أنه لا يدفع ذلك على ماقررناه قدمر في سورة الاعراف ما يدل على عدم صمته الشانىأنه لاعائد على ذى الحال هنا أذا وكان الدمن الواو وتقديره كاجرا وهامعكم أويكم كالثنباءم اللدتكاف وأتمأكون الاسمية لابذنه هاءن الواونغيرمسلم كامر وماقاله الرضي من أن الجلة الاسمية قد تضاومن الرابطين عندظه ورا لملايسة غوغوجت ويدعلي البساب فضسصف في العربيسة لا يُنبغي التفريج عليه (تنبيه) قال الفياضيل الهشي الحيال للقدرة لا تكون جله ومثله لايقيال بالرأى وكانة وجهدأن الحسال المفردة صسفة اصاحبها معسنى والجلالها خالية قديكتني فيها بالمقارنة نحوسوت

مروي المصلح المسلاد والسلام التعلقالمة بينة انطوافا المحرك المائم المائة والم والمسان والمائة والمائة والمنابذ وسعاله اللانة بعاون غساله استلهاالدواب والوسندوق الوسطها وفالماللم (وفالاتماللم وفالاتماللم المعانيا على المعالمة المعانية لانهافياللا طلوتوب في الارض (بسم الله في اهاوس اها من المحدود المادس المواواى الدوافيراسيس الفداو فالان المداله ون اجراتها طرسانها العظما على القالميري والمرفي الوالسكان عن من المنافع عنون تفولهم مَ يَ الْمُعْدِقِ الْمُعْمِولَ مَعْلَمْ الْمُعْمِولَ مُعْلَمْ الْمُعْمِولَ مُعْلَمْ الْمُعْمِولَ مُعْلَمْ الْم الاربعونيفه ما بسر الله على انالمراد بهاالمدرادمة ونعباى بدنهاساله عانسانه ارسلة والكميم الموف وهي الماحلة is it is the state of the state الواو أوالها ويعى أنه كان الواو أوالهان انتجرى فالرسم الله فيرن واذا الراد المنترسو فالبسم المعاقدة

فالمدين طالعة و يتميده مهاصة و الديدة وفيه بحث فان الجلة الحالية بها المقارنة و بها الماه و ا

الى الحول مُاسم الـ الام عليكا \* ومن يبك ولا كاملا فقد اعتذر

وقدمر تفسيد في والفاتحة (فوله عبراه اللفغ من جرى الح) أى من الثلاث والثلاثة الزمان والمكانوالمصدرية وقراءتهم ساهاماآلفتم شاذة وقوفه سفتين نتدقيسل عليه ان اسم الفاعل بمعسى المستقبل اضافته لفظمة فهونكرة لايصع توصيف المعرفة به فهو بدل والقول بأن المراد الصفة المعنوية لاالنعت التحوى فلاينا في البدلية بعيد ( هو له أى لولامغفرته لفرطات كم الخ) بيان لارتباط بعيام له أأى لولامغ فرته ورحمه مانح الم اعمانكم من الغرق فهي جلة مستأنفة سان الموجب له ولس علة الاوكبوا اعدم المناسبة لا كاقبل وقيه أنه قال العلامة اله علليه يعنى بالنظر لمافيه من الا عارة الى العباة فَكُا نُه قِيلُ اركبواليَعْبِكُم أَنَّه (قوله متصل بمدَّوف الخ في هـندُه الجلة ثلاثة أوجه أحدها أنها أمسستأنفة والشانى أنهاحاليةمن الغميرا اسستتر فياسم الله أىجريانها استقر باسم الله سالكوينهما أجارية والثالث أنها حال من شي محذوف دل عليسه المسياق أى فركبوا فيها جارية والفياء المقـــذرة للعطف وبهم متعلق بتعرى أوجمع ذوف أى ماتبسة بهم والرسوّالاستقرارية ال رسابرسو وأرسيته والمضارع لحكاية الحال المناضية وقوله وهم فيهامستفادمن قولهبهم ولم يجعلوه بامن الضمرا استترفى الحمال الأولى على أنما حال منداخلة لانه بلزم أن يكون الجربان في وقت الركوب وهو وقت تقدير [التسميمة فتأشل والسلوقان له معمان منها الماءاذ اطفاحتى غرق البلادوه والمرادوا ضمطرا به شدة حركته (قوله كل موجه منها كعبل الخ) يعنى ليس الراد تشبيه الموجة الواحدة بالجبال والموج واحده موجة والجبال متفاوته كاأن الامواج كذلك (قوله وما قيل من ان الماء الخ) جواب عايقال أنه روى أنه طبق مايسين السماء والارض وأن المنفينة كانت تجرى في داخله كالسمك فلا يتحرك أولا يجرى ولا يكون له موج بأنه ليس بصير رواية وهوعما يأباء المقل ولوسلم فهذا كان في ابتدا علهوره بدا لقول ابنه سا توى الى جب ل فأنه بدل على أنه كان تدريجيا (قوله علاشراع الجبال) من اضافة الصفة للموصوف وهذا (٢) بما تبع فيه المصنف الزيخ شرى والمر له وجه (قو له نقالي ونادى نوح ابنه) عال السفاقسي والسمين الجهور على كسرتنو بينوح علمه الصلاة والسلام لانتقاء الساكنين وقراءة وكدم بضعه انباعا لحركة الاعراب وقال أيوساتم انهالغة ضعيفة وهاءابنه توصل يواوفي الفصيع وقرأابن أعباس رضى المه عنهما بسكون الهاء فلا التفات الى ماقبل آنه ضرورة وهي لفة عقبل وقبل الآزد وقرأ على رضى الله تعالى عنه ابنها ولذا قدل انه كأن ربيبه والربيب ابن امرأة الرجل من غيره لان الاضافة الى الاجهم ذكرا لاب خلاف الظاهروان جؤزوه ووجه بأنه نسب المهالكونه كافرامثلها وقرأعد بنعلى أوعروة والزيوابنه بهامقتوحة دون ألف اكتفاءالفقة عنها وهوضع ف العربة حق خصه بعضهم والضرودة وهدفا النداء كان عبل وكوب السفينة والواولا تدل على الترتيب وقوله على أن الضعولام أته أعاملي القراء تين وقوله رشدة بكسوال اوالمهدلة وسكون الشيز المصمة وفق الدال وتاوتأنيث يقال للولد

ويجوز أن يكون الاسم تقيدما كقوله KJery-II-I وقرأ حززوالكسانى وعاصم برواية سفف عبراها مالفنع من جرى وقرى مرساها أيضا من رسا فكلاهما يستمل السلانة ويجريها ومرنديها بلنظ الفاعل صفتين قه (اقرب لغفودرسيم) أىلولا مَصْفُرتُه لَفُرطا تَسَكُّمُ ورسته الم كم المانع اكم (وهي فعرى برم) منعل عديد وف دل عامده اركبوا أي فركبواسعينوهي تجرى وهم فيها (ف موج المسال) في موج من الطوفان وهو مارتفع من الماء حند اضعاراته كل موجة منها المسلف تراكها وارتفاعها وماقدل من أن الماء طعن عامين السعاء والارمن وكانت المسفسة عبرى في حرفه ليس شابت والمشهوران علاشوالخ المسال نبسة عشرد راعا وان صح فله ل د الماقيل النطبيق (ونادى نوع ابنه) كانتطبيق (ونادى نوع ابنه) وقرى أبنها وابنه بعريف الالف على أن الفيمرلامرأنه وكان ربيه وقبل كان لغير وشدة لقوله تعالى في الماهم وهو خطأ

قوله وهذا بما تسعيف الصف الزعشري المعارب فان قلت الموج ما يرتفع فوق الما عمارية على فوق الما عمارية فع فوق الما عمارية فان الما الموالد والارض و كانت الفلات المعام و الما يحالت المعام المعام و المعارب و المعام و المعارب و المعام و المعارب و المع

هوارشدة اذا كان من تكاع لامن زناوسفاح ومنده ونية بالكدير وفوة أذ الابسياء عليهم الصلاة والسلام صمت أضاف العصمسة لهموان كانت في الحقيقة للزوجات لانه عارعلهم وتقيصة ميرون منهنا ( قوله على الندية) عبرف الكشاف شعالابن جنى ف المحتسب الترف تفسعل من وسي وهي عمى الندية فىعبارة التقدمن ودوله ولمكونها الخدفع لاستشكالهم بأن التعادصر حوابأن حرف المداه لايعذف فالندبة فأجاب بأنه كاية والذى منقوه في الندبة نقسه الاف حكايتها وما وقع في تفسيرا بمعطية من أبناه بفتم حمزة القطع التى للنداء ودبأنه لايشادى المندوب بالهسمزة وأت الرواية بالوصل فيه باوالنسداء بالهمزة أم يقم في القرآن (قو له عزل فيه نفسه ) يعني أنّ المهزل بالكسر هنااسم مكان العزلة وقد يكون زمانا وأتماالمصدرفيا افتحوكم يقرأبه أحسدواذا كان اعتزاله فى الدين فهو بعنى مخالفته مجازا يقال هو عِمْزُلُ مِنَ الأمرادُ الم يِفْعِلُمُ ﴿ فَوَلِّمُ كَسَرُوا البَّا الدِّلَّةُ عَلَى إِنَّا الأَضَافَةُ المُدْوِفَةُ فَ جَسِمُ القرآن ﴾ أي هنسا وفيوسف وألائة مواضع في لقمان وفي السافات وقوله وقف عليها أى سكنها وعاصم عطف على ابن كثير وقوله اقتصارا على الفتومن الالف المبدلة من ياء الاضافة وقيسل ليت حدفها الالثقاء الساكنين ويؤيدالاقرا أنه قرأهم احست لاساكن بعدها (قوله وحفص الخ) وروي عنه الاظهار ف انشر أيضا وكلاهماصيم (قوله أن يغرقني) - ن الافعال و يجوز أن يكون من التفعيل فالعصمة عبارة عن حفظه عن الغرق ( قوله الاالراحم ومواقع النف في وافيه وجوها الاولاعاصم الاالراحم وضما قامة الغا عرمقام الميضمر لات الامسسل لاعامهمن أمرانته الاانتهونى العسدول المسالم وسول ويأدة يمف سيم وتتعقيق لرحته وأنترجته هي المعتصم لاألجب لم وهوأ قوى الوجوه الشانى لاذا عصمه أع لامفصوم الاالمرسوم قدل وفعلت فاعلاءهى النسبة قليل فان أريدنى نفسه فعنوع وان أريدبالنسبة الى الوصف فلايضر النبالث الانقطاع على أن لاعام على الحقيقة أى ولكن من رجه الله فهو المعسوم وأورد عليه أن مثل هدا المنقطع قلىل لانه في الحقيقة جلامنقطعة تخالب الاولى لافي النفي والاثبات فقط والاكترفيه مثل مأجا فى القوم الاجارا الرابع لامعصوم الاالراحم على معنى لكن الراحم يعصم من أراد وهذا غيرمصر حيدفى الكشاف والكنه يظهرون تحبو يزهأن يكون من رحم هوالراجم ولاعاصم ععنى لامعصوم المامس اضمارا لمكانأى لاعاصم الامكان من وجمالة وهوالسفينة وهووجه حسن فه مقابلة القوله يعصمني وهوالمر ج بعد الاول والعاصم على هدذا حقيقة لكن استناده الى المكان عجازى وقبلانه مجاز مرسل عن مكان الاعتصام بنا على أسفاد الفعل المكان استاد المجاز باوالمعنى لاسكاناء تصام الاسكان من رجمه الله واله أو ج من الكل لانه ورد جوابا عن قوله ساتوى ألى جمل المغ السادس لامعصوم الامكان من وحسه الله وأريديه عصمة من فسه على السكتاية فأنَّ السدة بيئة اذا عصبت مصم من فيهاوهذا وجه أبدا مصاحب الكشف من عنده السابع أنَّ الاستئناء مفرَّ غرا لمعدين لاعاصم اليوم أحدا أولاحدالامن وحدالله أوان رحه الله وعده بعضهم أقربها وعلى ماذكرا أنزل كلام المصنف رحمانه تعالى فى الاقتصارعلى بعضها وقوله وهم المؤمنون تقسيران لاللمكان لانه السنينة وقوله ردبدلك الخ اشبارة الى الترجيم السابق وقوله اللائذيه جدع لانذمضاف للشمسيرأى اللائذين وقوله لاذاعصمة ذوالعصمة يشمل الماصم والمصوم والمراد هناأ المصوم فهومع سدرعهم المبنى المعمول فان قبل على أنّ التقدير لاعاصم الامكان من رحما لله بكون المعنى لاعاصم من أمرالله الاالمكان فمقتضي أن المكان يعصم وعنعمن أمرالله وقضائه وهوغير صير لانه لاراذ لامره ولأمعقب لمسكدمه فلثأجيب بأثا لمراد بأمرا تله بلاؤه وهوالطوفان وجهدداالأعتبارهم الاستثناء لحتأتمل (فوله بين نوح عليه السلاة والسلام وابدعه ) فلريسل الى السفينة لينجواً وبينه وبين الجبسل فايديسرة ااسعود فاريخ ايشا لزهمه اتالما الأبسسل البه وتفريع فكاناخ على هددا لايناف قوله لاعاصم لاتّ المرادة كان من غيرمها وهو شاء على غنه ( قوله توديا عليه ادى به أولوالعراج) هدالا يه

ادالا بنيام عصمت من دلك والمراد بالمانة الليانة في الدين وقرى ابناء على النسلية والمحونها علمة سوغ مدنى المرنى و و فان قدمون المان الما (بان الركب معنا)فالسفينة والمهود الدامار عدل على الاضافة الهذوفة في مسي القرآن عما ين وندفانه وقن علمها في لقد عان في الموضع الأول باتفاق الرواة وفي النيال عن مواية تندل وعامم فاندفع مهذاافتمارا على الفعرين الالفالبلة من الاضافة والمثلث الرواية عذمه في الراضع وقد أدغم الما في الم الوهود والكمان ومفعل لتهاريم (رلانكن مي الكافرين) في الدين والانمزال (فال ما على الله مبل بعدين من المام) ان بفرقي ( المان فرهم البوم-ن امراته الامندسم) الاالراسم وموالله نعالى أوالا مكان من وموالله نعالى المالية وهم المؤسون ود بالأوان بالمون البوم منعم ون سيدلوغوه المعمر اللاندية الاهقم الأومان وهوالسفية وقسل ind distinctly for all y واجهة وقيدل الإستثناء منقطع أى لكن (ق بالله المعاملة المعاملة المعان المعاملة المع بيناف عوالته أفرون أشهوا لم ل (مسكان المان المان المان (نام المان ا روف ل فارمني المي ما دار و ما ميم الم قاعي) نُودِياءً كَما يُداول به اولوالهم

وتمن البلاغة أمراهسارة صالروس فطريا فالف الكشاف ندا الارض والسماء بما يتادى ب الميوان المعيزعلى لفظ التنصيص والاقبال عليه مايا لخطاب من بن سائرا لخشاوقات وهوقوله وأرص والماءم أمرها عايومريه اهل القدروا اعقل من قوله ابلي ماء لأوا قلى من الدلالة على الاقتداد العظم فات السيرات والارض وهدد والابرام العظام منقادة اشكوينه فيهاما يشا مفسر يمنعه عليه كأثنيا عقلاه بمزون قدعر فواعظمته وجلالته وثوابه وعقابه وقدرته على كلمقد وروتا ينوانحم طأعته عليهم وانقيادهمة وهميها يونه ويفزعون من التوقف دون الامتثالة والتزول على مشيئته على ألفور من غمر ديثالخ قيل عن أنه شسيدالارص والسماء بالعقلاء المدرين على الاستعارة المسكنية والنداء استعارة تتنسله وهى قرينتها خمرشحت بالامروالبلع لاختصاصه بالحيوان لائه ادخال الطعام فىالحلق بالققة بلاذبة فهوترشيع على ترشيع وأمّا الاقلاع فلا تجر بدنيه ولاترشيح لاشتراك مين الحدوان وغيره يقال أظلف السماء اذالم غطر وخالفه غيره فقال اله تعبر يدلاشتهاره في السماء والمطر قال وانمأا خسرا الترشيم ف بانب الارض والتعريد في السماء لانّ اذهاب المساقكان معلوبا أوّلها وليس السماء فيعسوى الامّد المنفَّفل أظبى والارض هي التي تتبل الاذهاب المطلوب وقسل انه وحملات تفسيرهمة بالأمساك شافيه فتأثل (قوله غنيلالسكال قدوته الخ)قيل مراده ما مرّمن الاستعارة المكنية والتغييلية مع ما يحسبه من اطالف الدلاغة وهوتمثيل لفوى أواصطلاح تباعتها رأنه يازمه استعارة أخرى تشلية لكنها ايست من صريح النظم إلى تابعة له وقيل الديعي أنّ في النظم السبتعارة تمثملية شبهت الهيئة المُنتَزعة من كمال قدرته على ود ماانفيسرمن الارض الى يطنها وقطع طوفان السماء وتسكون ماأ واده فهما كاأراد طالهية المنتزعة من الإسمرالمطاع الذى يامرالمنقاد لمسكمه الخزمل هذا يكون استعارة وأحدة بخلاف مافي المفتاح وعلى الوجه الاول لاعنالفة بينكلام الشيخن وكلام السكاك كالرنضاء الشارح الاف أعريد مسسأني ييانه وقيلانه يخالفه فان السكاك حرا النظم على استعارات حسنة وترشيحا تهاومجازات بالمغة وعلاقاتها مع نفامة لفظها ووجازة نظمها فحمل القول محبازا عن الارادة بعلاقة تسييها له والقرينة خطاب الجماد كآنه قدرل أريدأن رتذماا نفحرمن الارص وينقطع طوفان السماء وجعسل الخطاب سيأرص وياسماء وارداعلى عبرا لمكنمة تشبيها الهما بالأمور المنقاد وأثبت الهماما هومن خواص المشبه به أعنى النداء وجعل البلع استمارة لغورالما فمهاللذهاب الى مقرخني والما استعارة مكنده تشبيها له بالمطعوم المنفذى مه والقرينة ابلعي فاعتدار أصله وان كان عندده استعارة تصر يحمة على حدينقضون عيدالله ورج استعارة البلم لانشف على ما اختاره كاسمأني وجعل أمر البلع ترشيجا المكنية التي في المنادى لزيادته على القرينة كما تفرى عندهم وجعل اضاغة الماء الى الارض مجازا الغويالات اللاالما بهاكات ال المال بالمالك واللطاب ترشيمة قبل والفاهرأنه تعوزع في في النسبة والخطاب ترشيح للمكشة في المنادى وقدمة تحقيقناليدذا المجثف مالك يوم الدين والغلاف قيسه بين الفاضلين واستعلهر واأنه من اضافة الغذاءالى المغذى فى النفع والتقوى وصيرورته جزأ منه ولانظرانى المالكية ومن أراد بسط السكلام فى هذا فلينظرشروح المفتاحوقوله الذى يأمر المنقاد لمسكمه يعنى فيأغر ويباد وللامتثال وتركه لظهووه وهدنما لمبادرة من السسماق لامن ولالة الاصرعلي الفور كاقسال (قو له والبلع النشف والاقلاع الامسالة) القشف من نشف المنوب العرق كسمع وبصراد اشريه كال المعاقق هذا أولى من جعل السكاك البلغ مستعارا لقورالاء فالارض ادلااته على حدد الارض ماطيها كالبلع بالنسسية الحالحيوان ولأت النشف فعسل الارص والفور فعلى الما وتله در ماأ كثراطلاء على مقائق المعانى وأماماقسل ان الباء ترشيع والاقلاع تحويد نشاء على قول الزيخشرى اعتاع المطرفوهم لان تفسيرما لامسال برشد

وأصرا بما يوصرون به عمد لا المال قدرته وانتماده المارت المالام وانتماده المارت المالام المطاع الذي أصرالم المقاد لم يولا والمام المان المان والا لا المالة وغيض المام المنتقد (وقفى المام النام الذوغيض المام) نقصر (وقفى الاسالة (وغيض المام) نقطر (وقفى الاسالة (وغيض المام) واغيز ما وعد من اهلاله المحافرين واغيز ما وعد من اهلاله المحافرين واغيز ما وعد من اهلاله المحافرين

على الله الله الله وعد من الما الله الله الله الله الله الله والله والل

والارض مقائى فامت الاما أمراء ونقص الما ولا يغيس غيض الما الطوفان الديما كاتوهم وفيه كلام المويل فى الكشف (فوله واست قرت) عال استوى على السر يراد السقة عليه وآمل بالمذوضم المي بلدة (قوله هلا كالهم الح) بعنى أن البعد القرب وهوباعت المالمكان وهوفى المحسوس وقد يقال فى المعقول تحو ضاوا ضلالا بعد دا وأن است عماله فى الموت والهلاك استعارة لكن كلام أهدل اللغة يتحالفه لاختلاف فعلهما فأنه يقال فى الاقل بعد يعد ككرم يكرم بعد ايضم في كون وفى الثانى بعد يعد كفرح يفرح فرسا كاف ما المانى وفقها فى المانى وفقها فى المانى وفقها فى المعنف بكسم العن فى المانى وفقها فى المحدر وقبل بعد كفرح يفرح فهو يقتضى أن يكون من البعد المكانى وأنه ما من ماذة واحدة وهو الذى جل المصنف رجم القدة على على المعوز وقوله اذا بعد يضم المعنف وبعد المسافة كم وقوله لا يربى عوده بهان اشدة بعد المسافة كم وتحده وقوله لا يربى عوده بهان اشدة بعد المسافة كم وتحده وقوله لا يربى عوده بهان اشدة بعد المسافة كم وتحده وقوله لا يربى عوده بهان اشدة بعد المسافة كم وقوله فى مربية المشافة وربات المسافة وسان لاطلاق الده دعلى المورة

أشكر بعادل في وأنت عوضع به لولاالردى لسعت فيهسرارى والشرق فعوالغرب أقرب شقة م من بعد قلك الدسة الاشبارى

وقواه وخس بدعا السوم يعنى بعدا مسدويسته مل الدعاء كسقيا ورعيالكنه مخسوص بالسوم كمدعا ورقعه المراد بالظلم طلقه أوتنكذ يب الرسل عليه م الصلاة والسلام لا نهم به ظلوا أنفسهم ( فوله والا يه في غاية الفصاحة النبكات مفصل في شرح المفتاح والمراد بالفصاحة المنسكات مفصل في شرح المفتاح والمراد بالفصاحة المسلمة وغامة الفظها مجازعن بلاغتها وكنه الحيال حقيقته من ارادة ما ذكر (قوله وايراد الاخبار على البناء الممفعول المخ) بعنى أن الفياعل قد يترك و يبنى المجهول المعينه لان تلك الصفات لا تلسق وفرواس

وانجرت الالفاظ يوماءدحة م لغيرك انساناه أنت الذي نعن

(قوله فأرادندام) أقله المصم التفريع علمه كاسنه وقيدل اله تفصيل المعمل لان الاحال بمقيه التفصيل وقيل ان المعقب ما بعد قوله رب وهواء عاذ كر للنوطئة الما بعد . وان تأويل المستف وجه الله المعالى أيس بعسن لانة ومل كل فاعل مخذار لابد أن بعد قب ارادته فليس في ذكره حيند في مسكم برفائدة ونسه انظر (هو له وانَّ كل وحدته د - في الخ) بعني أنَّ كل وعدلك حق وقد وعدت بالمجاء أهلي وهو م ن جلتهم وهوفي قوة فساس ومهاده استهلام الحكمة في عدم الحياله معماذ كران كان ذلك بعد غرقه أوالاستكشاف عن ساله ان كان قبله واليهما أشار بقوله فاساله أوفساله لم يَجْلَكنه كان ينبغي أن يقدّم قوله ويجوزاع على ذلك (قوله رجيوزأن بكون هـ ذا الندا على قان الواولا تفتضى الترتيب قال الزعفشرى وذكرالمسئلة دليل على أن النداء كان قبل غرقه حين تأسه عن وكوب السفية وخوفه عليه وأتناج وازأنه لم بعرف غرقه وأنه تعالى بجوزان يفيه بسببآ خرافنهي وعدم فلاف الطاهر (قوله لانك أعله مرأعدالهم الخ) بشيرالي أنّ المعنى على التعليل والى أنه اذا بي أفعل من الشي المستعمن التفضيل والزيادة يعتبرنها يناسب مصناه معنى الممتنع وقال الامام ابن عب والسلام ف أعاليه الآهذا وخوم من أرحم الراحين وأحسن الخالفين مشكل لان أفعل لايضاف الاالى جنسه وهنا ليس كذلك لات اغللق من القه عدى الاعصاد ومن غيره عدى الكسب وهمامتها بنان والرحة من الله ان حات على الارادة حنج المعسنى لانه يسيرأ عناسه ادا دمهن سائرالمريدين وإن جعلت من عجسا ذا لتشبيه وهوأت معاملته تشبه معاملة الراحم صم المعنى أبضالات دلال مشترك يينه وبن عماده وان أريد المجاد فعل الرحة كان مشكلا ذلاموجدسوا فوأجاب الاحدى رحدالله ثعالى بأنه بمعنى أعظم من يدعى بهذا الاسم كال وهذا مشكل يلانه جعل النفاضل فى غيرماوضع اللفظ بإزائه وهو يناسب ميذهب المعتزلة فتأشل (فلوله أولا لك أكثم والمستقان وي المسكم الخ) يعنى على أن ينى من المسكنة ما كم النسبة وقيل عليه ان الباب ليس بقياس

(واستوت) واستقرت السفية: (على المؤدئ ) جيسل الموصل وفيسل الماء وقدل ما مل دوى أفدر عاشر وسروزل عنها عاشر العزم فعام ذلك الدوم فعاد ذلك مدينة (وقدل بعداد القرم (العالمن) علاصحالهم يقال بعد العاديد المسارة المسارية المسارية المسارية We were the sall skill come as a West of the sale of t عامة والا يافياء النساسة الماسة والدلالا على الملالة على الدلالة على المناها المالوم الا صافا المالية عن الا علال واواد الاخطريكي المناءلو فعول الدلالة على الفاعل على وأنه منع بن في نفسه مستعنى Hallemical productivity is Com ander with a William Vincilia الواسد القهاد (ونادى فوع مه )واداد ندان اس المفاقة على المعالمة ا وانوعدد المن المناه (وانوعدد المن) وان الموعد نعاده عنى لا عارف العالم ا وقد وعد ن أن نعي أمل فا ماله أوفاله لم ن ع ويه وران والمون المسالة المالية المالي relativity (in 14/2 - 1216) واصاله-م ولانك الترسكية من دوي المسرطي أن الما كم-ن المدة كالدارع ون الدرع

وَانه أَيْسِهُ مِا كَمْ عِنْ حَكَمْ وَلانه لا يَنَى منه أَفَعَلَ اذَلِيسَ جِارِياً لَى الفَعَلَ فَلا يِمَالُ أَلَنُ وأَ عَرادُلا فَعَلَ الْعَبْ وَالْمُوابِ بِأَنْهُ مِنْ قَبِيلٍ أَحْلَكُ فَعِلْ الْعَبْ وَالْمُوبُ وَجَهْامُ حِومَا وَبِأَنْهُ مِنْ قَبِيلٍ أَحْلَكُ فَلَا الْعَبْ وَالْمُوبُ وَهِامُ حِومَا وَالْهُ مِنْ قَبِيلٍ أَحْلَكُ اللّهُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّه

وماهمول عملى بوقعت له به الهاحنينان اعلان واسرار ترتع ماغفات حتى اذاذكرت به فانما همى اقسبال وادبار يوما بأوجع منى حين فارقني به صخرولا بيش احلا وامر اد

(ومنها) وان صحر التأتم الهـداة به ، كأنه عـلم في وأسه نار

فقرله تسف نافة لانهام الماسالها بنافة ذبع ولدهافهي تحقة فاذا دهلت عنسه رعت واذاذكرته اضطربت فهى بينا قبال وادبارأى بينا قبآل على الحنين وادبار عنه والشاهد في قوله هي اقبال وادمار والعحول التي فقدت علها والبؤجلد يحشى تهذالترأمه وتدر وترتع من رتع في المرعى اذا مشي فيه المرعى (قو لد م بدل الخ) معطوف على مضمون ما نبدله أى علل عبدل ولن متعلق بالنعباء أو أوجب ومن ف من أهله سائية أوسعيضمة والمراد بالمنا قضة مجرّد المنافاة لان ينهما واسطة وهي البطالة وقوله وقرئ اندعل أى الشعل الماضي وغرصالح مفعوله وأصله علاغيرصالح فذف وأقمت مفته مقامه (قوله مالاتعام أصواب موام ايس كذلك الن اكاصواب فتسأل عنه أم لافتتر كدوه وشامل لوجهي السؤال والنهي انما هرون سؤال مالاحاجة له المه المالانه لايهم أولانه قامت القرائن على حاله كاهذالاعن السؤال الاسترشاد والاشتخيازأى طلب الانعباز للوعدوه وأذا كان النداء قبسل الغرق والاستفسار عن المانع عن غياته اذكان بعده قبل والاقل هوا الطباهرمن اللفظ وعلى الثاني يكون من الحذف والايصال وأصلاع اليس الخولان السؤال الاستفساري يتعدى بهن والطلي ينفسه كاهومتم ورعندهم وأتما القول بأن ماعيارة عن السؤال فلاساحة الى الحدف والايمال فليس بثئ لانه يعتاج الى التقدير في قوله به اذلامعن انتي العلم عن سؤاله واغاه وعن المسؤل فلا وهم فيه كانوهم (قوله واغاسماه جهلا الح) يشيراني أنه ليس عهل وانخاه وغفلة عامرتهن الاستثناء أوظنه شمول الوعد بليسم أهله ولايخني بعده وقوله أشغل بالالف في المنسمة وقد أنكره بعض أهل اللغة أكنه الغة فليلة أورديثة وكتب بعض العمال في وقعة الصاحب ان رأى مولآنا أن يأمر باشغالي ببعض أشمفاله فوقع له من كتب اشغالي لايصلح لاشفالي ومتعلق العمر والجهل حال ابنه واستعقاقه لماحل به وماايس له يه عمل كون المدول خطأ أوموا باوأن تكون بعدى كاهذ

( فال انولس من أهلان ) لقطم الولاية ( فال انولس من أهلان ) لقطم وأشار المه قبط ( انه بين المؤمن والتكافر وأشار المه قبط في المؤمن والتكافر والمالة والمعالمة في المؤدوع لى فالمد في المالة والمعالمة والمعا

المنافة الدادكرة الماليانية الما

أن تدكون أوا الانكون كامرتظيره وفال المازيدى الأنوحاطيه الصلاة والسلام ظن ابنه على دينه لانه كان يعنى كفره منه والالم يسأل غياته وقد نهى عن مثله قبل وحو الاظهر (قوله بفتح الام والاون) أى ويفتح النون بدايل مابعده وقوله الماءأى لاجل أن تدل الكسرة على الماء الهذوفة أولمناسبها والاثبات أمر وظاهر وقوله فيمايس تقبل لات السؤال وقع منه وقدل أنه لدفع أن يكون رد القوله اخ وانكاوه السؤال وأمانى المال نفيرم شعور وفوعه منده فتأتل وقوله بصته اشارة الى تقديره شاف ودخل فيه ماعل فساده وماشك في معته وفساده (قوله انزل من السفينة) وقال الامام من الليل الى الاوس وقوله مسلايه سغة المفعول اشارة الى أنّ البا وللملاب سة وأنّ البار والجرور سال والسسلام أمّا بعثى السلامة بما يكره أوعفي التسليم والتحية من الله أومن الملائكة عليهم الصلاة والسلام الذين من قبله وقوله من جهتنا بالقوله مناوأن من فيها شدائية ولواغره كان أحسن وهومتعلق بمسلالا الكاره كاجوزه بمضهم (فوله ومماركاعليك) أى مدعوالك بالبركة بأن يقال بارك المدندك وهومناسب الكون السلام عمى التسلم فعكون كقوله السلام علمك ورحة الله و بركانه وهذه الا ية من الاحتمال الانه حذف من الثاني ماذ كرف الاول وذكرفيه ماحذف من الاول والتقدر بسلام مناعليا وبركات مناعليك وقوله آدماصرفه لانه نكره ونوح عليه الصلاة والسلام يسمىآدم الثأنى والاصغرلات الناس كلهم ونسله علسه الصلاة والسلام لانه لمين بعدالطوفان غير بنيه وأزوا جهم على مااختاره في الصافات وأنَّ جيدم النباس من نسله كالقال وجعلنا ذريته هدم البَّا فين وهولا ينا في الوجه الشاني في من هذا والماصل أنّ العلاء قدا ختلفوا في الناس بعد الطوفان ول هم جيعا من تدل فوج عليه الصلاة والسلام ولذاسموه آدم الثاني وآدم الاصفركا اختلفوافين كان معه في السفينة وعددهم فقيل أنه مأت من كان معه في السفينة من غير أولاد مولم يبق إله منسل فينشذ لا يصيح أن يكون الام نشو اعن معه الاأن يعضوا بأولاده لكن الاكثر على اللهم نسلافلا يكون نوح علمه الصلاة والسلام أبا البشر بعد آدم علمه الصلاة والسلام وكلام المصنف وحه الله تعالى ينظرالى القوأين (قوله وهوالخيرالنامي) الضميرللبركة وذكره باعتبارا تنسير قال الراغب البرك صدر البعيرويرك البعسيرأ اتى بركه واعتبرنيه المازوم ولذاسمى محتبس الماءبركة والمافيه من الاشعار باللزوم وكونه غيير محسوس اختص سارك بالاستعمال في الله كما سيأتي غران في قوله تعمالي وعلى أم بمن معمل اطبيفة وهوأنه قد تسكر رفيه حرف واحد من غسرفاصل اغانى مراتمع عاية الخفة فيه ولم تشكروال احمثله فقوله

وقد برخرب عكان فقر به والمرقب قبر خرب عكان فقر به والمرقرب قبر حرب قبر معالى أن مع ما ترى قده من عاية النقل وعسر النطق وهذا آية من جان المجازه فاعرفه (قوله هم الذين معك كان اظهر على هذا المسيان قبل على من معك كان اظهر واخصر وقوله المعزب أى لكونم مجة من وقوله المسمون الام فاطلاق الام عليم مجاز وعلى الوجه الاستنقى من التدايثة وقوله والمراديم مأى بالام الناشة على الوجه الثانى ورج الزعن مرى هذا الوجه عسس النقابل بن وعلى الم وأم سمنتهم و وسلام سمنة على الوجه الثانى ورج الزعن مرى هذا الوجه بعسس النقابل بن وعلى الم وأم سمنتهم و وسلام سمنة على العرب المتالم على من معه الآن النبي ملى المناف ويعار المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف و من معك المناف المناف و من معل المناف و مناف المناف و مناف المناف و مناف المناف في من معك سمنة و مناف المناف في من معك سمنة من مناف المناف في من معك سمنة و مناف المناف المناف و عناله المناف و مناف المناف في من معك سمنة و مناف المناف و المناف و عناله المناف و المناف

وقر الرحسي بفتح الملام والذون الشديد وكذلك فانع وابن عامر غدام النون على أقامله نسألني فسنفت نون الوظ بذلاجتماع الدونات و النديدة للما وترحلف التناه بالكسر وعن فانع بدا بارويس اثبا م افي الوصل المالدب الماءوذبك الناسيك ) منص طلع المراد بول سالم الماني (والانففرل) وان الففرلى ما فرط مق من السؤال (ورسف) التوية والفعل على المعادة المعاد أنوح اهبط بسلام منا الزلمن السفية سلامن المسطود من جوسا او مسلاعليات (در المحان المال المعالم المعا ا وزیادات فی ند الناسی نصر آدما ناز اوقری ومع بالفتم وبركة على النوسيدوهو الميرالناي (وعلى أمرين مهان) وعلى أم مرالذين مهائسه مل المعانية المعانية المالكمانية المالك الاعربهم أووعلى أمرناشة عن معلى والراديم الودنون القولة (وأم سنتعهم) الم من الما المواقع المنا (مراسم المواقع المو مناعداب أفالا ترة والراديم الكفارمن ذرية من معه وقبل هم قوم هود وسالح ولوط وشعب والعذاب طائران بهم (نلك) اشارة الى فصة أو ح

وعدالهاالرفع بالابتساراه وخبرها (سنأنياء الفدس) أى بعضها (نوميها الدك) خبرنان والضرله اأى موساة الدين أوسال من الانها. أوهواللمروه نأسا. منعانه أومال-نالها و(ما كنت تعلما أنت ولا قومك من قبل مذا المرآمراي عولة عندك وعند قومك من قدل العاننا الدك أوطال من الها ، في نوسها أوالسطاف فى الساك أى ساهلاأنت وتومك بها وف وروم تنده على أنه لم ينعلها اذار يحالط غدهم وانهم ع الدنهم الساعوها في المناس منهم (فاصر) على مناق الرسالة وأدية القوم كأصبرف (ان العاقبة) في الدنيا بالفاهر وفي الاحترة فالفوز (المنقين) عن النسرك والعاصى (والى عاداناهـم هودا)عطف على قوله نوسالل قومه وهودا عطف بان (قاربانوم اعداداله)وسده (مالكم من اله غديره) وقرى المرحد العلى الجرود وسدر (ان أنتم الا مفترون) على الله ما تعاد الاونانشرة وجعله الله عا. (يانوم لااسالهم علم المران المرى الاعلى الذي فطرنى) شاطب طروسول به قومه ازاحة للترمة وعدضا للنصحة فأنهالا تصعمادامت مشوية بالطامع (أفلانع مالون) أفسلا تي تعمادن عقولك م فتعرفوا المحق من المطل والمحواب من اللطا (ويا قوم استغفروار بكم مويواالمه اطله والمغفرة الله مالاعمان مروساواالهماماندوية

والسلام) بيان لان التأنث النباباء تبارالقصة وأن الاشارة بالبعيد لتقضيها وقوله أى بعضها اشارة أالى أنِّ من تسمسة لائها لقص المفسات وكونها من ملم الغدب مع اشته أرها باعتبار التفصيل لائه غير معساوم وقبلانه بالنسبة الىغيراهل الكتاب لاعام لاغ انسبت أقدم المهدكاقيل وقوله والضمرايا وحوالرابط بهه انكير (هو لدموحاة اليك) أقة باسم المفعول لانًا بله الخبرية تؤوَّل بالمفرد وليدان أنه الحكاية الحال المناضية والمقصودمن ذكركونها موجاة سوا كان خبراأ وحالا الحاء قومه التصديق بنبؤته صلى الله علمه ويعلم وتصديرهم بمانزل بهم فلا يتوهم أنه لافائدة فيه وفائدة تقديم من أنباء الغنب اذا تعلق سُوحيهانني أن يكون علم ذلك بكهانة أوتعلم من الفيرفلاوجه لم اقبل انه لا فائدة فيه كاست مرا اسه (قوله أى عبهولة عندلنالخ) اشارة الى أنّ هذا اشارة الى الا يعام المعاوم عمامة وقوله جاهلا تفسيرله على وجهنى الحالمة وأنه سان لهستة الموحى أوالموحى المه (قه له تنسه على انه لم يتعلمه الخ) يعدى أنه ا ذالم يعلمها وهوني يوحى المه ففسره بالطريق الاولى فلاحاجة آذكرهم معه فأجاب بأنه من ياب النرقي كانقول هذا الامرلايه لمدزيد ولاأهل بلده لانهم مع كثرتهم لايعلونه فكمف يعله واحدمتهم وقدعلمأنه لم يخالط غمرهم وقوله على مشاق الرسالة الخاشارة الى أنه فذا لكة لما قبله وبيان المحكمة في العجاب امن ارشاد هـم وتهديدهم (قوله عطف على قوله نوحاالى قومه) أى أنه من العطف على معمولى عامل واحدوايس من المسئلة المختلف فيبا فعطف المنصوب على المنصوب والجار والجرودعلى الجاروا لجرودوقة ماحودالضمير المهوقدل انهءلى اضمار أرسلنا لطول الفصل فهومن عطف جسلة على أخرى وهوداعطف بيان لاخاهم وقيدل انه بدل منه وأخاهم عدني واحدامنهم عسكما يقولون يأ أخا العرب ( قوله وقرئ بالمرحداد على الجروروحد.)أى مجمدًا وصفة له جارعلى الفظه والرفع باعتبار محل الجار والمجرور لافاءل الظرف لاعتماده على النني ووقع فى النسخ المصحة بعد توله اعبدوا الله وحده وفي نسخة وحدوه بالامر تفسيرة بقريئة مابعده من قوله مالكم من الهغيره وقيل انه يريدأ تأمعني اعبدوا الله أفردوه بالعبادة ووحدوه بالالوهمة عمونة المقام لاغم كأنوا مشركين يعبدون الاصنام فالمقصودا فراه مالعبادة لاأصلها مع أنه لااعتداد بالعسبادة مع الاشراك فالأمر بالعبادة يسستلزم افراده بها رقو له باتخاذ الاوثان إشركا وجعلها شفيعا م يعدف قولهم انهاشركا ولانت اتحاذها نفسه ليس افترا فجفله افترا مبالغة وأشار بعطف قوله وجعلها شفعاء أنم مف الواقع انما تفزيو إبهاالى المه كانطق به التنزيل في غيرهذا الموضع الكن الشرع عده شركا فلاير دعليه مأقيل ليت شعرى من أين علم اتحاذه م اياها شفعا عفالا ولى الاقتسار على القناذها شركا وقوله وتمعيضا ) الضاد المجمة أوالصاد المهدما فأن كلامنه ماجعني الاخلاص وقوله لاتفسع كتنفع لفظاومهني ومشربة بالساء الموحدة أى مخاوطة يمتزجة وقوله أفلاتسستهماون عقولكم اشارة الىأنه نزل منزلة الملازم واستعمال العقل التفكر والندر ليعرف ماله وماعليه وقوله خاطبكل وسول الخ اشارة الى ما وردمن أمشاله في القرآن وايس تقسيرا لما يحن فيه (قو له اطلبوا مَعْفُرُةُ اللَّهُ مَا لَا يَعَالُ أَخْ } يَعِنْ أَنْ طَلْبِ الْمُفْرَةُ عِبَارَةً عِنَ الايمَانُ بالله وحْدَده لائه مِن لُوازَمه انوقف المغدفرة عليه اذلامعني لطلب المقفرةمع الكفروالتوية لاتكون بدونه أيضا وعطف التور تحدنئذ بثم ان أريد بهاالتوبة عن الشرك بدليسل المقيام لا يظهر لا نها نفسه فلذا أوّات بأنها مجازي التوسل بهيأ الى المغفرة والتوسل بالاعان الى مغفرة القدميّا خرعنه ولايصم أن يكون المراد التوبة عاصدرمتهم غمرالتسرك لاتالاء مان يجيبة ماقيله وأورد عليه أت المتوسل مالتو ردعن الشرك لاينفث عن طلب المغفرة بالايمان والتوحيد لانه من لوازمه فلايكون بقده فان قيسل المراد بطلب المفهرة بالايمان طابها فبسل الاعان لامعه قيل فرتفم الاشكال حينشذ من غيرا حساح الى التأويل التوسل لان معناه حسنشذ إطلبواالاعان ثمآمنوا وهوغر محتاج المالنأ ويل ويدفع بأت المزادالاول فالاستغفار الايمان والتوبة عن الشرك الرجوع الى صراط المدالستقيم ودينه بالمتنال أواصه واجتناب نواهيه وهو متراخ عن الايسان باعتبارا لانتهاه وجوزى قوله وساواأن يكون بالاطهاصل المعنى لاق الرجوع الحرشي الوصول

المه وأن يكون اشارة الى أنه مستعمل نمه مجازا كامرَف أقل السورة والاقب أولى ( قو له وأيضا المتبرى من الف راغا يكون بعد الاعبان الخ) في الكشاف قبل استغفروار بكم آمنوايه م ويوا المعمن عبادة غيره لات التو مة لا تصورا لا بعد الايمان فعلى هذا الاستغفار كاية عن الايمان لانه من رواد فه والتصديق بالقدلا يستدى الكفر يفيره لغة فلذاقه لرئم توبوا واغا قال قبل اشارة الى أنّ الوجه عامرَف أول السورة لان قوله اعبدوا الله دل على اختصاصه تعالى العبادة كامرة الوجل استغفروا على هذا لم يفدفائدة ذائدة سوى ماعلق علمه من قوله تعمالي يرسل السما عمليكم مدر اراالخ وقد كان يمكن تعليقه بالاول والحل على غير الظاهرمع قلة الفائدة بملجب الاحتراز عندفى كلام الله المجيز وماذكره الصنف رحسه الله تعيالي هويعينه مافى الكشاف لان التبرؤعن الغيرلايصم حله على ظاهره اذلم يتبرؤا من نبيهم ولامن المؤمندين متصل بالاؤل فقدارتكب شططا ثمائه قيلان التبرؤءن الغسيره والتبرؤا لتفصيلي ليظهرا لتراخى وعبم عن التموية بالتبرؤلان الرجوع الى الله يلزمه تراء المتوجه الى غيره والإلم يكن رجوعا اليه فتأتمه وقوا كشسرالد وأىالامطار ونوله قوةالي قوتكم أي مضعومة المها وقدل الي عصى مع واذا انضمت الفؤة الى أغرى فقد د ضوعفت ولذا فسرمه (قوله رغبهم بكثرة المطر الخ) المراد بزيادة القوة قوة الجسم وأحصاب زروح وعمارات أى ابنية وهواف ونشرمر تب فالزروع ناظر للامطار والعمارات للقؤة وقوأ وتضاعف القرة ذالتناسل لانهم يحصل لهسم قوة بأولادههمأ ولانه ناشئ عن قوة البدن وقوله مصرين وقسل المعنى مجرمين التولى وهو تسكاف (قه له صادر بن عن تولك الخ) في الكشاف كائه قد ال ومأنترك الهتناصادرين عن قولك فقيل عليه أن هذه كالتي فى قوله فأ زلهما الشيطان عنه اللسبية أى وماشحن شاركى آلهتمنا يسدب قولك وحقيقته مأيصد رترك لا آلهتناعن قولك فهوظرف لغومتملق بتارك والمصنف وسعسه الله تعالى جعله مستقرا حالا وقد رمصا درين عن قوال وهوا مامن صدرصدورا عمنى وقع ووجدأ ومن صدرصد راعمني رجع والاؤل باطللانهم ليسواموج ودين عن قوله وكذا الثاني لاقال جوع عن الغول لا يتصور الااذ اكافوا قا ثلاله ولم يكونوا كذلك أصلا فالصواب مصدر بن الترك عن قولك (قلت) هـذاحكما وردفي الحديث وكلام العرب لايصدر الاعن وأيه وهومن الصدر بمعنى الرجوع عن الماء القمابل الورد فان الورد والصدر يعمل كاية عن المدول والنصر ف لانهم أرباب سفروبادية وذلك جل أمرهم ولذا فالمعاوية رضي الله تعمالي عنسه طرقتني أخبارايس فيها أصدار والراد وقال

ماأمس الزمان حاجا الى من يتولى الايراد والاصدارا

أى تصرف فى الامور بسائب رأيه وكافال بعض البلغا ان أمرا لمؤمن نطق بالناك وأعطى وأخذ سدك وأورد وأصدر عن رأيك ولما كان الصدر مسلم المرالوردا كتفوا به فقالو الا بصدر عن رأيه فالمعنى ما فعن ساركى آله تناعا ملين بقولك وهو تقد برالمتعلق بقرينة عن والمقدر كاية لا تضمن والذا قال في الكشف لم يحمله على الشخمين كافى قوله فأ فلهما الشيطان عن الان المضمن هوا لقصود والترك ههنا هومصب الفائدة ومن لم يدرهذا قال صادر بن بعنى معرضين وهوصر بحنى التضمين الكفه جعل المضمن حالا والمضمن في التضمين الكفه جعل المضمن على المناف على الموادعة المال المناف ال

وأوفا النبرى من الغبراعا يكون بعد الاعات المام عليكم الفه والرغبة فيماعند و (رسل السماء عليكم الفه والرغبة فيماعند و (ورد محقو الحقو المطر ويضا عفي قويلم واغمات مهم الله على المناه الفطرواعة مولات وقبل مس الله عنهم القطرواعة مولات وقبل مس الله عنهم القطرواعة مولات وقبل مس الله عنه الاعمان والتوبة مولات المسالم ملى الاعمان والتوبة بمام الاعمان والتوبة بمام الاعمان والموبة بمام والمام والموبة المعالم والموبة المعالم والموبة المعالم والموبة المعالم المعالم والموبة المعالم والموبة المعالم والمعالم والموبة المعالم من المعالم والموبة المعالم والموبة المعالم من المعالم من المعالم والموبة المعالم من المعالم والموبة المعالم من المعالم والمعالم والمعالم

(وما نحن الديمومنين) اقتاط له من الا جاية وُالتَّهديق (ان نقول الااعتراك) مانقول الاقولنا اعتراك أى أصابك من مراه يعسرواذا أصابه (بعض الهنابو) عنوناس الالاماوسدك عنهاوون دلا تهذى وتشكام باللوافات والجدلة مقول القول والالغولاتالاستنتا مفرغ (قال انى أشهد الله واشهد والمنى بى ميمانشركون ن دوند فلکه دونی جمع ما شم لاتنظرون) عقاعهد أن أن القلم المقالق ن عيب إن تعالى على را من آلهم موفراغه من تعالى على برا منه من آلهم موفراغه من اضرارهم أكدد الذلك وتنسياله وأحرهم بأن يسهد واعلمه استهانة بهم وان يجتمعوا على السكد في اهلاكه ون غير انظار حي اذا اجتمدوافه ورأواأنهم عزواءن آخره مرفع الاقواء الاشداء أن يضروه المين اله- مسبه أن آله: عم الى هي جماد لابضرولا ينفع لاتقاكن من اضراره انتقاما منه وهذامن وللمعزانه فاقمواجهة الواحد المتالففيون المبابرة الفياك

شي ويظهركونه جوابالقوله لأتتولواأى معرضين عن قواك الجردعن عبة الكان أظهر وأولى وقدعات ألدغفلة عن المراد (قوله تعالى وما فين النباقية بن ف الكشاف وما يصم من أمث النا أن يصدّ قوا مثلا فهايدعوهم المه اقتاطاله من الاجابة لانهم أنكروا الدليل على نبوته صلى المدعد وسلم فالوا مؤكدين اذلك اناجع ودقواك لانتراث الهشنا تمكرووا مادل عليه الكلام السابق من عدم ايمانهم بأجلة الاسمية معزيادة الياء وتقدح المسسنداليه المفيد للتة وى دلالة على أنع سم لاير جي منهسم ذلك يوجه من الوجو مقدلة على الماس والاتناط (قوله مانة ول الاقولنا اعترال الخ) يُعنى أنه استثنا مفرع وأصله ان نقول قولاا لاقولنا هذا فحذف المستنفى منه وحذف القول المستثني وأقيم مقوله مقامه أوا عتراك هو المستثنى لانه أريديه لفظه وذكر لفظ قولنا لسان أن الراديه لفظه وليس بما استثنى فيه الجلا وهو سان اسيب ماصدرعن هو دعلمه الصلاة والسلام بعدماذ كرواعدم الثفاتم سم لقوله واعتراك بعسني أأصابك من عراه يعروه وأصدانه من اعتراه عدى قصدعراه وهو محله وناحشه ومصناه خسداه وأفسد عقله وبا - يسو - للتعدية ( قو له بجنون الخ) يعني أنه المراد بالسوم وقوله ومن ذلك أى ولا حل ذلك والهذبان معروف واللرافات جمع شرافة بتخفيف الراء وقدمة تفسيرها وأن الزمخشيرى نفسل فيها التشديدوهي الغريب من القول الذي لاحقيقة له وهي منقولة من علم رجل الى هذا المعنى وقوله والجلة مقول القول أى القول القدرقبل الا أوبعدها على مامر من الوجهين فيه يريد أن انتصابه بالقول لا بالاوفى نسخة بدل مقول القول مفهول القول وهماعمى (قوله والالفولان الاستثناء مفرّع) المرادبلغويتها عدم علها لازيادتها لان المفرغ بحسب ماقب له من العوامل وهدذاه بني على أن العامل فى غير المفرغ الاعلى اختلاف فيه مفصل في النعو ومقالتهم الحقا من الاسنا دالجازي أي الاحق قائلها وأني برى تنازع فهه الفعلان وقوله فكيدون ظاهرتقر يرالمسنف رحه الله تعالى أن الخطاب القومه ويفهم منه حال آله تهم بالطريق الاولى وقال الزمخشري أنم والهتكم وهوأولى وجيعا حال من ضمركمدوني وقوله من آلهتم اشارة الى أنّ ماموصولة والعائد محذوف وهوالمناسب لكونه جوايالقواهم اعتراك العددم مسالاته بيها وماضرارها كاأشار المسه بقوله وفراغه الخز والراد فراغ ذهنه وخلؤه عن تصوره لان عدم ذلك مفروغ عنه ضرورى ومن دونه متعلق بتشركون يعسى تشركون به مالم يجعدله شريكا كقوله مالم ننزل به سلطانا وقوله مالم يأذن به الله لاحال اذلافاندة في التقييد به وقوله تأكيدا لذلك أي للمراءة وتذكره لتأويله بأن والفسعل أوبالمذكوروضوه وافادته التأكيد لانشهدا تله وضوه كالقسم فيافادة التأكسدوالتحقيق وقوله وأمرهم معطوف على أشهدأى بأن أشهدوأم وفسه اشارةالي التنازع وتوله وأن يجمعوا في نسمنة وأن يجمعوا وهومعطوف على بأن أشهدوه وظاهر في أن الخطاب للقوم مسكماءة قبل وهوأظهر بماسلكه الزمخشرى لانهسلاف نني قدرة الا لهذعلى ضرمطريقا بهانيافلا يناسبه الطلب منها وحتى اذاالج غاية للاجتماع وأن يضروه متعلق بهجزوا ولايضرصفة جساد ولاتفكن خبيران وفي نسخة بالوا وفاخليرلا تضروهو معطوف علمه (قوله وهذا من جد معزانه الخ) كون تنسطهم عمنى تأخيرهم وتدو يقهم معزة انماهم بملاخطة كونه بعصمة المداذ كان واحد اأغضب كشرين - راصا على قتله فأمسك المه عنه أيد بهم وكفهم والا فيرد التأخير ايس كذلك (فان قلت) كيف عطف اشهدوا وهوانشاعلى الخبر (قلت) أمّامن جون فلابشكل عليه وأمّامن منعه فيقدراه قولاأى وأقول اشهدوا واشها دالله يحقل الانشاء أيضاوان كافي صورة الخبروا فاغاير بين الشهاد تين لاختلافهما فأن الاقل اشهاد حقة فنمقصو دبذكره التأكيه والشاني المقصوديه الاستهزا والاهانة كايقول الزجل المصمه اذالم يبال يه المهدعلي أن فائل لك كذاو قول المصنف وحدالله تعالى أمرهم بنا عطي طاهر الخسال أى أق يصيمة الاص لهدم فلسالم يكن حقيقة عبر عنه مالامر لانه ردكش براللاستهانة والتهديد وان احقل أن يكون اشهاده الهسم سقيقة لا قامة الجة عليهم وعدل عن الغرفيها قيزا بين اللطا بين فهو

خبرنى المعنى وقوله العطاش الى اواقة دمه استعارة ععنى الحراص كالمعرص العطشان على الما والاراقة ترشيم وقوله ولذاك أى لمامروكونه معصومامن الله قرره بالمهار التوكل على من كفاه ضرهم وقوله عقبه أى عقب هذا الكلام وقوله تقرراله أى لثقته وذكره لمامر وكونه تقريراله لاينا في كونه يفيد التعلىل لنفي ضرهم بطريق برهاني كايشراليه قوله ان بضروني فالى متوكل على الله لات بان عله الشي تفويه وتقرره وفي قوله ربي وربكم تدريح الى تعكيس أص التفويف وقوله لم يقدره من التقدير (قوله غمرهن علمه) أى على المعنى وهو عدم قدرته مرحلي ضروم عرفه كله ولقوله ربي وربكم دخان فالبرهان والناصة مقدم الرأس وتطلق على الشعرالنا يت ضها وناصمته سده أي هو منقادله والاخذ بالناصمة عدارة عن القدرة والتسليط مجازا وقد يكون كناية والمصنف رجه الله تعالى ذهب إلى الاول لانه أنسب هذا (قوله انه على الحن والعدل الخ) بعدى أنَّ دوله على صراط مستقيم غنيل واستعارة لانه مطلع على أمور العباد مجازا هسم بالثواب والعقاب كاف لمن اعتصر كن وقف على الجادة فحفظها ودفع ضرر السابلة بهاوهوكقولهان ريك لبالمرصاد وقيل معناه ان مصيركم المدللجزاء وفصل القصاء والحق والعدل مأخوذمن الاستقامة وفى كلام المصنف رجه الله تعالى اشارة الى اندرا جه فى البرهان وفي قوله انّ ربي دونأن يقول وربكم نكتة غسرا لاختصار وهي الاشارة الحائن اللطف والاعانة مخسوصة بهدوئهسم (قوله فان تتولوا كيعمله مضارعاً لاقتضاء أبلغتكم الولا يحسن فعه ادعاء الالتفات وإذا من جعله مأضما فذرنق لأبلغتكم لكنهلاحاجةاليه والمرادان استزواعلى التولى لوقوعه منهم ويجوزأن يرقي على ظاهره بعمله على التولى الواقع بعد ماجهم (قوله فقداديث ماعلى من الابلاغ والزام الحسة الز) لما كان ابلاغه واقعاقبل ولهم والجزاء يكون مستقبلا بالنظر الى زمان الشرط أشارالى تأويه بقوله فلأ تقريط أوأنه مراديه لازم معناه المستقبل باعتبار ظهوره أوأنه جواب باعتبار الاخبار لانه كما بقصدترة بالمعنى يقصدترة بالاخبار كافى ومابكم من نعمة فن الله ومنهم من حعل الحواب محسدوفا وهدذا دايسله والتقديرة أعاتبكم لانكم محبوجون وقوله ولاعذوا كم بعض الجواب وجعله بعضهم جواباآخر والواوعمني أو وقولا فقدأ بلغتكم اشارة الى أنه أقيم فيه السدب مقيام المسدب ويصمر جعله تعلىلالماقبله (قوله استئناف بالوعيد) يحتمل أنه يريد الاستئناف النحوى بناء على جوازتصد يرمبالواو لاالبيانى بأن يكون جواب سؤال وهوما يفعل بهم كحكما فيسأللانه لايقترن بالوا وومتهــممن فسير الاستثناف بالعطف على مجموع الشرط والجزاء وهو خسلاف الظاهر من العسارة فيكون مترتباعلي قوله الآربى على صراط مستقيم والمعيني اله على العدل فلذا التقسم منكم وأها ككم فلابردأ لأالمهني لابساعدعا مكا نوهم وقوله يهلمكهم لان استخلاف غيرهم على ديارهم يستلزم ذلك وقوله ويؤيده القراءة بالمدرم على الموضع أى موضع الجدلة الجزائية مع الفاء وعلى الفراءة بالرفع يصع عطفه أيضا على الحواب لكن على ما يعد الفا ولانه الحواب في الحقيقه والفا وابطة له فاقبل اله يشعر بجوا وعطفه على الجواب على عدم القراءة بالجزم وليس بذاك سهو وقوله يعذرني بالجزم بيأن لمعدن الجزاء على مامر ومصناه يقبل عذرى ودخول الفاءعلى المضارع هنالانه تابع يتسمع فيه وقبل تقديره فقديستخلف الح (قو له سيأ من الضرر) اشارة الى أنه مفعول مطلق لأنه لا يتعد ي لا شين ولاحاجة لتأويله عايتعدى لهما كتنقصون وقوله اسقط النون منهأى من تضرون لانه معطوف على الجزوم وقوله بتوليكم وآيل بذهابكم وهدالاككم لاينقص من ماكدش وقوله فلاتفنى الخاشبارة الىأن ص اقبته كلاية عن مجاذاته كامرأ وحفيظ بمعنى حافظ والحافظ بمعنى الحاكم المستولى ومن شأنه أنه لا يقدوعلي ضرره سواه وقوله عذائبا على ان الام عمدي الشأن واحد الامور أوالمأموريه والتفسر الا خرملي أنه واحدد الاوامروالاسنادهلي الشاني عجازى والامربالعهذاب اما أمر اللائك فهوحتيق أوهو يجنازعن الوقوع على طريق التشيل (قوله غينا هودا) صرح بالتعاقل مؤمن عيدم التعريض بعداب الكافرين بيانالانه الأهم وأن ذلك لابسالي يدأومفروغ منه وقوله برحة يعنى أنه بمعض الفضل اذله

العطاش الى اراقة دمه بهذا السكلام ليسن الالثقته بالله وتنبطه ساعن اضراره ابس الابعديمة أما ولذلك عقبه بقولة (الى توكات على الله ربي وربكم) تقرير اله والمدنى أنكم وان بذائم عابة وسعكم لن تضروني قاني منوكل على الله وانق بكلاه نه وهو طالبكى ومالك م لا عدق ما الرد ولا تقدرون على مالم يقدّد فرد فرد نعله بقوله (مامن داية الاهو آخذ الصديم الماني الاوه و مالك الها فادرعلم الهرفهاعلى ماريد بهاوالا غذ النواصي تمثيل لذلك (الدي على صراط مستقيم) أى اله على المتى والعدل لا يضبع عنده معنصم ولا يفونه ظالم (فانولوا) فان تدولوا (فقد أبلغتكم ما أرسلت بدالمكم) نقداديت المال من الابلاغ والزام لخبة ولا تفريط مي ولاعذراكم فقداً بلغتهم ما أردان بداليكم (ويستغلف ربي قوما استناف الوعد الهما فالله عالم المرة ويتخلف قوماآ غرين في د مارهم وأموالهم أوعطف على المواب بالفاء ويؤيد والقراءة ما المرزم على الموضع فكانه قبل وان تنولوا ما المرزم على الموضع فكانه قبل ولا نضرونه) روسة ذندري ويستعلف (ولا نضرونه) بنولدام (فدم) من الضردوس برم يستخلف أرقط النون منه (النب على حال في سفيظ ) رفيب فلا يحق عليه أعالكم ولايفغل عن يحازاتكم أوطاقط مستول عليه فلا يمكن أن بضر منى (وليا بالمران) عداناً وأمرنا بالعدداب (فعينا هود اوالذين آمنوا معه برحة منا)

تعالى تعذيب المطسع وترك قول الزعشرى بسبب الايمان المافيه من دا تحة الاعتزال والمان كانت لجرد المعن فظاهر والأفوجه الترتب على النزول قدل اله لان الانجايع قد نزوله وضمنطر والطاهرأن يقعال ترتبه علسه واعتسار ماتضمنه من تعذيب الكفار فيكون صرح بالإنجاء اهم اما ورتب باعتساد الا تخراشارة الى أنه مقصود منه (قو له وكانوا أربعة آلاف) هـ ذا فيه مخالفة لما تقدم من أنه كان وحده وإذاعة مواجهته وحده العيم الغفير معززته صلى الله عليه وسلم كامر فينشذ يحوزأن بكون هؤلاء معه حين المحاجة ودعوى انفراده عنهم اذذاك لابدلها من دايسل ولاما نعمن جعل هذا باعتبار طالن وزَّمانين فتأمل (قع لَه تكوير لبسان ما غياهم منه ) حاصله أنه لا تكرير فيسه لان الاول أخبسار بأن نجاتهم برجة الله وفضله والشانى بأد لما نجوا منه وأنه أمرشد يدعنني لاسهل فهوللامتنان عليهم وقعر يضلهم على الاعمان وليس من قبدل أعيني زيدوكرمه كاقبل أوهم ما متفايران فالاول الحيامن عذاب الدنيا والشانى من عذاب الاخره فرح الاقل علامته لمقتضى المقام وقوله اسان اللام للتعليل لاصلة تكريروقه أوردعلي الثاني ان اغداء كم منه المس في وقت نزول العذاب في الدنيا ولامسماعنه الا أن مجاب بأنه معنف على المقدد والقدد كاقبل في قوله لا تسمة خرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقد مرتعقيقه ولايحني مافيه من التكاف من غيره اع لان المرافق للتعبيريا لماضي المفد التعفقه حتى كالنه وقع أن يجعل باعتبار فالسواقما في وقت النزول تجوزا والمعنى - كمنا بذلك لهم وتبيزا لهم ما بكون الهم لان الدنيا انموذج الا حرة مع ان ف كلام المصنف اشارة الى أن المعنى نجيناهم في الدنيا كاستجيهم فالا خرة نتأمل والمراد بالغَّلَظ تضاءغه (قوله أنشاس الاشارة باعتبارالقبيلة) فالانسارة الى مانى الذهن وصنغة البعد داتعق مرهم أواثنزيلهم منزلة البعيد اعدمهم واذا كانت لمساوعهم وقبورهم فالاشارة للسعند المحسوس والاسناد مجازى أوهومن مجنازا لحذف أى تلك قبورعاد أوأصحاب تلك عاد (قو له كفروابها) هذه الجلة كالنف يراساقيلها وأشارينفس مره الى أن عدمتعد ينفسه وقد عدى بالساء حلاله على الكفر لائه المراد أويتضمينه معناه كاأن كفرجوى مجرى عد فتعدى بنفسسه فى قولة كفرواربهم وقمل كفركتكر بتعدى بنفسه وبالحرف وظاهر وكالام الفاموس ان جدكذلك أى كفروا مالله وأنكروا آيانه التي في الانفس والا فأق الدالة على وجوده فكا نعهم كانوا منكرين المصانع لامشركين (قوله ومن عصى رسولا فكاغا عصى الكل الخ)هـ ذا بالنسبة الى الموحمدلان الكلمتفقون عليه فعصيان واحد عصسمان للجمسع فيه أولان القوم أمرهم كل رسول بطاعة الرسل ان أدركوهم والاعان بهم لانفرق بين أحد من رسله فالضم عرفى لانهم لافوم وأمر وامبني للعبهول ويعوزأن بكون الضم يرالسكل وأمرواعلى صيغة الماوم أىكل ني أمر تومه بذلك وقوله من عنسد بتثلث النون وعنو دامصد ريضم العين وأصل معنى عنداء تزل ف جانب لان العندا بلانب ومنه عند الظرفة (قوله أى جعات اللعنة تأرمة لهم في الدارب الخ) يعني أن الكلام على القشر بجعل اللعنسة كشضص شرم آخر لددفعه في هوة قدامه فالمتبه ون قدامهم الجبارون أهل الناروخلفهم اللعنة والثبور وضمعرا تبعوآ امااهادمطلقاأ وللمشبعين البيبارين متهم فتعلم لعنة غيرهم بالطريق الاولى وتكبهم للقيهم على وجوعهم (قوله جدود الخ) كأنه اشارة الى مامرتين أن تعديته بنفسه لاجو المعجري جداوهو من كفران النعمة وهومتعد بنفسه فني الكادم مضاف مقدراً وهو على المذف والابصال (قوله دعاء عليهم طاله الالذالخ ) قدم وتحقيق البعد وداللته على الهلاك وأنه حقيقة أومح از قيل ويعوز أن بكون دعاء اللعن كأفي القاموس المعدوا لمعاد اللعن ولاوجه لماقيل انه من الزيد وقوله والمراد الخيعي أنهم مسكا تواظيل أن يهلكواه ستأهلين لهذا ومثاد كثيرف كالام العرب كقوله

لايبعدن قوى الذينهم هـ مم العداء وآفة الجزر والام البيان كاف أمستوجبين وقد علت أن

وكانواأربعة آلاف (رنجينا ١٠-١ من عداب غليظ من من عداب أوف من عداب عدم المعدم عدد المعدم المسكفرة وتفرج من أوطره مم مقطع اعضاءهم والمرادية تصميم من عداب الاسم أبضا والتعريض بأن المهلكين كا عذبواني الدنيا بالمعوم فهم معمد نون في الاثنوة بالمناب الغليظ (وطانعاد) أناس الاشارة فاغتسبال القبيلة أولان الاشارة فا فروهم وآنادهم (عدوالا لانديم) الفرواج (وعدوادسله) لانجم عدوارسولهم وون عصى رسولانكا تماعه ي الكل لا تم إسروابطاعة طرسول (واسعواأمرك مدارعندا) دهم الطاغن وعساده ن عندعندا وعنودا وعنسدااذاطفى والمعنى المن وعاهم الحالاء عان وما يعير م وأطاءوا من دعاهم الى السكفروطيد عام (وأنبعوافي هذه الدنيالهنة ويوم القدامة) أى معلن اللعندة العندة المسادين المباس في العداب (الالتعادا كفروا د بهم الله واوتفروا نعمه اوتفروا به والماد (الالعدالعالا) مادالهاد المادالهاد ال مانه- الالت والموادية الدلالة عدل أنهم طنوا مستوسسين المازل عليهم إساب ما حكى عنهم

معناه أنه تأويل للدعا فانه لامعني له بعد الوقوع فلذا أولوه بأن المرادمنه أنهم مستوجيون لذلك وقوقه مفظيه الامرهم فاعارالي اعادة ذكرهم وقوله و- أناظر لتكرير ألا (قوله وفائدته تم مزهم عن عاد الثائية الخ) ومن أنه اشارة إلى أن عاد ا كانوافر يقين عاد االاولى وعاد الثانية فيكون ا فادة الذلا لا الذفع الاس عناسق يردعلهما قبل انه ضعيف لانه لالبس ف أنعاد اهذملست الاقوم هو دعليه الصلاة والسلام للتصريح باسمه وتسكريره في القصة وقبل المرادثاً كيدة ينزهم وقبل ذكر للفواصل أوأيف دمن بدتاً كيد بالتنصيص عليهم وادم سيأتى تفسيرهما (قو له حوكونكم منها لاغيره الخ) قالواانه أخدذ الخصرمن تقديم الفاعل المعنوى مش أفاقضيت حاجتك واعتبره الزمخشرى في هذا وفي الوله استعمر كم فيها أيضا والمسنف رجه الله سكت عنه اكتفاء بسيان هذاعنه لاأنه عطف بعدا عنب ادالة قديم فلا يتحصوعلى مابعد ولان الاول أنسب بالمقسام وقد يشال المصرمس تفادمن السساق لانه اسا - صرالالهدة فيه اقتضى حصرا الحالقية أيضا فسان ماخلة وامنه بعد سأن أنه الخالق ألا كبرلاغمره يقتضي هذا وسأن انشائهم من الارض والتراب بأن المراد خلقه منزا بالذات أو بالواسعة أو أنهم خلقوا من النطف والشطف من الف ذا الحاصل من الارض وقد مرَّف الانعام أنَّ المعنى الله أخَلَقَكُم منها قانم المادَّة الاولى وآدم الذي هو أصل البشر صلى الله عليه وسلم خلق منها أو خلق أما ك. فحذف المضاف (قي له هرمستهم فيهاواستبقا كمالخ)العمارة فألى الاغب نقيض اغراب يقال عرأوضه يعمرها عمارة فهي معمورة وأعرته الارض وأستعمرته فوضت البه العمارة وقال التعمركم فيها والعمرمذة عماوه البدن بالحياة والروح وهودون البقاء ولذاوصف بدانق دون هذا والعمروا لعمروا سدوشض بالقسم المفتوح وبقال عرب المكان وعرت به بمعنى أتمت والعدمرى فى العطبة أن تجعد ل له شدياً مدَّة عرالاً أوعره كالرقبي وتخصيص لفظه تنسه على أنذلك شئ مصارا نتهي فقوله حركم بالتشديد من العمر وأما العمارة ففعلها مخفف بشيراني أنه يجوزا خدممن العمروهومذة الحياة (قوله أوأقدركم على عاوتها وأمركم بما) عذاهوالوجه الشانى على أنه من العمارة ومعناه أنه جعلكم فادرين على ذلك وأصركم بها فالسن لاطلب على حقيقتها ولذا عطفه عليه وذكر القدرة توطشة له وعلى الاول لاطلب فيه كما أنه على تفسيره ععملكم عمارها الاستفعال فعمي الافعال (قوله وقد لهومن العمري) بعنم فسكون مقه وروقد تقدم تفسسرها وهلهي هبة أوعاريه تفصيله في الفروع واستدل الكسائي رجه الله تعالى بهذه الاكية على أن حمارة الارض واجبة اطلبها منهم وقسمها في الكشاف الى واجب كالقناطر اللازمة والمسجدا لجامع ومندوب كالمساجد ومباح كالمنازل وحرام كايبي من مالحرام وقد كان هؤلاء أعمارهم ماويلة الحالا اف معظاهم فدأل الله ني الهم عن سبب تعميرهم فشال الله الم عروا يلادى فعباش فيهأعيسادي يعدى لانهسم عروا البسلاد عفرا لانهساروغرس الاشصار فعلولت الهسم الاعساد كأقال الشباء

ايس الفق بفق لايستضامه به ولا يكون له فى الارض آثار المسلمة به فانظروا بعدنا الى الا آثار الآثار الدل علينا به فانظروا بعدنا الى الا آثار الآثار الدل علينا به فانظروا بعدنا الى الا آثار الآثار الدل علينا به فانظروا بعدنا الى الا آثار الدل معمر بن ديار كم وقول العسمري أيضا وهوما فى الكشاف حيث قال الشافى أن بكون عمني حملكم معمر بن ديار كم فيها لان الرجل اذاور "ثداره من بعده فكا نما أعره ايا هاليسه على المرابع المالية على المناف الكشاف أن معنى المعمد بن ونناسم الفاعل من أعره وقول المنف تسكنونها مدة عركم يقتضى أن معنور بن على صيفة المقعول فان أودت حل كلامه على مافى الكذاف جعلت الاعمار مفهوما من قوله شم تتركونها لغيركم لان تركها للفروق و بشها ايا و بمغزلة الإعمال الفرحيث يسكنها هو أيشا مدة هره شم يتركها لفيره وقال أن تقول من ادا لمصنف وحدا الاعمال الفرحيث يسكنها هو أيضا مدة هره شم يتركها لفيره وقال أن تقول من ادا لمصنف وحدا الله

( فاستغفر و، ثم نوبوا البسه انّ ربي قرُ بِب) قر سِالرحمة (عبيب) اداعمم ( قالوانا ساع فلد كنت فينا مرجوا قبسل هُذَا) لمانزى فيل وينا بل الرشد والسداد ان تكون الماسد الوستشارا في الامور أوان وافقناني الدين فإساء عناهذ القول منانانة طعر ساؤنا عنسان (انهانا نافسه ماروب د آباؤنا) على معظمة المال الماضية (واننالى شائد عونااليه) من التوسيد والتبرئ من الاوثان (مريب) موقع في الربية من أرابه أوذى ربية على الاستاد المباذى من أداب في الأمر ( فاللأوم أرايم الاكنات على يندة من رب ) يان وبعسرة وحرف الشائعة بالمفاطب (وآنانى سندرهة) نبؤة (فن ينصرف ن نَا (مَنْ عَدُنَ عُلَالِهِ (الْعَصِيمَةُ) فَلَا عَلَى الْعَصِيمَةُ (عَلَا اللَّهِ الْعَلَى عَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّل ولمن سالته والمنع و الاشراك به وريدونفا) ادوبات المعمرانا

أنهالهم همرى اماللموروث عنه فلاتناقه حطهاله مذة همره واماللوارث فلان المه أومور ته خطهاله كذلا فلاحاجة الى جعل العمري مخصوصة بقوله ثم تتركونها حتى يكون ما قبدله فوطنة أوزالداعلى المرادولا يردعله ماقيل انالاولى أن يقول أوجعلكم معمرين دباركم تتركونه بابعد انقضاء أعماركم لفسركه يسكنها مدة عرمف تحقيق كونه معمرابل الاعتسادفسه للمعدمرة مدنجره ولابردعلي هذا القادل أنه وهسمات معمرين في كلام المصنف رحه الله بزنداس الفاعل وهو بزنة المفعول كاقبل مع أنه لاما نعمنسه وحاصله أن الوجوه ثلاثة اما أن يكون استعمر كم من العمر أ والتعمر أ والعمرى (قولد قربب الرجمة الخ) لقوله ثمالى ان رجة الله قرب من الحسسنين والقرآن يفسر بعضه بعضا وقد يعمل قوله قريب ماظرا لقوله يؤيوا ويجيب لاستنففروا أي ادبيعوا الى المدقانه قريب منه أقرب من حسل الوريد واسألوه المفقرة فانه مجمد السائلين وهو وجه حسدن وكالم المصنف وجدالله غيريميد منه ومخايل جم مخيلة وهي الأمارة والسداد بالفتح الصلاح (قوله أن تكون السيدا أومدة مارا) أن تكون بدل من الضمر المسترف مرجوا بدل اشتمال أومفه ول فعل مقدرا ي نرجوان فكون والمقسود تفسسره رقوله انفطع رجاؤنا مستفاد منقولة قبل هذا وقوله عسلى حكاية الحال أى فيهدد لانتها تنالانه على ساله وقوله موقع في الريبة ) دمن أنه اسم فاعل من أرابه المتعدى عدى أوقعه فالربيسة أومن أراب اللازم عمنى صارد أرب وشك ودوالرب وصاحب من عاميه لانفس السك فالاستناد يجاذى للمهالفة كدجده وأماعلى الاحتمال الاول فالظاهرأنه مجازي أيضا لان الموقع في الريب عدى القان والاضطراب مواقه لاالشك فعده حقيقة المائدا على الدفاء ل في اللغة والماليا قبل انهم غير موحدين معتقدين أن الموقع في القاق هرالله لا الشك نفسه وهوظاهر كالرم الكشاف وقدصر حق آخرسابأن كليهما عيازلان المريب اغمايكون من الاعمان لامن المعماني واماأن القوم جهلة لا يفرقون بن عن ومعنى فمالا يلتفت المدلا "نماذ كرف الحكاية لا الهدكى وكذا ما قدل الأمعنى كون الشك موقعاف الربية أن شك بعض حماعة يوقع الربية لا من خوين فان الطباع بجبولة على التقليد أوماعتماران أمل الشك قديوجب استقراره وهومن ضيق العطن وقلة الفطن وهذا كلمميني على أن بن كادى الشيعن في المحلمة فرقا وليس عسلم قال في الكشف قوله على الاسسناد الجسادى متعلق مالى جهن لانه قال في آخرسها بعدماذ كرالوجهين وكالاهها المحاذالاأن منهما فرقاوهوأن المريبمن الاقلامنقول عن يصع أن يكون مربيا من الاعسان الحالمه في والريب من الشاف منقول من صاحب الشذالي الشك كاتقرل شعرشا عرفعلي الاقل هومن باب الاسناد الى السيب لان وجود الشكسب لنَهُ ﴿ مَا المُسْكِلُ وَلُولًا مَلَمَا صَدَرَعَنَهُ النَّسُكُ لَا أَنْتُمِي وَهَذَا هُوا لِمَ عَنْدَى ( فَهُ لَهُ سَانَ وَبَصِيرَةً ) تقدة متفسير البينة بالحينة والبرهان وفسرها هناعاذ كرانا سيبة المقام لان أصل معدى البينة مسكما قال الراغب الدلالة الواضعة مسمة أوعقلسة والسان الكشف عن الشئ ينطق أوغيره فانناس القوله فن ينصرف تفسيره عاذكروالمعنى انكان عندى بصيرة ودلالة على الحق وخالفت من يد فع عنى ما أستعة من الله ( قوله وحرف الشدك باعتب ادا لخياطين ) حرف الشدك عوان واصل وضعها أنهالشاك المذكام وهوغرشالذفي كونه على منة ليكنه من الكلام المنصف والاستدراج واذا أي بعلى زعهم وماعندهم من الشك في أصره وقوله عندسي من عذابه بعني أن النصرة هذا مستعملة فى لازم معناه ما وهوا لنبع والدفع وفي الكلام مضاف مقدر أوالنصر مضمي معنى المنع واذاتعدى عِن مُولِهُ فَي سُلْسَغُ رَسَالَتُهُ أَى تُرَكُّهُ وَالْمُسْحَانَ الْاشْرَاكَ بِهِ (قُولِهُ فَاتَرْيَدُونَى اذْنْ باستنباعكم اباى) كذاف الكشاف فقال العدلامة وسعه غيره ان اذن ظرف حذف منه المضاف السه وعوض منه التنوين وأشارار د الشارح المدةى فقال قوله اذن حينت ذول باذن على أن الكلام حواب وجزاه وعدند ذعيلي التعقب المستفادمن الفاولا أبه تأكيديدل على أن اذن يختص بالطرف وقد خيطف

أوباب الحواشي هنا خبط عشوا العدرم النظرالي معزاه فانه أرادان حذف المضاف وتعويض التنوين عنسه انماهو في اذلا في اذا وقد جوزه في اذا يعض النهاة في بعض الا آيات فرده أبو حيان بأنه لم يقله أحد من الصاة ونسب عالى الوهم لكن في الدر المصون أنه ذهب المه يعض أجلة المفسرين وفي كلام العرب مايشهدة فعلى المشهور في العربسة لايصع ماذكر مع أنَّ المعنى ليس عليه ادْهو اشارة الى أنَّ قول فيا أتزيدونني غبر تخسير مبواب لاشهرط آلمذ كورلاان سوامه محدوف بدل علمه قوله فن ينصرني وقولة سنتثذ إسان لتعقبه فه المصير لليواسة فاذن بمناها المشهور حرف جواب وجزاء وقد وجدر سمه مانشون في النسط ولوكان كذلك تعدُّ مُكَّانِ مالالف (قوله غيراً ن تفسروني بابطال الح) يعني أنَّ التغسير مناه جعله خاسرا وفاعل التخسيرة ومه ومفعوله هووالمعني تجعلوني خاسرالاني باتساعكم أكون مضيعا لمبامعيني الله من الحقوه وخسراً ناميسين أوفا عسل الخسيران صالح والمفسعول هم ومعنى تتخسسيره لهم نسبتهم الى الحسيران فان التفعيل مكون لانسمة كفسقته اذانسبته للفسق والمعني مامزيد في استتباعي غيراني أقول الكمانكم في ضلال وخسر ان لاان أتبعكم فيكون اقفاطالهم من اتباعيه وما قيدل ان الاولى أن بقال غيران أنسب الى الخسر ان لان الفروض منابعته باختساره لاباختمارهم حقى بلاموا فلاا صابة فيه فى اللفظولا فى المعنى وقسل ان المعنى غبرتخسسيرى ايا كم كا ازدد ثم تكذبها اياى ازدادت خسارتكم فكانسيها وقوله منعني الله به أى استنباعكم أوضمن منه معنى خص فتعلقت به به (قوله انتصبت آية على الحال وعاملها الخ ) جهل عاملها الاشارة لأن المبتد الايعدمل فيهاولذا منعها بعض المتعاة فعاليس من هذاالقسل لانَّاسم الاشارة فيه معنى الفعل ولذا يسمى عاملامه نويا وأماما ياز ، يمن اختسلاف عامل الحال وعامل صاحها نقد فصل في غيرهذا الحل وهذه حال مؤسسة وهوظاهر وحوز فهاأن تسكون مؤكدة كهذاأ بولم عطوفالدلالة ناقة الله على كونهاآية وأن يكون العاءل معنى الننبيه أيضا (قه له والكم عال منها تفدّمت عليه التنكرها) قبل عليه العجى الحال من الحال لم يقل به أحد من النعاة الان الحال تمن هشة الفاعل أوالمفعول وليست الحال شيأمنهما وأجيب عنه بأنهام فعول للاشارة فالمعنى لانهامشارالها ولاردعله أنالمشاراله الناقة لاالا يةلان المرادمن الاتالة الناقة فهى منصدة معها فتركون في معى المفعول لتكنه عتباج الى سندفى عبو يزمسكون ذى اطال حالا وقول الزمخشرى بعدما جعلها حالامن آمة انهامتعلقة بهاأراد المعلق المعنوى لا النعوى فلار دعلمه ماقسل علسه المه تناقض لانماا ذاتعلقت بها تسكون ظرفالفو الاحالا وقبل اسكم حال من فاقة الله وآنة عالمن الضمرفده فهى متداخدلة وهي نافعة لهم ومختصة بهم هي ومنافعها فلا يردهليه أنه لااختصاص لذات الناقة بالخاطبين واعا المختص بهم كوغهاآية لهم وقيل لكم حال من الضمير ف آية لانهاعه في معلف والاظهركون الكم بيان من هي آية له كاذ كرفي الاعراف وقد مرفيها أيضا تعبور كون ناقة الله بدلا أوعطف بان من اسم الاشارة واكم خبره وآية حال من الضمر المستعرفيه (قوله ترع باتها وتشرب مادها ) ما لزم يدل من تأكل مفسر له وذكر الشرب لدلالة القيام فقيه اكتفاء أوجعدل الاكل مجازاءن المنفذى مطلقا والقول بأن المجازيعثاج الى قرينة مشترانا الازام لان المتقدر كذاك (قد له ولاتمسوهابسوم مرتعقيقه فىالاعراف وأن النهىءن المس الذي هو قدمة الاصابة بالسوم مبالغة كاف قوله ولا تقربوا مال المتبروقد من الكلام علىه عنه وقوله عاجل اشارة الى أنه بعني السرعة لان الغرب كتراسته ماله في المكان وقوله عشو اتفسير له لان القتع والاستمتاع التفاع متسد الوقت والمراد مالدارا انزلأ والدنيا لانها تطلق عليهما وقوله خ تهلكون لان سان مدة الحياة يستلزم بيان الهلاك بعدها والعقراطع عضو يؤثرف النفس والصافرلها برضاهم شمنص أسمه قدار كهمام بالدال المهملة (قوله اى غيره كمذوب فيه الخ) بعني أنَّ المكذوب وصف الانسلال الوعد لانه يقال كذب زيد هراف مُعَالَته فؤ يدكاذب وعرومكذب والمقال مكذوب فيه فدفعه بثلاثة أوجه اندعتلي الحذف والإيصال كشترك

الله والدون الما والما الما الما الله والدون الما الله والدون الله الله والدون الله والدون الله الله والدون الله الله والدون الله الله والدون الله الله والما والله والما والله وال

قوله و بومال رواه فی عدل آخر و بوماو فی شرح شواهدالکشاف و الروایه و بوم بواو دب و بیجوزاله صب آی اذکر بوماوالر فدع علی آنه خدید می میدا می مصدد اه مصدد

كقوله \* ويوم شهدناه سليماوعاض ا أوغرمكذوب على الجازوكان الواعد مالله أفى بك فان وفي به صدقه والاكذبه أووءن غركذب على أنه مصدر كالمحاود والمعقول ( فَلَا عِن أَمرُنا نَجِمنا صالحا والذين آمنو امعه برحة مناومن خزى يومئذ) أى ونجيناهم منخزى يومسد وهوهلاكهم بالصحية أوذاهم وفضعتهم يوم القسامة وعن نافع يوه مذبالفتع على اكتساب الضاف البنا من المضاف اليهههناوف المعارج ف قوله من عذاب ومتمذ (انربان هو القوى العزيز) القادرعلي كل شي والغالب علمه (وأخدا الذين ظلواالصيحة فأصحوافي دبارهم جائمين قدسمة تفسمردلك فيسورة الاعراف (كان لم يغنوانهما ألاان عودا كفرواربهم نونه أبوبكرههذا وفى النحسم والكسائي فيجسع القرآن وابن كثيرونافع وابن عامر وأبوعروفي قوله (ألابعد المود) ذهاما الى الحي أوالاب الاكبر (والقدماء وسلنا ابراهم) يعنى الملائكة قدل كانو اتسعة وقمل ثلاثة جسريل وممكاتيل واسرافل (مالمشرى) بدئارة الولدوقدل بهلالم قوم لوط (قالواسلاما) الناعلمات الاماو يحوزنصمه بقالواعلى معنى ذكروا سلاما ( قال سلام) أى أمركم سلام أوجوابي سلام أووعليكم سلامرفعه اجابة بأحسسن من تحمتهم وقرأ حزة والكسائي سلم وكذلك في الذاريات وهمالغتان كرم وحرام وقدل المراديه الصلح

فلماحذف الحرف صاد الجرود مفعولاعلى التوسيع لان الضميرلا يجوزن صب على الظرفية والجساد الابهمل بعد حذفه كاتقرر ف النحر أوجفل الوعد مكذوباعلى طريق الاستمارة المكنية وا أتغييلية وهو معنى قول المصنف رجه الله على الجماز وقيل معناه أن مكذوب بعنى باطل ومنطف عجازا أومكذوب مصدرعلى وزن مفعول كفتول ومجلود بمعنى قتل وجلد فأنه سمع منه مذلك وان كان نادرا وقوله ويوم شهـ دناه سليما وعامرا \* تمامه \* قليسل سوى الطعن النهال نوافله \* فشهد بمعنى حضر متعدلوا حدد وهوسليماوعامراوهمااسماقيدلتين صرفاباء تبادالحي وسليم مصغرفشهدناء أصله فشهدنافسه وقليل مشة يوم المجرور بعدو اورب ونو افادفاعله جعزافاه وهي العطية لفنرعوض ونهال جعناهل عفي عطشيان ويحسيحون عسني مرتو فهومن الانسداد أوهو جعنهل اسهجع النباهسل كطلب وطالب ويروى الدرالةأى التسايعية أى ليسرفى ذلك اليوم عطاياسوى الطعان فهوأ كقوله يد يحية بينهم ضرب وجيع \* (قولدأى ونجينا هممن خزى الخ) يعنى المحمول لايعطف على عا-له فهومتعلق بمحذوف هوالمعطوف ولأيكون تكرارا الوجه ين السابقيين وقيسل الواوزائدة وفسر الخزى بالهدلالة لانه وردعه مناه وانكان المعنى الا خرهو المشهور (قو له أوذلهم وفضيحتهم الخ) اعترض علميه أبوحيان رحمه الله بأنه لم يتقدّم للقيامة ذكر والمذكورجاء أمر ناالخ فالتقديريوم اذجاء أمرناوهو الوجه الاول فيتعين والدفع بأرالقرينة قدتكون غيرافظية كاهنافيه نظر وقيل القرينة قوله عذاب يوم غليظ السابق فأن المراءيه القياءة (قوله على اكتساب المضاف) وهو يوم البناممن اذفانه أحدما يكتسب بالاضافة كابين فى التحو وقرله القادر على كل شئ العموم من صميفة المبالغة وحذف المتعلق والتخصيص اهدم الاعتداد بقدرة غيره وغلبته أوالمراد في ذلك الموم فيقدر على انتجاء بعض واهـ لاك آخرين وسبق تفسيرذلك في قصة صالح عُهُ (قوله نُونه أبوبكرهم ناالخ) وتع ف نسخة إقبل هـ ذا قرأ حزة و مفص عود هذاوفي الفرقان والعنكبوت بفتح الدال من غرتنوين ونونه الكسائي بخفض الدال في قوله تعلى ألابه دالمفود ذها بالي الحي قالوا وهو الموافق لما في كنب القسر اآت لاما في الاخرى وهي قوله نونه أبو بكرأى شعبة في ألاان عمود ألابعد النفود لافي والى عمود أخاهم ونونه فالنعبم أيضا أىلافى المنكبوت والفرقان وقوله والكسائى فيجميع المقرآن أى فى المواضع الثلاثة فيهذه السووة وفي السورالثلاث أيضا وقوله وابن كثيرونافع وابن عامروا بوعرو في قوله ألابعدا النمودلافي الموضعين الاسخرين منها ولا في باقي السور (قوله ذها با الحي) لان أسما و القيالل جوزفهماالصرف وعدمه نظرا الى الحي والتسلة كاهومهروف فى النعو وقوله أوالاب الاكبريعني أن بكون المراديه الاب الاول وهومصروف فيقد رمضاف كنسل وأولاد وخوه أوالمراديه صرف خلوالاقل وضعه فتأمّل وقوله كانواتسمة وقيل أحدعشر وقيل اثنى عشر (قوله ببنسارة الولد وقيل الخ) في الكشاف الظاهر الاقل قال في الكشف لانه الظاهر من الاطلاق واقو أو وبشرو وبغلام عليم وانكان يحقل أن غة بشارتين وأن يحمل فى كل موضع على واحدةمنه . اوالتبشير به لال الكافرين لانه أجل نعمة على المؤونين ومرضه المصنف رجه الله تعلى لمناه ، عنه (قوله سلنا عليك سلاما الخ) أى انه منصوب بفعل محدذوف والجلامةول القول أوهو منصوب فس القول لمافيه من معنى الذكر أووجه كون ألجواب أحسن انهجلة اسمية دالة على الدوام والنبات فهمي أبلغ والسلام معناه السلامة إيمايضر وهوأمان لهم والمديشيرة وله أمركم (هو له وقرأ جزة والكساف سلم) بدون الف معكسر المسين وسكون اللاموهو عمني التسسلج ونسر بالصلح ولاينا سب المقام الاأن يكون عبارة من التعيسة أيضالا ننها كانتكلة أمان كماني الكشيشف وقدل المهما اامتنعوا من تناول طعامه وخاف متهم قاله أى أنامسا لملامحسارب لانهم كانو الايأ كاون طعام من بينهم وبينه سرب وهذا يدل على أن توله هذا يعد انقديم الطعام وقوله تعالى فالبث الخصر يحف خلافه وهذه القواءة فسلام الشاني كايدل عليه كلام

لمصنف رحمالله ووقع في الكشاف فيهما فلا تكون قراءة حزة والكساقي بل غبرهما لانهمالم يقرآبها هيهما لخسالفته لامنقول في علم القراآت وعلى قراءة الرفع امامية دأ محدوف الخبرا ي عليه على مسالام أوخبر محذوف المبتداأى أمركم سالام قيل والاوّل أوجه لانه يكون دا خلافى جدلة اكرامهم وأما تقدير أمركم فعدمول على أنَّ معناً وسلى منكم وسلكم من لانه كلة أمان ( قوله فدا أبطأ مجينه ) يعنى ابث هنساءهني أبطأ وتأخر وأن جافاءله أوفاعلهضم إبراهم وأن جاء مقدر بحرف بر متعلق بدأى ما أبطأنى أنجا اوعن أن جا وحذف الجنارة بسل أن وأن مطرد على القواين المشهورين في محله والبا في بغيل للتعدية أوالملايسة لكنفي قوله مقدرأ ومحسدوف نظرلانه اذاكأن محذوفا كان مقدرا فلا فرق بينهما وقمل فى وجيه مانه اشارة الى القولين في عمله بعد الحذف هل هو الجز فيكون مقدّر الان المقدر في قوة المذكورنسة عله والحذوف يكون متروكا فلابيق أثره فيكون فى محل نصب وقيل الدراجع الى فى فقط وأندعلى ملاحظة معناها اتماأن يكون ف محل مر بعذفها أومنصوباعلى الظرفية بعد تقدرها ولا يخني ماقنه من التكاف مع أن نصب المصدر المؤول من أن والفعل على الظرفية كالصر يح في نحو آتسك خفوق النعيم غيرمسلم عندالنحاة والرضف براءمهملة مفنوحة وضادسا كنذم يحبة وفاء حيارة نحميي ويلقي عليها اللعمليشوى بها والودك بفتح حروفه المهملة الدمم والجسلال بكسرالجيم جعجل بضمها وتفتح وهوماند ثربه اللمل وتصان وعلى الاخبرعفي سمسن تشديه بالودكه بالحلال علمه أومايسه بالمنها بعرق الداية الجللة الموق وعرَّفته هيأ ته العرق بالديَّار (قوله لاعدة ون اليه أيديهم) وأى ان كانت بصرية فداد لاتصل حال وان كانت علمة ففعول مان وتفسيرعدم الوصول بعدم المدعلي جعله كناية عسمه لانه لأزم له فل كان الوصول يمكاف مره عاد كرو بازمه عدم إلا كل فاقيل اله لوجعله كتابة عن لا يأكاون كأنأولي لاوحهه وقدل روى أنهم كانوا ينكنون اللعم بقداح فيأبديهم فلذا قسل لاتصدل الحزفليس كنابة عن عدم الوصول كاذكره المسنف رجه الله وفيه نظر (قوله أنكر ذلا منهم وخاف الخ) يعني لظنمه أنهم بشروكان بمعزل عن الناس والضمف اذا هم بفتك لايأ كل من الطعام في عادتهم ونكر كالمزيد في المهنى وقسل بينهما فرق الكن الكثير في الاستعمال هو المزيد ولما فسر الايجاس بالادراك أوالاضم اروردأنه لايطلع علمه فبكنف فالواله لأتحف دفعسه بأنهم رأوا علسه أثزا غوف كايظهر ذلك فى الوجه ونحوه ويجوزان يعلهم الله به وأمّا قوله في آية أخرى المنكم وجاون فلاينا في هذا لان هذا كان في أول الامروذ الما بعدد ملاختلاف الاحوال والاطوارة قوله في الحيرا نامنكم وجلون لا يناف قول المصنف رجما لله هنا أحسوا منه أثر الخوف حتى يقبال انه غفلة منه بلوازأن يشباه للدوامنه أثر الخوف فيقولون لاتحف فلا يطمد تن لقولهم وبقول بلأنا خائف لانة والكنم ليست كسائر الضيفان (قع له اناملائكة مرسلة اليهمالهذاب الخ) بعني أن عله بملكمتم من خبرهم هذا لماخافهم لغان انوحم بشرطرة ومبشر فالواله اناملا تكة ولذالم نأكل من طعامك ولمالم يكف هد ذالد ف ع الخوف ولاحقال أنهمملائكة أرساواعا يخشاه فيهأ وتومه ذكرواله ماأرساواله وهوا لموافق لمباذكره فى غيرهذه السورة والزعنشرى وبح أنه عرفهم قبل ذلك واغسا خشى نزولهم لمسايكره لان ظا هرالنظم بدل عليه لسكن قيسل عليه تقديمه الطعام وتهدئته ينافيه وأحسبأنه عرفهم لكن يعدد فالدولا يحفى انه خلاف الظاهروان السياق هشاوف الحبريدل عسلي ماذكره فتأة لدفائه يمكن التوفيق بين ذلك وقوله وإمرأته فاغه جالة حالمة أومستأنفة للاخباروهي بنت عمدسارة بنت هاران ﴿ قُو لَّهُ وَرَا ۚ السِّرْ ۡ سَمَّعُ عَمَا وَرْتُهُم ﴾ بالحاء المهملة أى تسكالمهم قيسل ومدار الوجهين على أن تسترا انساء كان لازما أولا والظاهر الشاني الناخر نزول آية الجاب (فوله فعِمكت سرورا الخ) الضال اما عقيقة أوالمراد التسم وطلاقة الوجسه وطلبه بالوطاعليه السلاة والسدلام لاندكان أخاها وقيل ابن أخيه قيسل وأ وايست لمنع الجمع واعماهي الديارة الى صلاحية كل منها للعلية (قوله فغصكت فاضت) قبل يبعد ، قوله أالدوانا هوز والو

منج المه الع (منس راجو، إس الشمالة) ما وفالما في المن ما وفيانا مر عند والمارف أن مقدراً وتعذوف والمندلة المذوى الرضف وقدل الذي يقطرودكه ون الداعرق المالك المولد بعالم سمان فالمال ما المجام المنه المه المحدون المدة المديم (تكرهم وأوجس منهم مندفة) الكرد للنمنهم وخاف انريد والمعملروها وندروانكرواستكريمون والاجاس الادراك وقدل الاضمار (فالوا) لما ا الى قويم لوط) اناه كذنكة مسلة البهم المعدان واعالم عداله أبي الانالانا على (وامرأته فاعد) وراه السنرنسي محاولتهم اوه الى دوسهم الندمة (ونتعلن) سرودا بزوال الله في العبر الالأهل الفساد أو المانين المالمان المولاد المالم الموامد الموام الدان وطافان أعلم أن العذاب بنزل بولاه وقدل فضمات فانت

كان الحيض قبدل البشارة لم تنكر الجدل والولادة لان الحيض مدارها ودفع بأن الحيض ف غيراً وانه مؤكد التهب أيضا ولانه يجوز أن تغلن أن دمها ليس بحيض بل استماضة فله ذا تنجبت وقوله وعهدى بسلى ضاحكاف لبسابة « ولم تعدحقا ثديما أن تحل

معناه انه قريب العهد مبها طفد له يصف صغرسها فعهدى مبتداً وخبره محذوف أى قريب وقوله الساحكالم يؤنثه لاختصاصه بالنساء كالنس وطامث ولباية بيا مين موحد تين في النسخ ولم يضبطوه لكن منه سم من فسره بجماعة النساء وقبل انه اسم موضع ولم يعداً ى عباوز وحقا تثنية حق وبه يشبه المثدى في الصغر وتحلماً صلا تتعلماً أى يظهر حلمه وتسكير وهي رأس المسدى وفي نسخت تحلباً بالباء كان معناه خروج لبنهما (قوله وقرئ بفتح الحاء) قرأه المجدين زباد الاعرابي وقيدل انه معروف في اللغة وقبل انه مخصوص بضيات عنى حاص (قوله نصبه ابن عامر وحزة وحفعل بقعدل يفسره ما دل علم عالم المناه بالمقتمة المدم صرفه فاختلف القائلون بالنصب فقيل انه معطوف على باسمت على توهم نصبه لانه في معنى ووهيناله اسمتي في مرف كقوله

مشائيم ليسوا معلمين عشيرة \* ولاناعب الابيين غرابها

فهومن عطف التوهم كانوهم الشاعروج ودالماء فهذاعكسه أمكن هذاغبرمقيس وقبل انه منصوب بفعسل مقدر أى ومينا يعقوب ورجعه الفارسي رحه الله الاأنه قدل علمه انه على هــذاغبرداخل تحت المشارة ودفع بأنذكرهمية الولدقبل وجوده بشارة معنى وقيل هومنصوب عطفاعلي محل باسمق لانه فى محدل نصب والفرق بينه وبين عطف المتوهم ظاهر وذكر المصنف رحمه الله وجهين وترك الاول المذكورف الكشاف اشارة الى أنه شاذلا يابني التخريج عليه مع وجود غيره (قوله أوعلى لفظ اسحق وفتصنه للمترفانه غبرمصروف العلمة والمجمة وعلى هذا هوداخل فى البشارة وقوله وردالخ فى الدر المصونان هذار تالوجهين المحكمين بقيل وسياق المصنف وحدايته ظاهرفسه ولذا فسرم يدالجشي رجه الله لحكنه قبل علمه اله ردّالشاني فقط يعنى يردّه الفصل بين المعطوف وهو يعقوب والمعطوف علىه وهوا احتى بالظرف وهومن وراءا احتى لوجود الفصل بينهما اكتن لامن حيث انه فصل بن المتعاطفين بللفصل بن العاطف النباتب مناب العبامل وهوحرف الجزهنا فكالا يعوز الفصل بدنسه وبين مجروره لا يجوزا لفصل بين الجرور وما قام مقام الجار فلابد من تقديم المحرورا واعادة الحار وهذا المحذورف الحزلاف العطف على المحل وفيه نظر وأورد على العطف على المحل اله انمايتاً في اذا جازظهور المحل ف نصير الكلام كفوله \* واسفاما لجرال ولا الحديدا \* وبشر لا يسقط با ومن المشريه في نصير الكلام وقول ماعطف عليه بالبنا الفساعل يعنى الواوفلايرد أن الفصل بينه وبين المعطوف عليه غير عنز (قوله وقُرأُ البِاقُونِ بِالرَفِعِ الحَ ) وخرَّجت قراءة الرفع على وجوء على أنه مبتدأ خسيره الفارف ومتعاقبه مولُّود أوموجود كاقدره وقدره غيره كائن والجلة حالية أومستأنفة وقيلانه فاعل للظرف وهذاعلى مذهب الاخفش كأقاله المعرب وقدل انه على مذهب الجهورلاعتماده على ذى الحال وهووه مملات الجار والجروراذا كان الالاجوزا قترانه بالواومنأمل وقيسل انه مرفوع بعدث مقدرا (قوله وقيل الورام وادالواداخ فالاازاغب رحه الله يقال ورا وزيد كذالمن خلفه غوقوله ومن ورا واسعق بعقوب فن فسروجهذا أوادأنه يخلفه ويكون منجهته والالم يكن وراءه فهومجازظا هرفلا يردعليسه قول الامام اله تعسقها لالالة لافظ علمه وهومعنى قول المسنف رجه الله وفيه تظروان أراد أن الورا مطلقا بمعنى وادالواد فالافة تأباء فعصل معناءانه وادوادابراهيم منجهة امصق لامنجهة امعمول عليهم الصيلاة والسبلام وتدسيرها بداشارة الى أنها تعسر حق ترى ولدوادها (قوله ليس من حيث ان يعقوب عليه المهلاة والسلام وراءم) يعنى على هـ ذا النف مرلانه ايس وادواد است بل واد وادا براهم عليهم

وههدى بسلى ضاحكا في لما به ولمنعد حقائد بهاان تعلا ومنه فعد المام والداسال معنها وقرئ بفسن الماء (فيشرناهما باسعدق ومن وراه است ق يعقوب المصدمة ابن عامر وحزة وسفعن بفعل بمسرومادل علسه السكلام وتقديره ووهيذا هامن وواه استعن يهدةوب وقد لمانه معطوف على موضح ما معنى أوعلى لفظ امعنى وقعت للمرفانه غيرمصروف وردلافعه لينه وبين ماعطف عليه فالغارف وقرأ الساقون فالرفع على أنه مبندأ وشبره الفلرف أى ويعقوب مولود من رويد وويدل الوراء وإد الولد واهله سمى به لانه بعد الولد وعلى هذا تسكون اضا فنه الى المنعن المن من من من الله المعلق المنافقة المناف الهدلاة والسلام وراء ولمن في انه وراء ابراهيرنجهنه

السلاة والسلام وقوله ونبه تظرعندى أنه راجع الى هذا يعنى انه وراء اسحق لانه خلفه وولاه وكونه ولدالولداغايرخددمن اضافته السه فتأمّل (قوله والاسمان يحمّل وقوعهماف البشارة) كما فى قوله تشرك بغلام اعمه يحى وهو الاظهر ويحقل الماشرت ولدوواد وادمن غراسمية مسما بعد الولادة وقوله وقوجه البشارة البهادون أن يبشر بذلك ابراهم عليه الصلاة والسلام كاوقع فآية أخرى وكونه منهايه فيالواسطة وحينش ذيحتاج عدم اضأفته الهالنكنة وقوله ولانهاكانت عقية مريصة الخوكان لابراهم ولده اسمعيل عليهما الصلاة والسلام (قول ما عيى الن) يعني المرادبها هناالتجب لامعني الوبل لانه لايناسب المقام ويدل عليه الاستفهام وقوله التحذ الشي بحب وهذه الكامة جارية على الالسسنة في مثله وقوله فأطلق على كل أمر فظسم الفظيم ععنى الشنسع يعني انه اذا استهمل مطلقا من غير تقييد وقريت دل على الشناعة والفظاعة بخلاف ما نحن فيده أواذا أطاني فى الاستهمال الاصلى فلا يُردعله أن الاولى أن يقال أصله للدعا وبالويل وتحوه في بوع التفيع اشدة مكروه يدهم النقس ثم استعمل ف التعب ولاحاجة الى ماقدل أن فيه تشنيه الله و المعة في سن الهرم وقوله وقرئ الماعلى ألاصه ل في نسجنة ايذا ناعلى الاصه ل بتضمينه معه في الدلالة فالالف بدل من الماء ولذاأ مالوها ويرذا للغزف قال ماألف هي ضمر مفرد متكام وقيل انها للندية ولذا لحقتها الها وكونهاالمة تسمعن رواية الناسحي رجه الله والاخرى رواية مجاهد رجمالله (قوله وأصارا القائم بالامر) فأطلف على الزوج لانه يةوم بأمر الزوجة وهذا مخالف ليكلام الراغب فانه قال البعل هو الذكر من الزوجين وجعه بعولة كفعل و فولة والماتصوروامن الرجل استعلامه على المرأة وقيامه عليها شبه كل مستعلوقاتم به فتأمّل (قوله ونصمه على الحال الخ) قبل مثل هذه الحال من غوا مض العرسة اد لاتعوز الاحدث بفرف الخبر فغرقولك هذا زيدقا ثمالا يقال الالمن بفرفه فدفه قدامه ولولم يصيحن كذلك لزمأن لايكون زيدعند عدم القيام وايس بصعيع فهذا بعليته معروفة والمقصود بيان شيخوخته والالزمأن لايكون بعلها قبل الشطوخة ولذاذهب الكوفيون الى أن هذا يعمل على كأن وشيخا خبره وسمو متقر بيا وفده نظرلانه انحا يتوجه اذالم تكن الحال لازمة غيرمنفكة امافي نحوهذا أبواعطو فافلا يلزم المحذوروا لحال ههناميينة هيئة الفاعل أوالمفعول لات العامل فيها مافي معني هذا من معني الاشارة إأوالننسه ومذلك التأويل يتحدعامل الحال وذيها وقوله وبعدلى بدل وجؤز كونه عطف سان وكون شيخ تارها المعلى أيضا وقوله خبرمح . ذوف بالاضافة (قه له بعدي الولدمن الهرمين) بكسر الراء وهوالفعمف الكبرسنه جدته فالاشارة الىماذكروهو ولادة الوادوالبشارة به وقوله من حدث التعلمل وفي قوله ولذلك قالوا فيه صنعة من البديع سماها في شرح المفناح التعادب لانه جعسل قالوا الواقع في النظيم كانه من كلامه بطريق الاقتباس والنقدير ولذلك ورد قواهم فالواليكنه طواه (قوله منكرين علما) تريد أنه انكالم المعارلة عيم امن حث العادة لامن حث القدرة لان النبوة ومهبط الوحى محل الخوارق فلا فبغي تعب من نشأ فد ماخالف العادة ولوصد رمن غيرهم لم ينكر وقوله فان خوارق الحز بيمان لوجمه انكارهم وقوله ليس بيددع بكسرالها وسكون الدال والعين المهمسلة بزأى لسريمستغرب مستبدع وقوله ولاحقيق المزعطف تفسيرله وتذكير خبيرا لخوارق لارادة الحنس وتوله بان بستغر به عاقل مستفاد من المفام وتخصيصهم عزيد النعمن قوله وحة الله وجلة رجة الله الخدعائية أوخبرية وملاحظة الاسمات مشاهدتها (قوله وأهل البيت نصب على المدح الخ) قال المعرب في نصبه وجهان أحدهما أنه منيادي والشاف أنه منصوب على المدح وقيل على الآختماس وبن النصيب فرق وهوأن النصوب على المدح لفظ يتضمن لوصفه المدح كاأت ما للذم كذلك وف الاختصاص يقصد المدح أوالذم لكنه ليس بحسب اللفظ كفوله وبناعما يكشف الضاب كذانقل عنسببو يهوفيه نظر ومهنى نصبه على المدح أتنصبه بتقديرا مدح وفحوه فهو مفعول بهأوهو

وفدمه تطو والاسمان يحملونوعهما قدالشارة لجي ويعتمل وقروع ما في المسكلة بم الله والدانسياء والوجية البشارة المالادكال المالية على المالية على المالية المالاد على الم بكون مهاولانها كانت عقمة عر يستعلى الولد (فالت اوبلي) اعبى وأدلد في النحر وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل الاصل (أالدواناع وز) انتفاسه من أواسي وتسعين (وهذابعلى) زوجى وأصله القائم بالام (شفا) أسمانة أومانة وعدم بن ونصبه على المال والعامل فيها معدى اسم الاشارة وقرئ الرفع على أنه خسبر عدنوف ای هوشن او مند بعد خبراوهو عدنوف ای هوشن النون عیب) بعنی انفیر ویعلی بدل (ان هذالذی عیب) بعنی الولدون مرمين وهواستعاب ن مين العادة دون القدرة ولذلك (فالواأنجيين من إصافة وحالة وركانه علم أهل البيت) فيكرين عابها فان خوارق العادات اعتبار أهليت النبوة ومهمط المعزات وتعصيمهم عزيدالنع والسكرا مات استدع ولاحقن تبراس ما قل فضلاعن المان أ في ملاحظة الا بات وأهل الميت نصب على في ملاحظة الا بات وأهل الميت نصب على

المام المام

اوالندا القدد التحديس عقولهم اللهم اغفرلذا بم المصابة (انه حمد) ماسعيد المد (عبد) كذراللم والاحسان (فلادهب عن ابراهم الروع) عي ماأوجس من الليفة واطعان قليه بعرفانهم (وجاندالشرى) بدل الروع (عبادلنا في دوم لوط ) عداد ل رسلنا في شأنهم وعداد لنه الاهدم قوله ان فيهالوطا وهواما جواسلا بي بي مضاعاء لي حكاية المال أولانه في إقالواب، في الماضي عواب لوأ و دلبل جوابه المدوف مثل منواعلى خطانية أوشرع فى جدالنا أومنعان به أقبر مقامه مثل اخذاواقبل يعادلنا (اقابراهم للم) عيد عول على الانتفام من ألسى الله (أواه) كثيرالتأ ومن الذنوب والتأسف على الناس (منيب) واجع الى الله والمقه ودمن دلائه يَانَ الْمُأْ الْمُعْلَى الْجَادِلَةُ وهورِقَةُ قَلْبُهُ وفرطنه (الرامم)على ارادة الفول أى مان الملائكة الراهيم (أعرض عن هذا) المدال (انه قد لم المصربك)

منصوب على الاختصاص فدفيد المذح أبيشيا وبأب الاختصاص منقول من الذراء فجعله منه باعتبيار الاصدل ولم يحيع الدندا وأصلم كاف المكشاف افوات معنى المرح المنساس المقام ولات منسل هدا التركب شاع استعماله اقصد الاختصاص وباب الاختصاص واحكامه مفصله في كتب النعو فانظره (قولد فاعل مايستوجب به الحد) فميد فعيل عني مفعول أي مستوجب للعمد مستمق له الاوهيه منجلائل النبع فلايبعد أن بعطي الواد بعد الكبر وهوتذ بيل حسن اسان أن مقتضى حالها أن تعمد مستوجب الحدالمسن البهابماأحسن وتجده ادشرفهابماشرف رقوله كشيرا الميروالاحسان) هذاأحدمهائيه من مجدت الابل رعت حي شيعت و يكون بعني الشرف وهوقر يب منسه وقوله أي ماأ وجس من الخيف ة لان الروع هوا للوف الوافع في القلب وأما الروع بالضم فهوا انفس لانها عل الروع ففرق بينا لحال والجيل وفيا لحديث اندوح القدس نفث فيروعى وأطمأن قلبه بيان لذهباب الروع وقوله بعرفانه مأى اطمئنانه بسبب عرفان أنهم ملائكة أ فوالماذكر وقوله بدل أأزوع أى انه تبدل خوفه بالبرودوالبشارة (قوله يجادل رسلنا الخ) يعنى أن مجسادلة الرسل نزات منزلة عجسادلة الله فهو بجازف الاسنادو جله علمه لأتصر بحيه في سوية العنكبوت وأنّ الجادلة وان كأن المراديج االسؤال لايناس نسبتها الى الله وعجاء لته فسروها بقوله النافيها لوطا عليه المدلاة والسلام وهومن المؤمنين فكرف يحل بهدم دلا والقصة تفصدل في الكشاف اقتصر منها المصنف وجده الله على المتيقن الواقع فى النظم وعد هد أمجادلة لان ما له كيف يهلا. قرية فيهامن هو ومن غيرمستحق للعدد اب ولذا أجابوه بقوله-ملتخبينه الخ (قوله وهوا مأجواب الما) دفع لا تناسا لما مضى فذكر المضارع بعدها ماوجهه فوجهده بأنه ماص عبرعته بالمضبارع لحكاية الحيال وأصله جادلنا أوأن لمباكا وتقلب المضارع ماضيا كاأنان تقاب الماضي مستقيلا وقوله أولائه ضمره لعدادانا أوالحواب محذوف كاقذره وهذه جلة مستأنفة التتنافا تحويا أوسانيا تدل علمه وقوله أودليل عطف على قوله جواب الما (قوله أوستعلق به أقيم مقامه) وفي نسخة مقام مقامه الخوهدا الوجهة ثره الزجاج واسكنه جعله مع حكاية الحال وجها واحدالانه قال ان البكادماد اأريد به حكاية عال ما مسة قدر فيه أخدد أوا قيسل لا فك اذا قلت قام زيد دل على فعل ماض واذا قلت أخد ذريد دل على حالة يمندة بذكر أحد أوا قبر وعلى ماذكر ما لمصنف رجمه الله تعاللكشاف ميما وجهان وتجة قمه كالى الكشف أنه اذا أريدي ذكرا ستراوا لماضي فهو كاذكره الزجاج وانأويد التصوير الجردفلا يكون وجهاآ حرويع ادلناعلى هذا حال من فاعل الحواب الحذوف (قوله غير عول على الانتقام من المسى الله )وصعه عاد كرمن الصفات با اللاله كان رقيق القلب شفوقا فلذاأ حب تركزول العذاب المهم رجا الرجوعهم واباكان المله لايته ورفى اساءة الغير قيده بقوله اليه ولايضره كون السياق في اساءة قوم لوط عليه الصلاة والسلام كانوهم حتى قيسل الاولى تركه لان هذه المنفات عباره عن الشهقة ورقة القلب كاذكره المصنف رحه الله ورجا وبتهم لابشافيه اخبارالملائكة عليهم الصلاة والسلام بتعتم تعذيبهم لاته كان قبرل بيان ذلك الكن كون ذلك لكون لوط فيهمأولى وقوله من الذنوب ذكره لبيسان حقيقة الحسال وقوله راجع المحاللة أى فى كل ما يحبه ويرضاه ولذاء أهدفع العذاب ودلالة الكلام على ماذكراً ما عليم وأواه فظاهر وأمامنيب فان كارععني رجوعه الى الله في وفع العداب فكذلك والافلان شأر النائب ذلك (قوله على ارا دة القول) وتقدير مايرتبط وقبل ان المراد اعتمار معناه دون تقديره في النظم ولا وحسمه (قم له تعمالي انه قد جاءاً مردبات) أي بخدوه المقضى وعجى القدد القدرعايهم لايقتضى وقوعه وقسل أراديه المشارف أكسارف الجيء والالم يعجى وبعدوفسر الامن بماذكر ولم يفسره بالعذاب أوبالامر به كافسره في قوله واساجه أمر بالمجيئا مودالته الايتكرره مقوله أتهم عذاب غرم دوركذاقسل وأوردعامه أنه مشترك الراملان يجي القدد بالمدنداب بفق عنده أيضا والتكرارمد قوع بأنه نوطئة لذكر حسكونه غديرم دود وعلى

مادكرناه وكداعلى جعله للمشارفة كايتأتى هدالائه اذا قدل شاوفه سمالعداب ثم وقع سمهم يكر مدور وقوله وهوأ علم بحسالهم من استعقاقهم عمقة العذاب وعدم توبتهم (هو لمدقدره بمقتضى قضائه الح) عال المسنف وجسه الله في شرح المصابع القضاء الارادة الازاسة والعشاية الالهسة المقتفسة لنفاسام الوجودات عدلى ترتبب خاص والقدر تعلق تلك الارادة بالاشداء في أوقاتما يعني أن اصفة الارادة الالهسة تعلقا قديما يوجودا لاشسما في وقتها الخصوص فيمالا بزال وتعلقا حادثابها في وقت وجودها بالقعل والقضاءه والتعلق المقسدج ولذا وصفه المصنف رجه الله بالازلي والقدرالتعلق الحادث لاات القضاءهو إفسرا لارادة كالوهمة ظاهركالامه والكلام على تحقيقه في البكلام (قو له تعالى ولماجات رسلنالوطاسي بهم) يقال ساء مسوأ ومساءة فعل به ما يكره فاستا والسو بالضم الآسم منه والضمرفيه اللوط علمه الصدادة والسدادم أى أحدث المجيئه مالمهامة وعجبتهم هوالفاء لف الاصل قبل الباء للمنعول كأشار المدالمصنف رجمه الله تعالى وهوفاعل حقيقة انفوية كابين في كنب المعاني فانجل على أن مراده أنَّ المهم للسدمة والسعب لا يلزم أن يكون فاعسلا فليس بماذكر في شيَّ ووقع في بعض المنسخ وقرأنا فعوابن عامر والسكساني سي وسيئت باشمام السين الضم وفي العنكبوت والملاز والساقون ماختلاس حركة السين اه وقبسل عليه ات فيه نقصا وتعصيفا أما النقص فلانه لابته أن يكون الاصل هنا وفي العنه وت والملك اذليس في هـ ذه السورة مئت وأما التصمت فلا "ن العجم المطابق ليكتب الفراآت باخسلاص كسر السدن فقوله باختسلاس تعسف أى تحريف (قلت) أما الناف فوارد وأماالاول فليس بشئ لان المراد أنه قرى في هـ قدا الواضع مع قطع النظرعن خصوص افظه فوكاه الى القبارئ لفلهوره واعبلم أندوقع في البحر لابي حسان وفي المفسى لاين هشام رجسه الله وتبعسه بعض المفسرين كلام مختسلَ أفرد ناه يتعلَّم قة حاصله أنَّ أن ذيدت (٢) في قصة لوط عليه الصلاة والسلام دون قصمة ابراهم صدلي الله علمه وسملم لان الاساءة وقعت في الاولى بلامهملة دون الشائية ونقل مثله عن الشاوس فرده أوحمان رجمه الله تعالى بأن الزائد لايفسد غيرالتوكسد وماذكروه لايعرفه النصاة وفى قوله الاساءة لمن لان الواقع فى التستزيل ثلاثى ورده ابن هشام بأنه ايس فى الحسكشاف ماذكر من الفرق لاف العنكبوت ولاهنّا وهذا كاه لاوجه له وسيأتي تفصيله (قوله وضاف بمكانع م صدره الخ ) ذرعاة مروعوف الاصل مصدر درع المعرسديه يدرع فسيره أذاسا وسدا خطوه من الدرع ثموسه فيدفوض موضع الطاقة والجهدفقيل ضاف ذرعه أى طبانته وقدوةم الذراع موقعه في قوله المسك المك ضاق به ذراعا مه وذلك أن المد كالتحميل عجمانا عن القوة فالذراع الذى هومن المرفق مستحذلك فقسلانه كناية عن ضبق الصدروالمهذهب المصنف رجه الله وقوله بمكانهم اشارة الحاأن ضق صدره ايس بصنع منهم وانمساه ولمسكانهه مأى لامرهم وسالهم ظوفه عليهه مكافال في العنكبوت صارشأنهموتدبيرأمرهمذرعه أىطاقته فأنسادهناالىأنه المرادهناوأن الذرع كخاعيعسل ككايةعن الصدروالقلب يجعل مسكناية عن الطاقة (قو له وحركاية عن شدة الانقباض) أى الذرع عبارة عر المعدوضيفه عبارةعما ذكرفهوكنا يتستفرعة علىكنا يثأخرى مشهورة وقبل انه مجمازلان الحقيقة غيرممادةهنا والاحتسال فعه أى فى المدافعة وذكره لتأويله بالدفع أوهولاه كمروه وهومجروزمه طوف على المدافعة (قوله شديد) لاخالكثرة شدّه كا نه عصب يعنه بيعض والتف به ويهرعون جله حالمة والعامة على قرآ تهمينيا للمفعول والاهراع الاسراع وقال الهروى هرع وأهرع استحث وترأمهاعة يهرعون بفتحاليا مسبنياللفا علمن هرع وآصله من الهرج وهوالدم الشديد السسيلان كاتبعضه يدفع بمضافأ لمنى على الغراءتين يسوقون أى يسوق بعضهم بعضاأ ويسماقون بمدنى يسوقهم كبيرهم فتفسيره بيسرعون ببان للمرادمنه عليهما وقوله كالنهم يدفعون على الجهول اشارة الى أنه استعارة وقوله لطلب الفاحشة أىلاجل ارادتها تعليل المبي ولاللاسراع أوالدنع ولامانع من عوده الهما (قوله فقرنو ابها

تسادره يتشفى قضائه الانك بعسانا بهسام ومواهم معالهم (وانهم أميم عذاب غرمردود) معروف بجددال ولادعاء ولافدد لك (ولما ما من رسلنالوطامي جم) ار عشرم لانوسم او في صورة غلمان ساره عشوسم لانوسم او في صورة غلمان وعلى أنهم المس فالمعالم النبية المام قومه فيهزعن مدافعتهم (وضاف برسم درما) ومداق عملنم-م صدر وهو كله عنشدة الانصاص المعزعن مدانعة الكروه والاحتمالفه (وقالهمذالومعسب) شديده ن معسد اذائسته (وط، وتوصه يهر ون المه ) إسر ون المه عنهم وفعون معة الطلب الفاحث عن أنسافه (ومن قبل) ومن قبل دلا الوقت ( كانوابعماون السيات) الفواس فقد رنواجها (۱) قوله زيان في تعست لوط بعسف (۱) \_ توله زيان في تعست لوط بعسف فى الفنكوت لاهنا الم معدمه

ولمالخ) يعنى أن المرادمن ذكر علهم السيات قبل ذلك أنهم اعتاد واذلك فلم يستحيو افلذلك أسرعوا الطاب الفاحشة من طهوفه مظهر ين اذلك فالجلة معترضة لتأكيد ماقيلها وقبل آنه بهان لوحه ضيق صدره لماءرف مرعادتهم (قوله فدى بن أضافه الخ) هـذاعلى الوجو مالثلاثة الاول وبقرله فتزوجوهن أندفع ماقدل كيف يعرضهن عليهم وهوتصريض على الزناوكيف ذلك معززاهة الانبيا عليهم الصلاة والسلام ويئاتهم ويقوله وكانو أيطلبونهن أغه لاطائل في العرض على من لا يقبل وأماة والهم مالنا. فيناتك من حق فراد همدفعهميه عا أراد فلاينا في الطلب السابق (قوله لا لحرمة السلمات صلى الكفاراخ) فلاحاجبة الى أن يقال بشرط الاسلام أوأنه كان جائزا في شريعتهم ونسخ في شريعتنا وقد اختلف في حوازه في شريه تناهل كان فيد الاسلام فنسع أملا وذهب الزيخ شرى آلى أنه كان جائزا مُ نسم وأدلته مفسلة في المفسلات وقال الزمخشري بالأور لان الني صلى الله عليه وسلم زوج ابنسه من عنبة بن أبي لهب وأبي العاص بن واثل قبل الوحى وهما كافران وقال الطبيي الصواب أبو العاص ابن الرسع بن عبد الفزى بن عبد شمس وفي جامع الاصول هو أيو المعاص بن الربيع نقوله ابن وائل خطأ رواية وزوجته زينب رضي الله عنهاوهي أكبرينائه صلى الله علىه وسلم فلما أسرزوجها يوم بدروفدى نفسه أخذعليه وسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا أن يعيدها الميه اذاعاد لمحكة قفه ل فهاجرت الى المدينة فلما أسلم أيوالعاص وهابر ردهأ صلى الله عليه وسلم اليه بغير تجديد نكاح لائه لم يفرق بينهما الى أن ماتت بالمدينة سنة عمان وفسه خلاف وكلام كشرف شرح التقريب العراق (قو له أومبالغة في تناهى خبث ماير ومونه الخ) عطف على قوله كرما وهذا هو الوجه الذي أشار البه الريخشري بقوله ويجوزان يكون عرض البذات عليم مبالفة في واضعه لهم واظهار الشدة استعاضه بما أوردوا عليه طمعانى أن يستميوا منه ويرقواله اذاسمعوا ذلك فيتركوا له ضيوفه مع طهور الا مروا نستقرار العلم عنسده وعنسدههم أن لامنا كحة بينه وبدنههم ومنء فالوالقدعات مستشهدين بعلسه مالنا في انكأ منحق لانك لاترى مناكتنا وماهو الاعرض سابرى قال صاحب الفرائدوه ويعددعن الصواب الوجهبن أحدهما أن منكوحته كانت كافرة فكمف يقول لاترى مناكتنا وثانيهما أنه تحريض على الزنااذالم تعيزالنسا كحسة فالوجسه هوالاول وردبأن قوله لاترى مناكشناعام أريديه خاص أى لاترى جواز أسكاحنا للمسلمات لاعصصه كاهوعند فاومواده الدفع لعلمه بعدم القبول فلاتحريض فسه عسلى الزنا وهومه في عرض السابري وأما كونه صلى الله علمه وسلم لم يكن له الا بنتان وإذا مال فى الكشف الله كان في ويستان فعرضه ما عليهم اذ البنتيان لا تكفى جعما كثيرا فأ مرسد وللا تا طلاق الجم على الانسين كثيرجدة واعلم أن عرض السابرى (١) وهو الثوب الرقيق نسبة الى سابوروهو معرب مغير مبيغته وهوالدرع الانيق صنعتها مثل لاءرض الذى لايبالغ فيسه لات الشي النفيس يرغب فهه بأدنى عرض أويقصد به العرض فهمن غيرارا دة الميذل واغما يكون لتطميب نفس أوغوه وماقيل انه بكسرالعين وسكون الراءأى عرضك عرض رقيق والمقسود غفتره والاستمانة به نخلاف الرواية والدواية وقوله اشدة امتعاضه من المعض وهو الغضب لمايشق عليه ويكرهه منه (قوله المراد بالبنات اساؤهم) فالاشارة لتغزيله ممغزلة الحاضر صنده والاضافة لماذكره من الملابسة لات كلني أب لامته كايشهدك قراءة ابن مسعود رضى الله عنسه في تلك الاسيديزيادة وهواب لهم (قوله أنطف فعلا) ناظرالي الوجوم كالهاواشارة الماماق اللواطسةمن الاذى وأخلبث الذى هوسبب ألحرمة وقوله وأقل فحشاأى قيصا فاظرالى الوجه الشانى وهومااذا لم يكن بطريق التزوج فانه فيه فش أيضا اشارة الى أن المراد بالطهارة الطهارة المعنوية وهوالتنزءعن الغمش والاخ كاأن الطبب بمصنى اللل وايس ذلك موجودا في كل من الجانبين لكنه جعل الاقل فشا بالنسبة الى الاكثر كأنه منالم منه وضل على الا توعلى فرص انصافه

بذلك كأأن الميتة والمفصوب لاحل فيهما ولكذه جعل الميتة لعدم تعلق حق الغيرا حل منع فالصيغة مجساز

(1) قوله واعدا أن عرض السابى المناسب المشاف وقوله وماهوالا عرض المسابى المناف المعال والسابى المناسب وقدة وفي المداب وقدة وفي المداب وقدة وفي المداب وقدة وفي المداب وقدة والمداب وفي المداب وفي المد

المعتبع والمها حق عاوا بهر و و الها عامر من و الما الموجهة و الهدى و لا مناق المدى المناق المدى المناق المدى المناق المدى المناق المنا

فهم فتأمله فالمدوقس جدّا وهذا استعمال لا تعلور ببمن تمط الخل أحلى من العسل (قو لِهوورئ أطهر مالنصب على الحال على أن هن خبريناتي الح) هؤلا وبناتي جلة برأسها وهن أطهر للكم جلَّة أخرى وعوز أن مكون هؤلا مية ويناي بدل أوعطف ران أوميتدأ نان وأطهرا ما خبراهؤلا وامالبناني والجلة تنسير الاول وقرأ الحسن وزيد من على وسعيد من جيير وعسى بن عروالسدوسي أطهر بالنصب وخرجت عدلى اطال فغيدل وولا مبتد أوبناني هن جلائي عل خبره وأطهر حال عاملها اما التنبيسه أوالاشارة أوهن ضير فصل بين الحال وصاحبها بناءعلى أنه وقع بين الحيال وصلبها شذوذ اكقولهم أكثراً كل التفاحة هي نضجة ومذه وسيبويه رجه الله ونقل عن أبي عروانه خطأ من قرأ هما وقال انه استهى في لمنه وروى تر دع في لحنه بعني أنه أخطأ خطأ فاحدًا بعجله كانه تمكن في الخطا كالمهتبي أي الماقد للعبوة أوالمتربع فهواستهارة تصريحهة أوغنيلية أومكنية وعييلية بعمل اللع كالمكانة الذى استقرضه ومن أبآء خرجه على أن الكم خبرهن فلزمه تقديم الحال على عاملها المهنوى وخرج المثال المذكورعلى أضمار كأن وخرجه غيره على الوجه الذى ذكره المسنف رجه الله تعالى ( قو له على أن هنّ خبربناتي )أى وهؤلا ا مامية دأخبره هذه الجله أومنصوب بفعل محد ذوف أى خدذ هو لآ ومثاله ظاهر في الاقل وقدل هؤلامه شدأ وبنها في مدل منه أوعطف سان وهن خبره وقس عليه المثال وماقد سل اله لاطائل فه معنى يد فعربأن المقصود بالافادة الحال كقولك هذا أبوك عطوفا رقع له لافصل الماعرفت أنه لا يتوسط بين الحال وصاحبها وانما يحتكون بين المسندوا لمسندالمه كابد والنحاق وفي المفني ان الاخفش رجه الله تعالى أجازه كاوزيدهوضا حكاوجهدلمنه هددهالا يه وطن أبوعرو من قرأه وقدخر جتعلى أن هؤلا وبناني جله رهن اماتا كدلضم مسسترفى الخيرا ومبتدأ والكم الخبروعليهما فأطهر حال قال وفههما نظرأ ما الاول فلائن بناتي عامدالا يتعمل ضمرا عند البصريين وأما الثاني فلات الحمال لاتنة سدم على عاملها الغارفي عندا كثرهم وأجبب عنهسما بأنها مؤولة بمولوداتي أوعد مذهب الكوف ن فتأمل (قوله بترك الفواحش أومايثار هن علمهم) الثناني باظرالي الوجمه الاول فهولا بناق والاقل الوجو مكاه اولا تحزون نهى مجزوم بحذف النون واليا محذوفة اكتفا والكيمرة وقرئ باثباتهاعلى الاصل وخزى لمقه انكسبارا مامن تفسه وهوالحساء المفرط ومصدره الخزاية ورجل خزمان وامرأة خزي ويعصم خزايا وامامن غيره وهوا لاستخفاف والتفضيح ومصدره الخزى كذاقال الراغب والسه أشار المستفرحه الله (قوله يهدى الى المق ويرعوك عن القبيم) يرعوى بعني ينتكف يعنى ليس فيكم من يكف الف يرولا يكف تفسه ان كانت النسجنة يهدى فان كانت يهتدى فالمعى المسمنكم من يفعل المسسن و يترك القبيح وهي المصحمة في النسم وهدا الاستفهام التيجب وحلاعلى الحقيقة لايناسب المقام (قو لدمن حاجة ) التي يطلق على خلاف الباطل وعلى أخذ الجقوق فهوان كان بالمعدى الاول فالمراديه النسكاح أى مالنساف بناتك نسكاح حق لافك لاترى منسا كجنسا أوالنسكاح المقءنسد نانكاح الذكران وانكان الثاني فالمراديه قضاء الشسهوة وهوالذى عناء المسنف رجه الله تعالى بقوله حاجة ويجوزان يكونوا فالومعلي وجه الطنزوا نلاعة ولمرتض المسنف رحسه الله الوجه الاول ليعده لالانه لايناسب المني مستكما توهم لان مناسبته للمعاني الاخروجه أبسره ولذاته رض له الزيخ شرى وقوله وهوا تبان الذكران ومنهدم الضيفان (قو لدلوات لى بكم قوة) أى لوثبت أنّ ا قوة ملتبسة بكم بالمشاومة على دفعكم وفسره بقوَّته في الهسية وان كان مطلقا ادلالة مقابله لان المتناده واعتماده على الركن ليسدفع به وقوله رحمالله أخى لوطاه للى الله عليه وسلم أخرجه البضاري ومسلم عن أب هر يرة رضى الله عنه والرادة بالاخوة اخوة النيوة وهوا متغراب له لانه لاأشد من وكنه

ادَاكَانَ غَيْرَالله للمَرْءِعَلَمْ ﴿ أَتُنَّهُ الرَّدَايَامِنُ وَجُوءَالْفُوالَّهُ وَالْمُوالَّهُ وَقُولُهُ وَوَيَّ أُواْدِي وَوَلِيْهُ وَوَيَّ أُواْدِي وَوَلِيْهُ وَوَيَّ أُواْدِي وَوَيَّ أُواْدِي وَوَيَّ أُواْدِي وَوَيَّ أُواْدِي وَالْمُواْدِي وَالْمُوالْدِي وَالْمُوالْدُولِي وَالْمُوالْدِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولِ وَاللَّهُ وَاللَّالُ

ورى إطهر بالصبعلي المالعلى من خديم بناني كقولك هذا أخي هولافه ل فاله لاية ع بن المال وصاحبها (فاتة وااقه) يترك الفواسس اوما ينارهن عليم-م (ولا غزون) ولاتفضوف منانا زى أو ولانفع الونى من اللزاية بمدى المساء (فرنسيني) فيشأنه-م فان اخراه ضدي الرجل اخراقه (الدس منكم رجل رشد) يهدى الى المنى ويره وي عن القديم ( فالو ا ودعل مالنافي بناتك من حق) من طبة (وانان لتعدم ماريد) وهوا تيان الذاكران ( قال لوان له بكم قوق) لوقو بت بنفسى على دفعكم (أوآوى الى ركن شديد) الى توى اغنم بعنكم شبه بركل المبالف شدته وعنالني صلى المه على وسلمرهم الله أخل لوطا كان بأوى الدوكن شديد وقرى أوآدى

طلتسب الخ) لوهنا شرطية جوابها محذوف أى لدفعتكم وليست القنى والاما فعرمنه وقراءة النصب في أوعاهل أنه معدوف عنى قرَّة كقوله م الدس هيا متو تقرّعيني مه وأويا بضم الممرة وكسرالوا ووتشديد الهامصدراوي واصله على وزن نعول فأعل ونقل فيه كسرا الهمزة وقديه طف في قراء تالرفع على قوة أيشابأن بكون أن آوى فلى احذنت أن اوتفع وقبل أو عمي بل ولم يجعل عمي الى لا نه غرمنا سب معنى لانه على التنزل من قوة المسه الى اصرة الغير (قو له فت وروا الجدار) أى علوه وزلوا منه والكرب المزن والخوف وجعل قوله فالوافي النظيمة دوافي كلامه للاقتياس كأمر وقوله لن يصلوا الى اضرارك الخنسره به لانه مقتضى المقام وأوله فضرب جبريل عليه السلام بجناحه أى فعاد الى صورته الملكمة فضرب الخ فالفاءفسيمة وقيلاندمسم يهدءوجوههم فعمواس غيرعودالى صورته الاسلية وفوله وأعاهم عطف تفسيرى وقوله النجاءالجآءآى انجوا بأنفكم وهومصدرمنه وبدبقه لمضمر وتكراره للتأكيدوهو المدودوم قصور (قو له يالقطع من الاسرام) وقراءة كافع وابن كشربه مزة الوصدل والماقين بالقطع فانه يفال سرى وأسرى وهماءه غي واحدوهو قول أي عسد وقبل أسرى لاول اللي وسرى لا تر موهو قول الاستوسار قبلانه مخصوص النوار واس مقلوب سرى والسرى بضم السن مصدوسري وباويأهلك للملابسة أوالتعدية وفسرالقطع بطائفة من الليل وقيل من ظلته وقيسل في آخره ( قوله ولايتخلف أأولا ينطرانى ورائه كالمعنى الثانى هوالمشهورا لحقيق وأتماالاقول فلانه يقبال لفته عن الآمراذ اصرفته عنه فالثفت أى انصرف والتطاف انصراف عن المسير قال تعالى أجنتنا لتلفتنا عن آله تنا أى تصرفها كذا فاله الراغب وفي الاساس انه معنى عيمازي ( قيد لَمُوالنهي في اللفظ لاحد الخ) هذا منة ول عن المعرد يعني أنَّ معناه لا تدع أحدامتهم يلتفت كقولك لخـاد مك لا يقم أحدالهمي لاحدوه و في الحقيقة الخـادم أنالا يدع أحدا يقوم فالمعنى لاتدع أحدا يلتفت الاامرأنك فدعها تلتفت وبهذا تمت المناسبة سنه وبن المعطوف عليسه لانه لامره وهذالنهمه وهودفع اساأ ورده أبوعبيد من أنه يازم أنهم نمواعن الالتفات الاامراته فانمالم تنه عنه وحولا يسستفم ولوكأنت نافية والفهل مرفوعا استقام قدل وفسه ان المحذور واودعلى هـــذا هو أوما بقرب منه وفيه نظرفانه لامحذور هنا-تي يحتاج الى دفعه فنأمل ومن لم يفف على هذا قال لوقال والنهي للوط ضلى الله عليه وسلم ومن معه كان أولى (وهمنا لطيفة) وهوأت المتأخرين من أهل البديه اخترعوا نوعامن البديه سعوه تسعية النوع وهوان بُوق بشي من البديه ويذ مسكر اسمه على سيل التورية كقوله ف الديمية في الاستخدام

واستخدموا العيزمي فهي جاربة وكم سمعتبها في ومبنهم واستخدموا العيزمي فهي جاربة وكم سمعتبها في ومبنهم والمتخدموا العيزمي فهي جاربة وكم المدالات المالة والمنظم المدالة المنظم المدالة المنظم المدالة والمنظم المدالة والمنظم المدالة والمنظم المدالة والمنظم المنظم المدالة والمنظم المنظم ا

بالنصب بالنمارأن كانه فاللوأنك بممنوة أوأويا وجوابلو مدرف نفدره لدفه محم روى أنه أغلى با بدون أضافه وأخذيها والهممن ورا والساب فتدوروا المدار فلارأت اللائكة ماء للوط منالیکرب (فالوالمالوط افار-لربکنان يصلوااليك)ان يصلوالل اضرارك باضرارا فهون عليان ودع اوالمعيم فسلاهم أنديد ضاوا قضريد جبريل عليه السلام عناسه وجوههم فطهس أعبتهم وأعاهم فرجوا بقولون النعاء النعام فان في يد لوط معدرة (فأسر بأهلاء) بالقطع مسن الاسراء وقوأان كشرونانع بالوصل من وقع في القرآن من السرى (مقطع من الله ل) بطانفة سه (ولا بلتفت منحم أحد) ولا يتفائداً ولأبتغلر الحاورائه والنهيى في اللفظ لا مد وفي المعنى الوط (الاامر أثلث) استثنامهن قوله فأسر باهلك ويدل عليه الدوري المرابعات بعطى من المسل الاامراتك

(تسمية النوع وقعت في كتاب المه تعالى)

الماء التأويان باطل تطعا فلايصارا لمف احدى القراء تين الثابة بن فالاول أن يكون الااص أنك فالرفع والمنصب مغلما فعاوه الاقليل متهم ولايبعد أن يكون بعض النزاء على الوجه الافرى وأكثرهم على وجه مرجوح بلجوز بعضه ممان يتفق القراء على القراءة بضمرا لاقوى وأجاب صه بعض فضلا المغرب بأنه تمكن خسله على أنه لاتخالف بين الروايتين بأن يكون ماسرى جها وخلفها ليكنها سرت بنفسها وتبعته وفعلى تقدر صعة هذا لاتدخل في الخياطيين بقوله ولا يلتفت منكم لحكن ابن ماللا تقل هنذا في وَضَيْعَه وَقَالَ أَنْهُ تَسْكَلَفُ وَلَاشَهِ فَهُ وَانَ استَحْسَنُهُ الْمَعْرِ بُونُ وَغُيرُهُمُ وَارتَصَاء أُنوشًا مَةُ وَقَالَ انْ فَيِهُ اختصارا وأصلافان خرجت معكم وتبعنه كمهمن ضرأن تكون أنتسر يتبيها فانه أهلاء ص الالتفاسة بماسنلتف فيصده هاماأصاب قومها فيكانت قراءة النصب دالة على يجوع المعنى المراد وآرتشاه الشارح المدقق في الكشف وتلمه بدفع ما ردعلي الكشاف من أنه يلزم من قوله واختمالاف القراءتين لاختلاف الروايتين الشك في كلام لاربي في في من رب العبالمن بأنَّ معدناه أنَّ اختلاف القراء تبيُّ حال وسعب لاختلاف الرواتين كاتدول السلاح للغزوأى أداة وصالح ونحوه ماولم ودأن اختلاف القراءتين قدحصل ولاشك أن كل رواية تناسب قراءة وهمذا ماأمكنني في تصحيمه وأوردعلمه أنه مع يعده فسه أنه تنقلب ينشذالرواية دراية لانحادهمامن ظاهرا القراءة وأيضاف عالتزام استلزاما ختلاف الروايتين أمرامحذوراهوالجم بمنامتنافسن وكالاحاغبروارد فتأمّل وقالرفى الغني الذي أجزمه أت قراءة الاكثرين ليست صرجوحة وأن الاستثناء على القراء تين من أسريد المل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وان الاسستثناء نقطع مداسل سقوط ولايلتفت في سورة الحجير والمرادما لاهل المؤمنون وان لم يكونوامن أهل بيته كاف قوله آنوح صلى الله عليه وسلم انه ايس من أهلك ووجه الرفع أنه ميتدأ والجالة بعد مخبره كقوله است عليهم عسد طرالا من فولي وكفر فيعذبه الاأنه جعدل النصب على اللغة الحيازية والرفع على التمسمية ولم يجعسل المستثنى حسلة وهوأ ولي لمصكون الرفع على اللغستين المسمف سمنة والمعسى أسربالمؤمنسين لمكن امرأتك مصيها ماأصابهم وهووجه حسن وذهب الرضى الى أنَّ الاستثناء متم لولات اقض قال لما تقررأن الاتماع فوالوجسه مع الشرائط المذكورة كان أكثر القراء على النصب هناتسكاف الزمخشرى له مامرة فاعترض علمه ابن الحساجي بماقة رناه والجواب أن الاسراء وان كان مطلقا في الظاهر الاأنه مقيد في المعتى بعدم الالتفات فا تسله أمبر بأهلك اسرا الاالتفات فيه الاامرأنك فانك تسرى بهااسرا معرالالتفات فاستثن على هذا ان شئت من أسرأولا التفت ولاتشاقض وهدذا كاتقول امش ولا تتحترأي امش مشدمالا تتحترفه فكالنه قدل ولايلة فت منكم أحدق الاسرا وكذاامش ولا تتضرف المشي فحذف الحار والجرور للعلبة وقد ذكر مثله بعينه الفاضل اليمني وفي شرح المغني انهكثيرا ما يأخذ كلام الرضي يعبارته كما يعرفه من تتبع كلامه وقدأ وردعليه السسيدقة سسره في حواشيه أت الاستثناء اذارجع الى القيدكان المعنى فأسرجمهم أهلك اسراء لاالتفات فسه الامن امرأ تك فيكون الاسرا بهادا خلافى المأموريه واذا وجع الى المقيد لميكن الاسراءدا خسلافي المأمويه فسكون المحذود باقسا بمسأله ولاد فعرفه الايأن تناول العام اياهاليس قطعما بلواذأن يكون مخصوصا فلا بلزم من وجوع الاستثناء الى قوله فلا يلتفت كونه مأ مورا بالاسراء بهاوحنت ذوجه الاستثنا وعاذكرمن انهاتيعتهم أوأسرى بهامع كونه غديرما مودبذلك اذلا يلزمهن عدم الاص به النهى عنه فتأمّراه (وفيه بعث) لان قوله واذار بع الى المقيد الخان أراديه أنه لا يكون داخلاف المأموريه مطلقا فليس بصير لتقيده بالمفيد المذكوروان أرادلا يدخل في المأموريه المقيد فلا ضروفيه لانه اذا أحربالاسراء مع التَّفاتهـ موا خرِّرت المراقبين بجوع الاسراء فالالتفات إلاينا في ذلك الامربالاسراء بهامن غسيرالتفات فتأشله فاندغيروا ردمع أتاستمال التخصيص من غيردليل لاوجهة ومراده بالتقييدانه ذكرشها تتمتعاطفات فالظاهرات المرادا بليم يهما لاات ابله حالية فلايردعليه

وهدذاانه ابعض عمل فأديل الالمه مالتفاف فانه ان فدير مالتغار الى الورا · في الذهاب نافض ذلازقراء أابن عيد والدعدو بالرفع على البدل من أحد ولا عرود مل القراء تبنطى الرطاب ين فيأه خلفها معتوجها أواغرجها فليا مهمت صوت العلمال الدّنت وطلت باقوما وفأدركها هرفضلها لات النواطع لايصم ملهاعلى المعانى المشاقصة والأولى معللا مناه في الفراه تيميمن قوله ولا المتفت منادفي قوله تعالى ما فعلوه الاقلدل ولابيعدان بكرن أكثرالقرامطي غيرالانصع ولا بازم ن دال أمره ما بالالتفات العدم نو اعده استصلاحا ولذلا علاء على طريقة الاستناف بقول (ان مصيبها ما اصلبهم) الا. طعلمه النسسال هما معالم المعالم المعنال ( المعالم معنال الامرطالاسرا (الدس المسج عرب) ... لاستعاله واستمطانه العذاب (فلالم أسرنا) عذا بنا أو أمنانه ويود دالاصل وجعلنا للمناب عند المساس عند المعلنا لاحمال عالمها الما فالها) فانه حواسلا كاندهه معلواعالمها أى الملائكة المأمولانية فأسندالها فيمن مستنطالمنسأة تعظما للاص

اتالمل على التقييد مع أتالوا والنسق عنوع وكذا جعله السال مع لاالناهية وأيضا المقراء تماسقاطها تدل على عدم اعتبار ذلا التقد وفتا مل فقول المصنف رحه الله تعالى استثنا من قوله فأسرأى على سبيل الجوازلا القطع الماسأتي وبوله ويدل علمه الخفائه متعين فحذه وهوتأسيس للاستننا من الابعدم وجودالاقرب وتوله فاقض ذلك قراءنا بأكثيروا بيعرو هدذا هوالصيم وماوقع ف نسجة ونافع سهر فانه لمعقرأ الامالنص والمنساقضة للزوم كون المرأة مسرى بها وغسيرمسرى وهواشا وذالي اعستراض ابنا للاحب وقدمة الكلامفيه وقوله ولايجوز الامراء تينالخ ودلاز عشرى كامز وقوله ولاييعد جوابعن سؤال تدفعه وغبرالافصم هوالنسب فكلام غسرموح وقوله ولايلزم الخ أى لايلزم من استثنائها من لا يلتفت أمرها بالالتفات وهورداة ول جاراته وأمر أن لا يلتفت أحد منهم الاهي وقدأجاب عنمنى الكشف بأنه نقل للرواية لاتف يرالفظ القرآن وانما المكائن منه استنناؤها عن النهي وقوله استصلاحاته الملائهي أي نهيها وغيرها بمن ينهى الملب صلاحه بعدم الهدلاك وقواه والذلاعلله خادته للتعليل مررآ نمامرا واوذلك اشارة الى عدم النهى لالامرهابالالتفات فانه لايصلح له وقيوله علله أى علل استثناءً أمرأته ( قوله ولا يحسن جعل الاستثناء منقطعًا على قراءة الرفع) تممل أنه اشارة الى الردعلي من و فع المنسافاة بجيم الاستثناء منقطعا شقد ولكن امرأ تك يجرى آها كنت وكت ا ذلاييق حيتنذا رساط لقوله انه مصيبها ما أصابهم وأمّاعلى تقدير الانصال فيكون تعليد له على طريقة الاستئناف وموسهولماة رئاه ولماستراء واعترض علىالمصنف رجمالله تعبالى بأنه لامانع من جعله منقطعاعلى اغة تمسيم كامرعن أبي شامة أوعلى غسيرها كافى الغنى وأتماقهل أبى حيان في ودوبأنه اذالم مقصداخرا مهاعل المنهدين عن الالنفات وكان المصنى لكن امرأ تك يجرى علمها كذاوكذا كان من الاستثناءالذى لايتوجه آلسه العامل ويجب نصيه بالايهاع وانمياا لللاف في المنقطع الذي يمكن تؤجه العامل السه فقدرة بأن ابن مالك قال فى التوضيح - ق المستنفى بالام كلام تام موجب مفردا كان أوكملامعه في بما بعده و على المنافع وهم أجعين الاامرأ ته قدر فالنهالمن الغابرين النصب ولايعرف أكثرا لمتأخرين من البصرييز في هذا الاالنصب وقد غفاوا عن وروده مرفوعايا لابتدا "مايت المبروجحذوفه فالاول كقول أبي فتادة رضي الله عنه أحرموا كالهم الاأبونشادة لمصرم فالابمعني اسكن وما يعسده ميتدأ وخبروه مذالشاني لاتدرى نفس بأى أرض غوث الااللة أى ليكن الله يعلماه وما غن فيدمن وذاالنبيل وقدرة كلامأي حيان رحه الله ثعالى أيضا بأن ماذكره النحاة في نحوقوله سمما زاد المال الامانقص وهومسئلة أخوى (قوله كانه عله الامريالامراء) هذا يناسب تفسيره بالسرى فى أقل الليل دوى أنه سألهم عن وقت هلاكهم فقالوا موعده الصبح فقال أديداً سرع مس ذلك فقى ألواله أايس الصعبقر ببواليه أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله جواب لاستعجال لوط عليه العلاة والسلام ويحقل أنه ذكرك تعبل في السير ( قوله عذابنا أوام نأبه ) على الاقل الامر واحد الامور وعلى الثانى واحسد الاوامر ونسسبة الجبي الى الامرىالمعندين مجاذية والمراد لمباحان وتوعه ولاحاجسة الى تقدير الوقت معدلالة لماعليه وقيل اله يقدر على الثاني أى جا وقت أمر مالان الامر نفسه وردقبله والمأءوربه قوله جعلناعاليها أفلها وأتماادعاء تكرارالامر بأن بفال افعلوا الاتن فنحن فخني عنه (قوله ويؤده الاصل) يعسى يؤيد أن المراد بالامر ضد الذهى أنه الاصل فيده لانه مصدر أمره وأثمآ كونه يمصى العسذاب فيغرجه عن المصدر ية الاصلية وعن معناء المشهور والاسل يسستعمل في كلامه مرعم في الكشيرالاغلب فلاردعلب أنه يقتضي أنه في المعني الا تنرايس بحقيقة وجعسل التعذيب معطوف على الاصل فانه نفس ايقاع العذاب فلا يحسسن جعلد مسببا عنه بل العكس أولى الأأن يؤول المجي مارادته وقوله فأنه جواب لما تعلم للسبسة وقوله وكان حقه الح كالم آخر (قوله فأسندالى ففسه من خيث له المسبب بكسر الباءاسم فاعل أى موجد الاسباب وخالقها فالاسناد اليه

فانه روى أن جميل عليه السلام أدخل جناجه عتمداتهم ورفعهاالي السماء حتى مع أهل السماء تباح الكلاب ومداح الديكة تم قلبها عليهم ( وأمعار ناعلها) على المدن أوعلى شذاذها (عارة من عيل) من طين مصحر القوله عارة من طين واصله سنككل فعرب وقسل انه من أحطه اذا أرسله أوأدر عطيته والمعنى من مثل الشئ المرسل أومن مثل العطمة في الادرار أوسن السعيل" أحد كتب الله أن بعد نبهميه وقيل أصله من معين أى من جهم فأبدات لامه نونا (منضود)نضدمه دالعسفاجم أونشدفى الارسال يتنابع بعضه بعضا كشطار الامطارأ وانسد بعضه على بعض وألعن يه (مسوّمة) معلة العداب وقيل معلة بساص وحرة أو بسدعا تقدرته على عارة الارض أواء م من رميبها (عندول) في زارنه (وماهي من الفالم ين سعيد) فاغم بظلهم حقيق بأن تمطرعلهم وفعمه وعدلكل ظالم وعنه عليه الدلاة والدلام اندسأل حبر ول عليه السلام فقبال يعني ظالمي أمتك مامن ظالم منهم الاوهو بعرمن يجر يسقط عليه من ساعية الى ساعة وقدل الضمر لافرى أى هي قرية من ظالمي مكة بمرّون بها فأسفارهم الحالشام وتذكيرا لبعيدعلي تاويل الجرأو المكان (والى مدين أخاهم شعيبا) أرادأولادمدين بزايراهم عليه السدالامأوأ هدل مدين وهو بالديداه فسعى باسمه إقال باقرم اعبدوا لمهمالكم من اله عُمره ولا تنقصوا المكتاروا لمزان) أمرهم مانتوحدة ولافائه ملالة الامرخ نهاهم عمااعتادوه من العس المنافي للعدل المخل محصية التعارض

(۲) قوله وعلى لوجه الاخبرالخ غيرمستقيم فاق الشارح مصرح بأنه خاس بظالمي مكة اه مصحمه

مجازيا متبارا الفية وانكاناه والفاعل المفيق وكونه مسببا شامل استعونه امرا أيضا وبن الكنة الاسناداليه بأن تعظيم ذلك الأص وتهو بالملات مايتولاء العظيمين الامووفهو مظيم ويقوى هذا ضمع العظمة أيضا ( فوله فانه روى الخ) تعليل لغوله وكان حقه الخوالديكة بكسرا لدال المهملة وفتح الما جعديك وفسرالضميرا الوات بالمدن لانم المعاومة من السياق وقوله أوعلى شذاذها بضم الشين المهمة والذالين المجتين المشددة اولاه ماجع شاذوهوا لمنفرد والمرادمن كأن غارج المدن منهسم لأنه روى أت رجلامتهم كان في الحرم فبني حره معلقا باله واءحى خرج منه فوقع عليه وأهلكه وتأ بيث المنهم لانه عمنى الطائفة الشاذة يربدأن الاسطارامًا على المدن أوعلى من خرج منهامتهم (قوله من طلين متعبر) أى بابس مكتنز كالجارة لقوله في الآية الاسرى عبارة من طين والقرآن يفسر يعضه بعضا ويتعين ارجاع بعضه ابعض فى قصة واحدة وهو معرب فارسيته سنككل أى جارة ووقع فى بعض لنسم سنكول فان لم يكن غيرقب ل النعر بب فهو تيم بند (قوله وقيل أنه من أسميله أذا أرسدله الحز) ان كأن المراد بالارسال مطلق الانزال والاطلاق فلا يحتاج الى من في النظم وله الى منسل في عبارة المصنف وحسبه الله قعالى وان كان المواديه صب الماء والمعار كافسريه الراغب كتوله وأوسلنا السماء أوادلا الدلوف ألبستر كافيهض التفاسيرفه وظاهر والمعنى جارة كاثنة من مثل ذلك وهومرا دالمسنف رجه الله تعالى وعلى كونه بمعنى العطية فهوتهكم كبشرناهم بعذاب وقوله السعبل بتشديدا للام وهوالصك ومعنى كونه من السحل أنه كنب عليه العذاب وقيل انه كتب عليه أسماؤهم ( هو له وقيل أصله من "حين أى من جهم إ فأبدل لامه نونا) كذاوقع في النسم وكان الظاهر أبدات نونه لا مآواد عا والقلب فيه ركيك فاذا قبل النا فونامنصوب بنزع اللاافض وأصله آبدلت لامه من النون وهومن عشاية القاضي ووقع في نسحف قعلى الاصل و حبين جه م وقيل اله وإد فيها (قوله نشد معد العدايم م) أى وضع بعضه على بعض معد اومهداً المذابهم والمرادالكارة أوتنابع كاللوز المنطوم أوالعق حقى صادكا لحبارة وقوله معلسة بزنة المفعول من الاعلام وهووضع العلامة قال السدى كان عليها منال خم كالطين الفنوم وقوله وقيل معلة ببياض وحرةمنةول مناطسن رجه لله تعالى والسيما مقسورا العلامة وذكر ضعيره وكان الظاهر تأنيثه لتأويد بشئ بمنزم ومنضودنهت سعيل وجؤز كونه وصف جمارة وهرتكاف وقوله فى غرائته أى فيماغسه عنا ( قوله حقيق بأن عظر عليهم) أفرد حقيقال كونه على ونن فعيل أواد ق أن عظر فاعله والباء والد فيه وقوله وقيهوء يدلكل ظالم لاشتراكهم فسبب نزفل العذاب فهي عاشة وعلى ماذكرف الحديث خاص بهذه الامة وعلى الوجه الاخير (٢) خاص بقوم لوط عليه السلاة والسلام فالوجوه ألائة وقوله يمنى الضيرقة وقوله وهو بعرض عربضم العين المه اله وسكون الرا المهدلة والضاد المعينة أى سنمذ ومعرض لهمن قوالهم هوعرضة للوائم وقوله وقيسل الضير للفرى أي هي وعلى ما قبله هوالعبيارة يعني أثنالقرى بمنظرمنهم فليعتبروا بهاوا لحديث المذكور فال العراقى وجه المهتمالى ذكر النطبي ولم أقف إنه على اسناد (قوله وتذكيرالبعيد على تأويل الحيراوالمكان) عذا ما طراف الوجهين ف مرجع المضمر فان كان المعارة فتذ كير الاتماء عنى الحراارا بدالانس وان كان القرى فبتأويل مكان بعيد (قوله أراداولادمدين) يعسى أنّ مدين النااسم الغوم الرسل الهم شعب عليه السلاة والسلام مواياسم أبيهم كميشر وغيم أواسم مدينة فيقدوم خاف أى أهل مدين على الوجه النسانى دون الاقل وان احتمل تقديره وهوأولاده (قوله أمرهم النوحيد أولاالخ) وهكذا جرت النصص بالامريال وحيد أولاغ النهى عاعرف فيهم والتوحد من قوله اعبدوا الدكامر قان عبادته تستلزم وحسد ماذلا بعند بهامع الشرك أومن قوله مالكم من اله غمره وحسكان قومه مشركين وقوله ماليكم من المخسيره تفايسل للامر بالعسبادة وقوله عماعتمادوه يمنى ليس تهسيا قبسل الوقوع فان النهاءن الشئ لايقتنني وجويده والثعاوض تشاعل من العوض وحصكمة التعاوض أيصال الحقوق لاصابهما

(اندارا کم بخد) بسعة تفتيم من البغد) أوبنعه مقهاان تفضاواعلى الناس سكرا على الاأن تقصوا مدونهم أورسعة ولاز وادهام النم عليه وهوف الملاهلة النهى (وانى أخاف على علم عداب يوم عيم ) لايد لمنه أ مد منام وقبل عذاب مهالنامن قوله والمسطينيره والمرادعذاب يوم القياسة أوعذاب الاستفسال وتوصيف البوم للاعاطة وهوصفة العذاب لاشماله عليه (ولافوم أوفواالسطال والسينان) مرى الأمر فالإرفاء العاداني عن صاد ن من عد و شیم ال الدلایک بهم الکامی الد ومدهم التطفيف بل بازدهم المدعي الايفا ولوبزيادة لايناف ورنما (طالقه ط) بالعدل والتسوية من غيرنا دة ولا بقدان فأنّالازدمادا بفا . وهومندوب غيرم أرور به وقد مكون محظورا (ولا تصواالناس إن إدهم انهم اندهم المعارد المعامل فالماء المعارد المعامل في المعامل ا المالة المالة والماون غيره وكذا توله (ولاتعثوافي الارمني مفسدين) فان العثو يدس المدوق وغديد من أنواع الفسأد وقبل المراد فالبغس المكس كاغل العبُور في العام للان والعنو السرقة

وقوله يسعة تفنيكم عن العنر) السعة بكسر السين وتصها انساع الرزق والغسى والعنس النقص والهضير فالمراد بالخسيرالفي الذي لاعتاج معه الى تنقيص الحقوق أوالنعمة الق بنسخي فسكرهاومن بعسلة المسكرالتفضل على الغيروا جل سكرالنم الاحسان فعنس المقوق تعكيس لمقتضي النبم وقولة وعرف الجدلة أى على الوجوم النسلانة والغيرة معنيان والشالث كالاول لكن القصود منسه يعتلف (قوله لايشذمنه أحد) أى لا يخرج منه ويسلم لان احاطة اليوم تكون بإحاطة ما فيسه وشعوله أوهو ستعارة للاهلاك كامر وسسأق (قوله وتوسيف الموم بالاساماة وهي صفة العدذاب الخ) يعدني أتالم ادفى المقدقة احاطة العذاب وشموله فهوصفة له ولذا جعلد بعضهم صفة عذاب لكنه حراللماورة نوصف بالموم لانستماله علمه وقوعه فمه فهومجازف الاسنادكنما رمصاغ وفي الكشاف ان وصف الموميالا حاطة أبلغ من وصف العسذاب بمبالات الدوم زمان يشتمل على الحوادث فاذا أساط بعسذايه فقد اجقع للمعذب ما اشتل علمه منه قال العلامة يعنى القالموم زمان جميع الحوادث فموم العذاب زمان حسع أنواع العذاب الواقعة فيه فاذاكان محيطا بالمعذب فقد اجتمع أنواع المذاب له كأجع الشاعر ﴿ وَمِنَافَ مِ فَقَيَّةِ ضَرِّبَ عَلَى ابْنَ الْمُسْرِجِ \* فَوقُوعِ السَّدَابِ فِي البَّوْمِ كُوجُودًا لاوساف في النَّبَّةِ وحدله الدوم محمطا بالمدب كضرب الفية على المهدوح فكاأتهذا كاية عن ثبوت الاوصاف له كذلك ذاك كناية عن ثبوت أنواع العذاب للمعذب وأتماوصف العذاب بالاحاطة فهواستعارة الاحاطة لاشتماله على الهذب فسكاأت المحسط لايفوته شئمن اجزاء المحاط لايفوت العدداب شئمن اجزاء المعذب فهذه استهارة تفدد أن العذاب لكل المعذب وتلك كناية تعددات كل العذاب له فهي أبلغ والمصنف رجه الله امالي كلامه مخالف له وللدأن تمكاف ننز له عاسه (قو له صرح بالامر بالايفا والخ) بعدى أن النهي عن النقصان أمر مالا يفاعل الداعى لذكره ووجهه أنه لا يتحقق الانتها والطلوب دون الايضا وفدكون مطاو باتعاوهذامه على المذاهب حصل النهي عن الشيء عن الامر بالضد أومستلز بالد ضمنا أو أاثراما وذلك لأن خلافهم ف مقتضى اللفظ لاأن التحريم أوالوجوب ينفك عن مقابله الضد وذكر في الكشاف الذكره فوالمد كالنعى بماكانوا عليه من القبيع مبالغة ف الحكف ثم الامر بالضدّ مبالفة ف الترغيب واشعارا بأنه مط اوب أصالة وشعامع الاشهار بتبعية الكف عكسا وتقييده بالقسط قصر اعلى مأهو الواجب شادماج ان المالوب من الآيفاء القسط والهذا قديكون الفضل عرما فالربوبات وماقدلات النهيءن نقص عيم المكال وصفعات المزان والامربايضا المكال والميزان سقهدما بأن لاينقص في الكمل أوالوزن وهذا الام بعدمسا واة المكال والمزان للمعهود فلاة معكرار كيف ولوكان تكررا للنا كُندوالمبالغة لم يكن موضع الواول كال آلات البين الجلتين فليس بوارد أثما الاقل ولأن المكال والمزانشاع فمايكال وبوزنيه حق صاركا لمقيقة مع أن اللفظ وأحد فيهده الحملاف أحدالموضعين على أحدمهند من منفار ين خلاف الظاهر وأماال كراوالذي هرب منه فني ضندمن الفوائد ماجعله أقوى من التأسيس وأتنا العطف فيه فلانه لاختلاف المقاصد ضهما جعلا كالمتضارين فحسن العطف وودصر حه أهـل المعانى في قوله تعالى يسومونكم سو العسد اب ويذبحون أبنا تكم ( قوله مبالغة ) أى في النرغيب والزيادة التي لا يتأتي الايف مدونها لازمة لانّ مالا يتم الواجب الايدوا بيب فلا ينا في قوله من غبرنيادة ولانقصان وقوله فان الازديادا يفاه أى زيادة على الوفاء الأموريه وكان عليه أن يعسم عاهوأظهرمنه وقوله وقديكون محظوراأى منوعا كافى الربويات (قوله تعميم بعد تضميص) أى بعد ماذكرالمكيل والموزون أف برسذاتة يبلاو تقيماله لشموله الجودة والردا متوغير المكيل والموزون وقوله فان العثويم "تنقيص الحقوق وغميره بالنصب عطف على تنقيص لانه مطاق الفساد وفعله من مابرى وسى ورضى (قوله وقيدل المراد الخ) عطف على قوله تعمير بعد تفصيص فانه سنندلا يكون كذلك وقوله كأخذا أعشور أى الخالف للشرع وكذا أخد ذالسمسار مالارضي به وقوله والمذوبال فع

وقط ع الطريق والغارة وقائدة المسال انراج ما بقعد به الاصلاع اللمضرعليه السلام وقبل معنا مولاتعثوا في الارض مفيدين أمرد ينها على آخرتكم (بقيت اقه) ما أبقاء لكم من الملال بعد النبوع احرم عليكم (خــارــمم) بما تعمـ عون بالتطفيف وأن كنتم مؤدنين ) بشرط ان نؤمنوا وس باعالة أستنباع التواب سع النصاة وذلك مشروط بالأعمان أوان كنتم مدر تعذلى في قولى لكم وقدل البقية الطاعة كقوله والباقيات الصالمات وقرى تَهْمة الله الماء وهي تقواه التي شكف عن العاصي (وما أناعليكم يحفيظ) أحفظكم متاله المسلط المسلم المالية فأجاز يكم عليما واغمأ اناصع وبلغ ووسد أعذرت من أندرت اولست عماقظ عليهم نم الله لوام ترك واسود المعكم ( قالوا فأشعب أصلوانان أعران أن تعرانا ما يعبد المان ، نالاسمام أطافات أصهم فالتوسيد على الاستهزاء والتهجم بصلواته والاشعار النمشالالد عواليه داععقلي وانمادعاك المدخطرات ووساوس من جنس ما واظب عليه وكان شعب كنير الصلاة فلذلك جعوا وسنصوا الصلاة بالذكر وقرأ جزة والكسائي وحفص على الأفراد والمنفأ ملوانان تأمرك بشكل فعالن تارك غيذف الضاف لات الرجل لايؤمر يفعل غيره (أوأن نفعل في أ. والنا ما نشاه) عطفء على ماأى وأن تترك فعلنا مانشا بني أموالنا وقرى بالنا فيهسماعل أت العطف على أن تترك وهو جواب النهى عن النطفيف ·Lä, Ybundle

عطف على قوله المرادد اخل تحت القيل أومجر ورمعطوف على المنس فيسل وجهله واويا وباواقه جعله يا يها وكتب اللغبة تساعده ( قلت ) ليسر كا قال فائه واوى ويافى قال الراغب في مفرداته العني والعيث يتقاربان كألجذب والجبذ الأأن الغيث أكثرف الفساد الذى يمسر ويقسال عثى يعثى عثيا وعثا يعثو عثوا أنتهى والفارة النهب (قوله وفائدة اللهال) يعنى فائدة نوله مفسدين على الوجهيز فهى حال مؤسسة وما فعله الخضر عليه الصلاة والدلام قتل الفلام وخرق السفينة (قوله وتسل عناه) عطف بعسب المعنى على قوله وفائدة لانه مبنى على اتحاد العثو والافساد وتأويد بماء روهـ قداميني على تفايرهما فات العثوني الارض والاموال والافساد للدين والا خرةوما كه الى تعليل النهي أى لا تفسدوا في الارض فانه مفسدلد ينكم وآخرتكم وتفسيرا ليقية والخسير يةعاذكر ماقتضى المقيام (قوله فان خيريتها باستتباع الثواب مع النعاة )عن النارواظلود فيها يعنى أنه لا بقية باجتنابه ممانه واعده ان لم يؤمنوا أءد مسلاء بهممن العسذاب فلابردأت السكفرة يسلون بانتهائهم عن تبعة مانه واعنسه ولذاحل الاعيان على التصديق بما قاله لكنه يقتضى انتفاء النواب على مافعدامن اعتقد أنه لا ثواب له فيسه وجزاء الشرط مقدديدل عليده ماقبله على العميرواذا فسرت البقية بالاعبال فاشتراط الإيمان فيهاظاهر وقراءة تقدة بالنا المثناة الفوقية قراءة السن رجه الله تعالى (قوله أحفظ كمعن القبائع الخ) المقصود يات أنه بالغ ف نصمهم وتوله لست بحافظ يناسب المدنى الشالث ف أواكم بخير (قوله أجابوايه أصرهم) هومصدرمضاف المفعول وهدداه والقصيح المناسب لقوله وهوجواب المي وفي نسخة أجابوابه بعداً مرهم وهي بعناها لان الجواب بعد كالم يكون له أيضا (قوله على الاستهزا والمهكم الخ) الصلاة وانجازأن يكون أمرهاعلى طرين الجماز لكنهم قصدوا المقيقة تهكماوأنه لايأمر عثله العقلاء وأتمانى مشدله في غسيرهذا فيجوز أن يكون استادا مجدار بالانم السبب لترك المنه بات فسكانم المحصلة لهدا أوعلى الاستمعارة الكنمة كانها شخص آمر ناه (قوله والأشعار بأنَّ مشدله لايدعو المه داع عقليٌّ) عطفعلى التهكم لسانوجه التهكم وقوله منجنس قيلانه يتقديرمضاف أىجنس داعى مايواظب علىه لان الوساوس ليستمن -نسم أوقيل انه أطلق الوسوسة على آثرها نظفاتها وظهوره وهوكثيرشائع والواظبة مأخوذة من بعم الصلاة والاضافة المدتم الاخيار بالمضارع ليدل على العموم بحسب الازمان كذاف شرح الكشاف وجعل المصنف المواظبة وكثرة الملاقمستفادة من الخارج وجعاد نكتة للجمع والتغصيص بالذكر(قي له يتكليف أن نترك فحذف المضاف الخ)أى حذف الضاف وموز كليف وأصله مكليفك أن نترك فأساحذ ف دخل الجار على أن وحسذ فه قبلها مطرد فلذ الميذكره والمعنى أن صلاته كانماتقول له كافهم تركها والمشكلف فعلافقد أص ته بفه لدلا بفعل غيره لانه لا يقدر عليه - في يؤمن به والتملية فعل الكفار وقوله بفعل غيره أشارة الى أت المراد بالترك كف النفس وهو فعل لا عدم فأنه لايدشل تحت التكاف فاقبل الدمن حذف الحارم مجروره وهوتكاف لاوجمله وكذاقوله فى الاتصاف انه ومزخني الى الاعتزال لان المكاليف كلهاجا خلقه الله ودمد فهو مكاف بف عل غديره لان النقدير المسرينا على الفاعدة المذكورة بل لأنتعرف التفاطب في مشاله يغتضي ذلك كما اعترف هو به وقيسل المه قد لا يقدُّ والمضاف لنكتة وهو المبالغة بادعا- أنه مأم وريافه الهم فتأمَّل ( قوله عطف على ما) سواء كأنت موصولة أومسدرية ولهجه سله على قراءة النون معطوفا على أن نترك لاستصالة المدخى اذيعم معناء تأمرك فعلنا فأموالنا مانشاء وهم منهيون عندلا بأمورون يخلافه على قراءة التاء وقوله وأن الترك اشارة الى أنّ أ وبعدى الواولانها للتنويع واختبرت على الواولتفايل الغمل والترك في الجله وقوله وقرئ بالناء فهماأى ف نفعل ونشاء وا داعطف على أن نقرك لا يعتاج الى تقدير مضاف لائه فعله والعطف فالخقية على المساف المحذوف اكمن لماكان غيرمذ كوروهذا قائم مقامه جعل العطف عليه كاسيأتي تفليره وقوله وهرجوابالنبي أىقوله أن تفعل على القراء تين جواب معنوى عن النهي السابق في قوله

وقبل كان يهاهم ونقطيع الدراهم والدنانع فأراد وابددك (انكلان الليم الشيد) تهكموا به وقصد وا وصدنه بضد ذاك أوعلاوا انكارما سمعوامنه واستسعاده بأنه موسوم بالملم والرشدالم انعن عن المادرة الى أمنال ذا (فالرانوم أرأيم الأكت على ينة من له) إشارة الى ما آ تا ما لله من العلوالنبوة (ورزفى منه وزفاحسنا) المارة الى ما تراه الله و نالمال المسلال وجواب الشرط محذوف تقسار وفهسال يسعل مع هذاالانعام المامع للسعادات الروسانية والمسائية أن أخون في وسنه وإخالفه في امره ونهده وهواعتذارها أسكرواعليه من تغييرا الكون والنهى عن دين الآماء والضمرف منه لله أى سن عنده وراعاته ولا اللماأنم كرعنه) أى وطأود أن أنى ماأنها كم عنه لا سنيته دونكم فالح كان صواما لا زندولم أعرض عنه فضلا عن أن أنهو عنه بقال عالفت زيداالي وذا اذاقهد عوهو مولعنه وخالفته عنه اذا کان الامن مولعنه وخالفته عنه ادا کان الامن مالعكس (ان أريد الاالاصلاح ما استطعت) ماأريدالاأن أصلحكم بأمرى بالمدروف ونهى عن المسكر مادمت أسطاع الاصلاح - بعض من المسلم عليه المانم سكم عنه المانم سكم عنه المسلم عنه المسلم عنه المسلم عنه المسلم عنه المسلم عنه المسلم ولهذه الاجوية الثلاثة على هذا النسق شأن وهوالنسيه على ان العاقل عب ان راعى في حل ما أنه و بذره احد حقوق ثلاثة أهمها وأعلاها حن الله نعالى ونانيها حن النفس والنها من الناس وكل ذلك بقتضى انآمركم بما أمرتكم وأنواكم عانهنكم عنه ومأسه لدرية واقعة موقع الظرف

ولاتنفسواالخ وتوله وقبل الج أك موقض أطرافه ساوالقطع متها كاوقع في زماننا هذا ولم يرضه لعدم مناسعة السعاق ومايدل عليه والحاصل التغيها ثلاث قراآت بالنون فيابله سع ويتاء في الاشعرين وينون ونا - فيهما وماعد اللاولى شاد فني الاولى هو معطوف على مقسعولى نترك وهوماموصولة أومصدرية والتقدر أصلواتك تأمرك أن نترك مايعه دآباؤنا أو تترك أن نفعل ف أموالنا تطفيفا وغوه ولايصم أن يعطف على غبر وعلى قرا والتا معطوف على مفعول نتراك أوتأمه ومن قرأ بنون وتا وومعطوف على مفده ول تأمر (قوله تهكموابه) فيكون المراد ضدّمه ناه على طريقة الاستعارة التهكمية أوالمراديه ظاهره وموعلة للانكارا اسابق الماخودمن الاستفهام بأنه كأن موصوفا عندهم بالطم والرشد المانع من صد ورمثل ذلك كامر ف تصة صالح عليه الصلاة والسلام من قولهم له قد كنت في فينا مرجوا قبدل هذا بدليلأنه عقب بمثل ماعقب بدذاك من قوله أرأيتم ان كنت على بنة الخواذار ع هـ ذا الوجه على الاقل وان كان الاقل أنسب عاد بلائه تهكم أيضا (فوله اشارة الى ما آناه الله من العلم الخ) قدمر تفسير الدينة بالخيمة والبرهان والنبوة أيضا وحلها هناعلى العلم والسوة والمرادما لعلم علمالته وتوسده وفسرت الحة الواضعة والمقين وفسرالرزق الحسن بالمال الحلال وجؤزال مخشرى أنيراديه النبؤة والحكمة لتفسيره المسنة بامروا أفرق سنهما أحربسروقوله المال الحلال المكتسب الابخس وتطفيف كاف الكشاف وهو مناسب للمقام (فوله وجواب الشرط محذوف الخ) قال أبوحيان الذى قاله النحياة في أمثاله أنه يقدر الجلة الاستفهاسية على أنهام فعول الارائية الضمنة معنى أخيروني المتعدية الفعولين والغالب في الشانى أن يكون بعلة استفهامية فحواراً يتك ماصنعت وجواب الشرط مايدل عليه الجلة السابقة مع صتعلقها والتقدران كشت على سنة من وبي فأخبروني هل يسع الخ ولزوم هذا التقدير على كلام (قوله مع هدذاالانعام الجامع للسعادات الروسانية) وهي العلم والجسمائية الزق الحلال والخيانة في الوسي عدم تبليغه وقوله وأخالفه في بعض النسخ فأخالفه بدخول الفاءعلى السبب وقوله وباعانته تفسيرا كمونه من عند ماذ كل وزق منه (فوله وما آريد أن آفى ما أنها كرعنه الخ) أى لا يقع منى ارادة لما نهيتكم عنه ولااستقلال به كاهوشأن بعض الناس ف المنع من بعض الامور فأأراد نفي المعلل والعلة ولذا علهر تفريع ماه صده علمه وماذكره من الفرق بن خالفته المه وعنه معنى بديع أفاده الزمخشري وضير قصدته وعنه راجع الكذا وضم مرهوزيد (قو لهما أريد الأأن أصلح كم الخ)بشير الى أن أن هذا نافية ومامصدرية ظرفهة فعل نصب متعلقة بألاصلاح وهوأحدالوجوه فاعرابها وأظهرها وقوله والهدده الاجوية الثلاثة أىأجوبة شعيب عليه السلام يعسف من قوله أوأيتم الى هذا لانهاجواب عماأنكروه وكونها أجوية بقتضى أن يعطف قوله ان أريدالخ لكنه تركء علفه لكونه مؤكدا لما قبله ومقرراله لانه لوأراد الاستنثار بانهى عنه لم يكن مريد اللاصلاح وكونه مؤكد الابنافى تضمنه بلواب آخر والاقل هو قوله ان كنت على منة من رى ورزقى منه رزقا حسنافانه سان لحق الله علىه من شكر نعمته والاجتهاد فى خدمته والثباني قوله ماأريدان أخالف كمالى ماأنها كمعنه فانه سان طق نفسه من كفها عاينبغي أن ينتهي عنه غبره والثالث قوله ان أريدالاالاصلاح الح فاقتحق الغيرعليه اصلاحه وادشاده ووجه ترتيبها ظاهر وقوله وكل ذلك يقتضى الخ قدل لابدفه من تقدير القول أى فقال شعب عليه الصلاة والسلام الزلان مقتضى الظاهرأن يقول بأمرهم وقسل لاحاجة المه لاق الاجوبة وماتضنته صادرة من شعب علمه الصلاة والسلام فلذا برى على مقدضاه والدأن تقول انه النفات لعوده الى أمر شعب علمه المدلاة والسلام واقتضاء الاؤل والاخبرظاهر وأتماا قتضاء حق النفس له فلان أصلاح الغبروا رشاده فمه نفع أنفسه ايضالما فيهمن الثواب فتأمل (قوله ومامسدوية واقعة موقع الظرف الخ) اما يجعل المصدر ظرفا أوبقد يرجن قبله وسده مسده وعسارة المصنف وجه الله تعالى تحدملهما وهذا هوالوجه وأتمااذا كان بدلاسواء قدرالمضاف أولافه ويدل بعض أوكل لان المتبادر من الاصلاح ما يقدر عليه وقيل انه يدل

اشتمال وعلى هـ ذاوالا وَل يقدر ضعراً كامنه لانه لا بدَّمنه فأراد بالنير يتا الموصولة وهبيطلة ون ذلك عليها وحذف المضاف على الشاني لآنه على الاول بعني مقدا رمن الاصملاح وترك كونها مفعولا به للمصدرالمذكور فالكشاف لضعف اعال المصدرا لمعرف عندالنصاة والمراد بالمقسدارمة دارمن الاصلاح فهويدل ١٥٠٠ فق له وما توفيق لاصابة الحق والصواب الابهدايته الخ) المصدرها من المبق المف عول أى وما كوني موفقا أى ومأجنس وفيق أووما كل فردمن ولان المصدر المضاف من مسيغ العموم والما " لواحد لان المصار المنس يقتضي اغصار أفراده لكنه على الاقل بطريق المفهوم وعلى الشاني بطريق المنطوق فلاوجه لردّالاقل وتقدير بهدايته ومعوبته فسل اله لدفع ماردعلمه منأتفاعل التوفيق هوالله تعالى وأهل العربية يستقبعون نسسبة الفعل الحالفا علبالبا ولآنم اتدخل على الأكة فلا يحسسن ضربي يزيد وانما يقال من زيد فالاستعمال الفصيع وما يؤفيق الامن الله ويتقدير المضاف الذى ذكره يتوجه دخول الباء ويندفع الاشكال وأيضا التوفيق وهوكون فعل العبدموافق لمباعده الله ورضاء لايكون الابدلائه الله علمه وعجرد الدلالة لاعبدى دون المعونة منه (فه له فانه الفادرالم مكن الخ ) تعلمل للقصر المستفادمن تقديم المتعلق وقوله ف حددً ذا ته اشارة الى أنّ قدرة العبد ا ـ كونها ما يجاد الله كلا قدرة لانه لوشاه لم يوجدها عمرق عن ذلك الى أنه معدوم سد الاحتمال أن هزمص الاستقلال لاعن أصل القدمل لات الوجود الامكاني مع وجود الواجب عدم كالعال تعالى كل ثين هالة الاوحهه واذا قال بعض العارفين السمع كأن الله ولاشئ معه وموالا تنعلي ما كان عده فافهم وقوله أقصى مراتب العلومالمدا اشارة الى أنّ من عرف نفسه مالهيز والفناء عرف خالقه مالقسدرة والبقاء ولولاذكرا لمماد بعده صفح حل المبدا على الله لان الحسكا وطلة ون علمه المبدأ الفياض فتدير كلامه هنا فأنه دقمق ولاحاجة الى ماقبل المراد بالتوحيد فى كلامه بوحيد الافعال بأن بعيلم أنه لافاعل اشئ سواه لان التوحيد اطقيق عم الذات وجدع الصفات الثبوتية والسلسة وتوحمك الافصال يكون بعده (قه له وحواً بشايفه دا طصر) أى الحصر بتقديم متعلقه كاأفاد وماقيلة أومعني قوله أيضا كايفهد معرفة المعاديفيد الحصروقوله على الله وقع هذا نسط مختلفة فني أخرى على ضميرا لله وفي أخرى على أنيب وفي اخرى على الفعل فقبل المهاعلي الاوليت يعلق الجيارة فيها بالحصر وعلى الانو بين يتقدوم وفي الاقل خفا والياس (قوله وفي هذه الكلمات طلب التوفيق الخ) أى في قوله وما توفيق الاباقه الى هذه المعانى أتماطل التوفدي فن قوله الاماقله لانها انشائية للطلب كألجد فله أولانها الخبار عن نصمة التوذيق وشيكر الهاوالأعتراف والشكر استحلاب للمزيد وقوله فهانأ تبدويذره مأخوذمن عوم التوفيق أواطلاقه المقتضىله والاستعانة عطفء لى طلب ويصم أخذه من تقو يض التوفيق السه ومن التوكل ومجامع أمره مايجمعها والمرادجيعها وقوله والاقبآل معطوف عليه أيضا مأخوذ من التوكل عليه وشراشره وهني كلمته وأصله الحسد أوالنفس أوالاثفال وقال راع رحسه الله تعالى ألق علمه شراشره أي نفسه وقبل بلهي محمة نفسه الواحد شرشر قال

وكائن ترى من وشد مفكريهة ، ومن غيه تلق عليه الشيراشر

انتهى وقال الجوهرى واحده شرشرة وقوله وحسم اطعاع الكفاروما بعده معطوف عليه أيضا وهذا من قوله عليه والمسلم والمسلم والمسلم وهذا على الوجهين في الملام المسلم المسلم وهذا على الوجهين في الملام الملم الرئيسيد أمّا على الشائى فظاهر وأمّا على الاول فلا نهدم تهكموا به ايرتدع فقيال حسما لماعنوه ان اعتمادي على الله لا أطلب تحقد قرب عنده ولا ارتدع بتقريمه واظها والفراغ وعسدم المبالاة من المنوكل أيضًا لا نه الكافى المعين وقد جعل هذا وجها للتهديد أيضا ووجه المصنف رحه الله تعالى التهديد بأنه من الرجوع الى الله فائه يكنى به عن المزاه وهو وان كان هنا مخصوصا به لكنه لا فرق فيسه بينه وبين غديره واغما خص لا قشاء المقام لم وقوله شقاقى مصدر مضاف للمفعول أى معياد انسكم إيان (قوله غديره واغما حسلاة على التماراي (قوله

وقيل غيرية بدل من الأسلاح أى المقسدارالذى استطعته أواسسلاح مااستطعته غدنى المناف (وماتونيق الابالله) ومافونيق لاصابة المن والصواب الاجداله ومعوده (عليه نو كان) عاند القادر المتكن و ما مداه عاجز قىسسلىدانەبلىمسلىومساقط من درسة الاعتبار وفيسدائنارةالى عمض التوسيد الذى هو أقصى موانس العلم المدا (والب الما أنان المعرفة العاد وموايضا الله على الله على الله وفي هذه الكلمات طلب التوفيق لاصابة المتى فيا أته ويذرومن الدنعالى والاستعانديه في عامع أمره والاقبال علمه بشرائر وحسم أطماع الكفار واظها والفراغ فنهم وعدم المالاء ععاد انهم وتهديدهم الروع الى الله المسال (والموم لا عرمنكم) لا ساست منظم (شفاف) معادات

وأن بسلتها الفاصة ولرجرم المن وشف في فاعله وعلى قراء قالضم من الافعال وهدرته لنقله من التعدية الى واحد الى الثين ونهى الشقاق مجازا وكاية عن نهيهم عنه وفيه مبالفة لانه اذا نهى وهو لا يعسقل على بعدم أفصيم من أجرم وقوله فان لا يعسقل علم بها الشارة الى أن الفصاحة هناليست بمسطلح أهل البيان بل بمه في كثرة الاستعمال أجرم أقل دورانا المن الشارة الى أن الفصاحة هناليست بمسطلح أهل البيان بل بمه في كثرة الاستعمال وأهل اللغسة حدث وها عماييد ون هدا المهفى قال في الكشاف والمراد بالفصاحة أنه على ألسنة الفصاء من العرب الموثوق بعربيتهم أدور وهم له أكثر استعمالا فلا يتوهم الستمال القرآن على لفظ غير الفحصاء من العرب الموثوق بعربيتهم أدور وهم له أكثر استعمالا فلا يتوهم الشتمال القرآن على لفظ غير فصيم عاوان المخففة والمشددة بوزوا في المعمل وغيره عاوان المخففة والمشددة بوزوا بناء هما على النفت كالظروف المضافة للمبنى كابين في النحو وقبل انه منصوب صفة مصدر يحدوف أي السابة مثل اصابة توم نوح عليه الصلاة والسلام وفاعل يصدب ضمير مستمتر يعود على العذاب المفهوم من السماق وهو تمكف وعلى الاول مثل هوالفاعل (قوله لم يمنع المن) هذا من قصيدة ابعض العرب من السماق وهو تمكف وعلى الدائمة الانصارى وقبل انه رجل من كانة وقبل انه للشماخ ومنها اختلف فيه فقبل هوا وقبل انه رجل من كانة وقبل انه للشماخ ومنها اختلف فيه فقبل هوا وقبل انه رجل من كانة وقبل انه للشماخ ومنها

مُ ارْعُو يَتُ وقدطال الْوقوف بِمَا ﴿ فَهَا فَصَرِتُ الْيُ وَجِنَا مُعَمَالُ لَا مُعَمَّلُ اللهُ مُسَمِّمًا وارقالا وداداة ﴿ اذاتسر بِلْتَ اللهُ كَامِ بِاللهِ لَا اللهِ مَا اللهُ عَصُونَ ذَاتَ أُوقال لم يُعَمَّلُ الشَّرِبُ مَنْهَا عَبِرَأْنَ نَطَقَتُ ﴿ حَامَةٌ فَى عَصُونَ ذَاتَ أُوقَالُ

وضعه برمنها راجع لوجنا وهي الناقة والاوقال جمع وقل وهي الجارة أوشعرة المقل أوغره والمراد أن سماعها صوت الجمامة على بعد الشدة حسها بفزعها فينعها من الشرب أويطربها فيلهمها عنسه لان الابل شديدة الحنين الى الاصوات الفردة وقيل ان فيه قلبا أى لم عنعها من الشرب وكذا في غصون ذات أوقال في بعض معانيه والشاهد في غير فانه مبنى على الفتح (قوله زمانا أومكانا الخ) أى المراد بالبعد المنفى الزماني أولككاني أى لا عنه كم من الاعتبارة دم عهد ولا بعد مكان فانهم عراى ومسعم منكم أو البعد معنوى أى ايس ما انصفوا به بعيد امن صفات كم فاحذروا أن يحل بكم ماحل بهم من العذاب كا قال بعض المتأخرين

فان الم تكونوا قوم لوط بعينهم ، فناقوم لوط منكم ببعيد

وجعل زماناو كاناتم برا ولم يجوله كافي الكشاف في تفدير بزمان أو مكان بديد فقيل هرمامن الاخبار مالزمان عن الجشمة الذي أورد علمه أنه اذا أفا دجاز الاخب اركاصر حوابه وهو ، قيس هنا فليس يه يد فال في الالفمة

ولايكون اسم زمان خيرا مه عنجنة وان يفد فأخيرا

(قوله وافراد المعدد الخيافي يعنى أن الاخدار بعدد غيره طابق له لالفظا ولامعنى أمالفظا فلاند اسم جع وهو جسعه مؤنث على ما اختاره الزيخشرى لان قوم ا داصغر يقال فده قوعة ومعناه الجع فالقياس بعددة أو بعدد ا وقال الجوهرى والقوم يذكر ويؤنث لان آسما الجوع التى لاواحد لها من لفظها اذا كانت للا تدمين تذكر وتؤنث من لرهما ونفر وقوم قال تعالى وكذب به قومك فذكر وقال تعالى كذبت قوم فوح فأنث وان صغرت لم تدخل فيها الها ، وقلت نفير وقويم ورهيط واعما يلق التأنيث فعله وتدخل الها ، فيما يكون لغير الاتحد من مثل إبل وغم لان التأنيث لازم له ويين المكلامين بون بعد وعليه فلا حاجة له الى تأويل فالمؤنث فأجرى هذا مجولة أوف النساني كشئ أومكان أوزمان أوأن فعدل المسدر بستوى فيه المذكر والمؤنث فأجرى هذا مجوله (قوله صغليم الرحة لان هذا أبنا في المنافرة المنافرة وقوله فاعل بهم الخ اشارة الى أنه مجاز باعتبار غايته لان الموقة بمعنى المل الكثرة وقوله فاعل بهم الخ اشارة الى أنه مجاز باعتبار غايته لان الموقة بمعنى المل المقلى ولا بناسب المقلى ولا بناسب المقلى ولا بناسب المقلى ولا بناسب تفسيره بعود ودوان كان حقيقة لعدم المبالغة فيه وقيل وحيم نا فارالى الاستغفار لانه لكرمه يرحم من تفسيره بعود ودوان كان حقيقة لعدم المبالغة فيه وقيل وحيم نا فارالى الاستغفار لانه لكرمه يرحم من تفسيره بعود ودوان كان حقيقة لعدم المبالغة فيه وقيل وحيم نا فارالى الاستغفار لانه لكرمه يرحم من

را ندهه الخرق (اوقوم هود) من الربح الخرق (اوقوم ها لم) من الربية وأندها المرافع والمرافع وال

يطلب منه المغفرة وودود ناظرالى النو بة زغيبا بأنه نود من يرجع اليه وهووجه حسن والوعيد على الاصراريعلمن تعذيب توملوط (قوله مانفهم) لان الفقه هو العلم ف الاصل وقولهم كثيرا فرادامن المكابرة ولايصح أنراديه المكل وان وردفى المغة لان قوله عاتقول يأباه وقوله وماذكرت دلملا كقوله مالكم من اله غيره وقوله اني أخاف الخ أي لم يفهموا دعوا ه ولاداملها وقوله لقصور عقواهم أى نفيهم الذلك لغباوتهمأ ولاستهائتهم كايقول الرجل لمن لايعبأ يه لاأدرى ماتقول وترائما في المكشاف من أنه كناية عن عدم القبول لان قوله كنيرا يأبا ، وجعلهم كلامه هذيا بالانه يرجع للاستهائة أوأنه كان ألثغ لانه لم يصح عنده لانتجعله خطيب الانبداء عليهم الصلاة والسلام ينافيه ظاهر اوقوله فتتسع منصوب في جواب النفي وفى نسخة فتمنع ففسوله محذوف بدل عليه قوله بهده ان أردنا بل سوا ومهينا أبفتح الميم بعنى ذايلا فقوله لاعزال صفة كاشفة والمرادبالقرة المنفية قوة الجسم ومابعدها الذل (قو لهوقيل أعمى بلغة جير) يعيئ أنَّ الضعيف في لغة أهل المن كالضرير ععني أعي وهوكناية كايقال أوبصَّر على الاستعارة تمليحا ووجه عدم مناسته أثالثقم دبقوله فينا يصرلغوا لائمن كان أعي بكون أعجي فمهم وفي غيرهم وأثما ارادة لازمه وهوالضعف بن من يبصره ويعباديه فلا يحنى تكافه (قوله ومنع بعض العبة زلة استنباء الا عيى) قال الامام رجه الله تعالى جوز بهض أصحابنا العبي على الانبياء عليهم الصلاة والسلام اكذه هذا لايحسن الجل علمه لمامر وأمااله تزاة فاختلفوا فمه فنهم من قال انه لا يجوز لكونه منفر العدم احترازه عن النجاسات ولأنه يحل بالقضاء والشهادة فهذا أولى والبه أشار المصنف وجه الله تعالى ولانه يأباه مقام المدعوة والاستنابة فمه غيرظاهرة وقوله والفرق بن لان القاضي يحناج الى تمييز الخصمين والنبي صلى الله عليه وسلم لايحتاج لتميزمن يدعوه وفيه نظرمع أنه معصوم فلايحطئ كالقاضي الاعبى والذي صحومأنه امس فهم أعي ولم يذكروا تفصيدا بيز الاصلى والعبارض وقدورد في روايات عي شعب علمه الصلاة والسلام وسيأتى فى القه ص ( فو له تومك وعزته م) بيان للمعنى و يحمَّل أنه اشارة الى تقدير مضاف وقوله لكوشهم على ملتناتأ ويل للعزة والشوكة القؤة وقوله فأن الرهط الخ تعلمل لعدم الخوف أذ القلمل غبرغالب فيالاكثر وقوله أوبأصعب وجه فسكون الرجم كثابة عن نيكابة القنل وقوله وماأنت علمنا يعزيزا صمغة المالغمة وأفعل التنف لءلي التفسيرالاتي بقتضي أنّه عزة عندهم فقوله فقنعنا عزتك يعني به عزنك المؤثرة عندنا بجعل الاضافة للعهدا وتفهمه من السساق فلايناف مامر فلايرد عليه أنه لايناسب السداق تفسيره بماذكرأ ويقال اتذاك يشعر بثبوت عزقله بقومه وهسذا ينفيها عنه فىذاته على زعهم وهوالظاهر لمن تأشل ماسيأت أوأشاعندهم غيرمعتدبها فتأشل (قوله وف ايلا منهيره حرف النفي الخ) اشارة الى أنّ التقديم بنسدا المخصيص وأنه قصر قلب أوقصرا فراد والفااهر الاول وفد تسع فيه صاحب الكشاف وقال صاحب الايضاح فمه نظولا فالانسام افادة التقديم الحصر اذالم مكن الخبر فعلما والتمسان بحواله للقوم وهو الذى أشار المدالمصنف رجه الله تعالى بقوله ولذلك الخالس بشئ لحوازأن يكون فهمه صلى أنته عليه وسلمن قواهم ولولارهملك لرجناك ويشهدله تقديرلو لاعزتم موأجاب عنه فى الكشف بأنه كمايقاريه في افادة التقوى على ماسله يقاربه في افادة الحميراذلك الداسل بعينه وقولهم ولولا وهطك كفي به دلملالات حق الكلام أن يفد التخصيص لاأصل العزة وفهمه من ذلك لأيساف كونه جو ابالهذا الكلام بل بؤكده وقدصر حياراً لله ما فادة هذا التركيب الاحتمالين في قوله تعالى كلا انها كله هو قائلها فقال هوقائلهالانجالة أوهوقائلها وحده وأفادسأه اللهان قوله ولولارهطك لرجناك وقوله وماأنت علمنا بعزيزمن بإب المارد والعكس غنادامنهم فلايدمن دلالتي المنطوق والمفهوم فكلمن اللفظين واستقلاله قيهما اه وقوله ولذلك زالتها ذب السابق وماذكره هناف المنني فلايقتضي تعينه في المثبت فتاتل وراجع شروح المفتاح والتلخيص ان أردت تحقيقه (قوله تعالى أعزعليكم من الله) الماأن يقدر فى الكلام مصاف اى من نى الله علم العلاة والسلام لأن الكلام فيه وفي قومه الديط ابقه الدواب الابمذ االتقدير أوسق على ظاهره لان التهاون يرسول الله صلى الله علمه وسلمتم اون بالله في المقيقة فين أ

وهووعدعلى الدوية المدالوعد وعلى الاصراب لرايئ ) المفال (مقفاله معمالاً فالح) تهول) كوجوب النوحد وحرمة المعس وماذكرت دلد لاعام ما وذلك القد ورعة ولهم وعدم تفكرهم وقسل فالواذلا استهانة بكلامة أولام مم القوااليمة أدهانهم المارة المارة والمالة المالة فينافعها) لاقوة الله فتستع منكان أردنا مان سوا أو مهنالاعزال وقدل اعى الغنجد وهو مع عدم مناسسة برده الدة سد مالفارف ومنع به فن المعمر القضاء والشهادة والفرق بين (ولولارهمال) تومان وعزيهم على الكونهم على النا لانلوف من شورتم عان الرامط من الثلاثة لانلوف من شورتم عان الرامط من الثلاثة الى العشرة وقيدل الى النسعة (لرجناك) افتانالنرى الاعدارة وبأصعب وحد (وما من علمنا بعزيز ) منه عناء زان عن الرجم وهمذاديدن المناهمة المعبون قابل الخرج والا ما تعالم والمهدوق الدندوق من النبي النبي على أن السكادم و النبي مندون العزفوان المانع المهم عن النيائية عن المعادة والقالم المعادة والقالم المعادة والقالم المعادة المعادة الم ورمه ولذلا ( طال باقوم أره طي أعز علمام

والتناقدة ورا المحار المادي) وجعاتموه مانسودووا الطهرانس و كمريد طلنسي النسودووا الطهرانس والاهانة برسول فلاتمقون على لله وتمقون على لرهطى وهو عمد لانكاروالدواج والردوالتكذيب وظهوط منسوب الى الظهو والكسرون تغييم التالنسب (التربي للمن عمله فلا على علم عالمة المناسبة فصادى عليه الوطاقوم اعلواعلى مطالكم انى عامدل سوفى تعلون من ما تبه عسداب عيزيه) سدق مثله في سورة الانعام والفاء في فدون تعلون عَه للنصر على بأن الاصراد والتمكن فيماهم عليه سيب لذلك وحذفها مهنا لانه جوابسائدل فالداردن ومن هي النهويل (ومن هي النهويل (ومن هي النهويل (ومن هي النهوالمان في النهويل (ومن هي النهويل (ومن النهويل (ومن هي النهويل (ومن النهول (ومن النهويل (ومن النهويل (ومن النهويل (ومن النهويل (ومن النهول (ومن النهويل (ومن النهويل (ومن النهويل (ومن النهويل (ومن النهول (ومن النهويل (ومن النهول (ومن النه كة وللسنعل المحادب والمادق اللائم المأ وعدوه وكالسوف أعلون من المعذب والسطادب من ومنكم وقدل كان ت المعومن هو صادق المنصرف الأول المهم والنان المدلك عوالمدهونه

عزعليهمر وطهدونه كانوا أعزعندهممن الله (قوله وجعلتموه كالنسى الخ)أصل معنى الظهرى المرى ورا • الظهر لكنهم غير و. كما قالوا امدى بالكسرود هرى "بالضم في تغييرات النسب ثم توسعوا فيه فاستعملوه للمنسى المتروك وقوله كالمنسئ المنبوذورا الظهر يشيرالي أنه استعارة نصر يحية شسبه اشراكهسم بالله واهانة رسول الله على الله عليه وسلم بالنسسان والرمى وراء الظهر ويصيح فيه أن يكون استعارة عَثمامة لاتشميها لذكر العارفين كما توهم الموهمات المشبه هوالله وذكر العارفين مأنع من الاستعارة على العصير ومن الغريب ماقسال ان الضم مراه علمان والظهرى على المعين وقولة فعلا مقون على" أىلاتشفقون على يقبال أبقى علمهاذارجه وقوأه وهو يحتمل أىهذا الكلام أوالاستفهام يحتمل أن يكون لا نكارما قالوهمن قولهم ولولارهطك لنركهم الحق وترك رجه رعاية لرهما مدون الله أوالتو بيخ على ذلك والرد والنكذيب لانهم لا يقدرون على فتله ( قو له سبق مثله في سورة الانعام) أى مثل هذا مع مخاله مأشارا ليها هنا ومرهناك ان المكانة مصدر مكن مكانة أى تمكن أباغ تمكن وعهى المكان لكمه استعبرللعال استنعارة محسوس لمعتول كالستعبرهما وسيثمن المكان للزمان والمعني اعماواعلي غاية تمكنكم واستطاعتكم أوعلى جهتكم وحالكم التي أنتم عامها وحاصلها تبتواعلي كفركم وعداوتكم انى عامل على مكانتي التي كنت عليها من النبات على الاسلام والمصابرة ومفعول عامل محذوف أي ما كنت عليسه بقرينة مابعسده أوهو منزل منزلة اللازم وعلى مكانتكم حال بمعنى فارتين والمتين وقدمر الكلام عليه في محله وسيأتى في الزمرا يضا (قو له والفاء في فسوف تعلون عمة )أى في سورة الانعام ذكرت الفاء لان قوله فسوف تعلون وعبيد مااهذاب وهوناشئ ومتذرع على اصرارهم على ماهم علسه والتمكن منه عليه الصلاة والسلام أومنهم فى ذلك فلذاذكر معه الفاء آلدالة على ذلك صريحا وقوله لذلك أى الجزاء المفاد بقوله سوف تعلون (قوله وحذفها ههنالانه جواب سائل) والسؤال المقدريدل على مادات علمه الفياممع الاختصار إفظيا وتبكثيرا لمعني معقلة اللفظ والاستثناف يقصد البه البلغام لجهات لطمفة ومحاسن عديدة كإذكرها لسكاك وحمالته واماا خسيارا حدى الطريقين ثمة والاخرى هناوان كان مثله لايد عَل عنه لانه دورى فلان أقل الذكرين بقتضي التصريح فيناسب في الشاني خلافه وكونه أبلغ في النهو يل للاشعار بأنه عايسمل عنه ويعتني به (قو له لالانه قسيم له كقولك ستعلم الكاذب والصادق آلخ) يعنى أنماقمله وهوقوله اعلواعلى مكانتكمانى عامل وقوله بعده ارتقموا انى معكم رقب ذكرفه مال الفرية بن فسكان الظاهر أن يحيرى هذا مجراه في همال سوف تعاوية من يأتبه عذاب يخزيه ومن هوصادق ناح فأشارالى دفعه بأنه لم يقصدهنا الىذكر الفر بقينستي يعطف فيسه عطف القسيم على قسمه وانما القصدهذا الى الردعليه مف العزم على تعذيبه بقولهم لرجناك والتصميم على تكذيبه بقولهم أصاواتك تأمراناخ فقبل سيظهر لكممن المعدن أنتم أمخن ومن الكاذب في دعواه أنا أم أنتم فقد أدرج فسه حال الفريقن أيضا كاأشار المه المصنف رجه الله تعالى بقوله منى ومندكم لكن على سدر الاجال وحذف المتعلق وهومني ومنكم وذهب صاحب الانتصاف الى توجمه آخر وهوأنه اقتصر فيه على أحد الفريقين وأتالامرين جمعاللكفار فقوله من بأته عذاب يخزيه فسه ذكر جزاثهم ومن هو كاذب ذكر جرمهم الذى هوالكذب وهومن عطف الصفة والموصوف واحدكة ولكستعلم من يمان ومن يعاقب فيكون فى ذكر كذبهم تعريض اصدقه وهو أوقع من المصريح واذلك لم يذكر عاقبة شعب عليه الصلاة والسلام استغنا مبذكرعا قبتهم وقدم ومشطه كقوله فى هذه السورة فسوف تعاون من يأتيه عذاب يخزبه ويحل عليه عذاب مقيم فليذكر القسم الاخووله تغاائر أخر والفرق بين مسلكه ومسلك المصنف رحمالله تعالى أنه فى مسلكه اقتصر على أحد الفريق ن صريحا واقت الى الاسروعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى همامذ كوران والكلام شامل اهما وهوأحسن لماقبل علمه أنه فرق بن ماهنا لاقتضاء سباقه وسياقه لدكرهما ومانظر بهايس كذلك والمسلك المثالث أنهما مذكوران تفصملا وهومختارا لزمخشمري كماستراء أَفْقُ الآية ثلاث طُرقٌ وَكُلُّ مَاذُ كُرِفُ القُرآن بِالْفَاء الاهذه (قوله وقبل كان قياسه ومن هوما د قالخ)

المرادمن قوله من هوكاذب الصادق لكن جرى في ذكره على ما اعتادوه في تسميته كاذ بالتيهد لالهم وليس المرادسة المون أنه كاذب في زهكم حتى ردعلمه ما توهم من أنْ كذبه في زعهم واقع معلوم أهم الآن فلا معنى لنعلمق علم على المستقدل بل المعنى ستعلون حال كم وحال الصادق الذي عمم و كاذبا وقوله من بأتيه ومنهوكاذب جؤذنسمأن تكون من موسولة وأن تكون استفهامية وكلام المسنف أنسب بالاؤل وكذا كلامالكشآف فانقوله ومنهوكاذب لينزعهم فمجريه على الاستفهام أتتل (قوله وانظروا ما أقول لكم الخ) وهو حاول ما أوعدهم به وظه ورصد قه فالمنظر من الطرفين أمروا حد وقيسل المهنى انتظروا العذاب انى مستظر للنصرة والرحة وذكرافعيل ثلاثة معان كافي الكشاف لكن كونه بمه في مرتقب أنسب بقوله ارتقبوا وان كان مجي و فعمل بمعنى اسم الفاعل المزيد غيرك يركا اصريم بمعنى صاوم من الصرم يمعنى القطع والعشير بمعنى معاشر والرفيع بمعسَّى المرتفع (قوله والمَّاجا • أمر نا نجينا شعيبا الخ) أخبر بتنصية الوَّمنين دون هلاك (٢) اا كافرين لانه مقروغ منه وأنما المقصود تنحيبة هؤلا وادأن يلحقهم مالحق أولئسك بشؤمهم وقوله انساذكره بالواوجوا بءن السؤال الأفيقصة عادومدين ولماجاه أمرناوني قصة غود ولوط فلاجا فبالمكمة فيسه بأنه ذكرفي هاتين القصتين الوعد وقوله فلماجا وأمرنام وتبعليه فجي بالفاه وأثماني الاخو ين فلأ كرججي العذاب على أنه قصة بنفسه وماقبلة تصة أخرى لكنهما متعلقان بقوم فهسمامشتر كان من وجه مفتر فان من آخر وهومقام الواو كذاقررف المكشاف وشروحه وقيل فى كلامشعب صلى المهعلمه وسلمذكر الوعد أيضا وحوقوله ياقوم اعلواعلى مكاشكم الى قوله رقيب غاية الامر أنه لم يذكر بلفظ الوعدوم فله لا يكني للدفع كالوهم وماقدل فحوابهان ماذكر عجول على العسذاب الدنيوى أوأنهذكراافا فالموضعين اقرب عذاب قوم صالح ولوط للوعدالمذ كورمن غيرفصل بعمد فلايخني مافمه وقوله يجرى مجري السعب لات الوعمد لاقتضائه وقوع الموءوديه كالسبب لاسب لان السبب كفرهم وفعوه وقوله وأخذت الذين ظاوا الصحة قدسيق فى الأعراف فأخذته مالرجقة أى الزلة وأنها كأنت من مباديها فلا منافاة بينهما فأصبحوا في ديارهم جاغين أى ماروا جاغين أودخلوا في الصياح حالة كونهم جاعن وكائن لم الخ خير بعد خيرا وحال بعد حال والابعدادعا عليهم بعدهلا كهم سانالاستعقاقهم له كامر وادين مرتف يروفتد كره (قوله مشينالخ) أصل معسق الجنوم منجم الطائراذ الصق بالارص يطنه واذاخص الجثمان بشمنص الآنسان قاعدا ثم توسعوا فيه فاستعملوه بمعنى الاقامة واستعبر من هذا للبيت لانه لا بيرح مكانه فلذا فسيره به المصنف وجه الله تعالى وأشار الى حقيقته ويغنو اعمى يقيموا ومنه المغنى لمنزل الاقامة (قو لهشبه همبهم) فيه تسميح أىشبه هلاكهم بهلاكهم لاتحاد نوءه وقوله غيرأن صيحتهم الخزهذا هوالمروى عن ابن عباس رضي الله عنهسما كأنقلهالقرطبي رحمهالله ومامرقى الاعراف منأنه أتنهم صيمةمن السماء فرواية أخرى ذكرهما هناك فلا تعارض بذكلاميه كاقيسل (قولهو قرى بعدت بالضراخ) العامة على كسرالعين من بعد يعد بكسراله من في الماضي وفصهافي المضارع عمن هلك قال

هذا ما في الكشاف من أن اعلوا على مكاسكم الى عامل ذكوفسه الدكاف والصادق وكذا في هذا لأن

يقولون لاتبعدوهم يدفنونه \* ولا بعد الامانواري الصفائح

أرادت العرب القرق بين المهنين بتغيير البناء فقالوا بعديا اضم في ضدّ القرب وبعد بالمسكسر في ضدّ السلامة والمصدرالبعد بفتح العين وقرأ السلي وأيوخيوة بمدت بالضم أخدذاه من ضد القرب لانهم اذاهلكوافقدهدوا كإقال الشاعر

من كان بينك في التراب وبينه به شدر ذا في عاية البعد

وقال انصاس المعسروف الفرق يتهسما وفال ابن الانبارى من العرب من يسوّى بيزاله لاله والبعد الذى هوضد القرب وبهذا علت اختسلاف أهل اللغة فيسه ويديو فق بين كلام المصنف هذا وقوله في قصة

(۲) فوله: ون هلاك السطافرين الخصر ح بالم والمسان الذين الما والصح وهذا في قعة مود كاذ كرمة النام مصحه

مال ومن هو طذب على زعهم (وارتقوا) واتفاروا ما أقول الكم (الى معكم رقب) فيتظرفعيل بمعنى الراقب أوالمراقب كالعشر أوالمرتقب كالزفس (والماما المنافعينا شعبيا والذين آمنوا معه برحدة منا) انتاذ كره بالواوكاني قصة عاداد لم يسبقه ذكر وعد يعرى محرى السبب له عنلاف احتى ما لم ولوط فا بدكر بعد الوعدود لا توله وعدغين المذوب وتوله أنّ مرعده مرالسبع فلذلك ما وفعا السينة (وأخذت الذين ظلوا الصحة) قد لرساح بهرسر العلمة السلام فه المعل فأصعوا والمنادم عامين استينوا ملاليدوم اللزوم في الكان ( الله فا الله في الله في الكان ( الله في الكان ( الله في الكان ( الله في اله في الله فيها (ألارمدا الميكارمد عود) : جهم باز المن المعلم الموصور المان الما نو قهم وقرى بعدت بالدم

(٢) وله و يعنص بالبداء النظاهر المكس

على الاحسل قادّالسكسرنغيرلفصيص معنى البعد عا بكون بسي الهلاك والمعد مصدرلهماوالعدمعدرالكور (والقد أرسلنا وسياناً باتنا) بالتوراة أوالمجزات (وسلطان مسين)وهو المجزات القاهرة أو العصا وافرادها مالاترلانماأ بهرها وجوز أنرادبهما واحداى ولقدار وسلنا مالحامع بينكونه آناتنا وسلطا فالهعلى سونه واضما فينفسه أوموضحااياها فانأبأن بالهزما وستعذيا والنسرق ينهمهاأن الآية تدعم الامارة والدلسل القاطع والساطان يحص بالقاطع والمستخص بماقيه والاء (الى فرعون وسله فالمعوا أمرفرعون) فالمعوا أمره بالكفر عوسى أوفاانبعوا موسى الهادى الى الحق الويد بالمجزأت القاهرة الساهرة والمعواطريقة فرءون المهمل فى النيلال والطغيان الداعي الى مالا يحقى فساده على من له أدنى مسكة من العسقل لفرط جهالتهم وعدم استبصارهم (وما أمرفر عون برشد له) مرشداً ودى رشدوا عا موغی محض وف الال صر مع (يف ١٩ ورمه يوم القيامة) الى الفاركما كان يقدمه م في الدنيا الى الفلال يقال قدم عدى تقدم (فأوردهم النار)ذكره بلنظ الماضى مبالغة في تحقيقه ونزل الناولهم م ين الما الله فسمى المانها مورد الم عال (وبئس الورد الورود) أى بئس المورد الذى وردو. فانه رادلتبردالا كادوز كمن

العطش

فوج علىه الصلاة والسلام انه استعير للهلاك وماسه أتى في سورة المؤمنين (قو له بالتوراة أوالمجزات فالمراد بالا يات آيات الكتاب أوالمجزات وقداعترض على الوجه الاقل بأن التوراة أنزلت بعد هلاك فرعون وملثه كاسيصرح به في سورة المؤمنين فكيف يستقيم أنه أرسل موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة الى فرعون وملته بلأوادبها الاسمات التسع العصاواليد البيضاء والطوقان والجراد والقسمل والضفادع والدم ونقص من التمرات والانفس ومنهيمن أبدل النقص من المسرات والانفس ماظلال الغمام وفلق البحر وتمعه بعض المتأخرين والكل مأخوذ منكلام أبي حمان فى تفسيره وقدل في دفعه اله عكن تعصصه أماأولا فعاصر حوايه من جوازارجاع الضمير وتعلق الحار والمجرور وغور مالمطلق الذى فضن المقيد فقوله الى فرعون يجوزان يتعلق بالارسال المطاق لاالمقيد بكونه بالتوراة وأما اليافلات موسى علمه الصلاة والسلام كاأرسل الى الفراعنة أرسل الى بني اسرائيل فيحسأن يحيل ملا فوهون على مايشملهم فيجى المكلام على التوزيع على مصنى أرسلناه الى فرعون بسلطان ممين والى ملته بالتوراة فيكون اف اونشراغيرم تب (قات) هذاعذ وأقبع من الذنب ومثل هذه التعسفات يماينزه عنه ساحة التنزيل وشمول الملالبني اسرائيل بمالا يمكن هنامع الاضافة اليه وجعلهم من أهل النار ولوجعل قوله الىفرعون متعلقا بسلطان مسين لفظاأ ومعنى على تقدير وسلطان مرسل به الى فرعون لم يبعد مع المناسبة سنه وبين السلطان فتأمّل (قو له وهو المجرزات الظاهرة) أمّا على التفسير الاوّل فهوظاهر وأمّا على الثانى فالعطف لانهاصفات متغايرة وقيل انه تجريد نحومر دت بالرجل الكريم والتسمة المباركة كانه جود من الآيات الحجة وجعلها غبرها وعطفها علمهاأ وهي هي وكلام المصنف رجه الله تعالى على الاول اقوله ويجوزان رادبهما واحداك وقوله وافرادهاأى العصالانها مؤنث سماعي وأمهرها عفي أعجها وقوله ويجوزا لخ جارعلي الوجهين وقوله وسلطاناله أى دلدلا وأمان اللازم عمني سمن والمتعدى بمعني بين وأظهر وقوله والفرق منهما أكابين الاكات والسلطان وفي نسخة منهاأى بين الاكات والسلطان والمستركايدل علمه مابعده وعلى الاول ذكره للتقهم استطرادا ويحنص ٢ بالبنا الفا على لا مجهول كافسل قو له فاته وا أمره بالكفرالخ) بالكفرمة على بالأمريمه ناه المشهور وقوله أوفيا المعوا الخيؤ خذمن السماق لانه يعد ماذ كرارسال موسى البهم ولم يتعرض له بل خص اتباع فرعون عدم أنهم لم يتبعره ولا ينبغي تخصيص هذابالوجه الثانى وهوما اذاكأن الامروا حدالامور وهوالشأن والطريقة والمدكة بالضم ما يتسكنه و يقال ماله مسكة من كذا أى قليل وهوالمرادهنا وماذكره سان للواقع لامن حاق النظم (قم له مرشداً وذكارشد) بعني وصف الامر عصسه بكونه رشد مدا لانه فعمل عدني مفعل أولنسب والمراد ذور شدللملابسة ينسهوينه أوبيان لانه بجازلان الرشيدصا سبه لاهو وليرهذا الغاء لمعنى الام فأنه لاقرينة معينة له وسيأتى له تفسيرآخر (قوله يقال قدم بعني تقدم) يعني كنصر ينصر يقال قدمه يقدمهاذا تقدّمه وقوله ونزل لهم النارمنزلة الماءا لحزيعني أن الناراسةعارة مكندة تهجيكم مذللضد وهوالما واثبات الورودالها تخييل وموردفى كلام المصنف رجه الله تعالى مصدرميي بمعنى الورود الكن قوله فسمى اتيانها موردا يقتضى أن الايراد مستعارا ستعارة تبعية اسوقهم الى النارفكون التغسل مستعملا فيمعي مجازى على حدوله ينقضون عهدالله والمذكور في الكشاف انه شبه فرعون بالفارط وحوالذى يتقدّم القوم للما مخفيه استعادة مكنية وجهل اتباعه واردةوا ثبات الورودلهم تحييل ويجوزجه لالجموع تشيلا (قوله أى بئس المورد الذى وردوه الخ) الورد يكون مصدراعه في الورود ويكون صفة عصني المورود أى النصيب من الماء كالذبح ويطلق على الوارد وعلى هذا لا يدّمن مضاف محدذوف تقديره بتس مكان الورد المورود للزوم تسادق فاعدل بئس ومخصوصها فالمورودهو المنسوس بالذم وقيل المورود صفة الوردوالخصوص بالذم محذوف تقديره بتس الورد المورود الناروقيل التقدير بتس القوم المورود بهم هم والورود اسم جع بعدى الواردين والمورود صفة الهم والمنصوص بألذم الضمرالحدوف فهودم للواردين لالهماهم وهذابنا على جوازتذ كير كامر فلار دعلته شي وظاهر قول المصنف رحه الله تعالى بئس الورد الذي وردوه أنه جعل الورد نصيب الما والذي ثمت للموردوان اختلف فسه النعاة فالخصوص بالذم محذوف وهوالناد ويجوزأن يكون هوا اورود وان كان ظاهرهأنه نعته والالقال مورود أوالمورود الذى وردوء وكلامه يحقل الوجوه السابقة وقوله والنار بالضدّاشارة الى أنه استعارة تهكمية (قوله والاية كالدليل على قوله وما أمر فرعون) المراد بالاية قوله يقدم قومه الح وجعله دلملاعلي النفسير السابق رشيد أى ايس برشيد لانه أهلك نفسه ومن أتممه فالجلة مستأنفة جوابالسؤال تقدره لم لم يكن رشيدا ويجرزأن يكون العني ماأمره يصالح مجود العاقبة فالرشدعلي الاول حقيقة لانه مقابل الغي واذا فال اغاهوى محض وضلا ل صريح وعلى هذا هومجازعن العاقبة الجددة لان الرشديسة عمل اكل ما يحمدور تضي كمافي الكشاف فالمعني الأمر فرعون مذه ومسئ الخاغة فحا توله يتدم قومه الخ مفسرا له وقوله ما يكون أى الاص الذي يكون كذلك وماموصولة ويجوز كونهامصدرية وتوله على أن المراد الرشدوفي نسطة بالرشد وكلاهما بمعنى (قوله أي يلمنون في الدنيما والاسخرة) اشارة إلى أن يوم القسمامة معماوف على معل ف هذه لا ابتدا كلام أي ويوم القسمامة بئس وفدهم فالأعنة واحدة كماقيل لان معمول بئس لا يتقدمها (قوله بئس العون العان الخ) الرفد يكون يمهن العون ويمعنى المعطية والبهما أشارالمصنف رحه القاتعالى وأصلهما يضاف الى غيره أى يستنداليه لممده أى يقيمه من قولهم عده وأعده اذا أقامه بعماد وهووا الهمو دععتي وسيت اللهنة عونا المالات أأشانية منضمة الى الاولى كالعون الهافهي استقارة أوعلى طريق التهكم لانها خذلان عفايم وكذا حملهاعطاء وجعل العون معانا والرفد مرفوداعلي الاسناد الجازى كذجذه وقبل ان اهنة الدنيا مدد للعنة الآخرة - قبقة وفيه تطر (قوله تعالى ذلك من أنباء القرى الآية) يجوز أن يكون نقصه خسرا ومن أنباء حال والعكس أوخبر بعد خبروت مرطلناهم لاهل القرى لان معه مضافا مقدرا أي أهل القرى وقسل القرىءلي ظاهرها واسناد الانباء اليهامجاز وضمرمنها الهاوضمر ظامناهم للاهل المفهوم منهاوعلى الأول الضما ترمنها مايعود للمضاف ومتها مايعود للمضاف المه وقدل القرى مجازعن أعلها وضمرمنها لها ماعتمار المقدةة وظلمناهم باعتمارا لجازفهوا ستخدام ورج حذاعلى جعلها - قدقة ونبمرظلماهم لاهلها أستخدامالان القرى لم يسموذكر والاحسكها في غيرة وملوط علمه الصلاة والسلام مع أن الفرض ذكرهلاكهم لاهلاكها وقوله مقصوص اشارة الى أنه خبروأنه غير منظورفيه الى الحال أوالاستقبال اذلافاً تُدة فعه ويحمّل من أنبا أن يكون سالا من مفعول نقصه كامرّ (قوله كالزرع القائم) اشارة الى أنه استعارة بقرينية مقابلته بحصمدوا لمرادماق وقوله عافى الانرمن عفاأ ثرماذ الدرس وفئي وأعاد منهااشارةالى أنه ميتدأ خبره محذوف مقدرة بله الكونه نكرة لامعطوف على الاؤل لفساد المعني ولس منهاميندأوقاغ وحصمد خبرلان المعسى على الاخمار عن بعض منها يأنه كذا وبعض كذالا الاخبار عن القيام والحصيديانه بعض منها اعدم الفائدة ونظيره تقدّم في قوله ومن النياس من يقول في البقرة وقد ثقـــ تم ردّه هناك فتذكره (قوله والجله مســ تأنفة)لا يحل لهــاوهوا ــتنناف يحوى للتحريض على النظرفها والاعتباريما أوسانى حسة أنه سشل لماذكرت ما عالهما وقال أبوالبقا وحه الله تعالى انهاسال من مفعول نقصه ورد ما المنف رسه الله تعالى بخاوها من الواو والضمير ووجه بأن المفسود من المضمرال بط وهو حاصل لارتباطه بمتعلق ذى الحال وهو القرى فالمعني نقص عليك بعض أنبا القرى وهي على هذه الحال تشاهدون قمل الله بها قال أبوحمان رجعه القدنعالي والحال أبلغ في التخويف وضرب المثل للساخرين وقال الطبي وحده المدتصالي يجوذأن يكون حالامن القرى قال ف الكشف جعل الجالة حالامن ضمرنقصه فأسدلفظ اومعنى ومن القرى كذلك قيل وقدنيه على اندفاع الفساد الافظى وأمَّا الفساد المه نوى فلم بينه حتى يكلم عليه وقد علت أنه أبلغ في التَّهُ ويف (أقول) أراد بالفساد الله خلج

والناد بالفذ والآن توله وما أمر فرعون برشيد فاق من هذه عاقبته المستدن أمره رشد أونف ريه على أنَّ الراد الرف د ما يكون مأمون العاقب مدا ها (وأ معوافي ها دامنة ويوم القيامة) أى المعنون في الدنيا والآخر (بأسر الرفعة المرفود) بنس الهون الممان أو العطاء العطى وأصل الرفاد مابضاف الى عمره ليهددوالمنصوص بالذم عدرف أى رفده مروه واللعنة في الداري (دلات) المالية (من أنه القرى) المهاسكة (دُلُو المِنْ ) مُنْسُومِ علمال (منها قام) من الني القرى ما في كالروع القائم (و-معلد) وونهاعانى الاز كالزرع المعود وأبال مستانفة وقبل سالمن الهامني نقصه وليس ادلاو وولاضار

فالاقلماءة وفي الثاتي عجى الحال من المضاف السه في غيرالصور المهودة وأراد بالسفاد المعنوى أنه يقتضي أنه ايس من القصوص بل هو حال سالة علمها وايسر عراد ولا يسوغ جعدل ما يعده السداء المقصوص وفيه فسادلفظي أيشا وأماالاكتفاء فيالبط بمآذكر فع خفائه فهومذهب تفرزيه الاخفش ولمهيذ كرمفي الحمال فانمياذكرم في خبرا استداكها مرتجة يقيمة في البقرة في قوله تصالى والمطلقيات يتربسن وماذكره عن أب سمان رجه الله تعالى لا يجدى مع ما قررناه تفعا ومن لم يتفطن لهذا قال أراد بالفساد الملفظى فى الاقل ماذكره المصنف رحه الله تعالى وفى النانى ضعف وقوع الجلة الاسمية حالابالضميروحده وأرادبالمعنوى تخصيص كونها مقصودة بثلك الحمالة فالأالمقصوصية ثابتة لها وللنباوقت عدم قيام بعضها أيضا ويوجه كلام أبى البقاء بأن يقال مرادء أن البار والمجرور حال والمرفوع فاعل لاعتماده وقوله بأن عرّضوها له أى لله سلال (قوله فانفعته مولاقدوت أن تدفع عنهم) يشيرا لى أن ما ما فافية لا استفها معة وأنة تعلق عنبه لمافيه من معمني الدفع فن في من شئ زائدة وتجرورها مفسعول مطلق أ ومفهول به للدفع وفسرأ مرالله بعذايه كامر والنقمة بالمكسروا افتحا اكافأة بالعدوية وقوله علاك أوتفسيركان الفاهراهلاك وتخسيرا وهلاك وخسارة والاول أولى لان تبعه في هلك وتببغيره بعني أهلكه وكاله أشار بهما الى جوازجه له مصدر المبنى الفاعل أوالمفهول (قوله ومثل ذلك الاخدالخ) كالرمه محتمل لان يكون المشاراليه الأخد المذكوربعده كامرتحة يقه فى تولّه وكذلك جعلنا كم أمّة وسطافى البقرة وأن يكون لاخذالةرى السابتة وكذلك خسبرسوا كانت الكاف اسمية أوحرفية وكلاء مصر يحفى الثانى وعلى قراءة الفسعل فهي سادة مسد المصدر النوعي ولامانع من تقدّمه على فعدله وقوله أي أعلها شامل اللمجازف القرى والاسناد وتقدير المضاف كامررة وله لان المهنى على المهنى بالنسبة الج القرى المأخوذة ا والاستقبال بالنظرله وعود بأخدذه (قوله حال من القرى) والظلم صفة أهلها فوصفت به مجازا ولذاأنث الضميرون والماء وأتماء وللمن المضاف المقدروتا تيشه مكتسب من المضاف السه فتكلف وقوله وفأئدتها أى فائدة هذه الاشارة الى سبب أخذهم لا فادة المستق علية الاشتتاق والانذار بلعل الظلم ستوجبا للهلاك فينبغي أن يحذره من لاعتل ومن وخامة العباقبة متعلق بالانذار وتوله ظلم نفسه أوغيره لاطلاق الظلم ووجبع تفسيرلاليم وغيرمر جؤالخلاص لشديد وقوله لعبرة لان الآية العلامة الدالة وبلزمها هناا أمبرة (قوله يعتبريه عظمة الخ) يعين أنَّ من يقرُّ بالآخرة وما فيها اذارأى ما وقع فالدنياءن العسذاب الاليم اعتبريه لانه عصا من عصبه وقليل من كثير وقوله أوينز برمعطوف على يعتبر أى ينكف وبقرك مايوجبه كالكفروا لظلم وقوله لعلمالخ لان الكلام في العالم بالا تنور ويلزمه العسلم إبربهما وقوله فانالخ بيان لوجه ذكرة وله لمن خافء لذاب الاخوة لان فيوالدهري لايعت برولا ينزجر الظنه الفاسد بأنها لاسبباب فلكية واقترانات نجومية لالمااتصفوابه وأقام من خاف عداب الاسخوة مقيام من صدّق به المزومه له ولان الاعتبارا غاينسا من الخوف وتراب تلك الحوادث على مجي الانبياء عليههم الصلاة والسلام ودعاثهم ونحو مشاهد صدق على بطلان ماذكر مع أنه مفروغ عنه (قوله اشارة الى يوم القيامة وعذاب الاسخرة) أى الى الجوع لانه المراد من اليوم لا الى كل واحد لان عذاب الا تخوة مذكور فلا يناسب وقوله دل الخ وقوله يجمع اشارة الى أنّ افظ مجوع أريد به المستقبل لعلم (قوله والتغيير للدلالة الخ) أى العدول عن يجمع الم مجموع ومخالفة الطاه رللدلالة على سان معنى الجعمله الماباعتيارأن أصل الاسم الدلالة على الشبوت ودلالة اسم الفاعل والمفعول على الحدوث عارضة بخلاف الفعل أولانه يتبادرمنه الحالحق قيل انه حقيقة فيه والحيال يقتضي الوقوع فأريديه الشبوت والتحقق والتعبير بأنهم مجوءون لكانفيده الارم يقتضي عدم الانفكالم عنه لاثبات المجموعية له على وجه النبات فهوأ بلغ من التعبير بالقد على والجدع لما قدمن الجزاء فبعل الجعة يقتضي عدم انفكاكه عنه ويؤيداانكتة المذكورة (قوله مشهو دفيه أهل السموات والارضين فاتسع فيه الخ) أى أصل

(وماظلناهم)باهلاكنااياهم (واكن ظلموا أنفسهم) بأنءرضوهاله بارتكاب مايوجيمه (فاأغنت عنهم)فاتف عتمم ولاقدرت أن تدفيع عنهم بلضرتهم (آلهم مالي مدعون من دون الله منشي لماجاء أمرربك حين جاءهم عذابه ونقمته (ومازادوهم غـيرتتيب) هلاك أوتخسير (وكذلك) ومثل ذلك الاخذ (أخذريك) وقرئ أخد دريك بالنعل وعلى هذا يكون محل الكاف النصب على الممدر (اذاأخذ القرى) أى أهاها وقرى اذلان العي على المضى" (وهي ظالمة) حال من القرى وهى فى الحقيقة لاهلهما لكنه الما أقمت مقامه أجريت علها وفائدتها الاسمعار بأنهم أخددوا بظلهم وانذاركل ظالم ظلم تفسه أوغره من وخامة العاقبة (ان أخذه أليم شديد) وجميع غييرمرجوا لللاص منه وهومبالغة في التهديدوالتحذير (انّ في ذلك أى فيمازل الام الهالكة أوفها قصه الله تعالى من قصصهم (لا يه) لعيرة (الن شاف عذاب الا تخرة) يعتبريه عظة أعلمه بأنماحاق بهمأنموذج مماأعدالله للمعرمين فى الاستوة أوينزجربه عن موجباته لعلمه بأنهمن اله مخنار بعذب منيشاء ويرحم من يشاء فانّ من أنكر الا تنوة وأحال فناه هدذا العالم لم يقل بالفاعل المخدار وجعل ملك الوقائع لاسماب فلكمة اتضفت في ثلاث الايام لالذنوب المهلكين بما (دلات) اشارة الحيوم القيامة وعداب الاسترة دل عليه (نوم مجموع له الناس)أي يجمع لهالناس والنغيرللدلالة على تبات معنى الجع للبوم وأنه من شأنه لامحالة وأنّ الناس لاينفكرون عنسه فهوأ باغ من قوله يوم يجمعكم أبوم الجع ومعنى الجعله الجمع لمافه من المحاسبة والجازاة (ودلان يوم مشهود)أىمشهودفمه أهل العوات والارضين فاتسع فيه

مشهود فيه غذف الجلووجعل الضمير مفعولا توسعا فأقيم مقام الفاعل واستتمر وليس المراد أن الهوم فضيه مشهود لان سائر الايام كذلك بل مشهود فيه جياح الجلائق والاعتراض على الفهق بين المشهود والمشهود فيه بأن سائر الايام مشهود فيه اكا أنها مشهودة فاسد لانه لايقال يوم شهود في ما الايوم شهد فيه الغير والجمعة ولا يلزم أن يكون كل يوم كذلك وبه يندفع أيضا ما قيل الشهود الحضور واجتماع النباس حضورهم فشهود بعد يجوع مكرد واليه بشير قول المستفرح مدا الشهود الحقور واجتماع النباس حضورهم فشهود بعد يجوع مكرد واليه بشير قول المستفرح مدا من شهر لا تقيم المضيرة وذكر الضمر باعتبار الشخص ومن يقول الشعر ووهذا

من الغصوم اذا جد الفجاج بهم و بعدد ابن سعد ومن الضمر القود ومشهدة حدكفيت الفائمين به في محفل من نواصى الناس مشهود فرجت بالسان غدير ملتبس و عند الحفاظ وقلب غدير مردود اذا قذاة المرى أزرى بها خور و هزاين سعد قداة صلسة العود

ومشهد مجرود معطوف على الخصوم أى ومن لمشهد ونادكنت تبكني في مهدما ته عن غاب ويواصي الناس ورواه في الحاسة نواصي الخدل فسرت رؤس الفرسان كايعبر عنم مالذوا مة والرأس لعلوهم وقوله ولوجعل المومشهود امرتفسيره وقوله أى الموم لي يفسره بالجزاء كاسمأني لان ما بعده من نني التسكلم هنالة قرينة عليه وايس هناقر ينة وفيه نظرلان تلك قرينة قريبة أيضا ولذا فسربه هنا أيضا وهوالمناسب (قوله الالانتها مدة معدودة متناهية) بعني العدهما كلية عن الناهي كما يجعل كاية عن القلة والاجل يطلق على المذة المعينة لشئ كلهاوعلى نمايتهاومنع المصنف رحمه الله تعالى من أرادة الشاني هنا لانه لاوصف بالعد وأمّا أنه تحوّزان ولنسابأت السكاية لآيشترط فسها اسكان المعنى الاستخور ول عن الغلاهر من غبرداع المهوتقدير المضاف أسهل منه وارادة بالجرعلي العطف على حذف وفي استخة وأراد بمسقة الفعل ولام لاحل للتوقيت (فو له أى الجزام أوالموم الخ) يعني الضمر للجزاء لدلالة الكلام أواليوم انسسهة الاتهان الى الزمان في القرآن ولدير المراد بالسوم المذكورهنالانّ الجسلة المضاف السهها المظرف الادهودمنها ضمرالمه كافرره النحاة بل السادق وفي ناصب هذا الظرف وجوم أظهرها أنه تدكام والمعنى لاتكام نفس يوم مأتى دلك الدوم وقوله عل ينظرون الاأن مأتهم سان الدورود نظير وان كان مؤولاماتهان حكم ونحوم ويشهدله أيضا قراءة يؤخره مالماء (قو له على أنَّ وم بمعنى حمن) أى هنالله الزم عند تفار المومين أن يكون الزمان زمان لاق اتيان الزمان وجوده وأن يتعين الشئ بنفسه لاق تعين المضاف بالمضاف المهوتهمن الفعل بضاعله وهواليوم فاذا فسراك منسواء كان مطلق الوقت الشامل له والعسره أوجزأه الأؤل أوغبره والكل يجعل ظرفاللم زمحصفة عرفية كالساعة فى اليوم فلابردماذكر ولامحذور فى تخصيص نني التكلم بجزئه لاختلاف الاحوال في الموقف أولان بزو ذلك الموم هوزمان الموقف كله (قوله وقرأ ابن عام وعاصم وحزة بأت بعدف اليا الخ) كان الاصل اثباتها لانم الام الكلمة ولاجازم والممهود حذفها في الفواصل والقوافي لانها محل الوقف أحكنه سمع من العرب لا أدرولا أبال وهي لغة لهذيل وقوله احتزاءأى اكنفا مالكسرة الدالة علمهامن قوله يحز مه كذاأى تكفمه والقول بأنه اتساع لرمم المصف لا ينبغي لانه يوهم أن القراءة تكون بدون نقل متوا ترلكنها رست في المصاحف العثمانية بالوجهين على القراء تين واللغتين وللقراءهنا ألائة وجوه حذفها مطلقا واثباتها مطلقا وحذفها في الوقف دون الوصل وقراءة ابن عامرو مزة ما المسذف مطلق از قولدوه والشاص ملظرف كيعني وموهد الطهر الوجوه واذافذمه والانتهاء الحذوف هوالذي قدره في قوله لاجسل وقول الزمخشري ينتهى لاجسل تصويرالمه في لا تقييد يرفعل لا حاجة اليه وعلى تقديراذكر يكون مفعولا به الصر فموجله تسكام عال

اجراءاللوف عرى المفعول به كفوله \* \* في عف ل من نواصي الناس شهود أى كنيشاهدو ولوجمل البوم منهوداني نفسه ليطل الغرض من نعظيم البوع وتمديو فأن ما والالم بم رومانورم) ای الموم (الالا جل معدود) روماوره) مدنمه مدنمه الالاتهاء مدنمه مدانه مدنمه الالاتهاء مدنمه سذف المضاف واراد معدة الناجل كلها الاجللا المافانية عمد عدود (الاع ريده ما المزاء أوالبوم القولة أن أيهم ما أي أى المزاء أوالبوم القولة أن أيهم الماعة على الله وعمق من الواقه عز وحل تقوله هل شفرون الاأن بأسهم الله وغود وفرأابن عاصروها وحزوان فسلالا لهنده اندما ملمال فنديد ريد يكم وهذ ليمل المريد موابداً وشد فاعة وهوالنام والقرف ويتملن اكتفاء فانعاداذ ع و الاتهاء الحدوف

من به براسوم و أما جعله فيه تناله في قد الله المنه لا تفيد تعريفا وهو بنوع ( في له الا با فرد الله كقوله المخ ) استنهد به الات القرات يقسر بهضه بعضا وقوله وهدا في موقف الخدة علما يسوم من تعادض الآيات كتوله هذا يوملا بنطة ون وكذا قوله يوم تأنى كل فن يتعادل عن نفسها وقوله والمنوع عنه الخقيل عليه كيف يتأتى هذا مع قوله تعالى حكاية عنهم يوم الشامة والله رساما كامشركن فلا بدّ من اعتبار تعدد الوقت ورد بأن هذا ليسمن قبيل الاعذارا عاهو استناد الذنب الى كبرائهم وأنهم أضاوهم وليس بشئ لان المراديه ما يقابل الكلام الحق ولدر هذا منه وقد مرّا لاختلاف في جو از الكذب يوم القسامة وقداً حيب أيضا بأن مراده دفع المعارض بن الاتيت ين الله ن تلاهما المه نف الامطاق ما يعارض ذلك ودفع التعارض أيضا بأن النفس عامة لكونها الكرة في ساق النبي وهذه في شأن المؤمن وقوله لا يتطقون في قوله يوم بأن لا تكام نفس الا الذنه فان النفس عامة الكونها الكونها الكونها الكونها الكونها الكونها المنافق وهذه في شأن المؤمن وقوله لا ينافقون في قوله يوم بأن لاتكام نفس النبي كالمؤرث والنفريق والتقسيم في قوله فأما الذين شقوا المخ كاف قول الله بفاله القرواني في قوله فأما الذين شقوا المخ كاف قول الشريف القرواني في قوله فاما الذين شقوا المخ كاف قول الله من القرواني في قوله فاما الذين شقوا المخ كاف قول الله من القرواني في قوله فاما الذين شقوا المخ كاف قول الله من القرواني في قوله فاما الذين شقوا المخ كاف قول الله من القرواني في قوله فاما الذين شقوا المخافرة كاف قول الله مناه القرواني في قوله فاما الذين شقوا المخ كاف قول السروي بالكرونها في القرواني في قوله فاما الذين شقوا المناه كلاس المناه كاف قول الشرواني المناه كلاس المناه كل

لمختلق الحاجات جمع بيابه \* فهمذا له فمن وهمذا له فمن فالمنامل العلما وللمعدم الفني \* وللمذنب العنبي وللمنائب الامن

(قوله الزئيراخراج النفس الخ)ليس المرادأيه اخراج النفس مطلقابل اخراجه مع صوت عدود وأصله منالزفر وهوالجل الثقيل ولناكان صاحبه يعاونفسه غالباأ طلق عليه وقوله واستعمالهما الخظاهره أنه لا يستعمل الاف هذين مع أنَّ المعندين مذكورات في كتب اللغة فلعل هـ ذا غلب في الاستعمال ثمان ولالنهمق يحصل اخراج النفس وآخره بادخاله وكني بهعن المروالكرب لانه يعسلومصه النفس عالبا (قوله وتشييه ساله سمعن استوات الحرارة على قلبه الخ) يجوزنيه الرفع عطف اعلى الدلالة والجز عطفاعلى شدة والفرق بن الوجهن أنه على الاول استعارة غشلمة وعلى الشانى استمارة نصر يحبة وقوله وقرئ شقوا بالضم الجهور على فتم الشين لانه من شتى وهو نعل فاصر وقرأ الحسن رجه الله تعالى إضمهما فاستعمله متعدىالانه يقال شقاءا لله كايقال أشقاء الله وقرأ الاخوان أيضاسعدوا بضم السن والباقون بفتحها فالاولى من قولهم سعده الله أى أسعده وحكى ا فزا عن هذيل أنهم يقولون سعده الله عمني أسعده وقال الحوهري سعد الرجل بالكسرفه وسعيدكسام فهوسلم وسعد بالضم فهومسعود قال القشيرى وردسسعد مالله فهومسعود وأسعده فهومسعد وقدل يقال سعده فأسعده فهومسعود واستنفنواباسم مفعول الثلاث وقال المكسائي اغمالغتان بعني وكذا قال أيوعرو رحه المه تصالى وقسل من قرأ سعدوا جله على مسعودوه وشا ذقلل وقدل أصله مسعودفيه وقدل مسعودما خوذمن اسمده بجذف الزوائدولا بقال سعده وسأتى هذاواء عاذكرناه هنالا تحاد الكلام فهما فلذا آثرت تلق الركبان فسه (قير له ليس لارتباط دوامهم الخ) يعني أن الخلود لإيشاخي ودوام السموات مشناه وكالاهما بالنص النسابت فاوعلق الاقل بالثانى لزم يطلان أحدالامرين فدفع بأمورمنها أنه غندل للدوام كأيقال مارسا تسرفيشبه طول مكنه بالدوام ف مطلق الامتداد وقدل انه كأنه وقوله على سبسل القشل أرادضرب المثل واكمثل قديكون سقنقه وقد يكون مجسافا فان ماذكره وأشباهه كناية عن الدوام وبه صرح النعرير ف المختصروف نظرلانه لاسموات ولاأرضين في ذلك الدوم نضلاعن دوامهما فكمف يكون كاله على الفول المشهورة الطاهرأت كلام المسنف رجه الله تصالى على ظاهره (قوله ولو كان الارتباط النز) لا يحق أنه لاعجال للارتباطلات طي السعاء كطي السعبل قبل دخولهم النارالاأن يرادما يشعل عذاب القبراكن هذا أمرة رضى لايضره ماذكروما صلمأت المربوط مدة دوام العذاب بدوامهما فلايلزم من العدم العدم الابطريق المتهوم وهذالا يعارض النص الدال على خاودهم وأيضا لايلزممن عدم المازوم عدم الماززم المواذكونه لازما أمم فكيف ماهو كاللازم (قوله وقيل المراد معوات الخ) يعسى المراد بالارمن

(الابادنة) الابادن الله تقوله لا يتكامون الأمن أدن له الرحسن وحسانا في وقف وقوله هم خالوم لا ينطأة ون ولايؤذن لهسم فيعتنمون فيموض أغر أوالمأذون فيه هي الموالات المقت والمنوع صمي الاعذار الساطلة (فنهم شق) وجبت له النارعقيفي الوعدد (وسعد)وسيد المنة عوجب الوصلة والضمع لاهمال الموقف وان لمند كلانه معلوم ولول علمه بقولدلا سكام نفس أولالاس (فأساالذبن شقوافني الذي راهم في انفروشه في الزفع انراج النفس والشهن وده واستعمالهما ف أول النهرق والمراديم الدلائة على في قد كر بهم و فعصم و نسبه ماله سم عن استولت المرارة على قلبه والمعسرفية روسه أوتشبه صراخه مربأ صوات المبر وقرى المقواطالفم (خالدين فيها مادامن السموات والارمن) ليس لارتهاط دوامهم في الناد بدوامه مافان النصوص دالة على أسه دواسهم وانقطاع دواسهما بلالتعبيران التأبيد والمالفة عماصات العرب رد\_برون معنه على سدل المديل ولو كان لادتياط فريانه أيضا من ذوال المموات والارض زوال عذاج - مولامن دوامهما دوامه الا-ن قيل الفهوم لان دوامه ما المزوم لدواسه وقسدعرف أن المفهوم لايقاوم المنطوق وقبل المراد يموات الاحتو وارضها

المقل وبالسماء المتغل ولابذنى البلنة منهسما فالمراد بالسماء والارص سماء الاستوة وأرضها لاهذه المعهودة عندنا وتوادويدل عليهما أيعلى الموات والارض الاخروية وفي نسطة علمه أي صفق السهوات وإلارض الاشروية أوهو واجع للمراد أولمساذكر والدلم لمالاؤل نقلي والثانى عقلي والمغل أي مايعاو عليهم كالغللة وهو العرش (فوكه وفيه أغارلانه تشبيه عالايعرف الخ) قبل الله يعني أف في السكارم تشبيهها شعنىالدوامه مدوامه ماوان كان يحسب الاعراب ظرفانغالاين ولايذأن مكون المشبه به أعرف لمغمد التشيبه ويحسل الغرض منه وهدذاليس كذلك وقوله فانميايعوفه الخ أى بالوسى وكلام الرسل عليهسم المسلاة والسلام لايخصومس الداسل الدال على دوام الثواب والصقاب وماقدل في الحواب عنه بأنه اذا أريدما يفللهروما يقلهم سقط هدذا لانه معلوم لكل عاقل وأما الدوام فلمر مسستفادا من دامل دوام الشواب والعيفاب بل عايدل على دوام الجنسة والنارسوا وعرف أنهده ادارا النواب والعقاب وأت أهلهما السعدا والاشقياء أولاعلى أنه ليسرمن تشبيه مايعرف عالايمرف يل الامربالعكس قيل عليه انقوله لانه معلوم لكل عاقل غسر صحيح فانه لايعترف به الاالمؤمنون بالا تخرة وقوله الدوام مستفاد بمايدل على دوام الجنة والنبار لايدفع ماذكره المصنف رحسه الله تعيالي من أنّ المشهدية المس أعرف من المشبه لاعتدا لمتدين لانه يعرفهما من قبل الانبياء عليهم الصلاة والسلام وايس فيه مايوجب [ اعرفسة دوام بهوات الاسخرة وأرضها وايس حراده أنّ دوامه مامستفا دمن خصوص الدائدل الدال على دوام الثواب والعسقاب بعيته فانه لا يهم لينع ولاعت ه غيرا لمند بن فانه لا يعرف ذلك ولا يعترف به وقوله انه ليس من تشبيه ما يعرف الخيد فع بأنّ مراده التشبيه الضحيّ لا ما ذكره من تشبيه تلكّ الدار بهذه الدار وقيل عليه صراده أن كل عاقل من المعترفين بالآخرة يعرف وجودهذا القدر لأمنهم ولامن غرهم وأن فسادماذ كرممن تعريف الشئ بمالايعرف لاعماد كرمالجمب وازوم الاعرفية ف التشييه الصريع دون الضمي ولوسلم فهوفساد آخر غيرماذكره الجسب (أقول) كل هذا تعسف وخروج عن السنن والحق ماذكره الجدسا ذانظرت بعين الانصاف لان هذا التشبيه لابدمن أن يؤخذ من المعترف بالخلود في الا تخرة وبلزمة الاعديراف بها والمعترف بدوامه فيم الابدُّ من أن يعسترف أنَّه مقلا ومظلا ودوامه استلام دوام جنس ذلك ولاشث أن ثبوت الميزأ عرف من ثبوت ما تحيز فعهديمة فلس الشعه فععسواء كان تتمندا أوصريها أعرف من المشبه به قطعا أمّا الاول فلانه شب قراره في تلك الداريقرار حين هو من حدث هو جعزد وامه وقراره أقرب الى الذهن من دوام مافيه وأما الصريح فغل اهرالاته شب مغال الآثنوة ومقلها يسمياءالدنيا وأرضهها فأطلق عليهما اسمهما فلاوجه للاعتراض ولالليواب م التأمّل الصادق ثران كون المشبه بدأعرف فى كل تشميه غعرم المعند الناظر في المعافيد بق هناوجه آخر لوجل عليه حدد السكان أحسدن وأفلهم كافى تفسيران كشروهو أن يرادا لحنس الشاءل ليافي الدشا والاكنوة وهو عصني مقسل ومظل فى كل دارالدنيا ودارالا تخرة ثمان قول النجريران هدذا جارعلي ما تعارفه العرباذا أرادواالتأ سدأن يقولوا مااختلف المسل والنهادومشسله كثير يعرفه اخساص والعساخ يدفع ما أوردوه واستياج وللدواب عنه وفيه وجوه أغرف الدوروالفر والرنبي (قوله استثنامن الخاود فىالنبار الخ) ذكرف هسذا الاستثناء أربعة عشروجها وم هووهل ماعلى ظاهرها أوبمعنى من أخدهاماذكره الصنف رجسه الله تعيالي منزأنه استثناء متصل من قوله خالدين وماععتي من لكونها للوصف كقوله فانسكموا ماطاب لسكم مس النساء مثنى الزوات عصاة السلسين داخلون في المستثنى منه والاستثناء لاخراجهم وزوال الحبكم وهواخل وديكني فيه زواله عن البعض وأنهم المرادون بالاستثناء الناني أنّ مدّة مكتهم في النياراة صت من مدّة خاودهم في الجنة فلا وسعلن تحدث بها نفروج الكفار من المسارولاوجه لذكره منا (قوله فاقالتاً بيد من مبسدام عين الح) دفع لان الاستثناء باعتدار الا خولا الاقل بأنه يصم أن بكور من أقله ومن آخره فالمك اذا قلت اذا مكنت يوم الليس ف السستان

ويدل عليها وله نعاله و آرا مل الآخر عبر المهران وارزا مل الآخر عبر المهران وارزا مل الآخر المهران وارزا مل الآخر المهران وارزا مل المهرود و المهرود المهرود المهرود المهرود و ال

وهولا وان فوالعصال اسم فقد سهدوا ماعانهم ولا بقال فعلى هذا الميكن قوله نعم سنى وسعدتفسم العصالات من رطه المناه المعالمة المعا لاندلاد النبط مسالته على قالم المانع والمع ومها المرادأت إهل الموقف لا يحرجون عن القدمينوان مالهم بي المعادة والنقافة وذلك ني ليفل من المال المالية الما أولان أهل النادية الدن المالية ولان أهل النادية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية وغيره سن العذاب أسانا وكذلك أعل المنت يدوون عامواء لمون المنت مالاتعال عناب القدس والفوز برضوات الله واقائه أومن أمل المستروالمستنى ومان توقعهم في المرقف للساب لان ظاهره يقتضى ان بكونواني النارسين بأي البوع عودة ألم الم المرا المرد خان كان Co. Il Leave lather LI

الإثلاث ساعات جازأن يكون ذلك الزمان الواقع فيسه عدم ألمكث من أقه ومن آخره وأورد علسه أن الخلود اغماهو معدالد خول فكمف فتقض عباسيق على الدخول كمف وقد تقدم قوله في الخنسة فلذااست وسجل الاول على ماذكره المصنف وجه الله تعالى والثاني على مالاهل المنسة من غير أعمها عماهوأ كبرمنيه ولذاءتب بقوله عطاءغبر محذوذوه وكالقرينة علىأنه أريد مه خلاف ظاهر مقلاعتل النظم ماختلاف الاستثناءين والمدأ المن هنادخول أهل النارف النارودخول أهل الحنية في الحنة وهومعاوم من السباق والمقام فلار دعلى المصنف رجه الله تعيالي أنه ليس هناميد أمعين أوهومن قوله يوميأت (فوله دهؤلا وانشقوا آخ) اشارة الى أنهـم داخلان في الفريقين باعتبار الصفتين فصم الأادتهما بالاستناء ينفلا يقال الشاني في السعدا وهم ليسو امنهم ولا يحنى مافيه من مخالفة الطاهر (قوله ولا يقال فعلى هذا لم يكن الغ) جواب عاوردمن أنّ العصاة دخلوا في القسمن والاستثنا وفهما راجع المسمياء تباوالا بتداء والانتهاء على ماذكرت فكيف يصم هدف التقسيم مع عدم القانع فدفعه بأن التقسيم لمنع الخلزفنط وأن أهل الموقف لايخداون من القسمين وايس لمنع الجدع والانفصال المقيتي حتى بردماذكر وتقابل الحكمن لايدل على تقابل القسمان نع هو الظاهرمنه (قوله أولان أهل النار) معطوف على قوله لان يعضهم وهذا ما اختاره الزيخشري من ان الاستثناء من الخلود في عذاب النادومن الخلودي نعيم الجنسة يناءعلى مذهبه من تحليد العصاة وهوني أهل النبارظاه ولانهم ينقلون من حرّالنار الى برد الزمه ربرور دّبأنّ الناوعيارة عن دار العقاب كاغلبت الجنة على دار الثواب وقال بعض المفسرين إ المس في هذا نقل عن أحد من المفسير بن ومثله لا بقال من قبل الرأى وأجب عنه بأنالا نذكر استهمال النسارفيها تفلسا أتمادعوي الفلية حتى يهسيرالاصسل فلاألا تري الي قوله تعالى نارا تلظي نارا وقودهما الناس والحيارة وكم وكمارضوان الله تعالىءن أهل المنة وهم نيها فيأبى الاستذا كيف وقوله خالدين فبهالا يدل بظاهره على أنهم ينهمون فهافضلاعن انفرادهم بتنعمهم بها الاأن تخص الجنة بجنة الثواب وهو تخصيص من غيردليل وأورد علمه أن عدم هير الاصل علم من الوصف بالتلظى والوقود في الآيتين والتقابل في النار منا يعضد أنه عمر والاردماذ كرنقضا (قوله أومن أصل الحكم الخ) عطف على قوله في الخاود في أول كلامه المراد بأصل الحسكم قوله في النسار والاصلية مقابلة للفرصة التي للمستثنى الاقل وهوالحال أعفى خالدين أولان الخلود غرع الدخول والاستثناء في هذا الوجه مفرغ من أعتم الاوقات الحد ذوف وماءلي أصله الما لايعة لى وهو الزمان والمعدى فاما الذين شقوا فني النارفي كل زمأن بعدا تيان ذلك الموم الازما فاشاءا تله فهعدم كونهم فيهساوه وزمان موقف اسلساب وأوردعله أتعصاة المؤمنسين الداخلين النبارا تماسعدا مغيلزم أن يخلدوا في الجنة فيساسوى الزمان المستثنى وابس كذلك أوأشقما ونسلزم أن محلدوا في الساروه وخلاف مذهب أهل السبنة وأيضا تأخبره عن الحال على هذا لا يتضم اذلا تعلق الاستناء به وقديد فع بأنّ القائل بهذا يعض الاشقياء بالكفار والسعداء بالاتقيا ويكون العصاة مسكو تاعنهم هنا فلابرد عليهشئ ان كان من أهل السنة فان كان من المعتقراة فقدوا فق سنن طبعه وسدماً في جواب آخر للمعترض وأص التنديم سهل (قو له أو مدة البثهم في الدنسا والبرزخالخ) معطوف على قوله زمان يوقفهم أى المستنى المفرغ من أعمّ الاوقات وسذه المدّة ان لم بقيدا لمكم بقوله يوم يأتى وهويوم الخزا فانه متعلق شكلم والحسكم المذكور متفزع علسه فستقدده معنى وعلى همذا يقطع النظرعنه فالمعنى هم ف الشارجيع أزمان وجودهم الازمانا الا الله ابتهم في الدنساوالبرزخ والمرآدم ومان الموقف لانهم ايسواف ومآنه في الشاوالا أن يراد بالشاوالعذاب فظاهر مطلقا لكنه ممعذبون في البرزخ أيضاالا أن يقال لايعتتبه لائه عذاب غسرنا تملعدم تمام حياتهم فيه وماعلى هدذا أيضاعيبارة عن الزمان فهي لفعرالعقلا وأوردعليه ماأورد على ماقبله وأجس بأنه اغا يردلو كان المستنى فى الاستندا الشاف هود لك الزمان المستنى فى الاستنا الاقل وهوغر وسلفلكن

المستنىمنه زمان لبثهم فالنبار مع ذلك ازمان المستنى فالاتية الاولى فان المستنى ليس فيسه مأيذك على زمان معين حتى لا يمكن الزيادة عليه وفيه بحث (قوله وعلى هذا يحمل التأويل أن يكون الاستثناء من الطاود الح ) الاشارة الى كونه دستني من أصل الحكم بعني اذا كان مستني من أصل الله كم صع استتناؤه أيضامن الغلود لاتمن لميكن في الناولم يكن في الدخلود ها وحاصله أنّ الاستثناء على هددا يرجع بليع ماقبله فان الاستناع عوز كونه من أمور متعددة كاصرح به النعاة ولايرد عليه أن اللاود يقتضى سبق الدخول كامر (قولد وقيل هو من قوله لهم فها زفيروشه بني) وأورد على هذا في الكشف أَنْ المَصَائِلُ الإيجرى فيه هدا والايرد الآنّ المرادد كرما فعتم لذالا آية والاطراد ليس الازم ( فو له وقيل الاهنا عمني سوى الخ) يعنى أنه استنباء منقطع كماني المثال وهذا القول اختاره الفراء ويحقل أن ريد أن الاهنا بمعي غسيرصفة لماقبلها والمعسق يضادون فيهامت دارمدة السعوات والارض سوىماشا الله عالايتناعي فالفااكشف بعدنته وهوضعيف ويلزم عليه حل السموات والارض على هذين الحسمن المعروفينمن غسرتطوالى معنى المأيدوهو فأسد تمانه اختارات الوجه أن يكون من باب حتى يلح الحل فيسم اللياط ولايذوقون فباللوث الاللونة الاولى وهومنقول عن الزجلج رجمه الله تصالى وأرتضاه الطيبي رجه المستمالي فيكون المراد بالاشقياء الكفاروبالسعداء أهل التوسيد والمعني أخرم عالدون فبها الاوقت مشيئة الله عسدم خلودهم وقد ثبت بالمنصوص القاطعة أن لا وجود لذلك فيقة راخلود ولا يتوهم جواز التعارض بين هدده وبين النصوص الدالة على عدم اللود لان الهقل لا يعارض القطبي وقبل الاجعني الوا والعاطفة وهو قول من دود عند النعاة (قوله وجو تصريح بأنَّ النواب لا ينقطع) أى قوله عطاء غسير مجذوذ ابسان أن ثواب أهل المنسة وهو امّانفس الدخول أوما هو كاللازم المبدين أ لا ينقطع فيعلمنه أن الاستثناء ليس للد لالة على الانقطاع حكما في العقاب بل للد لالة على ترادف نع ورضوان من الله أولسان النقص من جانب المداوله فافرق في النظم بين التأبيد عاعدمه اذ قال في الاول الأربك فعال لمساير يدلله لالة على أنه ينهمن يعذبه ويبقى غيره كايشا ويعتار وفي الثاني عطاء غسير مجذوذ سانالات احسانه لا ينقطع (فوله ولا -لافرق) أىلاجه للفدالدال على عدم انقطاع تواب أهل الحدة فرق أهل السنة بين توابهم وعصابهم بالتأبيد في الاول دون الثاني لدلالته على أتالعقاب على مارتقبل دخولهم الجنة فلايتأبد وقوله من سعده فدمر تفصيله وقوله نصب على المصدر فيكون بمعنى الاعطاء أوعلى حدا نبتكم من الازص نباتا وفوله أوالحال بالترعطف على المصدر ومانقله ابن معلية رسعه الله تعالى من أنه على طريق الاستثناء الذي ندبه الشارع ف خواند خان المسجد الحرام انشاه المدفه وفي عل الشنرط وليس متصلا ولامنة طعات كاف لا حاجة المه (تنبيه) وقع لبعضهم هذا أن النار يتقطع عذابها بالكلية بخلاف نعيم أهل الجنة وأورد فيه حديثا عن صبدا قدين عرو بن العناصي رضى الله عنه ما أنه صلى الله عليه موسل قال بأنى على جهم يوم ما فيهامن اب آدم احد تصفى أبوابها كلتها أتواب الموحدين وقال ابن الجوزى وجعالله تعالى انه موضوع وأشار لنعومنه الزعنسرى الاأنه تُدكِلُم في عبد الله بن عرورضي الله عنهما كلا مالا ينبغي ذكره (وأقول) افتقوله كانها أبواب الوحدين باللات المرادبابوابها ما يض عماد الموحدين فلايناف ماعلب الأجماع ولاعبرة بن عالقه (قوله شَكْ بعد ما أنزل على لأمن ما "ل أمن النياس) الشك تفسير للمرية كامرٌ وقوله بعد ما أنزل مأ خوذ من تعقب الفاء وما كالامراماحال الاشقياء العذاب الالم والمعداء النعيم المقيم ومن لبيان ماأرل (قوله تمالي ها بعيد هولام) من فيه اماعه في في أواشدا ية وما مدرية أورومولة والهدما أشار المستغير سعما للمتعملل وعلى الثباني يقدر مضاف أى عال هؤلاء لانه لامعني للمرية فأنفسهم وقوله بضر ولاينفع في نسخة لا يضر ولاينفم (قوله استناف) أي ياني جواب لم نهي عن الشال فقيل لاغيم كانواكا كاتهم فالشرا فسيعل بهماك بهم وأشاراني أنتماان كانت مصدرية فالاستثناء من مصدر

وعلى هذا التأويل يعمل أن يكون الاستذاء من اللادعل ماعرف وقبل هومن قوله الم فهازفدو ومل الاههناء الم تلويد فالنالفان الفرائل فالمتالف فالمتالف في المتالف في والصخيسوى ماشاه ريان من الزيادة الق لاآخراها على مدة بقاء السموات والارض (اندين نعال الريد) من عرامترامن (وأتا لذين معدوا ففالمنسة عالدين فيها مأداست السموات والأرض الامأشاء ريان عطاء غيريود) غيريفطوع وهو تصريح بأت النواب لا بنقطع وتنديه على المادمن الاستنا في الثواب اس الانقطاع ولاسلة فرق بين الثواب والعقاب في التأبد وقرأ مزود الكسائي وسفص سعدوا على السناء المقعول من سعده الله عمني استعلمه وعطاه نصب على المسلد الوكداى أعطواعط وأوالمال من المنة (فلا لمندق مرية) شانجسد ما انزل عليك من ما ل أمر إلناس (عايمبد عولاء) من عبادة مؤلاه الشركين في أم يعدل مؤد الىمثل مأسل بمن قبلهم بمن قصصت علمال سوء عاقبة عمادتهم أومن سال ما دهدونه الم العبدون الا كل في أن دختر ولا نفع (ما بعبدون الا كل في أن دختر ولا نفع (ما بعبد الله معنا وتعليل المتنشاف معنا وتعليل المتنشاف معنا وتعليل النه ي عن المرية أى هم وآروه مر واء في الشرك أى ما دميدون عسادة الاكعبادة probī

مقندروان كانت موصولة فن مفهول يجذوف وماعبارة عن الاوثان ومن ذلك بعنى من أجدل ذلك متعلق يلمق والمراد بالاسساب الابساب العادية وتقدير كان لان مقتضي الظاهر كاعبد القوله من قسل وعدل عنسه مع أنه أخصر وأظهر للدلالة على أنه كان عادة مسترة لهم (قوله حظهم من العداب) وفعه تهكم لانآ الحفا والنصيب مايطلب فاذا كان الرزق فعلى ظاهره وفوله فدكون عذراأى اغمأ أخرمااستوجبو ملاقالهم رزقا مقدرامالم يتم لايهلكون ومع مافيهمن يانسبيه فيهكرم وفضلمنه حدث لم يقطع رزتهم مع ماهم علمه من عبا دة غيره وعليه فالحال مؤسسة كاقسل وفسه نظر وتوله ولوعياز اتبسع فيه الزيخشرى ولوأسقط ولولكان أولى لئلار دعليه ماأورد من أن التوفية الاتمام لماوقع مفعولا مك الأوبعضافهي على كل حال حال مؤكدة كوليتم مديرين وفائدتم ادفع توهم التعوز ولاردعلم أنهاذالم تكن القرينة فاغمة لم يبق احتمال المعاذم هأنه اشتهرف معني الاعطاء مطلقا وكني بالشهرة قريئة فتأمل (قوله تصالى ولقدر آتينا موسى المكاب فاختاف فسه) يحمل عودالضميراني موسى والى الكتاب والطاهرالشاني من كلام المصنف رجه الله لقوله كما ختلف هؤلاء فالقرآن وقوله لقضى ببنهم أى بين قوم موسى عليمه الصلاة والسلام أ وقوم ل كافي الكشاف ويحتمل التعميم لهمالكن قوله وانكلاظ اهرف التعمير بعد التخصيص وقوله بانزال مايستعقه المبطل أى عذاب الاستئصال فلا شافيه مازل الهودولا بالشركين في دروفعوه وقوله ليتمزيه اشارة الى ما في مه في القضاء من الفصـــل والتمييز واعلم أنهم اختلفوا في الكلمة التي سيدةت فقيال ابن جرير ارجه الله هي تأخره العداب الى الا جل العداوم أى القيامة وعلمه اعتد المصنف فقول الفاضل المحشي الاظهرأن لايقسده سوم القيامة ليشميل مافي الدنساغف لدعماذ كرولوف مرهابة وله وماكنا معدنبن حتى نبعث رسولا كأقاله ابن كثيرا تعدما قاله (قوله وان كفارة ومك) أى أكرهم والا فنهم من تدفئه وأوله موقع في الرسية و يجوز أن يكون من أراب صاردارية كامر تحسقه وسساني فسورة سبأ (قولهوانكا الفنافناخ) قدرالمضاف المهالمسذوف جعالعود ضمرا بلع المسه فلدس التقدير كل واحد وكل اذانة نت تنوينها عوض عن المضاف السيد المعاوم من البكلام عند قوم مناأنعاة وقبلانه تنوين تمكين لكنه لايمنع تقدير المضاف المسه أيضا وقوله بالتخفيف مع الاعمال هوأحدالمذهبن والا خران المكسورة اذاخففت بطل علها والا يعجة عليه واعتبار الاصل في العمل لشمه الفيص فلا ببطل مقتضاه بزوال صورة الشمه اللفظي وكون اللام الأولى موطئة للقسم أحدما قسل هناوهومنقول عن الفارسي وجه الله تعالى وسعه الزمخ شرى والمسنف رحهما القه تعالى وهو مخالف لمااشة رعن الصاة من أنها الداخلة على شرط مقدّم على حواب قسم تقدة الفظاأوتقسدرا لتؤذن بأن الجواب له نحووا لله لثن أكرمتني لا أزمنك وادس مادخلت علسه جواب التسهر بل ما يأتي بعدها وليس هـ في اعتفق علنه فات أماعه في الحجة جعله ماهنا موطنة فاللام الموطنة لاعت دخولهاعلى الشرطواء اهى مادات على أن مايعدها صالح لان و ورا واللقسم وقال الازهرى المه مذهب الاخفش كافي الكشف ومن لم رتض بالمخيالفة فسيه قال انهالام التأكمد الداخلا على خبران لاالف ارقة لانها الداخلة ف خبران المخففة اذا أهمات لتفرق بنهاو بين النافية وهي عاملة هذا واحتمال ا هـ مالها ونسب كلا بقعدل مقدراى وان أرى كلا خد الف الظاهر وان ذكره ابن الحساجب ولام ليوفينه سملام جواب القسم وماذائدة للفصسل بين الملامين أوموصولة أوسوصوفة واقعة على من يعقل والقسم وجوابه صله أوصفة والمعنى وإن كالاللذى أوخلني موفى جزا عله وربح هذا كشرمن المفسرين ( قولُه والثانية للتأكيد أوبالعكس الح) أراد بقوله للنأكيد انهاجواب القسم وعسريه لانها تفسدا لتأكيد ولمتأتى قوله بالعكس فأنه اذا كانت الثبانية موطنسة كانت

أوطايعيدونش-يأالاشالط=بدوه من أوطايعيدونش-يأ الاونانوقد بلغك ما لمن آنا • ه. م من ذلك بالسيال فالمتازل فالاسماب بقيضى التماثل في المسيان ومعنى كابعدا ع كان بعدد غذف الدلالة قبل عليه (والا المودوم المساوم المعام من العذاب في أنام اومن الرزق فيلون عذرا لتأخر العذاب عنوم عدام مانوجه (غيرمنغوس) مال من النصيب لتقسيد التوفية فأنان تقول وفينه هه وزيد به وفا بعضه ولو يجازا (ولقد آنيدا موسى المتلاب فاختلف فعه ) فاحمن به دوي وكفرية فوم كالمنطف هؤلا . في القدران وروطة سيقت من ربان) بعني طه الاتطارالي وم القيامة (لقضى ينهم) بازال ماستصفه المسلاليمينية عن المعق (وأنهم) وان كفار مومك (الى شد، نه) من القرآن (مربب) موقع في الربية (واق كال) واق كل المتلفين المؤمنين منهم والسكافرين والتنوين بدل من المضاف البه وقرأ ابن كذيرونافع وأبو بكر لاعلى للاعلال (الم المونية المالهم الادم الاولى موطئة القدم والنائد للأكمد أوالعكس ومامندة المفالا

الاولى أمؤ كدة لاجوا ية وهي لام الاشداء واعترض عليه بأن لام ليوفينهم لا يكن أن تكون الالام

جوابالقسم لاموطشة على مالابحني على من عرف معناها والجواب عنسه بان الموطشة اذالم يشترط دخواهاعلى شرط قبلدقهم كامركان معنى النوطئة دلالتهاعلى أن فى الكلام قسما مقدرا مدخولها جوابه ايس بشئ لانه اصطلاح جديد فيه اطلاق الموطئة على لام الحواب ولم يقل به أحمد فلا مندفع عِيْلُهُ الْاعتراض (قولْه بالتشديد على أنّ أصله ان ماالخ) في مغنى اللبيب اله ضعيف لان حذف هذه المراستنقالالم بثبت وقال ابن الحاجب انهالما الحازمة التي عفي لم والف عل الجزوم بها محددوف تقديره لمايه ملوا والاحسن لمايوقواأعمالهم الى الاكن ويسوفونها لقوة دايله وقربه ومن هناجؤز فيها فتمالم على أنها موصولة ومازائدة وكسرها على أنهاا لحارة وماموصولة أوموصوفة أى لن الذين والله أموفه نهم فاله الفرا وجماعة وعلى الوجهين الاعلال ماذكر وكلام المصنف رجه الله مجول على الشاني رواية ودراية وحله عملى الاقل تسكاف اذحل قوله لمن الذين على فتح الميم وجعل الذين بدل من قبل الصلة وهو منفيف انسلم محمته وقوله في المتقدير إن الذين يوفينهم باسقاط اللام القسمة اشارة الىأن الصلة فى الحقيقة جواب القسم لان القسم انشاء لايصلح الوصل به ولو أبرز ها كأن أظهر (قوله وقرئ لما بالنوين أى جيما الخ) قال ابن جي على أنه مصدر كافى قوله تعمال أكال لما أى أكال جامعا لاجزاءالمأ كول وكذا تقدس همذاوان كالالمالموفينهم دلاأعمالهم أي توفية جامعة لاعمالهم جمعا ومحصله لأعمالهم تحصملا كنولا قما مالاقوم تأوا لمصنف وسعه الله كالزمخ شرى ذهب الي أنها للتوكيد بمعنى جمعا وقول أبى البقاء رحمه الله انها حال من مفعول ليونسهم ضعفه المعرب (قوله وانكلامًا) أى بالكسروتشديد الميم على أنَّ ان نافية ولما بمعنى الاوأخر هـ ذا القول لمانية لاتأناء سدأنكرجي لماءع عي الاوقالوا أنهالغ مالهذيل لكنمالم تسمع الابعد القسم وفيسه كلام فى الدرُّ المُصونَ وقوله وانكل الخ معطوف على ناتب فاعل قرئ قبـ له ﴿ (قَبِي لِهُ فَاسْتُهُم كَأَأْ مُرث المرادمنه دم على الاستقامة أنت ومن معل وفي كلام المصنف رجمه الله تعالى أشارة الله وقوله كما أمرت يقتضى سيقأم مءعلمه الصلاة والسلام نوحى آخر ولوغير مثاة وقد وقع فى سورة الشورى فاستقم كا أمن تولاتتب أهوا هم (قوله لما بن أمن الختلفين في التوحيد الخ) بيان الرتب هذه الاسية وارتساطها بماقبالهاوماذكره مفاوم بممامز بالتأشل فيسه وقوله مثل ماامربها أى بوحى آخروفي نسخنة أمروا ماوالا وليأولي وقوله وهيأي الانستقامة والتوسط بن التشيمه والتعطمل أي الصفيات هو مذهب أهدل الحق والاعمال بالمزعطف على العقائد والقيام معطوف على تسلمنغ وكذا وفعوها والتفريط التقصيروا لافراط الزيادة ومفوت صفة لهسما والمراديا لحقوق حقوق نفسه وحقوق غيره وتفويت التفريط ظاهروتفويت الافراط لانه يؤدى الى الملل والترك وقواه وهي في غاية المسرأى الاستقامة بعسرعلى كلأحد التزامها فيجدع الاموركما قال الامام انها كلة جامعة احل مايتعاق مالعلم والعمل ولاشكأن المقاء على الاستقامة الحقيقية مشكل جدا والاستقامة في جدع أبواب العب ودية أقلها معرفسة الله كايليق بجدلاله وكذاسا ترالمقامات وساعرالا خلاق على هـ ذا فالقوة ا لغضيبة والشهوانية لتكل منه ما طرفاا فراط وتقريط مذمومان والفاضل هو المتوسط سنه –ما يح.ث لاعمل الى أحد المانسين والوقوف علمه صعب والعمل به أصعب وقس على هذاسا وها كالشعباعة والسيخا والعفة وهو لأتحصه لالامالا فتقاراني الله ونغي المول والقوة فالمكلمة ولذاقس لايطيق ههذا الامن أيدبا اشساه دات القوية والانوار السنسة والاستمار الصادقة تم عصم بالتشيث بالحق ولولاأن منة الدافة كدت تركن اليهم شمأ قلملا (قع له واذلك قال عليه الصلاة والسلام شيبتي سورة هود) هذا الديث أخرجه الترمذى رحه الله عن ابن عباس رضى الله عنهما وحسمه قال قال أبو بكررض الله عنه بارسول المقه قد شبت فقيال عليه الصلاة والسيلام شيبتى هودوالواقعة والمرسلات وعم يتسا الون واذا الشمركورت اه قال الطبيي صح هو دفى الحديث غيرمنصرف لانه اسم السورة لا النبي صلى

وة والنعام وعاصم وتدرزة المالتشديد لم المنافقات المنون مما الادغام فاجتمعت ألان ميان في لذف م ولاهن والعق لن الذين يوف مم مريان مراه أعالهم وقرى المالة وينأى مدما كفوله أكرا الموان طل المعلى التان المنه والم عدى الاوقد قرى (انه عابه مادن مارد) ولا يهون عندني أن المان عالمن أمالفتان فى الموسد والنبؤة وأطنب في شرح الوعد والوعد أمررسوله صلى الله عليه وسلم الاستقامة وهي السيقامة قى العقائد كانموسط بين الديد والمعطدل تد في العقال معونا من العلوف من والاعال من المدى ويهان النمرائع مار لوالة ام بوطائف العادات نغير منز بط وافراط مفون الم قوق ونعوها وهى فى عامة العصر ولذلك فالعلمة المدال والمدام شيبتني سورة هود

قوله وفى الكشاف أدر فى في عبارته كايعلم عراجعته الم مصحفة

الله عليه وسالم ففيه العلية والجمة والتأنيث فهوكماه وجور اسمى بلدتين واضافة سورةالى هو دليس صلى المه عليه وسدلم أضيفت المه لذكر تفصيل قصته فيها فليس من القيدل المذكور على أن استغباح ذلك اذالم يكن له فالله كأفي المنسال المذكور فان أفاد حسسن وهنا هواد فع الاشه تراك فاعرفه وقدمتر تحقيقه وفى الكشاف عن ابن عباس رضى الله عنهما مانزات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيع القرآن آية كانت أشد ولاأشق عليه من هذه الآية وعن بعض الصلحاء أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلمف المنام فقال لدروى عنك يأرسول الله أنك فلت شديبتني هود فقال نع فقال ما الذي شيبك منها أفصص الانبياء عليهم الصلاة والسلام وهلالمالاعم قال لاولكن قوله فاستقم كاأمرت وقدروي هذا الحديث من طرق اختلف فيها ماضم البها كما في الحمامع المغدر وفي الكشف التفصيص الهود بهدده الآية غيرلانح اذليس في الاخوات ذكر الاستقامة وفي قوت القلوب أنه إلى كان القريب الجبيب شيبه ذكرالبعدوأ هلدوله لالاظهرأنه شبيه ذكرأ هوال القدامة لذكرهافى كاهافكا أنه شاهدمنها يوما يجعل الولدان شيبا وأوردعلمه أنماوة علمعض الصلحاء في الرؤية بكون وجها التخصيص فان الشمطان لا بمثل به صلى الله عليه وسلم ومعني شبيتني ليس الأأن يكون لها دخل في الشيب لا أن تكون مستقلة فهه فلابمانعة (فلت) لم يقع في طرقه المروية في حديث الاقتصار على هو دبل ذكراً خواتها معها على اختلاف فيها وحينتذ بشكل أنه ادس في تلك السور الامر المذكور مع أنه وقع في غدرها من الحواميم كامر فلابصح نسبة ذلا اليها كالايتضم اقتصار المصنف رجه الله كغيره على ذكرها (وقد لاحلى) بحمد الله دفع هذآ الاشكال ببركته صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك اذاأ جدت التأمّل استبان كما بينه المدقق فالكشف أن مبئ هدد السورة الكرية على ارشاده تعالى كيرياؤه ببه صلى الله علمه وسلم الى كمفية الدعوة من مفتحها الى يختمها والى مايعترى من تصدّى لهذه الرتهة السنية من الشدائدوا حمّاله لما يترتب عليها فى الدارس من القوالدلاعلى تسلمته صلى الله عليه وسلم فأنه لا يطايق القدام فأنظر الى الخاغة الحنامعة أعنى قوله والمه برجع الامركاه فاعده ويؤكل علمه تقض من ذلك العجب فلما كانت هـ ذه السورة جامعة لارشاده من أول أمره الى آخره وهـ ذه الا ته فذا كم الها فن اذنزات هـ ذه السورة هاله مافيها من الشدائدوخاف من عدم القمام بأعمالها حتى اذالق الله في يوم الخزاء رعامسه نصب من السؤال عنها فذكر القيامة في تلك السور يخو فه هولها لاحتمال تفريطه فيما أرشده الله له فيعذه وهمذالا ينافي عصمته وقربه الكونه الاعلمالله والاخوف منه فأنلوف منهمابذ كره بماتضمته هـ ذه المدورة فك أنها هي المشيبة له صلى الله عليه وسلم من ينها ولذا بدئ بها في جدع الروايات ولما كانت تلك الا ية فذا كدنهما كانت هي المندية في الحقمة به فلامنا فاة بن نسبة التشييب لتلك السورة ولالهذه السورة وحدها كافعه لدالمصنف رحه الله ولالتلك الاسية كاوقع في رؤ باذلك العيد الصالح فالجسدنله على التوفيق لماأله مهن هدا التعقيق وقوله كماأمرت الكاف فيه اما لاتشيبه أوعمنيءلي كمافى قولهمكن كماأنشءامه أىءلي ماأنت علمه وقال أبوحمان في تذكرته ان قلت كمف جامهذا التشبيه للاستقامة بالاص قلت هوعلى حذف مضاف تقديره مثل مطاوب الاص أى مدلوله فانقلت الاستقامة المأمور بهاهي مطاوب الامن فكدف بكون مثلالها قلت مطاوب الامن كاير والمأمور جزئي فحصلت المغيارة وصهرالتشدم كقولك صلركعتين كاأمرت اه وذهه تأمل فتدير (قوله تعمالي ومن تاب معك) قال أبوالمقا وجدالله الهمنصوب على أله مفعول معدوا لعني استقام مصاحما لمن تأب قبل وفيه نبوعن ظاهر اللفظ بعني التصر يح بالمعمة لكنه في المعني أتم وإذا اختاره وقال غبره انه مرفوع معطوف على الضمرا لمستترفي الاص وأغنى الفصل بالحيار والمجرور عن تأكيده بضيرمنفصل لمصول الغرض به فهومن عطف المفردات وقد تقدتم في المقرة في قوله اسكن أنت

(ومن اب معان)

وزوجك الجنسة أن كثيرا من النعاة اختاروا في مشاله أنه صرفوع بفعل محذوف أى وليسكن زوجال فالتقديرهنا وليسستقممن المزلان الامرلاير فع الظاهرفهومن عطف الجل والمصنف رحما الله ذهب الى الاول لعدم احتياجه الى التقدير وماذكروا من المحذور مدفوع بأنه بغنفر فى التابع ما لايفتفر فالمتبوع وهو تغلب كم الخطاب على الغيبة في الفظ الام لكن التفلب في مصماح الى دقة تطر وقيل من سبند أجعذوف الغبراى فليستقم ولو قسل معك خبرلم يبعد (قوله أى تاب من السرك والكفر وآمن معلى لمافسرالتو بتالتو بتعن الكفرد كرلازمها ورديفها وعوالايمان ليتعلق بدالمصاحبة اذالمه في حسنت على ذكر مصاحبتهم له في الاعمان مطافا من غسير نظر الى ما تقدّ مه وغسيره وقد قيل فى وبيدة المعية أيضابكني الاشتراك والمعية فى النوية مع قطع النظر عن المتوب عنه وقد كان صلى الله عليه وسلم يست ففرالله في كل يوم أكثر من سبعين مرَّة (قوله ولا تخرجوا عماحة لكم) أي ما بين وشرع مُنحدودالله فان الطفيان الخروج عن الحدّ ( قُولِه وه و في معنى التعليل للامر والنه بي) فكانه قيل استقيوا ولاتطفوالانا اله فاظرلا عالكم مجاذ بكم عليها والله يتطسر الى قاو بكم لاالى صوركم وقسل انه تبرلقوله فاستقرأى حق الاستقامة فانه وسرلا يحنى علمه سركم وعلانيتكم وماسلك المصنف رحدالله أحسن وأثم فائدة (قوله وفي الا يددلسل على وجوب اساع النصوص الخ ) ايس فيها نكار للقياس والاستعسان كأوهم فان المصنف رحه المه ايس من مذهبه انكاره واغاأوادأنه لأيجوز ذلك مع وجود النصوص الصريحة القيلااحة ال فهالف رظاهر هالانه أمر ماتساع أوامر وعسدم نجاوزها الىغسرها على طريق التشهى واعسال العسقل الصرف كالراه من بعض المؤولين النصوص ذاعمن أن لهامصاني غيرمادات علمه (فوله ولاغماوا الهمم) لان الركوناذانعسدى بالى كأنءعن الميل ومنه الركن المستند السه غيره لكنه ايس مطلق المديل الميل اليسبروادني الميل مفسر عاذكره وقوله بركوبكم الباءفيه للسيسة وهومأ خودمن الفاء الواقعة فحواب النهى لانها تفسد تسبيه عن المنهى عنه وقوله مايسمى طلااشارة الى أن العدول عن الظالمن الى هـ ذالدلالة الفعل عـ لى الحدوث دون النبوت الدال علمه الوصف اعتباراً صـ ل وضعه وقوله الموسومين بالظارأى المعروفين به واعما يكون ذلك بكثرته ودوامه منهسم ومأذكره من المراتب اشارة الى ما في الا يَهُمْن المبالغة ولذا قال الحسن رضى الله عنه جدع الدّين بين لا من يشير الى هذا كأنقل عنه جمع الزهدبين لامين في قوله تصالى لا تأسواعلى ما فاتسكم ولا تفرحوا بما آتا كم ولذا قال انها أبلغ آية ف معناها (قم له وخطاب الرسول صلى الله علمه وسلم ومن معه من المؤمنين بم اللتنبيت النه) بعنى أنه أمرهم أوكانالاستقامة الجسامعة خمنها همعن الطغمان ونجاو ذالحدود المأمور بهاوالميل الحسن تجاوزهاللتنبيت علمه والافقد تضمن معنى هذا النهى ماسبق من الامر فلا يكون تكرارافان كان المراديالام الأقل النبات والدوام كامر بصون هداتا كيداله وقوله فأنه أى الزوال تكرير لات السابقة للتأكيد على حسد قوله فلا تعسينهم فقوله ظلم خبران الاولى ويحتمل أنه خبرالثانية وقولة بالميلخم الاولى وهوأظهر وقوله في نفسه أى بقطع النظر عن كونه عملي نفسه أوغيره لانه وضع الشيئ في غير محاله مطلقا (قوله وقرئ تركنوا فتسكم الخ) أى بكسر حرف المضارعة على لغة تركنو أوعلى البناءالمفعول من أركنه جعله ما ثلا أى لا يلكم البيام أغراضكم الفاسدة (قوله من أنصار عنعون العداب عنكم) فسره به لان الولى له معيان منها الناصر وفسر الزعشري بني القدرة على المنع وهو أبلغ ولايردعلي المصنف رحمانله تعالى أنه يفهم من نني المتع عن غيرانله السائعة بخلاف نني القدرة ألذى فىالكشاف لان قوله ثم لا تنصرون يدفعه فعلى ماذكره بكون الكلام أفيدوأ حسن مقابلة وقد أشار المه المصنف بقوله بم لا ينصركم الله فص النصرة المنفية فيسه الله لان انتفا ونصرة غيره علت ماقسلا وقوله ولا يبق علمكم أى لا يرحكم من أدق علمه اذارجه وعدى بعلى الماضه من معنى الشفقه (قوله

ای ناب من الشرك والكفروآ من معدك وه وعطف على المستدَّن في استقم وان المربوك المنفس القام الفاصل مقامه (ولانطفوا) ولاغترجوا عامددالكم (انه بمانه مادن بصبر) فهو عاديا معليه وعو في معنى النعلب للامر والنهرى وف الا يدارل على وجوب الماع النصوص من غيرنصرف والعسراف بعودياس واستعسان (ولاركنوا الى الذين ظلوا) ولاغيساوا البهم ادنى مدل فاقال كون هو المسل الدر كالتزيين عمونعظيم ذكرهم (فقه عمالنام) بركونهم المعمواد الحان الركون الحامن وجساد منسه ما يسمى ظالما كذلك في الله أن الركون الى الطالمن أى الموسومين بالفسلم عماليسل البيسم كل المدل شما اظلم نفسه والانهماك فيه ولعل الا - بذا بلغ ما يصور في النهى عن الطلم والبم-اسدعاسه وشطباب الرسول صلى الله عليه وسلودن معه ون المؤمنين بالانتيا عـلى الاستقامـة الق هي العـدل فان الزوال عنها بالمسل الى أحدد طسرف افواط وتفريط فأنه ظلمعلى نفسه أوغيره بلظلم في نفسه وقرئ زكنوافق كم يكسرالنا على افغة عمروز كنواعلى البناء لامفعول من أركنه (ومالكم من دون الله من أولدا ) من انصارينه ون العذاب عنكم والواوللمال ( علا تنصرون) أى تملا شعر كم الله ادسى في سكمه أن يعذب كم ولا يبق عليكم

وم لاستماد المحمودة الوعد هم المعذاب ومراستماد المدارة الما المن الآالله مدارة والمعاملة على المستماد الما المن الآالله معذبه والقامر لا يقدر والمعاملة المعاملة المع

وغ لاستبعاد نصرواباهم الخ) قال الزمخشرى معسناهما الاستنعادلات النصرة من الله مستبعدة منعاستيما بمم الغذاب واقتضا محمته واعترض علمه بأن أثراطوف اعاهوف مدخوله ومدخول م عدم النصرة وليس عستبعدوا نحا المستبعد نصرة الله الهم فالطا هرأنها للتراخى فى الرتبة لان عدم نصيرة الله أشذ وأغظع من عدم تصريع غيره وأجب عنه بأنه لا يبعدان يقال فيه مضاف مقدر والعسى لاستيماد ترك نصره أياهم مع الايعباد بالعباب والإيجاب وظاهر أن للعرف مدخلاف بعد ترك النصر عباقيله ولايحني بعسده وتدكافه فالفاا هرمافسلان تم كاتكون لاستمعاد مادخات علمه تنكون لاستبعاد ماتضمنه وان لم يتصل به والمعنى على أنه فسكمف ينصرهم ومأذ كره المعترض أقرب من هدذا (قيم له و يجوزأن يكون منزلا متزلة الفــام) أى أنه على الاول المقــام مقــام الواو وعدل عنهــالمــادــــــكـر وعلى هــذا كان الظاهرأن يؤتى بالفا والتفر يعية المقارزة لانتائج اذا لمعنى النالقة أوجب عليكم عذابه ولاما ذم اسكم منسه فاذن آامتم لاتنصرون فعد ول عنه الى العطف بثم الاستبعادية على الوجسه السابق واستبعآد الوقوع يقتضى المنثي والعسدم الحساصل الاستن فهومناسب لمعنى تسبب المنثي فاندفع ماقيل علمه انَّالداخل على السَّائِم من الفَّاء السبيبة لا الاستبمادية فتأمَّل والفرق بن الوجه في أنَّا لمنثيٌّ على الوجه الاقرل نصرة الله الهم وعلى هذا معالمي النصرة كاأشار المه بقوله لا ينصر رن أصلا (قوله غدوة وعشمة الخ) النهار من طلوع الشهر الى غروبها أومن طلوع الفير الى الغروب وسمأتي وجه ذلك وقوله لانه مغاف السهأى الحااظرف فيكتسب الطرفيةمنه وينتصب انصابه حسكما يتال أتيت أوّل النهار وآخره وهوظرف لا قم ويشعف كونه للصلاة (قو له وساعات منه قريمة من النهار الخ) اعلم أنَّ العامَّة قروًّا ذاه عابضم الزآى وفتح اللام جع زافة كظلة وظلَّم وقرئ بضمه ما اما على أنه جع زاف ــ أيشا والكن ضمت عسه إنساعا الهائه أرعلي أنه اسم مفردكعنني أوج عزامف بمعيني زافية كرغيف ورغف وقرأ جساه دوابن محيصن بإسكان الام اثما بالتحفيف فيكون فيها ما تقدتم أوعلى أت السكون على أصله فهوك بسرة وبسرمن غيرا تباع وقرئ ذاني كحبلى بمعنى قريبة أوعلى ابدال الالف من التنوين اجرا وللوصل مجرى الوقف ونصبه الماعلى الظرفية بعطفه على طرف النها رلات المراديه الساعات أوعلى عطفه على الصلاة فهومة وول به والزلفة عند ثعاب أقيل ساعات اللمل وقال الاخفش مطلق ساعات الليل وأصل معناء القرب يقال ازداف أى اقترب ومن الليل وصفة زاغا وقوله وهو جمع زاخة أى على قراءة الجهوربضم الزاى وفتم اللام وقوله قريبة من النهاراشارة الى حذف صلته ومن في من الليل تسعيضية وقوله فانه تعليل لتفسيره بماذكره (قوله وصلاة الفداة صلاة الصبح لانها الخ) شروع ف تقسير الصلاة في العارفين والزاف بعدما بن أن طرفه أقله وآخر والداخلان فيه فان كاناغردا خلين فه مدارحة ين لاقية وآخره فاطلاق الطرف عجبا زلجها ورنه له فالمراديما وقع في طرفه الشاني صلاة العصر والمالم يقع في طرفه الاول صلاة سجلت على الصبح القربهامنه فيكون ما وقع في العارفين ايس على وتبرة واحدة وهوقول قتادة والضماك وعلمكلام المصنف رحداشه وقال ابن عباس رضي المدعنه سماصلاة الطرفين الصبع وألمغرب فهما على وتبرة واحدة وقال أيوحمان رجما للهطرف الشئ لابذأن يكون مثم فالذى يفاهرأنم الصبع والعصر فحل أول المنها والفير (قوله وقيل الفاهر والعصر لان مابعد الزوال عشى" الخ) هـذا قول مجاهد وحه الله فالمرادياف طرفه الداني صلاة الطهر والعصرلات مابعد الزوال عشى" وطرقاً النهار الغدوو العشي" قبل ومرضه المصنف رجمه الله لا يازم من اطلاق العشي على مايعد الزوال أن يكون الفلهرفي طرف النهارفات الامربالا قامة في طرفيه لافي الفسداة والعشى ورديأته لما فسرطرف النها وبالفدة والعشى دخل الظهرف العشى بلاشهة اذمعي طرف النها رحينه ذقسماه فالسؤال انماهوعلى تفسيره لاعلى دخول الظهرف الشانى وارتضى بمضهدم تفسيرطرف النهاد بالصبع والمغرب كارجعه الطبرى وزنف اللمل بالعشا والتهجد فانه كان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فهوا

كقوله ومن الليل فتهدديه أوالوترعلى ماذهب البه أبوحنيفة رجه الله أوهموع العشاء والوتروالتهمد كايفتضه جعزلفا وفسرها الصنف رسه الله بالغرب والعشاء فان قلت ذاف بعع فنكمف يطلق على صلاتين قلت كلركعة منهما قرية وصلاة فيصدق عليهما أنها قرب وصاوات وقوله كيسير وبسروهى أنه جع زامة وقياسه الفتح وليكن ضم للاتباع وتسكينه للتخفيف وقد مرّته مسله وقوله وزاني أى قرئزاني بأنف وقدة دُمناه (قوله وفي الحديث ان الصلاة الى الصلاة كذارة ما بينهما الخ) هذا الحديث أخرجه مسلمعن أبي حريرة وضي المقدعنه بلفظ العسلوات الحدر والجعسة الى الجعسة فستحقا واضلباء نهن مااجتنبت الككائروا ستشكله القرطي رجه الله وقال اتحديث مسليقتضي تفصيصه بالصغائر فيصفل المطلق علىملكن في شرح الا حكام أنه يردعليه اشكال قوى وهوأن الصفا يرمكفرة باجتنباب الكتائر مالنص بعن قوله تعيالي ان تعيتنموا كالرما تنهون عنه نكفر عنكم سما تمكم واذا كأن كذلك فعالذى تمكدره الصلوات الخس وأجاب عنسه البلقيني رحمه الله بأنه غد مروا ردلان المرادان تجنذ واف جسم العسمر ومعناه الموافاة على هـ ذه الحالة من وقت الذكايف أوالاء ان الى الموت والذي في الحسديث أن الصلوات الجسر تكفر ما سنهاأى في ومهااذ الجننيت الحكم أثر في ذلك الموم فلا تعارض بين الا يتواطديث قال ابن حررحه الله تعالى وعلى تقدير ورود السؤال فالتخاص منه مهل وذلك أنه لايتم احتنباب المكائرا لايف عل العسلوات الخسر فن لم يقعلها لم يعسد عجناسا للسكائر لا تركها من السكائر فبتوقف الذكمفيرعلي فعلها فتأمل فيه وتوله يتكفرش افسيره به لانها تذهب المؤاخسة عليها لانفسها لأنواأ عراض وجدت وانعدمت وجل المسنات على الصاوات المفروضة بقرينة سبب النزول فالتعريف للعهد وقبسل المرادمطلق الفرا تضرارواية السلوات اللمس والجعسة الى الجعسة ورمضان الى رمضان مكفرات مابينهن والاحاديث في المكفرات كثيرة وقدصنف فيها بعض التأخرين تصنيفا جمع فيه بين الروايات وونق بينها ولولا خرف الاطالة أوردت لكؤيدة ماقاله فعلمك بالنغار في الكتب المفعلة في علم المسديث (قوله وفي سيب النزول أنّ ربلا أي الني صلى الله عليه وسلم الخ) لوا والشيخان وهوأتُ رحلاأتى النبي ملى الله علمه وسلم فقال الى أصلت من اصرأ فضرافي لم آته الريد أنه قبلها وهوم وي عن ابن مسعود رضى الله عنه والحاكم والسهق عن معاذبن جبل رضى الله عنه والرجل هو أبو السم بفق الماء والسين المهولة مرامه عدو واسمه عرو بنغزية بفق الغسن المعسة وكسر الزاى المعدة وتشديدالما وهوأ نصارى صحابى رضي الله عنه وتمل اسم كعب بن مالك وقسل محمور (قو لدائد ارة الى قوله فاستقم وما بعده) بتأويل المذكور والل الى الصلاة القربما أى المامها ف هدف الاوفات سبب عناة وتذكرة وقيل الى ماف هذه السورة من الاوامر والنواهي وقوله للذاكرين خصهم لانهــمالمنتفعون بها رقولهء دول عن المضمرالخ)أى لم يقل أجرهم و غوم والاوامر بأفعال الخسير أفردت لانو صلى الله علمه وبسلم وانكانت عامّة في المعرى وفي المنهمات جعت للامة وهومن البلاغة القرآ نية وقوله كالبرهان أى اللعي أى سبب عدم اضاعة أجرهم الاحسان وقوله كالبرهان لانه لم يورد بصورة الدامل أولانه لاعلمة ولاسبيمة اشئ عندنافي المقمضة وماعدمنه مفهومن الاسباب العبابية ووجه الاعاء بأنه لايعند بمسمادون الاخلاص أن احسان ذلك اخلاص الهوله صلى الله عليه وسلم الاحسان أن تعبد الله كا الن راه (قولدفها كان الخ)يشيرالي أن لولاهذا التصفيض ودخلها معسى التنذم والتفهم عليهم مجمازا وحكى عن الخليل رجه الله ذمالي أن كل لولافي القرآن فمناهما هلاالاالي فى الصافات قال الريخ شرى وهذه الرواية لاتصم عنه لوتوعها في غيرها في مواضع (قولد من الرأى والعقل فالبقبة بمعنى الباقمة والتأنيث لمهنى الله لمه أوالقطعة وقوله أوأولو فضل فالبقية يمعنى الفضيلة أوالما والنقل الى الا عمة كالذبيعة وأولو عصى ذووجع ذومن غيرافظه ولاوا حدة ويرمم يو اوزائدة يعدا الهمزة للفرق يبنه وبنزالى الجارة توقوله وانماسي أى الفضل أطلق عليه بقية استعارة من البقية الق

كاسعروبسرفي بسرف وزاني بعنى زافة كافري وقر بالقالم المات بكفرتها وفي المديث القالع لاذالي العدد وسرا ما مناهم الما مناسم المار وفي سبب النزول أن رواد الله الله على وسلم ررس روس من من من من من المراف المرافع وقدل الدالة رأن (ذكرى للذاكر بن) عظة المنطن (واصمر) عمل الطاعات وعن العامى (فاقالله لايضيع أبر الحسنين) عدول عن المصر للكون كالبره مان عمل المفه ودود الملاعلى أن العدلال والعديد احد انواعا و بأنه لا روس تدبير ما دون الاند الاص (فاولاً عن) فهلا عن (من القرون من قبلهم أولوا بقدة) من الرأى سرت من المناسمي المناسبي المنال المنال المنال المنال المنال المناسبي المنا Contrary.

افعن ما يخرجه ومنه بقيال فلان من قده افعال فلان من قده المحم و يجوزان يكون القوم أى من ممارهم و يجوزان يكون القوم أنه محمد لا المحالة المحالة المحمد المحمد

يصطفيها المرالنفسه ويتشرهما يماينفقه فائه يفعل ذلك بأنف ها ولذاقيل فبالزوايا خيبايا وفي الرجال بقال وعوله أفضل مايخرجه بخاامعية وجبهكافى بعض النسم والمواشي والمرادما ينفقه ويصرفه لان الخرج يستعمل بهذاالمهني وفي بعضها يجرحه بجيم وحامهه وأدأى بكتسب وارتهني هدد ووضههم والاولى أظهر (قو له و يجوزان يكون مصدرا كالتقية الخ)لانه نصل وفعال يكون مصدرا وقبل انه اسرمصد روهوعه غي الابفاء أى ذووا بقساء لانفسهم عهني صمانتها عن سعط الله ويؤيدا لصدرية أنه قرئ يقمة نزنة المؤة وهومصدر بقاميه قمه كرماه رم يديمه مني انتظره وراقسه كإفاله الراغب رجمه الله تعمالي وفى الحسديث بقسمًا وسول الله صلى الله علمه وسلم أى انتظرناه وأما الذى من المِقاء ضد الفناء ففعل بني ييق كرضى مرضى والمعنى على هسذه القراءة أصحاب مراقبة للشسية الله والتقامه (قوله ينهون عن الفسادق الارض الظاهرأت كان تامة وأولوبقية فاعلها وجالة ينهون صفقه ومن القرون حال مقدمة علمه ومن المعيضة ومن قبلكم حال من القرون والعدى هلا وحداً ولو بقدة نا هون حال كونهسم من قبلكم لاناقصة وخبرهما ينهون لانه يقتضي انفكال النهيءن أولى المقمة وهوفاحد لانهم لأيكونون الاناهين الاأن يعمل من قبيل \* ولاترى الضبم ا ينجسر \* كذا قدل وقوله لانهم كانوا كذلا أى ناهين عن النساد يفتضى أنه جعلها ناقصة لا تامة كاذكره وسمأتى مافه (قوله الكن قليلا نهم أنجيناهم الخ) جعدله سديبو يهرجه الله حسك قوله في سورة بونس فلولا كانت قرية آ ، نت فنف هها ايمانها الاقوم ونسلسا آمنوا وقال السيراني في شرحه لا يجوز فسه المدل وفي لوفعات ذلا الكان أصلولك وهذه الاشماء تجرى مجرى الامروفعل الشرط ولايجوذف شئ من ذلك البدل لوقلت المقم القوم الازيدلم يجزكان قامالاز يدوايس فمه الاستثناء الذى هواخراج برامين جلة هومنه الان القصدالي قوم أطبقوا على السكفر ولم يكن فيهسم مؤمنون فقبع فعلهم ثمذكرة ومامؤمنين باينوا طريقتهم فدحهم ويعبوز الرفع ف قوم يونس على أن الاعسى غدير صفة وكان الزجاج يجيز رفعه على البدل على العدة أهل الح از بتقدير فهسلا كان قوم أي آمنوا الاقوم بونس علمه العلاة والسلام وعلى لفة غيروان فم يكن من جذبه ولعله حقوزه لاقالمه ني مأآه نت قرية الاقوم بونس عليه الصلاة والسلام ولما كان التعضيض اذا دخل على ماض مشستملا على التنديم والذني كان له اعتباران الصضاض والذي فان اعتبرا لتعضَّ ض لا مكون الاستثناء متصلا بلمنقطعالا فالمتمل يسلب مالامستنف منهعن المستنى أويتيت له مالس له فني جامني القوم الازيدا العدني أنه مأجامتي وفي ماجامني أحسد الازيدا المعسني أنه جاني والتعضيض معناه لم مانهوا ولا يجوزأن يقال الاقليلا فأنهم لايقال الهم لم مانهوا المسادا اله في لاتّ الفليل ناهون لاتّ معنى هـ ذمكا فىالا يذالا خرى أغينا الذين يتهون عن السو وأخذ قاالذين ظلوا بعذاب هذا محصل كالامهم في منع الاتصال وأوردعله أنصحة الساب أوالاثبات بحسب اللفظ لازم فى اللبر وأما الطلب فكون بعسب المعدني فأنك أذاقلت اضرب القوم الازيدا ليس المعدن على أنه ابس اضرب بل على إنّ القوم مأمور بضربهم الازيدا فانه غسيره أموربه فكذاهنا يجوزان يقال أولو بتبة محفوضون على النهى الاقلملا فأغرم ليسوا محضوضعن علمه لاخرم شووا فالاستثناء متصل قطعا كإذهب المه يعض السلف فان اعتبر مقني المنفي كان متصلاوه وظا مرلانه يقيدان القليل الناجين ناهون وحينه ذيجوز فيه الرفع على البدل وهو الانصح والنصب على الاستثناء وقديدنع ماأ ورده بأنّ مفتضى الاستئناءأ نهدم عسير يحضوضن وذلك امالكوغ بمغواأ والكوغم لايحقون عليه لعدم توقعه منهم فاما أن يكونوا جعلوا احتمال الفساد إنسادا أوادعوا أنه هوالمفهوم من السماق ثمان المدقق قال ان تقدر الزمخ شرى وشعر بأن يتهون خسبركان ومن القرون شيرآخر أوحال قدمت لان تعضمض أولى البضة على النهي على ذلك التقدر عنى لوجه مل صفة ومن القرون خبرا كأن المه في على تنديم أولى القرون على أن الم يكن فيهم أولو بقهة ما هون ا أ وإذا جِعل خبرالا يكون معنى الاستثنا ما كأن من القرون أولو بقية الاقلملا بل المعنى ما كان منهم أولو

بقهة ناهين الاقلدلا فانهد منهوا وهوفاسدوا وتقطاع على ماآثره أيضا بفسد المايلامه من أن يكون أولى البقية غيرناهين لاتف الصضيض والتنديم دلالة على نفيه عنهم فالوجه أن يؤقل بأق المقصود من ذكر الاسم التهدد المنبرفكانه قدل لولا كان من القرون من قبلكم ماهون الاقليلا وفى كالامداشارة الى أند لا يعتلف نني الناهين وأولوالبقية واعاء رل عن هذامينا اغة لان أصحاب فضلهم ويقاياهم اذا حضفوا على النهى وندَّ مواعلى تركه فهـ م أولى التعامض والتنديم ونسه دلالة على أنَّ أولى البقية لا يكونون الاناهين فاذاا تنفي اللازم انتفي المازوم فهو كقولك ه ولاثرى النسبة بما ينصور \* وقولك ما كان شعيما ينم يحمون الحقائق في الذم تريداً به لا شعاع ولا جاية وهذا هوالوجه الكريم الذي وجه اليه تطر الحكيم وهوا اطابني الملاغة القرآن العظام آه ومن هذا عرفت وجهجعل كان نائصة لآكامة لالهابس التعضيض على وجودهم فيهم وليس المنفي ذلك أيضا بلهوهلي النهي فان قلت هوصفة والعضيض والمنتي متوجسه المهافعكون مطابقا للمرام فقد زدت في الطنبورنف مة من غيرطوب ومشله نصب ( فه له ایکن قلد لامنهم أخیسناهم الخ) قدّر الانجیا بعید ملقتضی قوله بمن أنحد ناو قدّره الزمخ شهری " مُواَلتَلازمهما ولافرق بينهما وهو تُطرالي ما قبله والمصنف لما بعد ما لله ورد في الانقطاع (قوله ولايصع اتصاله الخ) افساد الممنى كما سمعته مع ماله وماعلمه وقوله الااذاج ميل استنتاء من النغي قبل المعسني ماوحد منهم أولو بقمة ينهون الاقلملاعن أنجسنا هموهم أتساع الانبيا وعليهم الصلاة والسسلام أوماكانوا ينهون الافليلامنهم والشانى فاسد وقد أقرف المكشف بمامر وجل كاشع لى المتامة مفن عن هذه السكلفات ومعتمم للمراد اه وقد عرفت أنه لايسمن ولايغنى من جوع وأنه ناشئ من قلة المدبر ومن بينائية أو تبعيضية (قوله ما أنعموا فيسه من الشهوات الخ) أى ساصياروا منعسمين فيسه لات سقيقة الترف الننع وتفسيره بطغوا فيءمن أترفته النع اذا أطغته فغي اما سببية أوفار نبية عجيازية خلاف المشهوروان صعرهنا الكن الاول أولى وأشهل وجعل اتباعه كناية عن الاهتمام به وترك غميره لانه دأب المابع للامر (قوله وكانو المجرمين كافرين) فسره يه لانّ الكفر أعظم الاجرام ولانه الذي يعصله الفائدة معماقيله وفثة الظلم شيموعه مأخوذ من استنادا لظلم الى الجميع واثباع الهوي هو اتماع ماأتر فواف وترك النهي عن المنكرات مأخوذ من مقابلته مللناه من والكفر من الاجرام لتفسيره به (قوله واتبيع معطوف على مضردل عليه المكلام اذا لمهنى فلم ينهوا عن الفسادوات ع الخ) المضمسر بمعنى المقدروهو ماأشبارا ايه بقوله لم ينهوا فعليه يكون بيانا لحال من ترك النهي بعدذ كرالناهين وعدل عن تقدر رمنهوا - عاف الكشاف وان لم يردعليه ماوردعلمه كمانوهم لانه نشأمن جعله خبراعلى الانقطاع والمسنف رجه الله لم يقدره بلقدر أغيناهم كاسمعنه والاوجه لماقيل انه على تقديره لارتبط ااسكلام بماقبله ولذاء دلءنه لانه على تقديره المعنى اسكن قليلانهوا عنسه فهم نهوا وغسيرهم انهمك في هواه وترك ماسواه فلذا عذبواوأى ارتساط أحسن من هيذاوانها اختياره لانه أكثر فأثدة وأحسدن مقابلة والذى وردعلي الكشاف انه قدرنهوا خبرليكي فلايعهم عطفه عليه لخملقوه بن الربط ودفع بمافصل فى شروحه وايس لنابه حاجة الرك المصنف وحه الله له (قوله وكانوا مجرمين عطف على على اتب م الخ) مع المفيارة بتنهسما وليس العطف تفسيعوا والمعنى وكأنو أمجره من بذلك الاتساع كما في السكشاف لتكلفه ولذاترك مطفه على أثرفوا المذكورنسه وجعلدا عتراضنا شناءعلى أنه يكون في آخو السكلام عندأهل المعناني (هو لمه و قرئ وأتب ع الخ) هي قراءة أبي ظهرو رحه الله في روا يه وأبي جعفر أى بضم الهدمزة المقطوعة وسحكون التاءوكسرالياء عني البناء للمفعول من الاتبياع ولايتي حيننذمن تقديرمضا فأى أتبعوا جزاءما أترفوا فيه وماموصولة بمعنى الذى وهوالظا هولعود الجهسير في فيه المه وجوزاً ن تسكون مصدرية أى جزا • اثر أفهم فالضمير لاظام العلوم منسه وقوله فتسكون الواو للحال اذاجعل حالا يكون المعني الاقليلا أنجيناهم وقدهلك سأثرهم وقدكانوا بجرمين ولايحسن جعله

معانوا كذاك ولابعث انصاله الانداجة لم استه المدن النفي اللان الملان المتعددة من النبي اللان الما أزفواف من الذي طلواما أزفواف من المنه وات واهتم المتعدد أسام اوأ عرضوا الشه وات واهتم المتعدد ألى المنه المناه وهوف والما المنه وهوف والمناه وردان الواولة المناه وردان المناه والمناه وردان المناه والمناه وردان المناه والمناه وردان المناه والمناه وردان المناه والمناه وردان المناه والمناه وردان المناه وردان الم

فلدالا غياوالامن حسثانه يجرى عرى العله لاهلال السائر فيكون اعتراضا أوسالامن الذين ظلوا والاؤل حال من مفعول أغينا المقدر أمالوجعل عطفا على مقدّر فحسن ولا يخنى أنه يجوزكون الواو عاطف على لم ينهوا المقدد واذا فسرت به المشهورة فقيدل فاعل اتدع ما الزفواد الكلام على القلب ثم الواوللعطفُ أولمال أيضا (قوله ويعضده تقدّم الانْجِنام) لانْ تَقَدُّم الانْجام للناهب يناسب أنّ يبن هلاك الذين لم ينهوا كانه قيسل وأ نجينا القليل واتسع الذين ظلو ابراءهم فهلكوا فيعسن التقيابل حنننذلكون وصول الحزاماتي الكندني مفابلة انجياء القلمل ولايفتقرالي تقدر معطوف علىه حنثثذ لات الواوحالية (في له بشرك) فسرا اظلم ولودو وبهذا المدنى في القرآن ولا قتضاء المقام واذا ترك ابقاء على ظاهره المذكوري الكشاف والبا السيسة ( فوله لايضمون الى شركهم) لتفسير الظلميه والنباغي تفاعل من المغي وقوله وذلك اشارة الى ماذكر من عدم اهلا كهم بكفرهم وقوله ومن ذلك أى من أجل مساعحة الله في حقوقه قال الفقها الله اذا اجتمع حق الله وحق العبد في شئ قدّم حق العبد على حق الله وهومين في الفيقه وقوله وقبل معطوف على قدم وهو ظاهر ( قيه له قدم المفيقها \*) أي لاجلأن النهساع ف حقه كالشرك هذا ذا يعبل عقويته ولم يسامح ف-قوق العباد كظام بعضهم لبعض قدم الفقها والخ وآارا دأنهم قدموها فحالباله عليهما لم يمنع منه مانع فلا يردعليه أنهم فالوااذا اجقع حقاقه كالزكاة ودين الناس على حي غير محمد وعلمه يقدّم حقالله لقوله صلى الله علمه وسلم دين الله أحق أن يقضى وحومتفق عليه وان كان هج ورافد مدين الا دمى على حقه تعالى مادام حيا وكذا اذا اجتمعا فى ركة ميت كايين فى أول الفرائض (قوله تعالى ولوشا وبك إدل الناس أمّة واحدة) قيل انالا يفترجع الى قماس استثنائي استذى مه أنمض النالي لينتج نقمض القسدم وهومر حكب من مقدمتن طويت الثانية منهما وقوله وأنءاأ رادميجب وقوعه هومفهوم المقدمة المذكورة وأندنعالي المرد الاعان من كل أحدثتي ما القداس وفي كلام المستف رحه الله تعالى اشارة المه وقوله على أنّ الامر غيرالارادة لازم النتيعة بعدض مقدمة أخرى هي أنّ الكل مأمو ربالا يمان وكل منهما ناع على المعتزلة المخالفين فيذلك ولمارأ وهاظآهرة في ردّما فالوه حعلوالارادة قسمس الجماتية قسر بة وغسرها فحملوا المنفسة على الاولى فتدرو (قوله مسلم كلهم) يعنى أن الوحدة المرادج اوحدة في الدين ، فتضى المقام وقوة ولوشتنالا تننا كل نفس هداها وقوله مسلب كلهم تفسيرللامة الواحدة بدل أوعطف ببان وكلهم تأكمدللضمرا لمستترفيه وادس المراديا لاسلام مايخص هذه الامته (قيه له وهو داله نظا هرعلي أنَّ الامر غبرالادادة) أمَّاالاقل فلانه أمر السكل والاسبلام وقال هناانه لم يردُّه ولوأ دا د ملوقع والمعتزلة يقولون اتالام هوالارادة بعينها عند بعضهم واتالارادة تخلف من المراد فأولواهذ الارادة بارادة القسر كافى الكشاف وأما الاتنوان فظاهران وهده والاتة لاتخالف قوله وما كان الناس الاأشة واحدة لمامرق تفسيرهما ولانه ليس المرادهمالجعل كلفرقة منهم فتأشل أقو له يعضهم على الحتى ويعضهم على البياطل) حلَّ الاختلافَ على ما يشعل اختلاف العقائدوا لفروع وغيرهما من أمور الدين لعدم مايدل على الخصوص في النظم فالاستثناء منقطع حيث لم يخرج من رحه الله من المختلفين لاختلافهم في غير العقائد فاوقال لكن ناسا هداهم الله من فنسلها نفه واكان أظهر في مراده ولوحه ل الاختسلاف على مايخص الاصول كأن الاستثناء متصلا وقوله مطلقاءأي حدله علمسه فمن قال لاوجه للانقطاع لم يقف على الداهىلة وقوله على ماهوأ سول دين الحق حيله عليه لان اختيالاف الفروع للمجتهد ين لايمنسع الرجة بل عورجة (قوله ان كان الضمر الناس فالاشارة الى الاختسلاف) في المشار المه أقوال كثيرة أظهرهاأ باللاختلاف الدال عليه مختلفين فالضمر حنتذ للنياس أي لثمرة الاختلاف من كون فريق في الجنة وفريق فالسعير خلقهم واللام لام العاقبة والصرورة لان حكمة خلقهم ليس هدالقوله تعالى وماخفت ابان والانس الالمعبدون ولانه لوخلقه سمه لم يعذبهم عليه أوالاشادة اوالرحة المفهومة

ويعفد منفذ م الا نعبا ﴿ (وما كان رمان لم الله القرى نظم ) بشرك (واهله المصلون) فها منهم لايضعون الى شركهم فساداوندا غما وذلك أفرط رحنه وساعته في حقوقه ومن ولا قدم الفقها وعدل المعرف مقوق العداد وقيسل الملائدين على المدولايتي مع الظلم (ولوشاء رمان بله مل النياس أمة واسدة) سلبن كام وهودلدل ظاهرعلى أن الامر غير الارادة وأنه زما لي الرد الاعان من المسلد وأن ماأراده عب وقوعه ولا يزالون مختلفين) بهضهم على المتي وبعضهم والمالمل لا تطريع المناسبة مطلقا (الا-ن رحم ريان) الانا ساهداهم الله من فضلافا تفقو اعلى ماهو أصول دين المتى والعمدة فده (ولذلك شلقهم) لا اس فالا ندال الا خد الدى واللام لا عادة و أو المه والى الرحة وان كان لمن قالى الرجمة

من وحملتاً ويلها بان والفعل أوكونها بمعنى المليروتكون الاشارة لا ثنين كافى قوله عوان بعن ذلك والمراد لاختلاف الجيسع ورحة بعضهم خلقهم وهذا معزوالى ابنءباس دضي الله تعالى عنهما وان كان المضمر لمن فالاشارة للرحة بالتأويل السابق (قوله وعدد) وفي نسخة وعده منكون سانالانها مجازين الوعد وان قد ل انه يحوز أنه حق قة ما رادة الكلمة الماشاة الملا تكن على بسيم الصلاة والسلام والسكامة عمناها اللغوى وهوالكلام (قوله من عصابهما أجعسن أومنهما أجعين لامن أحدهما) اشارة الى دفع كايسة لاعنه في هذه ألا سيدوآية السعدة والكن حق القول من لا ملا تن جههم من الحنة والنياس أجعين كاتمال بعض المتأخر ينان ظاهرهما يقتضى دخول جيم الفريقين جهنم وخلافه متفق عليه قال وأجاب عنه بعض المفسرين بأن ذلك لا يقتضي دخول الكل بل بقد ورما تملا يه جهدم كا اذا قلت ملائت الكيس من الدراه م لا يقتضى دخول جميع الدراه سم في الكيس ولا يخفي ما فيه فانه نظيراً ن نقول ملائت الكيس من جميع الدراهم وهو يقتضى دخول جميع الدراهم فيه والسؤال عليه كاف الاية باقبجاله والحقفي الجواب أن يقبال المراد بلفظ أجعين تعميم الاصناف وذلك لايقتضى دخول جميع الافراد كااذا قات ملائت الراب من جدع أصناف الطعام فانه لايقتضى ذلك الاأن يكون فيه شئ من كل صنف من الاصناف لا أن يكون فيه جمع افرادا اطعام كقولك امتلا ألجاس من جمع أصناف الناس لايقتضى أن يكون في المجلس جديم افراد النّاس بل يكون فيه من كل صنف فردوه وظا مروعلي هذا تظهر فالدةافظ أجعين اذفيه ردعلي المهود وغمرهم بمن زعم أنه لايدخل الناراه وإنماأ وردت هذامع طول ذليه لتعلم وجازة كلام المصنف رحه الله تعالى ودقته اذجع سؤاله وجوابه فى كلتين وقد اعتنى بهذا البعث فضلا العجم حنى الأبعضهم كنب علمه مالوأ وردئه لقضيت منه العجب وحاصر لكلام المصنف رجوالله تعالى أنَّ المواديا لجنة والناس اتماعها على أنَّ النَّعر يفُّ للههدوا لقرينة عقلمة لمناعلم من الشرع أنّ العدذاب مخصوص مهمروأن الوعدليس الاالهم ولاحاجة الى تقدير مضاف كاقدل فأجعين حنقذظاهر فان لم يحمل على العهدوأ يوعلى اطلاقه ففائدة التأكمد سان أنّ مل وهيم من الصنفين لامن أحدهما فقط ويكون الداخلوهامنهما مسكوتا عنه موكولاالى علمتعالى وماذكره الجمي وجهآخر اسكن دخول كلصنف غبرمعاوم وكذا المراد بالصنف ومواما مجازف اللفظ أوبالنقص وعلى كلحال فأجعين لايلاقه وأشاقول النحاة الأأجعن لايجوزأن يكون تأكمد اللمثني فهواذا كان مثني حقيقة لااذا كان كل فرد منهجعا فانه حينتذتأ كمد للجمع في الحقيقة فلا ردعلمه ماذكر كاقبل ولذا قبل انه لتأ كده النوعين لثلا يخشص الحكم بأحدهما ولايلزم دخول جسع العصاة فيها اذمامن عام الاوقد خص فهومقد بقيد مقدروهو بماقدرالله أن يدخلها فتأسّل (قوله وكلنبا) اشارة الى أنّا الننوين عوض عن المضاف البه المحدذوف وقوله تخبرك به تفسيرله واشارة الى أن كالمفعول به ومن أنبا الرسل صفة للمضاف المه الهذوف لالحكلا لانم الانوصف ف الفصيح كافي ايضاح المفصل ومن تبعيضية وقيل بيانية ( قوله بيان الكلا)أى عطف بيان فالمعنى هوما نثبت الخ أوبدل كل أوبعض وقوله أومفعول أى ما مفعول به لنقص وكالامنصوب حينتذعلي المصدرية أي كل نوع من أنواع الاقتصاص أى اقتصاصا متنوعا وجعله عطف يان تبعالاز يخشرى في عدم اشتراط يوافقهما تعريفا وتنبكرا فلارد عليه الاعتراض به حتى شكلف له ويقال مراده أنه خسرمية داهدوف أى هوما نثبت والجلة مفسرة فالسيان السان المعنوى لاالتحوى (قوله ماهوحق) أوله بماذكرامتناس المعطوف والمعطوف علمه وقسل جعلها اسماموصولا لاحرف تعريف ليحصل الانتظام منسه وبن معطوفه وفسه نظرولابد من سان وجه يفسر وبماذكره ونكتة للاختلاف تعريف اوتنكرا فالظاهرأن بقال اغماء رفه لات المرادمنه ما يختص مالني صلي الله عليه وسلم من ارشاده وتسليقه عباه ومعروف معهود عنده فلذاعرف بحرف التعريف وأما الموعظة والنذكرفا مرعاة لمينفارنيه للصوصية ففرق بين الوسفين للفرق بين موصوفاتهما وفي كلام المصنف رحه

روي على دران وعدد أوقوله المهلائمة والناس)

(لا ملان موسم من المنسة والناس)

أك من عمام ما (أجعن ) أو منها أجعن على المناسة والمناسة ووالمناسة والمناسة وال

الستهالى اشارة المه ويشهدله تخصيصه بهذه السورة لانت مبناها على ارشاده كامر فاقبل ان تخصيصها للتشريف لائه جاءمى غسيرها فيه نظر وقوله على حالكم قلدم وتحقيقه في تفسيرا لمكانة وقوله الدوائر أى وقوع الدوائر وهي ما يعناف ويكره كة وله نخشي أن تصيينا دائرة (قو له خاصة لا يعني علمه خافسة) هو مان لمعنى اللام والاختصاص المستفاد منها ومن التقديم وكونه لا يخني علمه خافية من عوم الممدر المضاف فانه من طرق العموم فأفادانه يعسلم كل غيب وأنه لا يعلم ذلك سواه وقيسل أنه اذاعسلم غيباعلم ماسواه ادلافارق وقوله بمافيهما قبل انه اشارة الى أنّ الاضافة على معنى في ( قوله فيرجع لا محالة الخ ) فهي كلية جامعة دخل فدها تسلمته صلى الله علمه وسلم وتهديد السكذار بالانتقام منهدم دخولا أوابها (قوله وفي تقديم الامرياله بادة على النوكل تنبيه على أنه) أى التوكل اغما ينفع العابدلان تقدمه فَى الذكريشه رينقده في الرتبة أو الوقوع (قوله أنت وهم) قيسل هوظا هر في بيان انَّ الاَكْيةُ من قبيل المتغلب فيكون تفسيره مبنماعلى قراءة تعماون ساء اللطاب الفوقية فلا يناسبه قوله وقرأ نافع واسعامر و-فص الخ الموجود في بعض النسم ولذا قبل انّ الاصم اسقاطه وليس بشئ لانه فسره على القراءة الختارة مُ ذكراً مَا قردت بالوجهين فأى محددور في التصريح بماعلم ضمنا (قوله من قرأسورة هودال) قد مرات هودي وعمن الصرف في سم السورة وأن الرواية عليه وهذا الله بشروا ما بن مردوية والواحدى عن ألي رضى الله عنده وهو موضوع كاذكر ماب الوزى في موضوعاته (الي هذا انتهى) ما أرد ناتعليقه على سورة هود عن من يد مالمكرم والجود يسرالله تعمالي اغمام ما أردناه ووفقنا الهم معماني كارمه على ما يحبه ويرضاه وأفضل صلاة وسلام على أفضل أنسائه وعلى آله وأصحابه وأحبائه مامثت الاقلام على الطروس الحدمة كابه وسمع صريرها طرما الذيذخطابه آمين

♦ ( -ورة يوسف عليه السلام ) ♦

البه القارين الرحيم 🚓

(قولدمكية) وقدل الا ثلاث آيات من أقلها والماختت السورة التي قبلهما بقوله وكلانقص عليك من أنبا الرسل ذكرت هذه بعد ه الانهامن انهائهم وقد ذكر أولا مالق الانبيا عليهم م الصلاة والسلام من قومهم وذكره هذه مالتي يوسف من اخوته ليعلم ما قاسوممن أذى الاجانب والا قارب فبينم ما أتم المناسبة والمقصود تسلمة النبي صلى الله عليه وسلم بمالا قامهن أذى القريب والبعيد (قوله مائة واحدى عشرة) قال الداني بالاتفاق (قوله تلك اشارة الى آيات السورة ومي المرادة بالكاب) لم يتعرض للمراد بالر اعتماداعلى مافصل في أول البقرة مع مافسه من الاشارة الى أنها - وف مسرودة عدلى غط التعديد لانهالو كانتأسمه المدورة لصرح بأنها المدارالها وحينشد فالاشارة الى مابعده لتغزياد لكونه مترقب امنزلة المتقدم أوجعه لحضوره في الذهن بمنزلة الوجود الحارجي كافي قوله هدذا فراق سنى ومينك والانسارة الى مافى اللوح بعيد والاشارة بمايشاريه للبعيد أمّاءلي الثاني فلانه لمالم يكن محسوسانزل منزلة البعد البعده عن حيزالا شارة أواعظمه ويعدم تبته وعلى غيره اذلك أولانه لماوصل من الموسل الى الموسل المه ضاركالمساعد وقد مرتقص الديد والحرت كقيم الاشاره \* وقوله وهي المرادة بالكتاب أى المراديه السورة لانه بمعسى المكتوب فسطاق عليما ولم يذكر أن المراديها القرآن كافي سورةالرعداكتفا مالظا هرولايها مهأنها جسع آيانه وايس القصد اليه مبالغة والقرينة لاتدفع الايهام ولاينا فسنه تلك آيات القرآن في النمل لان القرآن يطلق على بعضه كاصر حبد المعدنف وحده الله تعدالى فالاعتراض به غفلة عنه ثم أن فائدة الاخبار حند لاتقسدها بالصفة المذكورة بعدها وهي المبين كاأشارله بقوله الظاهران فتأعل (قوله الظاهر أمره الفي الاعماد) بشيراني أن الميزمن أمان وهو يكون لازماءه في ظهروه تعدماءه في أظهر فعلى أحدد من الاولى المراد الفااهر أمرها واعمارها فدف المضاف وأقيم المضاف المعمقامه فارتفع واستقروعني اشانى المذعول لميزمقة روهو أتم له وعندالله

(وقل للذين لايق نون اعلى مكاتبكم) على عالكم (اناعاماون) على عالنا (وانتظروا) شالدو ور (المنظرون)أن بزل بكم فعو مأنزل على أمني المرم (ولله غيب السموات والارض) فاحة لا يحنى واحد المنظافية في- ما (والمدرد عالا مركام) فدر لاع الأعمام وأمرك البه وقرأ الناع ومنص رجع عسلى الساء للمنعول (فاعبد ويو كل علمه ) فانه وفي لذو في تقليم الامر بالعدادة عدلى الدول تنديه على أنه اغارشفع العابد (وماريك بغافل عانهماون) انت وهم فيهازى كلامايستصقه قرأنافع وابن عامروسفيس الاامهنا وفي آخرالفل عن رسول الله على الله على وسلم من قرأ ورو هود أعطى من الاج عشر حسنات بعدده ن صدق بروح ومن مسيعة به وهودومالم وشعب ولوط وابراه ميروموسي وطانوم القياسة من السعد امان شاء القيامة \* (دورة بوسف عليه السلام)\* مكنة واع الما فه واحد مدى عشرة "(بسماندالرسنالاسم)" دالناشاشارندلارلفاردلان) آيات المورة وهي المرادة بالكاب أى الت الا اعدا بالدودة الغاهر أمرها في الاعازاوالوانعة ممائهاأ والبينتان وربها أنها من والله أولام ومأسالوا اذروى انعلى عمم عالوا لكير الماسركين سلواعم المائتة لآل وحقوبيامن النائم الىمه روعن قه في سف عليه السلام مراس

أوعاسأة عنهاليهود وثيل انهعلى الاقل من الاسنادا لجاؤى ولاتقدير غيه لمسايلة معن سكف الفاشل وهووهم لان مثله لايعد مذفالو جود ماقام مقامه وعلى النافي الاستاد يجازى وسينها أنهامن عنداقه لانها تصمل من تدبرها على ذلك أفلا يتدبرون القرآن فالوجوه أربعسة ووجه ترتيبا ات القصود اهازه فلذاقذم الاقل من وجعي المزوم والتعذى واندل الاترعليه بالاخبار عن الفيب وقوله في الأعاذ تبسلانه أصاب سيشلم يضف الاهسازال طلعرب كاف الكشاف ولاجنق أن المتعدى هدم والاهاذ والقسمة اليهم فلا عضورف الاضافة (قوله أى الكتاب) المسابق ذكره وقيسل خبريوسف عليه الملاة والسلام وماذكره المصنف رجه افته تعالى أغاهر وقوله سبي البعض قرآ فاأي أطلق على البعض وهوهذه السودة القرآن الذى هوعبيارة عن بجوع السووجسب الظاهرالمتباد دلان القرآن اسم - فس يشمسل القلمل والكنمرفكا إطلق على النكل يطلق على البعض لكنه غلب على الكل عند الاطلاق معر فالتبادره منه وهل وصل بالغلبة الى حد العلية أولاذهب المسنف وجه افته تعمالى الى الا ول فسلزمه الااف واللام ومع ذلانهم يهبسر المعنى الاقبل وماوقع فى كتب الاصول من أنه وضع تارة للكل خاصة و تارة لما يعير الكل والبعض أعنى المكلام المنقول في المحمف تواترا ففيه تطرلات الغلبة ايس الهاوضع مان واعاهى تخصيص الممض أفراد الموضوع فه ولذ الزمته اللام أوالاضافة الاأن يدعى أنّ فيها وضعا تقدر با (قو لهونسبه على الحيال الخ) محصله أنه امّا حال بعد وحال أوقرآ ناءه في وهروه فيه ضعرمسة تروء رساسال من الضمير المستترفهي متداخل أوقرآ فاحال وعرياصفته وحينتذفهي اتماموطئة أوغيرموطئة لانهاان أيقيت على جودهامن غسرتا ويل بالمشتق مومائة لان المقصود بالحالمة وصفها ادهى لاتسن ه شة وان أوات به فغسرموطة ذلان معنى التوطقة أنهاتهن أن مابعدها هوالمقسود مالحالية لاأنما حال موصوفة لعدم دلالتماعلى الهيئة ولذاعرف النحاة الحال الموطئة بأنها الجامدة الموصوفة تحرفتنل لهابشراسويا ومعنى قوله في نفسه بقطع النظار عماده ده وعن تأوطه بالمشتق وقوله يمه في مفه ول أي مقر و وهجوع وتسل قرآ نا بدل من الضميروعر ساصفته (قول علة لانزاله بهذه العقة الخ) أي حكمة له بمنزلة العله لان أفعاله لاتعال بالاغراض أومستهملا استعمال العلة لات أمل تستعمل عمني لام التعامل على طريق الاستعارة النبعية كارزف البقرة وجعلها للرجاء من جانبهم لايناسب المقام وانكان جائزا كأقبل وقوله مجوعا أومقروأ يبان لمحسل المعنى ويحقل أن يكون اشبارة الى ترجيع جعله قرآ فاحالا غيرموطانة وقوله كى تفهموه وتحيطوا عمانيه مناسب لتفسير البين الثانى والرابع وتستعملوا فيه عقوالكم ملائم للثالث ولكنه لا يختص بشئ منهادى كون تأكيداو قوله اقتصاصه أى الكتاب كذلك معزة من معزاته صلى الله عليه وسلم لاخباره بالغيبات (قوله أحسنالاقتماص الخ) فيهوجهسان أحده ماأن يكون مفعولا به انقص ان كان القصص مصدراءهني المفهول كالخلق ععني الفاوق أوصفةمشهة على فعل كقبض وتقض عمنى مقبوض ومنقوض أي نقص علىك أحسن الاشياء المقصوصة والناني أن يكون منصوبا على المصدولا ضافته الى المصدرأ ولكونه في الاصل صفة مصدراً ي قصصا أحسن القصص ومفعوله محذوف أي نقص ماسذكر أحسن قصص أوهذا القرآن والى الوجهين أشا والمصنف رحما فله تعالى لكبنه ترك احقال كونه مصدرا عمض مفسعول قيل وقوله أحسن مايقص اشارة الى أنّ اللام سنتذموصولة ليصع وقوعه مضافااليه فتأمّل (قوله لاسمّاله على العبائب الخ) يعن أنه أحسن في اله لانه ايس أحسن و تصد الذي صلى الله علمه وسلم لكنه أحسر في مته لا شقاله على مرا الوار والماليك ومكر النسا والمبرعلى أذى الافادي والعفو بعدالاقتدار وغبرذ للعابدرفه من وقف على عانى السورة وأصل معنى النص اتباع الاثرومنه قص الحديث لانديذ كرمويته عماوقع فيه ومعانيه دائرة عليه ومثله التلاوة أصلها الاتماع وتوله بالصائنا السارة الدأن ما مصدرية والباء مبية (قوله ويجوز أن يجعل هدذا و معول نفص الخ) أى كالصور جصله مفدول أوحيدا على أن مفدول فقص أحسسن القصص أومحذوف بناء على المذهبين في التنازع

وانالزندام) الكار (قرآناء را) مع المعض قرآ نالان في الأصل اسم سنس يقع على الكل والبعض وصارعا باللكل بالغلبة ونعسبه على المال وهوفى نفسه المالوطانة المال الق مى عرب أومال لانه مصدر عمق فعول وعرباصفة له أوسال من العثمار فيدة أوسال بعد سال وفي طرف النشالاف (لعلكم دان الازالة بهر العامة العامة (العامة العامة ال الزائله عرعا ومقروا للفسكم في تفهموه وغصطوا بعانيه واستعملوا فيعقولكم فتعلواأن فتعاصه القدمل مفيزلا يمؤرالا الاصاء (فعن نسسا (سمنا نسدا الله سعة الاقتصاص لانه اقتص على أبدع الإساليب أواسن ما يقص لا شماله على العبائب والمكموالا تمات والمبرفعل بعنى مفعول المانفص والسلب وانسقاء من فص أنو اذاتهمه (عالوسنا) باعدا زنالله (هذا الفرآن) بعني السورة وجوزان بعمل مذا منه ولانتمان المسان المسان المسان المسان المساعلي

المهد

ماظهرمن تعلق المتصص باعتبارمااشة لعلب ويعورتنز يل أحدالف على منزلة اللازم (قوله لم تعطر سالك الخ ) أسقط تفسر الرمخشري له بقوله من الحاهلة به لانه وان كان مراد اوقد عسرا لله فالف افلين وقير الند مصلى المته علمه وسسلم بللم يسمه عاقلا بل نسب الغفلة الى من هو بين أظهرهم غامال مشدله يترك الادب والنبر كباخسلاق الله لكن لكل جوادكبوة وأيس لناحاجة الىذكرمااء تذره فأنه يكفيك من شرَّ سماءه ( قوله وهو تعليدل اسكونه موسى ) أى أوسى الله لانه لم يخطر بسالك ولم يطرق معلى الكريم تفصيله لكن الاكثر فيمارد للتعليل ترك العطف (قوله بدل من أحسن القصص الخ) فهويدل اشتقال لاشتمال المغلرف على المفلروف ولم يحتزز البدلية على المصدرية لان المقصوص هو الواقع في ذلك الوقت لا الاقتصاص على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر فالمانع فيدعدم صعد المعنى وقبل المانع بحسب العرسة لان أحسن الاقتصاص مصدرفاو كان بدلاوهو المقصود مالنسية الكان مصدرا أضاوهوغ مرجائراعدم صحمة تأو طه مالفعل وأورد على التعليل الاول أنه وان لم يشتمل الوقت على الاقتصاص فهومشتمل على المقصوص فلم تجزالبداسة لهذه الملابسة وردبأن مطلق الملابسة لايصم الابدال والالصعوابدال كلئئ بلالمراد بالملابسة أن يكون البدل صفة للمسبدل منه كاعبن زيد حسنه أويحه لجسبه صفةله كسلب زيدنويه وأعيني عروسلطانه طصول صفة المالكمة والملايسة والوقت لاملابسة فيه للاقتصاص بهذا المعنى اه والذى حرره النماة بعدا خلاف في أن المشتل الاول أوالشاني أوالعامل أنه لايكتني بهذا القسدر بل التعقيق ماقاله يحيم الأثمسة الرضي ان الانستقال ليس كاشتمال الغارف على المغاروف بل لكونه دالاعلسه اجالا ومتقاض ماله بوحه ما بحيث تبقي النفس عندذ كالاقل منشوقة الى الثاني منظرة له فصي الشاني مبينا لما أجل فيمه فان لم يكن كذلك يكن بدل غلط فالوجه أن يقال فى عسدم صحته ان النفس انعا تتثوق الذكروقت الذي لالذكروقت لازمسه فلذالم يصعر جعله يدلامن الاقتصاص لان الملايسة بينه وبين وقته وهذاليس وتتساله فلوأ يدل منه فسد

طاوع الشمس يكون الظرف أيضامصدرا ومفعولا مطلقا لسدد مسدالمصدر كافى قوله الم تغمض عينال السلة أرمداه فانهم صرحوا كافي التسهدل وشروحه أق ليلة مفعول مطلقاى اغتماض لدله أرمد فاذكره من حديث الفعل من الاوهام الفيارغة نع اذاناب عن المصدر فقي كونه مدل اشتمال شهة وهوشي آخر غيرما ذكره (وبق هنابحث) فكلام الرضي لعل النوبة تفضى اليه (قوله مدل الاشقال وزادق الكشاف لان الوقت مشقل على القعص وهوا لمقصوص فاذا قص وقثه فقد قص فقسل انهجواب سؤال وعوائه اذاكان بدلامن المفعول بديكون الوقت مقسوصا ولامعني له فاجاب يأت المرادلازمه وحواقتساص قول يوسف عليه الصلاة والسسلام فان اقتصاص وقت القول ملزوم لاقتصاص القول لكنه أوردعله أن يكون يدل بعض أوكل لااستمال وليس كافال واغبا يلزم ماذكر لوكان الوقت بعنى القول وهوا تماعين المقصوص أو يعضه أتمالو يق على معنا ، وجعل مقصوصا باعتبار مافسه فلابردماذ كرمفتأتل وقوله منصوب شامطي تصرفه وذكرالوقت كأية عن ذكر ماحدث فيه وقبل انه منصوب بقال ما بن " (قوله ويوسف عبرى الخ) أى أنه علم أعمى اذالعة ماعدا العربية ولولم يكن عيما نساانصرف لاته ليس فيه غيراأعلية وليس فيه وزان الفعل القراءة المذم ورة وهي ضم الياء والسنن فانها تأباه اذليس لنافعل مضارع مضموم الاؤل والذالث ومثلا يونس والتلعب كثرة التغميرفيه شيه بألكرة وغوها بمايلعب وفتندا وله الايدى ولذا فالواه أعمى فالعب وماشئتاه وتوله من آسف بالمة أصله أأسف فأبدات المدة الثانية ألفايعني أنه يكون من الافعيال لضم الباءوهذا على تسليم عربيته أشبهة أنه يتأسف علمه لقوله باأسفاءلي بوسف وفي الصماح يقفر بضم الماء علم ينصرف لانه قدزال عنه

المعنى وأتمانوجيهه بأنه لوأبدل لكان مصدرا فليس بعثير أيضالان المصدر كابكون ظرفانح وأتميتك

الذهذامنه اذالم يكن أحسن القصص مقعولا واختار اعمال الشاني تزجيحا للقول به ولان تعلق الوحى

(وان من من قسله ان الغافلن)
عن هذه القصداء تعطر الأوار تقرع عمل على وان هو المنه فقط وهو تعلم الكروة وحوان هو المنه فقط واللاثم هو الفعارقة (اد طال من المتقدلة واللاثم هو الفعارة واللاثم هو الفعارة واللاثم هو المنه في المنه في والمنه ف

علم السلام متعمل الخ مستنعمار بعالما الم معمد معمد المعمل المورون علم المورون المورون المورون علم المورون الم

شبهالفعل اه وهومذهب سبيويه وخالفه الاخفش فيه فنسع صرفه لعروض المضم للاتساع كذا قال المضاة فانقلت فابالهم لم عبروا هذا الخلاف في يونس ويوسف وهومثل يعفر قلت فالوا أنه أبيجرفهما لتعقق منع صرفه ماللعلية والعبة ولوكان عرسا فكرى فيه الخلاف فكلام المصنف دسه اقدحلى مذهب سببو يدرحه الله تعالى ويوسف ويونس مثلثا السين والنون ويهاقر كشذوذا (قوله وعنه على الصلاة والسلام) هو حديث صبح رواه البخارى والكريم مرفوع مبتدأوا بن الاول مرفوع صفته والثاني والثالث بجرودان صفة الكرح وكذا يوسف مرفوع خيره وآبن الاول صفته والثانى والثالث بجروران صفة للاسميز المجرودين بالفتح لمنع الصرف والمراديا اسكرم كرم التسيلتوالى الانبيا عليهم المصلاة والسسلام في نسسيه (قو له أصلها في فعوض عن الباء تا التأنيث الخ) هذامذهب البصر بينوقال الكوفيون التا المتأنيث وياءالاضافة مقذرة بعسدها وبأباء فقعها وعدم سماع أبتى فى السسعة وقوفه إلتناسهما في الزيادة أي في كون كل منهما من حوف الزوائدا وفي كون كل منهما يضم الى الاسم في آخره وقيل اتاليا أبدلت تا الانما تدل على المبالفة والتعظيم في غوعلامة والاب والام مظنة التعظيم وقوله واذلك قليهاها والزدامل لكونيا تاءتأنث لاللعوضية لآن دليلها ماذكرناه وخطئ في نسبة الوقف بالهام الماأبي عرولات الواقف بهاامن كشروا ين عامروالها قون وقفوا مالتا وقوله وكسرها لانها عوض حرف شاسبها مبتدأ وخبير أى كسرالنا ولانهاءوض عن اليا والتي هي أخت الكسرة فتركث بحركة تناسب أصلهالالندل سلى الماءحق يتكون كالجدع بنءوضينا وبينالعوض والمعوض وجعل الزعنسرى هذه الكسرة كسرة اليا و زحلقت الى التا علما فقع ما قبله المزوم فقع ما قبل أو التأنيث (قوله وفقها ابن عامر في كل القدر آن الخ ) أى لان أصلها وهو الماء اذا حرَّكُ حرك الفقر وأن اختلف فى أصلها هل هواليذا على السكون لأنه الاصل في كل مبنى أوالفتح لانه أصل ما كان على حرف واحد وكلام المسنف رجه الله يحتملهما وقوله أولانه يعني أصلها أى أصل هذه الكلمة باأسا بأن قلبت الماء الفاخ حدذفت وأبغت فتعتما دلسلاعليها وكون أصلها هذا ضعيف عندالنعاة لان ياأتناليس بفصيح لاتحذف وكوتما ألفندية أوزائدة ضعيف وقوله جعبين العوض والمعوض يخلاف بأأسافانه جعبين عوضين وقوله وقرئ بالضم هي ضعيفة رواية ودراية لآثن ضم المنادى المضاف شاذ وقوله وانميالم تسكن أى الماء معرأن الماء المعوض عنها تسكن لان الماء حرف معتل تنقل سركته في الجسلة والذالم يسكن من الضمائر غبرااماء وقوله منزل منزلة الاسم لانم اعوض عن اسم وليست اسما وجعلها الز مخشرى اسما مساعة فأشار المصنف به الى مرادمن عماها اسماومن قال به جعلها بذلا من اليا والاعوضا والاسم اذا كانعلى حرف واحدوا بدل لايخرج عن الاسمية (قوله من الرؤيالامن الرؤية لقوله لا تقصص رؤيالة الن يعني كالاهمامصدرار أى احسكن فرق بين كونها بصر مذبحهل مصدرها رؤية وحلمة بجعله رؤيا والدل على أنَّ الفعل هنا فعل الحلمة تصريحه عصدره فعاسماً في وهذا بُناء على المشهور من أنَّ الرَّوْمَا لاتكون الامصدوا لحلمة والذاخطي المتنى في قوله ، ورؤيال أحسلي في العيون من الغمض ، وذهب السهيلي وبعض علاه اللفة الى أن الرؤيا معت من العرب بعني الرؤية لبلا أومطلقا وكلام المصنف وجه اقدتعالى مخالف له وترائما في الكشاف وغره من أنه لو كان سقيقة وهوأ مرخار في للعادة لشاع وعية معيزة ليعقوب عليه الصلاة والسالام أوارها صالموسف عليه الصلاة والسلام لحوازأن يكون للا والناس غافلون فأزمن يسسروا الصير أنهامنام والحث ف مثله لاطا ال تحسم (قوله روى عن جابر وضي الله تمالى عنه الزاهدا اللدت أخر مدساعة كان أس حاتم والحاكم وجماعة من المفسرين واختلف فصعته فشال أبوز رعة وابن الموزى اله منكرموض ع وقال الماكم الدصيع على شرط مسلم وذكروا أتناسم البهودى سنان وتعيين هذه الكواكب وضبط أسمائها لم يتعرضوا له هذا ولم أره

وعنه علمه الصلاة والسلام الحكريم ابن الكديم أبن الكديم ابن الكريم يوسف بن المام (المام) والمام (المام) المام ا في الزيادة ولذاك قلبه اها وفي الوقف ابن كثير وأبوعروويعةوب وكسروالانهاعوس مرفى يناسبها وفقها ابنعار ف كل القرآن لا بها و الما أولانه كان الما الما عند في الان وفي الفتحة واعامانا أعاوم عنو نا انهالانه جع بين العدمن والمعدِّض وقرى فالضم المراءلها عرى الاسماء المؤتدة الذاء من عبرا عبارالتعويض واعالم المسكن ع مله الانهام في علي منزلة الاسم فعي غريكها كماف المطاب (ان رأيت) من الروبالا من الروبة الموله لا تقد عس وبال وتوله هذا الأوبل رواى من قبل (المدهنير روى عن باردنى عن باردنى عن باردنى من باردنى الله تعالى منه أن يهود ما ما والى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعال أخربني ما يحد عن النعوم المفارآه والعانسة والمعارة والمع علمه السلام فأخبره بذلك فقال اذا أخبرنك فهل تسلم فال نعم

قوله والفرغ المن القاموس وفرغ الدلو قوله والفرغ المن القاموس كل واسله المفتدم وللوشر منزلان للقسم والمت و والفرال و قا بس المناسر مان والطارق والفيال و قا بس

قال بريان والطارق والذيال وقا بس قال بريان والطارة وعودان والفاسن والمسبح والفروح والفرغ ووثاب وذوا لكنفين وآهاوس والشعس والغمر تزان من السماء و معسدن له فق الدالهودى الدواقه المهالا مرادها (دأيه ملى المسادين) عاله-مالى رآه-معام عائلاتكريرواعا اجر بت عمرى العقد لا وصفها بسفائهم ر طالبانی ) تصفیران میروالشفقه (طالبانی) نصفیران کاران کنی عشر اولصفرالسن لانه طنابن کنی عشر سنة وقرأ منص هناوفي الماقات بفتح الماء (لاتقصص رؤ بالا عدلى الموتك تكدوالا كدا) في الوالا ملاكات مدلة فهم رمقوب علمه السيلام ونرويا وأن اقه بصطفيه لرسالته ويفزقه على اغونه غاف على المعم ونفع مواروبا كاروبه غيرانها المناب المردن النوم فزق المرام المحرف التأنيث كالقربة والقرب

ف كلامهن يوثق به وبويان بفتح الميم وكسر الرا المهملة وتشديد اليا منة ول من اسم طوق القميص والطارق معلوم مايطلع لسلا والذيال من ذوات الاذفاب وقايس بقياف وموحدة وسين مقتس النار وعودان تثنية عودوالفليق يجممنفرد والمصبع مايطلع قسل الفير والفرغ بفاءورا مممله ساكنة وغين معمة غير عندالدلو ووناب بتشديد المثلثة سريم الحركة وذوالكتفين تثنية كثف غيم كبروهذه غيوم غبرم مودة خصت بالرؤ بالفيتهم عنسه وكان بين رؤياه ومسداخونه المه أربعون سنةوقل ثلاثون سننة وفىالكشاف أخرالشمس والقمر ليعطفهما على الكواكب على طريق الاختصاص سانالفضلهما واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالع كاأخرجير بل ومسكا بلعن الملائكة معطفهما عليمالذلك ومجوزأن تكون الواويمهني معأى وأيت الكواكب معراشهس والقمر وتركه المصنف رجه الله لانه قبل علمه ان أحده شركو كالآيتنا ول الشمس والقمر فليس من القبيل المذكور واتالنحاة اتفقو اعلى أذعراف نحوضر بتذيدا وعرالايصع أنبكون مفعولامعه لظهور العطف الذى هو الاصل من غيرمانع منه وأجيب بأنّ التناول غيرلازم لانّ افادته المبالغة من العطف الدال على المغايرة والتنبيه على أنهر مامن جنس أشرف وقد كان يمكنه أن يقول ثلاثة عشركو كبافلساعطف دل عسلى فرط اختصاص واهتمام دشأنهمال بادة الفيائدة لاخوا حهدماعن ذلك الحنس وجعلهدما متغارين بالعطف والمددول عن مقتضى الظاهر كمافى المستشهديه وان كان الوجه يختلف وفي بعض الحواشي وتخصيصهما بالذكروعدم الادراج فيعوم البكواكب لاختصاصهما بالشرف وتأخيرهما لان معوده مأ بلغ وأعلى كعبانه ومن باب لا يعرف فلان ولاأهل بلده وقيل انه رشم معنى الاختصاص المبالغة في التفاركا تنهما جنسان لافاضل منهما ولامفضول وهو وجهه حسن أيضا وانحالم ردعلي أساوب غسره لانّ ذكر العددلا مم مقصود يفوت بتركه لانه يدنطا بق الرؤيا والتعبير وأما أمن المسة ففرمسلم ولوسد فواوا اعطف تدل على المعنة وهو أصل معناها وإذا صرح به في قوله لوأت لهم ما في الارس جيعا ومثله معه وفيه تأمّل (قوله استثناف ليسان حالهم الخ) جعله بعضهم تأكيدا للاولى تطرية لطول العهدد كافى قولة أيعدكم أنكم اذامم وكنم ترابا وفظاما انكم مخرجون وبديسلم من أنّ وأى الحلمة كالعلمة تتعدى لمفعولين ولا يعذف أنهما أقتصار اوعلى الوجم الاقل بلزم حذفه من رأيت الاولى واخما والمصنف وجمالله تبعاللز مخسرى أنه جواب سؤال مقدر فيكون تأسيسا رهوأولى من التأحسكمد وأمّا الاعتراض علمه عامر قلعله لابر اممتعد بالمفعولين وساجدين عنده حال أويقول بجوا زمامنقو وفيها (قوله واعاأجريت يحرى العقلاء) يعنى في ضميرهم وجسع صفتهم معمد كرسالم وصفات العقلاءهي المحود وهوا مااستعارة مكنهة بتشيمهم بقوم عقداد مصلين والضمروالسفودقر ينةأوأ حدهماقر ينة تخسلية والاخرترشيم أواستعارة تصريحية والتصفيرهنا يدل على الشفقة وإذ اسماه المحاة تصغير التعييب كما قال بعض المتأخرين

قدصة والجوهر في نفره ماكنه تصغير تعبيب (قوله في الوالاهلاكات ملة الح )اشارة الى أن كادمته تنفسه كافي قوله في مدوني وجعل اللام ذا ندة كعله عليه المدى بنفسه وبالحرف خلاف الظاهر فلذا معلم بنفسه وبالحرف خلاف الظاهر فلذا معلم بنفسه كافي قد من من من المنطق المنطق و يحمل أن يريد أن الكند والحملة متفار بان في مل على مناسبه في التعديد وهو وجه آخر اكن الظاهر الاول ويكدوا منصوب في جواب النهى وكيد امصدره في كد وقيل انه مفعول به ومعناه بسنه ونال كيد أوهو ما سكاد به فلا حال أو الملام المناهد و في ما يكاد به فلا على المناهد و في ما يكاد به فلا مناه على دلك و قول الله المناهد و المناه المناهد المناهد المناهد المناهد و المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد و المناهد المناهد المناهد المناهد و المناهد و المناهد المنا

وهى انط اع الصورة المنصدرة من أننى التضداد المالمس المنترك والصادقة منهااعا تكون العال النفس المالكون المانع مامن التناسب عند فراغهامن تدبيراليدن أدنى فواغ تتمام المالية المالية المالية الماصلة هنال غران التضلة تعاكمه بصورة ويسبع فترسلها الماليلس المشترك وتسعر والمالمة المالية المال المعنى يحدث المتعاون الامالكامة والمزية استغنت الروباءن النعبر والا استاست وانماعتنى طدمالام وهو مرعد سفر المضمنه معنى فعل وهدى بأحداولناك احداله عدوعله بقوله (ان الشيطان لانسان عدقودين) ظاهو العداوة كافعل أدمعلمه السلاموموا فلا بألوجهدا في تسويله مروانادة المسلم ور الما الما الما (ولذلك) أي وظانسالنالم هذه الرو بالدالة على شرف وعزو كال نفس (عضيك ربك) النبوة والملك وروه ما من الني اذا عملت ملف ك (ويعلن) كلام مسالمًا نارج عن التشبيه ع نام قبل وهو بعلم ك (من ناورل الا ماهیث) من تصبوالرای لانما و كادب اللادان كانت صادق عوا مادب التهمس أوالنه عانان كانت كاذبة أومن تأد بل فوامض كالمساللة تعالى ومان الاساءوطات المسكر

الاأنَّالرُّوية مصــدررأى البصرية الدالة عـلى ادرالهُ يخصوص والرُّونامصدر رأى الحلمة الدالة على مايقع في النوم سوا و كان من ساأ ولاوه وقول تقدّم ما يخالف فلا يردعا مد شي كابوهم ففرق بين مصدراً لمعندين بالتأنيثين كالقرية للتفرّب المعنوى بعبادة ويحوها والقربي للنسبي (قوله وهي) أي الرويا انطباع الصورة المنصدرة من أفق المتضلة الخ قبل عليه لايلزم في الرؤيا الانتحدار من المتخيلة لات الانسسان اذاأ دولانشيأ وبقيت صورة ذلك المدولاني انطيسال فيعدا لنوم ترتسم في الحسرا المشترك تلك المصورة التي بقيت مخزونة في الخيال وهي من أقسام الرو يامع أنه لايصد قالتُعريف المذكور عليها ولامجال لان يقبال التعريف للصادقة منها لمكان قوله والصادقة منها الخ ثمان ماذكره مبني على أصول الفلمسنة وقول المتسكامين فالروبا غير ذلك (قات) هذا غيروارد كاسنه النفيسي في شرح الاسباب والعلامات حيث قال اذآ ضعف الخسال بالنوم فم يحفظ الصورق اليقظة على الجرى الطبيعي حتى تتصيرتف فيهيأ القوة المتضدلة وتلقيها على الحس المشه ترك فتنعكس الله منه ثانيها فيتذكر عند اليفظة وتفصيل الجواس وسان معانيها مفصل في محله فأن قلت المنقول عن المتسكامين ان النوم مضا قلا دراك وأن الرؤيا خيالات بإطملة وكيف يصبح همدنا القول معشها دةاا كتاب والسمنة بعصة الرؤيا فلت دفع هذا بأن مرادهم أن كون ما يتخدله الذائم ادرا كابالبصر رؤية وكون ما يتخدله ادرا كابالسمع معراطل فلا سافى حقيسه عنى كونه أمارة ليعض الاشسما الذلك الشيئ شفسه أومايت احمه ويحاكمه فتأمل والانطباع مجازمهم ورفى الارتسام فى القوى الباطنة وأفق المتخدلة استعارة لتلك القوة والملكوت عالمالملكوت والتناسب هوالتعرد وعندفراغها متعلق ماتصال وقوله أدني فراغ لعدم قطع العلاقة كمأ فيالموت وقوله فتتصور أى معصل لهاصورة وادراك وتحاكمه عفى تحكمه أونشام مصورة أخرى وقوله م ان كأنت أى تلك الصورة وقوله بالكلية أى في المبادى والنزئيسة في الحس المشترك واستغناؤه عن التعب من الاغلب ألاترى ابراهم صاوات الله وسالامه عليه ارأى ذبح ابنسه عبرة بالقربان معشدة مناسسته ولذا أراد دُجه بناءع لي أغلب خاله فتأتل (قوله واعاعدى كادباللام) قدمر تقريره وقوله تأكسدا يعني أن التضمين المأكيد المعسى با فادة معنى الفعلين جيعا وقوله ولذلك أى لكون القصد التأكدو المقام مقامة وقوله وعلاه الخ لأن يبان علد الشي تفيد نوع تقريرا (قوله ظاهراله داوة) بيان لانّ مبين من أبان الملازم وقوله فلايألوجهدا الخ بيان الكونه تعا، لا لما قبله وقوله وكما اجتباك لمثل هذه الرؤما الخهذا جرى على ماسلف من تفاير المشبه والمشسبه به والزيخشيري يجعل المشبه والمشبه يهمصد والفعل المذكور وكذلك في عل نصب صفة لمصدرمة تر وقد لما نه خبر مبتدأ مخسدوف أع الامركذاك وقوله أولامورعظام فيكون المعنى أعتم بماقبله ويشمل اغناء أهله ودفع القعط بمركته ويجتى بعني يعتار من الحياية لانه اغناصتي مايطات ويختار وقوله كلام مبتدأ الخ ) أى مستأنف وتوله وهو يعلمك على عادتهم في تقديرًا لمبتدا فيما يستأنف ولذا قيل انه يحتمل الحالبة تتقدرا ابتدا أيضالات الجلة المضارعيسة لاتفترن بألواو (قوله خارج عن التشبيه) قهل لاتَّ الطَّاهِرُ أَن يُشبِهِ الاجتباء بالاحتباء والتعليم غيرالاجتباء فلايشبه به وقيه نظر لأنَّ التعليم فوع من الاجتباء والنوع يشسبه بالنوع وقبل انه يسترله عنى ويعلن تعلما مثل الاجتباء بمثل هذه الرؤيا ولا يخني سماجته فأنَّ الاجتباء وجه الشبه ولم يلاحظ في التعليم ذلك (قلت) ولا مانع من جعله داخلا فيه على أنَّ المعنيَّ بذِلِكَ الأكرام يَتَلكُ الرُّوبَا أَي كَمَا أَكُومِكَ بِمِذْهُ المِشْرَاتَ بَكرمكُ بالاجتباء والتعلم ولاتكلف فيه عبعسله تشبيهيا وتقسدير كذلك والرأى بنبع الرأ وفتح الهسهزة وألف مقصور جسع رؤيا ووقع ف استفسة الرؤ بالانهام صدريم سدق على الكثير (قوله لانما أحاديث الملك ان كانت صادقة الخ) هــذامد هب المحدثين فيها ومام رمذ هب الحبكا وهـ ذاتعليل لاطلاق الاحاديث عــلي المنامات وأحاديث النفس والشيطان يجازعن الوسوسسة والخيالات ولذاسموها دعاية الشيطان وعلى التفس

الآخرفالا الديث على طاهرها (هوله وهواسم جمع العديث الني ولاينا في هذا قوله في سورة المؤمن من في تفسير قوله وجعلناهم أحاديث انه اسم جمع العديث أو جمع أحسد وثه اذا تأملت الفرق بينه مما وهدا المبنى على قول الفراء ان الاحدوثة تكون المعضمكات والخرافات بخلاف الحديث فلاينا سب هنا ولا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون جمع أحدوثة ولذا قال ابن هشام وجمه الله الأحدوثة من الحديث ما يتحدث به ولا بسسته على الأفي الشر وقال المرد انها تردف الخديد وأنشدة ول حسل

وكنت اداماج متسعدى أزورها و أرى الارض تطوى لى ويدنو بعيدها من الخنسرات البيض و قبلسها و اداما انقضت أحدوثه أو يعسدها

ولمانقل كلام الفراه السهيلي تعجب منه وقال كمف لمهذكرهذا الشعروهو عماساروغار فان قات كيف يكون اسم جع على تسليم كلام الفراه وقد شرط النعاة في اسم الجع أن لا يكون على وزن يختص بالجوع كفاء سلواً فعال وهدذا عما اتفق عليه قلت سيأتى عن صاحب الكشف أن الزمخ شرى كغيره بطلق اسم الجع على الجع المخالف اللقماس كلسال وأهال فلا يخالف كلام الكشاف هناقوله في المفصل قد يجيء الجع مبنيا على غيروا حده كا فاطيل وأحاد بث حسك ما قبيل وقبل انهم جعوا حديثا على أحدوثه محموا الجسع على أحاد بث حقوا الجسع على أحاد بث كقطيع وأقطعة وأقاطيع (قوله بالنبوة الخ) هدا الأطرالي الوجسة الشاني في جعل اجتبائه لعظام الامورائلا يتكرروه لى تفسير تمام النعسمة بايصال نع الانترة ظاهر والما والرقالي الفاية المرادة منه قولا أوقع الا اما بتفسيره والما والرقالي النافي يوم بأتى تأويله وقوله وما يعلم تأويله الاالقه ومن الشاني يوم بأتى تأويله وقوله

وللنوى قبل وم البين تأويل ، كذا حققه الراغب (قوله واعله استدل على نبوتهم بضوء الكواكب) يعني عقتضي تعبيرالر وباوماعنده من علها وهذا بناء على تفسيره الاغام بالنبوة وليس هذا استدلالاعقابيا حق بقال تمشلهم بالكواكب انمايدل على كونهم هادين للناس وقوله أونسار بالنصب مطف على سائر أى ذر يته وهوشامل لاولاد أولاد م وقوله بالرسالة اشارة الى أن الابوين عدى ألاب والمداوا لمست وحده وكون الذبيح امتى عليه المالاة والسلام على رواية والمشهور أنه اسمعيل علمه الصلاة والسلام (قو له عليم عن يستعق) قيل ان هدا مبني على مذهب الحسكا من أنّ النبوة والرسالة من الامور المكتقسبة بالتصفية والتكميل وايس مذهب أهل السمة ولاوجها عاله فانه ظاهر ف خلافه وسأتى مافى قوله الاجسام مقائلة في سورة الاسرا وقد مرّ السكارم عليه في سورة الانصام في تفسير قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته (قوله دلائل قدرة الله تعالى وحكمته الخ) أى المراد ما وتع في تلك القصة أوأن في ذلك علامات على يوة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لمن سأل عن قصتهم الح أى وعرفها منعلق بالوجهين ويعورُ أن يجعلا وجهاوا حدا كافال أبو سيان رحمه الله تصالى الذي يظهر أن الآيات هي الدلالات على صدد ق الرسول صلى الله عليه وسسلم وما أظهره الله تعالى في قصة يوسف عليسه الصلاة والسلام من عواقب البغى وصدق رؤياه وتأويا وضبط نفسه وقهرها وقيامه بالامانة وحدوث السرور بعداليأس ويه يظهرمعن الجع وعلى الوجه الثانى الذى ذكره المصنف رحه الله تعالى بكون وجهه اخبار وبما طأبق الكنب من غسير سماع ولاقراءة كتب مع ما فيماقعه من الاعجاز افظاومه في وقيل جع لانستمال السورعلى قصص أخر (قو له والمراد باخوته علاته العشرة الخ) قسل علمه فسه ان العدلات هدم الاخوة لابكاأن الاعمأن الاخوة لابوام والاخساف لام والعلات على ماعده أحد عشر وقدوقع فيبعض النسخ الاحدىء شرة الكن المشهور أنهم عشرة وليس فيهم من اسعه دينة وقيسل كانت دينة أخت يومف علمه الصلاة والسلام وقوله وهم عبارة عن مطاق علائه لا مقددة بكونهم عشرة والعلات يتناول الاناث ابناولا عصل له فدفهه أن الاخوة جع أخ فهو مخصوص بالذكور فلا يضرذكرا خنه

وهواسم جمع للعماديث محاياهم اسم مع الما طال (ويم نعم علمال ) السود (وعلى آل يعقوب) بريد به سائر نده ولعله استدل على و ١٩ يضو الكواكب أوزله (كاأعها على أبوين) بالرسالة وذيل على اراهم ماللة والاغطامة فالنادوعلى ا- عن الناد من الذبح وفدا عد ععلم رمن قبل) أى من قبل أومن قبل هذا الوقت (من قبل) (ابراهم وارحني)عطف بانلابوية (انربك علم) عني الاجتماء (سلم) بفعل الاسدا على ما نبغى (لفد كان في وسف واخونه) أى فى قصد 4م (آبات) دلانل قدرة اقدنعالى وحلمنه أوعلامان بوظن وقرأابن كنيرا به (لاساللين) أن المالمن تصبيم والمراد بالموته علاته العشيرة وهم يهوذا ورويل و معرن ولاوی ور بالون و پشمبر ود بنه

£ .

من في الله الما تروجه المعقوب أولا فلمانونيت تزوج أختها راحيس فولات له بنيا مين ويوسف وقد ل جع ينهما ولم يكن المع فحرّما مستنسلة وأدبعمة آخرون دان ونفنالى وجاد وآشرمن سريين زانة وباهة (اد فالواليوسف وأخوه) بنيامين وتخصيصه بالاضافة لاختاصه بالاخوة من الطرف بن (أحب الدا مناسا) وحد ولان انعسل من لايفرقفيه بينالوا مسدوما فوقه والمذكر وما ها به بخلاف اخو به فان الفرق واجب فى الحدلى سامرنى المضاف (وتعن عصسة) والمال أناجاء أقوياه أحق المبة من مغدين لاكفا به فيهما والعصبة والعصابة المشرقف اعسارا موانداك لاقالامور تعصيم (القالمالق لدلسين) المفضول المفضول المتعديل في المعدة روى أنه كان أحب المه المارى فيده ن الخابل وكان اخونه بحسد وندفها رأى الرؤ بإضاعف لماله سه جمش المصبرعت فسالغ حسدهم حى حامم على التعرض له (اقتلوالوسف) من جلة الحكى بعد دوله اذ عالوا كا بهم انه عواعلى دلان الأمن عال لاتقداد من وقدل اعاماله شمعون أودان ورضى بدالا خرون (أواطر حود أرضا) منكورة بعيدة من العصران وهومعنى - كره اواج أمها ولذلك نعمت كالطروف المبه (العلالك وجه البيكم) جواب الامر والعني بعض اسكم وسه أسكم فدهدل بكاسه علم ولا النف عسكم الى غسركم ولا نازعكم في عبد الد

وكونهم بهااحدعشر وعلى النسفة الاخرى هومن التغلب فلاغينار فى كلامه وقوله من بثت خالته أىخالة يعقوب علمه الصلاة والسلام وقولة تزوج أختها أى أخت لداأو بنسامين المشهووفيه كسرالبا وصعه بعضه مبضعها وقوله زلفة وبلهة اسم السريتين وقوله وتخصيصه بالاضافة الخزيعنى أنالجمع اخوته اسكن الأخوةمن الجانسين الابوالام أقوى فلذاخص به ولمهذكر ماسمه اشعارا بأق محبة يعقوب علسه الصلاة والسلامله لابحل شقيقه يوسف ولهذالم يتعرضواله بشيئ بمياوتع يبوسف (قو لهو-دهالخ) أى أى أى به مفرداوهو فعل ماض مشدّدالحاء اشارة الى الفاعدة المشهورة في النمو وكونه جائزا فى آغُ إف اذا أريد تفضيله على المضاف اليه فاذا أريد تفضيله مطلقا فالفرق لازم وأحب انعل تفضيل من المني "للمفعول شذوذا وأفعسل من الحب والمغض يعدّى إلى الفاءل معنى بإلى والى المفعول اللام وفي تقول زيدأ حب الى من بكراذا كنت تسكثر محنيته ولى وفي اذا كان يحيك أكثر من غره (قه له والحال الماجهاعه أقوما وأسق بالمحمة ) اشارة الى أنّ الجالة حالمة وقوله أقوما واشارة الى أنّ العصبة أيس المراديما مجردالعدد بلالة على الفؤة ليكون أدخسل في الانكار لانمسم فادرون على خدمته والجذفي منفعته فكمف بؤثرعابههم من لايقدرعلي ذلك وفي عدد العصبة خلاف لاهل اللغسة وماذكره المصنف رحه الله تمالي أحد الاقوال فدها وقوله لان الامور تعصب بهم أى تشد فتقوى وقوله لتفضيله المفضول يشيرالي أنمس ادهم بالضلال خطأ الرأى وعدم الاهتدا والي طريق الصواب لامايتنادرمنَّه فيكون سو • أُدبونسية النبي "المعصوم الى مالايليق به والجدلة الاسمية المؤكدة وجعل الغلال ظرفاله أتمكنه فيه ووصفه بالمبين أشارة الى أنه غيرمناسب لهذلك والمخايل باليا ولاباله مزةجع هخلة وهي الامارة والعلامة من خال يحفى ظنّ أي زيادة محسشه لانّ فيه مظنة لعلوم قامه لالما تؤهمه اخوته من أنه مجرِّد ممل بلاسب كاهو المعتاد في زيادة المل لاصفر البند وضمرضا عف المعقوب علسه الصلاة والسلام وله أموسف صلى الله عليه وسلم والتعرّض له مافعاوه به (قوله من جلم الحكى بعد قوله ادْ قالواالخ) اشارة الى ارساطه عاقبار وليس التقدير وقال رجل غيره مشاوروه ف ذلك كاقبل وقوله كانهم أتفقوا توجمه لاسمناده الى الكل وقوله الامن قال اشارة الى أنّ الاسمناد بالنظر الى الاكثروأنه فأحكم المستنني وقوله وقيدل انماقاله شمعون أحدالا خوة وقيدل دان وهوأحدهم أيضا كامز وقوله ورضى يه الا تخرون توجيه لنسبة القول الصادرمن واحداليهم لانج ملىارضو مفكائنهم فاتلون كامرٌ (قوله منكورة بعيدة من العمران الز) منسكورة بمعنى يجهولة لا يهتدي المهاولذا نكرتُ ولم توصيف فترك الوصف والتنوين في قوّة الوصف بماذكر واختلف في نصيمه فقبل على نزع الخيافض كقوله كماعسل الطريق الثعاب وقمل على الظرفمة واختماره المصنف تبعاللز مخشري ورده ابن عطمة وغسره بأنهما ينتصب على الظرفسة المكانية لايكون الامبه مها ودفع بأنه مبهم اذا لمبهم مالاحدودله والارض المهمة كلك وفعه نظر يعرفه من وقف على معنى المهم عند النعاة وقدل انه مفعول به لات المراد أنزلوه فهوكة والهأنزائي منزلا مبساركا والمراد انتأغم مس فتله فغزيوه فان التغريب فى حصول المقصود مع السلامة من ائم القنل وقوله وهوم هنى تنكيرها أى لاأى أرض كانت (قوله والمعنى يصف لكم وجه أسكم الخ) يصف عمني علص والوجه الحارحة المعروفة وبعيريه عن الذآت أيضافلذاذ كرفسه وجهان فى الكشف أحدهماأنه كايةعن خاوص عبته الهم لانه يدل على اقباله علمهماذالاقسال بكون الوحه والاقبال على الثي لازم خلوص المحسة ففهه انتقال من اللازم الى الملزوم برتيتين فالوجسه بمعناه المعروف والسكاية تاو يحسه والى هذاأشار بقوله يصف الخ واذاكان الوجه عينى الذات كان الانتقال عرشة فهوكا ية اعائية والبه أشار بقوله بكليته والشاتى أنه كما يشعن التوجه والتقبد بنظمأ حوالهم وتدبيرا مورهم وذلك لانخاوه الهميدل على فواغه عن شغل يوسف عليسه الصلاة والسسلام فيشستغلج موينظم أمورهم والوجه على هسدا عمق الدات واليه أشار بقوله

(وتكونوا) جزم بالعطف على يخل أونعب باضهاران (من بعده) من بعد وسفى والفراغ من أمره أوقتله أوطرمه (قومامالمين) الدين الحاقد تعالى عاجنية أوصا لمن ع اليكم بعلم ما ينسكم وينه بعد لذي مدونه أوصالمان أمردنا كرفانه فاعلم للمربعد يخاووجه أيكم (خال فاللمنهم) يعنى عودا و عان أحسبهم فعد رأ ما وقد ل در سال (لا تعداد ا وسف) فان الفدل عليم (والقوه في غداب المب في قدرسي به اغسو سه عن أعب الناظرين وقرا فافع فى غيامات فى الموضعات على الجمع المالي المسينية المن وفرى عسا تعنيا ما من المناهد ال السيارة) بعض الذين يسارون في الأرض ان كنتم فاعلن ) بنورني أوان كنتم على أن تفعلوا ما يفرى بنه وبين أبه (فالوالما أما ما مال لا تأمنا على بوسف ) أعنا فنا علمه وواظله انسامعون) وغون نشفق علمه وربيه اللمأرادوا بداستنزاله عن رأيه في منظه منهم المائدم من مسلم والشهود تأمنا بالادعام إشمام وعن افع برك الاشمام ومن الشوادرك الادعام لانم ما من طدن (أسلامه المسرالية) وأرسله معناء لنتر الى العصراء

ولاينازعه في محيته أحداى لايشغاد شاغل عنكم وقيل الداختار أنّ الوجه بمفق الجارحة مطلقا وقيه نظر (قوله أونسب ماضعارات) يعنى يجوزف المزم عطف على جواب الامروالنصب بعد الواو المارفة ماضماران أى يجمد علكم خاووجهه والملاج وقواهمن بعد يوسف عليه الملاة والسلام والفراغمن أمره وفي نسخة أوالفراغ فعلى الاولى الضمرلموسف علمه الملاة والسلام ومعنى كونه بعده بعدالفراغ من الاشتغال فالعطف فيه بالوا ولتفسيره ادلامه عي للبعد يةعن داته وعطف الوجهين بأوعلمه اشارة الى رجوع الضمرالي أحد المصدرين المفهوه من من الفعلن ورجت هذه النسخة فالوجوم ثلاثة وعلى الاخرى الوسوء أربعة فالضمر ليوسف علمه الصلاة والسلام ومعنى كونه بعد مبعد مفارقته واظهوره لم يفسره أوللفراغ الفهوم من قوله يخل الكم على مامرّ من تفسيره (قوله تا تبين الى الله تعالى عماجنيم أوصالحين مع أسكم الز) قسل الصلاح امادين أودنيوي والدين المَّا منهم وبن الله الدُّوية | أو منهم وبين أسهم بالعذروه ووان كأن مخالفا للدين لكونه كذبا فوافق لهمن جهة أخم يرجون عقوه وصفعه ليخلصوا من العقوق والدنبوي تصلاح أمورهم وهوظا هرفلا يردعامه أنه كمف يكون البكذب دينيا وقوله وكان أحسنهم فيه رأياا ذلم يرالقتل له ولاطرحه في أرض خالمة قفرا وبل في بتريحتاج المها السابلة وتشرب من ماثها فأنه أقرب خللاصه وقوله وكان أى يهوذ اأوالمشربذلك وقوله وألقوه في غيابت لب يتضمن النهى من القائد في الأرض الله المديعة النهى عن قتله صريعا وفيه من حسن الرأى ما لا يعني ووقوع هذامنهم تبل النبوة ان قبل به وليس بصغيرة كاقبل وفي توله قائل دون التعدن بأسمائهم اذلم يسبم منهم غسريوسف علىه الصلاة والسلام واناذكروا يعنوان اخوته والاضافة اليه تشريف لوفي مقابلة مأنالهمن الاذى وسترعلى المسى بعدم ذكرها سمملما فيهمن التفضيح وأتماالة ول بأنهكان على هدذا غيغي المصنف رحمه الله تعالى أن لا يعينه فليس بشئ لأنه مقام تفسير والقول بأنه يهود اهو العميم كايشعربه كلام المسنف وسهه الله تعالى (قوله ف قعره سمى به الغيبو بته الخ) الحب البرالي لاجارة فمهامن الحب وهوالقطع وغما بتها حفرتها وقرارها كاقال ه اذاأ نابو ماغستي غما بق ه يعدي القدير وسمت الحفرة غياية لغيبتهاعن النظر وقرئ بالافرادوهو ظاهروبا بلعلات كلجانب منهاغيا يةفهويدل على سعتها وتوله وقرئ غسة أى بسكون الماءعلى أنه مصدر أريديه الغائب منسه وقرئ أيضاغسة بفتحات على أنه مصدر كغاسة أوجع غالب كصانع وصنعة فتكون كقراءة الجسع وكلام المصنف رحه الله تعالى يحقلهما وأشاقرا وألباح بتشديد الساء التعشية فعسلي أنه صيغة مبالغة ووزنه فعالات كممامات أوضها لاتكشيطانة وشيطانات وقوله وألقوه فغسابة الحب يعنى لاتفتلوه ولاتطرحوه في أرض قفرة بعددة لمافه من المشقة علم عسكم والتسعيب الى الهلاك الذى فروتم منه وتقدّم أنه من حسن وأيه فيه (قوله بمشورت أوان كشم على أن تفعاوا) أى ان كان فعلكم بمشورتي ورأيي فألقو والخ أوان كنتم عازمين مصروين على أن تفسعلوا به ما يفرق منه وبين أسه والفرق بنز الوجه بدر أن كان ماق على مضه فى الثَّانى دون الاوَّل بنا على أنَّ ان لا تقلب مُضبها والأوَّل محتاج الىّ تقدير فلذَا قيل بترجيح الثانى عليه (قه له لم تخافنا علمه ) لم يفسر مه لان الأمن لا يتعدد يعلى لان الاستعمال على خلافه يقال التمند على ماله ونفسه وسيأتي كماأ نشكم على أخمه بل لانهم فهموا منه اللوف وعدم الامن لايستلزم اللوف ألاترى أنذمن لميأةن أحداعلي ودبعة لميأتمنه ولهيخفه ويلتقطه بمعنى يأخذه ومنه اللقطة والسمارة الجاعة السائرة (قوله وغن نشفق عليه الخ) كانه جعل النصم بمعنى الشفقة واخسار الاحسان بعناله كنابة لانه المناسب للمقام واستنزاله عن رأيه أي تهديل رأى بعقوب على مالصلاة والسلام في وفه عليه منهم وفعه استعارة ولماتنهم متعلق يحفظه وأصل التنسم تلق اتسم للتروح وشمه فهواستعارة للاحساس أى لاحساسه بحسدهم ومامصدية (قوله والمشهور تأمنا بالادغام الخ) قراء العامة لاتأمنا بالاخفا وهواخت المساطركة الضعيفة وقرأها بعضهم بالاشمام أىضم الشفتين معانفراج

ينهسما إشادة الحاطوكة مع الادغام الصريح كإيكون فى الوقف وحوالعووف عندهم وفيسه عسرهنا فالواوه فدالاشارة بعد الادغام أوقيسادوني الشاني تأمل ويطلق الاشمام على اشراب الكسرة شمامن الضمة في تحوقيل وعلى اشمام أحد مرفن شأمن سرف آخر كامرف الصراط وقرأ المسن وجه الله تعالى بالاظهار لكونه من كلتين محافظة على موكه الاعراب وقرئ بنفل ضمة النون الحالميم وقرئ بكسروف المضارعة مع الهدمزة وتسهيلها (قوله نقدع في أكل الفواكه) أصل معنى الرثع أن تأكل وتشرب مانشا في خصب وسعة ولذا أطاقت الرتعة بسكون الماء وقصها على اللصب بكسرا وله ضد اللدب (قوله بالاستباق والانتضال) أى رمى السهام بعدى أنّ لعهم ليس لعب الهووالالم يقرهم عليه يعدة وبعليه الصلاة والسلام ولم يصدرمنهم بل هومباح يعسن لترته ميدعلي الحرب وهو المسابقة ورمى السهام وهو مطلوب لمافيه من احمام النفس وانعاش قوة العمل (قوله وقرأ ابن كشرزتم بكسرالعين الخ) فيها أربع عشرة قراءة من السبعة وغيرها فقرأ نافع بالماء التعتبة وكسرا لعين وقرأ البزى نرتع ونلعب بالنون وسكون العين وقرأ قنبل بثبوت الماء بعدالهمن وصلا ووقفا وفي رواية عندا ثباتها في الوقف دون الوصل وهوالمروى عن البزى وقرأ أبوهمرو وابن عامر بالنون فيهما وسكون العين والبا والكوفيون بالساء التعتبة فيهما وسكون آخرهما وقرأجه غرب محدبالنون فينرنع والساء في بلعب أى يوسف عليه الصلاة والسلام لناسبة الاعباه لصفرسنه ويروىءن ابنك شرحه القه تعالى وقرأ ابن سيابة بالياء فيهما وكسرالعين وضم البساعلي أنه مسستأنف وقراعجا هدوتنا دةبضم النون وسكون العين والباء وقرأها أبورجاء كذلك الأأنه بالماء التحسة فبهمأ والنخعى وبعقوب رفع النون وبلعب بالماء والفعلان في هدده كلها مندان الفاعل وقرأ زيدس على بالما فيهده اوالبنا الدفع ول وقرأ ترتعي ونلعب بنبوت الساورفع الباء وقرأ ابنأب عبدلة يرعى ويلعب فهدنه أربع عشرة قراءة ستمنها في السبعة وماعدا هاشاذة وتوجيهه اظاهر ونرتبى من الرمى أى ترمى مواشينا فأسند اليهم عجاز اأ وتعوّذ عن أكلهم بالرمى وكسر العن لانه مجزوم بحدف آخره وقوله أن يناله مكروه على تقدير المسادمن أوعن (فوله اني ليحزنني أنتذهبوابه) انقلنا الاملاتخلص المضارع للمال فظاهروان قلنما انها تتخلصه كماهومذهب الجهور قسل عليه ان الذهاب هنامستقبل فيلزم تقدّم الفعل على فاعلد وهو غيرجا تزلانه أثره فالذاقيل ان التقدير قصدأن تذهموا أونوقع أن تذهبوا شقدر المضاف وهو الفياعل وهوحال وقبل يجوزان يحسكون المذهاب يحزنه باعتبارتصوره كاقسل تطيره في العله الغائمة وقدقسل ات اللامفيه يروت للتأكيد مسلوية الدلالة عن التخليص للعال (قلتُ) كذَّا قالوا وأنا أظنَّ ذلك مقلطة لاأصــ لها فانَّ لزوم كون الفاعل موجوداعند وجودالفعل أنماهوفي الفاعل الحقيق لاالنموى واللغوى فأن الفعل يكون قبلهسواء كانا الا كافيا نحن فيه أوماضها كاأنه يصع أن يكون الفاعل في مثله أمر امعدوما كاف قوله

ومنسرة أن لا يرى ما يسوء ، فلا يتخذ شمأ يخاف له فقدا

ولم يقسل أحدى منسله انه محتاج للنأويل فان المزن والغيم كالسرور والفرح يكون بالشئ قبل وقوعه وقد صرح به ابن هلال فى فروقه ولا حاجة الى تأويل أو تقدير او تنز بل للوجود الذهني منزلة الخسارى على القول به أوالا كنفاء به فان منسله لا يعرفه أهسل العربية واللسان فان أبنت الااللباح فيه فليكن من التحور في النسسبة الى ما يستقبل لكونه سبما للحن الان والذى في شرح السكتاب للسيراف أن اللام الداخلة على المضارع فيها أقوال ثلاثة أحدها انها في خبران مقصورة على الحال وهو ظاهر كلام سيبو به رجه الله النساني أنها تسكون للحمال وغيره واستدلوا بقوله ان ربك المحكم بنهم بوم القيامة الثالث أنها المناف الم

الفواكه وغوما من الفواكه وغوما من الرنعة وهم المساق المن وزاعب الملاسمات والمنتجة و

[ (وأخاف أن يأكله الذاب) لان الارض كانت مذأبة وتسارأى فى المنام أنّ الذُّنب قدشدعلى بوسف وكان يحذره وقدهمزها على الاصل ابن كثيرونافع فى راوبة قالون وأبوعرو وقفا وعاصم وابن عامر درجاووقفا وحدزة درجاوا شتقاقه من تذا ابت الرجع اداهبت من كلجهة (وأنترعنه غافلون) لاستغالكم بالرثع واللعبأ ولقلة اهتمامكم عفظه ( تالوالين أ كله الدنب وضن عصبة) اللام موطئمة للقسم وجدوابه (انااذا المرون ) مبعفا مغبونون أومستعقون لاندى عليهم بالمساروالواوق وغن عصبة المال فلاذ هبوابه وأحموا أن عماده في غيابت الحب") وعزموا على القائه فيها والبئر بتربت المفدس أو بتر بأرض الاردن أديين مصرومدين أوعلى ثلاثه غراء أحزمن مقلم يعمقوب وجواب لمامحذوف مثل فعلوايه مافعلوامن الاذى فقدروى أنهم كمابرزوا بهالى الصسراء أخدذوا بؤذونه ويضربونه حي كادوا يقتاونه فعسل بصيم ويستغيث فقال جوذاأماعاهد عرنى أن لا تقتلوه فأبق ايه الى البائرة مدلوه فها فتعلق ا بشفرهافر بطوايديه ونزه والخمصه ليلطينوه بالدم ويحتالوا بدعلي أسهم فضال بالخواء ردواعلى مص أنوارى به فقالواادع الا-دعشركوكا والشمس والقمر وليسوك وبؤانس وافلاباغ نصفها ألفوه وكان فيها ما و فسقط خدم آوى الى صغرة كانت فيها فقام عليها يكي فامجر بل بالوحى كامال (وأوحينااليه) وكان النسيع عشرةسنة وقيسل كادم اهفاأوسى البه في مغره كما أوحى الى يعبى وعيسى عليهم السلام وفي القصص ان ابراهي عليه السلام حدين ألقى فى النمار جرّد عن نسابه فأناه جبر بل عليسه السلام بقميص من مر برالمنسة فألسماراه فدفعمه ابراهم الماسعق واسحىق الى يعمقوب فجعمله في تميمة

اله بيان المعنى لاتقديرا عراب فاعرفه (قوله تعالى وأخاف أن يأ مستكله الذئب) وتع هذا من يعقوب عليه المسلاة والمسلام تلفينا للبواب من ضيرقصدوهو على أسساوب قوله تعلل ماغزل بربال الكريم فالبلامموكل بالمنطق وروى الداريءن ابن عروضي المتهتعالى عنهما لاتلفنوا الناس فسكذبوا فانتنى يعقوب عليهم الصلاة والسلام لم يعلوا أنّ الذّب يأكل النساس فلسالقنهم انى أشاف أن يأكله الذّب عالوا أحسبكا الذئب كذافي الجامع أسكبير ومذأية بفتح لليم أى كثيرة الذئاب وسفعله يصاغ لهذا المعنى كثيرا كمقثأة وقوله وقيل وأى فالمنام الخ يعذره من الحذرأ والتعذيروا غاحدره لاخ الانبياء عليهم الصلاة والسسلام لنساسيتهم المسامة بعسالم الملكوت تسكون وقائعهم بعينه ساوا قعسة والافالذئب في النوم يؤول بالصدقوشة عين وثب وحسل والذئب عينه حمزة فن قرأبها أتى به على أصله ومن أبداها يا ملسكونها والمكسار ماقبلها أقبه على القداس ومن خصه بالوقف فلان التقاء الساكنين في الوقف بالزاكن إذا كأن الاقل حوف مديكون أحسن وقوله من تذاءبت بالمذمن باب التفاعل كما ف الاساس والذي نقسله أهل اللفية عن الاصمى عكس ماذكره المسنف وجه الله تعالى شعا الزمخ شرى لانهم جعكوا تذاءيت الريح مأخوذمن الذنب لانهاأنت كايأق وحوأنسب ولذاعد مس الجازى الاساس الكندورول عنه لاتأخذالفعل من الاسماء المامدة كابل قليل عنااب للقياس وقوله لاشتفالكم هذا ماءند الاخوة والشاف ما في نفس يعقوب منهم ﴿ قُولُه اللام موطَّة القسم ﴾ تقدَّم تقسيرها وهل يشترط أن تدخل على شرط مسيوق بقسم لفظا أوتقديرا لنوطئ الجواب المذكور بعدها وتؤذن به ولهذا تسمى مؤذنة أملا وقوله وجوابه بالجر معطوف على القسم وهوا القصود بالدكر أى لتوطئ المواب القسم (قوله ضعفا مفونون الخ) خاسرون هذا امامن الحسار عمني الهدالانة ومن خسران التعارة وكالاهدماغير مرادفهوا تاجياز عن الضعف والعبز لانه يشبهه أوسبيه كافى قوله تعالى والن أطعم بشرام ثلكم انسكم الذاخاسرون أى عامرون أوالراديه استعقاقهم له أوأن يدى عليهم به وأشارالى أنه يجوزا خدد للامن عدم الربح فى التجارة بقوله مغبونون والوجوه فى الكشاف أربعة هالكون ضعفا وعزا أومستعقون للهلال لعدم ضنائهم أومستصفون لان يدعى عليهم بالخسا روالدمار فيضال خسرهم انته ودمرهم اذأكل اللذئب أخاهم ومهممه أوأنهسم اذالم بقدرواعلى حفظ بعضهم فلكت واشبهم وخسروا والمقصود ادواجهاف وجهين كابعوف بالتاشل الصادق والماذكر يعقوب علسم الملاة والسلام الهم في وجدعدم مفارقته أمرين ونه الضارقته وشوفه عليه من الذئب أجابوا عن الثسانى دون الاقل اسكراهته مله لانه اسبب سدهم ففلذا أعاروه أذناصما والترلذكر ماعيزته وكانه غيروا فعلسرعة عودهمأ وأنه اعماسون الذهاب للغوف عليه فنني الثاني بدل على نني الاول (قوله وعزمواً على الفائد فيها الخ) اشارة الى أن أصل معنى الاجماع العزم المصموآنه على حذف الجملة من منطقه والاردن بضم الهمزة وسكون الراء وضم المدال المهدملة وتشديد النون وقوله فى القساموس وتشديد المدال من طغيان القدم (أقول) هكذا فالنسخ كاذكر الفاضل المحشى وف نسحة الشريف المعقد عليها بديارنا بتشديد النون ولاأدرى هو اصلاح منه أومن المصنف رحه الله تصالى ومدين تقدم بانهاوا آفول الاخيرهو الراج ولاوجه لماتيل انُا الله الفظيُّ لامكان الرفيق بنها (قولمه وجواب المعذوف الخ) وهوماذكره ومنهم من قدّره عظمت فتنتهم ومنهم من قدره وضعور فنها وقيل اغواب أوحينا والواوزائدة وقوله لبلطنوم أى بدم سفلا ذيحوها وتوله أنوارى بدأى استروتولهم ادع الاحدة شرتهكم به (قوله وا وحيناالمه) أعا أعلناه بلوسال ملك والموحى المعماد مسكر بعد ولاالا عدا المعروف ساولاغ الشرائع ستى يتكاف السأنة أعلمه البالدغ بمدهدمان تأساوتسليقه ونزول الوح من أوالل النبؤة ولما كان السبكار الأعيا حليم الصلاة والسلام بتوافس الاربعين أشارالى جوابه بأته الاغلب وقيل الم عدى الالهام وقر الالقنا في مشرات المنام وقوله وفي القصص أى كتب قصص الإنبيا وطيع مراضلاة والسلام

وهواتا جدم أومفرد وقوله علقها بورف محكان الظاهر على يوسف وتوله لعلوشا نكوما بعده سان لوجه عدم مورهم وهوظ اهر واللي بالضم والتصرجع علية بالكسره يثة الشعص وقوله وذاك أى قوله لتذبهم بأمرهم هذا وهواشارة لمساسناتي في النظهم القرآني وتوله بشيره تفسيرلقونه وأوسينا أى أرسلناجيريل عليه العلاة والسلام لتبشره الخ ومرض القول بكرن هذه الجلا أسلالية متعلقة بأوحينالبعده وقلة جدواء وفي الكشاف ويجوزآن يتعلق وهسم لايشعرون على قراءة تنبثنهم بالناء يقوة وأوحيناعلى معسى آنسسناه بالوسى وأزلنه اوحشسته وحسم لايشه عرون بذلك ويعسب بون أنه ويتوحش لاأندس له وقرئ النبئنه سمالنون على أنه وعسدلهم فقوله لايشد عرن متعلق باوحينا لاغرونظرفسه بأنه يجوزان يتعلق بقوة لننبثنهم والنراديانياه اللهابصال برا معلهم به وهم لايشعرون بذلك ودفع بأنه بساعلى المفاهروانه لاعجمع انباء القدمع عدم شعورهم بماأنبأه مهدالا بتأويل كنقدير لنعلنهم وطبيما ارتكبوه تبسل وهم لايشعرون بمافسه (قوله آخر النهار الخ) كال الراغب العشق منزوال الشمس الى المسسباح والعشاممن مسلاة المفرب الى العقسة والعشاآت المفرب والعقبة والعشا ظلة تعرض في العسين ورجل أعشى واحرأة عشوا ومنه يحنيط خبيط عشوا وعشى عي وعشوت النباد قصدتهالهلا ومنه العشوة بالضم وهي الشعلة فلانساع في كلامه كافؤهم والذي غرم قوله ف الفاموس العشاء أولاالظلام وكلام الكشاف مطابق لماقاله المصنف رسمه اقدتعالى وحوامام اللفة (قوله وقرئ عشب ابضم العين وفتم الشين وتشديد السام منوّنا وهو تصفير عشى وقد مرّنفسير و ( قو له وعشي بالضم والقصر جع أعشى وقبسل انهجع عاش وأصله عشاة كاش ومشاة فذفت الها وتحفيفا وأورد عليها أنه لاجوا زلمتل همذا الحذف وأنه لايجمع أخل فعلاءعلى فعل بينهم الفساء وفيتم العين بلعلى فعل بسكون العين واذاقيل كأن أصادعشوا فنقلت وكة الواوالي ماقيلها ليكونه وفاصحيها سأكأثم حدفت يعدقلبها ألفالالتقاءالسا كسنين وأن قدرمايكوا بدفى ذلا اليوم لايعشومنه الانسان قيسل والاظهر أنه جع عشوة مثلث العين وهي ركوب أمرعلى غسر بصيرة يقال أوطأ معشوة أى أمر ا ملتب ايوقعه فيحبرة وبلة فنكون تأكيد الكذبهم وهواما تميزا ومفعولة أويكون جدم عشوة بالضم بمعنى شعلة النبارعببارة عن سرعتهسم لابتها جهم عنافعاوا من العظيمة وافتعاوا من العضيهة وتوله أى عشوا من البكاا شارة الى أن قساسه أن يكون على فعل كحمر وأتماما مرمن أنه بقدره ذا البكالا يكون عشو فدفعه ظاهرالان المقصود المالفة فحشدة المكاوا انعم الاحقيقته أي كاد أن يضعف بصرهم والحكثمة المكا (قع لهمتماكن) أي مفلهر مِن بتكلف لانه السرعن حزَّن وقوله بشترك الافتعال والتَّهَا عل أي يكونان عهني كنستبق بمني تنسابق وفسرالايمان بالتصديق وهومعناه اللفوي وأذاعدى بالملام واتبافي معناه الشرى فيتعدى بالباء وقوله اسو طنك تعليسل لكونه غسيرمصدق الهم وقوله وأوكنا صادقين قيسل معناه ولوكناء فدل من أهل الصدق والنقة ولا بدّمن هدا النأو بل اذلو كان المعنى ولو كاما دقين فننش الامراكان تقديره فسكيف اذاكنا كاذبينفيه فيلزم اعترافهم بكذبهم وفيه نظر ووله وفرط محيتك فأغهاداعه الى اعتقاده م هلا حكه وأن لا يطمئن قليه لما قالوه وقوله أى ذك كذب الخ سانلانه وصف المصدركر حل عدل فاتناأن مكون يتقدر مضاف أوانه وصف بالصدرم بالغة وقراءة النصب لزيدبن على رضى اقه تعالى عنهما على أنه مقعول أه أوحال لكنه من السكرة على خلاف القياس لوكان من دم يم مكذوبانيسه والاحسن جهداه من فاعل جاؤا يتأويه بكاذبين وعليه اقتصرالم بنف رحسه اقه تمالى وماقيل أنّ الصدر عيى وعدى المضول به والمنعول له فلا جاسة الحائقة يروهم لانه ليس عقيقة وهوتأو بل كالتقدير ابكن الناني مواشهور فيه فلذا اغتابه المسنف رحه الله تمساك وقوله وكعمبها النفيرا لجنة الخ احسد مقراء عائشة ودي الله تعالى عنها وليس من قلب الذال دالابل مولفة أخرى بعن كدرا وطزى أوباين نهوس الاضداد وكدز تنلئة الدال فترتش صفه وقوله وقسيل أصل

ملقها برسف فأخرجه جبريل عليه الدلام والسدال (النسام المرهم مدا) لمد نام المافه أوا من (وهم لايشعرون) أمل بوسف لعلق شأنك وبعد رعن أوها وجموطول العهد المفير الدلى والهما - تودلك اشارة الى ما قال لهم عصرسيند خاواعليه عنارين فعرفهم وهماله وتكرون بشروعا يؤل المدامره المالم له وتطبيبالقلبه وقبل وهم لايشهرون سنصل بأرسيناأى أنسناه بالوحى وهم لايشعرون دلان (وجاوا المامعشاء) اى آخرالنهاد وقرئ عنسا وهونصفهاعنى وعنى الضم والقعرص أعشى أى عنوادن السكا (بیکرن) منباحین دوی آنه لماسیم بكارهم فزع وفال مالكه ما بن وأين وسف ( فالوابا أمانا انادُه بنا نستبق) تنسابق في العدو أوفى الرمى وقد بشستما الاقتعال والتفاءل حجالاتفال والشاضل ﴿ وَرَكَا يُوسِفُ عند دومناعنا وَأَكُاهِ الدُّنبِ وَمَاأَنْتَ بَوْمِنَ لَنَا ﴾ بَعَــ تَـٰقَلُنَا ﴿ وَلُوكُمَّا صادقين) أرونظنيك بناوفوط عبنيك لرسف (وجاؤاءلى فيصه بدم كفيب) عىدى كذب بعنى مكذوب فيه وجوزان يكون وصفايا أصدواله بالغة وقرى بالنصب على المال من الواواى بأوا كاذ بين ولدب فالدال غدرالعدة أى كدرا وطرى وقدل أصله الساص اللارج على اطفار الاحداث

فشسبه بدا لدم الاوسنى على القسميد وء لى قصه في موضع النصب عسلى اللرف أى فوق قيعه أوعلى المال سن الدم ان-وزنقد عهاعلى المرودروى أنه المعم بضبروسف صاح وسألءن فيصه فأغذه والقاءعلى وجهه وبكناحى خضب وجهه بدم القصص وقال مأوا بت كالبوعد وباأحل من هذا الل الى ولم عزق علمه عمصه ولذلك (قال السولة المرأنة عمرام) أى مهاندا كم أنفكم وهوزت في اعساكم أمراعظها من السول وهو الاسترساء (فعدر جبل) أى فأمرى صبرجسل أونصرب مدل عل وفي المديث الصبر الجيل الذي لاشكرى فيداى الى اللاق (والله المستعان على مائصفون) على استمال مائصفونه من ملاك بوسف وهـ آما لمرعة كانت قب ل استنافهمان مع (رساءت سدانة) رفقة يسرون من مدين الى مصرفر الواقر با من المن وكان ذلك بعد اللات من القائد فيه (فأرسلوا واردهم) الذي ردالما ويستقي له- مو كان مالك ب ذغرانل زاعي (فأدلى دلوه)فأرسلهاف المسب لميلا ها

أى أصل الكدب بالدال المهملة ومصدره المكدب بالفتح وهوا اساص في أظفار الاحداث فشبه به الدم إ فى القميص الخالفة لونه الون ماهوفيه فهواستعارة أوتشبيه باسم (قو له وعلى قيصه في موسم النصب على الفارف أى فوق قبصه ) قبل عليه الاصم جعله ظرفا العبي يعنى أنه العامل فيه في متنفى أنَّ الفود. غارف المسائن وردبأت الظرفية ليست باعتبا والضاعل بلباعتبارا افعول كقوله جامعلي جاله بأحال فالقلرفية كأتصم باعتبارا لمفعول الصريح كرميث المسدفى المرم تبكون باعتبارا لمتعلق أيضاوهوهما المستفدناه من هدا المقام وتسلانه أرادأت ليعلى حقيقته وهوظرف لغو وفي بعض الحواشي الاولى أن يقال اله حال من حاوا بتضهينه معدى الاستسلام أي جاوًا وسيتوليز على قدمه وقوله مرحال من القميص الكن الطاهر استولواعلى القميص ملتبسا بدم جائين وهذا أولى من جاؤا مستوان لماءر فى المنعين والامرفسه مهل فأن جمل المضمن أصلا والمذ حصد ورجالا كل مهما جائزوا ذا اقتضى المقيام أحدهما وجوالاظهرأنه ظرف المجيى المتعدى ومعناه أنوايه فوق قصه ولايخني استقامته (ق لدأ وعدلي الحال من الدم ان يوزتف بهاعلي المجسرور) قال السفاقسي وموالحق اسكثرته فياسآنهم وقال فالكشف التالخ لاف في غسرالفارف قال في المساب ولانتقد م على مساحمها المحسرورعلى الاصع غومردت بالسة بهنسدالاأن يكون الحال ظرفاعلى اتا المقماا ختاره اين مالك من جوازه المعلقة ( قوله وقال مارأ يتكاليوم ذنبالخ) هذا مثل قول العرب ماماً بت كاليوم بيجلا قال المردف المقتضب المعيني مارأ يت مشيل رجل أراه الموم رجلا أى ماراً بت مشال في الرجال ولكنه سذف لكثرة استعمالهمه واقفيه دليلاعليه انهى فنقديره على هدامارا بتسكذب أراه البوم داساأى مارأ يت مشله في الديّاب فضه حذف لما بعدد البكاف واما ول الظرف وهوأراه وذئسا فسنزكا أنوجلاف ذلك التركس غسر كاصر حوابه وأحلم صفته والمقه ودمنه التعب منسه اذاحستكا والميمزق ثساء هسذا ماصرح به أهل العربيسة وقيسل أصلهمارا بت ذتبا كالذئب الذى رأيته الموماي مشال المشب فقدم الكاف على المضاف السه فصاد حسك فرتب الموم فحذف المضاف اليه وهوذتب وقذم كاليوم على ذئبا فصاوسالا وأحسلم صفة ذئبا وقوله من هدذا اشارة الى ما فى الذهن من الذاتب الذي أكل يوسف وقوفه أكل بيان لقوله ماراً بت ولا يخدني ما فدم (قوله واذلك قال بل سؤلت لكماخ إيمني لماجعاد الدمعلامة لصدقهم وسلامة القمص دالة على كذبهم علم بمقوب عليه المصلاة والسلام أنه ليس الاص كاقالوامع وتوقه مالرؤ باالدالة على بلوغه مرتبة علية وانماحون لماخشي عليسه من المسكروه والشدائد فسيرالموت والتسويل تزيين النفس للمر وما يحرص عليه وتصويرالفسيح بضووة الحسن وأصدل اشدته اقهمس المسول بفتحتيز وهواسترشاء فى العصب وخوم في كات المسوّل بذلّه وفصاحوص عليه وأرخاه بتزيينه ( قوله فأصرى صبر جدل الخ) يعنى أنه خبره يندا محذوف اومبندا عيذوف الليم وهذا اللبرأ والمبتدامم المصدرالذي هويدل قسل حذفه واحب وتسل انه جائز (قوله وفي الحديث الخ ) هو حديث مرسل آخر جدا بنجر بروقيده بقوله الحلق لقوله بعدد أشكو بق إوحزنى الى المه ولذا لمساشل عليه الصلاة والسلام عن سبب سقوط حاجيمه على عينيه فقال طول الزمان وسيكترة الاجزان أوجى الله المسه أتشكوالى غديرى فقال خطيئة فأغفرلى وفو لدعلي احقال مائصةونه الجز) أى يحمل ذلك بالصبرعليه حق يسلو و يظهر شلافه وقوله وهـدُ ما لحريمة أى الذبي العطيم جواب عن أنهم أنبيا عليهم الصلاة والهلام فكيف مدوه فامنهم وقوله ان صحاشارة الحات فيدا بتلافا (قولة قريبا من الحب) قال في القاء وس والحب الضم البترا والكنيرة الما والبعيدة القعر أوالميدة الموضع من البكلا أوالق لم تطوأ ويما وجهد لاعما حضره التسس وجب يوسسف على اثني منبر ميلامن طهرية أو بين سه خبل و ناباس وقوله بعد ثلاث أى ثلاث ليسال من تسمى زمان القدائد وقوله المذى يدالما ويستنق عطف تفسيرة وادلاه الدلوارساله الإخراج الماه يقال أدلاها اذاأر سلهما

فالبترود لاهااذا أخرجها ملائى واذا فال فتدلى بها يوسف عليسه العلاة والسلام أى تعلق للفروج وخرج والداوم وننة سماعية ﴿ قُولُهُ مَادِي الشرى بِشَارَةُ لِنَفْسِهُ أُولِقُومِهِ ) فيه وجهان أحدهما أيَّد فادى الشرى كافى قوله بأحسرنا كائد نزله بالمنزلة شخص فنباداه فهواست عادة مكنية وتخسلية والمه أشارا اسنف رجما قه تمالي قوله هذا أوان حضورك وقبل المنادي محذوف كمانى قوله بالست أع باقوى انظروا أواسمه وابشراى وأخاجعل بشرى اسم صاحبه فضعيف لات العالم لتعسن اضافته فالفة العرب وقيل ان هنه الكلمة تستعمل للتشرمن غرقصد الى النداء والبشارة المالنفسه أولقومة ورفقته ﴿ قُولُهُ وَمُولِغَةٌ ﴾ هي لغة هذيل يقلبون أله لف قيسل البائسكلميا ويدغونها فيها ضغولون في هواى هوئ ويأسيدى ومولى لانهم أسالم يقسدوواعلى كسرما قبل اليا أتواباليا ولانها أخت المكسرة وأتمامن قراها بالمكون في الوصيل مع التفاء الساكتين فيسه على غير حدّه فلنبية الوقف أجرى الوصل بجراه أولات الألف لمذهبا تقوم مقام الحركة وعلى كل حال ففيها ضعف من جهة العرسة فلذا لم يقرأ بهنا السبعة هنالكنهم رووهاعن فالون وورش في سورة الانعام ورويت هنافي بعض التفاسروا ستضعفها أبوعلى رحسه المه تمالي وردياجرا الومسل مجرى الوقف كاذكره المصنف رحسه المهتمالي وتطاهره كشرة في القرآن وغيره وقرئ بكسريا الاضافة لاحل الساء المقدرة قبلها كاسيأتي ف مصرى وقرئ بالشرى يغيرنا ويقسدرول الفهضمة انكان تكرهمقصودة أوقصة فهوله أي الوارد وأصعبايه من سا رارفقة الز) بمدى أخفوا ومف عليه الصلاة والسلام حتى لاترا ما رفقة فيط معوا فيسه وعلى القول الثاني لم يخفوه وانما أخفوا أمره وكونه وجدفي البتروهذ الايلاعب قوله باينسرا ي على أنه ناداهم الاأن تسكون الشارة لنفسه أويكون المراد الاخف عن غسرر ففته من أهل القافلة فتأمّل في له وقبل الضميرلا خوذ بوسف ) عليه الصلاة والسلام وهوم روى عن ابن عباس رضي الله تصالى عنهما قبل وهوالمناسب لافراد فال وحمضمرا سروا وللوعيد بقوله واقه علم عابعه اون ولدس فيه اختلال في المنظم كالقيل فتأمّل (قوله نسب على الحال الخ) أى أخفوه حال كونه مناعاللهمارة وفي الفرائد اله معن أسروه جعاوه أىجعلوه بشاعتمسر بنفهومضعول به وقال ابن الحاحب بحق لأن يكون مفعولا له أى لاجل التعارة وايس شرطه مفة ودالاتحاد فاعلهما ادمهناه كقوه لاجل تحصيل المال به ولايجوز أن بكون تميزا والبضاعة من البضع وهوالقطع لانه قطعسة وافرة من المالى تقتني ألتجارة ومنسدالمشع بالكسركاقاله الراغب ( فولد لم يخف عليه اسرادهم الخ) الاقل على أن المسرين من السيارة والمثناني على أنهم الأخوة فهو وعبدلهم (قو لهوياءوه) شرى من الاضداد اد يكون بمعني اشترى وباع فانعاد ضعير شروه على الاخوة كان شرى عقى ماعوان عاد على السسامة كان عفى اشترى كذافى الدر المصون والمصنف رحمه المه ثمالى جوزالوجهين على نف ديركونه ومنى باع أتما اذا كان للاخوة فظلهم وأتنااذا كانالرنقة فبناءعلى أنهسمياءوه لماالتقطومين بعضههم بثن قليل والمشترى باعدمرة أخرى يوزنه وفى قصص الانبياء عليهم الصلاة والسلام الآاخوة يوسف نظروا الى الفافلة واجتماعها على الجنب غًا وُحه م وَكَانُوا يَغَلَمُونُ أَنَّ وَمِفْ عليه الصلاة والسلام مات فرأ وه أخرج حسافضر بوء وشغوه وقالوا هذا عبداً بني منا فان أردتم بعناه منكم ثم قالواله بالعيرانية لا تنكر العبودية فنقتلك فأفريها فاشتراه مالك ابن دعرمنهم بتمن بخس أه وأمّاا ذا كان بعني الشرى تعين عود الضعير الى السيارة فتعريف الوجهين للعهدأى الوجهان السابقان في أسر وم (قولدم عنوس ريف أونقصات) وفي نسخة لريفه أونقسانه بالاضافة والمضرععى النقص مصدروا لمراديه هشاالمضوس وماذ كروا لمستضوحه الله تصالى نفسير للمغس لاللمرا ديدهنافات قولهمعدود توتفس عرميدل على أن يخسمهنا بمهى نقصانه فقطوا لمصدود كأية من معنى القليسل لانّ الكثير يوزن عند هيوهو ظاهر والزهد فيسه والرغبة عنه عمني وزهدهم لماأذكره المصنف رحه الله تعالى وقسسل اعدم علهم عنزلته ولان المعصور فهم عن النظر طسنه مسانة أ

النصى مناليان (فال ابندى هذا علام) فادى البشرى بشارة النفسه اولقومه المنافق المانية الموالية والمانية المواسم المنافقة المواسم المنافقة المواسم المنافقة المواسم المواسم المواسم ا لعا عسمه فادا مليعشه على اخراجه وقولًا غيرالكوفين المنافذ وفرى باندى بالانطام وهولف وبنداى السكون على قصد الوقف (واسروه) أى الوارد وأصابه من الرافق والله المنواأميه وفالوالهم وفعد المناؤهل الماه النعمه المسابعير وقبل الضمرلا شوة وسف ودلارات مودا كان بأب مالطعام على وم فأناه و مسلمة فالمعالمة م اخونه فأفواا لزفقة فقالوا هذا غلامنا ابق منا فالمنزوه وسكت يوسف عنافة أن يقتلوه betagain is i Ulli de mai (actia) لا المنارة والمشغافه من البضع فانه عادضع من المال التعادة (واقد علم عابعمادن) المعتقب علمه اسرارهم أومنسع الموقوسف بالمهم وأخيرم (وشروه) وباعود وفي من عي الفند الوجهان الماشتروس المونه (بثن بغس) معنوس في المقعان (دراهم) مل من المن (معدودة) قليلة فانهم طافوا يزنون ما بلغ الاوقعة و يعد ون ملدونها قدل المن عندين درهما وقبل وعشر بنادرهما (وكانوافيه) فيوسف (من ال اهدين) الراغيناء

والضميرني وطنواان طنلاخو وفظاهروان طن لارفقة و كانواناته من فرهدهم فيه لا تهم التقطوه والملتقط للشى متماونيه خاتف من انتزاعه مستعل في سعه وانتظافوا مستعدن فلانهم اعتقد واأنه ابني وفيه معاني بالاملاملاملاء في المالية من الما سعدل يمعنى الذى فهوه معلى بميلدوف يبينه الناهدين لانستهاق الصلة لا يتقدم على الموصول (وقال الذي اشتراه من مصر) وهو العزرالذي طان على مزائن مرواسه قطفه أواطف بروطن الله ومنذريان بن الوليد العمارقي وقدآمن بوسيف ومات في سمانه وقبل کان فرعون موسی کانس آرید. مالله سنة بدايل توله نعالى واقد عاء كريوسف من قبل فالميذات والشمورانه من أولاد فرعون يوسف والا بدمن تسل مطاب الاولاد بأحوال الآيا وي أنه اشتراء المزيوه وابن سبع عشرة مستة ولبث في منزله ولا ت عشرة ب معلى المران وهواب والدائن وآناه من المراب والمراب و اقدالم كوهواس الات والاثن سينة ولوفي وهوابن مانة وعشر بنسينه واختاف فهااشترامه من جعل شراء عد الاول فقد ل عشرون ديناراوزو العدل ونوطان أبيضان وقدل ملق فضة وقدل دهما (لاسأنه) راعل أوزلها (أكرى منوام) المحلية المعند فالرعما في ما والمحق المنافية في الماد (عدى أن سفية الماد الماد

(قوله والضمر في وكانواان كان للاشوة الز)يه في ان كان ضمر كانواللوارد وأحصابه وهـما تعون وهو المظاهر فزهدهم فيسه لانهم التقطوه ويحتمل أن يكون الضمرافيرهم من الرفقة باعوه بعد أن اشتروه من الرفقة وقولهوان كأنواميتاعين الخاى ان كان الضمير للرفقة وكانواء بيتاءين بأن أشتروه من بعضهما ومن الاخوه كامزفزهدهم لانه أبن والا تبق لايغالى فى تمنه فقد علم أنّ السيع وقع مرتين (قوله وفعه متعلق بالزاهدين الخ) فيماخت للف هنافق ال ابن مالك الهمتعلق بمعذوف دلت عليه الصلة ومنهمن قدر أعني ولسر يحمد فعسلي الاول يقسد رزاهدين فمسه من الزاهدين وحمنة ذفهدل من الزاهدين سفة إذاهدين مؤكدة كاتقول عالم من العلما أوصفة مبينة أى زاهدين بلغهم الزهدالي أن يعدوا فىالزاهــدين لان الزاهد قد لا يكون عريقا فى الزاهدين حتى يعد فيهم ا ذاعدُوا أو يكون خبرا ثمانيا كل ذلك محتمل وليس بدلامن المحذوف لوجود من معه وقال ابن الحاجب في أماليه انه متعلق بالصلة والمعنى علمه الاشهة وانمافروامنه لمافهموا من أن صله الموصول لاتعمل فعماقيل الموصول مطلقا وبين صله أل وغسرها فرق فان هذه على صورة الحرف المتزل منزلة جز من الكامة فلا يمنع تقديم معسمولها علها فلاحاجة الى القول بأنه على مذهب المبازني الذي جعلها حرفا للتعريف كاذكره الصنف رحسه المهتمالي وقوله متعلق بمسدوف اشارة الي ماقاله البن مالك وليس هدامن الاشتفال في شئ وفسه ماذم آخر لم يذكره وهوأن معمول الجرور لايتقدم علمه فكأنه لمره مأنعاوا لالم بتم بماذكره ارتفاع المانع وأتمازوم عمل اسم الفياعل من غسراعقباد فسياقط لان محمل الخميلاف عمله فى الفاعل والمفعول به الصريح لا في الحار والمجرور الذي يكفيه رائحة الفيعل فان قلنا الديجوز فى الجمار والجرورالتقدة م لآنه يتوسع فسه مالا يتوسع ف غسره اندفع السؤال أيضا وماقل على تقدر تعلقه بحذوف ببنه الزاهدين اندان أرادأنه من قسل الاضمار على شريطة التفسر فقمه أنه المسرمنية العدم الاشتخال عنيه بضم مرموان أراد أنه حواب سؤال كانه قدل في أي شي زهدوا كافىالمكشاف فهوتق ديرسوال فَي غيراً وانه فغ يروارا دلما نقلمًا ملك عن القوم ( قو لهو هو العزيزالذي كانعيلى خزائن مصرابخ كالهزيز وزيروالذى باعهله مالك بن ذعرا وغهمه من الرفقة وقولة وقمل كان فرعون العصير أنه من أولاده وقوله والا ية أى قول مؤمن من آل فرعون واقدجا مكم وسف فالمعنى القدجا ومكم وآبا كم أوجعل ماجا آبا هم كانهجا هم ووله وابث في منزله الخ قيل هـ ذا الماتغلب عدلى مدة السعن أوالسعن كان في سته أوهو مجازع عني عبوديته (قو له من جعل شراء فى قوله وشروه بنن بخس عسلى أنّ الاول شراؤه من الاخوة أوشرا ابعضهم من بعض وهو الاصح ونسه اشارة الى اله قبل بانحادهما وأنه ضعيف اقوله من مصرفانه يصرضا ثعا واختلف بصغة المعلوم ومن فاعله والقول الثاني لايتأتى على القول باتحادهما وقوله ملؤه فضة وقمل ذهبا كذافي النسخ فقسل المرادوزنه كاصرح به في بعض الروايات وفي نسخة مثله وهي أظهروا الراد به ذلك أيضا وكونه استوزره وهواين ثلاثين وأوتى الحكمة وهواين ثلاث وثلاثين هوالموافق لماني النفاسير والمشهور في النسخ وفي هضها استوزره وهوا بن ثلاث وثلاثين فقط وهي الموافقة لماسرّ من أنه أوحى المه في صغره فتأمّله ( قه له را عمل أوزليخا) الاول عهم لات يوزن هابيل والشاني بفتح الزاى وكسر اللام والخياء المعجمة وفي آخره ألف وهوالمشهور وقدل اله بضم أوله على هيئة المصفر وقدل أحده مالقيها والاسخراسها ( قوله اجعلى مقامه عندنا كريما) المرادبكونه كريما أن يكون حسنا مرضا والمنوى محل النواء وهوالاقامة واكرام مثواه كناية عن أكرامه على أبلغ وجه وأغمه لانتمن أكرم المحل بإحسان الاسرة واتمخناذ الفراش ومحو وفقدأ كرم ضيفه بسائر مايكرميه أوالمقيام مقيم كايقال المجلس العالى والمقام السامى ولذا قال والمعنى أحسسني تعهده أى النظر فيماعهد له من لوازم اكرام الضدف (قوله

في ضاعناوا موالنا واستطهريه في مصالمنا راوتهد ولدا التمناء وطن عقوم المانفرس فيه ون الرشد ولذ للذ قد الفرس الناس والمناعزية معروانة نعب الني فالن ماأت الستأبر وأبو بكر من استطف عرونى الله تعالى عنوس ما (وكذلك مظاروس عن في الارض) والمستطعة والمالدونات مناه في سنزله أو كا أغينا ، وعطفنا علمه العزيزة الاعاديث) عطف عدي مفهد وشارية لنصرف فيهالماله ولنعله أى كان الفصدنى انعائه وغلطت المانية بم العدلود برأمودالناس ويعلم عانى تسب الله وأسطمه فيضم أونه برالنامات النبئة عن الموادث السلانة أبسه المالة ورستغل سلسرها قدل أن تعل كا فعل بسنده الروالله غالب على أمن ) لارد وشي ولا شازعه فيانا العلى أمريس في الادبه المدن وسفىسا واردانه غده فلم در الامااراده رولكن الرائياس لانعلون) أن الاسكام بداء أولطا نف صنعه وخفا بالطفه (ولما بلغ المسلم المسلم المسلم وقول وهوس (٢) فوله ونشار بالما مسوايه وغفسة عموممررف في العد أم معديه

فىضماعنا) بكسرالضاد جمع ضميعة وهي القرية ونستناهر بمعنى نستعينيه وقوله نتبناه تقعسل من البنوة أي نجعله عنزلة الولدلانه كان عقيما وقوله لما تفرس عله لما فهم منه أي بيناه لمساتفرس أي فهمهمنسه بالفراسة والامورالثلاثة معروفة وقوله أفرس الناس ثلاثة الخ أخرجه سعمدين منصور وابن أى شببة والحماكم رصحبه عن ابن مسعود رضى الله عنه نم ان الفراسة على ماسيأتى في الحجر علم ماهومغب ولوحكان بأمارات بلهوالغالب نسم والحذق والفراسة هوا لانتقال منه الي ذلك وانما كان هؤلا أفرس لان ما تفرسوه وقع على أتمالوجوه والذى تفرســـه العزيزمنــه أن يكون له شأن أونفع عظيم وكذلك ابنة شعب عليه الصلاة والسلام والذى تفرّسه في عردني الله عنه مأ يكون في أيام خلافته من الصد الاح والسدادة عاقاله القرطي وغسره من أنهجريه فى الاعمال ومواظبة العصبة وابنة شعب علمه الصلاة والسلام كانت معها علامات ظاهرة والعزيز عرفه لما أعله بنسب وليس بشئ لانه لا سَافَ القراسية لما يقع ف المستقبل عما لا يعلم الاالله (قوله وكاسكا عبيته في قلب العزيزالخ) أى أنسناها فيه يعني أنَّ المسبه به ما علم بماقيله وهو امَّا تُمكن محيَّته في قلمه أوتمكينه في منزله ومنواه وأنجاؤه وعطف قلب مالكه علمه والمشمه تمكمنه في الارض يتصرف فيهاعلي ماأر ادمالله تعالىله وقوله وعطفنا يجوز تشديده وتخفيفه ولاوجه لماقدل هنامن أن المصنف رحما لله تعالى والزمخشري جعلا قوله ويعلمك من تأو دل الأحاد يثكلا ماميند أالكونه غـ برمعسنون بعنوات الاجتباء وهـــذا التفـــير منه مامناف الماأسلفتاه فانهمالم محملا قوله ولنعلم داخلافي ميزالتشسه بل علة للمشمه فالوقلت زيد كالاسدلانه أغارعلى قبيلة كذا لايردأنه لادخل للاغارة فى التشييه وهذامنه غريب والاستغال بدفعه أغرب منه مع أنما سبق ايس عسلم ( قوله أى كان القصد في الجيائه وتحكينه الى أن يقيم العدل الخ) الى متعلق بالقصدوا فامة العدل والتدبيره أخوذمن المعطوف عليه المقدروقدطوي فى كلامه الاشارة الى الوجوه النلاثة السابقة فى قوله كذلك الكنه لم بأت بها على الترتيب فانجاؤه اشارة الى الثالث وعكمنه الى الاولى لانه شامل أعكسه مالحسة في قليسه ولقدكمنه في منزله ومن لم تنسه لهذا قال اله يشعرا لى اخساره الوجه الناات منها وقوله كما فعل يستيه بكسر السين والنون وتشديد (٢) السامج عسنة بمعنى القعطأ وبمعنى العام والاضافة اليملا دنى ملابسة وقولة أحكامه أى أحكام الله وتعييرمه طوف على معانى وفي نسطة بعيرة ومعطوف على بعدلم (قوله لايرد مشي ولايشازعه فمايشا الن) بعنى ضمراً من المالله فالهنى أنه لا عنع عايشا ولاينا زع فيماريدا واليوسف عليه الصلاة والسلام والمعنى أنه يدره ولا يكله الى غيره فلا ينفذفه كمد اخوته ولا كمدا من أذا اهزيز ولاغبرهم كماقص فىقصته وقوله أداديه اخوة يوسف الخ أتى يه على طريقة التمنيل وإذا أظهرفي يحل الاضمار ﴿ (قوله انَّ الأمركاء بيده الخ) هذا ناظر الى التفسير الأوَّل في أمر، والعموم مأخوذ من اضافة المصدر لان المصدر المضاف من طرق العموم وقوله أولطا تف صنعه ناظر الى الشاني واقتصرا لزمخشري بعد دُكرالوجهنعلى قوله ولكن أكثرالناس لايعلون أنّالا مركله بدانته لشموله لتدبيراً مربوس عاليه الصلاة والسلام وغيره فلا يردعله أنه لايظهر تعلق الاستدراك بهذا المعنى بقوله والله غاأب على أمراه كمانوهم (فولهمنتهي أششدادجسمه وقونه وهوست الوقوف) يعني الوقوف عن النمولات الانسان يفوجسمه فيا يسدا أمره الى تمام الشياب وبعسده يقف عن الفووالا تصالط الى نمان الشيخوخة وسن الانحطاط والهرم والاشدبفتم الهمزة وقدتهم نمه قولان فقيل هوسن الوقوف وقيلسن النمق واختلف فيسمعلي أقرال هل هومفردعلي بناءندرفي المفردات أوجمع لاواحدله أوله واحدوهوشدة كنعمة وأنع أوشد كضل وأضل أوشدنا الفتح ككاب وأكاب وهذا المفرد تقدرى أيضالانه لم يستعمل بهذا المعنى وكماأت سرق الوقوف يتف فيسه البدن تقف فيه القوى والشماثل والاخلاق ولذاقسل

اذا المر وفي الاربعين ولم يكن م لهدون ماج وى حيا ولاستر فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى ، وان حِرَا سباب الحياة له العمر

وقوله منتهى بمعنى زمان انتهائدان كأن أشذبه عني الزمان وان كان بمعنى الانتها مفهو مصدروفي الاسمة مضاف مقذرأى زمان أشده ومابيزالخ عطف بسان أوبدل من سسن وقوله ومبدؤه باوغ الحلموهو والاحتسلام بمعنى البلوغ المعروف عرفا (قوله حكمة الحز) الحكم يكون بمعنى الحكمة وهوفي أسان المشرع العلم النافع لكن بشرط العمل ولذا قال المسنف رجه الله المؤيدولم يقل العلم والعمل لانها بدونه لايعتقبها ومنعل بخلاف عله يسمى سفيها لاحكما وقوله يعنى علمتأو بل الاحاديث المرادما لاحاديث كامرًا ارفريا أوالكتب الا لهسمة فحص مالذكر لانه غيردا خيل فيما قداراً وأفر دمالذكر لانه بماله شأن وليوسف به اختصاص تام وعلى تفسسر الحكم بالحكومة فهوظا هرواذ افسر الزمخشرى علهذا بعل الدين (قوله نسه على أنه تعالى اعام ما ما دلك براء الح ) كونه براء الاحسان لان التعليق بالمشتق يقتضىءابية مأخذالاشتقاق وفيه اشارةالى أث المرادبالاحسان الاحسان فى العلم والعمل لايقال احسان الهدمل لايكون الابعد العلم به فلوكان العلم المؤيد بالعمل للاحسان في العمل لزم الدور لانه قبل احسان العمل يمكن بطر بق آخر كالمقلمد والتوفيق الاسلهي فسكون سببا للعلم عن دليل عقلي اوسمه والمراد تحسسن الاعال الغيرا التوقفة على السمع فهو السبب للعسلم عاشر عله من الاعمال والظاهرتغاير العلين كافى الاثرمن عل بماعلم يسرالله له علم مآلم يعلم (قوله طابت منه وتحدات أن يواقعها الخ) التمحل الطلب بحدلة وتكاف والفعلان تنازعافي أن بواقعها والمواقعة المجامعة وهومأخوذ من رادا ذاجا وذهب في طلب وهو بدل على الحسد في الطلب فالذاذ كرأ خذه منه ومن را دالرائد وهو المذى يرسل لطلب المناء والكلا والارادة أخوذة منه أبضا وقوله التيءوف يبتها دون امرأة العزيز مع أنه أخصر وأظهر لانه أنسب في الدلالة على الداعي الها (قوله قبل كانت سبعة والتشديد المكثر) يعنى أنه التكثعرف المفعول ان قلنا شعددها فان التفعيل يكون التكثير الفاعل والمفعول فان لم نقل به فهواتكنبرالفعال فكائنه غلق مترة بعدمرة أوعفلاق بعدمفلاق وجع الابواب حينتذاتما لجعل كلجز منه كأمه باب أولحل تعدد أغلاقه بمنزلة تعدده وماقيل ان التشديد للمعدية لان غلقت الهاب المقرد يشة كمافى الصحاح وجعله للتسكشرا والمبالغة فى الايثاق وهمرة بات افادة التعدية لاتشافى افادة التكثيرمعها ولذاقال الحوهري انهاللتكثيرولم يتنمه الراذلان مانقله علمه لاله لاق الردىء الذي د كر واللغو يون انحاه واستعمال الثلاث منه لاأن له ثلاثما لازماحتي يتعين كون التفعيل للتعدية فتمذيه لازم فى الثلاثي وغيره سواءا كان رديتا أوفصيحا فتعمن أنه للتكثير وقد سبق المصنف رجه الله غيره فيماذ كرفالواهم ابن اخت خالته فقدير (قوله همت لك) قال صاحب النشرقرة المدنيان وابن ذكوان بكسرالها وفتح الناءمن غيرهمز وعن هشام بالهمزوفال الدانى رجه الله تعالى اله وهم لكونه فعلامن التهمؤ فلا بدّمن ضمرتائه حمنته ذوقد تسع في هذا الفارسي " في الحية حدث قال انه وهم من الراوي لازنوسف علمه الصلاة والسلام لم يتهمأ لها بدلمل قوله وراودته الخزرسعه جماعة وهي صحيحة ومعناها تهاالى أمرك لانهالم تتيسراها الخلوة قبل ذلك أوحسنت هأنك ولك يبان أى أقول لك وهي صحيحة تقلام ويةعن هشام وجمه الله من طرق وعنه أيضا بكسر الها والهمزة وضم النا وانفرد الهذلى عن هشام بعدم الهمزة وقرأ ابن كثير رحه الله بفتح الها وضم الثاء بغيرهمز والباتون بفتح الها والتاء من غيرهمز ورود فيها كسرالها وضم النامن غيرهمز وفتح الها وكسراانا من غيرهمز قراءة الحنن ورويت عناب عباس رضي الله عنهما والصواب أن هذه آلسبع قرا آثكلها لغات فيها وهي اسم فعل عمن هلر وايست المناه ضمرا وقال الفرا والكسائي هي لفة أهل الحجاز ومعما ها تعال وقال أبو حمان لا يعددأن يكون مشستقامن اسم كمدل ولايبرز ضميره بليدن بالمنامر المحرور باللام و مختلف بحسب

اه وقداختلفوا في هـ د ه الكامة هـ ل هي عربية أم معرّبة وهل معناها تعمال ولذا قال مجاهدر حه الله انها كلة حث واقبال أوغر ذلك وهل هي اميراً وفعل وقسل أنه في بعض اللفات يتعين اسميتها وفي يعضها فعليتها وقدرويت القرآءة فيهاعلى أغعاء كثيرة منهاما هوفى السسبعة ومنها شواذوا لمعقد للأمامر والمصنف وحسه الله قدم القراءة المشهورة وحعله فيهاا سم فعل وذلك الفعل اماا نشاق كادر وأقبل لانها تدل على الحث كامر أوخبرى كهيهات عدى بعدوايس تفسيره تهيأت على أن الدال على التكلم التاءالتي من بنية الكلمة بل لانها لما سنت التهدة بلنه له لزم كونها هي المتهيئة كااذا قبل التقريف منك فتلت هيهات فأنه بدل على معنى بعدت بالقرينة فلابرد علمه ماقدل انها اذا كانت بعني تهمأت لاتكون اسم فعل بل فعلامسندا الى فالمرا لمشكام ولو كان كذلك لم يصم أفسيره به على قراءة الفتح (قوله واللام للتبنين كالتي في سيقيالك كائه قبل لمن الته وفقي للذفهو متعلق بمعدوف أي هو كائن لك أويقدرالسؤال لمن تقولين فقيل أفول لك ولم يجعل عسلى كونه بعني تهيأت منعلقا بهبت لاناسم الفعل لا يتعلق به الحار وعبط بكسر العين المهملة وسيحي ون الماء وفتم الطاء المهدملة اسم صوت من العياط وهي كلة تقولها الصبيان و يتصايحون بهافي اللعب وجبر بمعني نعم مبني عملي الكسرواقية مفتوح (قوله وهنت كنت الخ) تقدم أن هدنه القراءة مروية عن هشام وما أورده أبوعلى في الجية عليه وردّما حب النشر له فتذكره \* في الماههد من قدم ، وقوله وعلى هذا الاشارة الى القراء تن على حدَّ عوَّان بِن ذلكُ وسدة ط من بعض النسخ قوله وقرئ هيدُت وهو ظاهروا علم أنه قال في المغني هيث لك من قرأبها مفتوحة ويا مساكنة وتا مفتوحة أومكسورة اومضمومة اسم فعل ماض أى تهمات واللام متعلقة به كما تتعلق بمسماء لوصرح به وقمل مسماء فعل أمريمه في أقبل واللام للتبدين اى ارادتى لل أوأقول لكومن قرأهنت مثل جئت فهوفعل بمعنى تهيأت واللام متعلقة به ومن قرأ كذلك وجعل التاء فمرالخاطب فاللام للتبيين مثلهافى اسم الفعل ومعنى تم يؤه تدسر انفرادها به لاأنه قصدها بدليل قوله وراودته فلاوجه لانكار الفارسي هذه القراء شع ثبوتها وظهوروجهها وهما بكسرالها وقتعها وتشديد الماء المثناة التحنية وهي لفة وعنى هيت (قوله أعوذ بالله معاذا) اشارة الى أنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف وأن أصله التكثير وأحسن مثواى تقدّم تفسيره والربعلي الاقل بمعنى السيمد وقوله والضمرنته والرب علسه عمني الخالق والضمير على الاول الشأن و يجوز جعله ضمرشأن على هـ ذا كافي الكشاف فالجـ لة خبرواذ اكان لله فأحسن خبرآخر ولذا عطفه المصنف رحمه الله بالواو والحسن لمثوا مزلينا فاسناد ماقط فسرلانه الاسمريه وتقه لانه مسيب الاسسياب معاف قابه عليه (فوله المجازون الحسن بالسئ لانه وضع للشي في غرموضه والمسن اكرامه والسي قصد أهاد بسو وأذا فسر الظالمون بالزناة نظلمه ماذكروالمزنى اسم مف مول وضمع بأهله بمود عدلي أل الموصولة (قوله قصيدت مخيالطته وقصد مخيالطتهاالخ) الهريمعني الارادة والقصدمطلة اوهولا يتعلق بالذوات فلذا قدرماذ كروهوعلى ماقاله يحيى المسنة رجمه ألله همان هتر ابت معه عزم وعقد ورضا كهم زليضاوهو مذموم مؤاخذيه وهجمعني خاطروحديث نفس من غيرتصم ولااخساروه وغير مذموم ولامعاقبة علمه كهم يوسف علمه الصلاة والسلام ويؤيد مديث الصحينان الله تجاوزي أمتى ما - دث به النفس مالم يعملوا أويتكاموا وقال الاسام المراديالهم في الاسية خطور الشي بالبال أوميل الطبيع كالصائم في الصيف يرى الما البارد فقد مله نفسه على الميل المهوطلب شربه ولكن يمنعه دينه عنه وكلا رأةالفائنة حسناوجالاته وللشاب النامى القوى فتقع بين الشهوة والعفة وبيز النفس والعقل مجاذبة ومناذ عةفالهم هناعسارة عن جواذب الطسعة ورؤية البرهان جواذب الحكمة وهذالأبدل على حصول الذنب بلكل كانت هذه الحمال أشذ كانت القوة على لوازم العبودية أكمل اذاعرفت هدذا فالختا وأن يوسف عليه الصلاة والسلام ان كان مانسب اليه من الهم واقعابها على أنه لايقدو

واللام النبية الما يحد وهوانع وابن عامر ورئ والله النبية الما يحد وهوانع وورئ وورئ الما يحد وهوانع وورئ الما يحد وهوانع وورئ الما يحد وهوانع والما وورئ هذا والما وورئ هذا والله وورئ هذا والله والله وورئ هذا والله والله وورئ هذا والله ووجه والله والله ووجه والله والله

على دفعه واظيره جواب لولافه و بهذا المهنى الذى لا يعدُّ سيئة بل- ــنة كا معت واذاعار بن العمارة فالهمين ولميقل هماوا كدالاول دون الشانى وان لم يكن واقعا كااختاره في العروقال لم يقعمنه هم البتة بل هو منذ لوجود رؤية المرهان كاتقول اقد مقارفت الاتماولا أن الله عصما ولا تقول ان جواب لولايقة معليها وانفرية مدليل على امتناعه بلصريح أدوات الشرط العاملة مختلف فيهاحتي ذهب المسكوفيون وأعلكم البصر بينالى جوازتقدمه بلتقول هومحذوف لدلالة ماقيله علمه لانة المحذوف فالشرط يقدرمن جنس ماقبله والبرهان ماعنده من العلم الدال على تحريم ماهمت به وأنه لايمكن الهتز فضلاعن الوقوع فيه هذاه والذي يجب اعتقاده والحل علمه وكلام المصنف رجه الله راجع المه كاستراه فقوله والهم بالني قصده والعزم الخيشاء على أنه ايس مطلق القصدوان هذا أصله فهوف حقها على حقىقته وأمّا في حقه فيمعني آخر وقوله أمضاء أى فعله ( قوله والمراديم سمه مدل الطبيع الخ )مبنى على الطريقة الاولى المثبتة للهمله وجعله بمعنى الميل الطبيعي كيل الصائم لاما البارد ومافسر به الهم قبله ان كان حقيقة كاهو الظاهر من كالرمه فاطلاقه على هذا استعارة أومشاكلة أومن مجازالمشارفة (قوله أومشارفة الهم كقولا قتلته لولم أخف الله) هـذاعلى اثبات الهـمله وتأويل بالقرب من الهم كأفى المنال المهذ كوراذ اقصد بقنلته شارفت فتلد بعنرب أو تحوه وقد مرّله جوابآخر فلا بردعاسه ماقدلانه ماالموجب لاخراج قنلته عن حقيقته فانه دايل الجواب اذلم نحوز تقديمه ولوللامتناع فالمعني امتناع القتل لامتناع عدم الخوف منه تعالى وهومهني صحيح اذالمناقشة فالتميل لميست دأب أرباب التحصيل وقبل معنى ممت به وهيتم بالنها اشتهته واشتهاها وانه أحسن الموجوم (قوله في قبع الزناوسو مغبته الحز) المغبسة بفتح البيم والغسين العاقب قروله لخالطها هو الجواب المقدر للولابد لالة ماقبله لات الهممن لوازم المخالطة والشبق والغلة بالضم شدة الشهوة وهذا منفى عنسه لدخوله في حمزلو لالمكن كان التعبير بغسيره أولى وأنسب بسلو للطريق الا دب والظاهر أن مراده لشبق غلة زليخا ومبالغتهافي مراودته التي تدعوالي مخالطته لولاأن رأى برهان ربه وهوماعلم من تحريمه الذكر وقوله ولا يجوز تفدم أن النحاة أكثرهم جوزه وقوله في حكم أدوات الشرطأى الجازمة (قوله بل الجواب محددوف يدل علمه) وموقوله لخالطها كافرونا الذلا انه مقدر ربغد المذكور كاتوهم حنى ردعلمه ماقل علمه انه حمنت ذلا يحتاج الى تقدر خالطها في مقام الحواب ولا يحتاج الى اخراج الهمءن معناه وارتكاب الجازكا اختاره أوتقدير الكلام على هدذا لولاأن رأى برهان ربه لقد مع العلم اوعزم عليها والمذكور قبل الشرط انماأتي بدليكون دار الاعلى الجواب المحذوف لاأنه مقصود بالافادة في السكلام (قوله وقبل رأى جبريل عليه الصلاة والسلام الخ) هذا معمافى القصص ونحوه عمالا بامق ذكره وتركه أحسن منه كامعالا أصل له والنص ناطق بخلافه وقهله أَى مثل ذلك التنبيت الخ) يعنى أنه ف محل نصب صفة مصدر فعل محذوف وذلك اشارة الى المصدر أو خبرمبتدامة تروفيه وجوه أخر وقوله انهمن عبادفا الخلصين قيل فيه ان كلمن له دخل ف هذه القصة شهدبيراته فشهدالله تعالى بقوله لنصرف الخ وشهدهو على نفسه بقوله حيى واودتني ونحوه وشهدت والمخابة ولهاواقد واودته عن نفسه فاستعصم وسيدها بقوله انك كنت من الحياطنين والليس بقوله لا عورشهم أجعيز الاعبادلة منهم المخلصين فتضمن اخباره بأنه لم يغوه ومع هذا كله لم يبرته أهل القصص فكانكاقيل

وكنت فتى من جندا بليس فارتقى ه بى الحال حتى صارا بليس من جندى وقوله ادا كان فى أوله الالف واللام هـ ذا التفصيص ينافى ماذكره فى سورة مربم فى قوله تعالى واذكر فى الكتاب موسى انه كان مخلصا وهو المصرح به فى القراآت وأخلصهم القه لطاعته أى اختارهم (قوله تسايقا الى الباب في وسف عليه الصلاة والسلام ليخرج وهى لتمنعه تسايقا الى الباب في وسف عليه الصلاة والسلام ليخرج وهى لتمنعه

والهم بالشي قصده والعزم عليه ومنه الهمام وهو لاى اذاهم شعاء ما والراديم علمه السلام مل الطبيع ومنازعة الشروة لا الفصد الاختياري وذلاء عالاند عالم اله كلف بل المقدق بالمدح والاجرا لمريل والمقارة المنال و من المناس ال مدا الهم أوسيا وفة الهدم تقولا قدامه لولم أنف الله (لولا أن رأى رهان رب) في قديم الزناوسوم في منه نظالطها الشبق الغلة و وروالم الفه ولا جوزان جعلوهم م مواد لولافانها في مديم أدوات الشرط فلا يقدم علم المواجد المالكواب عدوف مدل علمه وقدل أى حد ول علم الصلاة والدموق ل عدل له يعقوب عاضاعلى أناه له وقبل قطفيروقدل نودى بالوسف أزن ما يوب في الانساء ونعسمل عبد المانية ركناك أى منال النبيت منا وأو الاصفىلى (انصرفى عند الدف) فيأة السد (والفينام) الزنا (انه من مدادالما منا النيا النيالان الماد ال وقرأاب كدوأبوعرووابن عامروبعقوب مالكسر في طل القدر الذا كان في أولدالان والادم أى الذين أشاه وادينهم ته (واستقالدان) ای ما فقالی الباب نف المار أوفع من الف علمه على الا بدار وذلك أن يوسف فرمنها وأسرعت وراء لتنعه انكروج

منانغروج ووسدالباب هناءم جعه أولالات المراد الباب البرانى فان قلت كتف يستبفان الم البراف ودونه أبواب جوّانية قلت أشار الزيخشرى الى دفعه بماروى الأأقفالها كانت تداثراذا قرب يوسف عليه الملاة وااسلام اليهاو تنفتح وقوله فانقذ قيصه فالوامن جيبه وأعلاه والاجتسذاب انتعال من الجذب والفرق بن القدّوالقطمذ كورفك تب المغةومنه قط القلم وقيل الفدّمطلق الشق ويؤيده أنه ترى وقعات وقال يعقوب القعافى الحلدوالنوب العصصن (قوله وصادفازوجها الخ) الذى فى كتب الملفة أن النيء عنى وجد وهوقر بب مماذكر والراد بالسيد الزوج لانهم كانو ايستعملونه بهذا المعنى للك التصرف فبها ولذالم يقل سيدهما وقبل لانه لم بكن مالتكاله حقيقة لمريته وقوله ايها ما مفعول له لقالت أى فالتماذ كراذا وتفسيره بالغيز المجمة معطوف على ايهاما أى لتغيير زوجها واعتقاده في والمفعول لهيكون معرفة ونكرة وقوله الاالسعن بغتج السين مصدر سعنه اذاحب وقوله أوعذاب أوالتنويع عطفت المصدرالصريح على المؤول وقرئ بالنصب يتقديرنهل وعلى جعل مااستفهامية فخزاؤه مينداأ وخبرومن موصولة أوموسوفة (قوله طالبتني بالمواتاة الخ)يعني قال هذا لدفع الضرو عن نفسه لالتنضيمها ولذا قال هي ولم يقل هذه مشافها لهاعا تسكره وقوله دفعالما عرضته التعويض فى قولها ماجزا من أراد بأهلك سوا الاأن يسعبن حيث لم تقل هدف أراد بأهلك السو وجزاؤه السعين بلقصدت العموم وأجلت حيا وحشمة لبعلها وكنت بالسومعن الفاحشة كأفالت ابنة شعسب علمه الصلاة والسلام ان خبر من استأجرت القوى" الا "مين ولم تقل اله قوى " أمين حسام من أيها في عل ذلك كناية عماذ كروتعريضابه وقوله ولولم تكذب علمه لماقاله هذالا ينافى قوله دفعا الضرولانه بقنضي أنه فأهلكذبها عليسه فيناق المصرالذى قاله لات القصر الاول اضاف أى قاله لافع الضرولا للتفضيع فلا بناف كونه لكذبها وأيضامه في قوله لكذبه الدفع كخبها وما يترتب عليه لوصد قت فهود آخل فالدفع المذكور فننبه (قوله قبل ابن عملها آلخ) صيارا جع الى ابن العرواب الملل وقبل الهقسد للثاني و ترك كون الشاهد مُحكما كان عنده الذكور في الكشاف وقوله ومن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أربعة الخزاء ترض عليه الطهى بأنه يردعلى الحصر ما وواه البخارى ومسلم عن أني هريرة وضيى المقاعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يته كلم في المهد الاعسى ابن ص يم عليه المسلاة والسلام وصاحب بريج وساق قصته ويناصى ترضع أمه مروجل على داية فارهة وشارة حسنة فقالت أتداللهم اجعل ابنى مثل عدافترك الثدى وقال اللهم لا يعملنى مثله بعنى أن الحصرف الثلاثة المذكورة أخرج الماشطة وشاهديوسف من الحكم وأثبت بدله ما الرضيع المذكور وسنأفى سادس في سورة البروج وماوفق به من أنه يعمل قوله في المهد قيد اوتأ كيد الكونه في مبادى الصبا وفي هذه الرواية يعمل على الاطلاق أى سواء كان فى المبادى أ وبعيد هاجيت كون تركلمه من الخوارق الايحنى بعده وقبل على الطبيى ان هذاعلى عادته من عدم الاطلاع على الاحاديث فأن الحديث الذى أورده المصنف رجه اقه تعالى صعيم أخرجه أحدق مسئده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وصحيمه عن ابن عباس رضي الله تعالىء تهماوعن أيهم يرةرضي الله عنه وقال انه على شرط الشيغين فداروا خدة وهمأ كثرفني صعيع مسلمتكام الطفل في قصة الاخدود أيضا وقد جعها السيوطي فباغت أحد عشر وتطعها في قوله

تحسيم فى المهد النبي مجد و يعنى وعيسى والخليسل ومريم ومبرى بر يج ثم شاهد يوسف و وطفل لدى الاخد و ديرويه مسلم وطفل عليسه مربالامة التي و يقلل لهما تزنى ولا تحسيم وماشطة فى عهد فرء ونطفلها و وفرز من الهادى المبادلة بحسم

(قات) لم يردالها يبي المطعن على المسلم بيث الذي ذكره المستفر وسمه الله كاتوهم وانسأ أراد أنّ المصر ف الاساديث متعارض يعتاج الى التوفيق وجركا قال (قوله ابن ما شطة فرعون) كال ابن المموزي

وصاحب برج وهندى المراعل الناده على ان المداعل ان المداعل ان المداعلة المداه المداعلة المداه المداعة المداه المداعة المداهة والمداعة المداعة ال

فأشطة ابنة فرعون اساأسات أخعرته ابنته بإسلامها فأحربإلقائها وأولادها في البقرة التي اتحف ذهامن خساس تعمى ويعذب برسامن أسلم فلسابلفت النوية آخراً ولادها وكان مرضعا قال اصدى اأمّاه فامك عملى الحق فقوله ماشطة فرعون الاضافة لادنى ملابسة (قوله وصاحب بربج) بجيمن مصفركان عابدا يعبدالله في صومة فقالت بغي منهماً ما آنسنه فته رّضت في فلم يلتفث الها فكنت من نفسها راجي غثم كان بأوى الى صومه تدفل اولدت منه غلاما قالت هومن جريج نضربوه وهدموا صومعته فصلي ودعا وانصرف الى الفلام فوصك زور قال أو ما قله ما غلام من ألوك فقال أمّا إن الراعى (قوله واعدا أليّ الله الشهادة على اسان أهلها الخ) تعيسم مالفا الشهادة لكونه صمالا تعمدها فأقسل ان الاولى أن يذكره معدةوله ابنعها لاختصاصه بشهادة الرجل فانشهادة السي هجة فاطعة لاقرق فمابن الاقارب وغيرهم بخلاف الرجل فان ظهاهرا لقريب الشهادة لقرسه لاعلمه ولايحني مافمه ومومين على حعل القيدالشانى والغر بب مطلقاً أقوى بلاشيهة فتدير (قي لدلانه يدل على أنما قدّت الخ)وفي الكشاف دلالة قد الدبرعلى كذبم الانما شعته وحسذبت ثو مه فقد ته ودلالة قد القبل على صدقها من وجهين انه تبعها وهى دافعته عن نفسها فقدت قدصه من قدّامه بالدفع أوأنه أسرع خلفها الطقها فتعفر في مقادم همه فشقه واعترض علمه بأنه يمصكن مثله فى اشاعها له بل هذا أظهر لان الموجب للقدَّ غالب الجذب لاالدفع وقدل الهمن قسل المسامحة في أحسد شق الكلام لتعين الاستحربتنزيل المحتمل منزلة الخلاهر لان الشقالجذب في هذا الشق أيضا محتمل وماذكره المصنف رجه اقه تعالى غفلة عنه وقدل أيضاف دلالة الامارتين على ذلك نظرامادلالة قسدالة مسصمئ دبره على كذبها فليو ازأته قصدها فغضبت عليمه ضربه ففرمنها فتبعته وجذبته لاضرب فقذت فنصه من دروهي صادقة وأتما فدالقبل فعارض بمثله لان الخرق الدفع مصارض بالخرق بالجذب من خلف جذباء تبيغا يتفرق بدمن قدّامه ولانه وبما تعثرف الفرارفانت تتمصهمن قدتامه فالعشارق الاتساع معارض العثارف الفرار ودفع بأن هدفه الاحقالات لاتضرف شهادة الشاهدعلى برائه لائه متعن الصدق في نفسه وعجرد الاحقال غير قادح فيه وكانماعلم منزاهته وحالها دافعالهذه الاحتمالات وقبل الحق ان الشاهدان كان صدا في المهد فالبرامة بجيزدكلامه وتعسن ماعبنه من غيرنظر في الامارة المذكورة تدعن شاله وان كان رجد لامن أهلها أومن غيرهم كألحسكم غراده تصدرتي توسف علسه العسلاة والسلام وتبكذ بههاا باشاهده لبكن لمرد فضاحتها بذا والحاصل أنه لوشهدمن غبوذكر أمارة وقال وأبته فرمنها وهي تبعته وجذبت قبصه فانقسد من دبره لعدق لكنه ذكرا لامارات تلوي المارآه ستراعلها فتأمّلة (قوله والشرط و تحكمة على ارادة القول الخ) يعنى أن الشرطيمة مضمونها هو المشهوديه ولكنها في اللفظ كيف تتعلق به فقسال انه عدلي تقدد يرا القول أى فشهد فقال أوما ثلاان كان الخ أوالشهاد ملسا كانت في معنى القول جاز أن تعسمل في الجدل وهوجار في كل ما شابه سه وهـما قولان انصاقا ليصر توا اكوفة وقوله وتسميم اشهادة لانما أدت مؤداها دفع الماية الانه أمرمه لق على شرطوايس تعيينا - قى يكون شهادة به بأنه دل على صدقه فكان في معنى الشهادة له (قوله والجعين ان وكان على تأويل ان بعلم الن) هذا ميق على ان كان قوية فى الدلالة على الزمان غرف الشرط لا يقلب ماضيها مستقبلا والافكار ماض دخل عليه الشرط قليه مستقيلا من غير حاجة الى التأويل عُوان عام دُيد عام عروفعلى هـ ذا القول كونه كذلك وكذلك جعلهامارة مسدقها أوكذيها والمزاآن على كونه كذلك والمعلق علمه من الصدق والكذب واقصان فأول عمى حدوث العلم أى ان يعلم أويظهر أنه كذلك فقد ظهر الصدق أوافكذب فال فى الكشف وهذا بن وفيه الله علت ما لا يعوف كولة كأنه لمس بكاثن وفيه دقة فيكاله ريد أنه ليس من اب التقدر لسكلفه ولا العوزف كان عمله اعمى علم لائه يعود على المذعى بالمنتضى بالسيق على حال وبغزل استقبال عله منزلة استة باله الماينه ممامن التلازم كاقبل أىشى يعنى فقيل مالابكون متدبره

(قهله ونظيره توله انأ حسنت الى اليوم فقد أحسنت اليك من قبسل) ووجسه التنظير أنه ايس مستقبلالتقيده بماذكر بل حواتعارق الآخبار على سبيل الامتنان بمثله فوؤل الى مأذكره وتمتن من المن أوالامتنان وقبل كان عفى ثبت والشوت لس بعاصل قبله (قوله وقريٌّ من قبل ومن دير بالضير الز) أشأرا ولاالى قرآن العامة بضم الباءين معجره وتنوينه لانه يمعي خلف بوسف عليه الصدلاة والسلام أوالقميص وقدّامه وقرأ الحسن وأبوعرونى رواية عنه بتكين العين تحفيفا وتنويته وقرأ ابريهمر واتن أي اسحق والعطاردى والجارود بثلاث ضمات وروى أيضابضم الاتنومع السكون ووجه بأنهم بنوهماعلى الضم كقبل وبعدادا قطعاعن الاضافة وقال أبوحاتم انهضعيف في العربية لانه مخصوص باسما الطروف وقرأا بزاسحق بفتحهما ووجسه بأنه جعلهما علينالعهمتين فنعهما من الصرف العليسة والتأنيث اعتبادا لجهة وكانه علم جنس وفيه اظر (قوله ان قولا ما برا من أراد الخ) أى المنهروا جع الى ماقبله من القول أوالسو للكنه قبل ان السو أيس نفسه حملة ولكنه يلاز مها ففيه مجاز وهواهذا الام وهوطمعهاف وسفءلمه العلاة والسلام وقدالقه ص وجعله من الماله مجاز حسكالذي قبله والمكروالكدوالحلة متقاربان ولذافسرمه (قوله والخطاب لهاولامثالها) يعتى بالخطاب ضمع النسوة في كسدكن واسا والنساء عطف على لامثالها وقال الرمخشرى الها ولامتها أى جاعتها أى من جوار يهارهوأونى (قيرله فان كيدالنساء الطف وأعلق الخ) يعنى ألطف من كيدالرجال وأعلق أى أكثرعلاقة بالقلب منهم وأكثرمن ذلك وأشذنأ ثيرا منهم وكبدا لشيطان ضعيف بالنسبة لكيدهن أيضا والمه أشار المسنف رجعه الله بقوله لاغرز يواجهن به والشيطان كنده وسوسته ومسارقته واذا قال بعض العلاء انى أخاف من النسباء أكترمن الشسمطان لانَّ الله يقول أنَّ كيد الشيطان كأن ضعيفا و قال فاكدهن اله عفام وقبل علمه ان ضعف كمد الشيه طان في مقابلة كمد الله وعظم كدهن بالنسيمة الزجال وهوليس بشئ لأنه استدل يظاهر اطلاقهما ومثله بماتنة بضله النفس وتنبسط يكفي فسمذلك القدر وكذاما قدل اله يحكى عن قطفير لائه قص من غيرتكير (قو له - ذف منه حرف النداو الخ) بعنى ذكرياا تماليعده حقيقة أوحكما كبكونه غافلاأ وغيرفطن وكالاهه مآمنتف هنا فحذفه لهيذه النيكتة من الايجازالسن وقرئ بفخ الفاص غيرتنو بن فقيل الماغيرا بقة وقيل الماحركة اعراب فهومنصوب وقيل أجرى الوقف مجرى الوصل ونقل له مركة الهمزة وقرعً أعرض ماضه أوكلها شاذة وقوله اكتمه قبل اله يدل على عدم الغبرة وهي اطف من اقه تعالى يوسف عليه السلاة والسلام وقال أبوحسان اله مقتضى تربة مصر (قوله من خطئ اذاأذنب متعمدا والتددكير لاتفليب) يقال خطئ يخطأ خطأ وخطأ اذا تعمد خلاف أأصواب وأخطأ اذا فعله من غبرتعمد والهذا يقال أصاب الططأ وأخطأ الصواب وأصاب السواب وتغليبه كامرتح شيقه في قوله من القائين وهو أبلغ من الك خاطئة ( قوله هي اسم لجع امرأة) المشهور أنهجع تكسرك مدية وغلة وقبل انه اسم جعوعلى كل فتأنيثه غير حقيق ولذا لميؤنث فعلدولدس لهواحدمن افظه بلمن معناه وهوام اة والمشهور كسرنونه وقدتضم وهواسم جع حمنتذ الاخلاف ويكسرعلي نسا ونسوان وفي المدينة صفته وهو الظاهر وتعلقه بقال خلاف الظاهر والدا أوله المستفوجه اقه تعالى بأنمعني كون قولهن فيهاا شاعته وافشاؤه وقوله بهذا الاعتبارأى باعتمارا لجمعة لان الجع واسمه من حمث هوكذاك وان تظر افرده فهومؤنث حقيق ولم ينظر السملان التأنيث الجماذى لطروم أزال الحبكم الحقيق كاأزال التذكيروفيه نظرو بالضم قرأ المفضل والاعش والسلى كأعال القرطبي رحمالله فلاعبرة عن أنكرها وكونهن خساروا يةمفا تل رحمالله ورواية الكلي انهن كن اربعاباسقاط امرأة الحاجب (قوله نطاب مواقعة غلامها اياها) تقدم أن المراودة الطلب بممل وحملة وأنه يتعلق بالمعاني لابالذوات وقال غلامها لانه كان يخسدمها وقدل ان زوجهاوهبهاها وقوله العزرز باسان العرب الملا لغابته على أهل عملكته وقبل الدغاب على ملك مضم

وتفاسيره فولا انأ حسنت الى الدوم فقسله المستسال المستناء المتناء المتناء المتناء المتناء مل المان الله المال الما السنابق وقدرى من قبسل ومن دبربالهم لانهماقطعاءن الاضافة كقبل ويعدو بالفتح لانهماقطعاءن عنهما مع الاعلمن العبد من فنعا العرف ورسكون العن (فلالماك فيصد فلدمن دبر مارانه) انقولك ما مزامن أراد بأ ملك سوا أوان المعورة وانهمذا الامر (من كربدكان) من ملكان واللطابلها ولاد عالها أطاع النساء (الأكب تك عظى) فاق كد النساء الطف وأعلق القاب وأشيدنا أبرافي النفس أولانهن واجهن يه الرسال والنسطان وسوس بومسارف (يوسف) حددف سنم عرف الداء القريه وتفطنه للمديث (اعرض عن هذا) التمه ولا من كر و (واستغفرى لا يان) ما داعد لل المك عملى اذا أذب معدد اوالنذكم للنفلب (وقال أسوف) هي اسم الع المراة وتأنيسه م الله مردفعله مردفعله مردفعله مردفعله مردفعله را النون المنة فيها (في الساء في المرف القال أى أشعن المكانة في مصر أوسية ندوة وكن خسانوجسة الماجب والساقى والخباذ والمنجان وصاحب الدواب (امرأن العدزيز اود فتماها عن نفسه) تطلب مواقعة غلامها المحاوالعز يزبلسان المعربالملأ

والاسكندرية لكنه قدل صلدان ماذكره ينافى ماص من أن قطفر كان على عزائ مصروما كمهاالريان وفتي الى تدليل تننشه لانها ترد الاشا الاصولها فالفثوة على هذا شاذة وقبل الهمائي وواوى ككنوت وكنيت وله تظائركثيرة (قوله شي شفاف قلبها الخ) الشفاف بوزن مصاب جباب القاب وقيل سويداؤه والفؤادالقلب وقوله لصرفالفعل صهاني محول منالفاعل والاصل شففها سيهوهنأه مالهم زيمعنى طلاه مالقطران ومعنى احراقه أنه أثرق حلده وهـذا أصله والشفف والشعف تأثعوا لحب وهـ مامتقماربان وقد فرق بينهـ ما (قولِه باغتياج نّ وانما مما مكرا الخ) يعدى أنّ المكر أستهم للغيبة لشبهه هاله في الاخفاء كما أشار اليه وعلى الوجه الشاني هو حقيقة وكذاعلى الاخسرلانهن مكرت بهافي اظهاركتمان السرحق اطلعن على أمرهما وقوله لتربهن أى زاهنا وفي نسخة لبرير أى النسوة من الثلاثة (قوله تدعوهن) أى الضيافة مكرابين المسائق ويهن جهول أى يتحدن وأمابه مفهمي افترى علمه ويقطعنها أى الايدى من قطع الثلاثي وكونه من الافعال بمعنى يجعلنها فاطعسة لهاركمك ويجوزأن يكون من التفعيل ويكتن من التبكت وهوا لغلب ة أى يغلبن الحجة التي الهامماله من الجيال الذى لايمكن صبرالنسا معه ويهاب عطف على يبهتن أى يعشاف يوسف عليه الصلاة والسلام فستقا دلها وهومناف للمقام ولذالم مجعله في الكشاف وجهاوج عبن المكرين (قوله منكا طعاما) هوعلى الشاني اسم مكانأ وآلة بمعسى الوسادة وهومستعمل في حقيقته وقوله فانهم كانوا يتكؤن الخ سان لوجه اطلاقه عليه ماوعلى الاقل هواسم الطعام وهواسم مفعول أومصدر جعل كتابة أوعجازا عنه والطاهر الشانى أى اتكا أومشكا له واستشهد مالبيت الاول وأنه له فعل لانه المحتاج للاثبات وأما الشاني فهو اسم مكان لاحاجة لاثباته والمتترف كالترفه التنع وقوله ولذاك أى لكونه فعسل المترفن المتكبرين نهبي عندفى الحديث الذعاروا وابن أبي شيبة عن جابر دضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي أن بأكل الرجل بشماله وأن يأكل مسكمة الكن الواقع في الحديث النهي عن الا كل والنهي عن الشرب مت دلالة القماس ولذاصر حواله كال العلامة في قوله وآنت كل واحدة تقدر ماعة د تالهن مسكا فِينُ وجلسن والتَّت كل واحدة الخ ولا يبعد أن تسمى هذه الوار فصيحة فاحفظه (قو له قال جيل) هو من شعرا العرب الاسلامية وهومشه ودوالبيت من قصيدة له من بحرا الخضف وعروضها مختلف وأوَّلها

رسم دار وقفت فى طلاه ﴿ كَدَّتُ أَقْضَى الحَمَا مَنْ جَلِلهُ مُوسَا اللهِ التَّرْبِ رَجْعُ مُعَنِّدُهُ وَمُهَا فَطُلَانَا بِنَعْمَةُ وَانْكَا نَا ﴿ وَشَرِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قال ا بنقيبة معنى انكا الما الطعمنا والقال جمع قلة وهي الجرة والحلال أراد به النبية (قوله وقيسل المتكا طعمام يحزيوا) الحماه المهملة أى يقطع وكونه بالجيم جوزه بعضهم لان معناه قريب منه والاقل أولى لانه المعسروف وأما الجزفاسية عماله في قطع الصوف ونحوه وهدا بخناف للاقرل لانه مطلق العاعام وهذا بخصوص باللعم ونحوه (قوله وقرئ متكا بحذف الهمزة) أى وضم الميم وتشديد الناء مفتعامن أوكنت القرية اذا شددت فاهما بالوكاء والمهدمة تاحرق متكابيت المنه بالاتكاء أوبالقطع وقرئ المدت المقرية أنه السباع كا قالوا في منتزح وهو البعد منتزاح وقرئ متكابيت الميم وسكون الشاء والتنوين وروى فيه الضم والفتح وهو الاترب بضم الهدمزة والراء المهدملة وسنهدما نامساكنة وفي آخره جيم مشددة و يقال اترنج وقريج وهو ترمعروف وقيل ما يقطع من المأسك ولات من وفي آخره همزة من تكريمه في اتكا ومعناه كمني متكا (قوله عظمنه الحن وأنشد واعليم فأكره معنى المدن على المدن وقيل المعنام وأنشد واعليم فأكره معن المنه معنوع وسمى الحيض اكار الكون عورف به عنى الحيض وأنشد واعليم في المناه المعنى الكريمه في المناه والمدن وقيل اله معنوع وسمى الحيض اكار الكون الباوغ وعرض بها الهدمة وهون الكار يكون على الحيض وأنشد واعليم في المناه المعنى المنه في المن المناه المناه المناه الكار الكون المن ويقول المناه والمند فيكون في المنه له المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه وغول المناه والمنه والمناه والكار المناه والمناه والمناه والمناه والكار الكون المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والكار والكون والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والكار والمناه والم

وأصل فتى فتى لقولهم فيان والغنوشاذة والمسادة والمساوهو والمسافق في الماكن الماك عرابحي ومسل الى فوادها ما ونصه على التميزاميرف الفعل عنه وقرى شعفها ون شعف البعداد اهنأه بالقطران فأعرفه (انالنداها في في لال مدين) عن الرشدويعسد عن العواب (فالمهمت عكرون) ماغذ الجن وانعامه المعمد الانجن المنه الماكرة الماكرة المناه ا لاربن بوسف أولانم السيكتم في سرها فأفشينه عليها (أرسلت البهن) للعومن قسل دعت أربعين امراء فيهس اللهس المذكورات (واعدت الهن منكام) ما يكنن عليه من الوسائد (وا تت كل واحد ده من سكنا) حقيد لمن والسكا من أبديهن فاذا خرج علم ن من ورشفان عن أفو سهن قنقع مغط لمنتسف المنطقة في المنافقة أويهاب يوسف من مكرها اذاخرج وسده على أربعين امرأة في أبديهن المناجروق لمسكاء طعاماأ وعباس طعام فانهم كانوا يتكون للطعام والنراب تترفأ ولذف نهى عضه

 فى الاصل كما ية أو يجازا وهذا منفول عن قنادة والسدى (قوله وعن النبي صلى الله عليه وسلم الخ) أخرجه ابن بوير والحاكم وابن مردو بنعن أبى سعد الحدرى وضى الله تعالى عنه وقوله والها عمر المصدرف كما "نه قبل أكبرن اكارا والحامل عليه أنه غير متعداً وهوليوسف عليه السلاة والسلام على استاط حرف الحر أى حضن لاجله وترك القول بأنها ها مسكت لا نه رد بأنه الا تحرك ولا تثبت في الوصل واجرا الوصل مجرى الوقف و تحريكها تشبيه الهاما الضمير كافى قوله به واحر قلباه عن قلبه شبم على تسلم مسته ضعيف العربة ونزع الخافض والتأكيد بضم المصدر أقرب والقول بأن الاقل يختص بالصفات والفاروف والعالمات والمثاني لا يصم عنوع (قوله كا قال المتنبي) هو من قصد بدة مدح به الحسين بن اسحق التنوخي أقولها

هوالبين حقى ما تأنى الحزائن ، وياقلب حسى أنت بمسن أفارق ومنها خف الله واسترد الجمال ببرقع ، فان لحت حاضت في الخدور العوائق

قال الواحدي روى ذابت أى من شوقها اليك وروى حاضت لانّ المرأة اذا السيتدت شهوتها حاضت والعواتق جسع عاتق وهي المرأة الشبابة وذاأ بليال بنصب الجسال نعت ذااسم الاشبارة وجوز فيسمأن بكون ذاعمى صاحب والجال مجرور بالاضافة والمرادبذى الجال الوجه والاقل أولى روامة ودرامة والخدورجع خدربالكسروهوسترعد في جانب البيت لانساء وقوله جرحتها يعني أن القطع ليس بعسني الابانة كما قبل لانه خلاف الظاهر وه فامع في سقيق له أيضا وقال صاحب المكثف الاصم أنه عجاذ (قوله تنزيهاله من صفات العجزاخ) تعليل لقولهن هذا لا تفسيرله وسيأتى تفسيره وفي شرج التسهمل الاستعمال على أنهم إذا أرا دوا تهرته أحد من سوء التدوّا بنتز به الله سهامة وتعيالي من السوء ثم ببرؤن من أراد وا تبرته على معدى انّ الله منزه عن أن لا يطهره بما يضمه فمكون آ مسكد وأباغ كافي هذه الآية وقوله فى الدرج فيه مخالفة للكشاف واشارة الى أنّ ف كلامه قصورا (قوله وموسوف يفيدمعنى التنزيه ) وفي نسخة التبرئة والمعنى فيهما واحديعني أنه حرف وضع للاستثنا والتبرئة مما تم بعد ذال اقتصر فيه على معدى النبرتة فاستعمل ف غيرا لاستننا كاهنا وقال النعاة انه أداة مترددة بن الحرفية والفعلية فانجرت فهي حرف وان نصبت فهي فعدل وهي من أدوات الاستثنا ولمرسيبويه رجه الله تعالى فعلمها وذكراز مخشرى رجه الله تعالى أنها تفعد فى الاستننا التغزيه أيضا وأنها حرف جروضع موضع التنزيه ورده أنوحيان رحه الله بأن افادتها التنزيه في الاستثناء غيره مروف ولافرق بين قولك قام القوم الازيداو ساشازيدا وعدم ذكرالها قلايدل على ماذكر ملانه وظيفة اللغو بين لاوظيفتهم وقال المرد يتعين فعليتها اذا وقع بعدها حرف جركاهنا فضاعله ضمير يوسف عليه الصلاة والسلام بدليل يجى المضارع منها في قوله \* ولاأ عاشي من الاقوام من أحد ، (قو له فوضع موضع التنزيه) أي بودله ووضع موضعه فيمالا يكون فيه استثنا فعل احماعه منى التنزيد بعدأن كان حرف استثنا ولم ينزن مراعاة لاصدادالمنقول عنسه وهو يقتصى أنه نقلمن الحرفسة الى الاسمية واعترض علسه بأنّ الحرف لايكون امماالااذانقل وسمي به وجعل علاوحه نشذ يجوزفه الحسكاية والاعراب وإذا جعاه اين الحاجب رجه الله تعالى اسم فعدل وكون المهنى على المصدر يفلا يردعامه لائه قدل ان أسما الافعمال موضوعة لمعانى المصادر وهومنقول عن الزجاج رحما قدنعالي وقوله واللام للسان فهي متعلقة بمهدوف ومن جعلها مصدرا أوفع الاجعلها متعلقة به (قوله وقرى حاشا الله بفيرلام الخ)قرابها أبي وعبد الله على الاضافة كسجسان الله انقدله الى الاسمية وقال الفيارسي انها حرف برّمن ادبه الاستثناء وردبأنه لم يَقَدُّ مُعَادِسَ مَنْ مُنْهُ وَالنَّسُو بِنَ انقَلُهُ الى الاسمنة وفسه مأمرٌ ﴿ وَوَلَّهُ وَمِلْ طشي فأهل ) بفتر العين أى فعسل كفاتل من المحيشاة وهومذهب المبردومصناه صادف ناحسة آلله والمراديه مده عمااتهميه وتنزيه عنه لماروى فيه من آمار العصمة وأبعة السوة عليه الصلاة والسلام (قوله لان هذا المال

وعنالنبي صسلى المدعلية وسسلم مأيت وسف لبد المعراج كالقد مرابلة الدور وقدل كان رى قلا أو وجهه على المدران وقيل أكبرن عنى من ون الراد اذا لمافت لانمائد خدل السكر فالمدف والهاء نجيرالعصارا وليوسف عاره العلاة والسلام على المالية عن الادم أى سناله خف الله واسترد المال بيرقع فان لمت ماضت في انلاد ورالعوانق (وقطعن أبدين) جرسنها بالسكاكين من فرط الدهنة (وقلن ماش قله) تغزيها له من صفات العبروتعيا من قدرته على خلق مندوأ صلهاما كافرأه أبوعروفي الدرج فذفت ألفه الاخديرة تخفيفا وهويرف بفيدمعنى التنزيه فى ماجه الاستثناء نوضع موضع التذبه والام للبيان كما في قولان سقدالك وقرى عادااته بفيرلا م بعنى رانة الله وحاشاته مالتنو بنعالى تنزيله مسالة المصدر وقبل عانى فأعلمن المشاالذي هوالناسة وفاعملوسف أى صاد في المنابع المروم والمدابس (ما هذا بسر) لالجاآغ**ه**ي

غدوه وود الشروه وعلى لفسة الحازق من فالمعلل المالم المالية المال وقرى بشر بالرفع في لنسة عسيم وبشرى أى المدد مشرى لتيم (ان ه مذا الالان كري فالمالي بينا بمال المائق والكال الفائن والعصمة البالغة من شواص الملائكة أولان جاله فوق جال البئر ولا يفوقه في الاللات (فالت فذلكن الذى لمنف فه الى ده و دلا العدد المغون ليز الافتنان والافتراء أن تنعورته حق تعوده ولوصورت عا عا يُنْ لِعند تني أونها أهو الذي لتني فد فوضع ذلك موضع هدا رفعالمنزلة المشار فوضع ذلك موضع هدا رفعالمنزلة المشار المه (ولقد واود ته عن نفسه فاستعمم) المه (ولقد واود ته عن نفسه فاستعمم) أغامت طلبالعدمة أور فالهن منعرف أغرت يعدنها كي بعا فنم اعلى الانه عو يكسه (والمنالية على ماآمره) أى ماآمريه غذف الماد اوامرى الله بعدى وجدوام فيكون الضمر الوسف (السحان وليكونا من الداغرين) من الاذلاء وهوون منر بالكسر يعتفرصغراوسغارا والصغيب صغر بالذم صغرا

غسيرمعهودللبشرالخ) يعنى نفى البشر ينعنسه لانجاله لم يرمشله فيهم واثبيات المسكية له لذلاءم الكمال ولذاوصف بالكرم ومشارحسكة مالليس فنفى الحال هو المشهور وفال الرضي الآايس تردلنني الماضي والمستقبل فالمشاركة في مطلق النني وقراءة بشرى بالباء الجارة مخالف ة ارسم المعمف لاته لم يكتب بالماءفيه ومخالفة لقتضى المقاملقا بلته بالملائ الاأن أبنعاد لرجه الله تعالى فالمن قرأبها قرأ ملك بكسرا الامفيتناسب السكلام حينشذ وقول المصنف رجه الله ثعالى أى بعيد مشترى لئم اشارة الى وجه المقبابلة سنهسماء لي هذه القراءة وقوله ولا يفوقه في نسيخة لا يفوقه بدون واو فالخيمر الموسف علمه الصلاة والسلام واستفادة فأثقبة الملكمن كونه مشهايه (تنبيه) أنكر بعضهم هذه القراءة لانما لاتنباسب مابعدها من قوله ان هذا الامال كريم وردبانه اصحيصة رواية ودراية أتما الاول فلانها رواها فالمبهي عن عبدالوارث بسندصيح وأماالنانى فلان من قرأ بهذه قرأ ملك بكسراللام فتصع المقابلة أي ماهذاء بدائيم علا بلسيدكر بم مالك وكان على المصنف أن يذكر هذا الاأنه أشار بقوله انتج الحدَّاك وان احتمل أنه أثبتُ المقابلة بوجه بينه و بين وصفه بطر يق برها ني قفيه خفاء فتأسل (قو له فهو ذلك العبدالكنعانى الذى لمتني الخ) يعنى ذلك خبرم يندا محسدوف دخلت الفاعلم بعد حدّفه والذى مسفة اسم الاشارة وعلى الوجسه الشاني ذلك ميتداوا لذى خسيره وتنزيه اعلومنزلته منزلة البعد ظاهر كلامه أنه على الوجه الشاني فقط ولذا عبرعنه بهذا فسه دون الاول لان يوسف علسه الصلاة والسلام فى وقت اللوم كان غـ مرحاضر وهو الآن حاضر فان جعلت الاشارة السه ماء تدار الزمان الاقبل كانت على أسلها وجعله خبراءن ضمرالف ثب يقتضمه وان لوحظ الشاني كان قريبا واحتمال أنه علمه الصلاة والمسلام أبمسدعنهن لشلايزددن دهشة وفتنة ولذا اشسيراليه بذلك بعيدوا اكنعاني منسوب الى بلاد كنعان وهي نواحى القدس وفى الافتنان متعلق بأتنني وقوله ولوم قررتنه يعني لونصور تنه قبل المشاهدة (قوله فامتنع طلباللعصمة الخ) قيسل عليه انّ الامتناع للعصمة وعلى ماذكره المصنف رجه الله تعالى يلزم أن لا تمكون العصمة ساصدلة وقت الامتناع فانه لا يطاب الحساص الاأن را دمالعصمة زمادتها أوالمثبات عليها وفىالحرالذى ذكره التصريفيون فى استعصم أنه بمعنى اعتصم والغاهرأن العصمة لغة بمه في الامتناع مطلقا وفي العرف ما أو دعه الله فيه بما ينع عن الميل للمعاصي أكم ما لانساء عليهم الصلاة والسسلام ومرادها الاقل وتعسى يهفرا ومنها فهوا متنع منها أولايا لمقال بملالم يقدمطلب ماينعه منها بالفرار فلايرد علمه شئ ويعاوم ابتشديد النون ضميرالنسوة كقولهم له أطعها وافعل ماأمرتكيه والانة العربكة تحويدعن الاباء وهومجازمه روف فبدكا بقال موطؤالا كناف وأصل العربكة السنام (قوله ما آمريه فذف الحار الخ) يعني أنّ ماموصولة والضم مرعائد علم اوأ مادالذي آمريه خذف الحار واتصل المضروا اكان هذا شائعا في أمركتوله . أمرتك الخسر فالعلما التمرتب وحننئذفاماأن يكون ترك المفعول لان مقصودها لزوم امتثال ماأمرت يمطلقا أولان بفعل بدل عليه ويغنى عنه ولوجعل الضمرابوسف عليه الصلاة والسلام والعبائد محدوف وهوبه جازأ يضابا لحذف التدريعي لكنه اختاره فالمامر قال ابن المندير في تفسيره والعائد على الموصول محددوف مندل أهد ذاالذى بعث الله رسولا لايقال ضميرا لمأ موربه حينتذ مجرور به ولا يحسن حدف العبائد الجرور لانانة ول هذاا لحارت بماأنس حذفه فلا بقد والعائد الامنصو بامفصولا كاثنه قال آص بوسف اباه لتعذر اتصال ضمر من من جنس واحد فاعمنه الزمخشرى غمرمته من وسعه المصنف رسمه الله تعمالي ومن قال فى قوله فيكون الضمراروسف علىه المدلاة والسلام أى حمّالم يصب وان كانت مصدرية فالضمرليوسف عليه المدلاة والسلام وفعسل الامرعه في فعسل موجيه بالفقع على الاستناد الجسازي أوتقد در المضاف (قوله وهو)أى الصاغر عمني الذل ل فعلا صفر حك فرح ومصدره صغر بفضين وصغر بضم فسكون وصفار بالفغ هذافى القدر وأماني المئة والحرم ففعله ككرم ومصدره صغركعنب وفي القاءوس جعل

صغارامصدرالهذا والمشهورماذكره الصنف رجه اقه تعالى وأكدت ليسجن النون الشهيدة اتصققه ومابعد مبالنون الخفيفة لانه غبرهمقق وقرئ التشديد فيهما وهو يحنى الف المعمق بالالف كفوله ولاتعبد الشسيطان والله فاعبداه فترسم بها وشسبهه ابالتنوين افظا لكونها نوناسا كنة مفردة تلمنى الاخر فلذاحلت في الرسم علمه وقراء بمقوب السعن بالفتر على أنه مصدر سعبنه وبالكسر اسم المحيس (قوله آئره ندى من مؤاتاتها زناالخ) اغانسر ميدلانه لاعمة له لمادعون له ولاللسعن وكذا آئر من الايشارأ فعل تفضيل ولا ايشارله للمؤاتاة الاعلى سيسل الفرض وانماهوى السعين لسكونه أهون الشرين وقدمران فاعلأحب يجريلي ومفعوله باللام أوفى والمؤا تاة بمعنى المطاوعة وزناتم بزاومنه وببنزع الملافض وقوله نظراالي العاقبة فحعيدة السحى لذلك (قم لدواسنا دالدعوة الخ)فه وعلى الحصقة فيما روى أنّ كالامنهن طلبت اللاوة المصيحته فلما خلت به دعته آلى نفسها وقوله اعا السلى بالسعين لقوله هذا أى الخاختار السحن ولولم يختره ودعاالله بخلاصه من الامرين معاسهل الله له الخلط سمنهما فلايرد علمه ماقسل ان يوسف علمه الصلاة والسلام انما أجاب بمذا قولها لترنم يفعل ما آمره به ليسحنن والتقدير اذاكان لابدمن أحدالا مرين الزناأ والسحن فهذاأ ولى وماذكر مأثورا ذروى أنه لماقال السحن أحب الى أوحى الله ما يوسف أنت جندت على نفسل ولوقلت العافية أحب الى عوفيت ذكره القرطبي وقوله ولذلك ردالخ اشارة الى مارواه الترمذي عن معاذريني الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلاوهو يقول اللهم إنى أسألك الصيرفق ال سألت الله البلاء فاسأله ألعافمة وقوله وان لم اشأرة الى أنَّ الامركية من ان ولا الذافية و قوله في تحبيب ذلك أى السجن (قوله امل الى جائبهن أوالى أنفسهن الخ) مضارع مجزوم الاول ناظرالي أن دعوتهن لاطاعتها فالمل الهن كنا مذعن قسول مافلن وفي نسضة المامتين فهو عؤا تاتها والشانى ناظرالى أغن دعونه لانقسمن فالمسل لهن كلية عن المؤاتاة وقوله بطبعي راجع الهما وقبلانه متعلق بالشانى والمبل الاؤل اختبارى والشاني طمعي وفيه أنه لايلائمأ كن من الحاهلين فتأمّل وقرئ أصب من صبيته كعلّمة عدين عشقته فهو مضمن معنى المِل أيضاليت هذي بالى (قو لدمن السفها وبارتسكاب مايد عونني الخ) لما كان عدم الصرف لا يترتب عليه الجهل بمعناه المعروف أشارالي أنَّ اللهل هناع عني فعلل مالا ملتى وهو أحدم عنسه كقوله ، وغيهل فوق - هل الحاهلينا ، واطلاق الجهل علمه لانه لا يف مادا لحكيم العمالم بل السفمة فالجهدل عمى السفاحة لاضد العلم بل ضد الحكمة وعلى الوجه الثناني جعل عدم العدمل أوالعمل مخلاف ما يعلم جهلالات العلم منتذ عنزلة العدم (قوله الذى تضمنه قوله والاتصرف)لانه في قوّة قوله رب اصرفه عنى وقوله فثبته بالعصمية يحتمر التقسيم والتفريع أى ثبته بسبب عصمته له عن المسل الى الشهوات حتى وطن نفسه أى ثبتها كايتبت الشي فى وطنه على تحمل مشقة السحن وايشار تلك الشقة على اللذات المتضينة للمعاصى (قوله عمد الهدم من بعيدالخ) قسل إنَّ القطع والاستعصام لسامن الشواهيد الدالة على المراءة في شيَّ وأحب بأنَّ الاستعصام عنهن بدعوتهن لانفسهن امارة دالة على برائه بماادعته راعمل والعزيز وأهله سععوا ذلك وتيقنوه حتى صبار كالمشاهد الهم وفيه نظراما دلالة الاستعصام المعلوم لهم وهوامتناعه واياؤه فظاهرة وأتماد لالة القطع فلان حسسته صلى الله علمه وسلم الفائن للنسا ف عجلس واحدوف أول نظرة بدل على فتنتها بالطريق الاولى وأت الطلب منها لامنه وماقسل من أنه نشأمن فرط الدهشة بماشاهدن من نور السِوْمُواْ عِنْهُ الملكُ لامد وله في ذلك قطعا (قوله وفاعد ليدا وضمر بفسره) وفي نسطة تقسيره ايسصننه الخ قال بعض المحاة ان الجلاقد تمكون فاعلا فعو يعين بقوم زيد وبداله ليفعلن كذاوالعصم خلافه فقال المبازني فأعله ضمرفي الفعل والمعني ثميد الهميدا وفأضمرك لالة الفعل عليه وحسن وان لم يحسن ظهرلى ظهور لان بداء قداستعمل ف غيرا لمصدر فقالوا بداله بداء أى ظهرله رأى ويدل علمه قوله لعلك والموعود حق لقاؤم يه بدالك في تلك القاوص بداء

وقرئ أمكونن وهويخالف خط المعدف لات النون كنبت فيه بالااف كنسفعاء لي حكم الوقف وذلا فى اللفيغة لشبه عامالسوين (قال رب السعن) وقرأ يعقوب بالفتح على المدر (احب الم عمليه ونف المه) اى آثر عندى ون مؤاماتها زنانفار الى العاقبة وان كان هذا بمانشته بدالنفس وذلك بما تبكرهه واسنادالدعوة البهن معالانهن خوفد مون مخاافتها وزينه مطاوعتها أودعونه الى أنفسهن وقدل انما بنلي السعين لقوله هذا وانما كان الاولى بدأن بسأل الله العافية ولذلا ودرسول الله صلى الله عليه وسلم على من كان بسأل العبر (والاتصرف) وانالم نصرف (عنى كالمنافق المنافق المن دلان الى وتعسيمه عندى بالتنسيعلى العصمة (أصب الهنّ) امل الى جنبهنّ أوالى أنف ورقمة في شدهوتى والصبوة الملالى الهوى ومنه الصالات النفوس تستعلمها وتميل الها وقرى أصب من الصبابة وهي الشوق (وأحسكان من الماهاب)من المفها وارتكاب ما يدعونى البه فان المسكم لا يفعل القبير أومن الذين لايعماون عايعلون فانهسم وأسلهالسواء (فاستعاب له ربه)فأ عاب الله دعا والذي تفينه قوله والانصرف (فصرفعنه كرددن فنبته بالعصمة حق وطن نفسه على مشيقة السعن وآثرهاعلى الاسذة المتضمنة العصمان (انه هوالسميع) الدعاء الملتمين البه (العلم) بأحوالهم ومايصلهم (بم يدالهم من بعد مأرا واالا مأت) ثم ظهر المزيروأ هلامن بعد مارأ واالثواهد الدالة على براءة بوسف كشهادة الصي وقد القسص وقطع النساء أيدجن واستعصامه عنهن وقاعل د ا مضر بقسيره (لسجننه

حتى حان)

وذلانالانم المساهد عن زوجها وحله على معنه زمانا حى معرما بكون منه أوجيب الناس أنه الجرم فلبث في السعب سبع مناب وقرى التاميلي ان بعضهم الطب بدالعزير على النفط بم أوالعزيز ومن يليه وعنى العدهديل (ودخل معدالمدن فسان) اى أدخل يوسف السحن وانفى أنه أدخل منا تران من عدم الله عدارة وخد ازولام ام بأنهما مدان أن يسماه (قال المدمدا) يعنى الشراق (اف) الراف) أى فى المنام وهي حكامة الرماضية (أعصر خرا) أى عنداوسماه خراباعد ارمايول البه (وظال الآخر) أى الله أز (انى أرانى أحل فوق رأسى خيزا تأكل الطبيف ٩) تنهش منسه (نبند) بتأوله اناتراك من الحسنين) من الذين عينون تأويل الرؤيا أومن العالمان واتما فالاذلك لانهما وأياء فالمحن لأكرالناس ويعسبولاهم أومن الحسنين الى أهل المعن فأحسن البنابتاويل ماراً ينان كنت تعرفه ( قال لا بأنها مرزقانه الانبأر كم شأوله) أى بتأويسل ما تصعماعها اوبتاويل الطعام يعنى بان ما هشه وكيفسه فأنه يشبه تفسيرالنسكل طه أراد أن يدعوه ماالى التوسيدور شدهماالى الطريق القوج

وحسله ليسعننه تحتمل ثلاثه أوجه أن تسكون مفعولا لقول مضمر والتقدير فالوالسصننه والمهذهب المبرد وأن تكون مفسرة للضمر المستترف بداؤلاموضع لها وهوالذى ذكره المصنف والضمرا ماللداء ععناه المصدري أوعمين الرأى أوللمون بالفق المفهوم من الكلام وأن تكون جوا بالبدا لان بدامن أفعال القلوب والعرب تعبريه امجرى القسم وتتاقاها عايالتي به فني الفاعل له أفوال واختار أبوسان رجه الله تعالى أنه السحن وكلام المصنف رجه الله تعالى يحقله أى ظهراهم سحنه وقوله لانها خدعت الخ روى أنهاكما أيست مذمه قالت للعزيزات الفسلام فضعني فاحبسه وقصدها أن يطول السجين لعسله ساعدها على ماأرادت وهوم عني قوله حتى تنصر (قوله أى أدخيل يوسف السحين واتفق الخ) اشبار بقوله اتفق الى أنّ الدخول ليس باختساراهم ويقوله حسنتذالي أنّ مع تدل على الصعبة والمقسارنة لفهاعل الفعل فحا بتداء تليسه بالفعل ونقض هذا بقوله تعالى وأسلت مع سلمان اذليس اسلامهامقا ونا لانتداءاسلام سلمان وأجب بأن ذلك يعمل على التخصيص للصارف الدال علمه ولذا قال الزمخشري فى قوله تعالى فلا باغ معه السعى اله لا يصم تعاقه بلغ لا قتضا ته باوغهما معاحدً السعى ولا بالسعى لا تصله المصدرلانتقدّم علىه فبق أن يكون سآما كأنه لمساقال فلمابلغ السعى أى الحدالذى يقدد فيه على السعى قمل معمن فقال مع أسبه فع ههنا جارعلى الحقدقة حال من فاعل دخل وقيد للف عل فيكون حدوثه مامع حدوث الفعل ويحمل على الحقيقة اذلاصارف عنها وقيل عليه أنه لاتتعين المعية في الفعل للفاعل فحاز أنرادأ سات فله ولرسوله وتقديم مع للاشعار بأنها كانت نظن أنها كانت على دين في عبادة الشعمر وان حل على معمة الفاعل لم يكن بدّمن محسدوف فعومع باوغ دعوته أواظها رميحز ته لان القرق بن المعبة ومطلق الجعمعاوم بالضرورة وتابعه على ذلا الفاضل المحشى والفرق بين الفعل الممتذ كالاسلام وغبره كالدخول بأن الاول لايقتضي مقبارتهما في يقدائه بخلاف الشالي راجع الى الجع وايس من المعية في شي وعلى أنه حدنثذ لا يحتاج الى تأويل في السعى فتأشل وشراسه منسوب الى الشراب أى ساقده ويسمانه ععق يجعلان السمى فمطعامه وشرابه وقوله حكاية حال ماضية وأصلاداً بت في المنام وكون العنب يؤل الي كونه خراظا هولكن الذي يؤل المه ماؤه لاجرمه ومثادلا يضر لانه المقصود منه فياعداه غبر منظور المه فليس فسسه يجوزان بالنظرالى المتعارف فنه وقيسل العنب يسمى خراف لغة وقوله تنهس أسه المهسملة والمجمة أى تأخذمنه وتغضم بمقدم الفه وفعسله على مثال منع كما ف التصبير وقوله من عبيد الملاك أى الملك الاعظموهوالرمان سكي أن بعص أهل مصرضين الهدما مالاعلى أن يسماه في طعامه وشرابه فأحاماه ثرات الساقي لم يف عله وفعله الخيارة الما حضر الطعام قال الساقي للملك لاتا كل منه فانه مسموم فقيال اللهاز الاتشرب فان شرايه مسموم فقال الملانالساقي اشرب فشرب ولم بضره وقال للغياز كل فأى فرسف واية فهلكت فأمر بسحنهما (قوله من الذين يحسنون تأويل الرؤما) لعله م ذلك ا ذعر المعضه رؤماه أوالمراد من العالمين كما في قولهم متية المر ما يحسن أى يعلم أو المراد بالاحسان الاحسان الى أهل السعن لانه كان يعود المريض منهم ويجمع للحماح مايقوم بهمنهم وقوله انكنت تعرفه لان قواهما نراكمن المحسس من فرأسة فتناسب التعليق بالشرط لانم سمالم يتيقناه (قوله أى بتأو بل ما قصم تماعل الخ) فالمراديا لتاو يل تعبيرالرؤ بالكنه بقنضي أن يكون الطعام المرزوق مارأ ياه في النوم ولا يحني مامه ولذائم يتعرض لهذا والكشاف فتأمله (قوله بيان ماهيته وكيفيته فانه بشب متنسسرا لمشكل الخ) فالمراد بالطعام ماييعث الى أهل السحن وتأويله ذكرماهو بلن يقول يأشكاطهام كمت وكت فعدانه كذلك وقوله فانه يشسيه الخاشارة الى أتحقيقة التأويل تفسيرا لالفياظ المرادمنها خلاف ظاهرها بيان المراد فاطلاقه على تعيين ماسسأتى من الطعام مجاز ففيه استعارة ومشاكلة محسنة لها (قوله كأنه أواد أن يدعوهم الى التوحيد الخ بيان لارتباط الحواب بالسؤال فانهم ماسأ لامتعبر رؤياهما فذكرلهما اخبياره بالمغيبات وماذهب السهمن التوحد وعرضه عليهما تمأق بابلواب فكان غسر

مطابق ظاهرا فبعزأنه أوادأن يعرض علبهما التوحد لافتراضه علسه وجعل العلم بماذكر مقذمة له ووسلة لتضامصه لمباأ وادكالتخلصات المعروفة عندهم أيكان يوسف عليه الصلاة والسلام أوا ديقوله هذا الذى قدَّمه على جواب سؤاله سما (قوله أن يسعف الى ماسألاه) أي يساعد وهو يتعدَّى بالساء فعداء بالى لتف ينه معدى التوجه والقصد المه (قوله أى ذلك التأويل) المراد بالتأويل كشفه عن الطعام قبل عيشه لانه الماذكر ماهما قالاله هذا كهائدآك مصراو تنعيم أى استضراح لهماعم من علم النعوم فقال لا بل موعماعلى الله وحيه والهامه (قوله تعلى لما قبله الخ)أى هذه الجله مسوقة لسان علم تعلم الله بالوسى والالهام أى خصنى فالدلترك الكفر وسلوك طريق آياتى المرسلين وقوله أوسك الممسنداأى مستأنف أىالجلة الاولى ذكرت تمهيد اللدعوة والثائية اظهارا لماذكر لتقوى الرغبة فيهوقوله والوثوق عليه ضمنه معنى الاعقاد ولذاعداه بعلى دون الساء أى الاعتماد عليه (قوله وتسكر ير الضمر للدلالة على اختصاصهم)أى تدكر يرهم مع امكان أدا والمعنى بقوله وبالا خوة كافرون أوالا كتفا مذكر مرة واحدة يريدأن مهرالفه ل وهوالشاني بناءعلى مذهب الزمخشري من عدم اشتراط نفريف المديرمعه لتضعيص الكفر بهمدون الكنعانيين والاول لتأكمه كفرهم بتكررا لاسد ناد وقال أيو حمان للدلالة على أنهم خصوصا كافرون بالا خرة وغيرهم مؤمنون بهاوارست همعند فاتدل على انفسوص قال المعرب لم يقل الزيخشيرى انهم تدلءلي المصوص وانماقال التكرير بدلءلي اللسوص وهومعني حسن عندأهل السان اه (أقول) هذا عبب منهما فان هم اذالم تفد تخصيصا عند أبي حمان فكمف قال انهم خصوصا كأفرون والتكرارانما فددالتأ كدفن أين مايفيدالتفسيص فالمواب أنه من معرالف لوالتقديم فان قلت قول القياضي تعليل أوكلام مبندأ وقول المعرب الدعلي الوجهين لا عمل الد مله ماوجهه قلت التعليل استتناف النآل الآل عبارة المصنف رجه الله تعيالي مغلقة فاعرفه وقوله اني تركث أي أظهرت الترك فلا يلزم انصافه يذلك (قو له ماصم لساء عشر الانبداء) خصه بهم مع أنه لايصم من غيرهما يضا لانه ينبت بالعاربق الاولى أوالمرادنني الوقوع منهم العصمتهم وقوله أى شئ كأن بعني ان من زائدة في المفعول به لمَّا كبدالهموم أى لانشراء بنشياً من الاشيا · قليلا أو حقيرا صمَّا أومد كا أوجنيا اوغر ذلك (قوله ذلك أى التوحيد) جه للشاواليه التوحيد المأخود من نفي صحة الشرك اقربه قال الريخ شرى ذلك التوحيد من فضل اقد عليناوعلى الناس أى على الرسل وعلى المرسل الهم لانهم نبهوهم عليه وأرشدوهم المه ولكن أكثرالناس المبعوث المهدم لايشكرون فضل اقد فيشركون ولايتنبه ون وقيل الأذلك من فضلالله عامنالانه نصب اناالادلة التي ننفار فيهما ونستدل بها وقدنصب منل تلك الادلة لسائرا لنماس من غيرتفاوت ولكنّ أكشك ثرالنياس لايتمارون ولايستدلون اشاعالاهوا تهيم فسةون كافرين غير شاكر ين ففضل الله على هدف اعقلي وعلى الاقل سمى وحاصلة أن ذلك المرادية التوحيد وكونه مبتدأمن فضلاقه لان من اسدا سية على أن المراديه المالوسي بأقسامه أونصب الدلال العقلية وانزال المعيزات الملزمة عقلافعلى الأولمه في كون أكثر المدوث المهم غيرشاكرين أنهم غيره تبعير الهم وعلى الناف أنهم غيرناظر بنالادلة ولامصدقين والمعزات الساهرة فتضين دلك بعل بعثة الانساع عاييم الصلاة والسلام لاوشاد المكافرين وتثبيت المؤمنين ونمب الدلائل واقامة العيرزة نعمة مسوقة لهسم وعدم الاتماع كفراناج ابعدما حق عاجم شكرها والمه أشار المصنف بقوله كن يكفرا لخ فلا مخالفة بينكلام الشفين فلاغبارعليه كالوهم بعض الناظرين فأمار العماج دون قتال ولاغنية رقو له باساكنيه أوصاحي فيه الخ) يعنى جعله ما صاحبي السعن وصاحبه الملك أوالسصان امّاعلى أنّ العصبة بمعنى السكني كما يقال أصاب السار للازمتهم الها أوالمرادصاحي فيه فعدل الظرف توسعامفه ولايه عصكدارق اللملة ولساذ كرما هوعليه من الدين القويم تلطف في الأستدلال على بطلان ماعليه قومهما من عبادة الاصنام فوصفهما بالصبة المضروبية المقتضمة للمودة وبذل النصيعة وان كانت تلك العدبة كافلت

قبل أن يسعف الى مارالا منه كا هوطريقة الانبياء والنازلين منازلهم من العلام فى الهداية والارتسادانة وما يكون معوزة لهدم من الاخبار بالفسيليدلهدماعلى صدقه في الدعوة والتعبير (قبل أن يأسكم دلكم) أى ذلك التأويل (مُمَاعِلَى دف) بالالهاموالوس وايس من قبيل التكهن أوالنعيم (افي تركت مله قوم لا يؤمنون ماقه وهـمالا خرة هم كافرون ) تعالى لماقبله أى على دُلك لا في ترصيف له أولدك (وانعت سلة آبائي ابراهسيم واسعن وبعفوب) أوكادم بسدالتهدالدعوة واظهاراته منيت النبؤة لتقوى رغبتهما فى الاسقاع اليه والوثوق عليه ولذلك جوز المناءل أن رسف نفسه حق يعرف فيقندس منه وتكوير المعمر قلد لالة على أخذها مهم وأكدكة رهم الآنو : (ما كان لنا) ماصع لنا منسر الانبيا (أن نشرك بالله من عي) أى ين كان (ذلك) أى النوسد أو نفضل الله علينا) بالوحي (وعلى النياس) وعلى سائرالناس بيعثنالارشادهم ونبيتهم عليه (ولكن أكترالناس) المبعوث اليهم (لاشكرون) هذاالفضل فيمرخون عنه ولا تنبه ون أون نفسل الله علينا وعليم شهب الدلائل وانزال الا مان ولكن أ تفرهم لا يتطرون البهاولايستدلون بما فيلغونها كن يكفر النعمة ولايت كرها (باصاحق السحين) أى إساكنيه أواما مي فيد فاخانهماالمعلىالاناع

ماصية الفيار باخلسلي و كصية السعن والسفينه

(خيرأمالله الواحد) المتوحد مالالوهمة (القهار)الغالب الذى لايعادة ولايقاومه غيره (ما تعبد ون من دونه ) خطاب الهما ولمن على دينهسما من أهسل مصر (الاأسماء معيتموهاأنم وآباؤكم ماأنزل الله بهامن سلطان)أى الاأسما باعتباراسام اطلقتم عليهامن غيرجة تدل على تعقيق مسياتها فيها فكانكم لاتعبدون الاالاسماءا لجردة والمعنى أنكم سميم مالم يدل على استصفاقه الالوهية عقل ولانقل آلهة م أخدتم تعبدونم الماعتبا رمانطلقون عليها (ان الحكم) في أمر العبادة (الالله) لانه المستعق لها بالذات من حيث أنه الواجب لذا ته الموجد للكل والمالك لامره (أمر) على لسان أنبيانه (ألاتعب دواالااياه) الذي دات عليه الطير (دلك الدين القيم) المؤوانم لاغيزون المعوج عن القويم وهدد امن التدرج فالدعوة والزام الحجة بيزالهم أؤلارجان التوحيد على اتخاذ الا الهمة على طريق الخطابة ثم رهن على أنّ مايسمونها آلهـة وبعبدونها لائدته قال السيمقاق العيادة اماما لذات وامامالغيروكلا القسمين منتف عنها عُ نص على ما هو الحق المويم والدين المستقيم الذى لايقتنبي العقل غبره ولايراضي العمدونه (ولكنّ اكترالناس لايعلون) فضطون في جهالاتهم (ياماحي السعين آماأ - دكا) يعنى الشرابي (فيسق ربه خرا) كاكان يسقمه قبل و يعود الدماكان عليه (وأثاالاسخر) ريدانلها ذ (فيعلب (فَتَأْكُلُ الطَّيْرِ مِن رأسه )فقالا كذبنا فقال (قضى الامرالذى فدم تسستفسان) أى قطع الامرالذي تسستفتيان فديه وهو مابول المه أمركا ولذلك وحدده فالمدما وان استفتياف أمرين لكنهما أراد السنانة عاقبة مانزل بهما (وقال للذي ظن أنه ناج منهما) الطان يوسف ان ذكردلك عن اجتداد وانذ كرعن وحى فهوالناجى الاأث يؤول الظن باليقين (اذكرني عندريك) اذكر حالى عند الملك كى يخلصق ( فأنه امالشهطان ذكر ويه ) فأندى الشرابي أن يذكر ولريه فأضاف

وليسر فى الاضافة على الاول الساع وقيسل انهاعلى الانساع وأنه أضافه مماالى السحن دونه لكونهما كأفرين وات قوله أهل الدادمقه ولسارق والاصل متاع أهل الدارأ ومفعول لهذوف بتقديرا حدذر أهلاار ومووهم كامرتقرير مفالفاتحة (قوله شق منعقدة متساوية الاقدام) - لاالتفز ف على معنى التعدد وقيل المراد يختلفة الاجشاس والطبائع نفيه اشارة الى عدم صلاحيته اللربوبية وأتماقوله متساوية أكفء مالنفع واللياقة لذلك فقيل الهيان الواقع اذلاد لالة المكلام عليه وقيل الهمأ خوذ من قوله القهار ولوقسل الهمأخوذ من قوله ما تعبدون من دونه الاأسماء كان أظهر وقوله المتوحد لد والالوحية حلىطيه لقوله الله فيكون توصيفه به مفيدا (فولدأى الاأشسا واعتبارا سام أطلقهم الخ قبل اله اشارة الى أنّ التسمية بمعنى الاطلاق لاوضع الاسم وانّ الا-١٥ عبارة عمايطلق عليها الاأنّ قوله فكانكماخ ظاهرف أنه بمهناه المتبارمنه وإنه استعارة الاأن يجعل الاؤل سانا طاحل المعني وفده تطر وقوله أطلقتم عليهاأى على الاشيا وقوله من غيرجية لانه لايدل عليه عقل ولانقل فان الاله وضع لمستعنى العبادة وماسموه آلهة لادايل على استحقاقها لها وقوله في أمر العبادة أي شأنها وصحتها فلا تكون الاللاله أولمن بأمريعبادته وعولاياً مربذلا ولاجعسل لغسيره لانه أمرأن لاتعبدوا الاياء وقوله الذى يدل من الضمير (قوله الحقروانم لاتميزون الخ)اشارة الى أنَّ القيم كالمسنة يم بعنى الحقو الصواب وقوله وأنمَّ لاتمزون أخوذ من الحصرأى هو المتقيم لاغيره بما أنم عليه وقوله على طريق الخطابة بفتح اللما ويعنى قولة تعدد الا له و وشعم ا خرام و - دتها أمر خطابي لابره اني وقوله برهن أي استدل قال في الاساس برهن مواد وأثبته ببض أحل المغة وقوله فان استحقاق العبادة بناءعلى أن العبادة والالهية متعدان أومتسلازمان وقوله الذى لايقتضى العقل غسيره لانتمعنى القويم كاقاله أيوحيان الشابث الذى دلت عليه البرا دين فهدم الذين ليسوا بعقلا ولاعقيدتهم بعدلم وقوله فيخبطون في جهسالاتهم من قولهم خبط خطعشوا وقوله كاكان يسقيه قبل ويعود الى ماكان عليه ) من منزلته عند المال فلا تكرارفيه وقوله فقىالا كذبنا بناءعلى أنهدما فصدا يحبر بته وليست رؤيا حقيقة وقبل رأى الشرابي والا سنوتحالم (قوله واذلا وحدم) أى لكونه بمعنى ما يؤل اليه أمركما فانه المقصود من المسؤل عنه وليس المراد مااتهما بدن السميم كافي الكشاف فيمتاح الى تقدير مضاف وهوعاقب قوقال أمر كاما للطاب بريا على ماودَم فى النظم وتوله قطع الامرقيسل انه يخصوص به لانه علمالوس والمشهوران الروَّ باتقع كاتعبر وسأتى وأذاقهل الرؤباعلى جناح طائرا داقص وقع وقوله لكنهما أراد ااستبانة عاقبة مانزل بهما لآيخالف قولة كذبنا لأنم ما قالامه وهو يكني للنسكتة مع أحمّال الكذب في قولهما كذبنا (قوله الفان يوسف عليه المصلاة والسلام ان ذكر ذلاعن اجتهاد) بمقتضى علم التعبير وقبل عليه ان قوله قضى الاص بنا فيه الاأن يؤول بأن المرادأنه مقتضى على وماعندى خلانه والعلم عنداقه أويكون الظن مستعملا يمعني المقعنفانه وردعهناه كشمرا والتعميريه ارخا اللعنان وتأذب معاقله وقوله فهوضمير يعودالى الظانثأى افالظان والفق الناجى لا يوسف عليه الصلاة والسلام الااذ اجعل الطن بعسى اليقسين رهو المساسب اللاسنا قدوقوله انسكر حالى أى صفتى وعلى بالرؤيا وماجرى على وقوله فأنسى الشرابي أن يذكره اربدالخ) قدمه لانه المناسب لقوله الاكف واذكر بعسد أشة ولائه المنساسب لذكر الفساء ومقتضى الظلاهر على الثباني العكس فاضافة ذكرالمذ محك وراه الملابسة أوهومضاف المفءول يتقدر مضاف (قولما وانسو يوسف عليه الصلاة والسلام الخ) وانسا والشيطان ليسمن الاغوا وفي شي بلرك الاوكى بالنسسبة لمقسام الخواص الرافع سيزللا سسباب من البين وتأبيس والحسديث في جسب ظساهره فلايرد مليه أندلاتا يدفيه لارجاع الفعد برا وسف عليه الملاة والسلام فانه لوعاد على الشراي الكان صدق الحديث على حاله اذبكون المهنى لولم يقسل اذكرنى عند دربك مالبث في السعن بضع سنين بانساء الشرابي ذكريه (قوله رحما معة أخيوسف الخ) حدد الحديث أخرجه المندرى وابنأبي حاتم والن مردو مة بلفظ مألت في السحن طول ماليث وماذ كرم المصنف وحمد الله تعالى مذل على أنالبنه في السحين اثنتا عشرة سنة وقوله تعالى فليث في السحن بضع سنين حسنتلذ لا ينا فعه لا نه يكون بيانا للمنه بعدةوله للشرابي لاللمذة كالهالكن الذي صحعوه أتأمذة لبغة كلهاسبع سنين ولبشه بعدالقول منتان وعلى هذه الرواية قوله في قوله ليسميننه انه مكت سبع سنين فلامنا فاة منهما كاقبل (قوله والاستعانة بالعبادف كشف الشدائدالخ) اشارة الى أنه كمف أنكر على يوسف الاستمانة بغيرا لله مع قوله تعالى وتعاونواعلى البروالنةوى وغديره بماوقع فى الأحاديث والاتيات فأشار الى أنه أمر مجوداً بيضا والكن الملائق بخصوص الانبيا عليهم الصلاة والسلام تركه (قوله لما دفا فرجه الخ) يعنى انَّ روَّ يا الملك الاعظم وهوالريان الهسذه الرويا جعلها القهسم التخليصه وعلو منزلته الذى قدره له في علمه الازلى والسمان جمع سمنة وهى الممتلئة لحاوشهما وضدها العجاف جع عفا بمعنى مهزولة وقوله قدا فعقد مبهالان الخضرة قدتكون قبل الانعقادوهو غيرمنا سبالمقام ( هو له وسبعا أخر يابسات ) تصريح بكونها سبعا كالخضرفيكون العدد محذوفالقيام القرينة علمه قال في الكشاف فان قلت هل في الا تعذل ل على أنّ السنيلات المايسة كأنتسبعا كالخضر فلت الكلام منق على انصبابه الى هدذا العدد في البقرات السمان والعجاف والسنايل الخضرفو حسأن تناول معني الاخر السدم ويكون قوله وأخرمان اتعفق وسعاأخر فان قلت هل يجوزان يعطف قوله وأخر مادسات على سنبلات خضر فيكون مجرورا لهل قلت بؤدى الى تدافع وهو أن عطفها على سنبلات خضر يفتضى أن تدخل ف حكمه افتكون معها بمزاللسبع المذكورة وافظ الاخر يقتضى أن تكون غيرالسبع بيانه انك تقول عندى سبعة رجال فيأم وقعود مالمة فيصير لانك معزت السمعة برجال موصوفين مالقهام والقعود على أن دمضهم قدام وبعضهم قعود فلو قلت عندمسيعة رجال قيام وآخر بن قمود تدا فع ففسد وهوكالم حسن ويوضيعه أما الاول فلانه يازم من وصف التمسيزوه عند الممز ولا يلزم من وصف الممز وصف التميز فأذاقك عندى أربعه وجال حسان بالجرمعناه أدبعة من الرجال الحسان فيلزم حسن الاربعة لانهم بعض الرجال الحسان فان وفعت حسان فعناه أربعة من الرجال حسان فلس ندسه وصف الرجال مالحسن والثاني معناه أنّ أسماء العدد لاتضاف الى الصدّات الافى الضرورة وانما يجاجها تابعة لاسماء العدد وورد علمه أصحاب وفرسان فأجاب عنه بأنهاماج يامجرى الجوامد والثالث أنهاه عامتنع ضغام وتحوه لانه لايعلم وصوفه يخلاف مافى الاية الكرعة ولذالم يصرحه والرابع أنه وصف سبع بعجاف ولم يضف المدلان العدد لايضاف للصفة كاتقدم (قوله قدأدركت)أى نفيت وقوله فالتوتأى النف علم احتى علمن علما أى عصرتها حتى أذهبنها ولم يبق منهاشئ كاأ كات السمان العماف والسمه أشار بقوله وانمنا ستغنى عن سان حاايا أى من عدده اواذه ابه الغضرلانه يسلم من البقرات وساله الانم انظيرتها (قوله وأبرى السمان على المعزال ) المعزالا ول بلغظ اسم الفاعل والثاني بوزن اسم المفعول وحاصله أنه جعل الوصف التمييز دون العدد المه رفاريقل عانامالنسب لان وصف عمره وصف المعنى الكن الفارق المرح لماف النظم مع تساويهما فى المهدى أنه اذاوصف القدريه كأن القدر بالنوع واذاوصف المميزية كأن القديريا لجفس ولاشك أنّ الاول أولى وأباخ لاشتمال النوع على الجنس فهو أرّيد في رفع الابهام المقصود من القيديز وقوله لانّ التميز بهاأى لانّ كمال التميز حاصل بها (قوله ووصف السبع الشانى بالعجاف المعذر المميز بهامجرداعن الموصوف فانه لبيان الجنس) يعنى لم يقل سبع عجاف بالاضافة وجعداد صفة للمميز المقسدرعلى قياس ماقيسله لان القيوليدات الحنش والحقيقة والوصف لايدل عليه بلعلى شئ ماله سال وصفة فلذاذكروا أنالتميز بكون بأسم الجنس ألحامد ولابكون بالوصف المستقى فيسيم التكلام فتقول عنسدى ثلاثه قرشتون ولاتقول قرشين بالاضافة واعترض علمه بأن الاصل في المعد

و يؤيد وقوله عليسه الصلاة والسلام رسم الله أخيون أولم بفدل اذكرني ع: يرمان الماليث في السجين سبعا بعد اللبس والاستعانة بالعبادف وان كان عودة في الجلة الكنم الاتلىق بنصب الانباء (فليث في السعدن يضع سنين) البضع ما بين المسلم من البضع وهوالقطح (وقال الله انى أرى سبخ وهوالقطح (وقال الله ان عاف) لمادنا فرجه وأى الملائسيع بقرات سمان خرجن من خور مادس وسب ع بقرات مها زبل فا بلعت المن خور مادس وسب ع بقرات مها زبل فا بلعت الهاز بل الدعان (وسبع سندلات خصر) قدانعقد مها (وانر بابسات) وسيعا انر الميسات قد أدركت فالتوت المابدات على اللفرحي غابن علم الواعما استعنى عن سان طالها بماقص من طال البقرات وأجرى السمان على المدين ون المعيز لاق القدير بها ووصف المستع الثاني بالعجاف لنعذ والتمايز سنلان الموصوف فأنه لبيان المنس

التمد بزبالاضافة فاذا وصف السبع فلايد من تقدير المضاف اليه وكل واحدمن الوصف وتقدير المضاف المه خلاف الاصل أتمااذا أضيف كانت الدغة فاعة مقام الموصوف فقولنا مععاف فى قوة أولناسد عبقرات عاف فالتميز المطاوب حاصل بالاضافة الى الصفة القيامها عقام الموسوف ولا يجوز سبدع بقدرات عياف ويجوز سبع عباف واعالم بضف لانه قائم مقام البقرات وهي موصوفة بعجاف فكون من اضافة الموصوف الى الصفة وهوغير فصيح وقبل هب ان الاصل في العدد التمدز بالاضافة اسكن لماسسيق ذكرسبسع بقرات عان سينأن السبع العجاف بقرات فهدذا السميع عمز عاتقدم فقد حصل القدربالا ضافة فلواضف الى العاف لكان العاف قاعام فالمرات في الممنز فمكون التمييز بالوصف وهوخ الاف الاصل واتماان السبع قائم مقام البقرات فاعما يكون اذاوصف ماتعاف امااذا أضمف بكون العاف قاعة مقام البقرات فالايلزم اضافة الموصوف الى الصفة وفسه تأمل فقوله وصف السسع يعني لم يضف المسه وقوله مجرد اعن الموصوف وهو بقرات للاستخناء عشه وقوله قانه اسان المنس مر تقييده (قوله وقياسه عق الخ) أى القياس فيه ذلك كمرا وحراكنه حسل عملى ممان لانه نقيضه ومن دأجم حسل النقيض عن النقيض كما يحمل النظير على النظير والعيف شدة الهزال (قوله أن كنم عالمن بعبارة الرؤيا) أى بتف مرهاو تأو يلهاومنه اطلاق العدارة على المفظلالالله على المعنى وتفسيرمله وقوله عبروها بالتشديد جرى على المشهوروان كأن الفصيم خلافه كاسمأني والماكانت من العبوروهو الجماوزة بين المناسمة بينهما بأن فيهاا نتقالا وعبورا من الصور اللمالمة الى المعانى النفسانية عمام تعقمقه قال الراغب أصل العبر تجاوز من حال الى حال وأما العبور فسننص بحيا وزالما المابس باحة أوفي سفينة أوعلى بعسرا وقنطرة ومنه عبرالنهر لحسانيه وقبل عابرسدول وأماالعيارة فهي مختصة بالكلام العابر من اسان المتكام الى مع السامع (قوله وعبرت الرؤ باعبارة أثبت من عبرتها تعبيرا) يعني التخفيف أفوى وأعرف عند أهل اللغة من التشديد وكذه المعروف عابر لامعبر قال الزمخ شرى عبرت الرؤيا بالضفيف هوالذى اعتمده الاثبات ووأيتهم شكرون عمرت بالتشسديد والمعمر والمعمر وقدعثرت على ستأ نشده المبرد ف كتاب الكامل ليعض الاعراب وهو رأيتروبا تمعرتها \* وكنت للاحلام عمارا

قال هما لفتان جعهما الشاعر ونقله المردفع لم منه أنه يقال عبريا لتخفيف وعبريا لتشديد فلا عبرة عن أنكر التسديد اكن التخفيف لفة القرآن الفصيحة وقل من ذكره من أهل اللغة في رقوله واللام البيان أو لم يقامل المن التقوية العامل المن كان عبر متعديا بنفسه وقد اقترن هنا باللام أوله بثلاثه أوجه الاول أنه ليس صلة له بل هو متعلق يحد فوف والمقصود به البيان كانه لما قدل تعبرون قبل لا "ى "هي قال للرويا كما في سعيالك المكن تقديم البيان على المدن لا يحاومن شي والشانى انه لتقدّمه ضعف عاملة فزيدت فيه لام التقوية وهي تدخل على المعمول اذا تقدد معمول غيرا لفعل اذا تأخر والمتحاة أوضمن معنى فعل قاصر والانتداب اقتعال من ندبه للا "مراذا دعاه فائتدب له أى أجاب فهو مطاوع له (قوله أى هذه أضغاث أحدام المن وسوسة شيطان وأصل الاضفاف أضغاث احلام تخياليطها وأباط الها والحد ضغث فاستعيرت اذلك نقس أووسوسة شيطان وأصل الاضفاث ما جعمن أخلاط النبات وحزم الواحد ضغث فاستعيرت اذلك المنتعارية والمستعارية والمستعارية والمستعارية والمستعارية والمستعارية والمستعارية والاسلام المنات والاساس وضغث الحديث خلطه ثم أريده نابوا سطة الاضافة أماطيل عمروا الاستعارة أول الصباح والاساس وضغث الحديث خلطه ثم أريده نابوا سطة الاضافة أماطيل المنتورة والمنالا المنتورة والمنالا المنات والاباط سل مطلقا سواح كانت أحلاط النبات والاباط سل مطلقا الواسات والاباط من المنالة المنات ا

وقاسه عنى لانه جع عفا الكلا أفدوني على اللا أفدوني على اللا أفدون في واللا أفدون في ورواى عمروها (ان تسم الرواوهي الا يقال ان تدم عالمن بعد الدار والوهي الا يقال من الصور المعالمة المعالى النه في المعالى المعالى النه في المعالى المعالمة واللا م المعالى المعالمة واللا م المعالى المعالى

11.40

يضرَّذُكرهما كما ذاقلت رأيت أسدةر بش فهوقرينة أوتجر بدفقوله تخالطها تفسيرله بعدا التخصيص وقوله فاستعمرت لذلك اشارة الى التخالمط الذاني أن الأضغاث استعمرت للتخاليط الواقعة في الرؤما الواحدة فهوأ جزاؤها لاغمنها فالمستعارمنه حزم النبات والمستعارله أجزاء الرؤمافه ندا كااذ الستعرب الورد للغته ثم قلت شممت وردهند مثلا فلا مقال انه ذكر فه مه الطرفان قال في الفرائد أضغات الاحلام مستقعارة لماذكروهي تتخالىطها وأباطملها وهي قد تتحقق فى رؤ باواحدة وقدوقع للشهراح وأرباب الحواشي هنها أجوية غيرمنتجة منهاأن المراديا لاستعارة معناها اللغوى فلايضر كوندمن قبيل لجين الما وهومع نعسفه مردّه قوله في الاساس ومن المجاز أضغاث أحلام وهو ما المدس منها وضغث الحديث خلطمه لان المتبادرمن والجماز المتعارف وإن كان قد يطلقه على غيره فيه ومنهاأن الاحلام وان تخصصت بالساطلة فالمراديها هذا مطلق المنسامات والسستعارله الاحلام الباطلة وهي يخصوصه والمذكورهما المطلق وايس أحد مطرفها قال العلامة فان قلت شرط الاستعادة أن لا يكون المشسيه مذكور اولا فى حكم المذكور والتقدر كاذكرت هي أضغاث أحلام فلايكون استعارة قلت هذه الاستعارة ليست السبقعارة أضغاث الإحلام لامنامات بل استعارة الإضيغاث لا تلطيل المنيامات وتحزارعاها وهي غهر مذكورة والحلبضم الملام وسكونها والرؤ بالمعنى واحدوهو مابراه النائم في النوم هذا بجسب الامر الاعم كمافي أضغاث أحلام فان المراديها المنامات أعهمن أن تحصون ماطلة أولاا ذالا ضغاث هي الاياطمل مضافة الى الاحلام بمعنى من وقد تخصص الرؤ بابالمنام الحق والحلم بالمنام الباطل اه وهذا وانسلمأنذ كالمشبه بأمرأعم لايناف الاستعارة لانسام صحته هنالان المبتد المقدر رؤيا مخصوصة فقدوقع فيمافزمنه على أتناضا فقالعهام الى الخاص لاتخلومن الكدراد المهود عكسم افان أرادأت الضمرراجع الى الرقيامن غيراعتبار كونها مخلطة وباطلة كأقالوه فينها رمصائم اذاجعلا مجازامن أت فذكرا لطرفين مطلقه الاينهافي الاستعارة بل اذاكان على وجه ينيءن التشييه سوا كان يالحلكز يدأسد أوالاضافة كلبين الماء على أنّ المشمه هناه وشخص صائم مطلقا والضمر افلان من غيراء تباركونه صائحا وهومحل كالام الكن العلامة في تفسيرة وله في مقام أمين في سورة الدخان أشار الى أن ذكر الاعم لاينافي الاستعارة فأنظره وقدأ وردعلي المصنف رجه الله ماأ وردعلي الزمخشرى وأجاب عنه المحشى بماذكر ففيه مافيمه (قوله وانماجعوا للمباافة في وصف الحلم بالبطلان) في الكشاف اله كما يقال فلان بركب الخمل ويليس عماغ الخزلن لارك الافرسا واحدا وماله الاعمامة فردة تزيدا فى الوصف فهؤلاء أيضاتز بدوا فى وصف الحلم بالبطلان فجعلوه أضغاث أحداه موأ ماطمه ل وفى الفرائد لمما كانت أضغاث الاحلام مستعارة الماذكروهي تخيالطه هاوأ ماطهاه اوهي قد تتصفق في رؤيا واحدة اذاكانت م كبة من أشياء كل واحدمنها حلم فكانت أحلاما فلا افتقاراني ماذكر من التيكاف وهوكلام واه وان استحسنه الشارح الطبيي نع ليس هـ ذامن اطلاق الجع على الواحدلوجود ذلك في هـ ذا الجنس اذالاضافة على معدى من وقد أشأر اليه صاحب الكشف في سورة آل عران واعبلم أن الرضي قال فشرح الشافية انجع القلة ايس بأصل فى الجع لانه لايذكر الاحدث واديهان القلة فلايستعمل لجزد الجعية والجنسمة كايستعمل أدجع الكثرة يقال فلان حسن الثياب في معنى حسن الموب ولا يحسن حسن الاثواب وكم عنسدل من النوب أومن الشاب ولا يحسن من الاثواب اه وقدد كرم الشريف رحمه الله فى شرح المفتاح وهو مختاف لماذكروه هنا فتأمّله وقوله اولتضم نه أشماه مختلفة يعني أنّ الاضغاث بممنى النفاايط وهي تقع في الرؤ باالواحدة وأضافها الاحلام لاعلى أنها أحدادم حتى يلزم اطلاق العع على الواحد بل على أنهامن جنسها وهذا ماذكره صاحب الفرائد (قوله يريدون بالاحلام المنامات الباطلة) الرؤياو المرعبارة عاراه الناغ لكن غلبت الرؤياعلى مايراه من الخيرو الشي الحسن وغلب الحلم على خلافه كمانى الاكية وفى الحديث الرؤيامن الله والحلممن الشسيطان قال التوربشقي

واعامعواللمالغة في وصف الما بالبط لان واعامعواللمالغة في وصف الما بالبط المسياء كقولهم فلان سراء الاحلام بعالمين) عشلفة (وما عن شأو بل الإحلام الما أي ميدون بالاحلام المنامات الباطلة خاصة أي بريدون بالاحلام المنامات الباطلة خاصة أي المسراها تا و بل عمله باواعا التأويل المنامات العملة الما الما الما الما الما الما المنامات

الطلم عند العرب يستعمل استهمال الرؤيا والتفريق من الاصطلاحات التي سنها الشارع للفصل بن الملق والباطل كالنه كروأن يسميرما كان من الله وما كأن من الشيطان ماسم واحسد فجعل الروباعبيارة عن الصالح منها لما في الرؤما من الدلالة على المشاهيدة ما البصيرا والبصيرة وجعل الحلم عبارة عما كان من الشمطان لاق أصل الكامة لم تستعمل الافعاع فيل الحالم في مناه من قضا الشهوة عالا حقيقة له وفكأب الاحكام للعصاص هذه الرؤيا كانت صحيحة لاأضغا التعبير يوسف علمه الصلاة والدلام اها بالخصب والجدب وهدنا يطل قول من يقول الذالرؤ ياتقع عدلي أول ما تعبريه لانهدم فالواانها أضغاث أحلام ولم تبكن كذلك فدل على فسادا القول بأنها على جناح طائراذا فسرت وقعت اه وفيه نظرال رواه أبودا ودواين ماجمه عن أى وزين الرؤياءلي جناح طائر مالم تعبر فأذا عبرت وقعت ولا تقصم االا على وادَّأُ وذى رأى اه فتنسر معاذ كرلانه مخصوص به في عرف الشَّرع وقيل لما كان المناسب لما تقتدم في الجواب أن يقال ومأشحن بتأويل الاضغاث بعيالين حتى يكون عذرا ألهم في جهاهم تأويلها كانه قبل هــذه رؤ ياباطلة وكل رؤيا كذلك لايعلم تأو يالهاأى لاتأو بل الهاحتي نعلم عــلى حدّ قوله على لاحب لايهمندى بمناره \* حل تعريف الاحلام على العهد وقوله كانه مقدمة أى كبرى للقياس الذى ذكرناه ولمع ولد العنس كافى الكشاف حتى يكون المعنى على نفي علهم يتأويل المنامات الدلا بضبع قوله أضغاث أحلام اذلادخل له فى العذر الاأن يقال المقسود ازا لة خوف الملك من تلك الرؤيا وقد يجعل هذاجو المستقلا والماصل أنه يحمل أن يكون نشا للعلم بالرؤ بامطلقا وأن يكون نفياللعلم يتأو بل الاضغاث منهاخاصة (قو لهوتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام بعد جماعة من الزمان الخ) يعنى أنّ أمة بلفظها المعروف بمعنى مدّ موطائفة من الزمان وان غلب استعماله فى الناس وقرأ العقبلي امة بكسرالهمزة وتشديدالم ومعناها نحمة يعسدنعمة وهوخلاصه من القتل والسحن وانعام ملمك ثم بعد الفلاح والملك والامة وارتهم هناك القبور

وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما وغيره أمه بفتح الهمزة والميم المخففة وها منونة من الامه وهو النسيان وروى ونعجاهدو عكرمة في هذه سكون الميم فلاعبرة عن أنكرها (فوله والجلة اعتراض) أى جلة واذكرأى نذكروهذاهوالظاهروجوزفيهاا لمالية شقدبرقدوالعطفءلي الصلة وتذكره ليوسف عليه الصلاة والسلام تذكر علمالرؤ باأ وماوصاه به من قوله اذكرني عندر بك وقبل انه لم يذكره مخيافة عليه لدينه وهو مخالف للظاهر وهدذا مناسب لا حد الوجهين في قوله فأنساه الشيطان كامر (قوله أنا أُنبِنْكُم بِتَأْوِيلِهِ) أَى أُخْبِرُكُم بمن عنده تَأْوِيلِهِ أَوْادَلَكُم عليه أَ وَأُخْبِرُكُم اذَا سَأَلْتُه عنده وقوله وعرف صدقه هذا بدل على أنهمالم يكذباعلى يوسف في منامهما والمهما كذبا في قولهما كذبنا أن ثبت ولايقال صديق الالمن شوهدمنه الصدق مرار الانه صيغة مبالغة وقوله أفتنا في سيع الخ لم يغير الفظ المال لان التعميريكون على وفقـ مكاسنوه وقوله ادقيل الخ تعليل للوجه الثانى وقوله تأويلها الخ الاقول بناسب الوجه الأول في تفسير تذكره والناني الثاني ومكانك مجاز عمى قدرل ورفو منك عند الله (قوله والدا لم يبت الكلام) أى لم يقطع به بل قال اعلى ولعلهم الماذكر واخترم بصيغة المجهول من اخترمه الموت اذاقطع عرومفاجأة وقوله جازمامن الرجوع أى واثقامنه وقيل الهالمارأى عزالناس ناف عجزه أيضاً وعدم وثوقه بعلهم امّا اعدم فهمهم أواعدم اعتمادهم (قوله أى على عاد تدكم المسترة الن) أصل معنى الدأب التعب ويكنى به عن العادة السمرة الانها تنشأ من مداومة العصل اللازم له التعب فهوامًا حال بمعنى دائس أوذوى دأب وأفرد لان المصدر الاصل فيه الافراد أومفعول مطلق لفعل مقدرو جلته حالبة أيضًا (قوله وقبل تزرعون أمرالخ) وفي نسخة قبل بدون الواو والظاهر الاولى لانه عطف على ما قبله بحسب المعنى لانه في قوة وهو خبر وعلى هــذه فهو مستأنف ولا بعد فيه أيضا والدال على أنه خبر الفظاومعنى قوله على عادتكم الخ فان المعتاد لا يعتباج الى الاصريه وقائله الريخ شرى ووجه المبالفة فيسه

فهو ظنه مقدمة المدرق جهلهم ما وله (وقال الذي تعاميما) من صاحبي السعن وهوالشرابي (واذكر بمدأته )وتد وسف بعد ماعة من الزمان عمدة أى مدة طويلة وقرى المذبكسر الهمزة وهي النعمة أى بعدماأنم علمه النعاة وأمه اى أسان يقال أمه بأسه أمها ادانسي والجلة اعتراض ومعول القول (أنا أنشكم بتأويد فأرساون) أى الى من عند معلمة والى السحة والوسف أيها العدين) أي فأرسل الى يوسف في وفال بانوسف وانما وصنه بالصدديق وهوالم الغ في المدق لانهجرب أحواله وعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤياصا مبه (أفتنا في سع بقرات عان ما كاهن سرع عاف وسرح سندلات خضروا عرابات) أى فى دو يا ذلك (لملى أرجع الى الناس) أعود الى الملك ومن عنده أوالى أهل البلداذة بلات السحدن لم يكن فعه (العلهم يعلون) تأويلها أوفضاك ومكانك وانمالم ستال كلام فيهما لانه لم يكن جازمامن الرجوع فرع المخترم د ويه ولامن علهم ( قال تزرعون سبع سندن دأبا)أى على عاد تسكم المسترز والتصابه على المال عدى دائين أوالمعدر باضمار فعله أى تدأوندأما وتكون الجله علا وقرأ حنص دأنا بفتي الهدوزة وكالدهما معدد دأب في العمل وقدل تزرعون أس أخرجه في صورة الخدوسالف القولة (فا مصدر فدروه في سنيله ) لثلا بأكام السوس

أنه بواغ فى ايجاب ايجــادهــتى كانه وقع وأخبرعنه وأيده بأنَّ قوله فذروه يناسب كون الاوّل أمرامثله قيل يعنى أنّ الفا و المة فننبغي أن بكون تزرعون في معنى الاص حتى يكون في حصدتم والله وهو وهم منه لان عبارة الكشاف والدارل عسلى كونه في معنى الاص قوله فذروه وماحصد تم جله شرطمة لايصح أن تكون جواباللامروكون الامرااغيرالصر يح يكون لهجواب مصدربالفا ولوجه ووجه تمريضه أنه لايناسب المقام وكونه تعبيرا لازؤ بأالدا فةعلى وقوع اللصب بالزراعسة والامربتركه فحسنبله لايدل على أن تزرع ون يعنى اذرعوا بل تزرعون اخسار والغيب عما يكون منهم من يوالى الزرع سمبع سنينوأ تباذروه فأمرلهسه بماينبغي أن يفعلوه وحبريزه ونتحلى عادتهم من غبرحاجة الحيالا مرجخلاف تركد فى سنبله فانه غيرمعتاد (قوله وهوعلى الاول نصيعة خارجة عن العبارة) أى على كونه خبرا هوزائد على تأ ويله للرَّوْيالنَّحِيهِ م بيَّـان مَا يليق بهم وفيه اشارة الى ذفع ما تمسك به الزيخ شرى من أنه لولم يؤوّل بالامراز معطف الانشباء عدلي الخبرلان مااتمانسر طهة أوموصولة متضهنة لمعنى النسرط وعدلي كلحال فلكون الجزاءأمرا تكون الجلة انشائية معطوفة على الخبرية بإنجاليست من جلة التعبير بلجلة مستأنفة لنصهمأوهي جواب شرط مقذرأى انزرعتم فاحصدتم الخمع احتماله للعكس بأن يكون ذووه بمعنى تذرونه وأمرزنى صورة الاحر لانه مارشاده فكانه أحرههم بهمع آنه يعيارضه قوله ثم يأتى فانه يقتضى عدم أأو لله وفيسه تطرلانه يقتضي أنَّ الشرطمة التي جوا بهما انشائي انشائيسة وهوغير مسلم (قوله خارجة الخ) قبل وعدلي الثاني غيرخارجة عنها فأنّ أكل السبيع العجاف السبيع السمان وغلبة السنبلات الدابسات الخضردال على أخم بأكاون فى السنين الجدية ماحصل فى السنين الخصبة وطريق بقائه تعلوه من يوسف علمه العد لاة والسلام فيق الهم في تلك المدة وقمل اله عسلي التقدير الشاني قوله تزرءون بمهنى أزرءوا خارج عن المهارة أبضا والتعقيق مافى الكشف من أن تزرءون على ظاهر ملائه تأو يللامنام بدليل قوله يأتى وقوله فاحصدتم فذروه اعتراض اهتماما منه يشأنهم قبل تتميم التأويل وفيهمايؤكدالسابق واللاحق فهو يأمرهم عافيسه صدلاحهم وهدذا هوالذى يلائم النظم المججز اه (قوله فأسندالين على الجاز المسقاال) يعنى العمالية وان السنن الا كل الى السنن كا رأى في الواقعية البقرات بأكان حتى يحمل التطابق بين المعبروهو المرق في المنام والمعبريه وهو تأويله ولايتعين الجازلانه بؤكل فيها فمكون كقوله النهارم بصرالجوا زأن يكون مشاكلة حمنشذ وقوله سبع شدادأى سبع سنين حذف القديرًا ولالة الاوّل عليه (قوله عرزون لبذور الزاوعة) البزربال اى والبذر بالذال بمعنى كما في الدين وهوا لحب الذي يجعسل في الارض لينبث وفرق ابن دريد بينه ما على ما في الجمعل فقال المبذرف البقول والبزرخلانه وجعه بزور (قوله يمطرون) بصيغة الجهول من الثلاث أ والمزيد وكون المزيد في العداب ليسر بحكلي وقوله من الغيث فهو ثلاث ياني ومنه قول الاعرابية غثنا ماشدنا وقول بعضههم أذى البراغيث اذا البراغيث وإذا كان من الغوث فهووا وى رباعى ﴿ وَوَلَّهُ مَا يَعْصُمُ كالعنبوالزيتون الخ) يعنى أندمن العصر بمعناه المعروف فهو الماعصر الثمار التيءن شأنم اأن تعصر وترك مفعوله يدل على شموله وعومه ولذاقذرا اصنف رجه الله مفعوله بقوله ما يعصراوه و بمعنى الحلب لان فيه عصر الدرع ليخرج الدر وقرأ جزة والكسائي بالناء على تفليب المستفتى لانه الذي خاطبه وماعداه غب وكذا ماقبله من قوله يغاث النياس فيكان الظاهر تعصر ولم يذكر الالثفات في قوله تزرءون مع أنّ الغاهر اله المندات أيضالكنه جرى على أنه ليس النفا تالانه لما أشركهم معه فى الدّ كلم فى قوله أفتنا جعلهم حاضر بن فحرى الخطاب على ظاهر ممن غير التفات وهو المناسب (قوله وقرئ على بنا المذعول من عصره اذا أغياه) أى ينعيهم الله والعصر يردعه في النعباة ومنه قوله لوبغيرالما حلقي شرق ، كنت كالفعان الما اعتصارى واذاكان المبنى للفاعل منه فهو يمعنى يغيى بعضهم بعضا ومنه خبربكون لاالمبنى على أنّا "عهاضه يراجع

وهوعلى الاول نصيحة عارجة عن العمارة الافلىلايما أنا كلون) في تلك المستنب المساد أنا كلون ما قلامه من يعدد المن سبب المهاد أنا كلون المستبب المهاد ال

بدون مرون مرون من المرون المرابع في القاموس و أو الداللواغيث الرى التراب كما في القاموس و المرابع في القاموس و المرابع في القاموس و المرابع في المرابع في

الى بعصرون لماضه من التكلف وقوله يفشهما فله معنى بغاث النياس ويغيث يعضهم بعضامعني وفيه إيعصرون على البنا اللفاعل فكون كل منهما للاعاثة والتغاير سنهما بماذكر ويحتمل أن يكون الاول من الغنت يفتح اويغيثهم في عبارته وقبل يغيثهم الله تفسير للمبني للمفعول وما يعده تفسير للمبني للفاعل ( قوله أومن أعصرت السحسامة عليهم) أي حان وقت عصر الرياح اله التمطر فعلى صلتها كما في عصرت اللمون على الطعام فحمد فت على وأوصل النعل نفسه أوتضمن معنى مطرفينعه ى وقدد كره الجوهري في معنى عصر وظاهره أنه موضوع له فلا يحتاج الى التضمن علمه وقوله معنى المطر يسكون الطاءمصدر مطره (قوله ولعله علمذلك بالوحى) انماذ كرهذالان الرؤ ياتدل على سبع مخصبة وسبع عجدبة ولادلالة فيهاعلى العيام الثامن واغياقدم كوبه مالوحي ارجحانه لان تفصيل ماقسه يقتضي ذلك ولوكان جارياعلى العادة أوالسنة الالهمة أجله وحصرا لحدب بقتضي تغيره بعده أبخصب مالاعلى ماذكره خصوصااغاته بعضهم لبعض لانها لاتعلم الانالوحي ولذلك اقتصر على في المستحشاف ( قو له تأني في الخروج) أى توقف وموثف علمن أني الشيء اذا جاءاً وانه وزمانه وحقيقت النظار حينه وأواله وقوله لتظهر براءة ساحته أى قبل اتصاله بالملك الداعى للعسد فلذا للكاهم بتقديمه فلايصال هو يحصل بتأخديره أيضا (فوله وفيسه دليل على اله ينبغي الخ) الاؤل من صريح النظم لان المبادرة السه وتقديه على خلاصه اجتهاد فيسه والشانى لازم له وقال بنبغي لانه لادلالة على الوجوب فيها ومواقعها بالعين أوالناه (قوله وعن النبي صلى الله عليه وسلم الخ) هذا الحديث أخرجه الطبراني وابن واهوية وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مده ودرضي الله عنه ووقع في الصحين مختصرا وأوله لقدعبت من يوسف وكرمه وصيره والله يغفرله حين سيل عن البقرات العباف والسمان ولوكنت مكانه ماأجبتهم حتى اشترطت أن بخرجونى ولقد عجبت منه حين أناه الرسول فقبال ارجع الى ربك ولوكنت مكانه ولبنت فى السحين مالبث لا سرعت الاجابة وبادرتهم الباب ولما ابتغيت العذر أن كان حلياذا أناة قال البغوى وصفه بالاناة والصبرحيث لم يبادرالى الخروج حينجاه الرسول بالعفوعسه معطول معنه بل قال ارجع الخ ا قامة المعيد على ظله واء ما قال الني مدلي الله عليه وسدا ذلك واضعامنه لاأنه لوكان مكانه بادروعيل والافحاء صلى المه عليه وسلم وتعد لدمعاوم وقوله والمتدينف وله لتوقيره وتوقير حرمته كإيقال عفااقه عنك ماجوابك فى كذاوقسل انه اشارة الى ترك العزيمة بالرخصة وهو تقديم حق نفسه على تسلسغ الموحمد وقدل ان مافعل يوسف عليه الصلاة والسلام صبرعظيم ومارآه النبي صلى الله عليه وسلمرأى آخر وهوالاخذبا لحزم وانتهازالفرصة فاندر عاءن أصرمنع من اخراجه فهد ذاتعليم للناس (قوله واغا قال فاسأله مامال النسوة الخ) بعسف أنّ السؤال عن شي تمايه بج الانسان ويحركه للجث عند ملائه بأنف من جهله وعدم علمه به ولو قال سلم أن يفتش ل كانتهديد اله عن الفسص عنه وفيه جراءة عليه فرعاامتنع منه ولم يلتفت اليه وقوله وتحقيق الحال اشارة الى أنّ البال بعني الشأن والحال وتوك ذكرامرأة العزيزتا تباوتكرما ولذاجلها ذلك على الاعتراف بنزاهته وبراءة ساحته وضم نون النسوة تقدم بيانه واعلمأن من جراله هذا سبع المس النسوة والعزيزوا مرأته وأن المرف ف الواقعة سبعة أشساه وحبسه في السعبن سبع سنين على الصعيم فكانت سنوا لحدب سبعاجزا على سني مكثه في السعبن فتنبه اذلك (قوله وفيه تعظيم كدهن) قال الزمخشرى أراد أنه كيدعظم لايعله الاالله ليعد غوره أواستشهديه الم الله على أنهن كدنه وأنه برى مما قرف به أوارا دالوعسد الهن أى هوعلم بكددهن فصاريهن علمه فذكروجوها ثلاثه والمصرمن تعصمصه بالذكر اصاوحه لافاد بهعمد بعضهم أومن اقتضاء القام لانه حله على الدوال تم أضاف علم الى الله فدل على عظمه وأن كخله غـ مرمأ مول

أى يغشهم الله و يغيث يعنه جسم يعضا أوس أعصرن المصابة علم-م فعلى بنزع انطافض أويتضمينه معنى الطروهذ وبشارة بشره-م بمابعد وأن أول البغرات السمان والسنبلات المعنى بسنين تخصبة والعياف والبابسات بسني مجدية واشلاع العباف السمان بأكل مأجع فى السنين الخصية فى السنين الجيدية ولعله علم ذلك الوحد أوبات اتها الملسباللصبأ وبأن السنة الالهمة على أن وسع على عباده بعد المضمن عليهم (وقال الملائد المدوني به) بعدما ما ما الرسول طالبه مدر (فل) مامه الرسول) لخرجه (فال ارجع المدريان فاستلهما بال النسوة اللاف والمعن ألدين الماناني والمروح وقدة ورمل أنه من ظل افسلامة للرامل الماسة أن وسل مالى نقيع أمره و فيداد ل على أنه منه بني ان يجم الني المهم ويدف مراقعها وعن النبي صلى الله عليه وسلم لوكات مانه ولين في السعين الدن لا سرعت الاعلة وانمافال فاعله مامال الدودولم علا عالم المنافق المنا على المعث وتعديق المالوانمالم يتعرفني لي الما منعنية ومعنيا ومراعاة للاد بوقرى النهوقية م النوت مولان وفيدتعظم كرهن والا نشهاد مولان وفيدتعظم كرهن والا نشهاد بعر الله علمه وعلى أنه برى ويم اقدف به والوعددلهن على كدهن

الوصول المملكن مالامدوك كلملا يترك كلموهذا هو الوجه وفيه تشويق وبعث على معرفته فهو تقيم القوله المأله الخوا الكيد على هذا ما كدنه به وعلى الشانى هو الاستشهاد بالله على أنهن كدنه وأنه برى

فيكون تذبيلا لماجله على التعرف ليبين له البراءة فان الله يعسل ذلك وأنه كيد من فيكون بريالا عالة والكيدعة في الحيدل في كا ثنه قال الله شاه وعلى الشالث يحمّله ما والمرادحة الملك على الغضب والانتقام المتلام الكلام لكنه لايطابق كرمه فالوجه هوالاقل ثم الشاني كذاحق في الكثف وهذا مراد المصنف رجه الله تعالى أكن الواوفيم وعلى أوأوعلى ظاهرها (قو له قال الملال الخ) الخطب الامرااعظم لاند مخاطب وأوعنعاب لاكافي الدر المصون والراودة وساش تله تقدم تحقدة بهسما وقوله تنزيه له و مازمه تنز مه يوسف علمه العلاة والسلام كامرتحقمقه عمانقلنماه عن شرح التسهيل (قوله ثيت واستقرالن الائن متعلق بجعمص وحصص مفناه ظهر بعد خفاء كما قاله الخلسل وهومن الحصة أى مانت سهة المق من مصة الساطل والمراد تمز وقدل معناه ثنت من حصص البعراد ايرك وسص وحعدص ككف وكفكف وحصه قطعه ومنه الحصة والقطع المايالباشرة أوالحكم والمادك بفتم الميم جعممول وهوما يبرك بهو يلصق بالارض وقرله ايناخمن قوالهسم أنخت الجل أمركته ويقال أيضا أناخ المسل نفسه أى برك وقال ابن الاعرابي يقال أناخ ولايقال ناخ وكذا قال ف الافصال (قول فصص في صم الصفائف شاته و وناء بسلى نو أة م صما) هومن قصد مدة المدين ثور الهلالى والضمر المستترف حصص البعير وثفناته مساركه الخسر المعروفة وصم الصفاجع أصم وهو الصلب من الحسارة والصف الحيارة لاأسم موضع كمانؤهم وقدوقع في نسجة الحسا وناجعني أثقل ونهض والتصميم المضي في الامر يعلى أنهاركبت عليه وقام بهاومضى في سبله وألف صمم للاطلاق والاشماع والمراد تحزنه على فراق عبو ته (قوله تعالى أنارا ودته الخ) قالته بعداعترافها تأكيدا لنزاهته وقولها انه ان الصادقين اعترفت به قبل السؤال توخيا لقابلة الاعتراف بالعفووة بل انها لما تناهت في حبه لم تبال بانتها لم سترهما وظهور سرتها وقوله في قوله متعلق عقدراى صادق في قوله بعد جعله من الصادقين فهوا تساتله بطريق يرهاني ولا يتعلق بالصادة بن لفساده (قوله قاله يوسف عليه الصلاة والسلام لماعاد اليه الرسول الخ) أي أنهمن قول يومسف عليه الصلاة والسكرم لامن قول احرأة العزيز ودلك اشارة الى التثبت وماتلامهن القصة أجمع ولذلك جعرا لخماتن فأى ذلك النست لفلهو والعراءة فتعن أنه من كالرمه وأنه فذلكة المامة من طهارة ذيا وبرا و تساحته وفيه اليجازاى فرجع فأنهى مقالة عليه الصلاة والسلام فأحضرهن سائلاما خطيكن ورجع المسه الرسول فائلافتش الملاءن كنه الامرفسان له جلسة الحال من عصمتك فقال عليه الدلاة والسلام ذلك ليعلم الخ أى لم يكن منى خيانة وفيه من كثرة المقدر ما يبعده وقوله لماعاد ردلانه من كلامه متصل بقوله فاسأله وقيسل انه من قول احر أة العز يزد اخسل تحث قوله قالت بدليسل الاتصال المدورى لاقوله اذلم يكن حاضر اوقت سؤال الملك الندوة وهوالذى وجهه الزمخشري (قوله لتعلم العزين أى لنظهر عله بذلك اذكان علم سينشهد شاهد من أهله وقيل الضمير للملك أى ليعلم الملك أنَّى لَمَّ أَسْنَ الْمُورِ رَأُولُمُ أَسْنِ المُلكُ لانَ مُمانة وزيرَ مضانة له (قوله بطهر العب الح) حداته سيرله على الموسوء وظهرالغيب استعارة والبياء اتمالاملابسة أولاغارفيسة وعلى الاقل هواتبا حال من الفاعل أى وأناغا تبعنه أومن المفعول أي وهوغائب عنى وهما متلازمان وجوزا بالنبر مسكونه حالامنهما وضيه نظروعلى الفارفيسة فهوظرف لغوو يحتمسل الحالمية أيضا (قولمه لا ينفذه ولايسدده الخ) فهداية الكيديجازعن تنفيذه وعلى الوجه الثانى المرادلاج دى انك تنين بسبب كيدهم فأوقع الهدامة المنفسة على الكيدوهي واقتمة عليهسم تحقوز اللما لفة لائه اذالم يهد السبب علم منه عدم هداية مسببه بالطريق الاولى والمراد بالفسعل الهداية لانهاوان كانت منضية لمكن النفي يقتضي تصورا لاثبات وتقدر مفلأبرد أنه ابسر فيه ايقياع بل نني وقوله بكده من منعلق بيهدى وتعليل لنني الهدد المهو وزنطقه مأخاتنين وأنفيه السهاعلى أنه يهدى كيدون لم يقصده الليانة ككيديوسف باخوته عليهم الصلاة والسلام (فولدونسة نعريض براعيل فى سباتها)أى لوكنت النامانفذ كيدى وسدده وأراد بكيده فصه

نال المان (المان (المان المان) مسامية المالية رادراود تن بوسف عن نفسه فلن مانس لله) نازمه ونصب و المان واستقران معمد المعاراة القراالق م الفالفطالم وفاءبسلى نواهم ممسما اله خانيا المعرون من من الدالسام الدالسام الديسة على نائس وقرى على الساء للم فعول المناء للم فعول المنافس المن (إناراود ته عن فعد وانه ان العالم ادانه) فَ تُولِه عِن الله عِن الله على الله عل بالمدون أى ذلك النسالع مراام وزيد مادون أى ذلك النسالع مراام وزيد ران المنه طالعب) يظهر الغيب وهو حال ر الفاعل أو الفعول أى لم أخنه وأناعات. منداودوغانب عفي أوظرف أى بكان الغيب وراءالاستاد والابواب الفلقسة (وأقافه لايه ي كدانداندن) ولايستده أولا يهدى اندانين بلدهم وأوقد الف على الساملة وفيه تعريض راعل في الماء الروسها ا

وفو كمد لا ماته واذلا عقبه بقوله (وماأ برى نفسى)أى لاائره النبهاعلى أنه لمروبدلك تزكمة نفسه والعجب بحاله بل اظهارما أنع الله عليه من العصمة والتوفيق وعن ابن عباس أنه لما قال المعلم أنى لم أخنه بالغيب قال المجبريل ولا - ينهمت فقال ذلك (ان النفس لا مارة بالسوم) من حيث انها بالطب عما لله الى اشهوات فتهم بهاواستعمل القوى والموارح فى أثرها كل الاوقات (الامار-مربي) الاوقت رحمة ربي أوالامارجه اللهمن النفوس فعصمه من ذلك وقدل الاستثناء منقطع أى واكن رجة ربي هي التي تصرف الاساءة وقمال الآية حكاية قول راعيل والمستنى نفسر يوسف واضرابه وعن ابن كثير ونافع بالسوعلى قلب الهمز واوا ثمالا دغام (اندبى غفوروسيم) يغفرهم النفس ويرسم من يشاء بالعصمة أويغفر للمستغفر لذنبه المعترف على تنسه وبرجه مااستغفره واسترجمه عما رتسكبه (وقال الله التوني به أستخلصه انفسى)اجعلاخالصالنفسى (فلما كله)أى ا فلاأ توايه فسكامه وشاهدمنه الشدوالدهاء (قال الك الموملا ينامكمن) دومكانة ومنزلة (أمين) مؤتمن على كلشي روى أنه لماخرج من السحين اغتسل وتنظف وايس ثما باجددا فلمادخل على الملك قال اللهمة انى أسألك من خبره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شرم ممسلم علمه ودعاله بالعمر ية فقال الملك ماهذا اللسان قال اسان آبائي وكان الك يعرف سبعين لسانا فكابه بمافأ جابه بجومعها فتعييمنه فقال أحب أن أمعر روباى منك فكاهاونعت لهالبةرات والسنايل وأماكنها على مارآها فأجلسه على السريرونوض اليه أمره وقيل توفى قطفرفى ثلث الامالى فنصبه منصبه وزوج منه راعيل فوجدهاعذ راء وولدله منهاا فراثيم وميثًا (قال إجملني على خزائن الارض) والى أم هما والارض أرض مصر (اني حفظ) لها بمن لايستعقها (علم) بوجوه التصرف فمه واه لدعده الدلام لمارأى أنه يستعولوني أمرولا عمالة

عناطال وسماء كيدامشا كلة كإنى الكشف وفيه نفل وقوله وتوكيدلاماته الخبالوا ودون أواذلامانع من اجتماع المعريض والموكمدوة وله تنبيها على أنه الخوقيل فيه اشارة الى أن عدم المعرض لم يكن لعدم المدل الطبيعي بل خلوف الله (قوله وما ابرى نفسى) أى أز كيها فعني لم أخنه أى بفيعل قبيح (قوله وعن ا بنعباس رضى الله عنهما ) ذكر هذا في كثير من التفاسير فا ماأن يراد الميل الطبيعي كاأشار اليد المصنف رجه اقدتعالى يعده أوأنه صغيرة تجوزعلي الانبياعليهم الصلاة والسلام قبل النبؤة وقوله قال لهجيريل عليه الصلاة والسلام أوملك آخر (قوله من حيث انها بالطبيع ماثلة الخ) يعسى الامر عجاز عن الهم أى القصدوالعزم الذي يتبعه استعمال القوى والجوارح غالبًا وهو اشارة لوجه الشبه فان في الامر استعمالالهابالقول وفي الهم استعمال لهابالحل علمه وكونه في كل الاوقات مأخو دمن صمغة المالغة (قوله كل الأوقات) اشارة الى أنه استثنا من أعمّ الأوقات وماظر فية مصدرية زمانية فهو منصوب على اكظرَ فية لاعلى الاستثنا كالوهم لكن فيه التفريغ في الاثبات أي هيّ أمّارة بالسو في كل الأوقات الافي وقت يخصوص وهووقت رجة الله (قوله أوالامارجه الله) فالاستثناء من النفس أومن الضمير المستتر في المارة أومن مفعوله المحذوف أي أتمارة صاحبها الامارجه الله وفسه وقوع ماعلى ما يعقل وهو خلاف الظاهر ولذاأخره وقوله من النفوس ظاهرفى الاقيل وأوردعلى الوجّه الاقول أن المعنى حينئذ كل نفس أمارة بالسوف عصكل الاوقات الاوقت وحمته والقصود اخراج نس يوسف وغيره من الانبيا عليهم الصلاة والسلام وعلى هذا يلزم دخولها في أكثر الاوقات الاأن يحمل على ماقبل النبؤة بنا على جوازه قبلهاأ والمرادبنس النفس لا كل واحدة (قلت) أمّا الاخير فغيرظا هرلات الاستثنا معيار العموم ولايرد ماذكررأ سالان المرادهم النوع البشرى اعترافابا الجزلولا العصمة على أن وقت الرحة قديم العمر كله ليعضهم فتأمله (قوله ولكن رحة ربي الخ) فكل نفس آمرة بالسوء أى تهم بدسواء كان مع المزم والتصميم كافأ كتراانساس أوبدونه كافى المعصومين وقد أشرنا اتحقمن ذلك قبيله (قوله والمستثنى نفسر يوسف عليه الصلاة والسلام) هـذامن جلة المحكى وهوعلى المعنى الثماني وأمّاعكي الاول فنفس راعيل والمراد الوقت الذي تابت فيدوقوله عن ابن كثيرفي رواية البزى ونافع في رواية قالون ( قو لديغفر هم النفس) أى ان كأن ذنها وهو ناظر الى كونه من كالم يوسف عليه الصلاة والسلام وكذاة وله يرحم من إيشاء بالعصمة وفيه اشارة الى أنهامح ض اطف من الله تعالى وقوله أو يغفر للمستغفر ناظر أكونه من قول راعيل أوعام للاقوال (قوله وقال الملك التتوني الخ) قال أؤلاا تتونى به لاجل الرؤ يافل تبين حاله عالمب أن يجعله خالصالنفسه مختصابه فلما كله أكرمه بقوله المك الموملد شامكين أمين وفاعل كلسه ضمرا لملك أويوسف عليه الصلاة والسلام وقوله فلاأ فواالخ يشيرالي أنفى المكلام أعجاز الاقتضائه ماذكر والدهاء بفتح الدال المهدملة والمدكثرة العقل وجودة سرعة الرأى وجدد ابضمتين جع جديد كسرير وسرروة وله من خبره أى خبرالملك وقوله سـ لم عليه قبـ ل انه سلم عليــ مها العبرية فقال له ماذكر وقوله فسكامه بها أى الباسبعين وقوله فأجلسه أى بعسدقص الرؤياو أوياها وقيسل كان قبله وأماجه له على خزائن الارض فقيل كان بعدسنة اذلم يعلقه بمشيئة الله وقوله وقبل نوفى الخرملي الاقل ظاهره أنه جعله ملكا مكانه وقيل عزل قطفير وجهله مكانه ولماكان من اذى جاره أورثه الله داره أورثه الله منصبه وزوجته وتزقيح واعبل على الفور بنام على أنه لم تسكن العدة من دينهم وعال القرطبي انه بعد مدة علويلة (قوله وقيل توفى قطفيرالخ) قال ابن المنير في تفسيره وكان قطفير عنينا وجمالها قا تنافيكان يصانعها على عسه مع جالها الفائن ومن العب مارواه القصاص أنها كانت عدرا وكذاوجد هايوسف عليه الصلاة والدلام عنسد ماأعيد المهاشبام اوتزوجها بسابقة الكاب التهى وفسماشارة الىرد اول انهاعادت شابة بكرا اكراماله بعدما كانت ثيبا (قوله واني أمرها) اشارة الى أن على متعلقة عدول مقدر قيل انه لما كله وعبر وويله قال الهماترى أيها الصديق قال تزرع في سنى الخصب زرعا كشيرا فالمل لوزرء ت فيها على حربت

آثرماتم أوائد ويتجل عوائد وفيه دايل على جواز ٨٨٠ طلب التولية واظهاراً نه مستعدّلها والتولى من يدال كافراذا عم أنه لاسبيل اله العامة الحق وسياسة الخلق الابالاستظهاريه وعن مجاهدات الملك أسلم على يده (وكذلك مكاليوسف في الارض) في أرض مصر (يتبوّ أمنها حيث يشاه) ينزل من الادهلج

اوتبنى الغزائن وتعيمع نيها الطعام فأذ اجاءت السنون بعتها فيعصل مال عظيم فتسال له من لح بهد ذا قال اجعلنى على خزائن الارض وهبل بكدمرا ليم عمنى تعظم وقوله اذاعه قيداطلب التولية والتولى من المكافرو ثله السلطان الجائرجائز وهوالمذكورفى كتب الذقه وقولة وعن مجاهدفلا يكون فيه دلبل على ذلك (ڤوله وكذاك مكاالخ) القكر المامن المكنة عه في القدرة أومن المكان يقال معكمة ومكناه والمهيء شدل ذلك التمكن والاقدارق نفس الملك أوالسلطنة أعطسناه القسدرة في أوض مصر أوكما جعلفا لمحبته مكانافي طلب اللث جعلناله مقرافه هاأ وومشسل ذلك الانعام يتقريبه وانجانه وجسلة يتبؤأ حالءن يوسفعليه الصلاة والسلام ومنهامتمان يبتبؤأ وحسن ظرفله وقمل مفعول يه وقبل حال وضمير يشا الميوسف عليه المدلاة والدلام ويجوزأن يكون تقه ففيه انتفات وعلى قراءة ابن كثيرته (قوله في الدنيا والاسخرة) جمه وهو الظاهر القول سفيان المؤمن بثاب على حسماته في الدنيا والاسخرة والككافر يعبله المليرفى الدنياوثلاهـ ذه الاتية كذاقيه لل ولادلالة فىكلام سفيان رجه الله عليه لانه مأخوذمن مجموع اله بفولذا ذكر الزيخشرى أيضار مسك ذاعم فى الذى بعده بقوله عاجلا وآجلا والزهنشرى خصسه بالدنيا ليكون مابعسد ممصرحافسه بأجرالا تنرة فيكون تأسيسا وأتماذكرالمقين فتخصيصهم بالخيرية لابالا جرمعلقا وقرسل التضمم بالذكرلا يقتضي الاختصاص فساقيل أنه لاداعاته لاداعمله وقوله لعظمه ودوامه متعلق بقوله خبر وقوله برقابهم بأن يملسكهم وهوعما كان يصح فح شرعهم وقوله فأعتقهم والحكمة اظهارقدرته وكرمه وانقيادهم بعدذلك لامره حتى يخلص ايمانهم ويتبعوه فيما يأمرههه فلايقيال ماالفائدة في تحصيل ذلك آسال العفاج ثماضاعته والميرة بكسرالمج وسكون الياء (التحتية والراء المهدملة طعام يمتاره الانسان أى يجلبه من بلد الى بلدأ خرى وكنعان بلادمعروفة سميت أماسم مانيها وهومن أولادنو حعليسه الصلاة والسلام كامؤفى سورة هودوذكره توطئة لما بعده من تفسير الاية (قوله أي عرفهم بوسف عليه الصلاة والسدادم ولم يعرفوه الطول العهد) أي ان يوسف صلى الله عليه وسلم عرفهم من غير تعرف أعدم المانع منه كما كان الهم لانهم لم يعرفوه لهذه الامور وقال الحسن رجمه الله ماعرفهم بوسف حتى تعرفواله وقد كان كثيرا انعص عنهم وهم لم يعرفوه لانه عليسه الصلاة والسلام أوقفهم موقف ذى الحاجات بعيدا منه وكلهم بالواسطة ولم يكتف بطول العهد لاشتراكه معهم فيه وقوله وأسيانهم الماء قيل الاظهرأن يقول ولم يعرفوه لنسيانهم الاهباول العهد ويصعل النسيات معللابطول العهددوماعطف عليه والاص فيهسهل (هو له أصلهم بعدتهم وأ وقرركا أبهم عاجاؤالاجله) قال الراغب الجهاز ما يعدمن متاع وغده والتجهيز حل ذلك وبعثه وضرب البعير بجهازه اذألقاه في رحله والركائب جعركاب أوركوية وهي الابل المعدة للعمل والرحص وب والوقر بالكسر الحل الثقيل والجهازالذي مأؤاله الطعمام والمرة والجهاز بالفتح والكسر لاميت والعروس والمشافر مايحتاج اليه (قوله التونى بأخ لكم) لم يقل بأخيكم تنكرا منهم فكا نه لايعرفه ولوأضافه اقتضى معرفته لاشعارا لاضافة يه وقوله روى الخقيل يضعفه بهت اخوته مجعلهم جواسيس فلعله بوحى والعيون جععيزوه والجاموس وقوله فاقترعوا أى فعلوا القرعة لينعين من خرجت له لكونه رهينة وأبيقه ل في شعون وكان أحسنهم رأيا كافى الكشاف لائه شافى قوله سابقاات يهود أحسنهم وأيا وان وفق بينهما ومراده من ذكرالرواية بيان سبب طلبه لاخيه منهم ومافسر به التونى بأخ الآية تسعفيه ألزيخشرى وغديره وقال ابن المنيرر حدالله تعالى انه غير صبح لاند اذا ظنهم جواسيس كيف يطلب منهم واحدامن اخوتهم ومافى النظم يخالفه وأطال فيسه وليس بشئ لانم ملاقالواله انهسم أولاد يعتقوب علمه الصلاة والسلام طلب أخاهم ويه يتضم المال (قوله ألا ترون الخ) تحريض الهم على الاتيان به وقوله فلاحكيل أعافى المرة الاخرى ايماداه معلى عدم الاتيان به وللفسيف متعلق با الزاين والنزل الفسيافة وقوله ولاتقر بونى اشارة الم أن اليام محذوفة والنون فون الوكاية وأن المرادمنه عدم

حست يهوى وقرأاين كشهرنشا وبالندون (نصيب برحسان نشام) في الدنيا والا حرة (ولانضبع أجرالهستين) بل نوفي أجورهم عاجلاوآجلا (ولا جرالا خرة خسرالذين امنواوكانوايتقون) الشرك والفواحش اعظمه ودوامه (وجاء اخرة يوسف)روى أنه لمااستوزره الملاث أعام العدل واجتهد فيتكثير الزراعات وضبط الغدالاتحق دخلت السبنون الجددية وعتم القعط مصر والشأم ونواحيهما ونوجه البدالناس فباعهم أولامالدراهم والدنانبر - قي لم يبق معهمشي متهاتم بالحلى والحواهر ثم بالدواب ثم بالضياع والعقاد مرتابهم -تى استرقهمم معام عرض الامرعلى الملك فقال الرأى وأيك غاعتقهم وردعلهمأ والهم وكان فداصاب كنعان ماأصاب سائر البلاد فأرسل يعقوب ينسه غعر بنسامين المه للمعرة (فدخلوا علمه فعرفهم وهمله منكرون )أىعرفهم بوسف ولم يعرفوه لطول العهددومفارة تمماياه ف سن الحداثة ونسمانهم اياه ويوهمهم أنه هلك وبعد حاله التي رأ ومعلم مامن حاله حدين فارقوه وقله قأتلهم فىحملاه من التهيب والاستعظام (ولماجهزهم بجهازهم) أصلهم يعدتهم وأوقرر كالبهم بماجا والاجله وأصلالجهازما يعذمن الامتعة للنقلة كعدد السفروما يحمل من يلدة الى أخرى وماتزف بهالمرأةالى زوجها وقرئ بجهازهم بالكسر (قال المرنى بأخ اكم من أسكم)روى أنهم لمادخساوا عليه قال من أنسم وما أمركم لعلكم عبون قالوامعاذ الله الما تحن بنوأ ب واحدوهوشيخ كبيرصديق ني من الانبداء اسمه يعقوب قال كم أنسم قالوا كنااشي عشر فذهب أحدنا الى البرية فهلا قال فكم أنت ههنا فالواعشرة فالفأين الحادىءشر تعالوا عنداً بنايالله عن الهالك عالفن يشهدلكم فالوا لايعرفنا أحدحهنا فيشهد لناقال فدعوا بعضكم عندى رهينة والتنوني بأخكم من أكم حتى أحدقكم فاقترعوا

خاصابت شمعون وقبل كان يوسف يعطى لكل تفرجلا فسألوا جلازائد الاخلهم من أبيهم فأعطاهم وشرط عليهم أن بأقوم به ليعل صدقهم (الاترون أنى أوف المكيل) المه (وأ ماخيرا لم نزان) للضدف والمضيفين الهسم وكان أحسن انزالهم وضيافتهم (فان لم تأثوني به فلا كمل لكم عندى ولا تقريون) أي ولا تقريوني ولا تدخلوا دياري

دخول دباره وقوله معطوف على الجزاء يحتمل عوده الى الثانى فعلى الاقول يكون مستأنفا لثلا يلزم عطف الانشاءعلى الخبرو يحقل عود ماليهما والعطف مغتفرفيه لان النهى يقع جزاء وأتماكونه نضاءه في النهي فخلاف الظاهرولاداى سنتذ لحذف نوثه فلذا لمهيث كره المصنف رجه الله تعالى وان ذكره في الكشاف وقوله سنعة دالخ لمامر بيانه (قوله ذلا لا تتوانى فيه) يعنى مفعوله ذلك وهوا شارة الى المراودة المفهومة من الفعل أوالاتبان به فيكون ترقدا الى الوعد بتعصمله بعد المراودة وعبروا بالضاعل الدال على يحققه لانه كاف الكشاف فسر بانالقا درون على لا تتعامايه أوا بالفاعلون ذلك لا محالة لا نفرط فسه ولا تتوانى بعني أنه الماللمال فبكون بمعنى القدرة لانهم ليسوا بمراودين في الحال ولانتعابا بعني لا نتعز والمابعين الاستقمال فيكون تأكمداللوعدوكالرم المصنف رجه الله تعالى يحتملهما ومنهم من خصه بالشانى وقدل ان قوله وقال لفتنته قدل تجهيزهم فضه تشديم وتأخير ولاحاجة اليه وقوله جع فتي أي جع قلة وقدمر أنه قدل انداسم جع (قولد الموافق قوله اجه الوالخ) لان الرحال جع كثرة ومقابله الجع بالجع تقتضى انقسام الاسماد على الاسماد فينبغي أن يكون مقبابه صديغة جم الكثرة وهم كانوا أحدعشرا والني عشر وعلى القراءة الاولى يستعارأ حدابه ميزللا سخر وأدمابهم الهمزة وفتعها جع أدم وهو الحلد المدبوغ (قع له واعمانع لذلك نوسمعا الخ) أى جعل بضاعتهم في رحالهم لماذكر وقيل لان ديائهم تحملهم عَلى العود لمعطوا عُن ما أخد ذوه أولالا حمّال أنه لم يقع تصدا أوقصد اللّحربة ويؤيده ما بعده ( قو لد العلهم يعرفون حقردها) بعني ان أبق امل على ظاهرها فني السكلام مضاف مقدروه وحقردها بخلاف مااذا حمل عني لكي فانه حينتذلا يحناج الى تقدير فان المقصود من وضعها في الرحال أن يعرفوها و يعودوالردها (قوله لعل معرفتهم ذلك تدعوهم الى الرجوع) اشارة الى أن هذامسب عماقبله وأنرجوعهم سبب معرفتها أومعرفة حقردها وأنه وكل دالنالي فهم السامع وقسل رجع هنامتعد والمعنى رجعونها أى ردونها (قوله حكم عنعه بعد هذا الخ) لما رجعوا الى أيهم بادروالى الشروع فىطلب ارسال أخيهم معهم وأوّل منع بحكم مجا زالا كتابة لانه لم يقع والحكم بقوله لاكدل لـكم وقد لـ اله على حقيقته وأن المرادمنع من أن يدكال لاخيهم الغائب مل آخر ورد بعيره غدير مجل بنا على رواية أنه لم بعطله وسقابدايل قراءة يكتل بالتحشية ( قو له نرفع المانع من الكيل ونكتل الخ) قيدل انه بريدانه بالاعراطزا وينمر تبادلالة على أولهما مبالغة وقيل الأهذا جواب الامر فوضع موضع نكذللانه الماعلق المنع على الكيل بعدم اتبان أخيهم كان أرساله رفعا لذلك المانع فوضفه موضع الكثل لانه المقصود ووزن نكتل نفتل وأصله نكتمل بوزن نفتعل ولذاخطئ المبازني رجه الله لمباسئل عنه فقال ونه نفعل (قوله على استاده الى الاخ الخ) في المكشاف قرئ يكتل بعني يكتل أخو نافيد منهم اكتباله الى اكتمالذا أو مكن سماللا كتمال فأن امتناءه يسعمه يعني أنه يحقم لأنرادا كتمال الاخ فمكون حقمقة وأن رادمطلق الاكتدال فعكون استناده الى الاخ مجاز الانه سده كذا قال الشارح العدادمة رحمه الله تعمالي وتبعه من أرجع عبارة المصنف رحه الله تعمالي الي الوجهمين وكان نسخته أو كذل بعطفه بأوالفاصلة لأبأى التفسرية وعلى النسعة الشانية قمل ان كالرم الصنف رجه الله تعمالي اشارة الى الردّعلى من قال المرادعلي هـ فده القراءة اكتبال الاخ فقط لانّ اكتبالهم ملموط أبضاك ف لاوقد قال وسف علمه الصلاة والسلام فلا كمل اسكم وقالوالا مهم علمه الصلاة والسيلام منع مناالكل ولم يذكرما في الكشاف من المجازلانه بازمه ترك ذكراً كنياله انفسه وامّا على قرا • ة النّون فمدخّل ذلله فيه وليس بشئ لانه سبب القيام الكيل أولج موعه فيدخه لفيه على كل حال وقد عرفت من أين نشأ كلامه فتأمّل (قوله هل آمنكم علمه الا كاأ منتكم) عال أونعت مصدر محذوف شمه ائمانه

ا وهوانمانم ي أونني معلوف على المزار (قالوا سنراودعه أمل ) سفتر الفي المه من أمه (والم الفاعلان) دلك لا تدواني فيه (وقال الفنده) لغلامة المتحالف عنى وقراء ووالمساف وحفصر انسانه على أه جع قوله (اجملوانضاعتم في دهالهم) فاندول بطرد لوا دایسی فی دیانی الی شرواج الطعام وطنت فعالا وأدما واعما فه الذلك توسيما وزون الاعلم موتر فعامن ان أخد يُمَن الطعام مم وخوفا من أن لا بكون عند أبيه ما يرمون به رمرفونها) العلهم بعرفون من ردها أولك ور فوها (اذاانقلعا) انصرفوالد معول (الى أهله-م) وقصوا أوعبهم (العله-م رسعون) لعل معرفه عمد لك تدعوه م الى الرجوع (فالمارجه ولالى أجه م عالوالماليا المالية على المالية الم ترانع المرابع والماعنات البه وقرأ جزة والكما أن طالما على استاده الى الاخ أى مكر النفسه فينفع الحرالة الى احد النا (والله لم الطون) من أن ياله مكروه (فأرهل آسكم عليه الاع أسكم على المناسنة وال

على هــذابائة مانه على ذاك وآمنه كم بالمدوفع الميم ورفع النون مضارع من بابعد لم وآمنه وأتمنه بعنى

والاستفهام اتسكاري فحدمني المنفي ولذا وقع بعده الاستثناء المفرغ ولبيصر والمنع لمافهمن المصلمة بل فرَّض أمر والى الله وإذاروى أنَّ الله تعالى قال وعزتى وجلالى لارد عما على اذ تو كلت على وقوله وقد قلم يعقل دخوله في التشمه لانهم فالواذلك في حقهما (قوله والنصاب حفظا على التسر الز) افظاميتدا ونسبه على المكاينو يحتمله أى التمسر خبره والحال مالنسب مصاوف على مفعول يحتمل وقوله كقوله مثال للتميز واعترض على اخالية بأنّ نهة تقيد الخبرية عهده الحيال وردية نهاحال لازمة مؤكدة لامبينة ومثلها كثيره عأئه قول بالمفهوم وهوغيرمقتبر ولواعتبروردعلي القيز وفيه نظر وقراءة خدر حافظ بالاضافة قراءة ألاعش وقراء فردت بكسرالرا منقل حركة الدال اليها كما في قسل وفقوه من المعتل وقوله ماذا نطلب في السينة هامية مف عول مقدّم النبغي وفوله هل من مزيد اشارة الحاأن الاستفهام في معنى النبي أى لا مؤيد على مافعل لانه أكر مناوأ حسن مثوا فابانزالنا عند مورة النمن علينا والقصد الى استنزاله عن رأيه (قوله أولانطلب ورا وذلك الخ) يعني ما اما استفهامه ونبغي يمعنى نريد ونطلب أونافسة ونبغى بهذا المعنى أيضا ومفعوله محذوف وتوله وراء بمعنى غيرمجازا أوهومن البغي بمعنى مجاوزة الحدّ ويقال بغي عليه اذا كذب والمرادلانكذب وقيل المعنى انطلب بضاعة أخرى (قع له ولانتزيد فيما حكسنالك) مضارع من التزيد على وزن التفعل وفي نسيخة لانزيد على أنه مصدرمنه مبنى معرلا والمعنى لانكذب فأل أبوعلى يقال تزيدنى الحديث اذا كذب فاقبل الدلااحمال لكذبهم رأسا ولذانني الزيادة لاوجه له وقوله أى شئ فيا استفهامية وجوز فيها أن تكون تامّة على هذه القراءة أيضًا (قولها ستثناف وضح اقوله مانب غي) أى على جميع الصاني السابقة في قوله مانبني وانما الكلام فيما بعده (قوله معطوف على محذوف الخ) أى هووما بعده لاعلى جدلة مانيني لاختلافهما خبرية وانشا يبةمع عدم الجامع والمعطوف عليه تقديره هذه بضاعتنا نستظهر بهاأى نسته من وتتقوى بهاعلى معاشنا وقيسل عليه آن الاستفهام هناراجع الى النني واجتماع هـ ذين القولين فى الوجود واتحادااها تلوالفرض وهواستنزال يعقوب علسة الملاة والسلام عن رأيه يكني للبامعمة ووسق بفتم فسكون بمعنى ما يحمله وعن الخليل رحسه الله ألوسق حسل البعيروالوقر حل البغل والحسار والله أغلى وقوله ماستعماب أخمنالانه كان يعطى لكل واحدوسفا كامر (قو لهد ذااذا كانت) أى مااستفهامة وهذااشارةابي تعمن العطف على محذوف وقوله احتمل ذلك أى العطف على محمدوف وهوجارفهما أذاكان البغي بمعنى الطلب أوالكذب وقوله لانبغي فيمانة ول الخزيعني اجتمع أسباب الاذن فى الارسال وما ينبغي كالتمه بدوا لمقدّمة للبواقى والتناسب من حسث تشارك السكل في توفف المطلوب علمها بوجه ما مصير للعطف مع أنّ الاجتماع في القولمة كاف واعترض على المصنف رجمه الله تعالى بأنّ كلامه يشعر باختصاص العطف على مانيني بكونه بعدى الكذب ولاوجهه وعلى كونه بعنى الكذب جدلة وغيرتذ بيلية اعتراضية كقوله فلان ينطق بالحق والحق أبلج هذا محصل ماذكر مالمصنف رحه الله تعالى وقرره منكتب علمه والذى في الكشاف فان قلت هذا أذا فسمرت البغي بالطلب وأتما اذا فسرته بالكذب والتزيدف القولكان الجلة الاولى وهي قوله هذه بضاءتنا الخزيا بالصدقهم والتفاء التزيدعن قملهم فبالصنع بالجل البواقي قلت أعطفها على قوله مانبغي على مهنى لانبغي فيمانقول وغديرا هلنا ونفعل كيتوكيت ويجونأن يكوركلاما مبتدأ كتولك وينبغي أننمرأ هذاكم تقول سعيت فحاجة فلان واجتهدت في تحصمل غرضه ويجب أن أسهى وينسغي لى أن لا أقصر ويجوزاً ل يراد ماتبغي ومانتطق الابالصواب فيمانش يربه عليك من تجهيرنامع أخينام فالواهذه بضاعتها نستظهو بهاونميرأهلنا ونفء علونصنع ببانالانهم لايغون فى رأيهم وأسهم معسون فيه وهووجه حسن واضم اله وهودا ثر على جعله بعنى الطلب والكذب وكون هذه الجل سانا أوغير سان ولا تعلق له بالني والأستفهام الذي ذكره المصنف وإذاقال العلامة في شرحه تقدد والسؤال اتقوله مانيني اذافسر بالانطلب شسازائدا

وقد قلم في وسف والله عاقطون (فالله خير منظا فأنو كاعليه وافؤمن أمرى اليه واتعاب مفظاعلى المديد ومافظ لمعلى فران مز والكاني ومفص عله والمال كفوله لله دره فارسا وفرى خبر مافظ وخبر المانظ من (وهوأد مم الراحين) فأرجو أنرجن عفظه ولا يجمع على معيدين (وا افتدواه: اعه-موسد وانضاعتمم لدت البهم) وفرى ردن بشل كسروالدال المدغة الى الرا انقلها في يبع وقبل (فالوا ما الما ما سعى) ماذانطاب هدل من من يدعلى ذلك أكرمنا وأحسن منوانا وباعساور وعلينامناءنا م ولانطاب ورا فللساسيانا أولانسني في القول ولانتزيد فهما مكيدالك من اسمانه وقرى ما تبغي على اللطاب الى أى شي الطلب ورا هذامن الاسسان أوسن الدابل على صدقنا (هذه بضاعتنا ردن المنا) استنداف موضع اله وله مانبغي (وغر وأهلنا) معطوف على عدوف أى ددن اليناوند ينطهر بهاونمسير و المنامال موع الى اللك (و في في المنامال موع الى اللك (و في في المنامال موع الى اللك (و في في المنامال موع الى اللك المفاوف في دها بنا والما بنا وفرداد كيل بعبر) وستى بمرياستعصاب أخسا هذااذا كانت المناف فالمالذا المناف المفاردات واحتمل أن تدكون الجهل معطوفة على مانبغى أى لانبغى فيمانة ولوفيرا هانيا وتعفظ أغانا (دان کیلید)

أى مدل قليل لا يكفيه السية لواما كرل الهم فأرادوا أن يضاعه ومارجوع المالكات أوردادواال ما كالاندم وعوزان تكون الاشارة الى كالمتعمر أى دلا يي فلمل لا بضا بقناف ما للك ولا يده اظمه وقدل أنه من كالرم دهة وب ومعناه ان حل بعد عيسرلا عامر الديالولد ( فال ان أرسله معكم ادرات تكم مارات (مى نونونى مودة امن الله) مى تعطونى ما كونى بدمن عندالله أى عهدام وكداب كرالله (المانني م) والسم اذاله في حي تحامو المشدلة النان به (الاأن عالم بكرم) الاأن تفلوا فلا تطبيقوا ولا أن المواحد المواحدة المنتناء منتنا من اعم الاحوال والتقدير لتأنيي بعلى طرحاله الاعالى الاعاطة بالمال الاعالى المال العالى على ان قوله لنا تنفيه في تأويل النسفي أى لاغتندون والاتمان بالالالماط وتبكم حقوله-م أقسمت ما تله الافعات أى ما أطاب الافعلا

على ماحصل لنافين الخلاهر أن الجل المذكورة بعده سان له وأتماقوله نمراً هلذا الخ قاء وقعها فأجاب شلاثة أجوية وتحريرا بلواب الاخبراني كاتبكلموا في فضل الملاوا حسانه تبكلموا في تجهد وهدم مع أخيهم وتلل الجلاا عالاتصلم أن تكون سا بالقولهم ما نبئيء من لانكذب لوكان المرادب المصدق ف فضل الملك امااذاأريديه المعدق فالتجهيز صتلبيانه وهوظاهراه فبينال كالامين يون يعيدوالشراح ليوضوه وهو محل نظرو تأمّل فنديره (قوله استقلوا ما كعل الهم فأرادوا أن يضاّعنوه بالرجوع الى الملك الزرَّا بعني أنه من كلام الإخوزلاتساله عا حكى عنهم والكمل مصدر عمني المكمل والمراديه ماكمل لهم أولاأى أنه غبركاف لذمافلا بدلنسامن الرجوع مرة أخرى وأخذمذل ذلك مع زيادة ولا يكون ذلك بدون استعصاب أخينا أوالاشارة الى كمل المعمرالزائد على مكماهم وأن يوسف علمه الصلاة والسلام لايأماه أو هومن كالام يعقوب عليه الصلاة والسلام وذلك اشارة الى الكدل الزائد كامر نفايره في قوله ذلك ليعلم لكن على هذا كان الظاهر تقديمه ودكره مع مقوله أوتأخره عن قوله قال ولكونه خلاف الظاهر أخره المصنف رحه الله تعالى قيل ولوقال بردادوا بالوا وأيكون مع ماقب له وجها واحداكان أحسس واستقلال عشرة احال وتكذيرها بحمل واحديه يدوايس بشئ وقوله جواب القسم أى الذي تضمنه الكلام ولدافرن بالام (قولد - تي تعطوني ما أنو ثن به من عند الله) يعلى أن الموثق مصدر مبي بعني المفسعول وقوله عهدا الخ يعسني الحلف يأتله بدلدل قوله لثأتنني به فاله جواب قسم مضمرأي تحلفون به وتقولون والله المانينك به ( قوله الاأن تغلبوا فلا تعليقوا ذلك الح) يعنى أنه استعارة كقولهم أحيط بفلان اذاقرب هلاكه وأصله من أحاط مه العدقو اذاسة علميه مسالك النصاة ودناهلا كه نقبل اليكل من هلك أوغلب أحمط يه وأوفى كلام المصنف للتقسيم والتنو يسعأى الاأن لاتقدوواعلي الدفع وذلك المابالغلبة المامة أوالهادك والاول تفسيرقنادة والشانى تفسير محاهد والمصنف وجه الله تعالى جع ينه مالات المرادمنهما عدم القدرة على الدفع فلابرد علمه أنه يلزم على الشاني كونهم خاتنين ادلم يأفوا به من غسير أن يهلكوا جيما وأمه لاوجه للقسم بهلدامع احتمال أن يفلبوا فسلا يأتوا به وان لم يهلكوا فالوجه مو الاول (قوله وهواستثنا مفرغ من أعم الآحوال الخ) قال أبو البقاء وردّبأنّ المصدر من أن والفعل لايقع موقع الحال عسكالم مدرالصريح فيعوز حنتك ركضا أى را كضاولا يجوز جثتك ان أركض وانكان في تأويد لان الحال بازمها النكروأن مع ما في حيزها معرفة في رشية المضمرورد بأنه ايس مراده بالحال الحال المصطلح يعنى أنه أرادفى كل حال الانى حال الاتيان وهذا أيضا مبق ملى جوازنصب المصدر المؤول على الظرفسة كالصريح في هوأ تبتك خفوق النجم وصماح الديك وللصاةفيه خلاف فهوأ هون الشرّين وفيه - تأمّل (قوله أومن أعم العلل على أن قوله المأنّني به في تأو بل النهي الخ) أورد عليه أن ظ هره أنّ الاستنفاء اذا كان من أعمّ الاحوال لا يحتاج الى تأويله بالنبي مع أنه استنفاء مفرغ وهو لايكون في الاثبيات أيضا الاا دا صح وظهر ارادة العدموم في الاثبيات عُوقرات الايوم الجعسة لا مكان القراءة فى كل يوم غيرا لجعة وهوهذا غسير صحيح لائه لاعكن لاخوة يوسف عليه الصلاة والسلام أن يأنوا بينمامين في كلُّ وقت وعلى كل حال سوى وقت الاحاطاة بهرم اظهوراً نهرم لا يأتون به له وهوف الطريق أوفى مصروقدد فعيميالا يجدى وتديقال انهمن هيذا القيمل وأت العموم والاستفراق فيهعرف أى فى كل حال يتصور الاتيان فيها أوية الران قوله في تأويل النفي قيد ما قبسله من الوجه ين وتصويره في الوجه الاخيراقر به لالاختصاصه به فذكر أحدهما ايقاس عليه الاتنر (قوله كفواهم أقسمت بالله الافعلت) قال ابن هشام اذاوقع بعدا لافعل تصدمن لفظه اسم يكون هو المستثنى في المعني فقال سيبويهمصدر وقال المبرداسم مستق والاول أولى لقواد لالة الفعل على مصدره بالاشتقاق فانكان قبل الانفي ظاهر فالسكادم على ظاهره وان كان اثبانا أقول بالنفي لانه استثنا مفرغ من متعلق النهل العام اتمامن مفعوله العبام أومن أحواله المقدرة والمفرغ لايكون الابعد النؤ ليفيد مثال الاول مايقوم

زيدالانصل ومايقوم الابكى تقدره عنسد سيبويه رحه المهما يقوم على سال الاالنصل وعنسدا لميخ مايقوم الاضا حكاوا لمعنى علمهما واحد ومثال الثاني نشدتك الافعلت وأقسمت علما الافعلت أىما اطلب الافعلال وماأسآلك الافعلالكان نشديمعسى سأل وطلب ومنسله فىتأو ياييالنق لتأتنى به الاأن يحاط بكم أى لا تمتنعن من الاتيان به لعدل تمن العال الالعدلة الاحاطة أوفى كل زمان الازمان الاحاطة فهواستننا من عام اتماعام في العلل أوالازمان أوالاحوال والاستثناء الذي هو كذلك لا يكون الافى النني لفظا أوحكما وقال ابن بعيش اغاجاز وقوع فعات في قولك أنشدك الله الافعلت من حيث كأن دالاعلى مصدره كانهم قالوا ما أسأ لك الافعلاء ونظيره قوله يه وقالوا مانشاء فقلت ألهو \* اذأ وقع الفعل موقع المصدراند لاالته علمسه وعلل الاخفش وقوع الفعل بعد الايأنه كلام في معنى الشرط فأشمه الشرط فلذا وقع بعده الفعل ألاترى أن معنى لا يصيبهم ظمأ الاكتب الهمان أصابهم ذلك كتب الهمم (قوله رقمت مطلع) فسرمه لانّ الموكل الامريراقيه ويحفظه والمراد مجازعك وقوله لانهم الزَّمال للنهي وسان كمكمته والابهة بضم الهمزة وتشديدالباء المفتوحة بمعنى المهآبة والرواء ولايناسب تنسيرهما بالكبرهنا وانمياضهراشتهارهم لذلك تومائية لمياسيأتي من تخصيص التوصيمة بالمزة الثيانية وكوكبية يومني جاعة أى هجتمع في ويمانوا مجهول من عائه اذا أصابه بالعيز كركبه اذا أصاب ركبته (قوله ولعدام لم وصهم في الكرِّه الاولى لانم م كانوا مجهو ابن الخ ) فيل عليه ان تعبيره بلعل يفتضي أنه من بنات افكاره مع أنه مسموق بالوجه الاول وكونه بالنظرالي الوجه الشاني بعيدوس تتبسع كلامه وجده يعبر بلعل كثيرا فماسيق المه وانمايعبريه فمايكون تأو بلاغيرمنقول من السلف تأديالنلا يجزم بأنه مرادالله (قوله وللنفس آثارمنها العن الخ) لواستدل بقوله صلى الله علمه وسلم العن حق فانه حديث متفق علمه لكان أولى وفمه أيضا العدمن حق ولوكان شئ سابق القدرسمة ته العين وادا استفسلتم فاغسلوا وأخذا لجهور بظاهره وأنسكره بعض المبتدعة وزعم بعض أهل الطبائع أنه تنبعث من عينه قوة سمية تؤثر فيمانظره وهل هوهجة د تلكُ القوّة حتى برد بأنّ العرض لا يوَّبُرأُ وبأجزاء سم. فلطه عْدّ تنفصلُ من عبنه لسَّكنها لا ترى أو جغلق الله تعمالى ذلك عند تطره من غمرا نفصال واختلف هـ ل يجب على العائن أن يغتسل بماء ثم يعطى الماء المعيون ليغتسل به كافعاله في نهاية الحديث فقال المأزري يجب ويعير عليه انطاهر الحديث ولانه - رب وعدارات البرأيه فقمه تخليص من الهلاك حسك اطعام المضطر وفي شرح مسلم عن القاضي أنه ينبغي للا مام منعه من مخالطة الناس ولزوم سنه فان كان فقرار زقه من ست المال مايكفه وله تفصمل في كتاب الروح وقوله منها العين العن هنامالمعني المصدري وهوم صدرعاته يعينه عمنا اذاأصابه ينظره وقال الاحام تأثير النفس مبغى على قواعد الفاسفة فأنهر مقالوالدس من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بجسب الانسان يمشى على خشسية غبرعريضة فاذاار تفعث لايقدر على ذلك وأنه اذاغض أوخاف سخن يدنه فاذاجازأن يتأثربدنه لم يبعدته لدى أثره للغدر وقال الجاحظ ان العديز بانفصال أجزاسهمية من عينه تتصل بمااستحسنه لانه يطلب ازالة مايستحسن بهكاقاله البلغي قدل وهومنظورفيه والحق عندأهمل السبنةأ نهلاتأ الرلاعين حقيقة برا المؤثر اغياهوا فله عندرؤية ذلك المستعمين ولاما نعمن كون فعل الله منداعلى أسسباب خاقها في العين فقوله ان المصنف رجه القدة مالي تسع الفلاسفة غسرمهم (قوله في عودته الخ) العودة بينم العسين و بالذال المجمة كالرقية لفظا ومعنى وهدن الحديث رواء المحارى وأصحاب السن الاربعة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهد ماأن الني صلى الله علسه وسلم كان يعود الحسن والحسبن فينقول أعيذ كابكامات الله المتاشة منكل شيطان وهأشة ومن كل عين لاشة ويقول ان أباكاابراهم كان بعوذهم مااءععمل واسعق عليهم الصلاة والسلام فال ابن الائير الهاتة واحدة الهوام وهي الحيات وكل ذى سم من يفنل ومالا يقتل ويسم والسوام جعسامة كالرنبور وتطلق الهوام على كل

(على الله على الموثق والمسانه (وكل) ما الله على الموثق والسانه (وكل) ما الموثق والسانه (وكل) ما الموثق والسانه (وكل) وقد مطلع (وقال ما في الاستفرانة) الانهام المواد والمسان المواد وي حال وأبه من الملك في الموثم الملك في الموثم الملك في الموثم المواد والمحاد والمسان المواد والمحاد الموضعة المواد والمحاد والمح

مايدب مناطيوان واللامة ذات اللم وهوالضررمن ألم ولم يقل المتالاذ دواج والمشاكلة بهامسة وصور أن يكون على ظاهر من الم بعنى جعه أى جامعة الشرعلى المعبون (فو له يما قضى عليكم الخ) تفسيراة ولهمن الله فقيه مضاف مقدرأى قضاء الله وقوله بمناشرت يعنى قوله ادخاوا من أنواب الخ ومومتعلق بأغنى وقوله فان الحددهومن حديث روامأ حدوالك كموا ابزار لايغنى حذرمن قدر (قه له يصديكم لا محالة ان قضى عليكم سوأ) فاعل بعديكم ضمير بعود الى قوله ما تضي عليكم ويصلح أن يعود على سوأعلى التنازع فيه وقوله ولا ينفعكم ذلك أى ماوصيت كمه فينشد فائدة التوصية احقال أنه قضا غيرمبرم بل معلق بشرط ولهذا يسهى العبد ويجتهد مع العلم بأنّ المهدّر كائن ويحتمل أنّ الاقل جارعه في هذا وقوله ان الحكم الانته اشارة الى مرتسة الخواص في التفويض المام (قوله جعبين الحرفين) يعنى الواوواالفا وقوله لتقدم الصلة بيان لحصم الجع وقوله للاختصاص علة للتقدم يعنى أن قصد الاختصاص أوجب تقديم الصلة عليه وقددخل عليها العاطف فلماقصد تسبب توكاهم على يوكاه لاتّ الانبياء عليهم العلاة والسلام مقتدى بهم وجب دخول الفا السيان التسبب لاللعطف ولوقدل فعلمه التتوكوا أفاد تسدي الاختصاص لاأصل التوكل وهو المقسود وفيه نظر وقوله كَانُ الواو الن اعتدار عند معدم والى عاطفىن في جدلة وسان لفائدة اجتماع الحرفين ولم يجزم به الاحتمال أن بعطف على مقدراً وأن يكون جواب شرط مقدراً ومتوهم ولا بدمن القول بزمادة الفاء وافادتها السسة ويلتزم أنّ الزائدة ديدل على معنى غيرالتوكيدونيه ما فسه ( قه له أى من أبواب متفرقة ) فيتُلمكان وبازمه كوغ ممتفرقين فلذافسر والزهمشرك به لاأنه جعله بمقى الجهة كاقيل وقوله وأتباعهمله هودخولهم متفرتمن المذكورة لهولذا زاده هناولم يذكره أؤلا وقدقسل ات العن دفعت عنهم وهوالمراد من رأيه لدفع عين الكمال فكيف قيل المه لم يغن عنهم شيأ وأجبب بأنه أراد بدفع العين أنه لاء مهم مومما وانماخت اصابة المين لفاجورها وأما ادعا وأن هذامن العين أيضا فقد تخلف ما أواده عن تدييره فتسكاف والطاهر أن المراد أنه خشي عليهم شرالعين فأصابهم شرآخ لم يخطر باله فليفدد فمع ماخافه شدمأ كافى المثل قدأخاف عليه لاخروا ستدل بهذه الاية على أن لماحرف جواب أذلو كانت ظرفاعل فيهاجواج اوهوما كانوما المنافية لايتقدم معمول مافى حبزها عليها ولذا قملان جوابها محذوف كامثناوا وقضوا حاجة أيهم وقيل آوى جواب الماالاولى والشانية ومن في من شئ زائدة في الفاعل أو المفعول وسر قو المجهول مشدّد بعني نسبو اللسرقه (قوله استثنا امنه طع الخ)ود كرااطين أنه يجوزان بكون منعلاعلى حدقوله

ولاعب فيهم غيرأن سيوفهم ، بهن فلول من قراع الكاب

أى ما أغنى عنهم ما وصاهم به يعقوب عليه العلاة والسلام شدا الاشدة تمه التى فى نفسه عليهم والشدة قد الانفى شداً مع ما قدر والله وجلاة قداها صفة حاجة على هذا وعلى كوئه منقطعا ويجوزان يكون خبر الانفي الانتها بعنى لكن وهي يكون أنها اسم وخبر فاذا أولت بهاقد يقدر خبرها وقد يصرح به كانفله الطبي رحمه اقد عن ابن الحاجب وفيه ان عمل الابعدي لكن عليه المية له أهل العربية والشدة قد المرحم ورقة القلب والذاصر حياسم يعقوب عليه السلاة والسلام الاشتهار والحزن والحرازة بنتم الحاء والراء المهم له والزاى المعمة بمعنى الاحتراز ووسر قضاه الما لاظهار والتوصيمة الانه الواقع فقط (قوله على الماهمام أو في المنزل) هما روايتان عن السلف واذ اعماف بأومع عدم المانع عن الجمع بينهما كاصرت به في الرواية أوفى المنزل) هما روايتان عن السلف واذ اعماف بأومع عدم المانع عن الجمع بينهما كاصرت به في المواية المذكورة وقوله أقصب الخالميذكر أنه صرح الم بأنه آخوه حدم المانع وقد قد ل فيه ان مثنى عدى النين المنزل المنزلة المنزل المنزلة والمنزلة الاسل منى منى وقد قد ل فيه ان منزل المنزل المنزل المنزل المنزل المنزل المنزلة المنزل المنزل المنزلة المنزل المنزل المنزلة المنزل المنزلة المنزل المنزلة المنزلة المنزل المنزلة المنزلة

(وماأغنى عنكم من الله من شيئ ) مليكم عااشرت بالمكم فانالم للذولا عنع القدد (ان الحكم الاقه) بصيم لاعالة ان تفنى على المسواولا ينفعكم ذلك (علمه و كات وعليه فله وكل المدوكلون) ععالم المرفين في عطف الجلة على الجلة لتقدم الدلمة للانتصاص كان الواولله طف والفاء لا فادة التسبب فاقفعه لا نبيامسبلان يقدى بهم (والمدخلوا من سبت أمرهم أبوهم) أى من أبواب منفرقة في البلد (ما كان يغنى عنهم) رأى يعقوب واتباء عمله (من الله من في ) ما تفارعام ما قال بعقوب عامه السلام فدس قواوأ شيأ فيها وينهوجدان السواع في رسد له وأضاعفت السيمة عدلى يهةوب (الاعاجة في نفس يعةوب) استثناء منقطع أى والكن طاحة في نفسه يعني شدة به عليهم وحرازته من أن يعانوا (فضاها) اظهرهادومى با (وانه لذواعلم الماءات) بالوحى ونعب الخبج وكذلك فال وما أغنى عنكم من الله من عن والمعتمر بديده (وليكن أكثر الناس لايعلون) سرالفدروأنه لايغنى عنه المذر (ولماد خاوا على يوسف آوى المدأخام) ضم المه بنيا بن على الطعام أوفى المنزل ووى أنه إضافهم فأسلسهم منى فرقى ندا مين وحدداف كي وفال لوكان أشى بوسف مدا بالمن مى أجلسه معه على ما درنه شم قال النزل طراففين منه كم بينا وهد فدا لا مأني له وَيُكُونُ مِن مِن فَمِاتُ مِعْمِهِ وَقَالِلْهُ أَنْحُبِ أَنْ اكون اشاك بدل المبي الوالها لان قال من عجسدا خامثال والحصن أبلدك يعقوب ولارا سسل فبكى بوسف وفأم البه وعانقه و (قال الى أنا أخول فلا تعبيس) فلا تعزن اغتمال من البؤس

الراغب المؤمن والمأس والبأساء الشيدة والمكروه ليكن البؤس كثرف الفقر والمزن والمراد الثاني كما ذكروالمصنف رحدالله (قوله ف حقناالخ) أى من الحسدوصرف وجه أبينا وتفسير تبتئس بغف الحدد بافعالي علمك يأماء كان ظاهرا والمشربة بكر سرالم مايشرب به الما وأما المشرية بفتح الميم فهوعه عنى الغرفية كافي شرح الكشاف وهوالقياس وقيد نقسل في الاول الفتح ليكونه محيلا للما · المشروب وقوله صاعاأى مصكيا لاوالصاع يطلق عليه وعلى مافيه وقوله عسلى حذف جواب فلما وقيل الواوزا تدة (قولهم ا فن مؤذن نادى مناد) تبيع فيه الزيخ شرى وأورد عليه أن النصاة قالوا لايقال قام قام لانه لافا تدةفيه وآجيب بأخم أرادوا أن ذلك المنادى من شأنه الاعلام بهذا عمى أنهمو صوف دصفة مقدرة تتربها الفائدة أى أذن رجل معن الاذان فتأمل فو له لعله لم يقله بأمر بوسف علمه الصلاة والسلام) يعني نسبة السرقة الهم غير واقعة فهي كذب لاتلمق سوسف عليه الصلاة والسلام ولابالندوة والملك والتعسة جعلشئ فأنقاله وأجساله وكويه برضا ينماه بن قسل علمه أنه لايدفع ارتكاب الكذب وانمايدفع تأذى أخيه منه الاأن يقال اذا تضين الكذب مصلمة رخص فمه وأتماشرقة يوسف علمه الصلاة والسلام فعلى التأويل أى أخذتم يوسف علمه الصلاة والسلام من أيه على وجه الخيانة كالسر اق واختبره فاعلى وجه التورية وقبل المعنى على الاستفهام أى أتنسكم السارةون ولأبخني دهده فهوفي عمارة المصدنف رحمه الله أثنكم بهده زتين ومن لم يعرفه اعترض بأنه مكرر لعلم ماقبله (قوله والعيرالقافلة وهواسم الابل التي عليها الاحال) وأصل معني قافلة راجعة أي طائفة راجعة من السفر فأطلاتت على الذاهبة تفاؤلا والعدمن عاربيه في ترددا كاجا وذهب وهواسم جع للابل لاواحدله فأطلق على أصحابها (قوله كقوله عليه الصلاة والسلام يا خيل الله اركبي) وهو من أحسن المجاز والطفه كافى الآية والخيل في الاصل الأفراس ويستعمل للفرسان والحديث صحيح مروى عن سعيد بن جبيروضي الله عنه وروى في سيرة ابن عائذ عن قدادة رضي الله عنه أنّ الذي صلى الله علمه وسراده ث مناديا شادى وم الاحزاب ما خدل الله اركبي وأخرجه العسكرى في الامثال عن أنس بن حارثه بن النعمان أنه عال للنبي صلى الله عليه وسلم ادع الله لى بالشهادة فدعاله فنو دى ياخيل الله اركى فكان أول راكب وأول فارس استشهدوني الله عنه وفي الأية والمديث مجاز أوتقد برلكن في الاكة تقلر الى المعنى المراد بقوله الكم اسارة ونولم ينظر المه في الحديث اذقيل اركبي دون اركبوا (قوله وقدل جمعير) بفتم العن وسكون البا وهوالحاروعلى هذا أصلاعه بضم العين والماء فاستنقلت المضمة على الما فلذف تم كسرت العين المقل الما وبعد الضمة كافعل في بيض جمع أبيض وقوله تجوّز به القافلة الجبر مخااف الكشاف حيث قال وقيل هي قافلة الحير ثم كثرحتى قيل الكل قافلة عدر فتأمله (قُولَهُ أَى شَيَّ ضَاعَ مَنَكُمُ وَالْفَقَدَ عَبِيةَ الشَّيّ النَّارِةِ اللَّهُ أَنَّ مَاذَا فَ مَحل أصب بتفقد ون قال الراغب الفقدعدم الشئ بعدوجود مفهوأ خص من العدم فانه يقال له ولمالم يوجد دأصلا والتفقد والتدهد يمعني لمكن حقيقة التفقد تعترف فقدات الشيئ والتعهد تعرف العهد المقدم وماذ كرم حاصل المعنى وماذا تقدم الكلام فيها وقوله والفقد غمية الشئ مخالف لماذكر فاه الكنه فسره يدلانه المناسب المعال وجعله عفى الفسة على أنه مسدرا لمجهول أو أريديه الحاصل بالمصدر فلابر دعلمه ان الفقد العدم أوطلب ماغاب وماذكره المصنف رحه القه ادس بشئ منهدما وقوله اذا وجدته فقددا فالافعال اللوجدان وهو أحدمهانيه وجلد أقبلوا عالية بتقدر قد (قوله وقرى صاع وصوع بالفتح والضم الخ) السواعيذ كروبؤنث وقراءة العامة وهي الق بن عليها المصنف رجه الله كالامه أولاصواع بوزن غراب والمين المهملة وقراءة ابن جبيروالحسن كذلك الأأنهما أهماه وقوئ صواع بكسرا أصادوقري صاع نفيه ثمان قراآت والمتواتره تهاوا حدة وهي الاولى وقوله وصواغ من الصاغة أى قرئ بالالف والضم والاهام وكذاالقراآت على الاهام كلهامن السماغة وعلى قراءة صوغ بالفتح فهومصدر أريديه

(با طنوابعدادن) في حقنافيا مضى (فلما مُورِهم عنها زهم حمل السقاية) المشربة (في وسل أسمه )قبل كان مشربة سعلت صاعا مكالبه وقدل كانت أسق الدوابيها ويكال بهاوكان من فضة وقبل من ذهب وقرى وجعدل على حدد ف جواب فالمانقدره أمهله-م-في انطلقوا (مُرادن مؤذن) المدى مؤذن) المداندة المعراندة مؤذن ا\_ارتون) لعلم بقسله بأمريوسف علسه العسلاة والسلام أوكان تعسة السقامة والنساء علمها برضا بنيامين وقدل معناه انكم لسارقون يوسف من أسيدا وأشكم اسارتون والعسيرالقافلة وهواسم الابل التي علم اللا جاللا نما أهمرا ي تتردد فقد ل لاحداجا كقوله عليه الدلاة والسلام الحدل الله ادكى وقد ل معموا صلها فعدل كية فعل به ما فعل بديض فعد قرنيد لقا فله المديم المتعمل عافلة (عالوا وأدباوا عليم ماذا تعقدون) أى شي ضاع سنا والفيد غيبة الدي عن المس يجب لا يعرف ميانه وقرى تفقيدون من أفقيدنه اذارجدنه نقدا ( فالوانفق دمواع الملك) وقرئ ماع وصوع الفق والفيم والعبن والف بن وصواغ من العساغة

المسوغ (قوله جعلاله) الجعل بالضم ما يعملي الشخص في مقابلة عله والجعالة بتثليث الجيم الشي الذي بعطى ومعنى لمن جاميمن دل على سارقه وفضعه أومن أتى به مطلقا ولوكان السارق نفسه ويناسسه قول المصنف وسعه الله أوديه الى من وده وهو عهم زئين على أعطيه من الادا وليس فيه أنّ الرادله هو منعلم أنه سرقه حتى يقال انه دفع الماقيل انه لا يحل للسارق أن يأ خذهما على رد السرقة فلعله جائزنى دينهم (قوله وفعه دامل على جو أزالِعالة ونهمان الجعل قبل تمام العمل) استدل بهذه الا يه عاشة مشايخنارجهم الله على حواز تعلىق الكفالة بالشروط كافي الهداية وشروحها لان مناديه علق الاالزام بالكفافة يسدب وجوب المال وهوالجي يسواع الملك ونداؤه بأمر يوسف وشريعة من قبلنا شريعة لنا اذامضتمن غيرا نكاروأ وردعلمه أمران أحدهما ماقاله يعض الشافعية سنأن هذمالا يتعجولة على الحبالة لمن مأتى به لالسان الكفالة فهو كقول من أدق عديده من جاميه فله عشيرة دوا هم فلا يكون كفالة لانَّ الـكَمْمَالَةُ الْمَاتَكُونِ اذَا التَرْمَ عَنْ غَيْرُمُوهِ مَا قَدَالتَرْمَ عَنْ نَفْسُهُ ۚ الشَّا فِي أنَّ الأَكْمِ مُتَرِّوكُمُ الظَّاهِرِلانَّ فيهاجها لة المكفول له وهي شطل الكفالة وأجيب عن الاوّل بأنّ الزعم حقيقة في الكفالة والعمل بهامهما أمكن واجب فكان معناه قول المنادى للغيرات الملك قال لمن جاميه حل بعيروأ نابه زعيم فمكون ضامناءن الملك لاعن نفسه فتخفق حقيقة الكفالة وعن الثانى بأن في الا يذذ كرأ مرين الكفالة مع المهالة المكفول له واضافتها الى سبب الوجوب وعدم جوازأ حددهما بدار لايستلزم عدم جواز الاسخر وقال السكاكي انه كان مستأجرا والمستأجرضا من الأجرة سواء كان أصلاأم كفيلا واذا كان ضامناعن نفسسه بحكم عقدا لاجارة لايكون كفيلااذا اكفيل معنياه من يكون ضامنياع والغبرفعني قوله أنايه زعيم أناضا من ألا بربحكم الاجارة لابعكم الكفالة وكذا قال الجصاص في كتاب الأحكام روى عن عطا الخراساني زعيم ععني كفيل فغلن بعض الناس أنَّ ذلك كفالة انسان وإمس كذلك وذلك لان قائله جعل حسل بعسمراً جرة لمن جا الاصاع وأكده بقوله وأنابه زعيم أى ضامن فأزم الهسه ضمان الأجرة لرة الصاع وهذا أصل في جوازة ول القائل من حل هذا المناع لموضع كذا فلد درهم وانه اجارة جائزة وانام يشارط رجلا بعينه وكذا قال محدين الحسن فى السير الكيروفيه دلالة على صحة هذه الاجارة وانلم يقاوله باللسان وكان حل البعيرة درامعلوما فلا بقال ان الاجارة لاتصح الابأجر معلوم فانقلت هسذا يدل على الالتزام دون اللزوم والنزاع انماهوفه قلت لميذكر المستف رحسه الله تعالى اللزوم فى الجعالة بل الحواز فيها وفى الضمان أيضافان دل الضمان على از وم ماضعنه فهو مصر تحيه فى النظم لاتزعيم بمعنى كفدل والكنالة ضميان فتأشل وفيه ردعلي من قال الكفالة قدل ازوم الحق غرصحيحة (قولەقسى فىسەمەغى التجب) أى تىجبوا من رميهم بماذ كرمع ماشا ھدو من حالهم والتـا بدل من اليا والمشهورأ نهايدل من الواو وقدل انهاأصلت وقال الزمخشري في غيره ذا المحل الواويدل من الما والدّام بدل من الواو و يحكثرا سنهما لهافي النجيب نحو الله تفتو واختصاصها بالجلالة غير مسالد خواها على رب مطلقا أومضا فالا كعية وعلى الرجن وقالو اقعما نك فاعله باعتبار المقيس والاكثر (قوله استشهد وابعلهم على براءة أنفسهم الخ) يعنى أنَّ الكلام ليس على ظاهره بأن يحلفوا على علهم بذلك لانه غيرم هاوم الهم بل المراد بذكر علهم الاستشهاد وتأكيد المكلام ولذا أجرته العرب مجرى القسم والمدعات التأتين منتى \* الالتا بالانطيش سهامها

وأن قوله ما كناسارة من هوالحواب القسم في الحقيقة الان الظاهر أن حلفهم على فعله ما لا على علم الغير وفعله فيكونون أقسموا على شيئين في الفساد وفي السرقة وقوله ما جئنا يجوز أن يكون متعلق العسلم وأن يكون جواب القسم أوجواب العلم لتضمنه معناه كاذكرنا وكم بفتح الكاف وسكون العين المهملة ربط فها الثلاثعض أوتا كل وقريب منه العكم الشد ومنه العكام وكانوا يفعلون ذلك اذا دخلوا المدينة والسرق بفتح السين المهملة وفتح الرا وكسرها وسكونها مصدر بمعنى السرقة (قولمه في السارق) بوزق مرجع المنهر ثلاثة أوجه وأشارالى أنه اذارجع للصواع وهوالظاه ولا يحاد الفهمير يحتاج الى تقدير مضاف كسرقه وأخذه واذارجع الى السارق لا يحتاج الى تقدير مضاف كسرقه وأخذه واذارجع الى السارق لا يحتاج الى تقدير لان برا السارق بعنى برا اسرقته لان البخراء يضاف الى الجناية والى صاحبها يحاز افلا وجه الماقدل ان التفسيص بالاخبرلا يظهر له وجه فتأمّل (قوله أى برا اسرقته أخذ من وجد في رحله) تفسير له على الوجوه السابقة وقوله أخذ الجاشارة الى أنه لا بدت براه في الخات ولان نفس ذاته المستبراه في الحقيقة والمضاف المقدر اما أخذه أو استرقاقه أى جهدرقيقا والمصنف رحه الله تعالى بعد منهما وجعل الشافي تفسير الاتول لانه المراد بالاخذاذ الا "خذ بمبرده أيس براه (قوله واسترقاقه) وفي نسخة سبه كافي السكاف هكذا كان شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام وكان دين المائل أن بأخذ ضعف على قوله تقرير للعكم وقوله هكذا بعني أنه استمر شعيما على قوله تقرير للعكم وقوله هكذا بعني أنه استمر شعيم على هذا كافي قوله

هكذا يذهب الزمان ويفني الـ فيه ويدوس الاثر

وقيل انه كفولهم مثلك لايجل وهوميتدا واسم كانضم يرموشرع خبرهاأ وهو مرفوع احمها وهكذا خبرها والداسأ لوهم المازموهم بشريعتهم (قوله خبرمن والفا المتضمنها معنى الشرط أوجواب لهاالخ) يعثى جزاؤه الاقرل سبندأ ومأن انكانت موصوكة فهى معصلتها خبره وقوله فهوجزاؤه لنغر يرذلك الحكم والزاء مأى هوجزا ؤه لاغيرم كقولك حقاز يدأن بكسي وينع علمه فذلك حقه أوفهوحقه لتقرر ماذكرمن -قه وذكر الفاقد ولمذفر عدملي ماقيله ادعا والافكان الظاهرتركه الانه تأكيد ومنه يعلمأن الجلة المؤكدة قد نعطف انكته وان لم يذكره أهل العانى أوجلة هوجزاؤه خبرها ودخلته الفاء المضعنه معتى الشرط والجلة خبرجزاؤه أومن شرطمة والجلة المقترثة بالفاجزاؤها والشرط وجزاؤه خبره أيضا وذكرف الكشاف وجها آخرهو أنجزاه منبرمستدا محذوف تقديره المسؤل عنهجزاؤه ثم أفتوا بقواء من وجد في رحله فهو جزاقه وخلفائه تركه المصنف رجه الله تعالى (قوله كماهي) أي كما كانت في الموصولية وقوله على اقامة الظاهروهو بوااالشاني مقام الضعر العائد ألى بوااالا ول الواتع مبتداوهود فعما أوردعلمه من أنه يلزم علمه خلو الجله الخيرية عن عائد الى المبتد الان الضمر المذكور بلن لاله فلذا جعل الاسم الفا هروه والحزاء النساني فاغامقام الضمولات الربط كايكون بالضمر يكون بالاسم الفاهروق فال الزجاج ان الاظهار ونساأ حسن من الاضمار لللايقع اللبس ويتوهم أنه تأكيدا وعائد الى غسيره والعرب اذا نخمت شدأ أعادت لفظه بعينه وهذا المقام مقام التفخيم والتهو يل فلايرد عليه ما في المجر من أنه لا يساس لانه انحاي نصهم اذا كان المقام مقام تعظيم كافاله سيبويه رجمه الله وقوله كأنه قيل جزاؤهمن وجدفى رحلدفه وهوكما تقول لصاحبك من أخوذ يدنتقول أخوهمن بقعدالى جنبه فهوهو رجمع الضمر الاؤل الى من والشانى الى الا عن وهكذا ما يحن فيه وقوله بالسرقة متعلق بالطالمين لَا بَصْرَى (قُولُه فيدأ المؤذن الخ) بأوعيتهم متعلق بيدا أى نتفتشم افضه تقدُّر مضاف وكون الضَّمر للمؤذن ظأهر وعاسه فالتفتيش حيث وجدواقبل الردالي مصروعلي الثاني الضمير المستترلبوسف علمه الصدلاة والسدلام ولكن الظاهرأن اسناد التفتيش له مجازى ويرج رجوعه للمؤذن قربسبق ذكره ويدل على النانى مقاولة بوسف فانها تقتضى وقوع ذلك بعدرة مظاهرا وقوله وبقلها همزة أى على الكسرفان ابدال الواوا لمكسورة هوزة مطرد في الفة هد فيل كوشاح واشاح وهد فده قراءة ابنجيبر وقوله مثل ذلك لاشارة الى أنّ الاشارة لما بعده وقد مرتحقيقه وأنه ليس القصدفيه الى انتشبيه وقولّه نفياللتهمة أعالتهمة أنهسم دسوه فيه اذلوبدؤايه رعاظان ولايشاف ذلك كون تأخيره عن المعض كافما فيسه والصواع يذكره يؤنث وفي المكشاف وجه آخرتركه المصنف رجه الله تعالى لابتنائه على تعيز ضمير بدأواستصر اليوسف عليه الصلاة والسلام وفيه نظر ( قوله بأن علناه الاه وأو - منايه الديه) يعنى أنَّ

أوالسرق أوالسواع على سمينى المفاف (ان الله المان الم براؤه من وجد في رسله فه ويتراؤه) أي براه سرقته أخذه نوجد في رحله واسترفاقه مكذا كانشرع يعقوب عليه العددة والسلام وقوله فهوير اؤه نقر رالحكم والزام له أوخير من والفاء لتفعيم المعنى الشرط أوحواب لها عد أنها شرطمة والمله كماهي خبر جزاؤه على أفارة الظاهر فيها مقام الضمير ط ندفيل برا ژوه و د د فی در له ده در رکذال نیزی براژوه و در دور در اله ده در رکذال نیزی الظالمن) السرقة (فيدا أوعام) فيدا الوذن وقسل يوسف لانهم مردواالى مصر (قرال وعاد أشده ) نما من نف اللتمه ( أ المفرسول)أى المقامة أواله وأعلامة للكر ويؤنث (منوعاه أخمه ) وقرى بعنم الواو من المالية ( دانات ) في ماراته و المالية المال ( كدنالوسف) بأن علناه اما . وأوسينا به

الكروالكمدوا للمديعة ان توحم غمل خلاف ما تحفيه وتريده وهوعلى اقه تعالى محال فهو محول على القشل كان صورة صنع الله في تعليمه يوسف عليه الصلاة والسلام أن لا يحكم بحكم الملك ويجرى على سنتهم في استفياد السارق صورة الكيد أذ المقدود ليس ظاهره بل ايوا وأخيه المه وهولايتم الابهدا ولماكان قوله ماكان لمأخذا أخاه في دين الملك هو عين ذلك الكيد جعله تفسيرا له مع ما بعده وقسل ان فالكمداسنادين الفدوى الى يوسف علمه الصلاة والسلام وبالتصريح الى الله تعالى والاول حقيق والشاني مجازى والمعني فعلنا كمديوسف أويحقل أن يكون مجازالغو باوالمعني علناه المكمد أوديرناه أوصنعنامله (قوله أن يعمل دلك الحكم حكم الملك) بأن تدين بدين يعقوب علمه الصلاة والسلام والمرادما كانوا يتدبنون به بكون الله أذن له فيماذ كرلا بجوله من دين الملك كمانوهم واوله كان يوحى اليه ماهطائق ديثهم والافالنبي صلى الله علمه وسلولا مجوزله العمل بمايذين به الكافر ولذا قمل الاأن يشاءالله المراديه النأ بيدأى ماككان ل.أخذه في دين الملك أبد الانّ الانبياء عليهم الصلاة والسلام أجل من الاتصاف بالحكم بدين الكفارفهذا كقوله وما يكون لناأن نعود فيها الاأن يشاء الله ( قوله فالاستثناء من أعرّ الاحوال) أى ما كان لمأخذ منى حال من الاحوال الافي حال مشيئة الله وقد تقدّ م السكلام فسمقر سا وتحقيقه فتذكره (قه له ويجوزان يكون منقطعا) أى لحكن أخذه بمشيئة الله وآذنه وانام يكن على دين الملك اذم يحالفه فيه أحد أيخيه والمهرم وعلى الاؤل فهو متصل ومن قال يمكن اتصاله على هذا فقد وهم فتدير وقوله كارفعنا درجته أى درجة يوسف علمه الملاة والسلام ومرتبته على اخوته وقوله أرفع درجة منه أى أعلم أخوذ من قوله فوق وصفة عليم ( قوله واحتج به من زَعَمُ أَنَّهُ تَمَالَى عَالَمُ بِذَاتَهُ } أَى لا يَصْفَةُ عَلِمُ زَائِدَةً عَلَى الذَّاتَ وَهُمَ المُعَتَرَلَةُ وَمِنْ حَذَاحَذُوهُمْ فَأَنَّ الصَّفَاتَ عن الذات كابن في الاصول وحاصل استدلااهم أنه لوكان له صفة علم زائدة على ذائه كان ذاعلم أى صاحب علم لاتصافه به وكل ذىء لم فوقه علم فدازم أن يكون فوقه وأعلم منه علم آخر وهو ماطل والجواب عنه عنيع الملازمة وأت المراد بكل ذى علم المخاف قات ذوى العلم العندلا ولأن الكلام في الخلق لا في الله وهذاا ثبات اسندالمنع وقوله ولان العايم هوالله يعني أنه صبغة مبالغة معناها أعلم من كل ذي علم | فتعن أنَّ المرادية الله تعالى في إيها بله يلزم كونه من الخيلا ثق الدلايد خل فيميا بقابله ( قو له ولانه لا فرق بينه وبين قولنا فوق كل العلماءعليم وهو مخصوص) وجه آخر للتخصيص وفيه جواب بطريق النفض بأم لوصير ماذكره المستدل لم يكن الله عالمالاتفاقهم معناف صعةهذا المثال فيلزم على تسليم دليله اذاكان الله عالما أن يكون فوقه من هوأ علم منه فان أجابوا بتخصيصه فالا يه مثله وهذا انما يتم اذا كأن هذا المثال مسلاعندهم كذاقيل ويدفعه أت الزمخشرى فسرمج ذاوذهب الىماذ كرفألزمه جذارقو لهان بسرق فقدسرق أخله أتوابكامة الاعدم تحققهم لهجم وخروج السقاية من رحله وقد وجدوا بضاعتهم قبل ف رحالهم ولم يكونواسارقين وأمّاقواهم انّا أينك سرق فبناء على الظاهر ومدّى القوم ويسرق المكاية الحال المناضية والمعنى ان كانسر فالميس بيدع اسبق مثله من أخيه والعرق نزاع وقيل المهدم جزموا بذاك وان لجزدا السرط وقوله من اليهايعني اسحق علمه الصلاة والسلام والمنطقة بكسر المبر ما يتنطقه أى يشذني الوسط وتحضن بمعسني انه في حضاتها عندها ومحزومة ما لحساما المهسملة والزاى المجسة أي مشدودة وشبيمعني كبروصارشانامستغنداعن الحضانة والعناق بفتح العين المهملة أنى المعزوأ لقاه ف الحنف أى على المزيلة وقبل ان ما أعطاه السائل سفة وقوله فأعطى السائل أى أعطاها له واعلم انتماذكر في تفسيران بسرق تبع فيسه غيره وفي المجورلاب المنيورجه الله اله تكاف لا يسوغ نسسبة مثلهالي مت النيوة بل ولا الى أحدمن الاشراف فالواحب تركه والمه ذهب مكي وفسره بهضهمان إيسرق فقد مسرق مثلامن في آدم وذكر له نظائر في الحديث وهوكالام حقيق بالقيول (قوله والضمر الاجابة أوالمقالة الخ ) يعنى الضمير المنصوب المؤنث الماللمة الة أوللاجابة أى أضمرا جابة ومقالة م

(ما كان المنذاخاه في دين اللك) ملائمهم لأقدينه الضرب وتغريم ضعف مأأ شذدون الاسترفاق وهو سان للكمه (الاأن يشاء مَاللاً المكلم - الملكم فالاستثناء من أعم مالما علما المستدومة من المال والعلمة واذنه (نرفع درجات من نشام) بالعملم رفعنادرجه (وفوق الدى علم عليم) أرفع درجة منه واحتج به من فعم أنه تعالى عالم ندانه ادلو كا ذاعلم الكان فوقه من هواعلم ندانه ادلو كا ذاعلم الكان فوقه من هواعلم منه والجواب أق المرادكل ذى علم من الملق لاقال كلام فيم ولا قالعلي هو الله تعالى ومعناه الذى لدالعلم السالغ ولائه لافرق بينه وبينة ولنافون كل العلماء عليم وهو منه وص وَ الْوَاانِيمِ قُلَ الْمِانِ (فَقَدْ سَرَقُ أَخَلِهُ من قسال) بعنون نوسف قسال ورثت عنه من المحالمة من وسف وتعمه فلماشب أراد بعقوب انتزاعه مهافشتن المنطقة عدلي وسطه أطهرت فساعها فتنعص عنهانو بسلت عزومة علم مفرص ارت أحق به في حكمه م وقيل كانلاب أته صنم فسرقه وكسر والقاه في المدف وقدل كان في الدب عناق أو د جاجمة فأعطى السائل وقبل دخل كندسة وأخذ يمالاصغيرا من الذهب (فأسرها يوسف في نفسه ولم يدهالهم) أ ولرنطه والعمر والعمر سرللاط بدأوا لمفالة أونسبة السرقة المه

فىنفسه فلم يجبه سرعنها والوجهان متقاربان والمقافة بمعنى القول أى المقول وقسل انه للحزازة التى مصات له وكونه لنسمة السرقة ظاهر والحاصل أنه راجع لمافهم من المكلام والمقيام أولما بعده وقوله انهاأننه باعتيارا المبر والكتاية بمعني الضمر لانهاتطاني علمه ولوقيل المقصودات لفظ هاصح لكنه رسم متصلاف التسمخ وقوله يفسرها قوله قال أنتم شرته كاناني الكشاف أنتم شرته كانابدون قال وبينهما فرق مع أنه على كلام الزمخ شرى لا يصح فده المدامة اذهومقول القول وتأنيثه باعتبارا ته كلة وبعلة وكذا على كالرم الصنف وحدما فله تعالى أيضا لان قال لدس المراد بدافظ مقطعا فمكون جلة وابدال الجلة من المتمر غرصهم وانكان في الايدال من المتعمر المنصوب خلاف فكالم الشيفين لا يعلومن الخال فكان الصواب الاقتصارعلى انه ضمرمضس بمابعده ولولاقوله على شريطة التفسير حل كلامه على أنجلة قال بدل من أسر هاوقد سيق آلى هدا الزجاج وهو كالرم منوش وإذا حكاه المعنف رحه الله تعالى بقيل وقوله منزلة في السرقة يشعرالي أن المكان ععنى المنزلة أي أثبت في الاتصاف بهذا الوصف وأقوى فيد (قوله والمعنى قال في نفسه) قلا يكون هد االقول خطايالهم بخلافه على الاول وهو الاظهر وقوله السرقشكم أخاكم أى للسانتكم في حقه المشهة بالسرقة أى لاسرقة غمة وسو الصند ع عقوق الوالد والكذب (قوله وفيه تطر) اذا الفسر بالجلة لأيكون الاضمرالشأن قبل ليس هـ تدامن التفسير بالجلفشئ ستى يعترض بأنه من خواص ضمرالشأن الواجب النصدير وانماه وتعامرووص بهاابراهيم بنيه ويعقوب ما بني " قبل وفي جعل المصنف رجيه الله تعالى قال بدلاً من أسرّ اثبياً تالسكلام النفسي " وأيس يذاك وهذاأ يضاغه صحيم لانه لدس وزانه وزان هذه الاسية لان في تلاث تفسير جلة بجملة وهدده فبهاتفسيرضمر بجملة اكنماذكره المصنف رجه الله تعالى من اختصاصه بضمير الشأن ليس بمسلم (قوله وهويمم أنَّ الامرليس كماته غون) فيه اشارة الى أنَّ اعلايس المراديه التَّفضيلُ وقال أبو حمانُ رجه الله معناه أعلى بماتصفون به منسكم لانه عالم بحقائق الامور وكمف كانت سرقة أخيسه الذي أحلم مرقته عليه فهوعلى ظاهره فان قبل لم يكن فيهم علم والتفضيل يقتضي الشركة قيل تكني الشركة بعسب زعهم فانهم كانوا يدعون العلم لانقسهم ألاترى قولهم فقد سرق أخله من قبل جزما ( قوله ف السنّ أوالقدرذ كرواله حاله استعطافا ) أى لاحل استعطافه وهوعاد لهما لاللثاني وعطفهما بأولانهما معنيان متغايران وقوله ثكلان على أخبه أىجزين لققدم والشكلان بالمثلثة الحزين لفقه ولدممؤنثه تكلي وتسميته هاا كابناء على ظهم ذلك (قوله من المحسنين الينا فاتم أحسانك أومن المتعودين بالاحسان ف الاتفيرعاد نك ) - قدل الفرق بين الوجهين بتخصيص الاحسان أويوجهه الى أصل الفعل وعسلي الاول كانهم فالواأنت من الحسنين اليناوما الانعام الابالاغام وعلى الثاني كانهم فالواقد عم احسانك الورى فلن يعدد وناوغن اخوته واكل ترجيح من وجه وهما حسنان والحل على أن الاول استئناف لبيان الموجب والثانى اعتراض لاثبات احسآنه على العموم لابلاغ تقديرهم فتفوت المبالغة المشار البها وقوله فاغمق الاقلواجر في الشاني صريح في أغها من أسلوب واحد والتفاوت ما هديت البه فهواعتراض عليه ماوهذا وانتلة ومالقبول فالظاهر خلافه لاتمقتضي الظاهرأنه اذاأر يدبالاحسان الاحسان اليهم يكون مستأنفا لبيان ماقبله اذأ خذالبدل احسان اليهم وأتما أذاأريدان عوم ذلك من دأ بن وعاد تك بكون مؤكد الماقبله فذكراً مرعام على سبدل التدريل والاعتراض أنسب به فعاذكروه غيرمتمه (قوله فان أخذغير مظلم الخ) لانه على ماأفتوا به من شر بعتهم يؤخذ السارق فا خد غيره ولو برضاه ظلم وقوله فلوأخذت الخ قدره لاقتضاء السياق له ولان اذاحرف جواب وجزاء وانماقيسد الظلم عدمهم وشرعهم لانه لكونه برضامت لاظلم فمه وقوله أوان مراده ان الله أذن الخ) يعنى كونه ظلالان الله أذن فى خلافه الصلحته ورضا الله عليه فيكون ظلاف نفس الامروطن بعضهم أن هذا ابتدا كلام لااشارة الى الذهب لوقوع الواوف نسعته بدل أوفرف لفظا وتكاف مالامعني له وقوله

وقيلانها كابنشر يطة النفستريفسرها تول (قال أنم بر علامًا) فانه بدل من أسرها والعنى فالرفى نفسه انتم شريط فأى منزلة في السرقة اسرقه العنسع بماكنت عليه وتأنيثها باعتباد الكلمة أوالجلة وفعه تغارا ذالمفسر بالجلة لا يكون الانمرالشأن (والله أعرابا ته فون) وهو دولم الامركيس الدفون ته فون) وهو دولم ( فالوالم بها العزيز الله ألم شعبا كديل) في الدن أو القدرة كرواله ساله استعطافاله على (غذاددنا عله) بله فان أباه شكادن من أخيد الهالك مستأنس بد (الأتراك من الدنين) السافاتم احسانك أومن الدودين مالاحدان فلانغد عادتك (فالمعاداتدان وأخد ذالاهن وجدد نامناً عناعنده) فان أشذغبر وظلم على قدواكم فلواشد فالمسلم شكانه (انمااد الطالمون) في مذهبكم هذا أوأت مراده ان القه أذن أن آخذ من وجد فاالهاع قى رحلا اصلمته ورضاه على مفلوا خذت غيره

قرد واجرف الناني مراده عبارة الكنياف قوله واجرف الناني مراده عادنك وهي فاعم السيانك الينيا أومن عادنك الاسيان فاجرعلى عادنك ولاتغيرها اله الاسيان فاجرعلى عادنك ولاتغيرها كنت ظالما أى النفسى وعلى الاول الظلم للغير فتأمّل (قوله يئسوا من يوسف الخ) أى استفعل عفى فعل وزيدت السين والتاء للمبالغة أى يئسوا يأسا كاملالات المطاوب المرغوب ببالغ في تحصيله والضمير المجرورليوسف عليه الصلاة والسلام وقوله واجابته اشارة الى أن المراد باليا سمنه الياس من اجابته ويحتل أنه اشارة الى تقدير مضاف فى الكلام ولم يجعل الضمر المنامين كاقبل لا نهم لم سأسوا من بدليل تخلف كبيرهم لاجله وقوله افرد والشارة الى أن الخلوص من الناس عبارة عن الافراد عنهم وقول الزجاج الفرد بعضه معن بعض فيسه نظر (قوله متناجين) وانحاو حده لا نه مصدر كالتناجي بعنى المشاورة والتدبير فيما يقولون لا يهم عليه الصلاة والسلام وكان الظاهر جعه لا نه حال من ضمرا بلع فوجه بأنه مصدر بحسب الاصل أطلق على المتناجين مبالغة أولتاً و يله بالمشتق والمصدر ولو يحسب الاصل بشمل القليل والكثيراً وليكونه على زنة المصدر لان فعملامن أبنية المصادر وهو فعمل عنى مفاعل كليس بمعنى عمالس أى مناج بعضهم لبعض فيكونون متناجين وقوله وجعده أنحية ذكره لا نه على خلاف القياس اذ قياسه في الوصف افعلاء كغنى واغنه الكنهم جعوره على ذلك كقوله

انى اذاما القوم كانوا أخمه \* وهو يقوى كونه جامدا كرغمف وأرغفة وتوله وهوشمه ون وقسل يهوذا والشانى هوالذى صرح به فى أقل السورة ففيه اختلاف أشار المسه هنا وقوله جعل حلفهم اشارة الحاأت المراد بالوثق البييزلانه يوثق به وكونه من الله المالانه باذنه فكانه صدرمنه أوهومن جهته فن ابتدائية ومن قبل هذااشارة الى أن قبل من الغايات المنه على الضم طذف المضاف السه وهوهذا وقوله قصرتم عمني فرطم وفيه اشارة الى المعنى المرادمن التقصر فسيه وهو التقصرف أمره وشأنهأ وأن فمهمضا فامقدرا واذا كانت ماحزيدة فن قبل متعلق بالفعل بعده والجلة حالمة وتتممه لانه أحسن الوجوه وأسلها (قوله ويجوزأن تكون مصدرية) أي ما مصدرية والمصدر في محل نصب لعطفه عدلى مفعول تعلوا وهوأتأماكم وأورد علمه أمران القصل بنحرف العطف والمعطوف بالظرف وتقديم معمول صله الموصول الحرف علمه وفى جوازهما خلاف للنعاة والصير الجواز خصوصا بالظرف المتوسع فمه كأأشار المه المصنف رحه الله تعالى في الاول ولم يتعرض للثاني وقوله أوعلى اسم ان فحماج حينتذالى خبرلان المبرالاول لايصح أن يكون خبراله فلذاذكره ولا يخني أن المقصود الاخبار بوقوع النفريط فى وسف علمه الصلاة والسلام من قبل لاحكونه واقعافه أومن قبل وفعه أيضا المحذوران السابقان (قوله وفيه نظر لان قبل الخ) هذا الردد كره أبو البقا ورحه الله وسعه أبو حيان فاعترض به على الزمخشرى وابن عطمة فقال ان الفايات لاتقع صله ولاصفة ولاحالا ولاخبرا وهذا متفق علمه وقد صر حيه سدو به سوا مرت أولم تحر فتقول يوم السنت يوم ممارك والسفر بعده ولا تقول والسفر بعد وأجاب عنسمنى المدر المصون بأنه انمها امتنع ذلك لعدم الضائدة وعدم الفائدة لعدم العلم بالمضاف اليه المحذوف فسنبغى اذاكان المضاف المه معلوما مدلولا عليه أن يقع ذلك الظرف المضاف الى ذلك المحذوف خراوصلة وصفة وحالا والاتبة الكر عةمن هذا القسل وردبأن حواز حذف المضاف المه في الغامات مشروط بقدام القريشة على تعيين ذلك المحذوف على ماصر حبد الرضى فدل ذلك على أن الامتناع لدس معللابهذا (قلت)ماذكروه ايس متفقاعليه وقدقال الامام المرزوني في شرح الحساسة انها تقع اخياوا وصفات وسيلات وأحوالا ونقل هيذا الاعراب المذكور هناعن الرماني وغيره واستشهد له تماينية منكلام العرب وفاتعريفها بالاضافة باعتبار تقدير المضاف المهمعرفة يعسنه الكلام السابق علها اختلاف فالمشمور أنهامعارف وقال بعضهم انها المسكرات وأن التقدير من قبل شئ كافى شرح التسهدل والفاضل سلك مسلكا حسنا وهوأن المضاف المهاذا كان معاوماً مدلولا علسه بأن مكون مخصوصامعينا صع الاخبار المصول الفائدة فان لم يتعين بأن قامت قريشة العموم دون المصوص وقدر ومنقبل شئ لم يصع الاخبار وبحوه اذمامن شئ الاوهوقبل شئ ما فلا فائدة في الاخبار فينتذ يكون

الما (فلما استبأسوامنه) يتسواهن يوسف واسكيته الماهم وزيادة السين والتا المعبالغة وعن البزى استماسوالالف وفتح الباءمن في مرهم زوا داوقف مزة ألني مركة الهوزة على الداء على أصله (خلصوا) انفردواواعترلوا (نحما) متناسينوانا وسدهلانه مصدراً وبزيمه خافيلهم صديق وسعه أنحمة كندى وأندية (فالكمرهم) في الست وهو روسيل أوفى الرأى وهو شهون وقد ل عاودًا (الإنعلوا الآماكم قداخ لدعال عمر موثقا من الله علالم وشقاواتك حفل سلفهم بالقه موثقامه لانه ادن منه وتأكمد من جهد المنتقبل) ومن قبل هذا (ما فرطم في يوسف) قصرتم في أنه ومامن بدة ويحوزان تكون مصدرية فى موضع النصب بالعطف على مفعول تعاول ولا أس بالقصال بن العاطف والمعطوف مالظرف أوعلى اسم أن وخريره في وسف أو من قبل أوالرفع بالا بمدا وواللبرس قبال وفيسة تظرلان قبل أذا كان خبراً أوصلة لايقطع عن الاضافة

\* (ميد الطبف في الغامات) \*

ي لا ينقص وأن الحكون وصولة أى مافرطتموه بمعنى ماقله متموه في سقه من الله مانة رعدما تفدّ م (فلن أبرح الأرض) فلن أفارف ارس معر (من بأذن لي أبي ) في الرجوع (أويعكم الله لى) أويقه ي الله لى ما ناروح منهاأ ويخلاص أخى منهم أوبالفائلة معهم الفلمه روى انهم طوا العزيز في اطلاقه وقال دويرا أيما اللا والله لنزكا ولاصحن سحة تضع منها الحوامل ووقفت شعور بعساده فرجت من ساله فقال يوسف عليه السلام لانهةم الىجنده فسهوكان بنويعقوب عليه السلام اذاغف أحدهم فسه الاخردهب غضبه فقال دو بهلمن هذا الذفي هذا البلد لنورا من نور رمقوب (وهون مراسا كن) لان حكمه لا يكون الاما لمن (ارجه واالى ماشاهدناه سنظاهرالام وقرى سرفاى نسالهالسرقة (وماشودنا)عليه (الاعا عنداً) بأنوا ناأن الصواع استغرجهن وعانه (وما كالله م) المان (مافظان) فلاندرى أنه سرق أوسرق ودس الماعفار لهأووما كاللمواقب عالمنفلم ندرسين أعطيناك المونق المسيسرق أو اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ القرية الني ظافيها) بعنون مصرا وفسرية بقر بالمقهم النادى فيها والعنى أرسل الى أملها واسألهم عن النصة

معرفة ونكرة ولامخالفة بين كلامه وكلام الرضى مع أن كلام الرضى غسيرمة فق عليه فتأمله فالمه تعقيق حقيق بأن يرسم فى دفاتر الادهان ويعلق في حقائب الحفظ والجنان وقوله وفيه نظرأى فى كون من قبسل خبراسوا وهذاالوجهوماسيق ويداند فع الاشكال بأن قبل ليسخبرا بل من قبل وهوا بار والمجرور وقوله حتى لاينقص أى يكون ناقصا غبرصالح للغبرية وقدأ وردعسلي أنهالا تبكون صلة قوله تعالى كيف كان عاقبة الذين من قبسل ودفع بأنّ الصلة قولة كان أكثرهم مشركين ومن قبل خلرف أفو منعلق بخبر كان لامستقرصلة (قوله وأن تكون موصولة) معطوف على أن تكون مصدر يذوعلى هذا الوجهالنفر يطبمعنىالنقديم من الفرط وعلى الوجوء الاول بمعنى التقصير وأوردعا يهأنه بكون قوله من قبل تكرارا فانجعل خبرا يكون الكلام غيرمفيدوان جعل متعلقا بالصلة يلزم مع التكرار تقديم متعلق الصلة على الموصول وهوغيرجائز كامر وقوله ومحله ماتقدم أى فى الاعراب من الرفع والنصب وعائد الموصول محذوف واعلمأن السيرافى رحدالله فالرفي شرح المكتاب قبل وبعد مبنيان على المنم وفي حال الاضافة يجزان وينصبان فأعلما حركة لم تمكن الهسما حال القمكن وهي الضمة فحركا بأفوى المركات لماحذف المضاف المهوتضمنام عني الاضافة وحرفها لنكون عوضاع باذهب وعلة أخرى وهو أنه أشبه المنادى المفرد الذي اذا تكرأ وأضيف أعربواذ اأفرد أوكان معرفة بني وكذا قبل وبعدادا حدف المضاف المه وكان مدرفة فان نكرا أعربا كقوله فساغ لى الشراب وكنت قب لا \* وانما بنيالانه ماصاوا كبعض اسمآخره الجزء الثاني ولذاسمساغاية لانهماصار ناآخر اومثلهما غيرهمامن الظروف وما أشبهها كقوله وفم يكن لقا ولا الامن ورا وراءه اه واغانقانا ما فيد من الفوالدمنها أن الغايات مصارف لا يقدد رما حذف الامعرفة فلا يقدرنكره كما نقدم عن بعض الحواشي فانه غاشي من عدم المعرفة (قوله فان أفارق أرض مصر) يعني أنّ أبرح تامّة ضعنت معنى فارق والارض مفعوله لاناقصة لان الارض لايصم أن تكون خبراءن المذكلم هنا وليس منصوبا على الظرفية ولا بنزع الخافض وقوله فى الرجو علائه المستمى منه وقوله يخسلاص أخى أى بسبب من الاستباب فذكر ثلاثه أوجه أحدها خاص وهواذن أسه في الانصراف والا تخرعام وهو حصكم الله فسكائه رجع عن الاسباب وفوض الامرالى الله وقوله قفت بتشديد الذا من قف شعره يقف اذا قام من غضب أوفزع وفي نسخة ووقفت بواوين من الوقوف والمراد بم ما متعد وقوله فسه أمر في الاقول ماض في الشاني وقوله لنورا من فوريعقوب بريدا حدامن فسادصلي الله عليه والم بدليل انه وقع ف نسخة لبذرامن بذر يعقوب عليه الصلاة والسلام وهواستعارة تصريحمة فبهما وقوله لان مكمه لا يكون الاباطق بخلاف حكم غيره قله تقدم صَقيق معنى هذه الآية (قوله على ماشا هدناه من ظاهر الامر) وهوخروج المواعمن رحله وكذاعلهم أيضامين علمه لانه يعتمل أنبدس علمه ويدل على هدذا قراءة سرق بالنشديد المنسو بدالي المكسانة فانها بمعنى نسب للسرقة فتتصد القرآء تان وقد استحسنت قراءة التشديد لمافيهامن تغزيه ين النبوّة عن السرقة وقوله بأن رأ يشامتعلق بعلناأ ويدل تفسسرى من قوله بمباوا لوعا • هنسابعه في الغرارة ونحوها وقوله ودس عطف على سرق بالتشديد وهوعطف تفسسيرى وحافظين على الوجهين بهم عالمين لان العلم - ففظ للشي في الذهن ولا نه سبب للعلم أومنشؤه فصح التجوز به عنده ولام للغيب التقوية وقوله وماكم اللعواقب اعتبدار لايهم بأن ماأصاب بنسامين لم يكن داخه المشاق وما ملفناعامه (قوله يعنون مصر ) يناء على ما مرمن أنّ المفتش لهم يوسف علمه الصلاة والسلام أوالمؤذن وقوله يعنون أى الاخوة وفي نسخة بعني أى كبيرهم المناش لهذلك وقوله أرسل الخزيعني انقفيه طياللا يجازوسؤال القرية عبارة عن سؤال أهلها المأهجازاف الغرية لاطلاقها على أهلها يعلاقه أوفى النسبة أويقدرفيه مضاف وأتماجواز أن يسأل القرية نفسها فتنطق على عرق العادة لانه نبئ صلى الله عليه وسلفليس مراداولا يقتضيه المقام لانه اس بصدد اظهار المعيزة وقوله عن القصسة اشار هالى

(والميرالتي أفيلنافيا) وأصاب الميرالي وجهنا فيهموكامعهم والالصادقون) ما كيدن على القسم ( مال بل سوات) أى فلمارجعوا الىأسهم وفالواله مافال لهم أخوهم قال بل والتأى زينت وسهلت (اسكم أنفكم أمرا) أردتموه فقررتموه والافاأدرى الملاأن السارق يؤخذ يسرقنه (فسيرحمل) أى فأمرى صيرحمل أوفسير حيل أحل (عسى الله أن مأ تيني م محدد) يبوسف وبنمامن وأخبهما الذى تؤفف بحسر (انه هو العليم) بصالى وحالهم (الحكيم) في تدبره (فتول عنهم) فأعرض عنهم راهـة المامادف منهم (وقال باأسفاعلي وسف) أى ياأسني تعال فهدذا أواكث والاسف أشدت المزن والمسرة والالف بدل من يا المتكلم وانماناً سفء لي يوسف دون أخو يم والحادث رزؤهما لاذرزأه حكان فاعدة المصيبات وكان غضاآ خذا بجبامع فلبه ولانه كان وانقا بحماتهمادون حماته وفى الحسديث لم تعط أمتسة من الام انانته واناالمه واجعون عندالمسية الاأمة عجد صلى الله عليه وسلم ألاثرى الى يعقوب عليه الملاة والسلام حسين أصابه ماأصابه لم يسترجع وقال السفا (واستعناه من الحزن الكثرة بكائه من الحزن كان العيرة محقت سوادهما وقبل ضعف بصره وقبل هي وقرئ من الحزن وفعه دليل على جواز التأسف والبكاء عندالتقبع ولعل أمشال ذلال لا تدخسل تحت السكليف فأنه قل من علانفسه عندالشدائد ولقديكي رسول الله صلى الله علم موسم على ولده ابراهيم وقال القلب يجزع والعين تدمع ولانقول مايسطط الرب واناعليسك بالراهيم لمحزونون (فهو كظيم) ماو من الفيظ على أولاده عداله في قلبه لايظهره فعيل بمفي مفعول كقوله وهو مكفلوم منكظم المقاءاذ اشدءعلى ملئه أوعفى فاعل كقوله والكاظمين من كظم الغيظ اذااجترعه وأصل كفام البعدجرته اذاردهافى جوفه (قالوانالله تفتؤانذكر بوسف أى لاتفتأ ولاتزال تذكره تفيعاعليه

والمناق والمراء (قوله وأساب المدير) يبان المسل المعن فيعد مل تقدير المناف وجماد مجازا كامرَف باخسل الله اركبي أرتب اله رج الجسازه نساله لاقتضاء النداء فورج هنا التقدير وقوله التي و جهنافيهم اشارة الى ك نرتم م وأنهم كانوا مغمور ين بنه م و قوله وكما كالتعليل له (ق له تأسك د في محل القسم) يعنى ليس المراد المبأت صدقهم عاذكر حنى بكون مصادرة لأشات الشي ينفسه بل تأمسك يدصدقهم بمايضيد ذلك من الاسمية وان واللام ويحتمل أن يريد أن هنا قسم المقدرا لاقه لدفلار جعوااتي أبيهم الخ) بيان لاتصال الكلام عاقبله وادتباطه بما طوى لان اسأل القرية تول بعض نبيه وبلسوات قول أبيهم عليه العلاة والسلام ردالعذرهم فلابد من تقدير ماذ حكريتهما فهو من الايجاز وليس قوله فلمابها فالتقدير لما والفاءحق يقال لنساغنية عندبل تقدير لمحسل الممنى وبيان لان فسما يجازا والتسويل تفدّم ببانه وقوله والافعا أدرى الملك الخ يعني أن منشأ ظنه بهم في هـــذه القصة أخذه بسرقته فانه ايس دينهم فقنام ذلك صنده مقام القرينسة وأورثه شبهة لاتهامهم بقصد السرولاخيهم فاقدل كون هذامن التسويل محل نظرمن قلة التدبر وقوله فأمرى الخزيعني هواتماخير أومبتدأ كامرتحقيقه وقوله عسى الله الخلالة كانعرف أتنوسف علمه الصلاة والسلام لم يتسلما أل صنه والدالموت عليسما اصلاة والسلام هل قبضت روحه فقال لاولانه عسلمن تناهى الشدة أن بعدها فرجاعظمنا وقوله لمناصادف أى التي منهم في أمريوسف وأخيه (قوله أى باأسني تعبال الخ) اشارة الى ما مرَّ من ندا م مالا يعقل أي ما حل يه من الاسف ويوطن نفسه له حتى كانه بطلب اقباله والاسف أشدّ الخزنأى على مافات لامطلقنا وقوله والااف بدل منيا والمتسكلم لنخفيف وقيل هي ألف الندية والهساء محسذوفة وقوله رزؤهمابضم الراءالمهسملة وسكون الزاى المجمةوالهمزة وهوالمصيبة وقوله لانارزأه أى مصدة وسف كانت قاعدة ومينى لجدع مصيباته فكلما عرضت له مصدة ذكرته عصدة بوسف علمه الملاة والسلام لانهاف كل زمان غشة أى طرية لم تزل عن فكره أبدا وكل جديديذ كر مالقديم وقوله دون حسائه تدلأنه ينافى ماسسأتى ف تفسيرقوله وأعلمن الله مالاتعلون و يحتمل أن عله بعدهذا وفي أمفا ويوسف فينيس نفيس وقع من غسرتكاف (قو له وفي الحديث لم نعط أمّة من الام الخ) رواه الطهراني واين مردوية والسهق في شعب الايمان من سعيد بن جيهروضي المتعشم أك أنهم لم يعلوه ولم بوفقواله عندنزول الصبية بم (قوله الكبرة بكاته) يعنى أنه جعل الحزن فى الا ينسب ايضاض عينه لانهسب للبكا الذى يضهافأ قيم سب السبب مقامه لظهوره وقوله كان العبرة بفتح العن أى الدموع محقت سوادهما يعنى أنظاهره أنه نزلت عينه غشاوة بيضتها والقول الشانى انه كناية عن العمى لانه لازم اذهماب سوادهما فلاوجه لماقيل انه كان حق الذهبير فقيل بالفا ولانه ليس مقا بلا لماقبله بل تفصيل له والقول الاخبر قيل هوالظاهراقوله فارتذ بسيرا وقدمة الكلام فيجواذ العمي على الانبياء عليهم المدلاة والسلام وقوله الحزن أى بفتحتين (قوله وقسه دارل على جواز التأسف) أى الحزن عند التفيع أى المصيبة وهوكذلك وإنما المنهي عنه النياحة والاطم وقوله بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حشديث معيير أخرجه الشسيخان عن أنس رضى المهءنه وتوله بملومن الفبظ وقيسل من المزّن فهو أهسل بعنى مفقول فكاله بملوء بالفيظ ففيه استعارة مكنية وتخييلية وقوله على ملثه أى ملا كناأ وهو عصنى فاعل أى شديد التعبر علافيظ أوا طزن لانه لم يشكه الى أحدقط والبارة بكسر الجيم وتشديد الراء ما صغره المعمراى يخرجه من جوفه عا أكاه أولاله او كه فكانه يرده لموقه مرة بعد أخرى من غيران يطلع أحداهليه وهواستعارة بليفة (قولهلاتفتأ ولاتزال تذكره تفيء اعليه )الفاتلون اخوة يوسف عليه الصلاة والسلام وقيل غيرهم من أتباعه واستدل به على جوا زالحاف بغلبة الظن وقبل انهم علوه منه لكنهم نزاوه منزلة المذيكر فلذاأ كدوه وقوله ولاتزال تذكره عطف تفسيرى مع الاشارة الى حذف لا وقيلانه فسرة بلازال دون لاتفتر كاروى عن مجاهد وأقية الزمخشري بأنه جهل ألفتو والفتورا خوين

أى مسلار من لا أنه عناه يعنى أن فنا عنى فتروسكن ليس المنناة بل هو فنا بالمثلثة كافي العصاح من افتات القدر الداسكنت غلبه وهو كافال أو حيان تعصيف و خطأ ابن مالك فيه واليس كافال المن ابن مالك فقد واليس كافال فان ابن مالك فقد من الفراء وقد صرح به السرة سعلى فى افعاله ولا يتنع اتفاق ما دّتين في معنى وهو كثير وقد جعد ابن مالك رحه الله تعالى فى كتاب عاد ما اختلف المجامه واتفق افهامه ونقله عنه صاحب القاموس (قوله فقلت الح) شاهد على حدف لا في جواب القسم وهو من قصيدة مشهورة لا مرى القيس أولها

ألاعم صباحاً يها الطلل المبالى « وهل يعمن من كان في العصر الخالى ومنها فقات عين الله أبرح قاعدا « ولوقط موا رأسي لديك وأوصالى

وعينالته يروى بالرفع والنصب على أنه ميتدأ خروه فرق والاومال جمع وصل بكسرالوا ووسكون الصاداله وهي الاعضاء وقيل المفاصل وقيل ملتي كاعظمين في الجسد (قول لانه لا بلذي والاثبات) أى لا تا القسم اذا لم يكن معه علامة الاثبات كان على الذي وعلامة الاثباب هي اللام ويون التأكيد وهما يلزمان جواب القسم المثبت فاذا لم يذكرا دل على أنه منى لا تا المني لا يقارم ما فاوركان مثبتا قبل المفقدات وقوله كان على الني أو كان المكلام مبنيا على الني (قوله مبنيا على الني المني وقوله مبنيا على الني (قوله مريضا مشفيا على الهلال أي مشرفا عليه وقريبا منه وقيل الحرض معطوف على ما قبله جسب المهنى ومعنى أدابه جوله مهز ولا يحمن والمفتر من بكسرال الاستخداد المني وجهذ المناق المحدر بطلق على القليل والكثير والنعت أى الهفة عرض بكسرال الاستخدام على المفقدين ويضمين مفق مشبهة أيضا (قوله المالكين) أو يحتمل أن تكون عمنى بل أو بعنى الى أن فلاير دعله أن حقه المناق وله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم أولانه أكثر وقوع وما قبل انه مقيد بعدم بلوغه الى الهلاك سهولانه في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم أولانه أكثر وقوع وما قبل انه مقيد بعدم بلوغه الى الهلاك سهولانه في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم أولانه أكثر وقوع وما قبل انه مقيد بعدم بلوغه الى الهلاك سهولانه أي تكرد معماقبله (قوله همى الذى لا أقدر الصبر عليه من اقدر معنى أطبق فعدا وبنفسه كان همه تشكر ومعماقبله (قوله همى الذى لا أقدر الصبر عليه من اقدر معنى أطبق فعدا وبنفسه كان همه تقوله عمله فلا يطبق حدا فوقه وعده و من يعند كقوله

اذا الحل النقيل توزعته ، أكف القوم هان على الرقاب

فالبث استعارة تصريحية وهوم صدر عدى الفاهل أوالمفعول والظاهر الشانى (قوله من صنعه ووجه الخ) فغيه حدد ف مضاف ومن ان تقدمت هي المين وهوما وقد حقرة والنعاة وعلى الشاني هي ابتدائية وقوله وأنه لا يعنب داعيه تفسير للصنع وقوله وأن ملك الموت الخياب ان الالهام وقوله على من وقيله وأبوسف وجه آخر ويحقيل أنه أيضا من الالهام واحيرض على قوله في المنام بأنه باطل رواية ودراية لان النبي صلى المتعليه وسلم من الملائكة يقتطة فلاحاجة الى جعمل مناما وقد أخرج ابن الى حام من النضر رضى المتعليه وسلم من أن عالم المناف على المتعليه والمداوة والسلام مكث أربعة وعشرين عاما لايدري أبوسف عليمه الصلاة والسلام سي أم من حتى تمثل له ملك الموت عليه الصلاة والسلام عنام الموت عليه الصلاة والسلام في المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف

ونقلت بنانه أبح فاعداه غذف لا كإن توله العالم الماريكين التالق التاليكن العالم المتيس بالاثبات فات القسم اذا لم يكن معدملامة الأنبات كان على النبي (-في تكون رضا) مريضا منفيا على الهسكان وقبل المرض الذي أذاب متم أومرض وهو قى الاصلىمه روانك لايؤنث ولا يوع والنعت الكمرك أف ودنف وقد قرى ب ورسمنيكنب (أوتكون من الهاليكن) من المذين (قال أنماأشكواني وحزف) همى الذى لا أقد والصريعاء من المشيدة في النشر (الىالله)لاالى أعد منظرو ون غير كم غلوف وشكانى (وأعلمن الله) من صفه ورسف عاندلا عسردا معدولا عالله معاليا ون الله في من الالهام (مالانعلون) من ميا وبويف قبل رأى ملك الموت في النيام فسأله عند فقال هو حقوقه سل علمور وولا وسف أنه لاعوت من تخرف أخونه سعيداً (باخ ادهبو اقتصدواه ن وسف واخره) وستقرفوا منهما وتفصواءن مألهما والتعسس ملاب الاسماس (ولات أسوامن روح الله) الانقنطواءن فرجنه وتنفاسه

الم استعيرالمفرج كالميسلة تنفيس من النفس وارى روح القه بالمنم ونسر بالرحة على أنه استعارة من معناها المعروف لان الرحسة سيب الحياة كاروح واضافتها الى الله تعالى لانهامنسه وقال ابن عطية رجسه الله تعمالي جعناه لاتبأسوامن حي معه روح الله الذي وهبه فان كي من بقد تروحه رجي وف غسر من قدوارت الارض مطمع \* (قولد بالله وصفاته) لان سبب المأس عدم التصديق بالصائع وصفاته الكالية وايس فيه دليل على أن اليأس كفريل هو ثابت بدليل آخر وقوله بعدمارجه واللي مصم رجمة ثائية سان له جسب الواقع وقوله شدة الخوع هذا أحسن من تفسيران يخشرى له بالهزال وهدذا اشارة الى مسئلة أصواية وهي الامن من مكراته واليأس من رجته كبيرة أوكفر قولان مشهوران وفي بمع الجوامع وشروحه كلام مفصل فيها (قوله ردينة أو المسلة) يعني أصل معني التزجية الدفع والرعى فكنى بهاعن الفليل والردى ولانه لعدم الاعتنا ويديرها ويطرح والمراد أن ما أفوا بعضير صاخ لان يكون ثمنا بدون محاماة وترجمة الزمان دفعه بالامر القليل والصبر عليه ستى ينقضى كاقيدل

درج الايام تندرج ، ويبوت الهم لا تلج

وقدفسرالاتة بهذاالزجاح فقال أى الاجتنابيضاعة الايام مزجاة بهاوا لمصنف دجه الكسكت عنه ولم يفسريه ثمانه شرعف انكونها دديشة أوظله بقوله قبل الخ والصنو برمعروف والمبة اللضراء أيضا معروفة واست الفسستق كاقاله أنوحمان رجه الله تعالى والمقل هوالذي يسمونه دوما وهو بضم الميم وسكون القاف (قوله فأنم لنا الكدل) أعالا تنقصه لقلة بضاعتنا أوردا متها واختلف في ومة أخذ الصدقة هلهى خاصة بالني صلى الله عليه وسلم أوتم جميع الانبيا عليهم الصلاة والسلام فذهب سفيان ان عسنة رجه الله تعالى الى اختصاص دلك بنينا على الله عليه وسلم استدلالا بظاهر هذه الاية ومن ذهب آلى المعموم وأنّ هؤلا وأنبيا وأوآل في والمعدقة لا تقل لهدم فسر الا ية بردّ الاخ ونحوه بماايس بصدقة حقيقة أويقول المحرم انما هوالصدقة المفروضة مع أن الصدقة تكون عمني التفضل ومندتمدق أتله على فلان بكذا وأما قول الحسس زرجه الله تعالى ان جمعه يقول اللهم تصدّق على ان الله لا يتصدّق الهايتصدق من يني النواب قل اللهم أعطى أونف ل على فقد رد بقوله صلى الله علمه وسلم مدقة تصدق القه بإعلكم فاقبلوا صدقته وأجيب عنه بأنه عجازا ومشاكلة واغارة المسن رحه القاتعالى على القاتل لانه لم يكن بلغما كافى قصة النوفي وقوله أحس الجسزاء اشارة الى أنه حث على الاحسان فانه يجزى أحسسن جزامن الله وانام يجزه المحسن اليه وقوله في القصر أى في شأن القصر أى قصر صلاة المسافر والمديث في صعير المناوى رجه الله تعالى (قوله أى هل علم قبعه فتيم) اشارة الى المرادمنسه كناية أويتقدرمنا فلان الفعل الصادر بالاخسارلا ينقك عن العلميه والشعور ولذاقه ل الم معالون بقعه أيضالانه لايخنى على مثلهم واعادكره حثالهم على التوية لانّ الْصَاقل اذا اتضح له تبع فعسله لا يتوقف في الرجوع عنه وكذارتب عليه قوله فتبتم وقوله اذأ نتم جاهسلون قصه متعلق بضعلم على هسذا المتقديرلانه لايصيح هل علم قصه أذجهلتموه بل المعنى هل علم قصه بعد ما فعلتموه ساهاين به وهو تلقين للعذر كافي قوله تعالى ماغزله بالماكريم وتخفيف للامرعليهم والمراديع اقبته ماآل البدأم يوسف على الصلاة والسلام والتنصير بذل النصم تديشالهم وقوله لامعانية وتثريبا كاقدل أنداستعظام الماارتكبوه لخ الفته لقوله لا تقرب عليكم الوم يف فراقه لكو (قوله وقيدل أعطو مكاب يعد قوب علمه الملاة والسلام) وصورته كافى السكشاف ون يعقوب اسرائيل الله بن استقديم الله بن ابراهم خليل الله الى عزر مسراما بعد فانا أهل سي موكل بنا البلاء أماجدى فشدت يداء ورجلاه ورى بدق النا دليمرى فعاداته وجعلت النارعله بردا وسلاما وأمااي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه الله وأماأ فافكان الى أبن وكان أحب أولادي الي فذ هب بداخوته الى البرية ثم أنونى بقميصة ملطف اللم وعالوا قد أكله الذئب فذهبت عينا يمن بكانى عليه غ كان لم ابن وكان أخام من أمّه وكنت أنسلي به فذهبوا به غ رجعوا

وقرئ من روح الله أى من رحمه الى يعيم ا العباد (انه لايئاس من دوح الله الاالقوم : الكافرون مالله وصفاته فان العارف المؤمن لايقنط من رجته في شئ من الاحوال (فلما خاواعليه فالواما عاالعزيز) عدما رجموا ألىمصر رجعة النه (مناوأ دانا الفر) شدة الحوع (وجنه يضاعه مزجة) رديمة أوقليلة تردوتدنع رغبة عنهامن أزجيته أذا دفعته ومنه تزجية الزمان قبل كانت دراهم زيوفاوقي لصوفاوسمنا وقيل الصنوبر واسلية انكضرا وقيل الاقط وسويق المقل (فأرف السالك لل فأتم لنا الكمل (ورود تق علمنا) بردا حينا أو بالما محة وقبول الزجاة أوبالز مادة على مايسا ويها واختسائ فأن عرمة المدقة لعم الانداء عليم المدلاة والدلام أوتعتص بسياصلي الله عليه وسلم (الآالله يحزى المصدّقة) أحسن المسزاء والتصدق التفضل مطلقا ومنسه قوله علمه الصلاة السلام في القصر هـ نده سدقة تعدق الله بماعليكم فاقبادا صدقته لكنه اختص عرفاءا يتغى بدنواب من الله تعالى (قال هل علم ما فعلم يوسف وأخمه ) اى هل علم قد منتم عنه ونعاهم بأخبه افراده عن يوسف واذلاله عني كان لاستطيع أن تكامهم الابعزودة (ادأنتم ساهاون) قصه ظافال أقدمت عليه أوعاقبته وانما قال ذلك تنصيمالهم وتعريضا على الثرية وشفقة علمهم لمارأى من عزهم وعسكتهم لامعاندة وتغريها وفدل أعطوه كاب يعقوب في تعليص بنيامين وذكرواله ماهو فه من المزنعلى فقد يوسف فأخبه فقال المسمذلك وانماسهلهم لات فعلهم كان فعل المهال

ا ولانج الواحنية مسالاطالين وخالواأ فنك لانت بوسف استفهام أفريه ولالك سخف لمان ودسنول اللام عليه وقرأ و وابن كترعلى الاجاب فيل عرفو بروانه وشائله من المهميد وقدل السم فعرفان في الماء وقبل ونع الناج عن رأسه فرأواع لامة بقرنه تنبع النامة البغاء وكانت لمان ويعقوب مثلها (فال الاستارهذا انى) من أبي وأعيد كرنعر فالنف م وتفعما النانه واد شالالمني توله (ند من الله علمنا) أى فالسلامة والكرامة (اندمنيتي) أى من الله (ويسبر)على البلاث أوهلي الطاعات وعن العامي (فاقالته لابضيع) المسنين) وضع المسنية وضع الضعولاندية مل أن المسال ال عليناهدن المدورة وطال السية (وانظ المالمان المالان المظمدين (mullen si Vole) el es lileile لاتأنيب عليم تفصل من الدب وهو النصم الذى بغشى الكرش للازالة كالتعليد ظ ستعملات مربع الذي يمزق العرض ويأ. هب ظ ستعملات عرب الذي يمزق العرض ويأ. هب ما الوجه (البوم) معلى التديب أوما لقدو المارالواقع غبرا للانديب

وقالواانه سرق وانك سيسته لذلا واناأهسل بيت لانسرق ولاثلاسارقا فان رددنه على والادعوت علىك دعوة تدرك السابع من وادل والسلام (قوله أولانهم حسكا فواحنتذ مسانا طياشين) المايش الخفة وردهــذا بأنه غيرمطا بقالوا قع ولة وله ويضن عصبة ولذا ، رَّضه المسنف رحمه الله تعالى ﴿ وَوَلَهُ شَّفهام تقريرانخ)ولَّدالدُّأ كدلانَّ التَّأكيد يقتَّضي النَّعةق المنافى للاستَّفهام وقولُه صلى اللَّه علَّيه وسلمآ بالوسف تصديق اهم وقراءة ابن كشريحة فسألهمزة والمراد بالايجاب ما يقابل الاستفهام كأيقال له تْ وقبيلانّالهمزة محذوفة على هذَّه القراءة وقوله بروائه أَى برؤ ية منظره لائه لم يدنهم قبــل ذلك وقسل انه كأن يكامهم من ورا معاب وكان الغلاهر أن يقول وبكلامه بلسان العبرية لقوله كامهم به وقوله تُنابَاهأَى مقدم أسنانه لحسنها وانتظا. ها كالدر وقوله يقريه أي جانب رأسه وقوله وكانت أى العلامة ولسارة ويعقوب مثلها حلة خبركان أواسم كان مثل وأنث لاضافته الى المؤنث و يجوزن بمناها وقوله ذكر وتعريفا لنفسه جواب سوَّال وهوأنَّ السوَّال عنسه فلإذكر أخاه (قوله أى يتقاطه) أبق النقوى على ظاهرها وعدل عن تفسيرا ز مخشرى له بين ف الله وعضابه لانه اعترض عليه بأنه محازمن غيرداع ولاقر ينة فالوجه تفسيرا لنقوى بالاحتراز عن ترك المأمورات والانكاب المنهمات والصبربالصبرعلى المحن والبلاما وقدأ حدىءنه بأن هذه الجدله تعلمل الفوله قدمن الله علمنا وتعريض لاخوته بأنهم لم يخافوا عشابه ولم بصبرواعلى طاعة الله وطاعة أيهم وعن المصية اذفعاوا مافعاوا فيكون المراد بالاثقاء الحوف وبالصبرالصبرعلى الطاعة وعن المعصية ورديأن التعريض حاصل في التفسير الا تخر أيضًا فسكانه فسره به للا سَكر ومع الصعر وضه نظر وقرى بالبات بالميق فقدل اله على لفة من يجزمه معذف الخركة المقدرة وقدل شبهت من الشرطمة بالموصولة وقوله من جم الخ فمكون الاحسان مجموعهما (قهله اختارك الخ) الايشار الاختيار ويكون بمعسى التفضيل أيضا وقوله بحسسن الصورة قيل المناسب المقام ما في السكشاف بالتقوى والمبروسيرة المحسسنين بخلاف ماغين عليه فأنالم نصبرعلى تفضيل أبينالا ولم محسن حالناوسير تنامعك ومع أخدك وقيل آثرك بالملك أو بالعلم (قو له والحال ان شأتنا الما كامذ بدالخ) يشعرالي أت الواوحالسة وان محفيفة واسمها ضعرشأن وأنَّ الخياطيُّ من تعمد الذنب وأنَّ اللام من حلقة عن محلها (قوله لاتأنيب الخ) التأنيب والتقريسع اللوم بعنف ولمالم يست عمل من هـذه المادة غير الترب وهوالشعم الرقدن في الموف وعدلي الكرش بماوممنسه وجماو التفعيل للساب كالتعليد عفي اذالة الحلدفا ستعدللوم لاتبازالة الشحم يدوالهزال ومالارض كاأنه باللوم تظهر العبوب فالجسامع ونهدما طريان النقص بعدد المكال أوازاله مايه المكال والجال وكذا التقريع أصله ازاله القرعوهي البثور وقوله بمزق العرض ويذهب ما والوجه تفسمه بماينا سي معناه أى المتر بب الذي أصله ازالة الثرب استعمر لمَّز بن العرض واذهاب ما والوجه الذي هو ازالة الليروالوجاهة (قوله متعلق بالتثريب الخ) سُع فيه الكشاف وأورد عليه أنه يحكون حينه ذشيها بالمضاف هولاً ضاربا زيدا فستعن أسبه بلهو خيركة وله ه لانسب اليوم ولا خلاه أى لاتثر يب كائن في الموم ولذا قال أبوا ابقا - خـ برلاعليكم أوالموم وهلمكم متعلق الفارف أو بمتعلقه وهوالاستقرار ولايعوزان يتعلق بنثر ببوالالنصب لان اسم لا كالمنادى اذا على نوت وقال أبوحمان وحمه الله لايجوز تعلق اليوم بنثرب لانه مصدر فصل منه وبنامعموله بعلمكم وهولا يجوزسوا كانخبراأ وصفة لانمعمول المعدرمن عامه وأيشالونه لتهه لم يجز بناؤه لشبهه بالضاف ولوقيل المبرمحذوف وعليكم واليوم متعلق به أى لا تثريب كائن عليكم اليوم لكان قوط (أقول)انفق على هــذا كلمتهم هنا وهوغر ســمنهــم فانه صعرّح في متون التعويان شمــه المضاف سمع فيه عدم التنوين غولاطالع جبلا ووقع في الحديث لاما نع لما أعطبت ولامعطى لما منعت باتفاق الروآة فيدواغا اللاف فيه هل هومبني أومعرب ترك تنوينه وأماالفصل بين المصدرومعموله فقدرد المعترض على نفسه من حيث لا يشعر لائه اداسل جعل معمولا لمقدروا بلط معترضة وبالاعتراض

شقط الاعتراض وأماماقيل الدمنعلق الطرف لاشبيه المهناف ففالف لتصريح أهدل العربية وكفا كون الظرف متعلقا بالنقى لا بالمنقى وأن المراد بتعلقه به تعلقه بالجبرية وأله لمافسدل بفه و بين متعلقه بالزابنا وكل هداى الاحاجة الدمه وانماه وضفت على المالة لانه كلام فاشى من قلة الاطلاع ولبعض الناس هذا كلام تا مظلمة تركناها لافتضاح المسباح بطلوع الصسباح (قوله والمعنى) بعدى على الناس هذا كلام تقديم اليوم يعدى أن تعبيره بالدوم السلوق عالتر بب في غيره لانه اذا لم يقرب والمائلة الدالم المرتضى في الدوروالفرران الموم موضوع موضع الناس كام كقوله

اليوم يرجنامن كان يغبطنا ، واليوم تتبع من كانو الناتيما

أى بعد اليوم (قولمة وبقوله يغفرانه) قال الشريف في الدورضعف قوم هدذا الجواب منجهة أنَّ الدعاء لا ينصب ما قبله ولم أرمن صرّح بدغيره قبل وفي كالرم المصنف اشارة الى دفعه بجعله خبر الادعاء وقال ابن المندرجه الله تمالى الصحيح تعلقه بتثريب أويا لمقدد ف عليكم فأنه لو كأن متعلقا يغفر لقطعوا بالمغه غرة باخبها والصدين ولم يكل كذلك لقولهم يأأيانا استغفرانها دنوبنا فأجيب بأن سترا لذنب وعدم المؤاخذة بداغا يكون فى القيامة والحماصل قبله هو الاعلام به وطلب ما يعلم حصوله غيرممتنع بل الممثنع طلب الحاصل على أنه يجوز أن يكون هنما للنفس كافى استغفار الانبيا عليهم الصلاة والسلام ولافرق وبن الدعا والاخبار هذا (قوله لانه صفح عن جرعتم حين شذال في مسل أنه أشارة الى أنه اخبار لادعا وتعليل الفظه بغفران الله بأنه عفاعتهم وتابوا كاأشار الى الاقل بقوله صفح عن جرعتم موالى الشانى بقزاه واعتترفوا بهيافلا محيالة غفروا ممايتعلق به وبالله بقتضي وعدا فله بقبول توبة العباد لامما يتعلق بأسهما ذهوا لمطاوب بقواههم باأبانا استغفرانساذنو بناحتي ردأنه قطع بمغفرتهم لاخبارا اصادق فيصاب بمآمرتى القولة قبل همذا وقبل قطع بالمغفرة فيما يرجع الى حقه دون أخبه وفه بحث وقوله وهوا رحم الراحمين تحقيق لحصول المففرة لانه عفاعنهم فالله أولى بالعفروالرحة الهم فان كانت الجلة دعامية فهو بيان للوثوق بآجاية الدعاء وقدم تنحقيق التفصيل فيه وقوله فأنه يغيفر الصفا روالكاثرأ ولان رجمة الشريرجته أيضا وهي بزءمن ما تة بز من رجته قدل ولوعله بهذا كان أولى وقوله والكمائر أى التي لايغفره اغيره وتفضله على التائب بمقتضى وعده بخلاف رسماء الناس قد يقبلون التو ية وقدلا يقبلونها ودلالة ماذكره على الكرم اذجعال مجيهم اليهايس لاجل اكرامهم بللاكرامه هو فالمنة لهم ف ذلك وحفدة حمع حفيدا وحافدوه ووادالواد (قولدالقميص الذي كانعلسه الخ) يجوزوفع القميص بتقدر هو ونسه بتقدير أعنى وضعف القول الناني لان قوله أجدر يحوسف يدل على أنه كان لايساله ألاني تقويذته كاتشهديه الاضافة الىضميره وقبلانه القميص الذي قدمن دبرأ رسله ليعلبها تهمن الزنا ولايخني بعده وباءبة ميصي للملابسة أوللمساحبة أوللنعمدية والنعو يذالقيمة التي تعلق للعفظ من لمن وغوها (قوله رجع بسيراأى ذابصر) أصل معنى الاتبان الجي فان كان على حقيقته يكون بصيرا حالاوان تعوزيه عن معى الصرورة يكون خسيرهاوترك الوجه الاول لانه المناسب لقوله ارتد بصدرا وهويدل على أنه ذهب بصره وفي نسخة يصر بصيرا وعجيته له يدل عليه قوله واثنوني بأهلكم كاصرح به المسنف ولوجل على ظاهره احتماج الى تكاف رقو له أنتروابي ) اشمارة الى مافيه من التغليب وماقيل اله لاحاجة المه لانه كان شيخا كبيراعا برا فهود الحل في الأهل غير حسنن لانه متبوع لاتا وبع وماذكره وامجدا وقوله فصلت المعراى خرجت من قولهم فصل القوم عن المكان وانفصادا بمعنى فارقوه وقوله لأن حضره أى من ولدواده (قوله أوجده الله ريح ماعبق بقميصه) أى جعله الله واجد الريحه أى را محمله وعبق بعبق كفرح بفرح بعنى النصق وتسامحوافيه فحوافه بعنى فاحمنه الرائعة ويخص بالرائعة الطسة والرا يحة العرقه لاللبدن نفسه ففيه تجوزوا ضافته لادنى ملابسة (قوله تنسبوف الى الفند) بفتمتين

والمعنى لأأتر بكم الدوم الذى هو فلنسه فالمنكم الراكم أو بدوله (بغفرالله المرا لانه صفح في الراحين فانه والمراد المراد المرا الغائر المتعاثروالكاثروية فعلى النائب و فووة رساوا المه و فالوانان المدعو فالمالمة والعذى الى الماه ام وغين مندى منان الماء ط المنافدك معالى الله عرطنوا يتطرون الى المه بن الاولى ويقولون سجان من بلغ عبد التي بمندين دره عاما باخ واقد المرين بنم معالمت في عاد المام الموقا واني من معلى أراد ميل المدال الدم (الدمول ملان المسمول المسلم الم وقدل المتوارن الذي المنان التعويد (فالقوم على وجمع أن المسلم) بيديم و العندادم (والوني) انتم والي (ناهد مراسم المساقد مودرا ربدم ومواليكم (والمافعات العديم) منمعم ور من و المرابع (المال الوهم م) ان مفره (انى لامدر ع نوسف) أوجده المدري ماعدى المدينة من وجه من المدينة أقدله الدع عوداه ن عانين فرسطا (لولا أن نفندون) تنسه بوني المالفنسه

وهوضعف الرأى والعقل من الهرم وكبرالسن وفنده نسسبه الى الفندوه ومأخوذ من النندوه والج

اذاأنت لم تعشق ولم تدوما الهوى . فكن جرامن بإس الصفر جلدا

مُ السعف فقيل فنده اذا ضعف رأيه ولامه على مافعيل واذا لم يقل المرأة مفندة لانها الرأى لها حقى أهل تضعف كذا في الكشاف والاساس وقال الشهنى انه غرب ولاوجه لاستغرابه فانه منة ول عن أهل اللغة كما في القاموس وأهل وجهه أن لها عقلا وان كان فاقصا يسد نقصه بكسر السين فتأمّل وقوله ذا في أى غسيرها رض لهرم وتقوه وقوله السدق تمونى أولا خبر تسكم خسيره لانه مصدق ولكن ظنوا ما قاله من وساوس الشيخوخة وقوله أولقات انه أى يوسف قريب محكانه أولقا وه وله الى ذها بك عن الصواب الخي يعسنى أن الضلال عهدى عدم الصواب وجعله فيه لقكنه ودوامه عليه ولا يليق تفسيره بجنونك القديم واغا قا واهدنا المهدم أنه مات وقوله قدما بكسر القياف وسكون الدال المهدم لا عهى قدما كاف قوله

شى عطفه عن قرنه حين لم يجد . مكرا وقدما كان ذلك من فعلى

كذافى النبراس وهذا بماأهمله بعضأهل اللغة كصاحب القاموس وأتما انقدم بالضم فجعني التقدم كما فى مثلثات البطليوسي (قوله روى أنه قال كاأسونة والخ) لانه الذي على اليه ذلك القديص قبل الفاهر أن تطرح المفاء أوكامن العبارة وقوله طرح البشير ففساء لدنهم يراابشيروهو الظاهرمن قوله فألقوه على وجه أي أوفاعله ضمرة ومقوب علمه المداف والسلام قبل وهو الانسب للادب (قولدعاد بسيرا) فبصيرا خبرها ومن أنكر مجيئها عدني صارحه الا والتعش عمني تحرك وقوى حني قوى قابه وحرارته الفريزية فأوصل نوره المالد مآغ وأذاه الماا بصرفأ بصرفلا يردعليه أن الصواب أن يقال انه معجزة لمعة وبعلمه الصلاة والسلام لان قوة البدن لاتفيد قوة البصر وقوله والمقول لاتبأسوا أى ان كان الخطاب لاولاد. أوانى لاجدان كان مع من حضر وقوله ومن حق العترف الخ لان قوله امًا كَمَاخَاطْتُين تُعليل لمَا قَبِلُهُ فلا وجه لماقيل ان المناسب القوله يا أياناا ذناد ووجا يقتضى العطف والشفقة أن يقال ومن - وشفقتك علينا أن تستغفرانها فانه لولاذ للثاركناه الكين لتعمدالانم فن ذابر حنااذا لم ترجنا وماذكره المصنف رجه الله تعالى هو المناسب السياق والسباق (قوله أخره الى السعرا والى صلاة الليل أوالى ليلة الجعة ) قيل يابي هذه الاحتمالات المثلاثة سوف لانهاأ بآخ من السين في المنفيس فكان حقه على ماذكر السين ورديما في المغنى من أنّ ماذكره مذهب البصر يعيز وغيرهم يسوى بينهما وهدن غيروارد حتى يعتاج الى الدفع لات التنفيس التأخير مطلقا ولوأقل منساعة فتأخيره الى السعر ومضى ذلك البوم محل التنفيس بسوف واغاأ خولماذ كركانم اأوقات الاجابة كاوردت به الاحاديث وفى الكشاف وجه آخر وهوأن يراد الدوام على الاستغفار قيل وهومبني على أنّ السينوسوف تدل على الاسترارف المستقبل وفيه كلام في مغنى اللبيب وقد مرتعقيقه في قوله تعالى سيمقول السفها و(قوله أوالي أنيس عللهم من يوسف) عليه الملاة والسلام أى يجعلهم ف حل منه بالعفو عنهم والاول مبنى على ظن أنه لم يعف عنهم والنانى على أنه عفاولنكن أرادتيقنه بسماعهمنه وهذاءلي أن ماطلبوه عفو نوسف علمه الصلاة والسلام عمافعاوه به وعفوا الطلوم شرط المغفرة فيجبءني الظالم أن يتصلل منه وهل يجب تعيين المظلمة له وقدرهما لانهما اذا علت قدلا تطيب نفسه بالعفوأ ويكنى ذكرها اجالانه واختلاف الفقهاء وقوله وادله بضم فسكون جع ولد وقوله وعقدموا ثبقهم أى عهدعلى نفسه أن يعطيهم النبرة من قولهه م عقادا لالوية وف النهاية والتأهد العقديد في أصحاب الولاية على الامصارع تعور بالعقدو الحل عن فسل الاموراث ما تاونفيا وأصله فى اللوا كاعرفت وقوله ان صع اشارة لى الاختلاف فى نبؤتهم فعلى القول بها يكون ماصدر عنهم أغبل النبوة تبدايل هذه الرواية وقوله وجداليه كاى الى يعقوب عليه الملاة والسلام وقوله واستقبله

وهونقصان عقدل يحدث من هوم ولذلك لايقال عوزمف عدد لان تقعان عقالم الا دانى وجوابالولاعدوف نقدره اصدقتمونى اولقات انه قرب (قالوا) ای الماضرون واقدانك لفي خلالك القديم) لفي دمايك ن المحابة المالافراط في عبة بوسف واكنارذ كرموالتوقع للقائه (فا) أن ا الديد) عودًا روى أنه فال كالرسه بعدل المان الدم المعفافر مع عدل هذا المه (القامعلى وجود) طرح للشيرالقعيص على وجه يعة وب عليه السلام أو يعقد ب نفسه (فارز ترصدا) عادر سدا المالتعس فيه من الفقوة ( قال آلم أ قال كم أن أ علم من الله عالانعارن) من سياروسسف عليه السلام وانزال الفرج وقبل ان أعلم كادم مندا والمقول لاسلسوا من يوح الله أواني وأجدر ج وسف (فالوالم الما فالسففرلنا دُنُونِيالنا كَالْمَالْمَيْنِ ) ومن عنى العَرْف بنيه أن يعنه عنه ويستاله الغفرة (طال سوف استغفرا كم ي انه هو الغفور الرسيم) أسره الى المعراوالى ملاة الليل أوالى الما المعمة فعر بالوقت الاسامة أوالى أن يستعل له-م من وسف أو رما أنه عناعم مان مفو الملاوم شرط المفائرة ويؤيده ماروى أنه استنبل القبلة فأعمانه عو وفام وسف خلفه يؤمن وفاء واخانهما أذله خاشعين مى زلىجىد بلوقال ان الله فعد أجاب دعومان في ولال وعقد موائمة فام إدرك على السوة وهوان من فدلسل على و ١٢ المام المناسم المناسم (فلم) من المناسم (فلم) من المناسم المناس و مناواعلى و سف ) روى أنه و سه المهدوا سل والالمنعان المسماعة واستقبله

يوسف والملك يتنضى أندلم يكن مليكاوانه اكان على خزائنه كالعزيز وكان الرواية مختلفة فيه فانه قبل انه تسلطن وهوالمشهور والتعهنز لدومامه وفي توا فلماد خلواعلي يوسف اعجاز تقديره فرحل يعقوب عليه الصلاة والسلام بأهله أجعين وسارواحي أفوا وسف عليه الصلاة والسلام فلمادخلوا الخ قسل وكاندخوله مروم عاشورا وقوله بضعة وسبعيز رجلا) في الصماح اذا جاوز العدد العشرة ذهب البضع فلايقال بضع وعشرون لكن فالمغرب ما يخالفه وقدوقع في المديث العصيم في المخارى وغمره الاعان بضع وسبعون شعبة ورأيت بضعة وثلاثين ملكا ولهذا فال الكرماني رجه أتله تعالى بعدمانقل كلام البوهري انه خطأمنه لان أفصم الفعيماء تكلميه وكان منشأ الغلط انههم فالواانه لايطلق على العشرة وانما يطلق على كسورها سواء كانت قب ل العشرة أو بعد ها فظن أنها لا تستعمل فيما بعدها فتامل والهرمى جمع هرم (قوله ضم البه أباه وخالته واعتنقهما نزلها منزلة الام الخ) تنزيل منصوب على أنه مصدوقشيهي أى زل الخالة منزلة الام كانزل الم منزلة الاب بقطع النظر عن كونها زوجة يعدة وبعلمه الصلاة والسلام وعلى الوجه الثانى أنه لما تزوجها بعد أمه صارت وابة له فنزلت منزلت الام الكوخها مثلها فى زوجية الاب وقيامها مقامها والراية امرأة الاب غيرالام كاأن الولدمن غيرها يسمى وبيباوامم الخالة ليا وتمل واحيل وقبل الأأمه كانت في الحياة وما قبل الآالله أحياه الم يثبت ولوثبت منكه لاشتهر (فوله والشيئة متعلقة بالدخول الكيف بالامن) قال صاحب التيسير الاستنفاء داخل فى الامن لا فى الامر مالد خول لانه أمر بالدخول ووعد بالامن والاستناعيد خل فى الوعد لا فى الامر وقال في الكشاف ان المشيئة تعلقت بالدخول مكمة الالامن لان القصد الى اتصافهم بالامن في دخواهم فكانه قدل أسلوا وآمنوا في دخولكم انشاءالله واظهره قولك للغازى ارجع سالماغانما انشاءالله فلاتعلق المشيئة بالرجوع مطلقا والكن مقددابال الامة والغنيمة مكيفا بهسما فقيل انه اشارة الى أن الكيفية مقصودة بالامركااذ اقلت ادخل ساجدا كنت آمر أبهما وليس اشارة الى أنّ التركيب فيسه معسن الدعاء اذايس المعنى على ذاك وفيسه نغار (قوله والدخول الاقول كان في موضع خارج البلد حين استقبلهم ) توفيق لما يتراأى من مناقاة الاص بالدخول المبلديد دذكر أنهم دخلوا علمه اذالدخول علمه المتبادرمنه أنه فيهابأن الدخول الاول كانعليه في موضع الاستقبال خارج مصرفه ومتقدم على الثناني وفي المكشاف يجوز أن يكون قدخرج في قية من قياب الملوك التي تحد ول على البغال فأمر أن يرفع المه أبوا مفد خسلاعامه القبة فا واهما المه بالضم والاعتناق وقربم مامنه وقال بعد دلك ادخاو امصروليس فسه مخالفة للنظم كانوهم لان قوله رفع أبويه المراديه رفعهما علىسريره ف مجلسه وموشى آخر (فوله تحسة وتكرمة له) فأن السعود كان عشدهم يجرى مجراها دفع بدالسؤال بأن المحود لاعبوز لغيرالله بأنه في غيرشر بعشا وقد كأن جائزا للتكرمة فنسم والماأنه كان الآليق سينتذ أسجود يوسف ليعةوب عليهمما الصلاة والسلام فدفع بأنه تعقنق لرؤ بامكمة خفية وبأت يعقوب علميسه الصلاة والسلام اغسافعسله لتتبعه الاخوة فيسه لان الانفة ربسا حلتهم على الانفة منه فيجرالي ظهورالاحقادالكامنة وعدم عفويوسف عليه الملاة والسلام (قوله وقيل معناه خروالاجله معدا) كالامام انه تول ابن عباس وضي الله عنه سما وهو الاترب وفي الكشاف ان في الكلام نبوة عنسه فقيلى لانه جعسله تأويل رؤياه من قبل رقد ذكرفيها وأيتهم لىساجدين و دفع بأنّ القائل به يجمل الملام للتعليل فيهما كماصرحوا به أو يمعني الى كما في صلى للكعبة أى التحذوني قبلة وسعد واالي أى الى جهتى وكون ضعيراه للهمشله فى المغنى وانما الخيالفة منهما في مرجع الضميره في هوليوسف عليه الصلاة والسلام والمعف خر والبوسف معدالله أوخروا لله سعدا شكراعلى مالقوامن يوسف علمه الصلافوال الام وقوله والواوأ عاضمه خروا للابوين والاخوة وقيل انه للاخوة فقط أولهم ولمن هنأميهم والفائل فزمن

معجوديعة وباليوسف عليه سأللصلاة والسلام اذاللاثق الهكس وقذمر تؤجيهه وهذالا يزلسب تأويل

يوسفت والك بأهد مضروكان أولاده الذين د شاه المعهم المنان وسعين رسالا وامرأه والعان معامي ومقاله العدلاة والسلام سما تة الف و مسما ته و بغدة وسيعمن للسوى الذرية والهرى (آدى المانويه) في المانون ا والعامدلة الام من مل العمد الدالا ب في له واله آيان اراهم واسعد لواست أولان وم قون علمه السلام تروجه العدامة والرابة لمعى أما (وظال أد خلوا مصران شاء الله آمندين) من القهط وأمنان المكلا والمشيئة معلقة بالدخول الكرف بالامن والدخول الاقل كان في وضع عارج البله مسالم ورفع أبويه على العرس ويتزواله معدا العسة وتعارمة له فان المصود الماوندل معناه مرى عجر الماوندل معناه مرى والواولانو بدواءونه

الرق با (قوله والرفع مؤخرة ناخر وروان قدم الفظا) لان الواولا تدل على التردب وهداد فع المول الا مام تفوية للوجه انشانى بأن قوله رفع أبو به وخر وا يدل على أنهم معدوا نم سعد واولو كان السعود الموسف عليه السلاة والسلام كان قبل السهودية عنى لانه يكون تحية والمعتادة فه الماسية الدخول لا بعد السعود والجلوس مخلاف سعدة الشكر ومخالفة لفظه طاهر الترتب ظاهر المخالفة للظاهر في اقبل ان الملازمة غير بينة ولا مدينة ساقط (قوله رأيها أيام السبا) اشارة الى أن من قبل متعلق برقياى وجوز تعلقه منا و بلا لا نما أقال بهذا قبل وقوعها وجوز أبو البقاء كون من قبل حالامن رقياى وكون الغابات تعلقه منا و بالانها أقال بهذا قبل وقوعها وجوزا والبقاء كون من قبل حالامن رقياى وكون الغابات لا تمكون حالا تقدم وقوله صدفا الشارة الى أن جعل يتعدى لا شين اذ يجوزف حقا أن يكون مصد والفعل محذوف كا يجوزأن يكون عدى الباأى حق ذلك المرقى حقا و ثبت ثبوتا (قوله تعالى وقد أحسس بى) أحسن أصله والوالدين احسانا و واللام كقوله وأحسن كا حسن الله الهد فقدل ضمن معنى لطف فتعدى بالهاء كقوله وبالوالدين احسانا و والدين احسانا و والوالدين احسانا و والدين و المناوة ولى كثير عزة

أسبى بناأ وأحسى لاماومة ه لدينا ولامقلة ان تقات

وقهل بل تشعدي برا أيضا وقعل هي يمعني الى وقدل المفعول محذوف أي أحسن صنعه بي فالباء متعلقة بالمفعول المحذوف وفمه حذف المصدروا بقاءمعموله وهوممنوع عندالبصريين واذمنصوب بأحسن أوبالمصدرا لمحذوف وفيه النظرا لمتقدم واذا كانت تعليلية فالاحسان هوالاخراج والاتبان أوظرفية فهوغيرهما وقبل الاتعدية اطف بالباءغمر مسلة بلاتعديته باللام يقال اطف المله أى أوصل السه مراده بلطف وهدذا مافى القاموس اسكن المعروف فى الاستعمال تعسديه بالبا وبه صرح فى الاساس وعليه المقول وسترى تعقيقه عن قريب (قوله ولم ذكرا ليسالثلا يكون تثريبا عليمم) ولان الاحسان انماتم بعدد خروجه من السعين لوصوله للمكار وخلوصه من الرق والتهمة والبادية والبداء عنى قيسل سميت به لانَّ ما فيها بيدوللسَّا ظراء دم مايو او به وقوله أهل البدو قيل انْ بعد غوب عليه الصلاة والسلام يحوّل المالب ادية بعد النسوة لان الله لم يعث بيامن البادية (قوله أفسد بيننا وحرّش الخ) الافساد فعل الفساد وأسنده الى اشسيطان مجاز الانه توسوسته والقائه وفيه تفادعن تثريهم أيضا والنزغ كالنغس وهومعروف ثراستعمل مجازا فى الدخول للافساد وذكر لان النعمة بعدالبلاء أحسن موقعا وقوله الرابض بالراء المهملة والباء الموحدة والضاد المجهمن ربض الداية اذارتعبها وكوثه بالهدمزة من الرياضة وان صم غرير مناسب (قوله اطيف الندبيرة) يعنى اللطيف هذا عصنى العمالم جخفا باالامورا لمدبرله باوالمسهل اصعابها ولنفوذ مشيئته فاذاأرا دشيأسهل أسبأبه أطلق عليه المطيف لان مأيلطف بسهل نفوذه قال الراغب اللطف ضد الكشف ويعبر باللطف عن الحركة الخفيفة وتعاطي الامورالدقدقة فوصف الله بهلعله بدقائن الأمورور فقه بالعياد فقوله لمايشا متعلق بلطيف لات المراد مدىر لمايشا ولا أنه يتعدى باللام كاصرح به في الدر المصون وقال الطمي رحه المه تصالى ان المعني لاجل مايشا وظيس متعديا باللام كما فسل يعني أت هدا الاجتماع تم طيب العيش وفراغ البال بتسهيل الله بعدصه وبته وقوله أنه هو العليم الحكيم أى منكونه المدبر في افعاله ليكونه على المجميع الاعتبارات المكنة فدهل صعابها ويحكم بمقنض الحكمة وعن فنادة رجمه الله تصالي لطف سوسف عليه الصلاة والسلام اذأخوجه من السحن وأتي بأهله من البدوونزع نزغ الشيطان بماينهم وماأعفك بمعني مأأعظم عقوقك وقسل المعنى مأجعلك عاقالي بترك الصله تالمكتوب وعنسدك هذه القراطيس وقوله أنت أبسط من السمة أى أقرب من وأدل علمه من التبسط في الملاقاة وقوله فه لاخفتني كان الظاهر فه لاخافي الكنه خاطبه تنز يلاله منزلة الحاضروهكذا المعتادف دكر جناية الجانى أن يرقى فيها بالخطاب (قوله بعض الملاز وهوملان مصر) الضعير امالامضاف أولامضاف البيد والاحتمال الشاني لايشافي

والرقع مؤخره فاللوودوان قدم يغطالاهما م بتعظمه الهما (وظالما أبت هذا تأ ويل دويا ي من قبل) الني لأبها أمام الصيا (قد معاوا ربي منا)مد فا (وقد أحسن بي أذ أخر جي من المحن) ولمنذكر المبدلللا يكون تقريبا عليم (وعاء بلم من البلو) من العادية لا تهم المنواأصاب الواثق واهل المدو (من دما أن ي غال على عنى وبين المونى) أفد بننا ومرش منازع الأبض الدابة اذا تخسيها وسلها على التربي لطرت الماشاء) المن المدوية الأمامن معب الاوتنفذف مستنه وتسهل دوخ ا (انه هو العلم) بوجوه المسالم والددابير (المسكم) الذي يفعل كل شي في وتد وعلى وجه وفنضى المسكمة روى أن يوسف طاف أبيه على ماالعلانوالسلام في خزائنه فلي ادغلخ الفراطس فالبابغة ماأعقل عندك هذه الفراطيس وما كندت الم على فانمرا حل قال أمرني حبريل عليه المسلام خال أومانساله ظال أنت أبسط مني الده فاسأله فنال جبربل الله أمرني بذلا لمقولك وأخاف أن ما كله الذب قال فه الاستعنى (رب ور الله الله وموسلات وموسلات وموسلات

(وعلسني من تأويل الاحاديث) الحصيب أوالرقى ومن أيض اللتبعيض (٢٠٩) لانه في وتكل التأويل (فاطر السعوات والارض)

مبدعهما وانتصابه على أنه صفة المسادى أومنادى برأسه (أنتوابي) ناصرى أومنولى أمرى (في الدنيا والانتوة) أوالذي يتولاني بالنعمة فيهما ( توفق مسلا) اقبضى (وأطفى بالصالحين) من آبائي أوبعامية الصالحين فيالرتب والكرامة وويأن يعقوب علمه السلام أقام معه أربعا وعشرين سنة ثم يوفى وأوصى أن يدفن بالشأم الى جنبأ سه فذهب به ود فنه غة شمعاد وعاش بعدمثلا ثاوعشر يناسنة ثم تاقت نفسه الى الملأ المخلدفتني الموت فتوفاه الله طمياطا هرا فتخاصم أهل مصرفي مدفئسه حستي هموا بالقتمال فرأوا أن يجملوه في صديدوق من مرمرويد فنوه في الندل بحيث يرّعلىه المياء تم يصل الى مصرامكونوا شرعافيه ثم أقسله موسى علىه الصلاة والسلام الى مدفن آياته وكان عرممائة وعشرين سسنة وقدوادة من راعيل افرائيم وميشا وهوجد يوشع بننون ورسة اص أن أيوب علمه السسلام (ذلك) اشارة الى ماذ كرمن تبايوسف علمه السلام والخطاب فيه لارسول صلى الله علمه وسلم وهو مبتدأ (من أنبا الغب نوحمه المل خيران له (وما كنت الديه ما ذا جعوا أمرهم وهم عكرون) كالدارل عليهما والمعنى أن هدا النبأغمب لم تعرف الابالوحى لانك لم تعضر خوة نوسف حمن عزموا على ما هموا يه من أن يعملوه ف غداية الحب وهم عكرون به ويأسد الرسله معهم ومن المعاوم الذي لا يخني على مكذيبك أنك مالقيت أحددا سمسع ذلك فتعلقه منه واعباحذف هذا الشق استغنياء بذكره في غبرهدذه القصية كفوله ماكنت تعلهاأنت ولاقومك من قبل هذا

قوله ورحمة عطف على افرائيم هذا يشتضى أنها بنت يوسف وعبارة الجل نصها وزوجته اسمهار حسة بنث افرائسيم بن يوسف اه أبو السعود وقبل اسمهاليا بنت يعتبوب اه بيضاوى فهى اخت يوسف اه

قوله مكناله وسف في الارض يتبو أمنها حيث يشاء لانه لم يكن مستقلافيه وال كان عكافي جسع أرضها فتأمل (قوله الكتبأ والرؤى) جمع رؤيا وتوله أيضاأى كانى قبلها وقوله لانه لم يؤت كل التأويل أى تأويل الكتب أوالرقى لانه لا يمكن أن بؤتى جيه هاوان كانت 4 ملكة مالم بؤت وقوله فاطرالسموات نعت اقوله رب أوبدل أوبيان أوندا عمان أومنصوب بأعنى وقوله بر أسه أى مستقل (قوله ناصري أومتولي أمري الخ)يعني الولى امامن الموالاة فهو عمني الناصر أومن الولاية لمعناه مشكفل بأمره أوبمصنى المولى كالمعطى لفظا ومعنى أى معطى نع الدنساوا لآخرة وقوله اقبضني لان التوف استيفاء الشئ بقبضه وأشد مفلذا أطلق على الموت قيل وفي تفسيره بهذا ذهاب الى أنه تمني الموت ولذاقيل العلم يمن الموت نبى قبله ولايعده وقيل العلم بمن الموت واغماعد دنم الله عليه م دعا بأن تدوم إتلات النع ف باق عرم حتى اذا حان أجدله قبضه عدلى الاسدادم وأطقه بالصاطين والحاصل أنه عدى الموافاة على الاسلام لاالموت ولاير دعليه أناس المعلوم أن الانسياء عليهم السيلاة والسيلام لاعوفون الامسلين امالات الاسلام هناء عنى الاستسلام اكل ماقضاء الله أوبيان لانه وان لم يتخلف ليس الامارادة اقله ومشيئته وهوظاهر والحباصل أنهم اختلفوا في فوله يؤفي مسلماهل هوتمه في الموت أولافك شيرمن المفسرين على أنه طلب الموت وبعضهم قالوا انه طلب الوفاة فى حال الاسلام وليس فيه دلالة على طلب الوفاة كتوله ولا قوتن الاوانم مسلون طلب موتهم في حال الاسلام لاموتهم (قوله في الرتبة والكرامة) قيل بوسف عليه الصلاة والسلام من كبار الانبيا والصلاح أقل درجات المؤمنين فكمف يليقيه أن يطلب اللعماق بمن هوفى البيداية وأجيب بأنه طلبه هضمالنفسه أفسبيله سييل استغفارا لانبياء عليهم الصلاة والسسلام اذقوله في الرتبة والكرامة راجع الى قوله آبائي وفيه بعدودفع بأنعامة المالحين داخل فيهمأ كابر الانساء عليهم الملاة والسلام فهويريدمن المهأن إينال كرامتهم فلايرد السؤال حتى يحتاج الى ماذ كرمن الجواب ولايعنى مافيسه فان عامة الصالحينان أأريديه الانبياءمنهـمفلادلالة للفظ عليــه وان أبقء لي ظاهره عادالسؤال فالحق هوالجواب الاؤل إفتأمل (قوله ثم تاقت نفسه الى المقل المخلد) أى اشتافت نفسه الى الملك المخلدوه والا خرة رغبة وزهادة في ملك الدنيا وقوله فقني الوت أي بقوله تؤذني وهو على أحد القولين وقوله فتخاصم أهل مصر أىطلبكل أن يدفن ف محلته والمدفن محل الدفن والصندوق بضم السادعلى الافصح (قوله شرعا افيه) بفقات بمعنى سواء كنوله ، مجدى أخـــــرا رمجــــدى أقرال شرع \* وفي شرح الفصيح قال ابن دوستويه قواهمأ نتم فيهشرع أىسواكا نهجع شارع كندم فيجع خادم أى كليكم يشرع فيه شروعا ويستوى فيمالمذكر والمفردوغيره وأجازكراع والقزاز تسكيزرا تدوآنكره يعقوب في الاصلاح وقال اغاشرع بالسكون عمدى حسب اه وقوله م نقله موسى عليه الصلاة والسدلام الى مدفن آبائه بيت المقدس بعدأ ربعما تدسنة تمل وأخرجه من صندوق المرمر لثقله وجعلدق تابوت من خشب وعمره ماته وعشهرون سننه نفله في اللماب عن التوراة وقيل مائة وسبع سنين فهيه اختلاف وقوله وهوجد يوشع عليه الصلاة والسدادم الضمير لافرائيم فكان ينبغى ذكره بجنبه ورحة عطف على افرائيم وقوله ذلك اشارة وجوزفيه أن بكون اسماموصولا وهومذهب مرجوح فى كل اميراشارة كابينه النعاة (قوله خبرانه) أى لذلك ويجوزف جله نوحيه أن تكون حالا وقوله كالدايل عليهما أى على الملبرين وهو خبر مبتدا محذوف وقوله حين عزموا عزمهم همهم بالقائه في الجبأ ومكرهم بيوسف اذ مثوه على المروج معهم وبأبيه مف استئذانه (قوله فتعلمه منه) وفي نسخة فتعلم وأصله فتتعلم وقوله واعا حذف هذا الشق الخيعنى أن الدال على أنه استباد بالغيب مع وع أمر بن عدم مشاهدته لاقصة وأصحابه وعدم إملاقاة من يعلمذلك فحذف الثاني لعلمهن ذكره في آية أخرى وفي الكشاف وجه آخروهو أنه تهكم بهم الذجعل المشكول فيمكونه حاضرامعهم مشاهدا لمكرهم فنفاه بقوله وماكنت ادبهم الخ فلماجعل

لمشكول فيه مالارب فيهدل على أن كونه لم يتعلم كفلق الصبح فيا والهكم الوالغ ذحاصله أنكم أيهاالمكابرون علمة أنه لم يشاهد من مضى من القرون الخالسة وانكاركم لما المبريه يفضى الى أن تكابروا في عدم مشاهدته الهموهذا كقولة أم كنتم شهدا واذوصاً كم المقدم ذا ومنه ظهروجه المدول عن أسلوب قوله ما كنت تعلها أنت ولاقوم ل في سورة هود الى هذا الاسلوب وهذا أباغ بماذكره المصنف رجه الله وذكر لتركه نكتة أخرى وهي أنّ المذكور محكرهم وماد بروه وهو مماأ خفوه حتى لايعله غسيرهم فلاءكن تعلمه من العسير ولذا ترال الشانى وهو وجسه حسن ( هو لمدوما أ كثر النساس ولو حرصت الخ) سرص من باب علم وضرب وكالاهم الغة فصيعة وجعلة ولوحر مت معترضة ببن المبتدا واللبر وقوله على الانساء بحسك سراله وزةمصد روتعريفه للعهدأى هذا الانساء أوللينس والضعيرعليه عائد علىمايفهم بماقبله وكذا اذاعادعلى القرآن ومعنى عليه على تبليغه والجعل الاجرة وحلاجع حامل وحامل الخسيرمن بقصه ويحكمه مجازمه بهور رقولهان هوالاذكر عظة) ان نافسة والذكر عميى التذكروا لموعظة وهوكالتعليل لماقب لدلات الوعظ ألعام بشافى أخذا لابرمن البعض لانه لايخنص بهم وقوله وكم يشيرالى أن كائين بمعنى كما المكذيرية الخبرية هنا وان وردت لارستفهام والكلام عليها مفصل في اللحو وقوله وكاي عدد شئته وفي نسطة شئت أشارة الى أنّ تميزها مجرور بين دائما أوأ كثريا وهي زائدة أوميينة التمسيزا لمقذر والاكية هنابيعني الدليل الدالء لي ماذكروهي وان كانت مفردة بمعنى الآمان ادلالة كأين على كثرتها واذا فسرها مابلع وقوله في السعوات والارض صفة آية وجلة عرون خبركا ين وجوزا اعكس فيسه وعلى رفع الارض بكون في السموات خبركا ين وقوله ويشاهدونها لانه ليس القصدالي مجرّد المرور بل مع المشاهدة وعدم الاعتبار بها وقوله فيكون الها المخدف عليها الاولى أن يتول فيكون الضمر في علم الهاأى للارض لاللا آمات كما في القراءة الاخرى (قوله وبالنصب على ويطوِّن) أى قرئ الأرض بالنصب بفعل محذوف تقدُّير ، ويطوَّن الارض وقولهُ عِرْوَن عليها تفسيرله فهومن الاشتغال المفسر بمايوا فقه فى المعنى وجوزفيه كون يرون حالامن ضم مربطؤن أومن الارض وقوله يترددون أى يذهبون ويجبئون وهذا تفسيرله على القراآت الثلاث لاعلى القراءة لاخبرة أوهولها وبعلم منه حال القراء تمن بالقياس ولاما نعمنه وقوله فبرون آثار الام الهالكة وقريب منه ما قيل فيشاهد ون مافيها من الآيات وليس بينهما فرق كبير كاقدل ( قوله في اقرارهم) قبل لا يظهر لاقحام لفظ الاقرارفا تدةوقيل فائدته أنها نزلت فى المشيركين والمعلوم اقرارهم لامواطأة قلوبم بمرفيه تظروكا نه اشارة الى أنه ايمان لسانى اذلاا عندا ديه مع الشرك وقوله بعبادة غيره بنا على أنهافى مطلق المشركين واتخاذ الاحميار أربابالاهل الكتاب لانم م أغذوا أحبارهم أربابا من دون الله والتبني أى اتحاذالاب نله بقولهم عزيرا بنالله والمسيح ابنالله والقول بالنورا فحالق للغيروا لظلمة الخالعة للشمر الذاهب البسه المانو يةوالمجوس من الننوية وقوله النظرالي الاسسباب كالمال والكسب وتجوذلك كالاعتماد على الخلق وهوبيان للشرك الغني العنوى وكذا فسسبة الاستمادا لى السكوا كبوقولهم مطرنا إِبْوَ كَذَا كَاوَمْ فِي الحِدِيثُ وقلما يُنتحو مِن النظر الى الاسدماب أحد واذا قال في الحسكم كالمُ شرك في " (قوله ونيل الآية ف مشرك مكة) أى على الاحمال الاول ولوقال فقيل كان أظهر وكذاعلى الشاف يرجع الميه أيضا وقوله وقمل فيأهل الكتاب على الاحتمال الثانى وعلى الاحتمال الثالث فهوفى المثنوية وعلى الرابع عام (قوله عقوبة تفشاهم وتشعلهم) فسيرا لفاشية بالعقوبة ليظهر تأنيثها وبالمضارع أشارة الىدلالة اسم الفاعل على الاستقبال وقوله تشملهم تفسع لتغشأهم وأنه من الغشاوة الدالة على الشمول والاحاطة لامن الغشسمان يمعني الاتمان لتكوره وقله جدواه والهقوية نع الدنيوية والاخروية وفجناه إبينم الفاء والمدأ وبالفتح والقصر ععنى المفاجأة والبغتة وقوله من غيرسا بقة علامة من اضا فة الصفة الموصوف أوسابقة مصدرهمني سمق وهوقليل وقواه غيرمستعدين بالنصب اشارة الى أن عدم الشعور

(وما أكراناس ولوعرصت) على ايمانهم وبالغت في اظهارالا مان عامم (عوم نين) المنادهم وتصمره على الكفر (وما زر شاهم علمه) على الاناء أوالقرآن (من أجر) من جول كل فعلوملة الاخبار (ان موالاذكر) فظة من الله المال (المالمن) عامة (وكأين منآبة) وكم منآبه والمعنى وكاى عددشته من الدلائد الدالة عملى وجود العمائم وحصامته وكالفددة وتوحيده (فى السموات والارض عرون عليها) عملى الآبات ويشاهدونها (وهم عنها معرضون) لا يتفكرون فيها ولا رمت برون بها وقرى والارض بالرفع على أنه مبتدأ خبره يحرون وكون الما الفه رفي عليها وبالنصب على ويط ون الارض وارى والارض عدون علماأى بترددون فبهاف برون آثارا لام الهالكة (ومايؤمن أكثرهم بالله) في افرارهم وجوده وخالقت (الاوم مشركون) بمادة غيره أوما تعاذ الاسبار أربابا ونسب التمنى المه أوالغول بالنوروالطلة أوالنظر الى الاساب و فعوذ لك وقبل الا يا فعشرى مكة وقبل في النافقين وقد ل في أهل المكاب (أفأمنواأن أنهم عالمدة من عداب الله) عدوية تفشاهم وأشامهم (أوتأنهم الساعة وهمم المنافة علامة (وهمم لاشعرون) المانماغم

قوله ودعوتهم للإعان هوفى عبارة الكشاف قوله ودعوتهم للإعان هوفى عبارة الكشاف إه معصمه

(قل هذه سيلي) يعني الدعوة الى التوحيد والاعدادلامعاد ولذلان فسرالسيل بقولة رادعوااني الله)وقيل هو المن اليا وعلى بصرة) سانوهمة واضعمة غمرهما (أنا) أكد للمسترفي أدعوا ففاعلى المسيرة لانه طالمند الوستد المبروعلى رصرة (ومن المدى) عطف عليه (وسعد مان الله وماأنا من المنسرك من ) وأنزهه النام من الشركاء (وماأ دسلنامن قبلان الارسالا) رددلقولهم لوشاء ربنالا تزل ملائدكة وفيل مينا ونفي استنسا والنساه (يوسى البهم) كل وحى المال وعيرون بذلك عن عدم وقرأ حقص فوحى في كل القرآن ووافقه محدزة والكمان في ورة الا جماء (من أهما القرى) لان أهلها أعلم وأحلم من أهل المدو (أفليسرواني الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) من المكذبين بالرسل والا بات فصدروا تكديبان أوس الشغوفين البرسنة المتراكب علم افتقلعوا عن مبرا (ولدارالا عرة) ولدارا المال أوالماعة أو المياة الا مرة (خيرالمنين اتقول) الشرك والمعاصى (أفسلابعة لون) يسسمه ماون عدوله ملعرفوا أنها خسروقرأ نافع وابن عامروعاهم ويعتوب بالنا معلاعلى قوله قل هذهسبيل أى قل لهم أ فلازمة لون ببارة منعدمالاستعداد بتوية ونحوها فيضدمع قوله بغثة ولاحاجة الى جعله تأكيدالها كأقبل والجلة حالمة كالشاوالمه بتاويلها يفيرمستعدين (قو له يعنى الدء وقالم التوحيد الخ) فهذه اشيارة الح الدعوة ولذا أنث وان صحرتا نبثه باعتبا والسبيل أيضالانها مؤنثة في الاكثر كالطربق ودعوته الى التوحيد معلومةمن قوله تعيالي ومايؤمن أكثرهم لدلالته على أنّ كونه ذكرالهم لاشتماله على التوحيد الكنهم لأبرفهون لهوأسا ودعوتهم للإعاث معلومة من حرصه على اعاشهم فانه بدعوتهم له والاعداد لامعاد من المُخوِّيف من مقاجأته من غيراً ستعداد وجعل أدعو الما الله مفسر الماء ذكرا ما بالنسبة الى النوحيد والمالالفسية للاعداد فكائه من قوله على بصيرة لان من كان على بصيرة استعد وجل غيره على الاستعداد أوهوتفسيرللاهم المقصود بالذاتمنه ومعنى أدعوالى الله الى معرفته بصفات كاله ونعوت جلاله ومن حلتهاالموحددوالبعث (قوله وقسل هو حال من السام) وعلى الاول الجلة تفسيرية لا يحل لهامن الاعراب وغريضه لان الحال من المضاف المه في مناه مخالفة للقواعد ظاهرا ولذا تكاف بعضهم فقيال انه حنيئذمفعول مصدرمقد رأى ساول سيلى لالانعا تقسد للشيئ نفسه لان تقسدها بكونها على بصعرة يدفعه (قوله واضعه غيرعما ) قدمرت عقيقه فنذكر . وقوله أوفى على بصيرة أي أوللضمر المسترفى على تصبرة لأنه حال فستترفه ضمرالمتكام وكذا اذا كان خبرا وقوله عطف عليه أى على أنافى الوجه الاخبر ولميذكرعطفه على المستترفي الوجه الاتنولظهوره واداعطف على المستغرففيه تغلب كامرتعقيقه فى قوله اسكن أنت وزوجان الحنة ومنهم من قدّر في مثله فعلاعاملا في المعطوف وقدل معنى قوله عطف علمه عسلى المستقرابا كده بالمنفصل ولايصع عطفه على أنالكونه تأكيدا ولايصم في المعطوف كونه تأكيدا كالمعطوف علمه فتأتس وقوله أرمبتدأ عطف على قوله تاكيد وقوله وأنزهه تنزيها اشارة المى أنه منصوب عسلي المصدرية يفعل محذوف هوا لمعطوف وقوله من الشركاء خصه يدلدلالة السماق والسباف علمه (قوله ردَّلهُ ولهم لوشا وربالا ترل ملا أسكة الخ)أى نقى له كامر في سورة الانعام وقيل معناه نني استنبأ والنساء وفيها ختلاف أيضا كامر وهذا التفسير منقول عن ابن عباس رضى الله عنهما وأتما كونه نزل في سحاح بنت المنذر المتنبئة فلا صحة له وانما هوغلط من عبارة الزمخ شرى لان ادّعامها الندوة كان بعدا انبي صلى الله عليه وسلم وكونه اخدارا بالغيب لاقرينة عليه وهي التي قبل فيها

وَمْرُوْجِها مسيلة المنه الله مُ الطوف بها على ولم ترا أبيا الله ذكرانا وترقيبها مسيلة المنه الله مأسلت بعده وحسن اسلامها وقصتها معروفة في التواريخ (قوله وقرأ حفيس فوحى) بالنون وهو مناسب القولة أرسلنا وقوله في كرا القرآن يعني هنا وفي التحل والاقل من الانبيا عجالات النشر وكون أهل القرى أحدام أهل البادية وأحل عالات الشهة فيه ولا ايقال الاهل البادية أهل الجفا و وقد للمن الحسن رحم الله أنه قال لم يعشر سول من أهل البادية والامن النساء والسيم وكان بحيثهم اذ دالم بنه (قوله من المدونة من المدونة المنافرة بن المرافرة الانتهاء عن المرافرة المنافرة بن المنفوذ بن المنفوذ بن المنافرة بن المنفوذ بنا المنفوذ بنا المنفوذ بن المنفوذ بن المنفوذ بن المنفوذ بنا المنفوذ بنا المنفوذ

أظهر (قوله غاية محذوف دل علمه الكارم الخ) لمالم بكن في الكلام شي تكون حتى غاية له اقتضى ذلك تقدر أمر يكون مغي بهاوا ختلفوافى تقدره وماقذره المصنف رجه الله تعالى مأخوذمن عصل الكلام الذى قبله وقولة أبس اشارة الم أنّ الاستفعال بعني الجردهنا وقوله من غروا زعراى معمة وعن مهملة أى مانع وكاف (قوله وظنوا أنهم قدكذبوا) في هذه الا يعقرا آت فقرأ الكوفسون كذبوا بالخضف والماقون بالتثقيل فعلى الضفيف اضطرب الناس فبها فنهرمن أنبكرها وهوم روى عن عائشة رضى اللهعنها فالواوالظاهرانه غيرصحيم عنهافانهما نراءتمشواترة وقدوجهت بوجوم منهاأت ضمرطنوا عائد على المرسل الهم لعلهم عماقيله ولآن ذكر الرسل يستلزم ذكرا لمرسل المهم وضمرأنهم وكذبوا الرسل أى ظن المرسل اليهم أنّ الرسل قد كذبوا أى كذبوا فيما أرسلوا الدم بالوحى في نصر هم عليهم ومنها أنَّ الضمائر الثلاثة عامَّدة على الرسل عليهم الصلاة والسلام والتقدير كافي الكشاف - قي أذ السِّدأُ سوا من النصروطنو اأنهم قد كذواأى كذبتهم انفسهم من حدثهم التم ينصرون أورجاؤهم لائه بقال للزجا مادق وكاذب والمعني أنمذة التحييذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصرمن الله وتأمله انطاوات حتى استشعروا المقنوط ويوهموا أنه لانصرابهم في الدنيا فجماءهم نصرنا قال الحلبي رجه الله فحمل الفاعل المقدراما أنفسهم أورجاهم وجعل الظن ععني التوهم لاعتناه الاصلي ولامالمعني الجيازي وهوالمقتن ومنهاأن الضمائركاها للرسل علمهما لصلاة والسلام والظن يمعناه والسد تحساس عماس رضى الله عنهماوا ين مسعودوا ينجير فالواالرسل ضعفوا وساعلنهم قيل ولاينبغي أن يصح هذاعنهم فانه لايلت بالانبيا وعليهم الصلاة والسلام ولذانقل من عائشة رضى الله عنهاانكار هذا التأويل وقال الزهخشري وتنعه المصنف رجيه الله تعالى ان صيرهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما فقيد أرا دما لفات مايخطر بالبال ويهجس فالقلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ماعليه البشرية وأما الظان فلايلمق بأكاد المسلمن فضلاعن الانبيا صلوات الله وسلامه عليهم أجعين قال السمين ولا يجوز أبشاأن يقال خطريبالهمشيه الوسوسة فانهامن الشيطان وهم معصومون عتهيا فان ذهب ذاهب الي أتّ المعنى ظنّ الرسل الذين وعداقه أعهم على لسانهم أنوهم قد كذبوا فقد أتى بأمر عظم لا يحوز نسبته الى الانيداء عليهم الصلاة والسلام بل الى صالحي الاتة وكذا ما أسند الى ابن عباس فأن الله لا يخلف المعاد ولا مدد للكاماته ومنهاأن الضمائركاها للمرسل البهم أى ظن الرسل البهم أن الرسل قد كذبوهم فها ادعوه من النبوة وفعاوعدوا يدمن لم يؤمن من العقاب وهوا لمشهور عن ابن عباس وغيرممن الصحابة رضي الله عنهم فالوالا يجوزعود الضمرعلي الرسل عليهم الصلاة والسلام لانهم معصومون وحكي أن ابن جبيرستل عن معناها فقال معنا «ااذا استمأس الرسل من قومهم أن يصد قوهم وظنّ المرسل البهسم أنّ الرسّل قد كذبوهم فقال الفحالة وكان حاضرا لورحلت فيهذ اللمن كان قلملا وأتماقرا وةالتشديد فالضمائرفها للرسل عليهم الصلاة والسدلام أى طن الرسل أنهم قد كذبهم أعمهم فيما جاؤا يه اطول الدلا عليهم فياءهم أصرالله عندذلك وهو تفسيرعا اشة رضى اقه عنها المنة ولعنهافي الضارى فيتصدمهني القراء تمن والفلن على هذا بمفناه أوبعني الدقين أوالتوهم وقرأ ابن عباس رضي اللهءنهـما والنحماك ومجماهد كذبوا محفقا مبنيا لاقاعل فضميرظ واللاعم وأنهم قدكذ يوالارسل أى ظن المرسل اليهم أن الرسل قدكذ يوهم فيماوعدوهمهمن النصرأ والعةاب وبعوزءو دضمرظنو اللزسل وأنمهم وكذبوا للمرسل البهمأ يحاظن الرسل عليهم الصلاة والسسلام أت الام كذبتهم فهما وعدوهم به من أنهم يؤمنون بهم والظن الظاهر أنه بمعنى المقناوقال أبواليقاءانه قرئ مشددا منداللفاعل وأقه بأن السل علمه والصلاة والسلام ظنواأن الام قد كذبوهم في وعدهم ولم يقف الرمخ شرى على أنها قراءة فقال لو قرئ بها صع هذا خلاصة ما قالوه فهذوالا يفننرجع الىكلام المصنف رحسه الله تعالى (قوله أىكذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم يتصرون الضمائرف هده الوجسه وفي الشاني للرسل ولذا قابله ما الشالت وجعله شراح الكشاف

(حق اذااستأس الرسل) عارة عدوف دل (حق اذااستأس الرسل) عارة عدوف دل عدد الملام أي لا يقورهم عادي الرسل من النصر من وسلام الملام ا

على هذا من باب التعريد وفيه نظر وقوله بأنهم ينصرون باظرالي قوله فيما قسله من النصر عليهم وقوله فالشانى بوعدالايمان فاظرالى قوله أوعن ايمانهم وقيل عليه ان تعديث أنفسهم بالنصر بوعدمن الله كاسيانى عن ابن عباس رضى الله عنهما فظن كذب أنفسهم ظن بكذب وعده تعالى وليس الازم أن مكون بوعدمن الله اذيجوز تحديثها الهم بأمر لم يوعدوا به كاأشار الده في الحكشف وأما تحديثها باعانهم فظاهر ولاساحة فيمالى جعل الظنعهن المقنحق يردعليه ماقيل ان الظن لايستعمل ععنى اليقين والعلم فعايكون محسوسا فلايقال أظنى انسانا ولا أظنى حيا (قوله وقيل الضمير للمرسل اليهم) أى الضمائر الثلاثة وتقدّم وجيه عوده الى الرسل والدعوة قوله أنى مُبعُوثُ البكم وأمرهم بالمتوحمد (قوله وقدل الاول للمرسل اليهم والشاني للرسل عليهم الصلاة والسلام الخ) المراديا لشاني فعمر أنهسم ولميذ كرالشالث لعلمهن كون الثاني للرسسل والالزم خلوجالة الخبيرمن العبائد وقوله وماروىءن ابن عباس رضى المدعنه ما الخانصم كذافى الكشاف ولا وجداة وله انصم مع أندم وى فالعنارى والجواب بأناروا يتسه فيه لاتقتضى نواتره ايسرشئ وقوله على طريق الوسوسسة اعترض عليه بأن الانبا اعليهم الصلاة والسلام منزهون عن وسوسة الشيطان كامر وأجيب بأنه لم يقل انه وسوسة يل على طريق الوسوسة ومثالها من حديث النفس وهو غير الوسوسة (قوله هذاوات المرادالخ) أي الإمرهذاأ ومضى هذاوهونو جمه آخول كالامان عباس رضي الله عنهما بإن المراد بظنهم كذب النفس فى حديثها المبالغة فى التراخي وطول المدّة على طريق القنيل أى الاستعارة القنسلية بأن شهم المسالغة فى التزاخى بظن الكذب ماءتها راستلزام كل منهما لعدم ترتب المطلوب فاستعمل مالاحد هما للاخر (هو له وقرأ غيرا لكوفين بالتشديد) ف هـ ذا الوجه الضما ترافرسل وما في ما أوعد وهم مصد رية أي فى ايتماد الرسل المرسل البهم وقوله عند قومهم متعلق بجدثوا وقيل تنسازع فيه كذبوا وحدثوا وقدذكر الزهنسرى فى هدد المقراء مثلاثه أوجه اختار المصنف رجه الله ثانها لاستبعاد أولها ورجوع النالث الى الشانى فى المبنى للمفعول (قوله الذي والمؤمنين) بالنصب على أنه عطف بيمان ان أوبتقدر يعنى وأنعيي قرأهما بنعام روعاصم بنون واحدة وجيم مشذدة وياء مفتوحمة على أنه ماض مبني للمفعول ومن فاتب الفاءل والباقون بنونين انهم حاسا كنة والجيم خفيفة والمامسا كنسة مضارع أخيى ومن مفعوله والفاعل ضميرا لمشكام المعظم نفسه وقرأها الحسن ومجاهد في آخرين كعاصم الاأنهام سكنوا السا والاحود ضربكها وتسكينها التخفيف ومثله كثيروقي لاامل نضي بنوئين فادغم النون في الجيم ورديأنها لاتدغم فبرا وقدده بعضهم الىجوازا دغامها وقرأها جماعة كالباقين الاأنهم فتحوا الساه ورويتءن عاصم ولست بفلط كانوهم لانه مضارع منصوب وقرأ المسدن أنجي تنونين وجيرمشددة وبامساكنة مضارع نجي المشدد وقرأ أصروأ بوحدوة نحياما ضدامخذنا ومن فاعله وقرأها ابن محمسن كذلك الأأنه شدة دالجسيم والفاء لضمرالنصرومن مفعوله وقدر بحت قراءة عاصم بأن الماحف اتفقت على وجهابنون واحدة وقال مكي أكثر المصاحف علمه فأشعر لوقوع خلاف فالرسم وأماعلى الاخرى فلاخفام بهاور سمت بنون واحدة نشديه اللاخفا وبالادغام فكاحذف فالادغام حذف فيدبل هوأولى وقوله وانحالم يعينهم الخأى أنه ظاهر غير محتاج الى التعسن لامهمم المستصقون للهاة وقبل للاشارة الى أنه بميردمش بثة اللهمن غيراستصقاق له لاحد وقوله وفيه سان المشيئين أى من شاء الله نجاتهم لانه يعلم من المقابلة انههم من ليسوا بجرمين وهم المؤمنون ومشيئين جع مشيء تكرى اسم مقعول من شا فهوشًا والآخر مشي كرا فهورا وذاله مرى وقيد عدم ردّ البأس بالنزول لانه قبل أنزول قديد فع ويردّوه وظاهر ( قوله في قصص الانبيا الخ) القصة ما يجرى بين المثاس بعضهم مع بعض كالانساء عليهم الصلاة والسلام مع الام ويوسف مع انوته ورج الزعشرى التقسير الاقل بقراءة قصصهم بكسر القاف جع قصة والفتوح مصدر ععني المفعول وردبان قصية

أوكذبهم التوميوعدالاءكان وقدل المتعير لاهرسك الهم أى وظن الرسل البهم أن الرسلقد كذبوهم بالدعوة والوعدد وقدل الاوللامر-ل البهم والشاني للرسدل أي وظنواأ تالرسل أركذبوا وأخلفوافها وعدلهم من النصرو خلط الامر عليهم وما روىءن ابن عباس رضى الله عنا ـ ما ان الرسل طنواأنهم أشلفوا ماوعدهم المله من النصران صح فقدأ وادما لفان ما يهجس في القلب عملي طهريق الوسوسية همذا وإنّ المراديه الممالغة في التراخي والامهال على سيدل التمنيد لم وقرأ غيدالكوفيين بالتسديد أى وغن الرسل أن الفوم قد بالتغفيف وبناه الفاعل أى وظنوا أنهرم قل كذبوافما حسدنواب عندقومهم المازاني عنهم ولم رواله أثرا ( عامهم نصرنا فننعى من نشاب النبي والمؤمندين واعالم بسنهم لاللالة على أنم الذين وسية أ هلون ال تشاء فعاتم لاشاركهم فيعفرهم وقرأابنعامى وعاصم ويعقوب عدلى الفط الماضي المدى لا منه ول وقرى قصا (ولا يرد بأسنا عن القوم الخرمين) اذارلهم وقده بيان المسيدين (القد كان في قصص الالمداء وأعهم أونى قصة بوسف واخوته

(عبقة ولى الالباب) لذوى العقول المرأة من شوائب الااف والركون الى المس (ما كان مدينا بفترى) ما كان القرآن سدينا منتری (ولکن تعسد بن الذی بین بد به)من الكنب الالهية (وتفصيل كل شي) عملاء المه في الدين ادماء ن أصوديني الاوله سند رن القرآن بوسط أ وبغيروسط (وهدى) من الصلال (ورسمة) مال برالدادين (القوم يؤمنون) بعد دونه وعن النبي على الله علمه وسلم علو الرفاء كم سورة يوسف فانه talentik adealah lakedah Lizain هون القعطيه سكرات الموت وأعطاء القوة أنلاجسه « (سورة الرعام)» مدنسة وقيال مكية الاقوله ويقول الذبن كفرواالآ يدوهي خسواربعونآ بد

وسف عليه الصدالا توالسدادم وأسدوا خوته مشغلة على قصص وأخسار مختلفة وقد يطلق الجمعل الواحد كامرق أضفات أحلام وهوكاقيل الاأنه خلاف المتباد والمعتادفانه يقال ف مثله قصة لاقصص (قع لداذوى العقول المرأة عن شوائد الالف والركون الى الحس) فسره به لان الماب وإن كان عمق المعقل لكن أصله للنسائص من الشي فلذا يصال اكل شئ خالص انه لب كذا فاعتسبر خساوص العقل عن الاوهمام النسائسستة عن الالف والحسرومن لم يقف علمه قال انَّ المصنف وجه الله تعالى حله على العقل بالفعل فلذا قيدمه ولا عاجة اليه ( قو له ما كان القرآن حديثامفترى ) يعنى اسم كان ضمروا جع القرآن المفسه وممن القصص اذاقرى بالكسرولا بعوداهالانه كان بلزم تأنيث ضعسره واذاقرى بفقرالقاف يجوزأن بعودالى القصص والى القرآن لكنه فسر وبما يجرى على القراءتين وعوده الى القصص بالفتح فى القراءة به والمدفى ضمن المكسور وتذكيره ماء تبارا غيروان جوزلا حاجة المه (قوله تعالى ولكن تصديق الذى بينديه) العامة على نصب تصديق على عطفه على خبركان وقرأ غيرهم تصديق بالرفع وقد مععمن العرب فيمالرفع والنصب والمرادع ابين بديه ما تفدّمه من المكتب الالهدة (قو له وتفصيل كل شي بعتاج اليه في الدين الخ) قيدل عبارة كل للتكثيروالتفغيم لالاحاطة والتعميم كافي قوله وأوتيت من كل شي ومن لم يتنب لهذا احتاج الى تخصيص الشي بالذي يتعلق مالدين م تكفف في سانه فقال اذ مامن أمرديق الاوله سندمن القرآن بوسط أوبغيروسط وأبدرأن عبارة التفصيل لاتتحمل هذا التأويل وردبأندس أمصكن حركارة كلعلى الاستغراق المقدق لاتحمل على غيره والعب ان هذا القائل فالف تفسيرة وانتصلل وتفصيلا لكل شئ يحتاج المه في الدين ففيه دلالة على أنه لا أجتماد في شريعية موسى علمه الصلاة والسلام لأنه فرع الاجال في بعض الاه ورالدينية فبين كالاميه مشاقضية ظاهرة والمنصوص علمه فى التوراة سمالمة حكموشى والوقائع غيرمنناهمة فكمف لأيصحون فى شرعه اجتهاد والتفصيل هناعمني التبين كاصرحيه فباللغةفلا ينافي الاجال والفرع الذي ذكرهمن كونه لااجتهاد فالشرائع السابقة ممالم يتعرضواله في الاصول لانه لا يترتب علمه حكم الا تنوالظاه وأنه غرصيم لما ذكره الجيب (قوله يعددونه) قدل حل الاعلن على معناه اللغوى فقدر له مفعولا والاولى أن يعسمل على المصطلح علمه كى لايد خدل فمه من يصدق بقلبه ويجعد به عنادا ولا يحنى أن من هدد احاله لا بعنسد يتصديقه ولايسمي مؤمنا فالمراد تصديقه تصديقا متعارفا وهوماطابق فيه اللسان الجنان (قوله وعن الني صلى الله علمه وسلم علموا أرقاء كم سورة يوسف الارقاء بالمدجع رقمق ولعل تهو ين سكرات الموت ادعائه صلى اقدعله وسلم بقوله وفني مسلما وألحقني بالصالحين وأماعدم الحسد فلاعتساره إوقع بسيب صديوسف عليما الصلاة والسلام لاخوته وانكان سياار فعته في الدنيا والا خرة كاقال

عداى الهم فضل على ومنة به فلاقطع الرجن عنى الاعاديا وهذا الحديث رواه المتعلى والواحدى وابن مردوية عن أبى رضى الله عنسه وهوموضوع وقال ابن كشيرانه منكر من جسع طرقه وهومن الحديث المشهور الذى ذكر فيسه فضائل جسع السور وقد اتفقوا على أنه موضوع تمت السورة والحداثه على جسع آلاته والصلاة والسلام على أشرف مخاوفاته وشائم أنبياته وعلى آله وأصحابه مادى الله باسمائه الهم يسرلنا خدمة كلامك ووفقنا الفهم معانيه بالهامك الكهلى ما قشاء قدير وبالاجابة جدير

## م ( سورة الرعد ) 4

₩ (بسم المالوعن الرحي)

(قوله سوية الرعد) خبرمبتدا محذوف ومدنية خبر آخراً وهومبتداً وخبر (قوله مدنية وقبل مكية) قال الداني في كتاب العددوكونها مكية قول ابن عباس وعباهدو غيره ماوقال قتادة هي مدنية الاقولة الله الله الرحن الرحيم)

(المر) فسل معناه أنا الله أعلم وأرى (الله
آنات المكاب) بعن المكاب المورة وذلك

آنات المكاب المحالة الانات المال المالة المحالة المالة المحالة المحال

ولايزال الذين كفروا تصبيع عاصستعوا قارعة وووى من أولها الى آخرولوان قرا الاكية فانه مدنية وباقيهامى وهي ثلاث وأربعون في الكوف وأربع في المدنى والمكى وخسى في البصرى وسمع في الشامى (قولدة سلمعناه أنااقه أعلموارى) هذابنا على انها حوف مقتطعة من كلات وهو أحدالا قوال السابقة وتخصيصه هناهذا الوجه لانه مأثور روى عن مجاهد على مانى الدر المنثور فاقبل من انه لاوسمه لاوَّجِمُّه (قوله يعني ما لكتاب المسورة الخ) ليس من باب اطلاق اسم الكل على البُّه ضلات الكتاب عمن المكتوب صادق على السورة فلاداع الى التجوز من غير قرينة والحامل على ذلك ما متراه في تعصيم الحل وقوله وتلك اشارة الى آياتها بإعتبا وانها لله لاوة بعضها والبعض الا خرفي معرض المتلاوة صارت كالحاضرة أواشبوتهاف الملوح اومع الملك وهذاعسلى جعل تلك مبتدأ وآيات الكتاب خبره وقيل اشارة الى أثباء الرسل عابهم الصلاة والسلام المذكورة في آخر السورة المتقدّمة وأمّا اعراب المر فيكما مرَّف البقرة (قوله أى تلك الا آيات آيات الدورة الكاملة) قبل في يانه ان خبر المبتد الذاعرف بلام المنس أفادا لمبالفة وانه فذا المحكوم عليه اكتسب من الفضيلة مايوجب جعله نفس الجنس والهليس فوعامن أفواعه وهوفى الظاهر كالممتنع ولذاقال الزمخشرى الكاملة العسسة فيابها فيحمل على الاستغراق لقنضى القيام مبالغة في البكال اذا أريد بكل كتاب السورة أوعلى الحقيقة فيذعى اتحياد مفهوم الكتاب بالسورة واداقيل الكتاب دون السورة وقيل الكالمستفادمن اطلاق الكتاب الذي هو جهوع المنزل على بعضه فكأنه الكل في الكال كائه المستأهل لان يسمى كما بادون غيره وايس هذا من قبسلة وآه تعالى ذلا المكتاب المفد لحصر جنس الكتاب في المشار اليه فيفيد أنه الكامل دون ماعدا ممن الكتب اذالمسندهنا ايس معروة أباللام حتى يفيد حصروفي المسند اليه بل المضاف الى المعرف وقمل ات الكال مستقاد من حل اللام على الاستغراق أوالحقيقة للمبالغة في الكال لالأن مدخول اللام ليس بجسندفان مدارا لافادة هوكون الملام لائحدا لمعنيين المذكورين ليس الاوليس بحفصوص بالمسندومن ادعى ذلك فعلمه السان قبل لان ذلك اغا منقظم أن لوكانت السورة من افراد الكتاب كاأن زيدا في قولك زيدهوالرجل من افرا دالرجال وما فالوه في ذلك الكتاب لا مم غييرما خين فيه ثمانه انحياا عتبرهذا المعني هدهناله فعد الحكم ولم يعتبر في سورة يوسف لوصفه بالمين ولا يخفي علىك انه اذا أريد بالكتاب السورة فالا كات الماأن رادبها جدع آياتها أولاوالمراد الاول وجدع الآكات والسورة فتكون الاضافة مانية ويؤل المعنى الى أن تلك آمات هي الكتاب ومعناه معنى ذلك الكتاب والمآ ل أنها سورة كاملة عجيبية ولابذللقائل من الاعتراف بهذاأ يضا وماأوردهمن الشبهة قدعرفت دفعه وقدعلم من هذا فأئدةوهي اتا الخبراذا كان مضافا اضافة بيانية المى المعرف بالملام الجنسسة يقددا لحصر وماذكره شراح الكشاف خال من السكلف والجاز (فوله أو القرآن) بالنصب عطف على السورة فالمه في آيات هذه السورة آيات القرآن ولايلزم منسه كون آيات السورة جسع آيات القرآن لعدم الفائدة فده وانمى اجوزه ف ورة يونس لوصفه الحكم (قوله هو القرآن كله) تفسيرُللذي أنزل ولم يفسره أحديبعض القرآن هناواذا كان في محلبر"عطفاعلي الكتاب فالحق خرمبتدا محذوف أي هوالحق أوذلك الحق (قوله عطف الصام على اللاص ) قدل طمه ان الكتاب الماعي السورة أوالقرآن كامروايس أعم لانه المامن عطف الكل على المزءا ومنعطف أحدالمترا دفين على الأشر وكذا ماقبل ان هذا الوجه على ارادة السورة من المكتاب ولسرهذا بواودلات التفسيرا لمذكور للمرادمنه في النظم والعموم والخصوص باعتباره فهوم الكتاب يعنى المكتوب من القرآن المتلو الصادق على الكل والجز والمراد منه أحدما صدقاته والذي أنزل مأأنزل عسلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعم من ذلك بل من القرآن فقد بر (قو له أواحدى الصفتين على الا عرى قيل هذا ادا أو يد بالكتاب القرآن قيل وفيه ردعلى أبى البقاء رحه الله أد يعلم نعما الكتاب مزيا دة المواطف اصفة مسكفوله أتانى كتاب أبي حفص والفاروق ويردعليه ات الذى ذكرف نيادة المواو

للالصاق خصه صاحب المغنى عاادا كان النعت جدلة ولم نرمن ذكره في المفرد في غسيره فرا الهلوم في ماذكره المصنف هوكقوله و هوالمك القرم وابن الهمام و (قوله والجلة كالحجة على الجلة الاولى) يهىءلىهذاالوجه وهومااذاكان مبتدا وخبرا وعلى ماقبلهأ لحق خبرمبتدا محذوف وفى الكشاف يعذ ما فسمرا لكتاب بالسورة هو الحق الذي لامن يدعله لاهذه السورة وحدها وفي أساوب هذا الكلام قول الاغمارية هم كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرفاها تريد الكملة والانمارية هي فاطمة بنت الخرشب وادت إزياد العبسى وسعا المكامل وعارة الوهاب وقدس الخفاظ وأنس الفوارس وكانت العرب تسميهم الكملة قال فى الكشف وهو تفليب كالعمرين انجعل الكامل لقيا وانجعل وصفا غالما فأظهر وفيه نظرانه لايكون تغليبا الااذا كأن اقبا وجعسل الجعله أمااذا كان وصفافلا تغلب فيسه الايادعا والاختصاص فكيف يكون أظهرمع انه لقب بلاشبهة وفيه كلام فيحواشي المطول وكانت قبل لهاأى بنيك أفضل فقالت رسع بل عارة بل قس بل أنس ثكلتهمان كنت أعلم أيهم أفضل والقد انهم كالملقة المفرغة لايدرى أين طرفاها ووجه الشبه عقلي مرك في حكم الواحد وهو امتناع تعين أحد المتقابلين فع ما أعنى الفاضل والمفضول في المشهدوالعارف والوسط في المشهدية في انها نفت التفاضل آخر اما ثبات السكال لكل واحدوأ تت بالا بحال بعد التفصيل للدلالة عسلى أن كال كل واحدمنهم لا يحمط به الوصف كذلك هنالما أنبت الهذه السورة بخصوصها الكال استدول علمه بأن كل المنزل كذلك فلا تختص سورة دون أخرىبالكمال للدلالة المذكورة وهدذا وجه بلسغ ومعنى بديع وماذكره المصنف رجه تعالى شئ آخو وهوأن هذه الجلة لنقر رماقيلها والاستدلال علمه لانه اذاكان كل منزل علمه حقا كان الكتاب النازل علممه كلاو بعضا حقافهو كامل لانه لاأكمل من الحق والصدق وانساقال كالحجة ولم يقل انه حجة لانه لا يلزم من الحصة الكال ولانه فيه شائية اثبات الشئ بنه سه فتأمله (قوله وتعريف الليروان دل على اختصاص المتزل بكونه حدة) اشارة الى ردداسل الفافين للقماس فأنهم والواالحكم الستنبط بالقساس غسيرمنزل من عند الله والالكان من لم يحتكسم به كافر القولة تعالى ومن لم يحكم عاأزل الله فأوائك هم الكافرون وكل مالسر منزلامن عند دالله السرجد ق الهذه الا تقاد لالتهاعد لي أن لاحق الاماأنزله فأشارالي ابطال المقدمة الثانية بأن المراد بالمنزل من عندالله ما يشمل الصريح وغيره فيدخل فسه القناس لاندراحه فحكم القنس علسه المنزل منء فده وأمر فالمالقداس في قوله تعلى فاعتبروا بأأولى الابصار الدال على حسن اساعه كابن في الاصول وسكت عن ابطال المقدمة الاخرى لاق ابطال احدى مقدد متى الدار لكاف في عدم صحته واستقامة الاستدلال به مع انه على عامر فالمائدةان المراديه مم الحكم السرهوالحكم بغسره عماذ كرمل الاستهانة به وانتكاره وقد فهلان المرادمن لم يحكسم يشئ أصلاعا أنزله ولاشك الهمن شأن الكفرة أوان المراديما أنزله الله هذا التوراة يقريشة ماقسله ويمن غسرمتعيدين مهافتختص مالهود وبكون المراد المسكم بكفرهم وأذلم يحكموا وكتابيه وفعن أةول بوجيه كابين في شرح المواقف ولاقصور في كالام المسنف رحمه الله تعالى كاقدل ثمانه قيدل لمانع ان عنع دلالة هذه الاسية عدلي القصر بلهي دالة عدلي كال الحقية في المنزل لعدم الاعتداد بحقية غيره لقصوره عن مرتبة الكال كاأشار السيه الزيخ شرى و به يشدفع ما يتوهم من أنّ الحسكم بكال السورة يشعر بأن غيرها ليس كذلك ولوسلم انه حقيق فهو بالاضافة الى غسيره من الكتب المتزلة أتحر يفها ونسخها فقوله وغسيره أى السسنة والاجماع وفيه اشارة الى انتقاض والملهم بهسما والجواب الجواب ومانعلق المنزل الخاشارة الممامر وقوله وما آتأكم الرسول فخذوه وكنتم خيراتة ونعوه بمايشت حقيدة ذلك تمان ماذكروه من كونه اشارة الى الدليل المذكور في شرح المواقف حتى يعتذرعن عدم تعرضه لامقدمة الاخرى عامر غيرلازم لموازان يريدأن حصرالحقية في المنزل من الله يقتضىء ومحقية القياس لانه من تصرّف الجهتيدين فيدفع بمباذكر من غيرحاجة الى تسكلف ماذكر

والمن الانتدا و بنده (المن) والمله و المله و

الداعى الى مامرّ من القصور فنأ مل (قوله مبتدا وخبرالخ) وجع هذا في الكشف بأن قوله وهو الذى الداعى الى مامرّ من القصور فنأ مل (قوله مبتدا وخبرالخ) وجع هذا في النجرية متصنف فك مدّ الارض عطف عليه على سبيل المنقابل بين العلويات والسفليات وفي المقابل الخبرية متصنف في هذا جلا مقررة لقوله والذى أنزل اليك من ربك الحق وعدل عن ضعير مقتضى الوجه الا تنى وهو على هذا جلا مقررة لقوله والذى أنزل اليك من ربك الحق وعدل عن ضعير الرب الى الجلالة الكريمة لترشيح التقرير كانه قبل كيف لا يكون المتزل عن هذه أفصاله هو الحق وتعريف الطرفين لا فادة أنه لا مشارك في مالاسم المقام من جعله وصفا مفيد المتحقيق كونه مد برا مفسلام عالم عند المائم المنافق ول الفرزدق

انَّ الذي سمك السماء بن لنَّما . بينادعا عُم أعزوا طول

ولاتناف بن الوحهن اعتبارات الوسيفية تقتضى معاومتها والخبر بة نقتضى خلافها لاشهامعاومة علههما وانقصو دمالافادة قوله لعلكم بلقيا ويكم توقنون فالمعني انه فعلها كلها اذلك وعلى الشاني فعل الاخدين لذلك مع أزَّ السكل لذلك وهذا بماير ج الوجه الاول أيضا كاير جمه أن ذكر تدبيرا لا آيات وهي الرذم والاستوا والتسخير فائه ذكرها ليستدل بهاعلى قدرته وعله ولايستدل بها الااذا كانت معاومة فيقتضى كونهاصفة فأنقلت لابذف الصله أن تكون معاومة سواء كان الموصول صفة أوخبرا قلت إذا كان صفة دل على انتساب الا كات الى الله تعالى وإذا كأن خسيرا دل على انتسابها الى مو حود مهم وهو غيركاف في الاستدلال (قه له والخبريد برالامر) ويفصل خبر بعد خبر وعلى الاوّل هما مسهماً نفان أويد برسال من فاعل سعفر ويفصل حال من فاعل يدبرأ وهما حالان من ضميرا ستوى وسعومن تتمته لانه تقر رَلِعَيْ الاستقوا وتبيين له أوجسلة مفسرة (قوله أساطين) جع أسطوانة وهي السارية معربة أستون ووزنها افعوالة أونعلوانة كمافى القاموس ووقع في بعض تستغه افعوائة من غلط الكاتب والصيرما فاله في المصباح من أنه بضم اله مزة والطاء السارية والنون عند الخليل أصل فوزنما افعوالة وعنديقضهم لأندة والواوأ صل فورنها افعلانة وجعه أساطين واسطوانات 🔞 ﴿ قُولُهُ جَمَّعُ عَمَادُ كاهاب وأهب أوعود ) الزعطف على عادوقال ابن مالك في التسهيل انه جع افاعل ودكرواله أمثلة في كلامهم باغت اشيء عشر شالا كافي شرح التسهمل والمزهر وماقيل انه جع العماد كادم وأدم واهاب وأهب وأفتى وأفق ولاخامس لهام ردود وكونه جع عودلات فعملا وفعولا بشتركان فى كثير من الاحكام وهو مخالف المافى انتسهدل من وجهين لاخهم جعاوه جعاوه واسترجع ولانه ذكرأنه اسم جع لفاعل وهم جعاوه الفعيل أوفعول أوفعال والامرنيه سهل ورجع كونه اسم جع برجوع ضميرتر ونه في قراءة أبي البه وقيل انه راجع رنع السموات بغيرهد (قوله صفة تعدد أواستنشاف) على كونها صفة بصع توجه النفي الصفة فكونالها عمداكم اغبرم تبة والمرادب اقدرة الله فيكون العمدعلي هذااستعارة ويصع أن يكون لذفي الصفة والموصوف على منوال قوله و ولاترى الضب بها بنجور النهالو كان الهاعد كانت مرتبة وهذا فى المعنى كالاستثناف لانها حينشذتكون جلة مستأنفة اسان موجب أنّ العبموات رفعت بغيرهم لكانه الماقتل وفعها بغيرعد قيل ما الدليل عليه فقيل ووية الناش لها يغير عدوالبه أشاد يقوله للاستشها دفهو كقول القائل . أنا بلاسف ولارع ترانى . ويحمل أن يكون استثنا فاغو بابدون تقدير سؤال وجواب وماقدل أنّ المراد بالعمد الغير المراية جيسل قاف غيرمناسب رواية ودراية (قوله وهود ليل على وجود العانع الحسكيم الخ ) كونها متساوية في الجرمة أمر مقرّر مثبت في الكلام فعاقد لأنه لادايل عليه عقلا ونقلافا ننئ عن عدم الاطلاع وكذااحتمال كونهام كبة من أجزا مختلفة المفاتق بعضها يقتضي الارتفاع وبعضها يقتضي التسفل وات هذا دليل ظني فثدبر وقوله ليس بجيسم ولاجسماني أى فيه خوا ص الاجسام كالتعيز اذلولم يكن كذلك لزم التسلسل وقوله ماذكر من الآيات أى من تسمنير الشمس واخواته وقوله بالحفظ والتدبيراشارة المائدليس المراد بالاستوا ظاهره بلهو أستعارة غشلية

القه الذي رفع المنه وات مستدا و مد بر وعور أن يكون الموسول صفة والمبرد بر وعور أن يكون الموسول صفة والمبرد بر الامر (بغيرعه) أساطين مع هاد كاهماب وأهب أوعود المائن مع الدي أوعود المائن منه المائن الذي وهو على وجود المائن المدين المائن المدين بني المائن المدين بني المدين ال

والتدبير

بهاب

9 9

المأذكركامة تقرره وقوله كأطركه المسقرةأى في هذه النشأة وقوله ينفع أي يعوى العادة على ماأراده الله فليس ذه المالى ما أشر العلويات (قوله الدَّم معينة يتم فيها) وفي نسطة بما أدواره أولف اله الخاشارة الى أنَّ الأب أيا يطلق على مدة ألشها يطلق على غايتها كمامر وأنَّ النَّه منر لمنافع العباد في معدَّ ما لا إو وعن ابن عباس رضى الله عنهما كل منهما يجرى الى وتت، مين فان الشمس تقطع الفلاف فسنة والقمر في شهرلا يختاف برى واحدمنهما كافى قوله تصالى والشمس تجرى لمستقرلها وآلقمر فدرناه منازل قيل وهذا هوالمق ف تفسيرالا ية والماقول المصنف رجه الله تمالي أولغاية مضروبة الخفلا يناسب الفصليه بهزا لتسميروا لندبر غمان غايته ماالمذ كورة متعدة والتعمر بكل يحرى صريح في التعدد وما قفاية آلىدون اللام ومارديه من أنه ان أرادان التعبيريه صريح في تعدد وى الغاية فسلم لكن لا يجديه نفعا وانارادصراحته في تعدد الغاية فغيره المواللام تعبى بمعلى الى كافى المفنى وغيره وهوانما يقتضي محته لامناسته الظاهرولما بعده وهوالذى ذكره المرج لتفسيرا بن عباس رضى الله عنهما على مااختاره المصنف رجه الله تعالى فتأمل واذاالشمس كورث عبارة عن فنا العالم وقدام الساعة كاسمأتي وقوله أمرملكوته أى ما يجرى ف ملكه (قوله ينزلها وبسنها مفعله الخ) فالمراد بالا مات آيات الكتاب المنزلة وهوالمناسب لماقبله أوالرادبالا يات الدلائل لانه المناسب لما بعده والمراد بالدلائل رفع السهوات بغسر عدالخ وتفعسلهابمعني احسدانها وقال غسيره بمعنى تبيينها والمراد بالدلائل مايدل على وجودالعا نع ومنفاته وألوهيته وحكمته وقدرته ويلزم من معرفة ذلك العلم بحصة القول بالحشروا اتشر والجزآم كاذكره المصنف رجمه الله تعالى بقوله أنَّ من قدرالخ ( قولُه بسطها طولا وعرضا) استدل به العضههم على تسطيح الارض وأنهاء سركر بتنالف هل وأنّ من أثبت وأراديه أنه مقتضى طبعها كابن فى محدله ورد بأنه ثبت كريتها بأدلة عقلية لكنه اعظم برمها بشاهدكل قطعة وقطرمنها كانه مسطم وهكذا كلدا مرة عظمة ولايعم كريتها الاالله (قوله جمع راسية الخ) اعترض عليمه بأنّ أئمة آلعربية كابن مالك وابن الحباجب وأبى حيان صر حوآ بأن فواعل يجمع عليه فاعله مطلقا وفاعل اذا كان مسفة مؤنث كمائض أوصفة مالايعة قلمذكرا كجمل بازل وبوازل أواسما جامدا أوماجرى مجرامك اتط وحوائط وأتماصفة المذكرالعاقل فلانتجمع علسه الاشذوذا كهالك وهوالك ومن ظن أتفاعلاا لمذكر لا يجمع علمه مطلقا فقد غلط كاصر حبدان مالك في كافئه وشرحها وهو بمالاشهة فسه وقدته مالمصنف رجمه الله تصالى المشهور منهسم فأوردعلمه ماأ وردعليهم ثم ان ماذكره لايجلو منشئ لان ناء المسالغة في قاعله غـ مرمطردة ولان رواسي اذا كان صفة فوصوفه اتماحمال أوأحمل والشانى غيرم ادولاله جع جبل فيلزم كون مفرد رواسي رانسيا والاقل مفرده أيضا جيل لاأجيل لانه ايس بجمع الجسع كاصرخ به أهل الفسة وأماقول أبي حمان رجه الله تعمالي بأنه غلب على الحبال وصفهابالرواسي والمأاسة غنوا بالصفةعن الموصوف جعجع الاسم كائط وحوائط فلاحاجة اليه وما أوردمن أت الغلبة تنكون بكثرة الاسستعمال والبكلام في صحته من أوّل الامرفقيماذ كرم دورفّيه نظر لان كنرة استهمال الرواسي غرجارعلى موصوف تكني لمذعاه فنأتل وكذاما قمل انه جعراسية صفة جبل مؤنث باعتبار البقعة (قوله على أنها صفة أجب ل الخ الماكانت صيغة جدع الكثرة للفظ تنتظم اضعاف عدد بمع القله لذلك اللفظ وان أريد بجمع القلة عاية مايصم أن يطلق عليه فلدا قيل أجيل راسسة وحيال رواس وردعليه ماقسل من انه اماأن يرا دبالجيال الاجيلات جع الجع فلا يخطربيال أحبدولا يتوقف تحقيق مراد المنف علسه فن أورد على المسنف أنه لاحاجة الى جعل مفرد هاضفة لجع القلة وهوأجبل بأن يعتبر فيجع الكثرة انتظامه لطوا تفيمن جوع القلة بنزل كل منها منزلة مفرده فقدألزمه مالم بازمه واذاصم اطلاق أجب لواسية على جبال قطرمشسلاصم اطلاق الجال على جبال جسع الانطارمن غيرارادة بعل المبال جع أجبلات وعاد كناسن أيضاف ادماقسل الدلاعال

(ويضر الشمس والقدمر) ذلاهم مالك أرادمنها طالمرة المستردعلى سلمان السرعة ينفع ف مدون الكافنات وبقائها (كليفرى لأسل سمى) الدوروسة بنم فيهاأدواره أولغا بالمضروبة يتقطع دونها سنر، وهي اذاالهمس لورت واذا العبوم الكدرت (ديرالام) أمريلكونه من الاعدام والاعدام والاساء والامانه وغد ذلك (خصل الا مات) بنزلها و بيسنها مفصلة ا وعدن الدلائل واسد العدواسد (اهلكم القاءريكم نوفنون) أبكر ننف كروافها وتصققوا كالقدرنا فتعلوا أندن قدرعلى خلق هذه الاشماء وتدبيرها قدرعلى الاعادة والجزاء(وهوالذي مدّالارض)بسطه المولا وعرضال ثبت عليها الاقلمام ويتقلب عليها المدوان (وسعل فيهادواسم) سيالانواب من رساالتي اذائبت معراسية والنا لاتأنيت على أنهاص غة أجبل اولام بالغة

(وأنم اوا) فيها الى المال وعلق برمانعلا وأحدامن حث القالم المال أساب لنوادها (ومن كل المران) منعلق بقوله (جعل فيها زوجسين النين) أي وجعسل فيها من جيع أنواع الثمرات صنفين النبن طلاووا المامض والاسودوالا بيض والصغيروالكبير (يغنون الاراانهاد) بلسم مكان فيصدا للوملا بدرما كان من أوقراً مرة والكساني وأبو بكريعشى التشديد (ان في دال لا يا الله وم ينفكرون) فيهافان تكونها وغصها بوجهدون وجهدليل على وجود صانع حكيم در أمرها وهاأاساج الوفى الارض قطح مقداورات) بعضها طسة وبعضه استحقو بعضها وخوة ويعضها صاسة ويعضها أصلح الزرع دون الشعروبه ضها بالمكس ولولا عصمه فادرموقع لافعاله على وجهدون وجه لمرتكن كذلك لاشتراك الشطع في الطبيعة الارضية ومايان هاويعرض الها بتوسط مايعرض من الاسمال السماوية من من المراسمان منشاركة فى النسب والارضاع (وجنات من أعناب وزرع ونغيل) وبسائين فيها أنواع الانتصادوالزرع وتوسيدالزرع لانه مصدر فيأمدله وفرأ ان لنعوالة عرو ويعفوب وسفص وزرع وغدل صنوان بالرفع عطفاعلى ومنات (منوان) نعلات أصله اواسد (وغيرصنوان) ومنفرفات عندلفات الاصول

الماذ كرفات جعية كلمن صيغتي الجعين انماهي لشعول الافراد لاباعتبار شبول جوع القله الافراد وجع الكثرة بلوع القلة فكل منهماجع جبل لاأت جبالاجع أجبل فتدبر (قوله وعلى بهما فعلا واحداً) من حيث انّ الجبال أسباب لتوادها هذا بناءعلى ماذهب السه بعض الحركمامن أنّ الجبال التركم امن أجارصلة اذاتساعدت الهاالا بخرة احتست فهاوتكاملت فتنقل مباهاور بماخر فتها فخرجت منها والذى تدل عليه الا " ما وأنم ا تنزل من السما ولما كان زوالها عليها أكثر كانت كثيرا ما يحرج منها ويكفى هذا لتشريكهما فعامل وجعلهما جلة واحدة (قوله أى وجعل فيهامن جمع أنواع المرات الخ) يعنى أتمعنى كون الغرات زوجين زوجين أن كل عمر تحتلف بماذ كروترك تفسيره بأنه حين مدا الارض جعل كلصنف منها زوجين لانه كمافى الكشف دعوى بلاداسل والزوج يطلق على الشيئين ا ازدوجين وعلى كلواحدمنهمافان أديدالاول فاننين مؤكدوان أريد الثاني فبين (قوله يلبسه مكاله فيصيرا بلومظلا بعدما كان مضماً عشمه بمعنى ستره وغشاه بكذا جعله سائراله ومنه غاشية السرج والنهارزمان ظهور الشمس وانتشار الضوء واللمل زمان غيبو بتها فليس أحدهما مستورا بالاتخر فلذا جعاوه بمعنى غشيان شكان النهاروا ظلاله له وذلك عنزلة غشما أيه نفسه فالتعبق زف الاسنا دياسنا دما لمكان الشئ البه ويجوز فه أن يكون استعارة كقوله يكور اللمل على النها رجعله مغشما لمانها رملفوفا علمه كاللباس على الملوس والاؤل أوجه وأبلغ ومكانه هوالجق وفى جعسه مكاناله تتجوز لان الزمان لامكان لبروا لمكنان الضوء الذى هولازمهواكتني بذكرتغشمة الليل النهارمع تحقق عكسه للعلم بهمنه مع أنَّ اللفظ يحقلهما لانَّ النغشية عِمِينَ السَّرُوهِي أنسبِ طَالِمُ لَ مِن النَّهَارِ (قُولِهِ فَانْ تَكُوَّنُهَا وَيَعْمُ سَهَاتُوجِه دون وجِه الخ) قال الامام الاكثرفي الاتيات اذاذكر فبها الدلاثل الموجودة في العالم السفلي أن يعبع ل مقطعها ان في ذلك لا يات الفوم يتفكرون ومايقرب منه وسببه أقالفلاسفة يسندون حوادث العالم السفلي الى الاختلافات الواقعة فهاالاشكال الكوكسة فرده اقه ثعالى بقوله لقوم يتفكرن لانتمن تفيكر فيهاه لمأنه لايجوزأن يكون حدوث الحوادث من الاتصالات الفلكمة ولذاعقيه بقوله وفي الارض قطع الزومن تأمل هذه اللطائف علم اشقال الغرآن على علوم الاولين والاستوين ثم بين كيفية الاسستدلال عبالخصه منه المسنف في قوله بعضها طيبة وبعضها سجنة الخ (قوله لاشة تراك تلك القطع الخ) وأتما اشتراكها فى المنسيعة الارضية فظاه ولانهابسسماة متعدة ألمادة ومايه رض الهاباله بن المهملة على العصير وفي بعض النسخ يقرض بالفاء أى ما يقدَّر لها وبينه بالاسباب السماوية وقوله من حمث انها متضامّة تعليل للاشتراك وقوله متشاركة فى النسب أى فى نسب العلو يات وأوضاعها فى الافترانات ونحوها (قوله وبساتين فيها أنواع الاشمار والزروع)بسا تنجع بستان وهوالحديقة معرب بوستان وفىالمكشاف وفى بعض المصاحف قطعما منصاورات على معنى وجعل وقرئ وجنات النصب للمطف على زوجين أو بالجزعلى كل النمرات وقرئ وزرع ونخدل المرتعطفا على أعشاب أوجنات اه وماذكره المصنف دجه الله ثعمالى الغااهرأنه على رفع حنات عطفاعلي قطع وقرئ ينصبه عطفاعلي زوجه بن مفعول جعل ومن كل الثمرات حالامقذ مالاصلة جهل انسادا لمعنى علمه أي جعلنا فيها زوجين حال كونوسمامن كل الثمرات وجنات من أعناب ولا يجب تقييدالمعطوف بقيدالمعطوفعليه فانقلت انهم كالوافىقوله ويوم سنيزاذا هبيتكمانه لازم قلت كال في الكشف مرا دهم ثمة انه الطاهرالذي لا يخيالف الالقريبيّة وههنا القريشة فاثمة وقرئ بجيرٌ وعطفاعلي كل التمرات على أن يكون هومفعولا بزياد ةمن في الاثبات وزوجين اثنن حالامنه والتقدير وجعل فيهما من كل الممرات حالة ،كونها صنفين صنفين وقوله وتوحيد الزرع يعسني لم يقل زروعا لائه مصدر في أصله وفى نسخة فى الاصل مصدر زرع يزرع زرعا فالمصدر شامل القليل والكثير ( قو له وقرأ ابن كشروا بوعرو ويعةوب وحفص وزدع ونخيل صنوان الرفع عطفاءلي وجنسات فيه تسميرند كرصنوان كافى نسخه وفي نسخمة اسفاطهما وهي ظاهرة لانه ايس معطوفا بل تابيع للمعطوف وكذاف قوله وجنات الواوكا

فىالنسخ فان المطوف علم مجنات ثمانه اداعطف على جنات فهوراضم وأتماا ذاعطف على أعناب والزروع لانعد حداثق فحعله في الحسك شف من خومت قلد استفاور محا أوالمرادات في الجنات فرجا مرروعة بين الاشعار وهوأ حسن منظرا وأنزه (قوله وقرأ حفص بالضيخ وهوافعة بني تميم كقنوان في جعةنو ) على قراء الجهور بالكسرهو بما اتحد فيه مثناه وجعه قال ابن خالو يه فى كتابه أيس ولم يأت منسه الائلاثة أسماء صنووصنوان وقنووقنوان وزيدعه غي مثل وزيدان وحكى سدويه شقدوشقدان وحش و-شان للبستان وكون هذه مروية عن حفص نقلدا بلعبرى رجه الله تعالى في شرح الشاطسة فقال روى اللؤلؤىءن أبي عروالة واسعن خفص ضم صادصنوان فسقط ماقبل الاالمعن نفرجه الله تعالى تسع فسعه الامام وأمكن لم تقع هذه القراءة منسوية الى حفص فى كتب القراآت المشهورة بل عزوها الى ابن مصرف والسلى وزيد بن على وسب اختلافهم أن القوا آت السبع الهاطري متواترة وقد ينقلءنهممن طرق أخرقراءة فتكون شاذة وقارئه باأحدالسيعة فاعرفه فانه ينبني علمه أمور يعترض بَمِ على النَّاقِل كما هذا (قوله ف الثر) الاكلينم الهدرة والكاف وتسكن ما يؤكل وهوهذا الممروالب فَنْي كَالْام المُعَسَنْفُ رَجُسَهُ اللهُ تَعَالَى تَعَالَمِ وَالْأَصُولُ هِي الْعَنَاصِرِ وَالْاسِبَابِ مَا يَغُو بِهُ كَالَّذِي وَحَرَّ الشمس وفعوه بمباجعله الله سيسالذلك وقوله لدطائق قولج يدبرالاص لدس المراد أن القراءة مالرأى لاجل هذا كمانوهم بلكان وجه نزولها كذلك فى تلكُّ وهذا هوالظاهر وقوله يستعملون عقولهم اشارة الى أنه نزل منزلة اللاذم (قولة وان تعبيا معدمن انكارهم الخ) هكذا قرره الزمنسرى واعترض عليمه بأنهذا الس مدلول اللفظ لانه جعل متعلق عمه صلى الله علمه وسلم هوقو اهم في انكار البعث وجواب الشرط هوذاك القول فيتحد الشرط والجزاء اذتقدره ان تجب من انكارهم البعث فاعب من قولهم فىانكارالبعثوهوغ يرصيح وانماالمعنىان بقع منك عجب فليكن من قوله م أثذا متناالخ وماذكره وجه حسن بجعدل تعيب منزلامنزلة اللازم والخطاب للني صدلي الله عليه وسلم وأمااع تراضه ففهر صحيح لان مرادهم بعديده ل الخطاب الذي صلى الله علمه وسدلم أن الشرط والجزاء متحدان صورة ومتغايران حقيقة مسكقوله من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وقوله من أدرك الصمان فقد أدرك المرعى وهوأ بلغ فى الكارم لانّ معناه أنه أمر لا يكننه كنهه ولا تدرك حقيقته وأنه أمر عظم كاأشار المه المصنف رحمه الله تعالى بقوله حقى بأن يتعبمنه وقدل الخطاب عام أى وان تغب يامن نظرف هذه الآيات وعلم قدرة من هذه أفعاله فازدد تعيامن يذكرمع هذا قدرته على البعث وهو أهون شئ عليه وقسل المعنى أن تجدّد منك التجب لانكارهم البعث فاستمرعلمه فلن انكارهم ذلك من الاعاجيب كأندل عليه الاسمية (قوله فانمن قدرعلى انشا ماقص عليك النا يعنى ماذ كرسابقامن الامورالعيب ةالتى تدل على قدرة يصغر عندها كل عظيم ودلالة ماذكر عسلى المبداظاهرة وكذا قبول موادها التصرفات بفوها واخراجها المروغ مرداك (قوله بدل من قولهم) قال أبوحيان رجه اقه تعالى هذاا عراب متبكلف والوجه هو النباني من أنه مقول القول والقراآت في أثذا واتنامسطورة في نها وقوله والعبامل في اذا محذوف دل عليه أثنا الني خلق جنديد وهو نبعث قال أبو البقاء رحه الله نمالى ولا يجوز أن بعمل فيه ما بعدان والاستفهام لان معمول ما يعد هم الا يجوز تقدّمه عليهما ولا كالان اذامضافة المهورة الثانى فى المغنى بأن اذاعندمن يقول بأن العمامل فيها شرطها وهو المشهور غيرمضا فة كابقوله المسع اذابرزمت حكقوله واذا تصدك خصاصة فتعمل وقدل فالوجه في رده ان علونهما موقوف على تعيين مدلولها وتعسينه ايس الابشرطها فيدور وقيه تظرلانها عنده ببيزاة متى وابان غسير معينة بلمبهمة كافىذكر والقاتاون موصر حبد في المغنى (قد لدلانه- م كفروا بقدرته على البعث) كايدل عليه ما قبسله من انكارهم له وهو كفر ما لقه لان من أنكر الدرته فقسد أنكره لان الاله لا يكون عاجزا ولائه تسكذيب لله وارسله عليم الصلاة والسلام المتفقون عليه (قوله مقيدون الشلالة لارجى

وهوانة في تميم كقنوان في مع قنو (لسني عما واسد ونفضل بمضها على بعض في الاحلى) في الفرشكاد وفد درا ورا عد ورطعه ما وذلك أرضاع المراعلى المصانع المكيم فاقالت المنهام المحالة الاصول والاسماب لا يكون الا بضميم فادرهنار وقرأان عامروعاهم ويعقوب اسق الناف الماد كرومن والكمان يفضر لبالساه ليطابن قوله يدبر الامر (النَّفَى: لانلاّ باشافوم (مستلون) المنافية والم الفكر (وانتجب) ناعدون انكارهم المعن (فعد قواهم) المنا يعب منه فاق من قدر على النا فاقص عليك طنت الاعادة أيسر في عليه والآيات المعدودة على درود المهد المادة من معادلان المعادة من من من الموادلانواع ومرَّفاته (أنذا كاراباأونالي خالى مديد) بدل من قولهم أومفعول له والعامل في اذا يحذوف دل عليه أونالني خلق جديد (أوله كالذين والمرواد على النعم كفروا بقدرته على البعث رواً والنالاغلال في أعناقه م) مقدون (وأوالنالاغلال في المناقع المناقع المناقع المناقع مناقع منا فالف لالهلاسي فيضلامهم أدبغلون يوم القامة

فسلاصهمالخ) يعنىهذه الجلة انتظرالى ماقبلها وجعلت فصفالهم بامتناعهم من الايمان واصرارهم على السكفرفهي تشبيه وغثيل لمسالههم في الدنيساف الاصرار وعدم الالتفات الى الحق يحسال طسائف فأعناقهم أغلال لأعكنهم الالتفات كتوله

كمن الرشاد وقد خلفت في نفر م الهم عن الرشد أغلال وأقداد

واننظرالى ماييسدها تكون لوصف الهم فى الاتنوة اتباحقيقة وهوظا هركلام المصنف رحدا نقدتعالى وامّاتشه بما المالهم بعال من يقدم للسماسة (قوله وتوسيط الفصل اتفسيص اللود بالسكفار) يعدف أَنَّ اللهودهذا على ظاهره لا بمعنى الكشَّ الطويل فالمرادية صحاب النار الكفاروا للهود مقسور عليهم ولذاوسط الشمسير وأوردعامه أنه ليس ضعيرفصل لانتشرطه أنايةع بيناميتدا وخبر ويكون اسمامعرفه أومشل المعرفة في أنه لا يقبل حرف التعريف كافعل التفضل وهذاليس كذلك وقيل فجوابه مراده بضم يرالفصل الضميرا لمفصل وأنه أتى به وجعسل الخبر جدلة م مأن الاصل فيده الافرا دلقصد القنصمص والمصر كافي هوعارف ولايعني أنه منءنا بةالقاضي ولوقيل ات الزمخشري لايتبع الصاةفي اشتراط ماذكر كاأن الرباني والسهدلي جؤزاه اذاكان المبرفعلامضا وعاواسم الفاعل مثلة وقدته المسسنف رجه الله تعالى اسكان أقرب (قوله ما احقو بة قبل العافية) يعنى أن الواد بالسيئة العسقوبة الق هندوابها والراديا لحسنة السلامة منها والخلاص منهاوا لمراد بكونها قبسل الصافعة أن سؤالها قبل سؤالها أوانّ مؤالها قبل انقضا الزمان المقدّراها (قه لدتعالي وقد خلت من قبله سم المثلات الخ) المدلة حالبة ويحوزأن تسكون مستأنفة والمثلات قراءة العبامة فيهيافتم الميروض الشام جع مشلح كسمرة وسمرات وهي المقوية الفاضمة وفسيرهما ابن عباس رضي الله عنه سمايا اهقوية المستأصلة للعضو كقطع الاذن ونحوه سمت بالماين العقاب والمعاقب علسه من المماثلة كقوله وجزا مسيئة سيئة مثلها أوهم مأخو ذنهن المثال ععني القصاص يقال أمثلته وأقصصته بمعنى واحسد أوهي من المنل المضروب لعظمها وقرأابن مصرف بفتح المبهو سكون الشاءوهي اغةأهل الحجان وقرأ ابن وثاب بضم المبهوسكون المنا وهي لغسة تميم وقرأ الاعش وجمساه وبفتعهما وميسى بنعروأ يوبكر بضهما الماالضم والاسكان فهيلغة أصلمة أومخففة من منتموم العين وأمّاته بهما نلغة أصلية ويستمل أته اسم ضه العيزللفاء وقوله عقوبات أمنااهم العقوبات تفسيرلامثلات كامر وأمثالهم مأخوذمن قوله وقد خلت من قبلهم وقوله المنلخ بفترالنا وضهها يعني كلاهمالغة فيها وقوله لانهامثل العاقب الميمأى الذنب وقوله اذا اقصصته أى اقتصصت منه وقوله وقرئ المثلاث بالتفقيف أى تسكين الشا بعد فتح الم وهوف الاصل مضموم المين أومفتوحها أوهي لغة كامزوقوله والمثلات أى بضمتين والثانية أصلية أوحركه اتباع وقوله اتباع القاء العين مصدر مضاف لفاعله أومفعوله وقوله والمثلات بالتفقيف بعد الاتباع أى بضم الميم وسكون الذا يخفف المثلات بضمتن ولم يجعله أصليالات قياسه بالفتح كجيرة وجرات وقوله والمثلات أى بضم الم وفقرالشا بحر كيتووكات (قوله مع ظلهم أنفسهم وعوادالنصب الخ)أى الجسار والمجرود حال من المناس والعامل فيسه هوالعبامل في صاحبه وهوالمغفرة وهذه الاتية ظاهرة في مذهب أهل السينة وهوجواز مغفرة الكنائروالصسفائر بدون توية لانه ذكرا اغفرتهم الظلمأى الذنب ولايكون معه الاقبسل المتوبة لان النسائب من الذنب كن لاذنب له وهـ م يؤولونها بأنَّ المراد مغفرة الصـ غائر لم تنب الكاثر أومغفرتها لمن تاب أوالمراد بالغدة رةمعناها اللغوى وهوااستر بالامهال وتأخديره قابها الى الاسخرة ولايردعليه أنه تخصيص للمام من غد مردليل لات الكفرخص منها بالاجماع فيسرى التخصيص الى ذلك لانه أوحسل على ظاهر ملكان حناعلى ارتكابها وفيه نظرنع التأويل الاخبرف غاية البعدلانه كامال الامام لايسيى منادمغفرة والالصح أن يقال ان الكفار مغفورون يعنى أنه شخالف للظاهر ولاستعمال الفرآن فلا يتوجه عليه أن المغفرة حقيقتها في اللغة الستروكو عممه في فورين بعنى ، وخرعذ ابهم الى الا تخرة لا محذور فيه

(وأولال أحماب النارهم م فيما عالدون) لا يفدون عنها وتوسيط الندر لي تصميم اللوديالكذاد (ويستعلونان بالسنة قبل المسنة) بالعدوية قبل العافية وذلك الدنيالسترزا (وقد خلت من قبلهم اللات) مه وبات اشاله-م-ن المدنية لم يعتبروا بها ولم يجوزوا مادل مثلها ملعم والشدلة بعنى الماء وضعها كالصدقة والصدقة المقوية لانهامثل المعاقب علمه ومندالنال القصاص وأمنات الرجل-ن صاحبه اذا اقتصمته منه وقرى المثلاث بالضفيف والمشهد لاتناساع الفاء العسان والمثلاث بالضفيف بعد الاساع والمثلاث وفع الناء عمل أبراجع مناه كوفي وركات (والدربالدوامف فرة لاناس على ظلهم القدم القدم على الماساء المال والعاسل فيه الففرة والتقسيليه داسل على وإذاله وقبل الدوية فإن الدادب المس على ظله وون منع ذلك خص الفلم المدخاص المكافرة لجنب المكائر أوأقل المغفرة بالمسار

Jlastly

و ووالمناسب لاستعمالهم العذاب (قوله الديد العقاب الكفار) التفصيص لان ما قيله في شأنهم والتعبير هوالمناسب أموله للناس قبله والحديث المذكورا خرجه ابن أبي حاتم والثعلبي والواحدى من حديث سعيدين المسيب مرسلا وقوله لماه تأيالهد وزاك ماالتذوتهنأيه وقوله لاتكل كل أحداى اعقدعلى عفوالله وكرمه فترك العمل (قولهاهدم اعتدادهم بالآيات المنزلة الني يعني قولهم هذا يقتضي عدم النزول وموجفان للواقع فاتماأن يكون اعدم الاعتسداديما أنزل علسه أوالمرادآية بماكان الانبياء علبهم الصلاة والسلام قبله كالعصا واحباءا لموق وتنوينآ يةللتعظيم ويجوزان كمون للوحدة والفرق بن الوجهين ف كلام المسنف رجه القد تعالى ظاهر وقوله مرسل الانذار كفيرك من الرسل عليهم السلاة والسلام الخ) يعنى لمالم يعتدوا بالآيات المزلة ولم يجعلوها من دلاتل النبوة بل ما اقترحوه تمنت قسل اعاأنت منذولامنصوب لاجابتهم ف مقترحاتهم والناسوة بسائرا اسلالدورين الذين لم ينتصبوا لاجاية المفترحين وجله الله يعلم على هذا استئنافه مجواب سؤال وهولماذ الم يجابو المقترحهم فتنقطع عجتم فلعلهم يهتدن بأنه آمرمد برعلم نافذااقد وة فعال الما تفتضية حكمته الباغة دون آواتهم السخمفة فهادعبارةعن الداعى الى الحق المرشد بالآية التي تناسب كل ني والتنكر للابهام والحصر أضافي أى اغماعا ما الدلاخ لااجامة المقترحات والوجه الثماني أخرم لما أنكروا الاسَّات عنادا لكفرهم النباشئ عن التقلُّدولم يتدروا الآثات قبل اغباأنت منذرلاها دمثنت للايمان في صدورهم صادَّاهم عن حودهم فانه الى الله وحمده فالهادى هوا قه والتذكير للتعظيم وقوله الله أعلم تفسيرا قوله هاد أوجله مغزرة مؤكدة لذلك والحصراضانى أعاعليك الانذارلاه سدايتهم وايصالهم المىالايبان وقوله ثعة مخصوص بمعزات تلمق به وبرمانه كاأنّ موسى علسه العسلاة والسسلام لماكان في عصره السعير جعلت آماته قلب العصاوفيوه فيا وعيسي عليه الصلاة والسلام لماغل على قومه الطب أبرأ الاكه وأتي بماأتى وسناعله أفضل الصلاة والسلام أسامعت بين أظهر قوم بلغام بعل أشهر آماته وأعظمها القرآن معرماضم الى ذلك بما فاق معجزة كل نبي وهذه جله مستأنفة ويجوزعطف هادعلى منذروجعل المتعلق مقدماعليسه للفيام لدانكن الأولى خلافه لميافسه من الفصل بين العطف والمعطوف بإلجار والجرور المختلف فيسه عندالمتحاذا لاان همذا يدل على عموم وسالته وشمول دعوته وقديج عل خبرمبتد المقذرأى وهوهادأ ووأنتهاد وعلى الاول فيه التفات (قولهأ وقادرعلى هدايهم) عطف على قوله عن وتنويسه التعظيم والتفغيم كامر وف المكشاف الآهد ذا الاطرالي الوجه الا تنرف تفسيرة وله لولا أنزل علسه وقوله تنسهاعلى أنه تعالى قادرالخ ناظرالى قوله على كالعله وقدرته وجادعلى تفسدرالهادى وقيل اله مخصوص بنفسيره بالنبي صلى الله علمه وسلم فقط وفيه نظر (قو لهوا نمالم ينزل لعلمه الخ) اشارة الى أنّ قوله الله بعدام الخرجواب سؤال مقدد ركم بيناه وقوله العلم بأنّ اقتراحهم للمناد فلا يفهدأو يستوجب الاستئصال وقوله وأنه فأدرء ليهدا يتهم عطف على أنه تعالى فادروناظر الى قوله وشمول أقضا نهوق مدرموالي الشاني من معنى الهادي (قوله وانمالي بهدهم اسميق قضائه علم مالكفر)قمل انه لا يقطع السؤال فالاولى أن يقال لحكمة لأيعلها الاالله وردبأن المراد أنه سبق قضاؤه بيه لعله بأنع سم يختارون الكفرة لايلزم الجبرو ينفطع السؤال وعلى هذا الوجه الايذجواب سؤال أى لم لم يهدهم وأقيم الطاهرفيها مقام المضمر (قوله أى حلها أوما يحمله) يعنى ماامّامهدرية أوموصولة والعائد محذوف ويجوز أن تحسكون موصوفة وعلى الاول الحل عفى المحول وعلم قبل انها متعدّية الى واحدهنا فهي عرفانية ونظرفيه بأن المعرفة لايصم استعمالهافى علم الله وقدمر الكلام فيه مفسلا وقوله وأنه عطف تفسير وف أكثرالنسخ انه بدون عاطف فهوبدل اشدة اللامنعول مان لعدلم لانه لا يجوز الاقتصار على أحد مفعولى ابعم وفسه كالام في العرسة وجؤزف ما أن تكون استفها ميسة معلقة لعلم والجلة سادة مسد المفعولين ومأمبت أوونعول مقذم وهوخلاف الظاهر المتبادر ففيها ثلاثه وجومتيرى فعابعه ها

(واق ربانديد العدقاب) أولن المناه وعن النبي صلى الله عليه وسلم لولا عنو الله و تعاوزه الماهنا المسلم العدس ولولا وصده وعقابه لا تكل كل أسه (ويفول الذين كفروالولا أرن عليم آية من واقتراكم لنموماأ وفي موسى عليهما السادم (انماأنت منذر) مسللانداد سرد من الرسل وما علي أن الاالا يان لدين المعالية بنترح ملك (والكل قوم هاد) ي عدوس ولاعد والغالعه لم من منابعة الى المقود عرهم الى السواب او مادر على هـدايهموهوالله تعالى لكن لايهدى ن من المعمد المع الا بات نم أرد ف ذلان با بدل على كار عله وقدرته وشمول قضائه وقسدره تنبياعلى أنه تعالى قادره في انزال مااقد موه وانمالم بنزل الماميان اقتراسهم العناددون الاسترشاد وانه فادرعسلى هدايتهسم واغالم يهدهم است وفيانه علمهم الكفروقال (الله دمل المتعمل على أنى) اى ملها أوما تعمله وأنه المائي علامون الاحوال الماضرة المرقعة (ومألف من الارمام ومالزداد)

وماتنقصه وماتزداده في المنة والمدة والعدد وأقهى مدة الملأربع سينعندنا وخس عندمالات وسنتان عندأني سنسفة روى أن الفصال ولدا المنتين و وم بن حمان لاردع سننزوأ على عدد ولاستله وقبل نهاية ماءرف بدأر بعسة والسه ذهب أبو سنينة وشق الله عنه وقال الشافعي رحه الله أخربن شيخ بالمن أن امر أنه ولدت بطرنافي كل بطن خسة وقبل المرادنقمان دم المنص وازد الده وغاض ما متعدا ولازماؤكذا ازدادقال تعالى وازدادوا تسعافان جعلته حالازمين تعين ماأن تكون مصدرية واستادهماالى الارسام على الجازفانهمالله تعالى أوالمانها (وكل يئ عنده عقد لمر) بقد ولا يعاوزه ولا ينقص عنه كقوله تعالى أما كل شئ خلقتا مبقدر فارة تعالى خص كل مادث موقت ومال معينين وهبأله أسابامسوقة البدنة نضه ذلك وقرأ ابن كثير هاد ووان وواق وما عندالله باق بالتنوين في الوصدل فاذاوقف وقف باليا . في هذه الاحرف الاربعسة حسث وقعت لاغسير والباؤون بصلون مالنوين ويقفون بفيرياء (عالم الغيب) الغاثب عن المس (والشمادة) الماضرة (الكبير) المغلم الثانالاي يلعتسا (بالعنا) في على وينا على كان بقددته أوالذى كبر عن نُعت الفيلوقين وتعالى عنب (سواء مناهم من أسر القول) في نفسه (ومن جهربه)لغ برم (ومن هومستفقه ماليال) طالب للنفاء في عندا بالا الدال (وساوب) بارز (بالنهاد) براه كل أحدمن سربسروا اذابرز وهو عطفء ليمن ا ومستنف

(قوله وما "نقصه وما تزداده) بضال غاض الذي وغاضه غيره مسك نقص ونقصه غيره فيكون متعدّيا ولازماوك ذاازداد وفسرالها دةوالنقص بأن تكون في الحثة أوفى مدّة الحل أوفى عدد ملاطلاقه واحقاله لمباذكر والخلاف فيأكثرمة ذالجسل وأقلها مفصل في كتب الفروع وهرم يوزن كتف وحدان بالمثناة التحسة بالصرف وعدمه ومانة لهءن الشافهي وضي اقه تعالى عنه من وضع خسسة أولاد في بطن واحدمن النوا دروقدوقع مثله في هذا العصرلكن ما ذادعلي اثنين اضعفه لا يعيش الاكادرا (قوله وقيسل الرادنقصان دم الحيض الخ فيجهل الدم في الرحم كالماء في الارض يفلهر تارة و يغمض أخرى وتعدى هددين ولزومهمما متفق علمه بينأ هل اللغة وقوله تعين ماأن تبكون مصدرية وفي نسضة نعين أن تمكون مامصدرية وهي أحسن ونعين المصدرية لعبدم العبائدوعلى المتمدّى يحتمل الوجهين وقوله واسسنادهما الى الارحام بعسى على وجهى التعدي واللزوم وقوله فانمهما لله يدنى على التعمدي أولمافيهاعلى الازوم ففيه لف ونشرتقديرى (قوله بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه الخ) أى يماكان وماهوكائن موجودا أومعدوماان شلهماالشئ والافهومعلوم بالدلالة وعندمصفة كلأرشئ وقوله وهيأله أسبابا أكالوجوده وبقائه حسبماجرت بةالعادة الالهية وتوله وقرأاب كثيرهما دووال الخ أى كلمنقوص غيرمنصوب اختلف فسمه القراف اثبات الساقوسذ فهما وصلا ووقفا كافصل فعلم القراآت (قوله الغاتب عن الحس) مرتعقيقه في البقرة والشهادة الحياضرلة أى للمس وقوله الكيير العظيم الشأديه في أن الكبر في حقه تعالى النزه معن صفات الاجسام عبارة عن عظم الشأن وقال الطييى انمعني الكبيرالمتعال بالنظر لما وقسع بعسد دوهوعالم الغيب والشهادة هوالعظيم الشأن الذي يكبرعن صفات المخلوق يناليضم مع العلم العفاحة والقدرة بالنفار الى ماسبق من قوله ماتحه ل كل أنثى الخ مع افادته التنزيه عمامزهما لنصارى والمشركون وعالم الغسب خبرمبتدا محذوف أوهو مبتدأ والكبير خبره أوخبر بعدخبر وقوله الذى لايبرح أى لايزول وفى نديخة لايخرج وصفه برقر ينسة ماسسبقه من قوله عالم الفيب والشهادة (قوله أو الذي كبرعن ذوت الخلوقين وتمالى عنه )معطوف على قوله العظيم الشأن لاعلى قوله الذي لا يبرح لانه تفسيرآخر للكبيرا لمتعال فعناه على الاول العظيم الشأن المستملي على كل شئ في ذا نه وعله وسائر صفاته وعلى هذامعنياه السكيم الذي يعل عمانعة مه الخلق ويتعالى عنه فالاول تنزيمه فى ذاته وصفاته عن مداناة شئ منه وعلى هذا معناه تنزيمه عما وصفه الكفرة منهورة الهدم كقولة سيصان الله عمايصفون (قولهسوا منكم من أسر القول ومن جهريد الخ)فيه وجهان أحدهماأ نآسوا مخبرمة للذم ومن مبتدأه وخرولم بثنا للبرلانه مصدرفي الاصلى وهوالا تزءه في مستو منعصيه معال من الضمر المستقرفيه لا في أسر وجه برلان ما في حيزاله له والصفة لا ينفذ م على الموصول والموصوف وقيل سوامميتدأ لوصفه بمنكم ونقل عن سيبويه وفيه الاخبارعن النكرة بالمعرفة ومعني أسرالقول أخفاءني نفسه ولم يتلفظ يه وهوظا هركارم المصنف رجه الله تعمالي وهوأ باغ وقيل تلفظيه بحيث يسمع نفسه دون غيره والجهرما يقبابل السير فالعنبين لكن على هذا ينبني تفسيرا لجهربمنا لم يضمر فى النفس والمصنف رحه الله تعملي فسره عصناه المتياد رلانه أبلغ لدلالته على استواء الكلام النفسي والكلام الذي يسمعه الغسيرعنده فتنبه (قو له طلاب للغفاء في مختبا باللهل) أي عمل الاختباء وهو الاختفاء وننسغي أن يكون ثوله في مختبا صيفة طالب ليفيدا لاختفاء اذ يجرِّد الطلب له غسم كاف هنا والسارب اسر فاعل من سرب اذاذهب في سربه أى طريقة ويكون عمني تصر ف كنف شا وأريد مه هذا لازم معناه وهوبارزوظا هرلوتوعه في مقابلة مستخف والمسنف رحه الله تعالى دهب ألى أن سرب حقيقة بعسى برز وهوظاهر (قوله وهوعطف على من أومستنف) أى سارب بعنى ان سواجعنى الاستواء يقتضى ذكرشيتين وهناأذا كانسارب معطوفاعلى جزااصلة أوالصفة يكون تسأوا حدافدفع بوجهين أأحدهم مأأن سارب معطوف على من هو الخلاعلى ماف حيزه كأنه قيسل سوا منكم انسان هومستفف وآخر هوسارب قال فى الكشف والنكتة في زيادة هوفى الاقل أنه الدال على كال العدام فنساسب زيادة

تعقيق وهوالنكتة في حدد ف الموصوف من سارب أيضا و حوالوجه في تقديم أسر واعماله في صريح المقول واعمال جهر في ضعيره والثانى أنه مده قد داله في كانه قبل سوا منكم اثنان هما مستخف وسارب وعلى الوجهين من موصوفة لاموصولة فيحمل الاولان على ذلك الشوافق المكل وابثارها على الموصولة دلالة على أن المقسود الوصف فانه متعلق العلم ولوقيل الذى أسر الخواريد الجنس كافى قوله وقد أمرت على المثني ويعنى ونهو والاقل سوا ولكن الاقل نص وان أريد المعهود حقيقة أو تقدير الزم المهاود كامر وأمّا الحل على حذف الموصول شقد يرومن هو ساوب كقوله فليت الذى بينى وبينات فاص هو بينى وبين العالمين خراب

وقول حسان رضي الله تعالى عنه

ومن يجورسول الله منكم \* وعدحه وينصر مسواه

على ما تقل فى الحواشى فضعيف جدّ المافيسه من حسد ف الموصول وصدرا اسلة فانه وان ذكر النعاة جواز كل منهسمالكن اجمّاء هما منكر يخلاف ما في البيتين وماقيل القصود استوا الحيالة ينسوا كانالواحداً ولا ثنين والمعنى سواء استحفاؤه وسروبه بالنسبة الى علم الله فلا ساجة الى التوجيه بعامر وكذا سال ما تقدّمه فعير بأساو بين والمقصود واحد لا تساعده العربية لا ن من لا تسكون مصدرية ولا سابك فى الكلام فسكف يتأتى ما ذكره (قوله كقوله الخ) هو للفرزد ق من شعر مشهور ذكر فيسه ذ تبالقيه بفلاة فعصيه وأضافه ومنه

فقات له لما تكشر ضاحكا ه وقائم سيستى من يدى به الله الله المستقى الله المستقى المستقى المستقى المستقى المستقى الله المستقى ال

والساهدوية اطلاق من على مدهد و فراه معنى أبدى أسنانه ضاحكالى وهذا عكس قول المتنبي

اذارأيت نيوب الله عبارزة م فلاتطن أن الله عميسم

واكل وجهة وقوله باذ أب معترض بن أجزاء السلة (قوله والاته منصلة عاقبلها مقررة لكالعلم وشعوله) أى حدلة سوا الخمتصلة بقوله عالم الغب والشهادة الخ اتصالا معنو بالانهامؤكدة له ولذا لم تعطف علمه وضمرهم وله لاهلم وقوله سوا منكم اثنان اثنان معنى من واسقط هو للاستغنا عنه في سان المعنى واعتره في الكشاف فقال اثنان هما مستخف وسارب فافراد الضهير للفظمن وتقسمه لاعتساره مناه وف البيت اعتـ برمهذاه فقط (قوله لمن أسر أوجهوالخ) بعنى أنَّ الضمر المفرد الذكر لماءة باعتبارتأو يلهالمذكوروا جرائه مجرى اسم الاشارة وكذاا الذكور بمده وجعل ضمره مته ومابعده لَمْ تَفَكَمَكُ للضَّمَا تُرمَنْ غَيْرِدَاعَ وقبل الضَّمَيْرَانِ الاخْبَرَ وقبل للنِّيِّ لانه معلوم من السَّيّاق (قوله ملائدكة تعتقب في حفظه) يعدى أنه جع معقبة من عقب مبالغية في عقب فالتفعيل المبالغية والزيادة فىالتعقب فهوتكثيرالف علأوالفاعسل لاللتمدية لانثلاثيه متعذبنفسه وقوله اذاجا على عقبه أصل معنى المقب مؤخر الرجدل ثم تعبو زبه عن كون الفعل بغيرفا صل ومهلة كان أحدهم يطأعقب الا تحر قال الراغب عقب اذا تلاه تعود بره وقفاه (قوله كان به ضهم يعقب بعضا) أى يطأعة بـ ووورؤخرر جـ له وانحاقال كانلانه لاوط ولاعقب تمذوان أتى أحدهـ ما بعد الاتخر ومن لم يتنبه لمرا دمقال الظاهر أن يقول فأن ولعل وجه ما في الكتاب هو ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كافى العنارى تتعاقب فيكم ملا تكة باللسل وملائكة بالنها رويجة مون في صلاة الصبح وسلاة العصريعي أن اجفاءهم يقتضي عسدم التعاقب فلذا قال كان لانه لاذماق في الحقيقة وكذا ماقدل انه عسريه اعدم جزمه به فأنه كمف يظن بالمصنف رجمه الله تعالى عدم الجزم عاصر حربه في العصمة والناأن تقول اعالم يعزم باله مراد من الآية لان له ملا تك كتبة وحفظة والظاهر تغايرهما (قوله على أن من في ه عنى الاثنين كقوله

من أن من الدس بعطيمان و

ما نه فال سوا المستر إثنان مستمد طالبل
وساوس فالنها و والا يعتمد له عاملها
وساوس فالنها و والا يعتمد له المن أسر أو
مقررة الكال عله و عوله (له) المن أسر أو
مقررة الكال عله و عوله (له) المن أسر أو
مقررة الكال عله و عوله (له) المن أسر أو
مقررة الكال عله و عوله (له) المن أسرة و
مقررة الكال عله و عوله المن المناه على عقد المناه على على على المناه على المناه على المناه على على المناه على ا

أولانهم يعقبون أقواله وأفعاله ) أي يُسعونها ومنسه تعقب فلان كلام فسلان والمرادمين التتبع الحفظ بالكتابة ولذاعطف علمه قوله فبكتمونه وكان الظاهر فيكتبونها ولكنه أراد مايصد رمنه وماذكر وهذا معطوف على ماقبله بحسب المعنى (قوله أواعتقب) أى هومن باب الافتعال وقوله فادغت التامق الشاف تسع فسه الكشاف وقداته مقواعلى ودمبأن التسا الاتدغم في القياف من كلية أو كلتين وقد مال أهل التصريف ان الفاف والحسكاف كل منهما يدغم في الأسنر ولايدغ ان في غيرهما إقوله والتَّا المبالغة) أي تا معقبة لانَّا لمرادبه الملائكة وهي غـ برموَّ الله فتارُّه المبالغــة كَانَى عـ لامة أوهى مسفة جماعة واذاأ ننت فعقبات جمع معقبة مرادبه الطائفة منهم (قو له وقرئ معاقب جعمعة بأومعقب ةعلى تعويض الماءمن احدى القافين وهاسطة من سدف الدي القيافين فالتك يرلانه جمع معقب أومعقبه بتشديد الفياف فيهدما وقال ابنجي انه تكسيرمعةبكام ومطاعيم فمع على معاقبة غ حدد فت الهامن الجدع وعوضت الماعنها وهمذاأظهروأنسب بالقواء ديماتكافوه (قوله منجوانب مأومن الاعمال ماقدم وأخر) قال المعرب من بديده متعلق بحد ذوف عدلي أنه صف فحمه قسات و يجوز أن يتعلق بمعقب ات ومن لابتداه الفاية ويجوزأن يكون حالامن الضمرف الفارف الواقع خبرا والحكلام على هذه الاوجه تم عندقوله ومن خلفه فأذا تعلق عقمات فالمعنى أنها تحفظ ماقدم وأخرمن الاعمال وهوعبارةعن حفظ جسع أعماله وهوالوجمه وان حكان صفة أوحالا فالمعمن أن المعقبات محمطة بجميع حوانيه (قوله من بأسه مني أذنب والاستمهال أو الاستغفار له الخ فن على هذا متعلقة بصفناون صلة له وكذا على قوله يحفظونه من المضار وكذا قوله بالاستفهال أوالاستغفار أى يحفظونه باستدعائهم من الله أنع وله ويؤخر عقابه المتوب فيغفراه أو يطلبون من الله أن يغفراه والايعذبه أصلا (قه له أوراً قبون أحواله من أجل أمر الله تعالى) ايامم وقد قرى به أى صفناونه لامر الله لهم بجفظه فن تعليلية والقراءة باللام لم يذكرها الزمخ شرى واغساذكر القراءة بالباء السببية ولافرق بن العلم والسبب عندالهاة وان فرق بينهما أهل المعةول فقوله وقيل من بمعني الباء محل نظر (قوله وقيل من أمرالله صفة ثانية)لاصلة كالوجه المتقدّم والصفة الاولى يحفظونه فان كان من بين يديه صفة أيضافهي الشةويعوزان ريد بالمائية من بنيديه على أن جلة يعفظونه مسستانه ماوحالية (قوله وقيل المعقبات الحرس والجدلاوزة عجب اوا ذره والشرطي من الجداوزة وهي سرعة الذهباب والجي والمرس حرس السلطان والواحد سومي وهووان كان بيع حارس الكنه صاراسم جنس اه ولا والغلبة كالانصارفلهذا أسب اليهوان كان القياس حارسي برد الجع الى واحد مف النسبة (قوله يعفظونه فى فوهمه من قضا الله نعالى) بِمسى لاراد الماقض ولا حافظ منه الاهر ومن جعله حافظا كالحفظة فجعل المرس حفاظاان كانعدلي زعه وتوهمه فهوحقيفة وان لم يعتسبر ذلك فهو استعارة تهكمية كبشرهم بعد ذاب أليم فهومست عارا ضده ولذا قبل المعنى لا يحفظونه (قوله من الاحوال الجسلة بالاحوال القبيحــة) فالمرادعا في أنفســهم ما انصفت به ذواتهــممن ذلك لاما اضمروه و نووه والمراد بالتغـــير تبديد بخلافه لاعج ودركه وليس المرادأنه لايسيب أحداالا بتقدم ذنب منه حق يقال انه قديصاب يذنب غمره كقوله تعالى وانقوا فتنة لانصمن الذين ظلوامتكم خاصة وانه قديستدر جالمذنب يتركه أذالوادأنه عادة الله فى الاحكثروا نهاجارية بهدذا اذااتف قواعاسه وأصروا فلاشافي غدوه كافرهمه والدانة ولان فوله وادا أراد الله بقوم سوأ فلا مردله عمر أندار المماذكر ( قوله فلاردته ) يشديرالى أن مر دمصدرميي وقوله فالعامل في اذا مادل عليه الجواب لان مابعدالها ومعدمول المصدولا يتفددم عليه على العصيم والتقدير لم يرد أووقع ونعوه وقوله فيسدفع عنهم الدوايس هـ ذامكررامع ماقراد ولاقوله بدفع مصف رفع بالراء ابكون الاول دفعا وهذا رفعا كمانوهم

أواعتقب فأدعت الناء في الناف والناء لاسبالفية أولاق المراد بالمفت أولات جامات وقرى معاقب جمع معقب أومعقبة على تعويض الماعين الحمدي القافين (من بين بديه ومن خلفيه) منجوانب أرمن الاعال ماقد ترمواني (عفلونه من أمرالله) من بأسه من اذاب بالاستهال اوالاستغفارا وعفظونه من المذارأ ويراندون احواله من أحل أمراقه تعالى وقد قرى به وقبل من بعنى البهاء وقبل من أمرالله صفة فانتها مقال وقيل المعقدات المرس والملاوزة حول السلطان محفظونه فى توهمه من قضاء الله تعالى (ان الله لا بغير مايةوم) من العافية والنعمة (متى يغيروا ما بأنفسهم) فن الاحوال الجدلة بالاحوال القبصة (واذا اراداته بقوم والملامردة) فلاردك فالعامل فاذامادل علمه الجواب (ومالهم مندوند من وال) عن بلي أمرهم فيدنع عنهم السو

لات هذاعام بمدخاص أى لا يل بعيس أمورهم غيرالله من خسيرونفع فلا يضر الدواج الدؤم فيسه ودخوله دخولا أوليا ، لانه مقتضى السياق (قوله ونيه دليل صلى أن خيلاف مرادا قهتمالي عمال ) فان قلت الآية اعادل على أنه اذا أراداً لله بقوم سوأ وجب وقوعه ولا تدل على أن كل مراد له كذال ولاعلى استمالة خلافه بلعلى عدم وقوعه قات لافرق بن ارادة السوم وارادة فسيره فاذا استعردالسو فغير كذاك والمرادبالاستعالة عدم الاسكان الوقوى لاالذاني كذاقسل وفيه تأمل (قولدخوفامن أذاه وطمعاف الفيث) الراديالاذى الصواعق وهوها والطمع ف غيث فأعلمان والطامع واحدوالقول الاتن بالعكس (قوله وانتصابهما على العلة بتقدير المضاف) أذا كان مفعولا هواشترط التحاد فأعل الملة والفعل المعلسل احتاج هذاللتأويل لان فأعل الاراء تهوا قه وفاعل الطبع واغلوف غيره فأمأأن بتذرفيسسه مضاف وحوارا دنأى ادامتم سمذلك لاراد تأن يخافوا وأن بطععوا فالمفعول له المضاف المقذروفا علهما واحد أواخلوف والطسمع موضوع موضع الاخافة والاطماع كأ وضع النيات موضع الانبات في قوله والله أنتسكم من الارض نبأتا فاق المصادر ينوب بهضهاء ن بعض اوهومسدر محذوف الزوائد كافى شرح التسهيل على أنه قددهب ماءة من المحاة كابن خروف الى أن المحادالفاعل ليس بشرط وقبل انه مفعول له باعتبارأت الخاطبين راثين لان اراءتهم متضعنة لرؤيتهم واللوف والممعرمن أفصالهم فهم فعاوا الفعل المعلل به وهوالرؤية فدجع الى معني قعدت عن الحرب جبنا ورديأنه لاسبيل اليه لانتما وقع في معرض العلة الضائيسة لاسما اللوف لايصلم عله لرو يتهم وهو كلام وا الإن القا الصرح بأنه من قبيل تعدت عن الحرب جينا بريد أن المفعول أو حامل على الفعدل والمسمن قيدل ضربته تأديبا فلاوجه للردالذ كور وقيل التعليل هنامثله فى لام العاقبة لاأن ذلك من قيسل قعسدت عن الحرب جبنا كاظن لان الجين اعث عسلى القعود ونهسما للرؤية وهو غيروا ود لانه با هذ الاشبهة وماقيل عليه من أنَّ اللام المقدَّرة في المفعول له لم يقل أحد بأنم اتكون لام العاقبة ولايساء دوالاستعمال ليسبشئ كيف وقد قال النعاة كافى الدر انه كقول النابغة الذياني

وحلت بوق في يقاع بمنع ه تخال بدراعي الجواد طائرا حدارا على أن لا تنال مقادتي ه ولا نسوق حقيمتن حرائرا

مُ ان قوله الدر ما نحن في ممثل قعدت عن الحرب حيث الان الخوف والطب مع ايسا مقد من على الرؤية كالجن والما يجمل النافية في ما في المراب عبدا المنافية في من الخوف والطمع لا يحني ما فيه من المنافية في من الخوف والطمع لا يحني ما فيه من المنافية في من الخوف والطمع لا يحني ما فيه من المنافية في من الخوف والطمع لا يحني ما في من وقد علت الدخيروارد وسيأة لهذا المنافية وقوله على المعدر المعرفية المعدر المعرفية المعدر المعرفية المعدر المعرفية المعرفية المعرفية المعرفية المعرفية المعرفية المعرفية والمعرفية المعرفية والمعرفية المعرفية المعرفية

ونسهدلهل على أن شلاف مرادا لله ثعالى عال (هوالذي يعظم البرق خوفا) من أذاه (وطمعا) في الغيث واتصاب-ما ملى العلانة للقدر المناف أى الماد تنفوف وطمع أوالتأويل فالاخاف ذوالالماع أوالمال من المرق اوالفاطب يدعلى اخهارد وأواطلاق الصدر بعسى المفعول أوالفاعل للمبالفة وقدسل يمناف المطرسن نينرو يلسم المرابعة (ويندي السماب)النبي السعب في الهوا و (النقال) وهورس أقبله وانمارمن بدالسهابلانه اسم الما المعالم (ديسي الرعدل) ويسم سامعوة (جمعه،) ملتبسين فيعضون اسمان اقد والمداند أويدل الرعد نفسه على وحدانية المدوكال قدرة ملتبسا بالدلالة على فضله ونزول دحمته

وعنابن عباس رضى الله تعالى عنهماسكل الني ملى الله على موسلم عن الرعد فقال ملا موطى السعاب معد عفاد بن من ال يسوقه السطاب (والملائكة من ضفيه) ن خوف الله نعالى وأجلاله وقدل المنعمر للرعام (ورسال السوادن فيصميم عامن يها) فَهُلِكُ (وهم يَعِادلون في الله) من يكذبون رسول المعسلى المدعليه وسلم في المعلقه به و القار القارد القادر والتفرد الالوهية واعادة الناس وعاذاتهم والبدال النشدد في الله ومدمن المدل وهوالفيل والواواما لعطف الجان على الجالة أوللمال فانه روى أن عامر بن العافد ل واريد بن دير عدة أ خالبيد وفد ا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصدين المنالة فأخسله عامر الجادلة ودار ارب عن خلفه ليفر به بالسبي من خلف من الرسول صلى الله علب وسلم و قال الله ٢٠٠٠ اكفنهما بالشت فارسل الله على اربد صاحقة فقتلته ورعى عامر بفقرة فان في من ساولية وكان بقول غذة كغذة البعد وموت في بيث

سلولية

يستنبغ يحمده (قوله وعن ابن عباس رضي المدتعالي عنهما الخز) أخرجه الترمذي وصعه النسائي والمخاريق بمع مخراق وهوثوب يلف ويضرب والمسسان بعضهم بعضااذ العبوا ويطلق على السدف عجازا فالمرادأنه آلة تسوق بهاا لملاثبكة السحاب فالرعداس لملك واذلك الصوت أينساولا يجوز فسيه حينتذ وقوله من خوف الله اشارة الم أنه مصدروليس المرادية النوع وقوله فيصبب اما تفريع أوتفسرومن مفعول بصبب والما التعدية ومفعول بشاه محسذوف مع العائد أكامن يشاه اصابته وعن ابن عماس ربني القدعتهمامن معصوت الرعدفقال سعان من يسبم الرعد بعمده والملا ". كمة من خيفته وهوعلى كلشئ قديران أصابته صاعقة فعلى ديته وعنه أيضااذا - معم الرعد فاذ كروا الله فأنه لايضر ذاكرا (قوله حيث يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يسفه به الخ) فالمراد بالجمادة في الله الجادلة فى شأنه وما أخبريه عنه بمناجا به الرسول صنى الله عليه وسلم اليهم والجلدال أشدا تلصومة من الجلال مالسكون وهوفتل الحبل ونحوه لانه يقوى به ويشتدطا فانه (قوله والواوا ما اعطف الحلة على الحلة) أى هم يجادلون معطوف على قوله ويقول الذين كفروالولا أنزل المعطوف على يستهولونك والعدول الى الاسمة للذلالة على أنهم ما ازدادوا بعد الآيات الاعنادا وأتما الذين كفروا فزادتم مرجسا الى رجسهم وجا زعطفها على قوله هو الذي يربكم على معنى هو الذي يربكم الاتيات الباهرة الدافة على القدرة والرحة وأنتر غياد لون فيه وهذا أقرب أخذا والاول أكثر فائدة كذافي الكشف ولايعطف على رسيل الصواعق لعدم اتساقه والحالية من مفعول يصبب أى يصب بمامن يشافى حال جداله أومن مفعول يشاء وقوله فاله روى راجه ع الى قوله فاغهم يكذبون وبيانله بسبب النزول روى محيى السهنة عن عب دالرجن بن زيدانه قال زات هذه الا آيات في عاص بن الطفيل واربد بن ربيعة وهما عامر مان أقبلا على رسول الله صلى الله على وسلروهو جالس في نفر من أصحبايه في المسجد فاستشرف الناس بلمال عامر وكان أعور الاأنه من أحدل الناس نقال رجل ارسول الله هذاعا مرس الطف لقد أقدل تحوك فقال دعه أن يرد الله يه خريرا يهده فأقبل حق قام عنده فقال بالمحدمالى أن أسلت فقال لك ماللمسلم وعلمك ماعلهم قال تحمل لا مرمن ومدلد قال السرد لك الى هولله عزوجل يعمله حسث شاء قال تحملني على الوبروأنت على المدر قال لا قال فالصحل في قال أجملك على أعنة الخمل تفزوع لمها قال أولدس ذلك لي اليوم خمقال قممعي أكملك فقنام معدرسول المفصلي الله عليه وسلم وكان أوصى اربدبأ فه اذاخاصمه أن بينسر به بالسيف فعل بعضاصم النبي صلى اقله عليه وسلم ويراجعه فدارار بدخلفه ليضر بدفا خترط سيمفه فدسه الله ولم يقدر على سله فعل عامر يومي المه فالتفت رسول الله صلى الله علمه وسلم ورأى صنسم اربد فقال اللهدم اكفنهما بماشئت فأرسدل المهعلي اربدصاعة فيوم صوريا قظفأ حرقته وولى عامرها رياوقال يامحدد عوت على ادبدفة الدربك فوالله لا ملا نها عليك خيلا بودا ونتدا كامر دا فقال رسول المتصلى اقله علمه وسلم عنعك اظهمن ذلك واستأقيله يعنى الانصار فنزل عامر بيبت امرأة سلواسة فلماأ صبعروقد تغيرلونه وأصابه العاعون جعلى كضفي العصرا وبعدماضم سلاحه علمه ويقول واللات لتنأفضي الما مجدد وصاحبه يعدى ملك الموت لا أخذته ما برهي فأرسدل المه له مليكافلهامه فخرمينا والطفيل مصغر وازبديوزن افعل بالباء الموحدة أخواسد العاصى كالاتمه واختلف في اسم أبيه فقيل رسعة وقبل قدم وظاهر قوله فأرسل الله على اربدائه كان في حين ملا فا نه النبي صلى الله علمه وسلم وفي رمض الكتب انه كان بعد انصرافه عنه وهو الصيم فالفاء اشارة الى عدم تما أول الزمان وقوله فيات فى متساولية يشيرالى ما تفدّم في الرواية وفي رواية اله دكب فرسه وبرزى المصراء فيات بها وهذه تنافيها الأأن راد أنه حصل لهسد الموت وهو الطاعون (قوله وكال مقول غدة كغدة المصدروموت في مت سلولمة) فأرسلهامثلا وهوكافال المداني يضرب في خصلتين كل منهما شر من الاخرى والفدة طاعون يكون فى الابل وقلماتسلم منه يقال أغد البعيرفه ومغد اذاصار ذاغدة وهومرفوع ويروى أغدة وموتا

مالنصب أي أغذغذة وأموت موتا وساوا مذامرا ذمن ساول وهي المي نزل عندها وسلول من أخس قباتلً ألعرب كاهلة وقوله فتزاث وهي احدى الروايات في سبب النزول وفيه ووايات أخر والذي في العضاري من أنس بن مالك أنّ الني صلى الله عليه وسلم بعث خالد ارضى الله عنه في سيعيز واكالي فومه وهو عنالف الماهنا (قوله المماحلة والكايدة) المماحلة مالترعماف بان المعال بكسر الميم اشارة الى أشره ا مصدران كالفتال والقائلة والمكايدة عطف تفسيرالمماحلة وعلى التغضف وقوله تكاف لان التغمل بكون التكاف وكونه من الهل عصى القعط والميم أصلمة ذكره الراغب فعد معمى آخرف القاموس لا شافسه كانوهم وقوله فعنال من المحل بعني ألقوة أي اسم لامصدروا لمحل بعني الفوة فعناه شديد (قولة وقيل مفعل من الحول) بمعنى الفرّة أومن الحيلة المفروفة والميم زائدة على هــــــــذا وقوله أعل على غُديرُقاسُ اذْ كَانُ القِياسِ فيه صحة الواوكيوروم، ودومقود وقوله ويعضده أى يعضد و يادة الميم لكنه على هدامن المله وانماعشده أى قواه لان الاصل فوافق القراء تين وقوله ويجوز أن يكون عمى الفقار) وهوعود الظهروساسلة العظمالتي فيه حركابه ضهابيه ص وبهاقوا مالبدن فيكون مثلا فى المقوّة أى استمارة ومجازا فيها قال في الاساس يقال فرس قوى الحمال وهو الفقار الواحدة محالة والميم أصلية والفقار بخم الفا واحده فقارة ويجمع على فقارات (قوله فساعد الله أشدو وساه أحد) هو حديث صحيح وفي تم آية ابن الاثمريجه الله تعالى في حديث العمرة فساعد الله أشدة وموساه أحدة أى لوأرادالله قعر عهابشق أذنم الخلقها كذلك فامه تعالى يقول لماأرادكي فنكون فلذا قبل كان شيغي المصنف رحمالته أن يتمول كقول النبي صلى الله عليه وسلم وموسى بضم الميم وسكون الواووا اسين المهملة وألف مقصورة آلة الحلق الممروفة ووزنها فعدلي من أوساء بممنى حلقه وقطعه وأماموسي عدلم الذي صلى الله علمه وسلم فعرّب (قوله الدعاء الحق فانه الذي يحق أن يعبد الحز) بعني أنّ الدعوة بعني الدعاء أى المللب الاقبال والمراديه العبادة لائه يطلق عليه الاشقسالها علمسه وكلامه بيان لحاصل المعنى وتصوير له بان اضافته الى الحق لاختصاص صادته به دون عبادة غيره وقبل انه ذهب الى المذهب المرجوح في جوازاضافة الموصوف الصفة لعدم تكافه هناآكن يأباه جول اضافته الملايسة فان التيادر منها خلاف ماذكروعلى هـ ذا تحيم لللابسة شاءله للملابسة الجارية بين الوصوف وصفته وهوالذى صرحوابه كما استراه (قه له الذي يحق أن يعبد ويدهى الخ)وفي أسحنة أوبا والفاصلة فقيل اله يشيرالي أن المراد بالدعاء العمادة كامروأن تقديمه لافادة الانتساص وقبل انه على نسخة الواو سان لان الدعوة المتعدية بالى ععنى الدعاء عملي ظاهرها وأن المدعو المه هو العمادة تله لاأنها يعناها وقوله دون غسيره ناظرالى يدعى لاالى يحق لانه المناسب للمصر وعلى نسخة أو سان لان الدعوة امّا بعني العمادة أو بعث الدعوة البها وعليه دون غيره تنازع فبه الفعلان وقوله الذي يحق تفسيرالا ستمقاق المستفاد من الازم وسان لان الحصر فاظرالي المعنى الاول لاتف مرالعن وفي هذه النسطة بعث فان الوحوه حسنتذ تسكون ثلاثة لان الدعا الماءه في العمادة أودعوة الخلق الحالهمادة أوعيني القضرع فالذي يناسب مست لامه أن تعمل النسختان بمصنى وأت دعوة الحق بمعنى الدعوة الى عبادته واذا كانت الدعوة الى عبادته حقال مكون عبادته حقافاذاأر بدأحده مالزمالا تخوفااه طف يأوترديد في المرادأ تولامن اللفظ فتأمل (قوله أوله الدعوة الجماية الخ) هذا وجه آخر معطوف على ماقبله فيه الدعوة بمعنى النضرع والطلب المشهور وقوله فانمن دعاه أجابه بيان لان الدعوة دعاه الخلق لله ومعنى أندعاء الخلق له أن له اجابت وون غيره ولم يقل فانه الجميب لمن دعاه دون غره سانالعصر المستفاد من الحكلام كاف الوجه الاقل امالظهوره بالقياس البه أولائه لاحاجة الى استفاءته من التقديم لدلالة قوله يعده لايستجيبون على حصر الاجابة فيهككنه بالنسبة الى آلهتهم فقط والذي يضده التقديم الخصر فيهمطاها فلوذكره كان أظهروةوله ويؤيده مابهمده فأن ذكرالاستعبابة دلدل صلى أن الدعام بذاالمعنى وان صح كونه عمنى يعبدون أويدعون آلي

والمحلولا عدامه و عدامه المال الماله المال الماله والماله وا

العبادة (قوله والحق على الوجهين ما يناقض الباطل) أى على وجهى تفسير الدعاء السابقين وقوله واضافة الدعوة أى الى الحق القابل الساطل علهما لمابين الدعوة بالهنبيذ وبين الحق بهد ذا المعدى من الملابسة لان عبادة الله والدعوة اليه اودعا الله يتصف بالحقية واضافة الصفة الى الموصوف عنسدمن لايؤواها يتقديرموصوف هوالمضاف المه لا "دنى ملابسة كافى شرح التسهدل والى الوجه التانى أشار بقوله تأو يل دعوة المسدعة الحق أى دعوة المدعق المه غيرالباطل والمدعق السمالعبادة لاالله فحذف الموصوف وأقمت صفته مقامه وايس فيهردعلي الزمخ شرى حبث قدرا لمدعواذا أريد بالحق الله لائه كلامآ خرفلامنيافاة منهما كانوهم وبهذاالتقر يراندفع ماقمه لءلمه انهلو كان الحق مصدرا كالصدق ظهر صعة ما طله لكنه صفة يصم حله مواطأة على الدعرة لما فسره به (قوله وقيل الحق هوالله وكل دعا المه دعوة الحقى لما كان الكلام مسوقالا ختصاصه تعالى بأن يدعى و يعبد ودالمن يجادل ف الله ويشركه الانداد فلابدأن يكون فالاضافة اشعار بهذا الاختصاص فأنجعل الحق مقابل الساطل فهوظاهر وإنجعلا مماله تعالى فالاصل دعرة الله تأكمدا للاختصاص باللام والاضافة ثمز يدذلك باقامة الظاهرمقام الضميرمعاد ابوصف بنيءن اختصاصها به أشدّاختصاص فقيدل له دعوة المدعو المق والحق من أسما ته تعدَّ الله يدل عدلي أنه الشابت بالحقيقة وماسواه باطل من حيث هو وحق بتعقيق الله له وبهذا سقط ماقدل ان ماك الكلام على هذالله دعوة الله فه وكانقول لزيدد عوة زيد وهوغير صحيح ولا حاجة الى تأومله بأنَّ المراد لله الدعوة التي تلمق أن تذسب وتضاف الى ذا ته فائه قلمل الحدوى ( قيم لَه والمرادىالجلتين بعني وهوشديد المحال وله دعوة الحق وهذا سان الماستهما لماقداهما واتصالهما به فآن كان سيب نزول الاقل قصمة أوبدوعا مرفظا هرلات اصابته مالصاعة من حدث لايشعر من مكرالله مه ودعوة الحق دعا الذي صلى الله علمه وسلم علمه وعلى صاحمه بقوله احسم مباعق بمباشك فأحمت فيهما فكانت الدعوة دعوة -ق فان لم يكن الاول في قصتهما فهو وعيد للكفوة عملي مجادلتهم الرسول صلى الله علمه وسلم بحلول مع اله بهم وإجابة دعاته ان دعاعلم بهم واتصاله ظاهر أيضا وقوله محال من الله أىك مدعد لي طر بق التمثيل واجابة لدعوة رسوله وهي قوله صلى الله عليه وسلم فيهما احسمهماعني بماشتت وفيهاف ونشر للعملتين المذكورتين وقوله أودلالة عسلي أنه الحق لانه ناظرالي تفسيرالدعوة بالعدادة أوالدعا الهاأى الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق فى ذلك وقوله وعيد الخ بيان اهنى الحلة الاؤلى عدلى معنى الدعوة الثاني وتهديدهم معطوف عليه سان للثانية عليه أيضا فاظراني تفسيرالدعوة الشانى وقوله أوسان ضلالهمالخ ناظراني تفسيرالدعوة الاؤل وضلالهم وفسادهم كونهم على الباطل في عبادة غسره تعالى ( قوله والذين يدعون الخ ) أى الذين امّاعبارة عن المشركة ومفعول يدعون تحدذوف ادلالة من دونه علمه لان معناه متصاوزين له وتحيا وزه دهمادتها ولاست منا الدعوة مدعواله أوالامسنام فعائدا لموصول محسذوف أي يدعو ينهم وقدر ضميرا لعقلا للناسية صدغة الذين ففيه تنزبله منزلة أولى العلميناء على زعهم وقوله علمه متعلق يدلالة وقوله من الطلمات سان اشئ وهو جمع طلمة عمى مطلوب (قوله الااستماية كاستحابة من بسط كفيه الخ) يعنى الغرض نني الاستعبابة على القطع نعور أنهم أحوج ما يكونون الها الصعمل مباغهم أخب ما يكون أحد في سعيد لما هو مضطرًا لهد فضلاءن مجردا لحاجة والحاصل أنهشيه آلهتهم حن استكفائهم اباهم ماأهمهم بلسان الاضطرار في عدم الشعور فضلاعن الاستطاعة للاستعابة وبقائم ماذلك في الحسيران بحال ما بمرأى من عطشان ماسط كفيه المه يشاديه عدارة واشبارة فهوالذلك في زيادة ظما وشسدة خسيران والتشبيه على هدامن المركب القشكي في الاصدل أبرزق معرض الته كم حيث أثبت للما واستجبابة زياده في التضييروا لتحسير فالاستثناء مفرغ منأه وعام المعدرا ىلايستحسون شسماء فالاستحابة وأكمااذا شمه الداعون عن

والمقء على الوجه مينما بماقض الباطل واضافة الدعوة السيدا المتهما من اللابسة أوعلى أو بل دعوة المستقوقة للمتقوقة ل المن هوالله وعلى دعا والده وقالمان والمراد ما بلد منان طانت الاست في أو بدوعام العنواية على المنافع المانة عسادعاً الله على من وحالم المان وسلم أود لالاعلى أنه على المنى وان كانت عاشة فالرادوعة والكفرة على عبادلة وسوله اقه حسل الله على وسلم يعادل عالم بهم الم المالة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلمام أو النضلالهم والدفاعم (والذين بدعون) أى والاسمام الذين يدعوهم النهر كون فلن الاجعاد والمشركون الذين يدعون الاصنام غذف ا Jane Ulk Vi (- i ceis) عليه (لاستعسبون المراشي) من الطلبات (الا كلسط كفيه) الااستهاية طاعة المدن العالمة والع الما الما الما في الما

أوادأ ويغرف الماء يبديه فبسطهما ناشرا أصابعه في أنهما لا يحصلان على طائل وقوله في قلة جدوى

دعائم سمآراد عدم الجدوى لكنه بالغ بذكر القلة وارادة العدم دلالة عدلى تحقيق الحق وايشار الصدقة لا شهام طرف من المهلكم فهو من تشديه المفرد المقدد كتولك لمن لا يحصل من سعيه على شي كالراقم على الماء فان المشبه هو الراقم مقد ا يكونه على الماء و كذلك والمشبه به هو الراقم مقد ا يكونه على الماء و كذلك فيانحن فيه والمده والسر من المركب العقلى في شي على ما توهم أم وجه الشبه عنى الا متسبه ين أعنى الداعب بن من أعم عام الاحوال أى لا تسستجيب الآله الهدله والكفرة الداعين الامشبه ين أعنى الداعب بن بسط كفيه ولم يقبضهما وأخرجهما كذلك فلم يحصل على شي لان الماء يحصل بالقبض لا بالبسط وقوله بسط كفيه والماء وماه و بباغه للماء أوفاعل بلغ للماء ومفعوله الفم وقوله وماه و بباغه للماء أوفاعل بلغ للماء ومفعوله الفم وقوله وماه و بباغه للماء وهولا يناسب نفي الاستجابة وفيه فلم رافع لي في المدن المدن الاصاب ع عدودة كافي قوله

تُموديد ط السكف حق لوأنه م أراد انقماضا لم تطعه أنامله

وتوله ليشير به هوفي هسذا الوجه وفي الاول بسط يديه للدكا والانسارة اليه كامرّومانة ال عن عسليّ رضى الله عنه من أنه في عطشان على شفير بيّر ولارشا وفلا يبلغ قعرالبيّر ولا المنا مرتفع اليه راجع الى الوجه الاول وليس مغايراله كدا قبل والاستثناء في قوله الاكاسما على حدّة وله

ولاعب فهم غيرات سيوفهم ه (قه له في ضماع و خسار وباطل) قبل أمّا ضباع دعائهم لا آله تهم فظاهر الكنهفهم عماسبق وأماض ماع دعاتهم لله لكفرهم ويعدهم عن حمزالا جابة نبرد عليه أن المصرحية ف كتب الفيَّا وي أنَّ دعا الحكافر قد يستصاب الأأن يحمل عدل الأول وصعل مكرَّر الانتأ كمد أوعد في النانى ويقد بنا يتعلق بالا سرة ولائ أن تعمله مطاقا شاملالهما ولا يعتد بما أجيب منه (قوله يحمل أن يكون السعود على حقيقته الخ) ويؤ بده من المنصوصة بالعقلا ولكن قدل الله بأباه تشمر بال الطلال معهم والمهنى الشانى على عكس هذا كالايختي وقيل اله يقدرنه فعل أوخيراً ويكون هو مجازا ولايضر الحقمقة لحصيحونه بالنبعية والعرض فتأمل وهذا كله من عدم تأمل كلام المصنف وجه اله تدالي فات مراده مالحقيقة ايس مايقابل الجاز بل مايقا بل الانتباد في المهني وان كان محاز ما والمقيقة المذكورة ان كانت في مقايلته فقط فهي شامله لما كان بالعرض أتماعلى مذهب المسنف وجه الله في جوازا جلع بين الحقيقة والجحاز فنذا حرأ ويراديه الموقوع على الارض بطريق عوم المجاز فيشمل حبود الفلسلال أيضا وضهرظلالهم ينسغى أنرجع لماف الارض لانمن في السماء لاظله الأأن عمل على النفلي أوالتجوَّز (قولُه طوعا حالتي الشدّة والرخام) فالطوع بالنسسة الى الملا "كمة والمؤمنين وهوء لي حقيقته والكرم بالنسب مقالى الكف ارفى حالة الشدة والمرادية الاضطرار والابلاء فيشجل المنافقين المسلىن خيفة السيمف والظاهرأنه بمنزلة البكره لاكره حقيق وقيدل ان قوله في حالتي الشيدة والرخاء اشارة الى أنهما مجازات عن الحالتين والمقصود استواء حالتهم في أمر السعود والانقياد عضلاف الكفرة وضه نظر وعالى أنوحمان رجه الله الساجدون كرهاهم الذين نجهم السيف الى الاسلام قال فتسادة فيستحد كرها فاتمانها قاأويكون الكره أقل حاله فتستمزعلمه الصفة وان صفرا يمانه بعد وقوله مالعرض أى ما لتبيع وهومقابل المعقيقة أومندرج فيه كامر (قوله وأن يرادية انفيادهم لاحداث عا أراده الخ)يعنى صودمن ذكرا تمراسته ارتلانقياد المذكور أوتجآزمر سل لاستعماله في لازم معناه لانّا لانقباد مطلقالاذم المحود وشاوًا عنى رضواولم يكرهوا وتقلص الظل ارتفاعه ونقعه (قولد وانتصاب طوعا وكردا بالحسال أوااعلن أماالاقل فان قلنا يوقوع المصدر حالامن غيرتأ ويل فهوظاهر والاقهو تناو بلطائهين وكارحين واذا كانءله أى مفعولالا عله فالكره عصى الاكراه وهومهدر من المبقى لله فعول المتحد فاعلاهم ما كامر تحقيقه وعلى قول ابن خروف فهو على ظاهره وماقيل عليه من أنَّ اعتبار العلية في الكره غد يرفا هرفانَّ الكره الذَّى بقيابِل العلوع وهو الابا ولا بعقسل كونه عله

نظلب مشد أن يلغمه (وفا هوينالغمة) لانه عادلان عربانه ولا يقدره ل الماسم والاسان بفسيرماسسل علسه وكذلات الهجم وقدل شهواني قلة جدوى ميمياه للانفتن أرادأن يفترف الماءليشريه فيسط كف ملسريه وفرى لله ون الناء و باسط بالنوين (ومادعاه الكافرين الا قىضلال) فىضباع وخساروباطل (ولله سمعدمن في السموات والارض طوعا فكرها) يحقل أن يكون المصود عدلى مقيقته فانه بسعدة الملائكة والومدون من النقلين الموعا مالى الشدة والرغام والكفرة كرها سال الشدة والضرورة (وظلالهم) بالموض وأن يراديه انقبادهم لاسدان ماأراده منهم في أوا وروا وانقداد ظلاله-م لتصريفه الماعالمالة والتقلص وانتعاب طوعاوكرمها عالمال أوالمة

وةوله (بالغدة قوالا - مال) غرف ليسعبد والمراد بممالك وام أوسال ونالط لال وغنو وس الوقدين لاق الامتداد والتقليص أظهرة برم والفيدة برم غداة كفى مع قذاة والاحمال مع أصل وهو عابن الممروالغرب وقبل الغدق صدرويوب إن قرى والانصال وهوالد خول في الاصدا (قل من رب المعول توالارض علمه و أولى أمامه الرقل الله ) أجب عبرية اذلاجوابله-م سواه ولاه السينالذي لاعكن المرامنية أواقتهم الموانية (قل وَالْمَا الْمُورِدُونَ ) مُرَّالِهِ مِلْمُ الْمُورِدُونَ ) مُرَّالِهِ مِلْمُ الْمُرْدُونَ ) مُرَّالًا مُلْمَالًا اللهِ ا انتدادهم منكر بمسدعن مقدفي العداد (اولا الاعلكون لا تفسيم الفها ولاضرا) لا بقد دون على أن يجلبوا البهانفعا أوبد نعوا عنواضر المدن المستعلم عون المقاع المدرودفع الفير عنهم وهردارل فانعلى ف الدائم وف ادراً عمر من التفادهم أواماً الم و المان شفه والهم (قل على دروى الأعلى فالممالة معمل الما المامالة والمدجب لهاوالوحد دالهالم بدلك وقدل المعدود الغافل عندكم والمعنود المالم عملي

الموالكم

والمسجود قدمر وفعه في قوله خوفا وطهما فان العلة ما يحمل على الفعل أوما يترتب عليه لا ما بكون غرضا له فتذكره (فولد ظرف ليسجد) فالماء عنى في وهو كشيروا اراد بهما الدوام لانه يذكره شاد للتأبيد فلايقال لم خصابه واذا كان حالامن الظلال فيصع فيه ذلك أيضا أويقال التفسيص لان امتدادها وتقلصها فيهما أظهر وقدل المرادات الامتدادف آلاتصال أظهر والتقلص في الغدة أظهر أما الاول فلاث في الاصيل مزيد الغلل في زمان قصير كثيرا وأثما الشاتي فلان نقصاله في زمان قليل كثير (قوله والغدق جمع غداة كقنى جمع قناة) بقاف ونون وهي الرع ومجرى الماء والاتمال جنع أصيل وأصله أأصال بممزتين فقلبت الشانية ألفا وقراءة الايصال بكسرالهمزة على أنه مصدر آصلنا بالمدأى دخانا فى وقت الاصيل كإمّاله ابن حنى وهي قراء تلاين مجلز ثسادّة وقداة تصرعلى الوجه الثاني في سورة الذور وسيأنى الكلام عليه هناك وقواه خالقهما ومتولى أمرهما لاق الرب يكون ععنى الخالق أو بعنى المربي الفى يتولى أمر من رياه والهما أشار المصنف رجه الله (قوله أجب عنه سم بذلك اذلا جواب الهم سواه الخ)قد مرّ المكلام في هذا وسكنة مبادرة السيائل الى الجواب والجواب عن الخصم وقدوجه المصنف وحهانته هنابأ ملتعينه لليواب ولائه لانزاع فيه للمسؤل منه والفرق بينهما أنه على الاؤل متعين عقلا سواء كان بينا أولاوعلى الشانى أنه أمر مسلم ظاهر اسكل أحديقطع النظرعن تعييه واهذه المفايرة عطفه فلاوجه الماقيل الاولى ترله العطف لمكون عله للاؤل وعلى الاسترانتهم الجواب ليتبين الهمماهم عليه من مخالفتهم لماعلوه وقيـــل انه حسكاية لاعترافهم والسسياق بأباه ﴿ وَلَوْ لِهُ ثُمَّ الرَّمِهُم بذلك الحزّ مترتب على الجواب أى أنه القنهم الجواب لملزمهم وبقول الهما ذاعلتم أنه الخيالي المنولى الامور فكنف المخذخ أولماء غيره وضداشا وذالى أن الاستفهام للاسكار وأن الكارد لل مترتب على ماقبله مسدب عنه واغما أتى المصنف رسمه الله بثرف النفسر اشارة الى أنه تعكيس والى أنه لا ينبغي أن يترتب على ذلك الاعتراف هسذابل عكسه وايس انسارة الى أنه لوعماف لكان حقه أن يعطف بنم كافيسل وكذا كونه اشارة الى أن الفا المبعد فانه لم يقله غيره وانماه واشارة الى استبعاد التعقيب كايدل عليه انكاره فتأمّل (قوله لان اتحاذهم منكر بعد عن مقتضى العقل إعنى أنه لا نكار التعقب فالتعقب واقع منهم والمسه الاشارة وانكاره استبعاد اصدوره من العقلاء كالساراليه بقوله تم فتعقيهم ذلك الاعتراف بالاتخاذعكس قضية العقل والسسبيبة مقتضى أفعالهم ولذا كانالزاما اهم فلأوجه لماقيل انها للتعقب لالاسببة ولوجعات لسية المواب لانكار الاتعاد لم يعد (قوله لايقدرون أن يعلبوا اليها تفعاالخ ) الملك التصر ف ويطلق على التمكن منه والقدرة كاذكره الراغب وأشارا ايه المصنف وحمده الله وقوله يجلبوا اليهاأى الى أنفسهم (قوله فكيف يستطيعون ايقاع الخرير ودفع المنر عنهم كذف أصم النعض هذا والايقاع افعال من الوقوع وضمير عنهم الذين يدعون ولا اشكال على هذه النسخة وفي نسيخة أخرى انفياع الغسيرود فع الضرعت واعترض عليه بأن لفظ الانضاع من النفيع لميذكرف كتب اللغة ولم يسمع من العرب وقد استعمله المه نف رحه الله في غرهذا الحل كسورة الجنّ وهوخطأوف أخرى انضاع الغيرود فع الضرعنم بضمير الجدع باعتب ارمعني الغيرولا بمدفيه كاقبل وقيل ان هائين النسطة ين من تعصيف الكتاب (قوله و مود الله ان على ضلالهم) قبل الدايل الاول حوماً يقهم من قوله قل أفا يحذ تم من دونه أولياء وقيل اله ما يفهم من قوله والذين يدعون من دونه الخ وهسذا أظهروان كانالا ول أقرب من كالم المصنف وحه الله ولأخطأ فيه كانوهم (قوله المشرك الجاهل بحقيقة العبادة الخ)هـ فاالمرادمنه فهواستعارة تصريحية كأفى القول بأنّ الرآدا لجاهل بمثل همذه الحجة والصالم بما وقدل اله تشبيه والمعنى لايستوى المؤمن والكافركا لايستوى الاهمى والبصديرفه وحقيقة وايس المرادع لى الاول بالعمى والبصر القلسين فتأشل (قوله المعبود الغافل عَسَكُم الَّخِي هَــذا من ارسًا العنبان والأفلا ادراله لها أصلاحتي تنصف بالففلة ويُصمَّ أن يطلقه امّا بله

قوله المطلع عملي أنه من المشاكلة على حدّة وله من طالت لحيشه تمكو بج عقله وقوله الشهرك والتوحيد انماوحد النوحب دلانه واحبدكاهمه وجمع الشرك لتعبة دأنواعه كشرك النصاري وشرك الجوس وغيرهم وقوله بل أجعلوا والهمزة الخيعني أم هنامنقطعة مضدرة بيل والهمزة المقدرة لارسشفهام الانكارى ومعنى الانكارام يكن لا حدا الحلق (قوله صفة اشركا واخله في حكم الانكار) يعنى أت تعكسهم ذلك المالم يكن عن جه كان حكايته أدخل ف ذمهم وفيه تهكم لان من لاعظ انفسه شياً من النفع والضر أبعد من أن يفيدهم ذلك وكيف يتوهم فسمه أنه خالق وأن يشتبه على ذى عقل فالاسية ناعية عليهم متهكمة بهم وايس المقصود بالانكاروالنثي القيدوهو توله كغلقه بل المقيدوقيده كما أشيار المه المعنف بقوله اتخذوا شركا عاجزين الخ وقوله حتى يتشايه اشارة الى معنى فتشأبه وأندمنغ الترتمه عَلَى المَنْيُ ﴿ قُولُهُ لَا خَالَ غَيْرِهُ فَيُشَارِكُهُ فَالْعِبَادُ وَالْحَ ۚ اشَارُهَ الْى أَنْ خَلَقَهُ الْكُلُّ شَيَّ يُسْتَلَزُمُ أَنَّ لَا خَالْقَ سواه لاستحالة التواردوأنه المقصوداذاني الخلق عن غبره يدل على نؤ استحمتناقه للعبادة والالوهمة وهوالمقصودوك قال ثمافاه عن سواه وكونه موجباللعبادة ولازمالا ستحقاقها لانه ذكر درمدا نكار التشريك فيهافد ل على ذلك (قوله ليدل على فوله وهو الواحد الخ) وجه الدلالة تظاهر فهو كالذبعية لماقدله وقوية وهر الواحد الزيعمل أن يكون من مقول القول وأن يكون جلة مستأنفة وقوله الغالب على كل شي فالسواه عاه ومغلوب له كيف بكون شريكا وقوله من السحاب الخاتمالان السحاب ماء حقىقة لانهاما علاوارتفع أوبجاز بتشابهها بهافى الارتفاع وقوله أومن جانب ففيه مجازأ وتقدد أوالم ادمالسميا معناهاالظاهروالتحوز في لفظ من لان مهادي المامليا كانت من السمياء سعيل نفسه مر والسماء ففهه استعارة تبعمة حرفمة وضمرمنه للسماء بتأوطه بالفلك وتعوه والافهي مؤنثة وكون مداديه منها الكويه تأثيرا لأجرام الفلكية في البخار كافي كتب الحكمة وسيأتي تحتيقه (قوله جدع وأدوهوالموضع الذي يسدمل الماءفيه) وبهسمت الفرجة بين الحملين وجعمة أودية كنادوأندية وناج وأنحمة قمل ولارابعلها وفشرح التسميل مايخاافه والوادى يطلق على الطريقة بقال فلان في واد أغهرواديك ذكره الرآغب فأطلاقه على الماء الجارى اتما يجاز لغوى باطلاق اسم المحل على الحال أوء قلى والتحوزف الاستادوالمصنف رجه الله ذهب الى الاقل ويحمل تقدير مضاف أى مياهها (قوله وتذكرهالان المطريات على تناوب بن البقاع) قدل اله دفع لما يتوهم من أنّ الاودية كالهاتسمل وان كأن ذلك في أزمنة محتلفه فالظاهرتعر يفها بلام الاستغراق والتعريف هو الاصل والجواب أنه أريد التنسه على تناوب الاودية ف ذلك أى وقوعها نوية في أودية رنوية أخرى في أخرى ووقع في نسخة تفاوت بالفاء وهما بمعنى فلوعرف فات ذلك الننسيه وتفسيره للوادى بالموضع الذى يسيل فيه الماء لايشاف مامرق آخر سورة التوبة من أنه منفرج بتف ذفيه السيل وائه اسم فاعسل من ودى ا ذاسال ممشاع في الارض لمامر من أنه حقيقته المهجورة وهد احقيقته في عرف اللغة فلاطحة الى دفعه بأن هذا قول الجهورود المذول شمرمن أهل اللغة (قوله بقدارها الذي علم الله الخ) فالقدر بممنى المقدار والضميرواجع الحالاودية بالممنى السابق فلااستخدام فيه كافى الوجه الشاتى فانه يعودعلهما ماعتمار معنى المواضع وتوله مافع غيرضار اشارة الى مانى الكشاف أنه فيماسأ في لماضرب المطرمثلا اللحق وجب أن يكون مطراخا ما الذه ع خاليا من المضرة ولا يكون كيعض الامطار والسيول الحواحف وقوله في الصفروالكراك يسمل بقدرصغر الاودية وكبرها لان النافع ذلك وبقدرها الماصفة أودية أومتعلق بساات أوأنزل (قوله رفعه والزبدوضر الغليان) الوضر بفتصتين وبالضاد المجمة والراء المهملة وسيخ الدسم وتحوه وحوج ازعما يعاوالماء من الغثاء واغما خصه مالفلمان وهواضطسراب الماء وشدة مركته لان الغشاء يحصل مع دال في الفيال بلايسكون من والامن دلك وادامال في الدر المصونانه مايطرحه الوادى إذا باش ماؤه فعاقسل انه تفسع بالاشمس اذليس من لازم الزيدالغلبات

رام على من الفلال والدور) الشرك والدوسيد ووراحان والحالي وأبوبكر الم الم الموانه المراد الم المعلوا والهمزة الانكار وقوله (خلقول المنافة على المنافقة ر وزند الله المال عليه ما المعالمة المال عليه ما المعالمة المال عليه ما المعالمة المال عليه المال المالم اللك ف قولوا هؤلاه عادة الماري الله فاستعقوا العدادة كالمنصقها والمنهم انحذوانس عاجرين لا بقدرون على ما بقدر علم ما اللك فضا عايقدرعامه المالق (قل الله خالق طردى) أىلانالى غيرونيشاركه في السادة جعدل اللاق موجب العب الدة ولازم استعقاقها شرنداه عاد واهامد ل على قول (وهوالواسد) المتوسد بالالوهمة (القواد) الفالب عملي المناب (المدار المامان) من السعاب ادمن جانب الممارا ومن المما ونفسها فان المادى منه (فسالت أردية) الماريد وادوهوالوضع الذي يسمل الماه فيه يكنن فانسع فسمه واستعمل للما المارى فيسه في المطالات المطرياني عدى الوب بن المشاع (بقدرها)عقدارداالذي علمالله رها المانة فافع غسرضار اوعقد الدارها ق المدة روالكبر (فاحتمال المسمل نبدا) الناد (دارية) عالما

الفازات (ويمانوقدون عليه في النار) يتم سطاذهب والفضة والمدريد والنعاسء لي وجه التماون بهااظهار السكيريائه (ابشغاء ملنة)أى طلب على (أوصاع) كالاواني وآلات المرب والمرث والقعدود من ذلك يان منافعها (زيدمندله) أى ويما يوة ـ دون علم ـ مذبك منسل زيد الما اوهو خديثه ومن للاسداد أوللنه عدمن وقرأ مزة والكاني ومفص فالاعلى أن المتمر لاناس واخوار والعلم به (كذلك بضرب القدالماق والساط لل) مثل المق والباطل ظانه مثل المق في افادنه وثبياته ما الماء الذي بنزل من السماء فقد له الاودية عملي ودر الماحة والصلحة فينتفع بدأنواع المنافع وعد الدوس بأن يذبت بعضه في مناقعه ولا النابعضه في عروق الأرض الى العدون والقنى والآبار والفازالذي مذفح به في صوغ الملي وانتفاز الامتعة المنتلفة وبدوم ذلك مدة وتلا والماطل في قلد نفعه وسرعة زواله بزبدهم وبين ذلك بقوله (فأماال بدفيذهب مفام) بجفانه أعارى بدالسيل أوالفلز المذاب وانتصابه على للال

وُلَّا وَجُودُهُ عَالَيامُهُ لَا وَجِهُ لَهُ وَاحْتُلُ مِعْنَى حَدَلُ وَقَالَ أَبُو حَمَانُ عَرْفُ السَّمَلُ لا نَهُ عَنْ يُهُمَّا فَهُمْ مِن الفهل والذي يتضعنه الفعرل من المصدروان كان نكرة الاأنه اذاعادف الطاهركان معرفة كما كان لوصرح به نكرة وصعدا يضمرا ذاعاد على مأدل عليه الفعل من المصدر هومن كذب كان شراله أى الكذب ولوجاه هذا مضمر الكان جائزا عائدا على المصدرا لمفهوم من فسالت وأورد علمه انه كنف يجوز أن يعنى به ماذهم من القعل وهو حدث والمذكور المعرّف عين فان المرادبه الما السمارل وأجسب أنه المريق الاستغدام وهوغير صعيم لاتكاف كاقبل لاق الاستغدام أنيذ كرلفظ بمعنى ويعاد علم ضمر بمعنى آخرسواء كان حقيقها أوعجازيا وهذاايس كذلك لان الاول مصدراى حدث فيضمن الفعل وهذاامم عين ظاهريتصف بذلك الحدث فكيف يتصوّر فيه الاستخدام نع ماذكروه أغلبي لايختص عاذكر فان مثل المنه يراسم الاشارة وكذا الاسم الظاهر كافى قول بعض أهل العصرة أخت الغزالة اشرا فاوملتفنا وقد فصلناه فى محسل آخر فالحق أنه انماء تف لكونه معهو دامذ كورا بقوله أودية وانمالم محمع لائه مصدر بحسب الاصل (قه له ومما توقدون علمه في النَّار) هذه جله أخرى معطوفة على الجلَّة الاولى لضرب مثل آخر كما سعد كره الصنف رجه الله والفلز بكسرا لفاء واللام وفي آخره زاء مجمة مشدة دة ما يخرج من الارض من الجواهر المعدنية التي تنطبع بالمطرقة كالذهب والفضية والمحساس والرصاص وبقيمة الاحسياد السبعة وتطلق على مايتطابر منها وينفصل عند التطريق وهذا هوالمشهور وهوالمراد وفده لغات واممان قال فى القاموس الفلز بكسر الفاء واللام وتشديد الزاى وكهبرف وعثل غماسأ سن بعمل منه القدور المفرغة أوخبث الحديد أوالجارة أوجو اهر الارض كاها أوما ينفه المكير من كل مايد اب منها وقوله يم أى لفظه شامل لها (قوله على وجه المهاون) هو تفاعل من الهوان وهوالتذلل والجاروا لجرورحال من فاعليم واستفادة التهاون من عدمذكرها بأسمائها والعدول الماوصفها بالايقاد والضرب بالمطارق الذى ألايقادلا جلدوغتوه وقوله اظهارا ليكبريا ثهأى لعظمته علة للتهاون ماجاء ولان أشرف الجواهر خسيس عنده تعالى اذعمرعن سبكه نابقاد الناويد المشعر بأنه كالحطب الحسيس وصوره بجسالة هي أحط حالاته وهسذالايدا في كونه ضرب مثلا للمعتى لان مقام الكبريا يقتضى التهاون بهمع الانسارة الى كونه مرغو بافيه مستفعابه بقوله ابتغا وحلية أومتاع فوفي كلامن المقامن حقه فافدل أن الجل على التهاون لايشاس المقام لان المقصودة شدل الحق بها ويصفرها لاشاسسه ساقط واشغاء مفعول له أوحال وقوله طلب حلى بشسيرالي أنه مفعول له وحلي بوزن رمى أو مضم الحماء وكسر اللام وتشديد المياما يتملي ويتزين به والاواني جمع آنيسة وهي معروفة وقوله ويما وقدون الخاشيادة الى أنّ الحيادوا لجرور خبرمقدّم وزيدمينند أوالمرآد مالزيد الثاني خدشا لخواحر المذكورة ومن فى ماللا شداء أى نشأ منه أوهو بعضه وقوله مثل الحق والباطل اشارة الى أن في السكلام مضافا مقذرا وفى نسعة بمثل والقرينة على المقذرقوله كذلك يضرب الله الامثال وقواه فى النارصفة مؤسسة لانّ الموقد عليه يكون في الناروملا صقالها رقيل انهامؤ كدة (قوله فانه) أى الله تعالى مثل الحق بتشديد الثاء أى أف به على طريق القنيل المركب اذشبه الحق وشبائة للنفع والباطل وعدم ثبائه وقوله فى مناقعه بالنون والقباف والعين جدع منقع وهو مجتم عالماء كالغدران وفى نسخة منا بعه بأابنا والموحدة بدل القاف بجدع منبع والأولى أظهر لانه الذى يشاسب الساولة بعده وقوله وبالفاز عطف على قوله بالمناء اشنارة المئ أنه نمشيل آخر و بين ذلك أى وجدالشبه فى المذكور بقوله فأمّا الزيد الخنبد أ بالزيدفي السيان وهومتأخرفي المكلام السابق وفي التقسيم ببيدة بالمؤخر كالى توله يوم تبيض وجوم وتسودوجومفأتما الذين اسودت الخوقدراعى الترتب فسه ولانأن تقول المنكته فمهأث الزيدهوا لظاهر المنظورا ولاوغسيره باق متأخر في الوجود لاستقراره والاكية من الجدع والتقسسيم على مافصله الطبيي (قوله عنابة عيرى بدالسيدل الن يقال جفاً الوادى السيل والما والداد ادا قذفه ورى بدفاليا

للتصدية وقسلانه كرماءورمى بدوجفا حال لانه يمعني صرمدا والجفيال باللام يمعني الجفاء بالهمزوهو الزيدالمرمىية وهذه المقراء تارؤية وكان أبوحاتم رجه الله لايقيل فراءته وقوله للمؤمنين الذين استضاءوا ليس تقدر اللموصوف بل بيان الماصل المدى وقوله الاستعابة الحسني تقدير للموصوف (قوله على أنه جعل ضرّب المثل اشان الفرّ يقين الح )شان الفريقين، وصفتهما وحالهما وهو الحق و الباطل ولهما أي لا هل الحق والباطل وهم المستصدون وغيرهم فاللام داخلة على الممثل له لاعلى المضيروب له المشسل ولوكانك كذلك لقمل للنباس أواهوم يعقلون ولم يقصل همذا التفصيل قبل ولك أن تعكس فتعمل المعسف ضرب مثل أهل الحق والباطل ضرب المثل للمؤمنين والكفارية للي أن يكون المراد عالفريقين أهل الحق والساطل بعذف المضاف والمضاف المه كقولة أوكسب من السماء أى كمثل ذوى صيب فلفظ الشيانايس الالان ضرب المنسل يكون الشؤن دون الذوات ويعوزأن يكون قواه ضرب المنسل الهماعلى مهى كضرب المثل لهما واصبه بنزع الخافض وفيه تأمل (قو له وقدل الذين استجابو اخبر الحسني الخ) في الصرهذا التفسير أولى لآن فيه ضرب الامشال غيرم قيد بثل هذين كاوتع في غيرهذه الآيةوالله قد ضرب الامثال في غيرهما ولان فيه ذكرثواب المستجيبين بخلاف الاوّل ولآن تقــدر الاستجابة الحسني مشعر تتقدد الاستحابة ومقابلها ينفى الاستحابة الحسني لانني الاستحابة مطلقا ولانه عدلي الاقول بكون قوله لوأن الهم ما في الارض كلاما مفلنا أو كالفلت اذ وسيرا لمعني كذلك بيضرب الله الامثال للمؤمنين والكافرين لوأن الهم لي آخره وأيشاانه يوهم الاشتراك في الضَّعر وان كان تخصيص ذلك بالكافرين معلوما وردهذامع الاعتراف بأن هذا الوجه أرجح كااتفق علمه شراح المكشلف بأنه لامقتضى للتقسيرا لاؤل لتقسد الامثال عوماعثل هذين الاترى قوله تعالى كذلك ثمانه يفهممن الاؤل ثواب المستحسن أيضا ألاترى القصر المستفادمن تقديم الظرف فى قوله لهم والاشارة بأواثك الى علمة أوصافهم الخسنة وأيضافوله الحسنى صفة كاشفة لامفهوم لهافان الاستحابة تلدلاتكون الاحسسني وكمف يكون قوله لوأت الهم الخ كالا مامفلت اوقد قالوا انه استثناف باني لحال غسرا استجيبين وكمف يتوهم الاشتراك في الضمرم ع أنّ اختصاصه بالكافرين معلوم (قلت) ماذكر وممتوجه يجسب بادئ الرأى والنظرة الاولى أمّا ذانظر بعن الانصاف بعد تسليم أنه أحسن وأقوى علم أنّ ماذكره واردفان ووله كذلك يقتضى أنهذاشأنه وعادته في ضرب الامشال فيقتضي ان ماجرت به العادة الفرآنية مقد جُوُلًا وَلِيسَ كَذَلِكُ وَمَاذَ كُرُهُ وَلُوسَامِ فَهُوخُلَافَ الطَّاهِرِ ۚ وَأَمَّا وَلِهُ انَّ ثُوابِ الْستَعْسَنَ مُعَاوَمُعَاذَكُمُ ففرق بين العدلم ضنا والعلم صراحة وأتماآت الصفة مؤكدة أولامقهوم لها خلاف الآصل أيضا وكون الجلة غيرمر تبطة بمناقبا بهأظناهر والسؤال عن حال أحدا الهرية ينمع ذكرهما مليس وعودا لضهيم اعلىماقب لهمطلق اهوالمتيادروماذكر لايدفع الايهام وفى شرح الطببي مايؤيد مفتأشل وقوله بأن يحاسب تفسيرلمذا قشة الحساب المذكور في حديث من نوقش الحسباب عذب وقوله والهنصوص بالذة عذوف أى مهادهم أوجهم (قو له فيستجيب) بالرفع ويستميب الثاني منه وب في جواب الني وقوله لايستبصر أى لايدرك ماذكر وفيه أشارة الى تشديه الجاهد لبالاعي الذى لايأمن العثار والوقوع في المهاوى وتشهد ضدّه بضدّه ( قو له والهمزة لانكار أن تفعشه في تشاجهما الخ) أشار بقوله بعدماضرب الخ الى أن الفا وللتعقب في الذكر فالهمزة لانكار التعقب أولتفريعه علمه ويصر أن تسكون المعقب الانكار لاغ امقد مة من تأخير والنشاب لان تشديبه شئ بشئ يقتضى شب الآخِر به لا المصطلح (قوله المبرأة عن مشابعة) وفي نسخة متناهة وهي بمعنناها وفيسه اشارة الى الفرق بين الملب والعقل كأذكره الراغب وغيره فان اب كل شئ شائعيه وشاوص العقل أن لا يتسع مأألف ولاوهمه من غبرتأمل فال الطبي وجه أقدواذ اعلى الله الاحكام الني لا تدركها الاالعقول الزكية بأولى الاابساب وقدل انهما مترادفان والقصد عاذكر دقع مايتوهم من الأالكف ارعقلامه

وقرى سفالاوالمه في واحدة (واتماما ينفع الناس) كالما وملاحث الفاذ (فعكن قي الارض) فنفع بدأ هام الكذاك نصرب اتعالاشال) لایفناح الشنبات (للذین استعابوا) لا و ومنين الذين استعابوا (لربهم المسفى)الاستفالة المسفى (والذين ع بستعب وهم الكفرة والادم متعلقة بيغرب عدلى أنه بعل ضرب المثل المان الفريقين ضرب المثل لهدما مقدر للذين استحابوا غرالمسفي وهي المذوبة والمنة والذين أيستمسوا سندا عبره (لوان لهم تمانى الارض معما ومناهمه لاقتدواه) وهوعلى الآول كاذم شير ألسان ما كغير المستعيدين (أوانالهم والمساب)وهو المنافشة فيه بان المار بالرجل بدسيه لايغفر منه شي (وما واهم) مرسعهم (سهم وبنس الهاد) المستة والخصوص بالذم عدوف (أفن ما أنول المال من ربك المق) فيستعيب (كن هواهي) عن المقارة لانكار القلب لايستبصر فيستعيب والهمزة لانكار من الله لل (الفائد فراولوا الالباب) دّووالمة ول المرادعن مشابعة الالف ومعارضةالوهم

(الذين يوفون دمهداته) الذي عقد دومعلى أنفسهم من الاعتراف براوية مدن طالوابل أوماعه للمناسات المام ال (ولا ينقضون المشاق) ما وتقوم من المواثرة ينهمو بينانه تعالى وبين الصادوهوتهميم ومد يحد من (والذين بعد نوما أمر الله به أن يوسل) من الرسم وموالاة المؤسس والاعان يحمي الانوباء عام م المسلام والسلام ويسدرج في ذلك مراعاة مميح مقوق الذاس (ويعدون ربهم) وعدده عوما (ويفافون سومالماب) معوماً فصاسدون أنصام قدل أن عاسول (والدين مروا) على ما تكرهه النفس ويخالفه الهوى (استفاه وسه ديمم) رضاءلا تعرزاوسهمة وغسوهما (وأقاموا العلوق)المفروضة (وأنفقوا عارزقناهم) بعضه الذي وجب عابهم الفاقه (سرا) أن لادورف ما المال (وعلانسة) النعرف مي

أُنهُم غيرمشـذكرين ولونزلوا منزلة الجمانين حسن (قوله الذي عقدوه) وفي نسصة ماعقدوه فالعهد عهسد ألست والمصدرمضاف الفاعله ولوحصل المهدعلي هذاماعقده أنته الهم اذذاك مع وكان مضافا الفاءلة أيضا كافى الوجسه الثمانى وفى قوله فى كتبه اشارة الى أنّ المرادمن الذين مايشه لجسع الانم ومافى كتبه الاحكام والاوامر والنواهي (قوله ماوثقوه من المواثبي الخ) ما ينهم وبين الله الذور وتحوها بمايين فيكتب الاحكام وماينته سمو بين العسادهو العقود وماضاهاهما وكونه تعميما بعد تخصيص عدلي كلاتفسدس العهد وقبل انه على التفسير الاؤل امهد الله والافعلى الثباني تخصيص بعدته مهرولس كذلك لان نقض المشاق على تفسيره وهو ابطال ما تقسد من العهود الالهمة وملصري بينهمو بين غيرهم من الخلق شامل الماعهد في عالم الازل من المتوحمد وغيره كما أنه شامل الماعهد الله على خلفه في كتبه وغسيره بمالم يذكرفهما (قوله من الرحم وموالاة المؤمنة بن والاعبان) مفعول أمر محذوف تقديره أمرهمه وان يوصل بدل من الضمر المجرور وقول المصنف رخه الله من الرحم بيان لما الموصولة قيل والموالاة والاعان لايستقيم جعله بسائلا للانه وصل لاموصول ودفعه بأن الرادب المناصل بالمسدرلا يجدى والامرضه سهل لانتمراده والمؤمنين عوالاتهم والانبساء عليهم الصلاة والسدالا مبالايمان بهموا لنماس بمراعاة حقوقه مبال سائرا لحيوا نات بمايطاب فى حقها وجو باأوندبا كافى الكشاف ماأمرا نقه به أن يوصل من الارحام والقرابات ويدخل فيه وصل قرابة رسول المقصلي الله علمه وسلم وقرابة المؤمنين الثانية بسعب الايمان انما المؤمنون أخوم الاحسان اليهم على حسب الطاقة ونصرتهم والذب عنهم والشفقة عليهم والتصيحة لهم وطرح التفرقة بينة نقسهم وبينهم وافشاء السلام عليهم وعيادة مرضاهم وشهو دجنا تزهم ومنه مراعاة حق الاجعاب والخدم والحبران والرفقاء فىالسفروكل ماتعلق منهم بسدب حتى الهزة والدجاجة انتهى ومن توهم انه خارج عماأهم الله يوصله فقدوهم وهوظاهر (قوله وعيده عموماً) في فروق العسكرى الخوف متعلق بالمكروه ومنزل المكروه تقول خفت زيدا وخفت المرض والخشمة تتعلق عنزل المكروددون المكروه نفسمه ولذا قال تعالى بخشون ربهم ويخنافون سوا الحساب قدل وبه يظهرماني كالرم المسنف دجه الله تسعا لاز يخشري ولدس هدذا عساراة وله حشسة املاق وقوله لمن خشى العنت منكم وقد فرق الراغب رجمه الله في مفردائه أبينهما بفرق آخر فقيال الخشمة خوف يشو يه تعظيم وأكثرها يكون ذلك عن علم ولذلك خص العلما وبجاني قوله تعالى اغما يخشى الله من عباده العلما ومشله من الفروق أغلى لا كلى وضعى فلمذالم يفرق بينهما المستف رجه الله باعتبارهما وانمافرق منهما ماعتمارا المعاق وقوله وعمده سان لمتعلق الخشمة لان الذات من حدث هي لا تحذي أواشارة إلى تقدير مضاف فيه وذكر الخياس دود العام للا هتمام به وكونه خاصافيه تسجيران الوعسدمن قبيل مايذكروا اسوافعل مغايراه ليكنه أيكونه موعودا مندرج فيهف الجلة وقوله فيعاسبون أنفضهم اشارة الى ما وردف الحديث حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ( قوله على ما تسكره والنفس ) وفي نسخة النفوض ما يسعوما تبكرهه هو المصائب البدنية والمبالمة وما يخالفه الهوىأى هوى النفس كالانتقام وغوه ويدخل فهاذكر التكاليف وتوله طلبالرضاه اشارة الى أنه مفعول له ويجوزأن يكون الا (قوله لا تحرزا و عمله ) أى لا يكون صبره لا جل التعرّز و العسمانة لنفسه أوماله بل بنية حسبة فهويا لحما والراء المهمائين والزاء المجمة كافى نسخة ووقع في نسخة أخرى أيحة زايالوا ويدل الراء المهملة وفسرت بالحباية من الحوزة وهي سفسة الملك واعترض علمه بأنه لم يسمغ لكنابن ثيمة قالانه يقال تحقزو تحيزوه وثقة والسمعة الزياء وقوله المفروضة لوأبقاء على أطلاقه كأن أولى ومثله سهل وقوله بعضه ساناعن من التبعيضية والواجب النفقة على المساليك والعمال واخراج الزكاة وهوها وقوله كن لابعرف الخوالكاف وفي نسخة باللام وكونه لابعرف بالمال سان الاولى لان أمن لايمرف لوأظهرالانغساق لاتم ـ مومن عرف يدلوأ ظهر مرجساد شله الرياء والليلاء ولوحدل السير

على صدقة السرّ والعلائية عدلي ما ينبغي اظهاره كالزكأة أواً بني على اوا دة العسموم منه لسكان له وجَّه (قولد فيعازون الاسانة بالاحسان الخ) أى بقا باونها بهامع القددة على غيرها وهذا كافسر بدفع الشرة بالغبروف الوجه الشاني مكون كقوله تعالى ان الحسنات بذه بن السمات وهو مخصوص بالصفائر أويدفع الذنب بالتوية ﴿ وَو لِه عاقبة الدنينا ﴾ يعنى ثعريف الدار للعهد والمراديم ادار الدنيا وعاقبتها الجنة لآن الصافبة المطلقة هي الجنة قال تعالى والعاقبة للمتقين وترك توله في الكشاف لانهاهي التي أرادا قه لانه مبدى على الاعستزال التفادى عن نسسبة دارااشر المه كالا ينسس الشر اليه عندهم وتهمية الامامه فحاذلك غفلة عباأرا وأوأنه لم ينظراني مفهومه وانسا قالدمآ ك أهلها ليشمل القاسق المعذب فانه يؤل أمره اليها لانه موصوف بهذه الصقات في الجدلة فان كان خارجامنها فالمرادما لهدم من غير تخال ادخول النار (قولدان رفعت بالاشدام) وهوالا وجمل في الكشف من رعاية الثقابل بين الطاثفتسين وحسن العطف فى قوله ولا يتفضون وجريهما على استثناف الوصف للعالم ومن هو كالاعمد والاستثناف فعوى أوسانى فيجواب مامال الموصوفين بهذه الصفات وقوله بدل أى بدل كلمن كل (قوله أوميته أخبره يدخلونها) قبل انه بعيد عن المقام والاولى أن يقال خبرمبتدا عدوف ولاوجه لهلان الجلة بسان الهوله عقبي الدارفهومنا سبالمعام وبطنان الجنسة وسطها فيكرون بدل باضرةوله للفصل الضميرأى المنصوب الذى هومفعول وقوله أومفعول معه اعترض علمه بأنها لاتدخل الاعلى المتبوع وودبأنه انماذكر في مع لافي واوالمعية وفي منظر (قوله وهود ليسل على أنّ الدرجة تعلو بالشفاعة الخ)قيل اله لادلالة على ماذكر خصوصا اذاكان ومن صلح مفعولامعه وأجيب عنه بأنه اذاجاز أن تعلو بعرد الدّ عدة الكاملين في الاعان تعظم الشأنم فالعلو بشفاعتهم معاوم بالطريق الاولى (أقول) الماكانوا بصلاحهم مستحقين لدخول الحنة كان حملهم في درجتم بقنضي طلبهم لذلك وشفا متهماهم عِمْنَضَى الأَضَافَةُ فَنَأْمُل (قُولُه أُوأَنَّ المُوصُوفِين سِلكُ الصَّفَاتُ الزِّالِيَّ الوَجِه لادلالة فيسه على أتدخولهم بالتبعية بلانم سميعد الدخول يجمع بينهم وبين أهلهم تأنيسا لهم وجعا نشماهم ودلالنه على عدم نفع النسب في الا تخرة من توصيفهم بالصلاح ون أن يقال وآيا وهم الح وظاهر كلامه أنَّ من قرن بهم يكون موصوفا بملا السفات أيضا فاقدل ف قوله يقرن بعضهم يبعض أنه اذا قرن بهم من هوأدنى منهم فلا تن يقرن من هو مثلهم ف تلك الصفات أولى فيه يحث (قوله أو من أبواب الفتوح والصف) الفتو حبدع فتم وهوالززق الذي يفتم الله به علىهم عالم يكن على مال من الارزاق وليس التعف عطف تفسيرا وتبال المراد بالباب النوع ومن للتعاسل والمعنى يدخلون لاتعا فهم بأنواع من التعف وفي كون الياب بمعنى النوع كالباية تغارفان ظاهركاام الاساس وغسيره أنه معنى الشانى فالظاهرا تهجياذ أوكأية عماذ كولاق الداوالتي اهاأبواب اذاأ تاها المرالغفهريد خداونها مزكل باب فأريد به دخول الار ذاق الكذرة عليهم وأنها تأثيهم من كل جهة وتعدد المهات يشعر ند قدد المأتيات فات اكل جهة تحة ـ قوله قاتلين سلام عليكم) أى هو حال يتقدير القول قيل ولم يقل أومسلمن كافى الكشاف لا بتنائه على أنه انشا المتسلم وقد جعله المصنف رحه الله للا خبار لانه المناسب للمقام بداد لة قوله بشارة يدوام السلامة والدوأم مسستفادمن الجلة الاسمية وفيه تعارلات الجلة الانشائيسة لاتقع سالا فالفلاهر أتمراده أنهام فعول فائلين المقدر الواقع حالامن فأعليد خلون أوهو حال من غيرتف ديرالنم افعلية فىالاصلأى يسلون سلاما (قوله متعلَّى بعليكم) أى عاتعاني به عليكم أو به نفست ه لانه نائب من متعلقه وقدمنع هذا السفياقسي لايسسلام لانه لأيفصل بين المصدرومهموله بالخبرلانه أجنى تحاله أتو النقاء وجؤذه غيرأبي البقاء فال في الدوالمسون وجهه أنَّ المنع اغاه وفي المسدر المؤوَّل بصرف مصدري " ونعيل وهيذاليس منه والمسنف رجه الله تسعفيه أماالبقاء وقدعلت جوابه مع أن الرضي جوزه مع التأويل أيشاوقال لاأراه مانعالان كل مؤول بشي لايتبت الجبع أحكامه وقال صاحب الكشف

(ويدرون بالمسمة السمية) ويدفعونها جافعه مازون الاسا ، فالاسمان أوسعون السينة المسمنة فتهدوها (أولان الهم عقبى الدار) عاقبة الدنيا وما ينبغي أن يكون ما كل والمله المنت والمله عبر الموسولات ان رفعت بالایت اداموان جعلت صفیات لاؤلى الالباب فاستدناف بدكرما استوجبوا ناملي (ناهنانه) تالفسان (لمنطفي) عدمة المشبع (لينادية والمدن الاقامة أى منان عدن يقمون فيها وقسلهو وطنان الجنة (ومن صلح من آنام-موازوا سهم ودرتا بهم عطف على المرزوع في بدخي أون وانما سماع للفعد ل بالمنالا غراومفعول معدوا العنالة بلنى بهمن مسلم من أهلهم وا نام يبلغ مبلغ واقالدرجية والمالنفاء الماقالية الموصوفين بملك المصفات بقرن بعضام بيعض المناسم ف الفراية والوصلة ف دخول المنه فريادة في السهم والتقسيد بالمسلام ورواله عالى المال (واللائكة بدخاون عابهم من كل باب) من أبواب النازل أومن أبواب الفنوح والصف مادان (ولام عليكم) فيارة بدوام الدلامة (عاصبتم) متعلق بعلماً أوعد وفعالى المرامليم فأن المبرفاصل والمال المسيدة أولا بدارة

ان علكم يعسب أصله لسر بأجنى فلذا جازالف صلبه أوهو خبره بتدا محذوف متعلق بكائن أومستفر المدوف وتقدره هذاأى الثواب الزيل بساسيرتم ومامصدرية أى بصبركم أى بسببه أوبدل منه فان الباءتكون للبدلية كإذكره النعاة وقوله وقرئ الخ أى قراءة الجهود بالكسروال كون وغيرها شاذة وهي لفات نبها وقوله ويغبره أى يغيرا لنقل وابقائها مفتوحة ملى الاصل والمخصوص مالمدح يحذوف أى المنة (قولهمن بعدماً وثقوميه من الاقرار والقبول) جمل المثاق اسم آلة وهومانو ثق به الثق ممهدالله قوله ألست يريكم ومشاقه الاعتراف بقوله بلى وقدب مي العهد من الطرفين ميذا فالتوشقه مابين المتهاهيدين وهوالذيذكره المصنف رجهالله أؤلافي قوقه ماوثقوه بينهم وببن الله فلاثنهاني بين كالاممه لأنَّ التوثيق حصل بالجسموع وهوفي الحقيقة بالجواب وقوله بالظلم أى لا "نفسهم وغيرهم وتمييم الفتن بمضالفة ده وة الحق وأثارة الحرب عسلى المسلين (قو لدمذاب - مدخ) يعنى المراد بالداد جهنز وسوم هاعذابها أوسومعاقبة الدنيافالداره بالدنياوسوم هاعافيتها السيثة وهي عذاب جهنز أوجهنه نفسها ولم يقل سومعاقبة الدارلان الصاقسة اذا أطلقت راديها الجنسة كامروهذا الوجسه احسن كاأشاداليه المصنف وسهالله لرعاية تقابل حقي الدارا والرادبها غة الدنساأ يضاولانه المتبادر من الدار بقرينة ما قابله و هو الحاضر في أذهانهم ﴿ وَوَلَهُ يُوسِعُهُ وَيَضْمِقُهُ ﴾ ترك قول الزمخشري الله وحده هو يسط الرزق لان مثله لا يفيد الحصر عنسد صاحب المقتاح والزمخ شرى أنه قديردله لانه لامانع من الجعبين التقوى والتفصيص عنده ويسط الرزق توسعته وأتماقول المصنف رجه الله تصالى ويضيقه فليس من مدلوله بل لازمله لانه اد اوسعه اداشا الزم منه تضييقه ادالم يشأ وهداوان كان عاما نزل فحق أهل مكة كأنه دفع نمايتوهم من أنه كيف بكونون مع ماهم عليه من المضلال موسعارزقهم فبينان توسعة رزقهم ايس تبكر عالهم كاأن تضييق وذق بعض المؤمنين ليس اهانه لهم بل ذلك كمكم الهبة ثمانه تعالى استأنف النعي على قبع أفعالهم مع ما وسعه عليهم فقال وفرحوا الخوا لمراد بالرفق الدنيوي لأمايم الاخروى كماقسلائه غيرمناسب للسسياق وقوله بمسابسط لهسمنى الدنيسالات فرسهم ليس بنفس الدنيا فنسبة الفرح البهامجيازية أوبتقراك ببسطه الحياة وكذا أسنادانا عاليها أوالحياة الدنيا مجازهمافها وفسرضم برفرحوا بأهل مكة معءدم سبقذكرهم وهمالمرا ديالذين كفروا بعده ولهيعكس للعسلميه فالاقل وتسحيل الكفرعليهم فالنانى وايس فيها تقديم وتأخبر كاقيسل ومحله يعديف دون لاختلافهماعوما وخموصاواسة قبالاومضا (قوله ف جنب الاسترة) يعني أن الجار والجرور حالأى ومااطيساة القريبة كاثنة فيجنب الآخرة وأيس متعلقابا لحيساة ولابالدنيا لانهسما ليسافيهما وفي هسذه معناها المقايسة وهي كشرة في السكلام كايضال الذنب في رجة الله كقطرة في بصر وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق وهي الفارفية الجمازية لانتمايقناس بشئ يوضع بجنبه وقيسل معني الاكية كاظيرالانيا مزوعة الا تو أيعنى كان ينبغي أن يكون مابسط لهم ف الدنيا وسيلة الى الا تو تكتاع تاجر يسعه بمايهمه وينفقه فى مقاطة ملاأن يفرحوا بما ويعدونها مقاصد بالذات والاقل أولى وأنسب ( قوله الاستعة لا تدوم كصافة الراكب النق المتعن من المروكسر ها الزاد القلمل كا يعطي لمن هو على جناح سفر وهورا كبعلى داته من غيرا عدادله فائه بكون أم اقليلا كقرات أوشر به سويق وقوله أشرواا لاشرالفر حيطرا وكفرامالنعسمة وهوالمذموح لامطلق الفرح وقوله ولميصرفوه المخاشا وقالمى أن وضع النعمة في موضعها وصرفها في محلها بمايسة وجب به الثواب شكر الها وادا الحقها (قوله باقتراح الاسمات بعد فطهو والمجسزات) اعافسره وقدده عاذ كرلانه المناسب للبواب عن افتراحها فلا وجه كخذفه حق يشمل ماقبله من الصّلال كاقيدل وقوله أقبل الحاطق اشارة الى أنّ الافاية عفى المنوية واساكان حقيقته كافي الكشاف دخل في نوبة الخسيروه والاقبيال على الحق فسره به لان أصسل معتاه الرجوع ومن لواذم الرجوع من شئ الاقبال على خلافه كافيل (قوله وهوجواب يعبرى عبرى التعب من قولهمانخ) يعنى اتّ قولهم لولا أنزل عليه آية من و بهمن باب العناد والافتراح ورد الا مات الساهرة

(فنسم عقبي الدار) وقرى فنم بفض النون والامد لنم من العن بنقل كسرتها الى الفاه ويفد و (والذين نفض ون عهدالله) بهني مقابلي الأولين (-ن بمده. شاقه) من بعد ما أونة و من الاقوار والقبول (ويقطهون ماأمراقه به أن يوصل ويفسدون كُ الارض العلام المناها الم اللمنة والم والداد) عناب به م أوسو عاقبة الدنيا لانه في مقابلة عقبي الدار (الله يسط الرزق لمن يشا ويقدر) فوسعه وينسفه (وفرسوا) أى أهل سكة (المسوة الدنا) عابسطله-مق الدنيا (وما المبود الدنيا في الاسترة) اى في منسب الاسترد (الا مناع)الامتعة لاتدوم تعالة الراكب وذاد الراف والمن انهم أشروا عا الوامن الدنيا والم يصرفوه فيما يستوسبون به نصيم الاستوة واغسرواء المرق سيمزر فلسل النفع سريع الزوال (وية ول الذين كفروالولا أنزل (النينمان القالمة بالمنام) باقداع الا تات بعد عله ورالهزات (دیمدی البه من أناب) أقب ل الما لمن ورسم عن العناد وهوجواب يجرى عمرى التهب

من قولهم

شهاب

3

المتكاثرة وانما يستعق هذا الكلام بحسب مقتضي ألفا هرأن يقابل بأن يقال ماأعظم كفركم وأشد اعنادكم وغوء فوضه عداموضعه اشارة الى أن المتعب منه يقول ان القه يضل من يشاء الخ وقوله عن سان لمن يشاه وقوله كل آية أي مما اقتر حوه وغيره وقوله بعاجة تبه متعلق يبهدى وقوله بدل من من أى يدل كل من كل أوعدف سان عليه أومنه وب بأعنى و فعوه مقدرا و قبل أنه مبنداً والموصول الشاني بدل منه وطويى الهم خبره فينتم التقابل وهوأولى من جعل الموصول الثانى خيرا وألابذكرا لله اعتراضا وطوبي الهم دعام (قوله تعالى وتطمئن قلوبهم) عبر بالمضارع لان العاماً نينة تتعبد دبعد الاعمان حينا بعسد حين وقوله أنسا به واعتماد اعليه أى لاتشطرب للمكاره لانسها بالله واعتمادها عليسه في الازالة أوالشبوت عليها والضما مركلها نقه وهمذه الاكية لاتنا في قوله تعالى اذاذكر الله وجلت قلوبهم اذ المراد هناك وحلت من مسته واستعظامه وهولايناف اطمئنان الاعتداد والرجام (قوله أو بذكر رحته) فغ السكلام مضاف مقدّر وحدام نساسب الانابة المه تعالى وقوله أو بذكر دلا ثلوف به أيضا اشبارة الي التقديروه فايناسب ذكيح والمكفرووةوء فيءها بلته فالمصدرمضاف لامفعول والضما تركلهالله والاطمئنان على الاقل من مكروه العداب وعلى النانى عن قلق الشك والتردّد وقوله أو بكلامه الخ الاحاجة فى هدذا الى تقدير المضاف لان القرآن يسمى ذكرا وهذا يناسب قوله لولا أنزل عليه آينمن ربه أى هؤلاء ينكرون كونه آية والمؤمنون يعلون أنه أعظم آية تطمئن لهاقلو بهرم ببرد اليقين وهو أنسب الوجوه والمصدر فسه بمعنى المفعول وقوله تسكن السه أى الى الله تسستأنس بسعب ذكره أوالى ذكره فهومعنى غيرما تقدُّم وليس تسكر مرامعه وتطمئن عمني اطمأنت معطوفة على السلة أوهي جعلة معترضة فتدبر (قولَه نعلى من الطيب قلبت باؤه واوا) كموسروم وقن وقيل انها جمع طيبة كضوف في ضيقة ورديأن فعلى ايست من أبنية الجوع فلعدله أراد أنه اسم جمع وقيدل انهم السم شعبرة في الجنسة وهي مرفوعة بالانتداء وان كانت نكرة لانها للدعاء أولا يجب كسلام لكوو يل له وقال ابن مالك انها لانكون الامبندأ ولاتنصرف وخالفه غيرم فحقوز اصها ويدل علمه عطف المنصوب مليها فى قراءة وأباب وعلى الرفع الجله الدعآ لية خبرالمبندا سأويل يقول لهمأ وهي خبرية والعني لهسم خبركش يروا ذانصبت فنباصيها فعلمقذر أىطاب وهوا لخبروا لامالسان كمافى سقياله ومنهممن قذرجعل طوبى لهم وقوله ولذلك قرئ وحسسن ماتب بالنصب وأتما الرفع فلاحاجة لهالى دليل لانه متفق عليه وهوقرا وتالجهور (قولهمش فلك) يعيف أرسال الرسل قبلات فشبه ارساله صلى الله عليه وسلم بارسال من قبله وان لم يجراهم ذكراد لالة قوله قدخات عليهم والزمخ شرى على عادته في مشدله يجعل الاشارة الى ارساله والاشارة بالبعيد للتفخير كامرته فيقه في سورة البقرة أي أرسلناك ارسالا له شأن وفي في قوله في أم بعني الى كما فى قوله فردُّوا أبدهم في أفوا ههم وقوله بعني ارسال الخ تفسير لذلك فلا يرد ما قبل الاحسين أن يقول مشل ارسال الخوقبل في اشارة الى انه من جلتهم وناشي بينهم فلا يشكر لا بمعنى الى اذلا حاجة لبيان من ارسل اليهم وفيه نظر ( قوله أرساوا اليهم فليس بيدع ارسالك اليها) حدد ابنا على تفسيره للتشبيه وأتماعلى تفسيرالز يمخشري فقيل انه لايكون لقوله قدخلت كثيرمساس هناوتأويله بقوله فهي آخرا لام الخ منظور فدة أذلا يلزم من تقدّم أم كثيرة قيله أن لا يكون أمّة رسل الهابعد محقى بلزم أن يكون الم الانباءعابهم الصلاة والسلام وفمه يحت لاق المراديكون ارساله عسا أن رسالته أعظم من كل رسالة فهى جامعة لكل ما يعتاج اليه فيلزم أن لانسم اذالنسم انما يكون للتكميل والكامل أتم كال غير عماج المسلكا قال تعالى الموم أكملت الكمد يسكم (قوله لتقرأ عليهم الكتاب الذي أو - سناء المك) سان لمصل المعنى لالتقدير موصوف للذى وانسازوني أبها مدوذ كرنون العظمة تغضم له لايحنى وضميره أسهم ملاته باعتبار معناها كاروى فى الذى قبلها الفظها (قوله وحالهم أنهم يكفرون بالبلسغ الرحة الخ)

انه فال قل الهرم ما العظرم عندكم انالته پیشل من شامین کان حلی سان ا ويهدى المدمن المبيارة بدل المادن منه من الا يأت (الذين آمنوا) بدل سن من او منه من الا يأت (الذين آمنوا) خبرستدا عد وف (ونطمان قاد جرم دراقه) انسابه واعتاداهله ورجامنه أوذكروه بعدالقاق من منته أويد كردلا لدالدالة على وجود ووسيدانينه أو بكاومه بعنى القرآن الذي هو أقوى المعسرات (الابدك الله ألمان القاوب) أسكن المه (الذين آمنوا وعلداالصالمات)مشداشيرو(طويالهم) وهوففسل من الطب فلبت ماؤه وا والعبة ماقبلهامصدرلطاب كشيرى وذانى وجوز فدة الرفع والنصب ولذلك قرى (ومسان ما تر) بالنصب (تدلك) على كدلك بعق السال أرسال في المنال في المنال في المنال ال ارسادا المنافية المرام) ارسادا الهم فليس يدع ادسالك المها (الملع عليهم الذي أوحينااليك كتقرأ عليهم التكاب الذي أوسيناه المك (وهم بلغرون مالرسن) و مالهم أنهم يكفرون بالباس فالرحة الذى أساطت بهم

ووسعت كل نن رحنه فليسكروا نعمه وخصوصا ماأنع عليهم بأرسالات اليهم وانزال القرآن الذي هو مناط المنافع الدينية والدنداوية عليهم وقدل زات في مشرى أهل سكة سينقبل الهم استصدوا للرسن فالوا وما الرسن (قلموري) أى الرحدن عالق ومنولى اسى (لالدالاهو)لاستعق للعبادة سواء (علمه نوكات) في نصرف علم مرواله مناب ) مرجعي ومرجعكم (ولوأن فرآنا سرته المال) عرط ملف واب والمرادسة تعظيم شأن القرآن أوالمالفة في عناد الكفرة وتصمه عم أى ولو أن كاما زوزهت بدا للبال عن مفارتها (أوقطعت بدالارض) تعدّده عن من خشسة الله عند قراءته أونشقفت فحملت أنهارا وعسونا (أوكلم الوف) فتقرأه أوقسم وتعب مندقرا منه لكان هذا القرآن لانه الغاية في الاعاز والنهاية في النذكرو الاندار أولا آمنوا بداة وله ولوأ تنازانا البهم الملائدكة الآية وقدل التقريشا فالوالم عدات سرك ان تدره ل المال عن مكة

الشاوة الى أنّ هدن مسال من فاعل أرسانا لامن ضمير عليهم اذا لارسال ايس للتلاوة عليهم حال كفرهم ومنهم من جوزه وأن التلاوة عليهم ف حال الكفرايشفة واعلى اهمازه فيصد قوايد لعلهم يأفانها افصاحة ولايناف تلاوته عليهم بعداسلامهم ويعوزف اجالة أن تكون مستأنفة لكنه مخالف لظاهركلام المسنف وحمالله تعبانى وقوفه بالبليسغ الرحة اشارة الى فائدة الالتفات عن بناالى الظاهروا يشارهذا الاسم الدال على مأذكر والمالغة في الرحة من صفة الرحن وفسرها الشعولها الكل تقوله وسعت كل شي رحمة وقوله فلم يشكروا نعمه الخيعني أنهم قابلوا رجته العامة واهمه بالكفر ومقتضى العقل عكسه بان يشكروهما ويعرفوا المنع بهما فيوحدوه وفسرالرحة بالنعمة تنبيها على أغرما بمعنى هنا وقوله الدنيا ويةبالالف على مابين في الصرف من أنه يقبال دنيو ية ودنيا وبية وما في ما أنع مصدرية وقوله بارسالك فانه رجة للعالمين (قوله وقيدل زات الخ) وقدل زات في الحديبية - ينكتب بسم الله الرحدن الرحم فقالوا الرحسن لانعرفه وقيل نزات مين معموه صلى اقه عليه وسلم يقول يا الله يارسمن فقالوا انه يدعوا لهين وهذه كلهاغير مناسبة ولهذا مرضه المسنف رحسه الله تعالى لانه يقتضى أشم بكفرون بهذا الاسم واطلاقه عليه تعالى والظاهرأن كفرهم عسماه وقوله حمن قسل لهمالخ لاحمن كفروايه ولميو حدوه كافى الوجه الاقل وهذه الاكية في سورة الفرقان قيل وهو يقتضي تقدد منزول تلك الاكية فالمذاسب الجواب، ودبي فيهاأيضا أوهوربكم وفيسه نظر (قوله قلهور بي الخ) فسره بماذكر لماأمن ببه عليه العالاة والسلام بالاخبيار بتخصيص توكله علمه أومانشا وذلك وأمرأ ولابأن يقول هور ف توطئة لقوله علمه وكات والمالم يلزمهن قوله هوربي توحده بالالوهية ضم البه قوله لااله الاهو وهو داخل في حيزة ل سواء كاناصفة أوخبرا بعدخسبرونيه تنبيهءلى أن النوكل اليه لاعلى غسيره وماقيل ان المقصود الاخبار بأنَّ التوحدبمورف لاالاخدار بأنعهومتوحديالالوهية فيه فتأمَّل (قوله مرجعي ومرجعكم) فيرجى وينتقم منكموالانتقام من الرحن أشذ كاقيسل أعوذ باللهمن غنب الكليم قيسل وعلى كلام المصنف رجه الله تعالى متاب مبتدأ نكرة مخدص تقدم خبره علمه وهومخالف المافي الكشاف وردبأ ت التقديم للتخصيص أى السه لاالي غسيره والمبتدامعرفة بالاضافة والمضاف المه محسذوف تقديره مشابنا وقوله مرجعي ومرجعكم تفصلله والفااعرماف الكشاف اذتقد رضهرا لتسكلم مع الغيرلا يناسب مأقبله وكلام المسنف رحه الله تعالى قد يصمل عليه بأن يكون اكتفا والتقدر مشابي ومتابكم وان المكلام دال عليه الترامافة المل (قوله شرط حذف جوابه) أي ان قلناانه يحتاج الى حواب وان جعات وصلمة لاجواب لها والجدلة حالية أومعطوفة على مفدراً بقدرشي والجواب على هذاذ كرمالمه نف رجه الله تعالى فيما سأق بقوله لكان هذا القرآن الخ وقوله والمراد منه تعظيم شأن القرآن مبغى على التفدير الاؤل وقوله أوالمسالفة الخ مبني على الثانى وقوله لوأن كتابا بيان لان قرآ فابعني الكتاب المقرو مطلفافهو بمعناه اللغوى لاالعوفى لانه المرادويه يتم الارتباط وذعزعت بزاءين معيده تين وعينين مهدملتين عمني سوكت وقلعت من مكام الى آخر ومقار ها بتشديد الراعجع مقرأى محل (قولد تسدّعت من خشيه الله الخ) أى المرا دستقاعها تقطع وجهها وتفرقه وذلك المالط شدالله أواتمرى منها الانم اروته فبرا العيون والظاهر أنه حقيقة على سييل الفرض كقوله وولوطارة وحافر قبلها وعلى كالاالتقديرين في الجواب وجعله غثيلا كقوله تعالى لوأنزانا همذا القرآن على جبل رأيت مخاشعا متصدعا من خشسة الله لاوجه له وأتما تمثيل الزعنشري بتلك الاثية فليس يريديه أنهاتمنيل مثلها بل بيان لات القرآن يقتضى غاية الخشبية وقوله وعبوما ف نسخة أوعيونا وهما بعني (قوله فتقرأ مأوفتسم وتعبب عند قراءته ) الباء على الاول صله كلم وعلى الثانى للسيسية أى لوكام أحد بقرآن الموتى لكان هذا أولوكام الموتى بأن أسمهم فأجابو ابسبب سماعه بما يدل على حقيته وقوله النهاية فى المتذكر والانذار ناظرالى قوله تصدّعت من خشية الله وقوله كقوله ولو أَنْنَا رَانَا وَهُ هَذَهُ الآية تشهد لتقدير اللواب الثاني (قوله وقيل ان قريشا والواما معدان سر الله

بيان اسبب النزول وموتأ يبدلتقديرا بلواب الشانى وايسر فنه مغاير تلساسبق الاف جعل التقطيع من قطع الارمش عمني سيرها وقطائع جم قطيعة وهي الارمش التي تزرع ومنه اقطاع الحند وقوله تنسم أى مكة مجزوم فبجواب الامر وتستغيرال يحليركبوها فيذهبوا وبأنوا فيزمان يسم يستغفون من وحلة الشتا والسف وابعث لنا أى أحدلنا آلنكامه فيغيرنا بعدة نبؤتك (قوله وقيل الجواب مقدّم الخ) معطوف على قوله مسدف جوابه وهذامن تمول من الفرا وغيره عن يجو فتصديم جواب الشرط عليه ولايحنى انتف المفظ نبوة عندلكونهاا - هية مقترنة بالواو ولذاأ شارا لديميز رحه المدتعالى الى أن مراده أنهادلىل الحواب لكنه يكون لافرق منه وبين تقسد برلماآء نبوا في المعسق وقوف خاصسة أعادون سعرت وقطعت لانه جميع ميت والميت منه مذكر فنظر البه تغليبا (قوله بال قه القدرة على كل شيء الخز) قال فى الكشاف المه على معنيين أحده مما بلاله القدرة على كلُّ شي وهو قادر على الآيات التي اقتر -وهـا ألاات علسه بأن اظهار هامفسدة بصرفه والشانى يل فقة أن يطيئه سمالى الايمان وهو فادر على الابلساء لولاأنه ف أمرالتسكا. نساحل الاختساد ويعضده قوله أظهياس الذين الزولما كان الشانى مبنياعسلى مذهبه كاينه شراح الكشاف تركه المصنف رسه اقدتماني وانتصرملي الاقل وهذا جارعلى وجوه تقدير المواب اتماعلي الاخد فظاهر وأتماعلي الاول فلان ادادة تعظم شأن القرآن لاتنافي الردعلي المقترحين وقوله عناعاتم فتعلق المأس محذوف تقديره ماذكرالأأن لويشا والمأس على هذاءه في القنوط وقدمه لانه المعروف من معناه وقوله اضراب عما تضمنته لوالج أى لا يكون تسمر الجبال وماذكر بقرآن بليكون بغبره بماأراده الله فان الامرله جيعافلا يردعليه شيءتي يتوهمأن الاحسن عطفه على مقذر أَى ليس النُّ من الا مرشى بل الا مراته جيعاً ( قو له ودهب أكثرهم) أى المفسرين الى أنَّ معناه أفل بعلر فالمأس بمعنى العلر والتبين ويشهده القراءة المذكورة وقوله وهو تفسيره أى تفسيره بعنى يدل على أنَّ المرَّاد منه ذلك لا أنهم قروًّا بها التفسير من غيراً نيسه، وهما من النبيِّ صلى الله عليه وسلم فانه غير معميم (قوله واغما استعمل المأس عمى العلم لانه) أي المأس مسدب عن العلم فانّ المؤسّ عنه لا يكونُ الامصاوما وقداستلفوا في الناسية عمال البأس عيني العلم هوسقيقة لأنه لغة قوم من المين يسمون الضم أوج ازلان المأس منضين العدلم فان المائس عن الشي عالم بأنه لا يكون فان قلت الماس حينتذ يقتضي حصول العلم العدم وهومستعمل في العلم بالوجود قلت أجبب بأنه لما تضمن العلم بالعدم تضمن مطلق العسلم فاستعبل فيسه فقول المدنف رجه المتدنعالي لا يكون الاحملوما اماعلى ظاهره لان ما يتطلبه الشعص ميأس منه لابدة من عله لانه لايطلب مالايمل ولاحاجة الى مسله على العلم بوجوده أوعدمه ستى يشكلف أد مامرّوقيل المراديدانه معلوم الانتفاء وقوله فان بالفاء وف نسحة بأنّ بالبأء الموسدة والاولى أولى وفى ندهنة لا يكون يدون قوله الامعاوما فهي كأن التامة وهده تؤيدما قبل ان المعنى معلوما التفاؤه (قولم ولذلك علقه بقولة أنالو يشاء الله الخ) أى لكون المأس بعني العلو المراد تتعلقه به جعله معلولاله بحسب المعنى ساد امسدمفه ولمه كاذكره المعرب رجه اقدتعالى وأن مخففة من النقيلة واسمها ضعرالشان محذوف والجلة الامتناعية شبرهما وقوله فاتءمناه نني حدى بعض النساس لتعصيم المعني فات نتي تعلق المشيئتبهداية الجبيع صادق بأث لايهدى أحداوبأن لايهدى بعضهم ويهدى بعضا آنوبن والاقل غير واقع وغبرمعلوم فكونه معلوماما عتبار ماصدقه الثاني وليس هذامن التعليق المصطلح في شئ قانه يتعدّى يعن وأتما التعلمق يمعني جعلد متعلقا يهومه ولاله فهويته دى بالباء وأتماما قبل انه من المعلميق الاصطلاحي ولذاجه الدبعفي النني أيكون فيه مأ يقتضي التعليق وانهذامه في مسكلامه وماعداه من خوافات الاوهام فليس بشئ والى ماذكرناه أولاأشار بعض الفضلاء والاستنقيل انهالانكاد سؤال الومنين على ماروى عن ابن عباس رضى الله عنه ما أنهم سألوا نزول الآيات المقترحة طمعا في ايمان قريش مع علهم وانتفاءهدى بعض الناس لعدم تعلق مشيئة الله بذلك كافين مات على اصراره فانه يعلم منه ال اقتراحهم

حق تدع انافنضذفها بدانسيز وتطافع اومفرانا بدار بعلدام اوتصواله الشام أوابعث لنابد فعي بن طلاب وغيروسن آبائنال كموفاف لن فنزات وعلى هددا فنقطسع الارض قطعه المالسم وقيسل المواب مقدم وهو توله وهم يكفرون بالرسان وما وبمسااه مرامن وتذ كركام نام لاشتالالوق على الذكرالمقيق (بالقه الاسميمة) بلقدالف درفعل كل شي وهواضراب عمانضنه لومن مصفى النق أى بل الله طادرهل الاسمان بما المترسومهن الآبات الاأقاداد فهاشعلق ذلا لعاسه بانه لا تلیزله شکمتهم و یویددلات دوله (آنام مِياً سِلَانِي آمنوا) عن اعانهم عماراً وأمن أسوالهموذهب أسترهم المأت مناءافلم يه للادى أنطا وابن عاس وجاعة من المصابة والنابع من رضوان الله علمهم المعمد قروا المرسين وهوتفسيره وانمالسه مل المأس بعنى العلم لانه مسيسه من العسلم فات المؤس منه لا يكون الامعاد ما والذلاء علقه بقوله (أناويشا والله لهدى الناس جميما) فاق مناه اني هدى بعض الناس لعدم تعلق البراسية أحيدارا

والا آيات بعد صدور معزات فاهرة دالة على صدة انبوة قطعا اسرالالعدم تعلق مسيئة اقد با علم فتأمل (قول وهو على الا قل متعلق بعد وف تقديره الخ) ضميرين ايمام ملكف اروالضيرف على منهم المدف في منهم المدف تعدير لان المدف وبا على المدفة بين وعلى منهم الدفة بيقدير لان لويشا والقد لا يصلح العلية واعماله العلاء عليم بذلك ولم يجعل تضمينا البعد و (قوله أوبا معطوف على قوله بجد فوف فأن لويشا ومعمول لا منوا بتقدير البياء أى لم يناسالذين أمنوا بعضمون هذه القضية عن اعمان هؤلا والسكفرة فان قلت تعلقه به وتخصيص المحاف من بذلك الأمان الدن المناس بقتضي أن الهذه دخلافي المأس عن اعمان هؤلا والمربالعكس لان قدرة الله على هدا به جديم النماس بقتضي أن الهذه دخلافي المأس منه قلت وجه تخصيص الاعان بذلك أن اعان هؤلا والكفرة المعمون كائنه عمال متعلق عمالي كون الوقف على مشيئة الله تعالى هدا به جديم النماس وذلك بمالا يكون الاتفاق وذكر أو حيان هؤلا والمائدين وأن لويشا والله ما المؤسنة وقد ذكر سسيبو يورجه ما المدوا تقرير المائس الناس جمعا وان رابطة لمواب القدم كاللام الموابية وقد ذكر سسيبو يورجه ما تقدوا بن عصفورا نما الناس جمعا وان رابطة لمواب القدم كاللام الموابية وقد ذكر سسيبو يورجه ما تقدوا بن عصفورا نما الناس جمعا وان رابطة لمواب القدم كاللام الموابية وقد ذكر سسيبو يورجه ما تقدوا بن عصفورا نما تسكون كذلك في كلام العوب كقوله

أماوالله أن لوكنت حرّا ﴿ وَمَا إِلَّمُ أَنْتُ وَلَا الْعَسْقُ

وأمناله (تنبيه) قوله أفلم يمأس كاتقدم في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام استمأسوا وهي خس قرأها البزىءن ابن كثمر وحده الله بخلاف عنه بألف بعدها باء والساقون عدلي الاصل بتسر فاؤهاماه وعسنها همزة وهي لغة والاثولى على القلب تتقديم الهمزة على المام بقلب حروفها ويدل علمه أمران الاول المسدروهواليأس والشانى أنه لولاأنه مقلوب لقلبت باؤه ألف التحركها وانفتاح ماقباها لاخ اكانت ف محل لا يقبل القلب وهو الفاء فكذلك ما وقع موقعه وقال أبو شعامة رجمه الله بعد ماذكر قراءة المزى فى الله سكليات ولذارسمت في المصعف كافرا هم البرى بألف مكان الما ويامكان الهمزة وقال أبوع بدالله اختلف ف هدد الكامات ف الرسم فرسم يبأس ولاتياسوا بأاف ورسم الماق بغير ألف (قات) هذا هوالصواب وكانهاغفلة من أي شأمة اللهي من الدرالمصون (أقول) ماذكر من اتفاقهم على رسمه كا ذكرمة ترو وتخطئة أبي شامة خطأ منه لعدم فهرم كلامه فانه ذكر أنها وسمت بأاف ولم يقل في الجسة ولاف الجييع ثمانقل تغصيص رسم الالف عوضيعين فيكون كالامه المطلق أولا مجولاعلى المقيد ومفسرا لما أبهم أولا فالخطئ له هوالخطئ فاعرفه (قولهداهمة تقرعهم وتقلعهم) القارعة من القرع وأصله ضرب شي بشي كاقاله الراغب ثم استعمات مجازاف الداهية المهلسكة نفوقوله القارعة ماالقارعة وقوله تقلعهمأى تهلكهم وتستأصلهم وقوله تحل بمعنى تنزل وقوله يتطابراليهم شررها الشهررواحد مشرارة وهى مأيتطاير من الناريشديرالي أنّ الراد بحاولها بقربهم اشرافهم على الهلاك وظهور أماواته تنطاير شرد وتواتر شرود (فولد وقيل الاتية في كفارمك فأنهم لاير الون مصابين الخ) هوعلى الاقل للمنس من المكفرة ولا يلزم منه حلول القارعة بجمعهم وعلى هذا للكفرة المعهودين والسرايا جمع سرية وهي قطعة من الجيش ويغيرمن أغارعلي العدق وحو البهسم بفقه اللام واليا ظرف بمعنى حوآ وفى جوانيه ومواشيم أى دواب أهل مكة وأنعامهم وقوله وعلى هذاأى اختصاصه بأدل مكة والوجه هوالاول وقصة الحديدة معروفة وقوله الموثأ والشامة هوعلى التفسيرالاول ومايعده على مادعه وقوله لامتناع الكذب في كالرمه هذا بناء على أن الوعد خبر يتصف ما احدق والكذب (قوله وعد المستمزئين بموالمقترحين علمه الخ أدخل الاقتراح في الاستمزاء لان عدم الاعتداد ما أياته واقتراح غيرها فى المعنى استهزا و بالدراج وفيه ارتبط عافيله أشد ارتساط ولذاصر حيد فاقيل ال اقتراحهم أتسييرا لجسال وأخو يهعلي سبيل الاستهزاء فهماشي واحد لأوجمله وملاوة وملوة بتثلث المير فهما

وهوعلى الاول ستعلق بمعذوف تقديره أفلم فأسبندلة مبناءن اعتمام المسالة لويشا الله لهدى النياس جدها أولا منوا (ولايزال الذين كفروا تعديم عاسنعوا) من الكفروسو الاعمال (طارعة) داهمة تقرمهم وتقلعهم (أوقعل قريامن دارهم) فيفزهون منها ويتطايرالهم شروها وقبل الآية في كذار مكة فانهم لا زالون معالين عاصنه وا بر ول الله صلى الله عليه وسلم فأنه عليه العدلاة والسلام كان لا زال يه عنالسرا في عليهم فتفده والبهم وعلى مواشيهم وعلى مذا يعوز أن بكون تعل خطا بالارسول عليه المسلانوالسلام فأنه سل بين فريامن دارهم عام الحد منة (منى أن وعدالله) دارهم عام الحد منة (ان الله لا عناف الموت أو القيامة أو فع مكة (ان الله لا عناف المعاد) لامنياع الكذب في كلامه (واقد استرزى برسل من قبلات فا ملمت للذين كفروا) تسليد رسول اقدملي الله عليه وسلم ووهدا المسترزين والمترسن عليه والاملاء ان يترك ملاوم من الزمان

بمعنى حتن ويرهة من الزمن ومنه الملوان والحسكمة في الاملاء ليؤمن من قدّرا لله ايما له ويستدرج غيره والدعة بخفرالدال الراحة وتوله فكمف كأن عقباب أصله عقانى والما متعذف في الفواصل في أمناك وهوالمطرد ومثله متاب فعيامض فلاوحه ملياه يمن أن مقدر مناساوا لمعنى كمضرأ ت ماصيعت أى مراقب لا موالهما ومشاهدا هافه وعيازلان القائم عند دالثي عالمه وإذا يقال وتف علمه أذاعله فليخف علمه شئمن أحواله وتذكير ضمرعلمه شأو بهما أشضص والانسان وكان الظاهر تأنشه وقوله ولأيفوت عنده شئ من جزائهم عطف كأتنس مرلات اطلاع الله على أعمال العبادا ذاذكر فالمراد مجازاتهم عليها (قوله والمبرمحذوف تقدره كمن ليس كذلك) أوتقدر المهرلم يوحدوه أي من مبتدأ خبره محذوف وتقديره ماذكر وجولة وجعلوا على هذامه ستأنفة أومعطوفة على جلة أفن هو فائم كمن ايس كذلك لان الاستفهام الكارئ بمعنى النثي فهي خبر ية معنى وعلى الشانى جلة وجعادا معطوفة على الخبر المقدرولما قرره في المغنى قال الشبار حرجه الله لم يظهر لى وجه اختصاص العطف على الخبر بهذا الوجه الثانى فقسل انه لاحلى بفضل الله وجهه وهوحصول المناسبة بين المعطوف والعطوف عليه التي هي شرط مبول العطف الواوف النقدر الثاني وعدمها في الاقل واذا قال أهل المعاني زيديكتب وبشعرمة مول دون يعطى ويشعرانتهي وهذامن قلة التديرفان مرادهم أنه على التقدير الاقل يكون الاستفهام انكار باعدني لم يكن نفه الاتشابه على طريق الانكارفان عطف جعلهم شركاء علمه يقتضي أنه لم يكن ولدس بصير وعسلي التقدير الثاني الاستفهام توبيضي والانكار فمه بمعني لم كان وعدم التوحمد وجعل الشركا وآقع موجخ علمه منكر فسظهر عطفه على الخبر وأثما ماذكره من حديث التناسب فغفظة لان المناسبة بن تشييه الله بغيره والتشريان المة وعلى الوجه الثانى عدم النوحيد عين الاشراك فليس محلا للعطف عنداهل المعانى على ماذ كرمفه ومحتاج الى توجيمه آخر والمعنى أفالله الذي هوقائم كمن امس كذلك من الاصنام والهمزة لانكار مضمون الجلة والفياء قبل انها للتعقب الذكري أي بعدماذكر أفول هدذا الامرالمنكروالذى في الحكشف اله تعقب حقيق المترقى في الانكاريعي لاعب من انكارهم لا يما تك الماهرة مع ظهورها وانعيا العب كل العب من جعلهم القادر على انزالها الجبازي الهم على اعراضهم عن تدرم عانيها كغيره عن لا يقدر على شي ولاعال انفسه نفعا ولاضر اوله تقصمل طويل فمسه وقوله من خسيرا وشر سان المالموصولة (قوله استنفاف أوعطف على كسنت الخ) يهني انه استخدار عن سو صنيعهم وما تعتمل الموصولية والمصيدرية وعلى الاول فالعائد مقدروعلى المصدرية يجوزعطفه عليه وأيس هذا مخصوصا بكون المقدركن ليس كذلك ولا يلزم اجتماعهماحق تختص كلنفس بالمشركين وقوله أولم بوحيد ومعطف عدلي من لدس كذلك وأخره لات الخبرفسة ليس مقبا بلاللميندا والاكثرفي التقدير ذلك لانه وردمصر حابه كقوله أفن يخلق كمن لا يخلق وقوله أفن بعسلم أنماأنزل الملامن ربك الحق كن هواعمي اكن لا بأس به لدلالة قوله وجعلوا علمه وأقهر فيه الظاهر مقام الضية برلاته لالة عدلي أنَّ الالوهبية موحمية لاستحقاق التوحد دوالعمادة وللندا (على سخافة عقوالهما ذجعه لواالجهاد اتمشاركة للذات المستعمعة اسائرال كالات وقيل انه معطوف على قوله استهزئ وقيدل انها حالمة (قيه له و يكون الظاهر فدسه موضع الضيرين) موضع منصوب على الطرفية وهوخبريكون أوالتقدير وضع موضع الضمير وهذا اذاعطفت على الخبرلا حتياجه المى العائدوان كان عطفه على كسبت ظاهرا بخلاف الاستثناف وقسل انهجار على التقادير الثلاثة وقوله للناسمالخ لانّا لله أصلها الله وهو المعبود بالمق الستجمع بمسع الصفات السكالية (قوله نسبه على انّ مؤلاء الخ) وفي بعضها تنبيها بالنسب فلفظ قوله وتنبيها معطوف على اسم كان وخبرها أى انه كالدل على عدم استحقاقهم العبادة وانماعير بالتنسه لسكون ذلك معاومالكل من له أدنى مسكة وأشارالي وجه التنبيه

قاده وأمن (م أخله م والحكمة من والم على الماهم (أفن وطام على الماهم (أفن وطام على الماهم (أفن وطام على الماهم الماهم والماهم ولا يقوت علمه مني من من والماهم ولا يقوت علمه مني من من الماهم ولا يقوت علمه والماهم ولا يقوت علمه والماهم والما

والمعنى صفوهم وانظروا هل لهم مايستعمة ون يه العمادة ويستأ هادن النسركة (أم تنبؤنه) بِلَ النَّهُ وَقُرَى تَنْبُونُهُ فِالْصَفَى فَ (عَالَا يَعْلَمُ الْمُنْفُ فِي الْمُنْفُ فِي الْمُنْفُ في الارض ) بشرة يستعفون العبادة لابعاهم أورسفات لهم سيصفونها لا يلها لاسلها وهوالمال بكل عي (أم بطاهرون القول) أم تسمونهم سرط مظاهر من القول من غيرسفية واعتمارمعني تسهية الزي كانورا وهدندا استعاج بلبغ على أساوب عيب عادى على نفسه مالا عاد (بلدين للذين كفروا سكرهم) أو جهم فضاوا أباط ول ش الوها منا أوكد المم للاسلام بشركهم (وصدواءن السبيل) سبيل المن وقراابن كثرونافع وأبوعرووابن عامروه تدوابالغ أى وصدّواالناس عن الاعان وقرى الكسير وصد بالتنوين (ومن يضلل الله) بمنذلانه

بقوله والعدى الخ فانه ليس فيهـم مايستعقون بهذلك (قوله والمعنى صفوهـم وانظروا هـل الهـم مايستعقون به العبادة ويستأهلون الشركة ) فسر التسمية بالوصف فالمعنى اذكرواصفاتهم هل فيهما مابقتضي الاستحقاق وفي الكشاف أىجعلتم لهشركا فسموهم لهمن هسمو تنؤه بأسمائهم فذهب الى أنَّ المرادية ذكر أسمائهم وايس فيه خلط كالوهم ويعرُّف ذلك من نظر في شروحه وقول بل أننيؤنه اشارة الى أنَّ أم منقطعة تتقدير بل والهمزة وقوله بالتخفيف أي من باب الافعيال والضمريته (قوله بشركا بستمقون المسادة) يعن ماعسارة عن نفس الشركا وقوله أو بصفات معماوف عملي قوله مشركاه نعلى هذاماعيارة عن صفات الشركاه وخمر يستحقو نها للعمادة وضمرلا علها الصفات وقوله الايعلهاأى الشركا أوالصفات واذاكان لايعلها وهوعالم بكل شئ بماكان وما يكون فهي لاحقيقة الهافهونني الهانني لازمهاعلى طريق الكناية قبل وتفسيرها بالشركاه يشاسب تفسيره موهمبذكر أسماتهم علىمانى الكشاف والمناسب لتفسيره هو الثناني وفيه بحث (قو له أم تسمونه سم شركام) ان كان المعني أمتصفونهم بأنهم شركا فهوعن ماتقدم والافهوغيره وقولة من غير حقيقسة أى معنى متعقق فينفس الامرافرط المهل وسعنافة العقل وتوله كنسمية الزغى كانورا كمدوح ألمتني المعروف وكأثه اشارة الى ذلك (قوله وهذا احتماح بلسغ على أساوب عسب سادى على نفسه بالاعماز) أي لما كان قوله أفن هوقائم على كل نفس كافيا في هدم قاءدة الاشر الدمع السابق واللاحق وماضهن من زيادات اانكت وكان ابطالامن طريق حقمد فيلا بابطال من طرف النقيض على معنى لمتهم اذا شركواعن العجودان بشرائيه أشركوا من يتوهم فعه ذلك أدنى توهم وروى فيسه أنه لا أسما الشركا ولاحقيقة لهانف المسمى على الكناية الايمائية غرواغ بأنم الانستأهل أن يستل عنهاعلى الكناية التلويحية استدلالا يني العلون نفي المعلوم عمنه الى عدم الاستثمال مع التو ييخ وتقدير أنهم يريدون أن ينبؤا عالم السر والخفيات عالايعله وهومحمال عدلي محال وفى جعل اقتفاذهم شركاء ومجادلة الرسول عليه الصلاة والسلام انساله تعالى نكته بل نكت سرية تم أضرب عن ذلك وقسل \* قد بين الشمس لذى عمنين وماتلك التسعية الابطاهر الغول لاطائل تعته بلهوصوت فارغ فن تأمّل حق التأمّل اعترف بأنه كلام خالقالةوى والقدر الذى تقف دون اسستا وأسراره أفهام البشر وقوله أم بظاهوأم منقطعة وفسل منصلة وقدل الطاهر عمن الباطل كقوله ودائ عاريا ابنريطة ظاهره (قوله قويهم فتضاوا أباطل مُ خالوها) قوله بل زين اضراب عن الاحتماح عليهم فسكاته قبل دع ذا فانه لا فائدة فيه لا خم زين لهم ماهم علمه من المكروالتمويه من قولهم موه الاستنبة اذاطلا النعاس منها يفضمة أوذهب ليظن أنهاذهب أوفضة وليست به فأطلق على التلبس بالمسكروا للديعة ولذا عطف أحدهما على الاستر وقوله فتضاوا أماطمل أى تسكلفوا لايقاع ذلك في الخيمال من غير حقيقة ثم بعد ذلك ظنوها شيما لقاديم م ف الضلال ويحتمل أن المتغيل أول من أسسها ومن خالها من قلدهم من بعدهم فأسند فيهما ما لا يكل الى البعض لوقوعه ينهم ورضاهميه وحذف أحدد مفعولى خال لانه يجوزاذا فامت علمه قرينة وان كان الاكثر خلافه وغو بههم ومكرهم مضاف الى الفاعل وجوزأن وصكون مضافا الى المفعول وقوله أوكمدهم للاسه الم بشركهم فعلى الاول المراديه مكرهم بأنفسهم وعلى هذا بغيرهم من الاسهلام وأهله (قوله بسلالحق فمفريفه العهدأ وماعداه كأنه غيرسسل وفاعل الصدامامكر هم وتحوه أوالله بخسمه على قلوبهم وعلى قراءة الغنم للمعلوم مفعوله محذوف وأتناقراءة الكسر فشاذة وهومجهول نقلت فسه حركة الممن الى الفياء اجراء له مجرى الاجوف وهو توله وصدّ بالنفو بن أى وقرئ صدّ وهومعطوف على مكرهم في النظم وعلى كونه معاوما مفعوله محذوف كاذكره يشاسب التفسير الشاني لمكرهم ولذلك قدم القراءة المنساسسية للتفسير الاول ولم يجعل صدوا منزلا منزلة الازم لعدم ملاعته للتفسدين وفيه نظر لانه بلائم المتفسيرالاول (فوله بجذلانه) وفي نسعة بجذله وهما بمعنى وايس هذا مبنياعلى

مذهب المعتزلة كايتوهم في ما وي الرأى ولو فسرا بخلق الضلال والاهتداء كان أظهروا وفق بمذهبنا وقوله يوفقه للهدى اشارة الى أن الهداية عصى الدلالة موجودة وانما المنقى الايصال وتوقيق مصعل أفصاله على وفق مايرضاءا نقد وقوله بالقتل والاسرعقو يةمن الله بكفرهم وأتما وقوع مثله للمؤمن فعلى من النسانية زائدة للتأكيد والا ولى على تقدير من عدايه سوا مكان معناماً وقدر فيه مضاف فلايلزم تقديم معمول الجرورعاس ملات الزائدلا - كم له وصلى الثاني من الله فلرف مستقر حال من واق وصلته محذوفة والمعنى مالهم واق وحافظ من عداب الله حال كون ذلك الواقى من جهة الله ورحمته ومن في من الله الابتداء على الاول والتبيين على الثباني ومن رسته على الاول يكون من كالام المصنف رجه الله لسان ذلك الواقى فتأمل (قوله صفع االني حي مثل في الغرابة الخ) قال العلامة قدم ترفي البقرة أت المثل له معنى اغوى وهو الشبيه ومعنى في عرف اللغة وهو القول السائر المعروف ومعنى عجازي وهو الصفة الغريبة مأخوذامن المعنى العرفي بعلاقة الغرابة لاق المثل اعمايسم بين النماس اغرا يتسهوقال أبوعلى فى الاغفال تفسير المثل بالصفة غيرمستقيم الغة ولم يوجد فيها وأكثر الفسرين على خلافه لكنه يحتاج المحا اثبات من كلام العرب ولم يذكروه فنل الحنة هنا اتما أن يراديه المعنى أوغيره وعلى هذا التفسير المراديه معناه المجازى وحينتذه وعندسيبو يهمسدا وخبره محذوف أى فعما يقص ويسلى علمكم صفة الجنة وقوله تحرى من تحتم االانهار جلة مفسرة كغلقه من تراب في قوله تعالى الأمثل عيسى عندالله كثلآدم خلقه منتراب أومستأنفة استثنافا بانباأوحال كاسمأق وهذا هوالوجه السالم من التكلف معمافيه من الايجاز رالاجمال والمفصيل والمددهب أيضافي قوله الزائية والزاني كاسمأني تفصيله في سورة النوروقة راخيرف ممقدما اطول ذيل المبتدا أوائد لا يفصل به سنه و بين ما يفسره أوما هو كالمفسرلة (قوله وقيل خبره تعرى من تعم االانهار) على طريقة قولك صفة زيداً سمرالخ فالمثل بالمعنى المجازى وهذا قول الزجاج واعترض علمه بأن المثل ععني الصفة لم يثبت وهو واردعلي الفول الاول أيضا وبأنه غيرمستقيم معنى لانه يقتضي أتآلانها رفي صفة الجنة وهي فيها لافي صفتها مع تأنيث الضمير العائد على المثلُّ جلاعلى المعنى وأحر المُذَكِّر والمُأنيث سهل وأمَّا دفع الاوَّل بأنه عــ لَى تأويل أنهـ أنجرك فالمعنى مثل الحنة جريان الانهار وكذاصفة زيدأسمر المراد السمرة وأن الجلاف تأويل المفرد فلا يعود منها ضمر للمستدا أوالمراد بالصفة ما يقال فعهدا اذا وصف فلاحاجة الى الضمر كما في خبر ضمرا الشان وكذاماقدل افتأنيت الضمرا كونه راجعالى الجنة لاالى المثل واعاجاز ذلك لات القصود من المضاف عن الناصاف المهوذكره وطنة له وليس محوغلام زيد فكله كلامساقط متعسف لان تأويسل الجدلة بالمصدرمن غبرحرف سابك شاذكافي المثل تسمع بالمعسدى خبرمن أن تراه وكذا التأويل بأخأريد بالصفة افظها الموصوف به وايس في الكلام مايدل علسه وهو تحوز على تحوز ولا يحني تكافه وتساسه على نمر الشأن قداس مع الفارق وأماع و دالضمير عملي المضاف المدون المبتد ا فأضعف من بيت العنكبوت ولاأدرى ما الداعى الى ارتكاب مثله (قوله أوعلى حذف موموف أى مثل الجنسة جنة تعبرى من قدتها الإنهار) اعترض على هذا أبوعلى الفارسي بأنَّ المثل الشبه وهو حدث فلا يعيو زالا خبار عنه بالحنسة وهي الجنة وردبأت المثل وعني المشل والشيمة فهوجنة أخيرعنها بمثلها وقيل انه غروارد رأسا ولاحاجة الىجعلا بعتى الشيمه لان النشيبه هنا تمسلي ووجهمه منتزع من عدة أمور من أحوال الجنان المشباهدة من بحريان أنمارها ونضارة أغصانها والتفاف أفنانم او يحوه وهومرا دازجاج يقوله اله تعالى عرفها أحرا الجنسة التي لم نرها بماشيا هدناه في أمور الدنيا وعايشاه ولذا أنى الزمخ شرى فعه بلفظ التمشل ويكون قوله أكلهادام وظلها سانالفضل تلك الجنان وتميزها عن هدد الجنان المشاهدة وقيل ان حسند بيسان لحال جنان الدنيساء لى سسبيل الفرمش وان فيماذكره انتشارا واكتفاع فى النظسير

(عاله من هاد) وفقه الهدى (لهم هذاب في المدورة الدنا) طالقتل والاسروسا من الصيام المدورة الدنا) طالقتل والاسروسا من عذابه أومن والمدائمة التي وعد ودرامه (ومالهم من الله) من عذابه أومن ومنه ومن والقي ما فقط (مثل المدة المدورة المدورة المدورة وهومسدا أسمره معذوف عند يسمه و مأى وهومسدا أسمره من المدورة والمدورة وا

ارعلى زيادة الكلوهوع لى قول سديبويه عال من العائد المعدوف من العدلة (المهادام) لا يقطع عرها (وظلها) روسال المسلم ال الذينانة وا) ما لهم ومنتهى أمرهم (وعقبى الكافرين الذار) لاغير وفى ترتيب النظمين اطماع للمتعن واقداط للسكافرين (والذين آسناهم الكاب يفرحون بالزل الدك يمنى المسان والمالكان كان الام وأصابه ومن آمن من المصارى وهم يمانون رسلا اربعون بضران وغانية بالمين واثنان وثلاثون بالمنسة أوعامتهم فأنهم كانوا بفرسون وافق كتبهم (ومن الاحراب) يعق كفر ١٢ الذين تعزيوا على رسول الله صدلى الله عليه وسلم بالعداوة كعب بن الاشرف وأصمانه والمسيد والعاقب وأشياءهما (من شكريه نه) وهوما عنالف شرائعهم أدُما يخالف ما مرفوه منها (قل انماأمرت ان أسب دالله ولا اشرك به) جواب المنكرين أى فل الهم انى أصرت في الزل ال بأن أعمد الله وأوحد موهواله مدد في الدين ولا سدل لحجم الى انكاره

بمجرّد جريان الانهار وهولا يشاسب البسلاغة القرآئية والغرض المذكورلاقو ينةعليه والفصل بينهما أحسن منه ولاتكلف فيها منجهة العربية (قوله أوعلى زيادة المثل) بمعناه اللغوى وهو الشسمه لانه وردزيادته في نحوايس كشله شئ فقده بهدزيا دته بعذا المعنى مخلافه بمعنى السفة فلاير دعلمه ماقبل ان الاسما الا يحوز اقامها فانه في كالرمهم كثير كاسم السدادم ولاصدقة الاعن ظهر غنى ومقام الذئب ف ست الشمياخ بدر قوله حال من العائد الخ) لان تقدره التي وعدها و يحمّل التفسر والاستثناف البياني كمامز وقوله لاينفطع تمرهاقدل خصمه بالثمرلانه ليس في جنة الدنيماغيره وان كان في الموعودة غبرذلك من الاطعمة والظاهرا أنه انميافسيره به لاضيافته الى ضعيرهما وأتماا لاطعمة فلايقيال فيهاأ كل المنة وقوله وظلها كذلك أى هومبندأ محذوف الخبر والجلة مقطوفة على الجلة وقوله كاينسخ ف الدنيا العدم الشمس أولسكونها في طرف منها فتأمّل (قه له وعقى الكافرين النارلاغير) الحصر من تعريف الخبروالمرا ديالذين اتقوامن اتق الكفر بدايل المقابلة بالكافر فيسدخل فيه العصباة لان عاقبتهم الحفة وان عدنوا ولوأريد المتقين عن المعاصى لان المقام مقام ترغيب صع ويكون العصاة مسكو تاعمهم وقوله ترتيب النظمين أى ذكرا لجلتين المذكورتين بمدماسيق وهما تلك عقبي الذين انقو اوعقبي الكافر ينالنبارلان انتظم يطلق على اللفنذ القرآنى المركب ووجه الاطماع والاقناط ظاهر والمرأد انذكرهافيما يعدهما لماذكر فلانسكرارفه وكوله يعنى المسلمن من أهل الكتاب كابن سلام رضي الله تعالى عنه الخ) فالمراد بالكتاب التوراة والانجيل وجوزأن يراديه الفرآن و بالذين مطلق المسلين ومعنى يفرحون استمرارة وحهم وزيادته وقوله كابن سالام بتخفيف الملام هوسن اليهود وقوله وثمانية بالهن زادءعلى الكشافلانه بهميتم العدد وهذا مجسب المشهورفلا ينافيه اسلام بحيرا وتميم الدارى ونحوهما والمبشة بفتحتن الجاعة من الحبش وهم طائفة من السودان معروفون (قوله أوعامتهم فانهم كانوا يفرحون بمايوا فق كتبهم) فالمرادبما أنزل بعضه وحوما وافق كتبهم وقيل عليه أنه بأباء مقمابلة قوله ومن الاحزاب من منكر بعضه لان انكار البعض مشترك ينهم وأجيب بأنَّ المرادمن الاحزاب من حظه انكار بعضه فحسب ولانصدبية من الفرح ببعض منه لشيقة أبغضه وعداوته وأواثك يفرحون بيعشه الموافق لكتبهم وهوتكاف فالظاهرأت المهن ان منهم من يفرح بعضه اذا وافق كتبهم ويعشهم الايفر عبذلك المعض بليغتم بهوان وافقها ويشكرا الوافقة الثلا يتسع أحدمنهم شريعته كافي قصة الرجم وأشاربةوله أومايخالف ماسترفوه منهاوه عذلك فهومخالف للظآهر ولذاأخره المصنف رحمالله وتركداز مخشرى (قد له يعني كفرة م الذين تخر بواعلى رسول الله صلى الله علمه وسلم الخ) فالاحزاب جدم حزب بتكسر فسكون وهوالعااتفة المقوزية أي المجتمعة لا مرتما كعد اوة وحرب وغره على ماأ فأده الراغب وغيره منأهل اللغة وأتما الاحزاب المذكور في قوله نعمالي ولمبارأى المؤمنون الاحزاب فطوا ثغيمن الكفرة مخصوصة بواسطة تعريف العهد فباذ كرما لمصنف رجه الله تفسير لبعض الاسخاب ولاشافي كوين يعض الاحزاب احزاما لاندراجهم في معناه اللغوى كالرهمة من تعسف هناء بالإطاثل يحته والسيدوالعاقب علمان لاسقني نجران وأشباعهما اتباعهما ﴿ قُولُهُ وَهُومَا يَحَالَفُ شَرَاتُهُمُ ﴾ هو على تفسيرالذين يفرحون بمسلمهم والمنكر يربكفرتهم وقوله أوما يحالف ماحروفوه وفى نسخة أومايوافق ماحو فووه على تفسيرا افرحين بعامتهم من الكفرة فأن منهم من يفرح بماوا فقها ومنهم من يشكره امناده وتشييد فساده وانكارهم لخالفة الهرف بالقول دون القلب لعلهميد أوهو بالنسبة لمن لم يحرفه فن فال الاولى ترك هذا كنفاه بالاول لاختصاص الجواب بانما أمرت بذلك لم يأت بذي بعقد به كاسترا م (قوله جواب الممنكر ين أى قل الهم اعا أمرت الخ) يعنى أنه تعالى لما حكى من به ص أهل الكتاب انكار بهض ماعليه النبي صدلى القه عليه وسلم من البسات الاسسلام قال صلى القه عليه وسلم إرب بماذا أجبيهم أذن فقيلة قللهمانماأ تيت بمن اثبات الاسلام والنبؤة يوجب عبادة الله تعالى واثبات التوحيدو فني

الشرك وأن الرجع اليه (قوله واغداتنكرون ما بعالف شرائمكم) وفي مسعنة وأمّا ما تنكرونه لما يخالف شرائمكم وهما بمهن ومأفى لماعفالف مصدرية وقوله فلدس يدع جواب أماوهذا على التوجيه الاتول وسكتءن بيانه على الثانى لمرجوحيته مع أنه يعلم بالمقايسة وهكن ادراجه فيمياذ كرلانه مخالف اشرائمهم على زعهم وقوله ولاسدل لكم الى انكاره أوردعله أنّا انسارى المثلثة من أهل المكاب وهم تنكرونه وعدم الاعتداد بانكارهم لايناسب المقام وقوله على الاستثناف أى وأنالا أشرك وقبل على المال قيسل وموأولى خلوا لاقل عن دلالة الكلام على أنّ المأمورية تخصيص العبادة به تعالى (قوله واليه مرجعي للجزاء لاالى غسيره الخ) قبل علمة أن يقول ومرجعكم كماذكر منى تفسيرة وله واليه مماب مع أن وذا المقام أنسب بالتعميم الدل على أبوت المشرع وما (قلت) قول الزيخشرى المه لا الى غيره مرجعي وأنتم تقولون مشل ذلك فسلامهن لانكاركم اه فيه سان السكنة التخصيص المسم سكرون حقيقة أوحكافلا حاجة الى مايقال لاحاجة لذكره هنالدلالة قوله تلك عقبي الذين اتقوا وعقبي الكافرين النارعليه وقوله وهذا القدرأى اثبات التوحيدوا لمبدا والمعادونيه اشارة الى حكمة النسخ وأنه ليس بيدا كاتزعم اليهود بل من انتها والشي مانتها وزمانه (قوله ومثل هذا الانزال المشقل على أصول الديانات الجسمع عليها) يصمّـل أن يكون المراد بالانزال المشبهية في كالامه انزال المأمور يه مماهوف الكُّنب الساافة ويتحقل أن يكون انزال الفرآن على الاساوب المشهور في أمشاله وكذلك صفة مصدر محذوف أى انزا لا كذلك وايس التشبيه على الاول في جسع الاحوال حقى يتوهم أنه ينافيه وقه -عربيا (قوله يحكم فى الفضايا والوقائع بما تفتضيه الحكمة) اسناد يحكم الى الفرآن اسناد يجمازي لانه يحكميه وانما فسرمه لانه عمق ما كاستكماسم أقى وهوسان لما اشتل علمه الانزال من الاحكام الفرصة والاصلية وقوله بماتفتضيه المسكمة اشارة الى وجه استلاف أحكام الشرائع ووقوح النسخ فيها كامروقوه أيسهل لهمفهمه وحفظه بالنسبة للعرب وبالنسبة اغبرهم يكون د اعسالتعلم العلوم الق يتوقف عليها ذلك وقوله مترجا أعامه براعنه بدوه وعياذ وأصل الترجية تفسيرا ان بلسان آخروقد تطلق عملي تبليغ المكلام مطلقا كامرِّق قولة \* قد أحوجت مني الى ترجمان " (قوله وانتصابه على الحال الخ ) أى أنتصاب عربيا على أنه حال من ضميراً نزلنا وفهو حال مترا دفة لان حكما حال بعض حاكما أومن المستترفيه لنأوطه بالمشتق فهير متداخلة ويصح أن يكون صفة لحيكاا لحال أوهي موطشة وهي الاسم الجبامد الواقع عالالوصفه بمشستق هوالحمال فيالحقيقة والاقول أولى لان حكما مقصود بالحمالية والمال الموطئة لاتقصد بالذات (قوله التي يدعونك اليها كتفريرد بنهم الخ) أى بترك دعوتهم اله الاسلام وعدم بيان أشمنسوخ وقوله ينسح ذلك كقوله عوان بين ذلك اشارة الى الدين والقيلة وقوله ينصرا وينع العقاب عنائالف ونشرمر تب وفيه حسن أدب اذلم يقل غبر ذلك وقوله حسم أى قطع بالحاء المهملة وتهييج للمؤمنين لاللنبي صلى الله عليه وسلم فانه بمكان لا يحتاج فيه الى باعث أومهيج ( قوله بشرا مثلك )أى وسلامثلك في البشرية قيده به لماذكر بعده بما يقتضي ذلك وهو الازدواج والاستيلاد وقوله وماصح له اشارة بتفسيره بماذكرالي أنه يستعمل بمذا المهنى امدم الفائدة في نفيه نم بينه يقوله ولم يكن ف وسعداشارة الى أنه ليس المراد الععدة الشرعية (قوله ما يتقترح عليه وحكم يلقس منه) فوله تقترح اذا أريد بالآية المعجزة وحكم يلقس صنه اذا أريدبها آلاتية القرآنية النساؤلة بالحكم على وفق مرادهم فهومن استعمال اللفظ في معنييه وهوجا ترعند المسنف رحمه الله ومن لايجوزه يجعله من عوم الجسازيمين دال مطلقا ومبريالالقاس في الثاني تقننا ولا نه ايس مفترسا كالاول ( قوله الاباذن الله فانه ا لملى بذلك) اذن الله عبارة عن تسهمله وتيسموا وارادته استمارة أومجا زا مرسلا والملي هنا بعض المقوى القادرعليه وفي نسخة المالك فذلك والاشارة الى ماا فترحوه اوالقسوه (فوله ينسخ ما يستصوب السخه) وفي المحنة مايسته وب اسحه بدون ينسخ فعافيها وكذا في ما تقتضه حكمته تفسير وسان

واغاتنكرون ماجنالف شرائعكم فليستدع مخالفة الشرائع والكتب الالهدة في برثيات الاحكام وفرى ولاأشرا فالرفع على الاستثناف (المهادهوا) لالفغده (والمه مان) والمدمن جي البزاء لاالى غيره وهذا هوالقدرالمنفي عليه سن الانداء فأماماء ذلك من التضاريع فعاليشك بالاعصار والام فلامه فلامه فلامه فيه (وكذلك) ومثل مسذاالانزال المشمّل على أصول الدلانات الجدم عليها (انزاناه مكل عملم في الفضا باوالو ما مع عاتقت مد المكامة (هرسا) مترجماللسان العرب لسهل اعم فهاسه وسفظه وانتسابه عالى المال (والنائية ما الموادهم) القيد وفك الماكتشريدينهموالسيلاة الاقباتهم بعد ما - وَان عَهُما (بعد ما ما ولامن العمل) ينسم ذلك (مالك من الله من ولي ولا واق) ينصرانوي عالمقاب عندان وهوسم لا علماءهم و آسيال فونين على الثبيات في لا علماءهم و آسيال السلام ن قبلان ) بشرا يدينهم (ولقد أرسانا رسلام ن قبلان) منك (وسعلنالهم أزوا باودرية) ساء وأولادا كاهي لك (وما كان لرسول) وما صمله ولم يكن في وسدعه (أن يأتي المعنية) نقترع المدوسكم والمساف (الا ماذن الله) المروت وأدر سكم بلمي عدلى المسادعلى ما يقدفه استصلاحهم (عموراته مانسام) ينسخ عايد معوب لدهه (ويثبت) ما تقنف به

وقيل يجدوس ما تنالنا فب ويثنت المسنان مكانها وقدل يمدون كالمالمة مالا يتعلق بدبرا. ويتوك غيرومنينا أوينبت مارآه وسيده في صبح فليسه وقد ل عجو قرناويشت آخروقدل يحدوالفاسدات ويثبت الكائنان وقررانا فرع وابن عامر وحسزة والكسائي وشنت التسديد (وعسده أَمْ الكَتْب وهُواللوح المفوظ أذمامن كانالاوه وسكتوب فيه (واتمانر ينك بعض الذي نعدهم أوندوفينك وكيف ما دارت المال أرينال بعض ما وعدناهم أوتوفه فالمنقبله (فأعماعلما الملاغ) لاغد (وعاننا المساب) المباذاة لاعلىك فلا عنف ل ماعراف م ولاتستعل ومذاجم فافاعلون له ومذاطلاته (أولم وواأناناني الارس أرمن ألكفرة (شقعها المسانية المانة (والله عملم لامعة علمه ) لارادله وسقيقته الذي يعقب الثي الإيطال ومنه قدل المساسل المقدمة المسلم بالاقتضاء والمفانه سكم الدسلام الاقبال وعدلى الكفر مالادمار وذلك كان لاعكن الفيره وعمل لامع المنفي الذهب على المال أى عَلَمُ فَافَدًا عَلَمُهُ

لمايشا أوبدل منه ويصح في ما النبانسة أن تكون مفعول بثبت وما تقتضيه بما جعل مكان المنسوخ أواثبات مالم ردنسفه وقوله عموسما تالتائب الخ هوله تعالى أولثك سدل الله سما تمم حسمات (قو له مالا يتماق بر برام) يمن الباح وطهن فيه الاصم بأنه تعالى وصف المكاب بأنه لايغادر صغيرة وكالكيمة الاأحسباها وأجيب بأت المراد بالصغيرة والتكبيرة الذنوب وهذاليس بوارد وأسا لات المراد هذاالك تاية في صعباتف ألحفظ والمحومتها وما في تلك الآية ما في اللوح المحفوظ أزلا ولوسل القادهما فلاتعبارض أيضا فنأمل (فوله أويثبت مارآه وحده الخ)معطوف على يترك أى يثبت ماوآه الله وحدمهن غيراطلاح الملاعليه بمساسم عليه العبدني قلبه واثبانه في صحبا تفه وقيسل انّا لله نصالي جعل للملائكة علامة يعرفون بماما فى قلب كذكر الفلب كالصمحه النووى وقيل اله لايكتب لائه لايطلع علمه غيره تعالى ويجوزان يرادعاذ كرالعقائد وقواه الفاسدات المراد ماأ رادعدمه (قوله أصل الكتبالخ) يعنى أنه سهى أثمالانه أصل والمكتاب للبنس شامل للكنير ولذا فسره بالجلع وقوله اذمامن كائن تعادل لكونه أصلا والمراد بالكنب صائف الأعمال (قوله وكيفها دارت المال أرسالنالخ) دوران الحمال تقلب الزمانيه حماة وموتا وقوله أريشا لمنبعض ماأوهدناهم أوتوفينا لمشيان للاحوال الدائرة أى على كل حال الفافاعاون جم العقاب فلا تحتفل وقوله فأنماعليك الخساد مستدا لجواب لامًا وهوفلا تحتفل الخكاأشار المه المصنف رجه الله أوالجواب مقدروه فداد المدرقو له فانما علمك البلاغ لاغسيرا فالمقصو رملمه الملاغ ولذاقذم الخبر وهذا الحصرمستفادمن انمالامن التقديم والاانعكس المعنى (قوله وملمنا الحــاب للعبازاة لاعلمات) قبل هذه الجلة معطوفة على جلة انماط بك المبلاغ لاعلى مدخول انماكى لايفيد الحصر غيرالمقسود وفي دلائل الاعجاز مانصه وان أردت أن تزدا دوضوحا فانظر الى قولة تعالى فاغما علمك المدلاخ وعلمنا الحسباب فالمكترى الامرطاه وافي أنّ الاختصاص في المنتداوه و الملاغ والحساب دون الخبر الذي هوعلمك وعلمنا اه وقوله في الكشاف في التحب علمك الاتبلسغ الرسالة فحسب وعلينا لاعليك حسابهم وجزاؤهم على أعمالهم اه وتبعه المصنف هومخالف لمباقى الدلا تل ليكنانقول ان عطف علمنا الحسباب على مابعيدا نميا كان الوجه ما قاله الشدييز وان عطف على انما علمك الميلاغ كان الوجه ما قاله الزمخ شرى وهوا اظاهر ترجيحا للمنطوق على المفهوم اذ الجقع داملا - صر وهذا بما يجب التنبيه عليه فاعرفه (قوله فلا يحتفل باعراضهم الخ) أى لا تبال وفعه لف ونشروالواقع من الشرطين هوالاقل كافى بدر قيل ولم يوضع جواب الشرطين وقال أبوحيان جواب الاقل فذلك شبافيك والثانى فلالوم علمك وقوله فانميا علمك المزدامل عليهما وتوله وهذا طلائعه جع طاسعة وهى المقدّمة من الجيش أى ماتراه الآن من الفنوح مقسدّمة لما وعدت به وقوله أولم بروا أنا نأتى الارض الخمر تبطيما قبلديعني لميؤخر عذابهم لاهمالهم بللوقته المقدر أوماترى نقص مافى أيديهم من المسلاد وزمادة مالاهل الاسسلام ولم يتخاطب النبي صسلي القه علمه وسلم يه تعظيما له وخاطبهم تهويلا وتنسها عن سنة الغفلة ومعنى نأتي الارض بأتها أمر ناوعذا بنا ﴿ قُولُهُ لَا رَادُلُهُ الْحُوْ الْمُقْبِ مؤخر الرحل ومنه التعقب وهوأن تأق بشئ بعدآخر ولذا قبل البحث عن الشئ تعقب ولما كان الباحث عن الشئ يقصد رده أطلق صلى الراد للحكم أى لا يقدر أحد على ردّما حكم به وجوز الراغب فيسه أن يكون بمهنى البحث بأن يكون نهما للناس أن يخوضوا فى البحث عن حكمه و-كمشه اذا خضا وقوله وحقه فته الخيشموالى ماقررناملك (قوله ومنه قبل اصاحب الحق)أى الذي يطلب حقامن آخريسمي معقبالانه يعضب غريمه ويتبعه كما قال البيد \*طلب المعقب حقه الغلوم، والاقتضاء الطلب كالنقاضي (قوله والمعنى أنه حكم الده الإمالا قبال الخ) جعل متعلق قوله يحكم اعزاز الاسلام واذلال الكفر بقريت السياق والسباق ولوأبق على عومه صع ودخل فيه ماذكر وذلان اشارة لحكمه بماذكره وقوله لاعكن تغييره هومعن قوله لامعقب الخوقوله نافذا حكمه اشارة الى تأويل الجلة الاسمة بالمفردلان تجردها

من الوا وغيرف يبرعنده وقدم تفعيله في الاعراف ولوجعلت معترضة لسلت من هذا و كانت عامة بلهم الاوقات لا مخصوصة بزمان الحكم (قولد فيعاسبهم عما قليل في الا خرة الح) عن بمعنى بعد كافي قولة عماقلم المصيعة نادمين وما مبدارة من الزمان أى بعدر مان قليل وقسر مبه انساسيته للمقام أى لاتستبطئ عقابهم فانه آت لامحالة وكلآت قريب ولذا لمصمله على سرعة المساب في الاسرة ولا تكلف فيه كافيل (قوله لايوبه) أى لايعتذبه وماهو المقصود منه اصابة المكروه وهو قادر عليه بالذات وغيره انقدوعليه فهو بقبكين اللممنه فالبكل واجع اليه وقبل المعني فلله جزاء المبكر وقوله فيعذجوا معباأك يهيته ويقسدره في الدنيا والالتخرة وقوله من المؤربين أى حزب المؤمنين وحزب الكافرين تفسيرة ولهلن وقوله حيثما المراديه الزمان كاجوزه الاخفش وكوئه كالتف مركما في قوله يعلم الخومن الوعيد باتيان المذاب من حمث لايشعرون كاأن الماكر يعني مايريده حتى يقع به من حمث لا يحتسب (قوله واللام تدل الخ) ككونم اللنفع كاأن على للمضرة وقال الراغب العقب والعقبي والعاقبة تختص بالثواب وضدها المقوية والمعاقبة وقديست عمل مضافالغيرم كقوله ثم كأن عاقبة الذين أساؤا السوأى وغوه واليه أشارا لمصنف رحه المقه بقوله المراد الخ وقوله مع مافى ألاضافة الى الداويه في أنها أيضا تدل على أنها مجودة كاعرفته سابقاني قوله أولئك أهم عقبي الداروقد قبل اتا امرادسيه لم الكفار من علك الدنيا آخرا فاللام للملك وقوله وسمعلم أى قرئ سمعلمين مجهول الاعلام لكنهم فألوامن قرأ بهمذه قرامافراد الكافرفكان عليه أن يبينه ففي كلامه اجمال محل (قوله فانه أظهر من الاداة على رسالتي ما يغني من شاهديشه دعاما بعل اظهارا أجزات الدالة على رسالته شهادة وهو فعل والشهادة قول فأشارالى أنه استعارة لانه يغنى غنى الشهادة بلهو أقوى منها (قوله علم القرآن وما ألف عليه من النظم المعجزالخ) ويؤيده الفراءة الشائية فان المراد مااحستاب فيهما القرآن وفعه دلالة على أن الاعجاز بالنظم والاشتسال على المزاله واللواص المبحزة للشهر والشهادة ان أديديها تعمل الشهادة فالامرطاهر وان أريد اداؤها فالمرادم من ترك العشاد وآمن وفي الكشف أي كفي هـ ذا العالم شهيدا بيني وبينكم ولا يلزم من كفايته في الشهادة أن بؤديها فن أداها فهوشاهد أمن ومن لم يؤدِّفه وخاتن وفعه تعريض بلسغ بأنهم لوأنسفو اشهدوا وقوله التوراة ركذا الانحيل فان قلت المنكرون من البلغا معتسده معلم ماأافعلسه القرآن من النظم الملسغ ولايشهدون قلت لانسلمأن عندهم على فان عين البغض تمنع من الما أمل ف جال القرآن حتى يدركو أذلك ومن أدركه وجده معلم كلاعلم لعدم غرته (قوله ومو ابنسلام رضى الله تعالى عنه وأضرابه )ا مترض عليه أنوحمان رجه الله بأنه لايستقيم الأأن تسكون الآية مدنية والجهورعلى أنمامكمة وقسل انه لايشاني كون الآية مكمة وهي اخبيار عماسيشهدوا به أوأنهم قيدل الهم استم بأهل كتاب فاسألوا أهله فانهم في جواركم فتأمل (قوله أوعد لم اللوح المحفوظ وهوالله تعمالي الخ) يعني المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ومن عبارة عنه تصالى اكنه بلزم علمه عطف الشئ على نفسه بدون تفسيرولا توضيح لات الاقل أظهرف الدلالة على الذات فلذا أقل اسم الذات بمايدل علمه من الصفيات وهوا المحتى للعمادة وأقل من بالذي الكون من تعاطف الصفات لانَّ من لا تقع صفة فصاراالتأويل الذى أشار المدالمسنف رحدا فدية وله كؤ بالذى الخ كقوله هالى الملا القرم واب الهدام وأشارناعادةا لحارالى أنءن في محسل جر معطوفة عسلي الله وبؤيده أنه قرئ بإعادة الساء فى الشواذ وقه ل انه في محل رفع بالعماف على محل الجلالة لانّ الميا و زائدة وقبل هو مبتد أخبره محذوف كأعلم وأمنى قولا (قوله وبالذى لايعلم مافى اللوح الهفوظ الاهو) المصراتمامن الخارج لان علم مخسوص القدأ ولاختساره أن الظرف خسرمقدتم فسفسدا المصر وقوله فيضزى من الخزى بإللماء والزاى المعمتين أوبالميمن المزاء قيسل انه حل الشهادة على غايتها وهي سزيهم وتفضيعهم لاعلى حقيقتم العدم كون الكلام جينت فهة عليهم وايس بشئ لانه شيافيه مامر في تفس مراشهادة وقوله

(وهرسريم للماب) فصاسبهم في الا ترويعد ماعذ بهم القدل والاجلاء في الدنسا (وقدم الذين من قبلهم) بأنسام-موالمونسين مناسم (فلله المكر ميعا) ادلايويه بمكردون مكره فانه الفادر على ما هوالقعود منه دون غدره (روسلم ماتكست طرنفس فيعذ جرادها (وسمعلم الكفاران عقد عالدار) من المزين مدعة بأنهم الهذاب المعدد الهم وهدم في عقل منه وهذا كالنف مراكر الله نعالى بهم والادم لدل على أن الراد بالعقبي العاقبة المدودة وع مافى الاضافة الى الداركاء رف وقرأاب من برونا فدع وأبوع روالكافره -لى ارادة المنس وفرى الكاف رون والذبن كفروا والكافراف أهلوس مل ن أعلماذا أخبره (ويغول الذين كفرواله ت مرسلا) قدل الرادبهمرؤسا والبرود (قل كفي المقدميدا سين ومنكم) فأنه أط-مرون الادلة عالى رسالق مايفي عن المديشهد عليما (وون عند عمالكاب) علم القرآن وما الف عليه من النظم المعز أوملم التوراة وموابن الدم واندرا والعرالاوع المفوظ وهوالله تعالى أى وكن الذي يستعنى العدادة والذي لا يعلم مانى الاو ح الحدة وظ الاهوشه ودانيد فعزى السكادب منا

ويؤيده لانضعير عنده عليه راجع لله كافى الاولى على هذا التأويل والاصل توافق القراء من (قوله وعلى الاول) أى على الوجه الاول وقوله ويجوزا شارة الى أن الرابح اعمال الطرف اذا اعتد وقوله وهو متعين أى كون الفارف خبرا مقدما متعين للقراءة الشائيسة عن الجارة والعامة وقوله على الحرف أى من الجارة والبناء المفه ول أى علم فعل ماض مبنى المعبه ول ومعنا ها أهم مبالا حتجاج بشسهادة الله على رسالته صلى الله عليه وسلم وأن علم القرآن وما هو محتوعليه لا يكون الامنه (قوله من قرأسورة الرعد الحن هذا الحديث مروى عن أب ترضى الله عنه وهو موضوع واعلم أن هدف السورة مدارها كافى الكشف على بيان حقيدة الكتاب المجمد واشتماله على ما فيه صلاح الدار بن وأن السعمد من عسل بحد المستى لا والشتى من أعرض عنه الى آحر ما فصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذر يه أجعن يشل ولايشتى بيركة من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذر يه أجعن

## ﴿ سورة ابراہیم علیہ السلام ﴾ ﴿ ﴿ بِسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ﴾

(قو له مكمة ) يعنى كلها عندا بله وروفى رواية هي م<del>ك</del>مة الاقولة ألم ترالى الذين بدلوا الى قوله النار وقال الاماماذ الميكس فى السورة مايتصل بالاحكام فنزولها بمكة والمدينة سواء اذ لايختلف الغرض فه مالاأن يكون فهانا حزومنسوخ فتظهر فالدنه بعني أنه لا يختلف الحال وتظهر ثرته الايماذكر فأن لم مكن ذلكِ فليس فيه الآضيط زمان التزول وكثي يه فائدة ﴿ قُولُه وه بِي السَّدِي وَحُسُونِ آيةٌ ﴾ وقال الدانى خسون فى البصرى واثنتان فى الكوفى وأربع فى المدنى وخس فى الشامى (قو له أى هو كماب) اشبارة الى اختيار أن الراسم للسورة المام فى البقرة من أنّ كون التقدير هذه الم أرسخ عرقا فى البلاغة وكون ذلك الكتَّاب مفرِّر اللا وله شا دَامن عضه م ف كذلك ما نعن فديه كذا في الهيب شف ا ذقه قدره الزيخشرى هكذا وقيل ينتظم الاحتمالات المثلاثة كون الرئعسديد اللحروف وحسكتاب خبر مستسدا محذوف وكونه اسم السورة وهوخم مستدامحذوف وكذا كناب وأن مكون كناب خمرالر وهوكنا مذيبه وذكرياء تسارا لخبروا ستبعد هذا الاخبرفه وامالاسورة أوللقرآن الذي هذه السورة منه (قو له بدعاتك الاهمالي ما تضينه) أى بديموتك الماس الى اتباع ما تضمنه العسة ماب من الموحسد وعَبره وانزاله المكون يجة لرسالته ماعجازه وفوله من أنواع الضلال اشارة المي أنّ الظلة مستعارة للضّلال كما أنّ النور منه اراله دى وأن جعه لان الضلال أنواع كعبادة الاصنام والملا تُحدوا اسكوا كب وغسير ذلك والحق واحده وسس على التوحيد فلذا وحده (فوله بتوفيقه وتسهيله مستعارمن الاذن الخ)فى قوله الاذن الذي هوتسهدل الحجاب مسامحة أى الذي يوجب تسهماه وهو استعارة مصرحة شبه توفيق الله وتسهيله بالاذن لرفع المانع وانصع أن يكون مجازا مرسلا بملاقة اللزوم فاذن المه توفيقه وفال محبي السنة أمره وقيل عله وقيل ارادته وهي متقاربة ففيه ثلاث استعارات للظلة والنوروالاذن وقبل آنه يحقلأن تكون كالهااستعارة مركبة تمنسلية بتصويرا الهدى بالنوروالضلال بالطلة والمكاف المنغمس فى ظلة الكفر بحدث لا يتسده لله الخروج الى نور الأيمان الابتفض ل الله مارسال رسول بكاب يسهل ذلك علمه بمن وتع في تمه مظلم ليس منه خلاص فيعت ملك توقيعا ابعض خواصه في استخلاصه وضمن السهدل ذلك على نفسه تماست عمل هناما كان مستعملاهناك فقيل كتاب أنزاناه الخوهدامع بلاغته وسنه لا يخاومن بعد (قوله أو حال من فاعله أومفعوله) أى آذنا الهم أومأذ ونالهم وقيل كونه حالامن الفاعل يأباه اضافة الرب البهم دونه وردبأن فيه نكتة وهي الاشارة الى أن أذنه له باخراجهم الكوتهم عباده الذين رباهم (قات) هذاغر بب منه فانه اغامًا باه لانه مضاف افاعدله واذا كأن حالامن الفاعل يكون آدنا فمنه في أن يقدو تعلقه خاصا أى مخرجاله مراذن رجم وماذ كرملا يفيده سأرقوله بدل من قوله الى النوراك) يعي صراط بدل من النورواعيد عامله وكردافظا والافكل بدل على يد

ورويد و و المحد و و و المار في المار في المار في المار في المار و المار في المار و المار في المار و المار في المرت و المار في المرت و المار في المرت و المار في المرت و المار في المار و المار في المار و الما

وهي المدى وحدود الرحم) المسالة الرحم المده المد

تبكراوالعامل المدل على البدلية ولوجعل الجاروالجروريدلامن الجاروالجرود كان أظهر وفاهسذا كلام ف الرضى وغيره ولايضر الفصل بين البدل والمبدل منه بماقبله لانه غيراً جنبي "اذهومن معمولات العامل في المبدل منه والوجه الثناني أنه متعلق بمعذوف على أنه جواب سائل الى أى تورفة بل الى صراط الخ (قولدوا ضافة الصراط الى الله امالانه مقدده) أى عل قصد مواسم ال ضمر الله وضمر مقهدة وله الصراط وفي نسطة مقدوده بصنفة اسم المفعول (قو له وتخصيص الوصفين) أي العزين الجيدوكونه لايذل سااكدلان من سلك طريق العزيزفه وعزيز لايذل وكذاعدم خسة من سلكه أوسأل فمه لان المحمود سدله محود موصل لكل مقصود وسايله بالباء الموحدة يمعني سالك سيبله وفي أسيخة سائله بالهمزةمن السؤال والاضافة عصيفي في أى السائل فيه ولوعاد الضمييرالي الله لا نه معاوم من السيباق كميبعد وقيسل فى وجه التفسيص الهلماذكر قبسله الزآله تعالى لهذا الكتاب واخراج الناس من الظلمات الى النوريادن وبهم ناسب ذكرها تين الصفتين صفة العزة المتضمنه للقدرة والغلبة لانزاله مثل هذا الكتاب المجزالذى لايقدرعلسه سواء وصفة الحدلانعامه بأعظم النم لاخراج الناس من الظلمات الى النوو (قوله على قرا و فافع) أى بالرفع فهوميدا والذى خبره أوخبر مبتدا محذوف والذى صفته وعلى قراءة ألباقين بالمرهوعطف سان أوبدل من العزيز الحسدومن جوز تقديم الصفة على الموصوف بقول انه صفة مقدّمة اكنه قول ضعيف (قوله لأنه كالعلم لاختصاصه بالمعبود الخ) لم يجعله على عاارتضاه في الفاتحة وادسرج وله كالعلم الغلمة كالثربانيا وعلى أنه مراهما شرطا في عطف السيان حتى ينافي ماذكره فى البيت الحرام من أنه عطف بيان كما توهم بل لان عطف البيان شرطه ا فادة زيادة ايضاح لمتبوعه وهي هنابكونه كالعلمف اختصاصه بالمعبود بحق وقدخر برعن الوصفية بالغلبة فليس صفة كالعزيزا لحسد وف قوله على الحق ركاكة والطاهر بحق وقوله بالسكاب بيان لارتباطه عاقبله (قوله والويل نقيض الوأل وهوالتماة) الوأل مالهم زمعنا مالتماة ونقيضه الويل فهو الهلال وعدم النصاة في سيانية والحيار والجرورحال أوصفه لوبل فال الراغب تبوح وقد تستعمل لتحسروه بس استصغاروو يحترحم ومن قال ويلواد في جهم لميرد أنه اسم له بن أن من قال الله له ذلك فقد استصى وثبت له مقرمن الساروفي الكشاف انه اسم معنى كالهلاك الأأنه لايشتق منه فعل اعما يقال وبلاله فمنصب نسب المصادر تمريفع رفعها لافادة معنى الثدات فمقال وبلله كدلام على ك ولماذكر إلخار جين من الظلمات الى النوريوعد الكافر ينبالويل واتصال قوله منءذاب بالويل لات المعنى أنهم يولولون من عذاب شديد ويضحون منه ويقولون اوبلاه قال المدقق يعنى أن الويل من الذنوب لامن العذاب ألاترى قوله فويل الهم عماكشت أيديهم وأمثاله فأشاوالى أن الاتصال معنوى لامن ذلك الوجه فانه هناك جعل الويل نفس العذاب وهناجعله تلفظهم بكامة التلهف من شدة العذاب وكالاهماصيح ولم يردأن هذالذ فصلا بالخبراقرب مامر فى وله سلام علىكم عماص برتم واعترض علم به بأنه لاحاجه تساذكر من الشكاف لان الساله به ظاهر لايحتاج الى صرفه للتلفظ بثلك المكامة ومن سانسة كامرتلا ابته دائسة كاذكره حتى رتك ماذكر ورد بأن الويل حمنشذ عدم الخياة فالاضافة معتبرة في منهومه والمضاف المه خارج فاتصاله به باعتبار المضاف المهلا يكن وهذا خبط فان من إن كانت ابتدا تمة عنده كافي شرح العلامة فابتد اعدم الفعاة متصل بالعذاب وناشئ عنه وإنكانت بيانية فهو بمعنى الهلالذفيص بيانه به ويتصلبه اتصال المبيز بالمبين فالحق ورودماذكر عليه فتأمل فيه (قوله يحتارونها عليها فان المتارالشي الخ) هوسان لانه مجازوان العلاقه فسه المازوم في الجلة فلا يضروجوداً حده ما يدون الأسخر كاخت ارالمريض الدوا المرلفه عسه وترائما يحبه ويشتهيه من الاطعمة النذيذة فهوج بازمرسل ولذاتعذى بعلى ولوجعل تضمينا صم وقوله يطلب الخ معنى السين (قوله بتعويق الناس عن الايمان الخ) اشارة الى أن سيدل الله كالصراط المستقير بجازعن دينه وتنكب عهى عدل وحادعتها وقوله وابس فصيماأى بالنسبة الى اللغة الاخرى

ا واستناف علی ان جواب ان استالی ا واضافة الصراطاني انتعامالانه مقدرا والماول ويقصم الوصف للندم على أنه لا يُل سالمه ولا عد سيالله (الله الذي ى المعوان وما في الارضى على قراءة لا ما في المعوان وما في المعوان فافع وابن عاص مندا وخدا والله خدوستادا ميذون والذى صفحه وعدلى فراءة الدافين and with a Wind with Liebe مله و على المن (وويل المحافرين من مذاب الم مديد) وعيدان كفرنالها بواعد ع. و النال النور والودل نفيض الوال وهوالتحافظ مالنسب لانه معدر الأله لم يستصون المبوة الدنياعملى الاثعرة) يحتارونم علما فأن الفتارالذي طلب من ورام البهاسفين رويد دون عن سيل الله ) بنعويق النياس عن الايمان وفرى وبعد ون من أحد وهو منةول من مستعدود الذاتنك وليس

فصيعاً قول وفي الكشاف الخ قلم غير في عبارته ورض أغير اه

والقراءة الاخرى ولاعصدور فكون القراءة المتواثرة أفصح من غسيرها وليسر هذا مبنياعلى مذهب الزيخشرى من أن القراءة تدكون برأى واجتماد دون سماع منه صلى الله عامه وسدام كأقدل وقوله لان في صدّه مند وحة أى سعة عن المتعدية بالهمزز وجعله من صدّه صدود اللازم لانّ تعدية صدبنفسه فصيحة كشرة في الاستعمال مع أن هذه القراءة شاذة وهي قراءة الحسن كأقاله المعرب (قو له ويعفون الهازيغا الخ) قدنسره المصنف رحه الله في أول هود بقوله يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب أوسغون أهلهاأن بعوجوا بالردة وهذا وجه آخروهوأ نهم يعلبون أن بروافيها ما يكون عوجا قادحافيها كقول من لميصل الحالعنة ودوليسوا يواجدين ذلك فلذاء تمه يقوله أولتك في ضلال بعدد والنكوب الاخراف والعدول وقدأعرب المرصول وجوه ظاهرة وقدردأ بوحسان رجه الله كونه صفة للكافرين بالقسل بين الصفة والموصوف بأجني وهوقوله من عذاب شديدوانه يصبركة وللث الدارلزيدا لحسسنة القرشي والتركب الصحير فده أن يقال الدارا لحسنة زيد القرشي وهومبني على أنَّ قوله من عذاب شديد صفة ومل وهولم يذكره فهو الزامله عالايلتزمه فيحوز أن يكون على هذا خبرمبتدا محذوف والجلة اعتراضسة فلايضرالفصل بهافتأتر واذاكان مرفوعاءلي الذتم فهوخبر مبتداأ يضاوا لفرق بينه وبين الوجه الذى بعده أنه يعتبرأنه كان نعتا فقطع بخلافه على الآخرولا يقدوفيه بئس الذين الخكا تؤهم ( قو له أى ضاوا عن المق ووقعوا عنه بمراحل) يعني أنَّ الضلال معنوى" بعني البعد عن الحق شبه بمن ضل في طريقه وبعد عن مصده وبعدد ترشيح أه ولما كان ن وضع البعد على أن يوصف به المكان او المكانى وقد وصف به حنا الفعسل تقسسه بنزا لمرادمنه وقوله في الحقيقة للضيال بالنسبة إلى الضلال فلاينيا في أنه يوصف به المكانأ يضا وفعله يعنى صفته وهي الضلال والمبالغة بجعل الضلال نفسه ضالا فقدأ سندفيه الى المصدر ماهولصاحبه محازا كن جنونه وجدّجة مولايحتي مافسه من المالغة الاأن الفرق بين مانحن فيه وجد الملاب أى أمر بسيسه أوملا بسبته حصل الضلال يعني أنّ البعد في الحقيقة صفة للشخص باعتسار بعدمكانه عن مقصده وسعب بعده ضلاله لانه لولح يضل لم يبعد عنه فأسند ماللشخص الى سد اتصافه وا وصف مه فيكون كقولا قتل فلاناء صمانه والاسناد مجازي وفيه المبالفة المذكورة أبضا والمعني بعد النسلال أمكنه اعتبرني الثاني سان سسب البعددون الاقل وفي الكشاف هومن الاسناد الجيازي والمعدق الحقيقة للضال لانه هوالذي يتباعدعن الطريق فوصف به فعله كانقول جذجذه ويعوزان برادفي ضلال ذى بعد أوفيه بعدلات الضال قديضل عن الطريق مكاما قريبا اوبعد دا عال المدقق الاستاد الجاذى على حعل البعدلما حب الضلال الأنالفال الذي يتباعد عن طريق السواب فوصف ضلاله يوصفه مبالغة وليس معناه ابعادهم في الضلال وتعمقهم فسه وأحاقوله ويجوز أنرا دفي ضلال ذي معد فعلى هذا البعد صفة للضلال حقيقة عمني بعدغوره وأنه هياوية لانها يةلها وقوله أوفيه بعدعلي حمل الضلال مستقرا للبعد بنزلة مكان يعبدعن الجادة وهومهني يعده في نفسه عن الحق لتضاد همه اوالمه الأنسارة بقوله لان الضال قديض لءن الطريق مكاما يعمدا أوقريبا والغرض بيان غاية التضادوا فه بعد لابوازن وزانه وعلى جدع التقادير المعدمستعارمن المعد المسافي الي تفاوت مأبين الحق والداطل أوما بِنَأُ هَلِهِ مِنْ وَذَكُرُ فِي سُورِةًا لِحَبِمُ أَنِهِ إِسْتُعِيرًا لَصَلَّالَ الْمُعَدِّمِينَ ضَلال من أبعد في الشَّمَ صَالا فطالت وبعدت مسافة ضلاله عمف قوله أوائك في ضلال دون ضالون ضلالا بعمدا دلاله تعلى مَكنهم فده فاشقاله عليهما شمال الهيط على المحاط ليكون كابة بالغة فى اثبات وصف الضلال فاقهم (قوله الذي هومنهم وبعث فيهم )اشارة الى أنَّ اللسان ادس عيني العضويل عيني اللغة فانه يستعمل ليكل منهدما ولاينتقضر الحصر بلوط عليه الصلاة والسلام فانه تزوج منهم وسكن معهم ولابيونس عليه الصلاء والسسلام فإنه من قومه الذين أرسل البهسم كا عالوه فلاحاجسة الى أنه هنا باعتب اوالا كثر الاغلب ولا يلزم من كون

(المبين الهم) ما أمروا بدفية فهوه عنه بسير وسرعة ثم ينقلوه ويترجوه الى غيرهم فانه-م أولى الناس المه بأن يدعوهم وأحق بأن ينذرهم ولذلك أمرالني صلى الله علمه وسلم بانذار عشيرته أولا ولونزل على من بعث الى أم مختلف في كتب على ألسنتهم استقل ذلك ينوع من الاعاز واكن أدى الى اختلاف المكامة واضاعة فضل الاجتماد في تعسلم الالفاط ومعانيها والعاوم التشعبة منهاوما فى اتعاب الضرائع وكذا النفس من القريد المشتضية لمزبل التواب وفرئ السنووو الفة فيه عير بش ورياش ولسن بضائين وضمة وسكون على الجام كعسمدوعدوقدل الضرير في قومه لم مدصلي الله عليه وسدلم واله تعالى أنزل الكنب كلها مااهريدة م ترجها حير بلعله السلام أوكل بي بلغمة المنزل عليهم وذلك رد مقوله اسب الهدم فانه ضمديرالقوم والتوراة والأنحيل و فعوهم الم تنزل لتبين للعرب ( فد ضل الله من يشام إفيخدله عن الاعان (ويهدى من يشاء والتونيقله (وهوالعزيز)فلايغاب شيءلى منينه (الحكم) الذي لايضل ولام دي الا خكمة (ولقدأ رسلما موسى ما كاتنا) يعني المد والعصاوسائر مجيزاته (أنأخرج قومك من الطلات الى الدور) بمعنى أى أخرج لان فى الارسال معنى القول أوبأن أخرج فان صيغ الانصال سواء في الدلالة على المصدر فسم أن وصل بماأن الناصبة (وذكرهم بأيام الله) يوفاته مااني وقعت على الام الدارجة وأيام العرب وبماوقل بعمائه ووالانه (انف داللا آبات اكل صدارشكور) يصبرعلي لائه ويشكرانهمائه فانهاذا ممع عِمَانِولَ عَلَى مَنْ قَبِهِ لِمِمِنَ البِهِ اللهِ وَأَفْهِضَ عليهم من النعما اعتبر وتلبه لما يجب عليه من الصيروالشكر وقبل المرادلكل مؤمن والماء مرعنه بذلك تنسها على أن الصبر والشكرعنوان الؤمن

الفنه لفته واختصاص بعثته بالعرب وقوله ماأمروا به اشارة الى مفعوله المقذروا ايسر بمعنى السهولة عليهم (قولدم ينقلوه ويترجوه الى غيرهم) أى ينقلوا ماأ مروابه ويترجوه بلفة أخرى ان بعث ذلك الرسول الى غيرة ومه بمن الهم اسان آخر وقوله فاغهم أولى النساس أى أقربهم السه تعليل لعدم أتعكيس الامر والذارعشيرته لقوة تعالى وأندرعشيرتك الاقربين وتوله ولونزل الخ انسارة المحسؤال وهونسناصلي الله عليه وسدايعت بليع الام فاو كأن لدكت معزة بجميع الااسنة كانت أدل على النبؤة ففدفعه بأنه بؤدى الى اختلاف الكامة لاختلاف الكنب المقسك بما المؤدى الى التنازع وعدم الانقبادواضاعة فضل الاجتهاد أىبذل الجهدفي فهم معانيه واتقان لغاته وعلومه والقرب جع قربة (قوله وقرئ بلسن)كذكروهي لغة في اسان لكنه لا يطلق على الحيارجه وقوله وقيل الضمير في قومه لمحمد صدلي القه عليه وسلمالخ الضمير عسلي الاؤل لرسول وعلى هذالنبينا صلى الله علمه وسلم المفهوم من السياق وهذا قول ابعض المفسر بن نسب فيه الى الغاط كاأتا راليه المسنف رحه الله بقوله ويرده الى آخره لانه اذالم يقع التدين الابعد الترجة فات الغرض عاذكر وضميراهم القوم بلاخلاف وهم المدين الهسم الترجة فقول الصنف وحدالله لم تنزل المين المرب فيه تطرلات القائل لم يقل اله تبين العرب ولم يكافوا بالممل بمافيها حتى تسيز لهم وقوله وقمل الجزكال في المكشف دفعه الطمي بأنه راجع الى كل قوم بدلالة السسياق والجواب أنه لايدفع الايهام على خلاف مقتضى القام وقولة فيخذله الخ قدم يقطيقه وكذامرتصقيق تفسيرالهدا يةبالتوقيق وقولا فلايغلبشئ عسلى مشيئته ببيان لارتباطه وكذاما بعده وقوله ولقدأرسلنا موسى أى كاأرساناك كذا قال النسني وبه يرتبط المظمأتم ارتباط وف المرشدلاي شامة وجه الله قال السعسة إنى المراد بقومه العرب كالهم اقوله صلى الله عليه وسلم أنزل الفرآن على سبعة أحرف الحديث وقال ابن قتيبة هم قريش لان القرآن أنزل باغتهم ولا يجوز أن يكون فيسه ما يخالفها فالقول الا ول عظيم من قائله الا أن يريد ما يو افق اغتمسم من غيرهم أه (قوله أى أخرج لان في الارسال معنى القول أوبأن أخرج الخ) يعنى أن اما مفسرة وهي تفسير لفعول مقدّر فيه معنى القول دون حروفه وهذا شرط كابينه أهل العربية والمه أشار المصنف وحسه الله أومصدرية سنذف قبلها حرف الحرلان أرسل يتعدى بالباء والجاريطرد حذفه قبل أن وأن وقوله فان صديغ الافعال الخ اشارة الى توجيده اتصالها بالامر كامر تحقيقه وقوله أن الناصبة أى المصدرية اشهرة النصب بها (قوله بوقائعه مالى وقعت على الام الدارجة) أى الله الماضية بعني الايام عدى المروب والوفائع كافى قواههم أيام العرب فانه مشهور بمداالمه في كقوله ، وأيلمنا مشهورة في عدونا وهداه والمتاسب للتدذكرولذا قدمه أوالمراد بأمام الله نعمه ونقمه كقوله

وأيام لناغروطوال \* عضضنا الملك فيها ان يدينا

وذكرهم معطوف على أخرج أومستأنفه وهذا أنسب بة وله لكل صبار شكوروى ابن عباس رضى الله عنه معطوف على أخرج أومستأنفه وهذا أنسب بة لحابعده مع عدم المناسبة لما قبله أيضا وفيه نظر (قوله يصبر على بلا ئه ويشكر لنعما ثه فأنه اذا معالج ) هوجار على الوجهين في تفسير الايام أماء على الناف فظاهر وأماء على الأول فالصبر على البدلا من الندذ كر بالو فائع والشكر على النعم من الاخراج من الفلالات الى النور فأنه تدبيل لمجموع الا يقالا لقولهم ذكره م فقط والمه أشار بقوله فأنه الخوج من الفلالة والمه أشار بقوله فأنه الخوج من الفلالم والمنقم بالنسية الى قوم وقوم كوم في ومناسبته على تفسيره بالوقائع أنها تنصى النعم والمنقم بالنسية الى قوم وقوم كوم ومناسبته مصائب قوم عند قوم فوائد ه وهو تكاف لا عاجة المه (قوله وقول المرادلكن مؤمن) فعلى الاول محكون الصبار والشكور عبار تين لمنسين وعلى هذا عبارة عن معنى واحد على طريق الكتابة كي مستوى القامة بادى البشرة في الكتابة عن الانسان وقوله عنوان الومن استعارة حسنة أى الفلاه من حاله القامة بادى البشرة في الكتابة عن الانسان وقوله عنوان الومن استعارة حسنة أى الفلاه من حاله القامة بادى البشرة في الكتابة عن الانسان وقوله عنوان الومن استعارة حسنة أى الفلاه من حاله المستوى

الدال على ما في المانه من الاعلان كقولهم الدير عنوان الكرم (قوله أى اذكروانعدة وقت انجائه الماكم)يه في ان المعمة مصدر عصيني الانعام وادمتعلقة به أو بكلمة عليكم اذا كانت حالا لاظر فالغوا للنعمة لان الظرف المستقرلنما ته عن عامله يجوز أن يعمل عله أوهو على هذا معمول لمتعلقه والنعمة على هــذا يجوزكونها بمعنى العطبية المنع بها ولا يتعيزكما هوظا هركلام المسنف رحه الله تعــالى اواذ بدل من نعهد ل اشقال ( قوله أحوال الخ) وجوزف سورة البقرة أن يكون حالا منهما جمع الوجود مار بطه بهماوتر كدهنا قبل ألفه من نوع تزاحم الاعتبار بن معاومن شائبة اختلاف العامل وان أمكن تأويد بأن العامل في آل فرعون وان كان لفظ من في الظاهر لكنه لفظ أنجا كم في الحقيقة وهذا الاشكال مع حله يتشى في الاقل ولا يعنى سماجته فان التركيب في السورة بن واحد فهذا لو كأن محذ وواتركه عت أيضًا فلاوجه الماتكافه وضمرا لمخاطبين. فعول أنجاكم ﴿ قُولُهُ وَالْمَرَادِيالُهُ ذَابُهُ مِنَاعُهِ الرادية ف سورة البقرة الخ) حواب عايدتل عنه وهوأنه لمعطف ويذبحون هنا ولم يعطف هوف البقرة ويقتلون ف الاعراف والقصة واحدة فأشارالي أنه حسطر حالوا وقصد تفسيرا لعذاب ويسانه فليعطف لمسايهما من كال الاتصال وحيث عطف كانحن فيسه لم يقصد ذلك والعسذاب ان كان المراد منه ألجنس فالتربيح اكونه أشد أنواعه عطف علب معطف حبريل على الملائدكة عليهم الصلاة والسلام تنبيها على أنه لشدته كأنه ليس من ذلك الجنس وان كان المراديه غسيره كاسترقاقهم واسستعما الهم في الاعبال الشاقة فهما متغايران والمحل محل العطف وقد جؤزأهل المعانى أن يكون عمني وتفسيرا فيهاوترك عطفه في تدنك السورتين ظاهروعطفه هنااهدالتف مرلكونه أوفى بالمرادوا ظهر بمنزلة المغاير فالذاعطف كافي المطول وهووجه حسن أيضا وقوله بالتذبيح والقتلاف ونشبرا اف السورتين ولوقال التقتيل كان أنسب وغة اشارةالي الموضعين وقوله ومعطوف علمه التذبيح وفي أسخة الذبح وفي أخرى ممطوف علمه التذبيم فهو خبرسبي وهوظاهرودابطه ضميرعلمه حينيذ (قولهمن حيث انه باقدار الله اياهم وامهالهم فيه) مم فيه الانحنسري وهواغانسرميه شامعلى مذهب فاوقال من حسانه بخلق الله والجاده وان كان بكسيهم كان أوفى عدهب أهل السنة والاشارة على هدد األى نعل آل فرعون جدم وانساعد ل عنه لانه مناسب لامهالهم فتنبه له (قوله اللامنسه) امّا كون قتل الإبناء الله فظاهر وأمّا التحيا النساء وهن البنات أى استيقاؤهم فلأنههم كانوايستخدمون ويفرقون سهن وينالازواج أولات بقياءهن دون المنفرزية في نفسه كاقدل

ومن أعظم الرز فيم الرى ه بقاء البنات وموت البنينا

(قوله ويجوزان تكون الاشارة الى الانجاء والمراد بالبدا المنعسمة ) فان البلاء هو الابتلاء سوا ما مراليه النعمة أوالحنة فال تعالى وتبلوكم بالمشروا للبرقينة ولذا جوزان تكون الاشارة الى جسع ما مراليه المنعمة والنقمة وجعله اشارة لماذكره ريامن اسناد ما فعلوا الى الله على مذهب المعتركة وأدا أخره المهنف وهو معطوف على نعمة الله أوعلى ادا في كو محل نصب بارعلى جسع الوجود السابقة والاعلام مبتدأ عن بدائم معتمل نعمة الله أوعلى ادا في كو محل نصب بارعلى جسع الوجود السابقة والاعلام مبتدأ عن بدائم معتمل نعمة والاعلام من البلاغة أو المبالغة المناف من المناف الم

(واذفال وسي لقومه اذكروا نعدمة الله المكم اذانع كم من آل فرعون المحاد كروا نعمدون انعانداما كموجوزان بنصب ودلانا أريات بماالعطسة دون الانعام وعوزان بكون بدلامن نفسمة الله بدله الاشتال (د- ومون مرسو العداب ولد بعون الاشتال (د- ومون مرسو العرال من آل المراب مرسون المرب المرب مرسون المرب ا فرعون أومن نميرا تفاطيين والمراد بالعداب مهناغدالرادم في سورة البدرة والاعراف لانه مف رالنانج والقتل عمد ومعلوف علمه النابي ههذا وهو إما منس العداب أواسه وادم واستعمالهم الاعالى اليامة (وفي ذا عم) من سنانه باقد اراقه المهروادهااهام ودوللادون وبلمعام ا بتلان وجوزان كون الاشارة الى الانعام والراد للدالنعمة (وادتادن ر ربالم المناف كالرم وسي ملى الله عامة وساوتا دن عدى آدن كنوعدوا وعد من الفالي المناه والبالغة (التنشيخة) إبنالغة ما أنعم عاملم من الانتجاء وغيره والاعان والعمل الدائر لاز بديكم) نعمة الى نعمة الروان المنافع الماليد المعمالات المعالمة

فكفرتهمن كفران النهاما باته التكرلامن الكفرمفابل الاعان وسؤرسه علمه وهويعمد وقوله ومن عادةا كرم الاكرمين الخنصر بع الوعد بقوله لازيد نكم ظاهر والتعريض بقوله ان عذائي لشديدون أعذبكم أوعذابي لكم وقيل انهجارعلى عادته تعالى أيضافى اسناده الخيرالذات المقدس دون الشروفيه ثثلر لاتعذابي مصدومضا فافاعلوا لفرق بينه وبين صريح الاسنادهل تتلووا كرم الاكرمين المرآد به المه تعالى عبربه اشارة الى أنَّالتصر يح والتلويع المذكورين كرم منه تعالى واس الراديه كل من كان أكرم بناء على جواذا طلاقه على غدرا فه كلميوزه بهضهم ليعده وتمكلفه وكذا فوله فلعلى أعذ بكم بصنفة الترجى الدالة على عدم القطع لمناسسته أكرمه ورحته لان كفران النع غيرمستوجب العذاب كغيره فعادته تعالى (قوله والجدة) أى قوله النشكوتمان المامفعول تول عدّ ترمنه وبعلى الحال سادمهموله مسدهاك فاثلا أومفعول تأذن لانه في معنى القول على المذهبين المشهورين لنعاة البصرة والكوفة فيأمثاله وقوله من الثقلين خص العموم المستفاد من جيعابهم لانه غيرمتم ورنيهم (قوله فاضروتم بالكفران الاأنف كم حسب معوها من يدالانعام) وفي نسطة عربتوها من يدالانعام وكان الغاهرمن مزيدا كنهضمنه معسى جرحقوها فهماعمني وهذاهو جواب الشرط في المقيقة وماذكرف النظم وليله وقيبل اغاذكره المصنف رجمه الله تعالى ادفع توهم عودفائدة الشكرعلسه والحواب تقسديره أيتضروأ ولم يتقص منسه شئ وماذ كردليسه فقول المستنف رجه انعتمالى فسااخ تفريع على هدنه الاسية وماقبلها لا تقدير الميواب لاقضر والكفران مستفاد عماتفدم والمصاره فيهم مفهوم من هدد الا تية ولا يخنى ان ماذكره وما قدره المعترض واحدلان معنى ما ضررتم الا أنفسكم أن فعه وضوعا معليكم فلا يتضرر به الله فلا وجه لاعتراضه غيرتكثير السواد عالا عصل اوقو لهمن كلام موسى عليه الصلاة والسلام أوكلام مبتدأ من الله ) فعلى الآول هو من مقول القول وهو تذكير لبني اسرائيل بأحوال من تقدمهم المعتبروابهم وعلى الشاني هوابتدا كلام من الله غير عمى مخاطبا به أمة محدصها المه عليه وسلم وعدماذ كرارساله صلى المه عليه وسدلم بالقرآن وقص عليهم بعضامن قصص موسى عليه الصلاة والسلام ( قوله جلة وقعت اعتراضا) أى جسلة بنامهامن الميندا واللسبروقعت اعتراضا في الكلام قسل عليه اليس جلة اعتراضية لاق الاعتراض لأيكون الابين براين يطلب أحدهما الآشو وكذاقوله لايعلهم الأالله اعتماض يردعلب ماذكرومنع بأن بينه سماارتها طا يطلب به أحدها الآخرلانه يجوزأن تكون جسلة جاءتهم حالابتقديرقد والاعستراض يقع بينا لحسال وصاحبها فليس ماذكر مخالف الكلام النصاة ولوسه أنها ليست بحاليسة فماذكروه هناعلى مصطلح أهل العانى فانهم لايشترطون الشرط المذحصك ورخى جوزوا أن يكون فآخر الكلام كاصرح به ابن هشام فى المغنى مع أن جسلة جاءتهم وسلهم الخ مقسرة للجملة الاولى فهي من شطة بها معنى واشتراط الارتباط الاعرابي عند النعاة غيرمسلم أيضا فتأمل (قوله أوالذين من بعدهم عطف على ماقبله) بعسى الموصول أوقوم نوح وذكرم وخوله في الدين من قبلكم التفسيم بقوم نوح الح والشاني أونق بالمعسى والاقل أوفق باللفظ وقال العابي همذا أحسن طسن مؤقع الاعمتراض اذحسسته أن يؤكد مااعترض فيسه وليس في الاقل را تحسنة ذلك (قوله والمعسني أنهم الحسكترتهم الخ) أى على الوجهين لكنه يختلف عليهما مرجع المغمرف أنهم واحسكارتهم وعددهم فهوا اوصول الثانى على الاقل وجموع الموصولين على الشانى ومصنى الاعتراض على الشانى ألم يأتسكم أتساء الملم الغضيرالذى لا يحصى كثرة فتعتبروا بهاان في ذلك لمعتبرا وعلى الاقل فهوترق ومعناء ألم يأتسكم نبأه ؤلا ومن لا يحصى بعسدهم كانه يقول دغ التفصييل فأنه لامطمع فيه وفيه لطف لايهام الجسع بين الاجمال والتفصيل ولذا قدمه باداته وأيده بقول ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهسم قانه فيسه أظهر (قوله ولذال مال ابن معود رضى الله تعالى عنه كذب النسايون) لانهم يدعون عسلم الأنساب وقد نني ألله علها عن العباد

ومن عادةً كرم الاكرمين أن يصبر بالوعد ويعرض بالوعيد والجلامة وللقول مقدم أدمق عول نادن على أنه يعرى يحرى فال لانه ضرب منه (وفال موسى ان تاغروا المتروسن في الارض جيماً) من التقلين وفاقالقه لغفا عن المسلم المدمد في ذانه عود فصمه واللائكة وتنطق بنصمه ذرات القلوطات في اضريتم الكفران الأأنف المستعربة وعامل الانه عمو وعرض وها لله فيذاب النسيد والم بأسكم بوالذين عن قبلكم قوم نوح وعادوغود) من كلام موسى علمه دالسلاة والسلام أوسيلام مناته (والذين من بعد هم لا يعلهم الالقه) بله وتعت اعتراضا والذين من بعدهم عطف على ماقدله ولا يعلهم اعتراص والعني أسهم المترجم لا يعلم عددهم الااقه ولذلك طالمان معودرض المعتفالى عنه كذب النسابون

را به بسرسله سالسنات فردوا المديمة والمديمة والمديمة والمديمة والمديمة والمديمة ووضوط والمديمة ووضوط والمديمة والمديمة

وعنابن عساس رضى المدعنه ما بين عد النواسميل علمه المدلاة والسلام الاثون أبا لا يعرفون وف الجامع اختلف في نسب النع صلى الله عليه وسلم بعد انضاة بسم أنه من وادا معدل عليه الصلاة والسلام وأنه من وادمعد بن عد نان واغا الاختسلاف في الاسماء التي قبل عد نان ولا يكاد يصم لاحسد من الرواة وواية ولاضبيط الاممياء واتصال هذه الآية باقبلها أنه بعدذك ومامز من قصة موسى عليه الصلاة والسلام وماه مه عقبه تو يعتب و تهديد اكاذكره الطبي (قول فقضوه اغيظا عاماته الرسسل علمهم الصلاة والسلام الخ) في معسى ردا لايدى في الانواه وجوه الاول ارجاع ضمري أيديهم وأفواههم ألى الكفار وهوعلى أربعة احقالات أحده اأنهه عضوها غيظامن شدة نفرتم من رؤية الرسل عليهم الصلاة والسلام واستماع كلامهم وثمانيها أنهم لمستعموا كلام الانبياء عليهم السلاة والسلام تعبوامنه ووضعوا أيديهم على أفواههم ضحكاواستهزا كن غلبه الخصل وثالثها أنهم أشاروا بايديهم الى حوابهم وهوةوالهما فأكفرنا أى هذا جوابنا الذى نقوله بأفواهنا والمراد اشارتهم المى كلامهم كمايقغ فى كلام المتخاطين أنهم بشرون الى أنّ هذا هوا إلواب م يفرّرونه أو يقرّرون م يشيرون بأيديهم الى أنّ هذاهوا بلواب وهوالوجه القوى لانهم لماحاواوا الانكارعلى الرسل كل الانكار جعوافي الانكاريين الف مل والقول واذا أق بالفاء تنسيها على أنهم لم عهاوابل عقبوا دعوتهم بالتسكذيب وصدروا الجله بأن ورايعهاأنم وضموهاعلى أفواحهم مشعر ينبذلك المالانبيا عليهم الصلاة والسيلام أن يكفواعن هذاالكلام ويسكنوا والوجه الثاني ان يرجع الضميرف أيديهم الم الكفاروف أفواههم الي الانبيا عليهم السلاة والسلام وفيه احتمالان الاقل أنهم آشار وأبأيذيهم الى أقواه الرسل عليه مالسلاة والسلام أن اسكتوا والا ترأنهسم وضعوا أيديهم على أفواه الرسل عليهم الصلاة والسلام منعالهم من الكلام والوجسه الشالث أن يعودا لعنعسرالى الرسل عليهم الصلاة والسلام ويكون المراد بالايدى نعسمهم من أموا عظهم ونصائحهم والابدى بمعنى الابادى كاسيعفقه أويكون ردها الى أفواههم مثلالردها وتكذيبها بأنشيه وذال كفارمواعظ الرسل عليهم الصلاة والسلام يرذال كلام اللمارج من القم فقيل ودواأيديهم أىمواعظهمفأ فواههموا لرادعهم قبولها وفي هذا الوجه احقال آخروهوأت الكفارأ خذوا أيدى الرسل عليهم الصلاة والسلام ووضعوها على أفواههم ليقطوا كلامهم فحننذ البدوالفم على حقيقتهما وعلى الاقل مجازات هدفا حاصل ماذكره الزيخنسري على ماقترره الشارح أعلامة فقول المصنف ربعه اقدتعالى فعضوها غيظاينا معلى ارجاع الضميرين للكفار فالبدوا لغم على حقيقتهما والردكناية عن العض ولايشافى الحقدقة كون المعضوض الافامل كمافى الاتية الآخرى فان من عض موضعامن السديقال حقىقة الهعض البدفلا يتوهم من ردها أنه مجاز كقوله بيمان أصابعه م في آذا نهم فتأمّل (قوله أووضعوها عليها تجيبا النزع فاأضمران للسكفارا يضا والبدوالفه على حصقتهما ووضعها على الفم لغلبة المغمث من الاستهزاء أوالتجب ولاملازمة بين الاستهزاء والتجب فلذا عطفه بأو وقسل الاستهزاء وان استنازم التعب لكن التعب لايست تربه فحصت المقابلة (قوله أواسكا ماللانبيا عليهم الملاة والسلام) هذا كالوجه السابق في مرجع الغمير والمقيقة وكذااذا كان أمرابالاطباق (قوله أوأشاروابهاالى السنتهمالخ) هذاهوالتوجيه الراج فالمدحقيقة والردمجاز والاشارة تقادن قولهم اناك فرنامع احمال التقدم والتأخر (قوله أوردوه اف أفواه الانسا عليهم الصلاة والسلام الخ) فهماعلى حقيقتهما والضيرالاقل للقوم والثانى للانبياء عليهم الصلاة والسلام الخزوفيه معنى آخر وهوانه بحق لأنهم أشاروا الى أفواه الانساء عليهم الصلاة والسلام بالسكوت وفيعمى الى كاف أدب السكاتب [ (قد له وعلى هذا يحقل أن يكون تشلا) أى استعار فقسلية بأن رادرداً يدى القوم الى أفواه الانساء عليهم الصلاة والسلام عدم قبول كالرمهم واسقاعه مشبها يوضع البدعلي فم المشكلم لاسكائه فالبدوالفم على حقيقتهما وهذا القشل يجرى في كون الفه برين الرسل أيضا و يحقه ل ابقاؤه على حقيقته كأفررناه (قوله وقبل الآيدى عصف الايادى) أى النم والمراد بالنم نم النصائح والحكم والشرائع

فانتهامن أعظم النع وضعفه لاق الابدى عمى المنع قليل في الاستعمال حتى أنكره بعض أهل للفة وان كان العصير خلافه ولات الردوالافواه ساسب ارادة الحارسة وقوله عمني الايادى اشارة الى أنه المعروف فىالاستقمال عدى النهركة وله و أيادى لم تمننوان هي جات ه وهو جدع أيد جع يدفهو جع الجمع لاجعيد كا قوهم (قوله أى ردوا أيادي الانسام)عليهم الصلاة والسلام وقوله فكالم مم اشارة الى أنه غثيل على هداوأن الضميرين واجعان الى الرسل عليهم الملاة والدلام وهوالوجه الشالت والايادى وحدهامجازلاالافواه وقبل أنه مجازأ يضاونيه تغار (قوله على زحكم)لانهم لايسلون ارسالهم فلاتنانى بع كفرهم وذكررسالتهم وما أرسلوا به الكتب والشرافع (الولد تعالى والماني شك بما تدعوننا) فان قلت انا كفرنا برزم بالكفرلاسما وقدأ كدبان فقواهم انالني شك ينافيه قلت أحسب بأن الواويمعني أوأى أحدالامرين لازم وهوانا كفرناجزمافان لم خزم فلإأقل منأن تكون شاكين فيسه وأياماكان فلاسبيل الى الاقرار وقيل ان الكفر عدم الاعان عن هو من شأنه فكفر ناءعن لمنصدق وذلك لا يناف المثك أومتعلق الكفر الكتب والشرائع ومتعلق الشكا مايدعونهم اليه من التوحيده شيلاوالشك والشاني لاينا في القطع في الاول وفي كلام الصينف وجه الله تعالى اشارة المه (قوله من الايمان) أى المؤمن به أوفى حسته اذلايناهرا اشـــك فى نفس الايمـان وقوله بالادعام أى ادعاً م نوَّن الرفــم فَ نونُ الضم مروقوله موقع فحالر يبة فهومن أواشى بمعنى أوقعنى فحالريبة والثانى من أواب بمعنى صاردارية وهي صنة مؤكدة وقد مرتح قدت (قو له ادخلت همزة الانكار على الفارف الخ) قبل العني أف الله وحسده شك لانمسم لم يكونوا دهرية منكرين الصائع بل عبدة أوثان فتوله فاطر السموات والارض الشارة الى رهان التماذع وقبل اله ييم الشك فى وجوده ووحد ته لان فيهم دهرية ومشركين وقوله فأطر السعوات أشارة الى الدامل عليهما وتقديم في الله اس بقصر بل الاهتمام بالمنكر المشكوك فيه لان المنكر كونه تعالى محل الشدك لانفس الشدك فانه غيرمنكر وقيل عليه التنعليلا يقتمني جواز التأخير لولاهذا القصدولنس كذلك وهوخطأ لانوقوع النكرة بعدالاستفهام سوغ للابتدا مهانحوهل رجل فى الداركاذكر ما بن مالك وغسره فعاقدل في حوايه ان المرادلم جعل هذا التركيب محمذا وان كان وجو ما لا وجهله مع تعسفه وقوله وهولا يحتمل الشك أي احقالا ناشئا عن تأشل (قو له وشك مرتفع بالطرف) لاعتماده على الاستفهام مع جواز كونه مبتدأ ورجعه لان فيه عدم الفصل بين التمايع ومتبوعه بأجنبي وهوالبندأ بخسلاف الفاءل فانهم لم يعدوه أجنسالكونه كالجزامن عامله (قوله يدعوكم الى الاعان ابيعثه ايانا) فعلى هذا المدء وله غسيرا لمغسة رةوهو الايميان بقرينة آناكة رناوعلى الوجسه الشانى المدعق السه المضفرة لالاناللام بمعنى الى فانه من ضميق العطن بللان معنى الاختصاص ومعسى الانتهاء كالاهسما واقعان في حاق الموقع في كا أنه قيسل يدعونكم الى المففرة لاجلها الالغرض آخر وحقيقته أن الاغراض آخر غايات مقصورة تفيدمه في الانتها وزيادة كذاا فاده المدقق في الكشف والحاصل أتالمدعة السمف الاقل الاعمان واسغم فرأسكم تعلىل قصدا وف الشافي المدعو المسما لغفرة والتعليل لازم لسكن من غيرقصدوة دقدل في الفرق بين الوجهين ان ليغفر لسكم سبب عائي على الاقل فتقدير المدعو البه وهوالايمان لان المفه قرة ايست عاية اطاق الدعوة بللدعوة الى الايمان وسبب حامل على الشاني فلا يحتاج الى المدعو السبه ولا يحنى أنَّ العبارة تأباء ﴿ قُولِه بِعَضْ دُنُو بِكُمْ وَهُومًا بِنَــُكُمُ وَبِنَــُهُ الْحُ المراديما ينهم وبين المه حقوق الله الما لصةله وانكان هذا النفيد يستعمل فيائني منها لكنه غيرمراد هناوه فأبناء على أن الاسلام لايرة عالمظالم والذي صعمه الحدّثون في شرح قوله مسلى الله عليه وسلم انَا لاسسلام بدم ماقب له أنه يرفع ماقبله مطلق التي المطالم وحقوق العباد وفيه تأمّل والتوفيق بين الا التالواقع فيهامن وغيره المحماج الديم لان من التبعيضية مدلولها البعضية المرزدة من السكلية لاالاءة منه الشاء ل لما هوفي ضفنها ولما تحرد عنها كاصرت به في الناويح وماقسل عليه انه محدل تعار

عى ودوا أيادى الانبياء الى عنى واعظهم ومالوس المسامن المحموالندائع في انواهم لانم اذا كذبوها وارتم الوها مناس ودوها المستماء تامند (وقالواانا كفرناء الرسلم به) وَعُكُم (واللَّفِي لَ عُمَا يَدُعُونَنَا اللَّهِ) ن الاعان وقرى مله عوظ الادعام (مريب) مرقع في الريدة أودى ريدة وهي قلق النفس وأن لا تطمين الى شي ( قالت رسلهم أني الله شيك) أدخلت هدوزة الانتظام الظرف لاقاله كلام في المسكول فيه لا في الشك أى اعمانه عوم الحاللة وهو لا عمل الشاك لكرة الادلة وظهورد لالتجاعلية وإثاروا الىذلان بقولهم (فاطوالسموات والارض) وهوم فذا وبدلون الأمر تفع فالطرف (معان سعندالأفار المعان سعندالأفار المعدر المراكم الدالاعان سعندالافار المراكبة الم المنافقة تعولان دعوته المنافقة على أفامة المفعول له مقام المفعول به (من ونوبكم ومفردنو بكم وهوا بنكم dising فاق الاسلام عدد دون المطالم وهدل عوين أن القرآن من الماسال فعرة دون المون بن في حسم القرآن من الماسال في من الطالم المن والحل المناه من الطالم المن والماسال المناه من الماسال المناه من الماسال المناه من الماسال المناه من الماسال المناه والمناه المناه والمناه وا

لأتالرخ ي صرح بعدم المنافاة منهماسني على قول غيرم رضي عندا لمحضفن وكذا ماقدل ريادة من للتوفيق منهمافانه على قول الاخفش يزيادة من في الاثبات وهو غيرمقبول ثم انّ كلام المصنف وجه الله ثعالى هناينا في قوله في سورة تو حعليه الصلاة والسلام في تفسير من ذنو بكم يعض ذنو بكم وهو ماسيق فانالاسلام يعبه لايؤا خسذ كهدف الاسوة حسث أخذما يجبه الاسلام علمالنوى الذنوب فاضطرف توجيه البعضة الى أن اعتبره بالنسبة فحاقبل الاسلام وما بعدد من جنس الذنوب وقوله يجدم الجير والموسدة أى يقطعه ويرفع اغمه (فولهوقيل جي عن في خطلب الكفرة دون المؤمنسين في جيسع القرآن الخ اهذاهو مختاره في الكشاف عكس ما قاله المسنف وجه الله تعالى حث قال ماعاته عامهكذا الاف خطاب الكافر ين دون المؤمنين وذكرآمات استشهد بهاعليه وأحاله على الاستقراء ثم قال وكان ذلك للتفرقة بن الخطا بن ولذلا يسوى بن الفريقين في المماد واعترض علمه وعلى قول المصنف رجه الله تعالى في جمع القرآن وقوله المعنى فيه أنَّ المغفرة في خطاب الكفرة مرتبة على الايمان وفي خطاب المؤمنين مشه فوعة الطاعة ونجنب المعاصي وتعوه فيتناول الخروج عن المطالم بأنه انمايتم أولم يعيي الخطاب الكفرة على العموم وقد جا فذلك كقوله في سورة الانفال قل للذين كفرواان ينتهوا يغفر لهم ماقلساف وفالى الكلي كنب وحشى فاتل حزة رضى اللهءنه وأصحابه اناندمشاو سمعناك تقرأ والذين لابدءون معانته الها آخو الآية وقد فعلنا كلذلك فتزات الامن تاب فقال هذاشرط لعلى لاأقد رعلمه فنزلت ان الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقالو انخياف أن لانكون من أهل المشيئة فنزات اتالله يغفرالذنوب بحسعا فأقبلوا مسلين رضى القهصتهم وفال المصنف وحهالله تصالى وتقييده بالثوية خسلاف الطهاهر ويدل على اطلاقه فهاعدا الشرك قوله تعالى أتالله لانغفر أن بشرك و ونغفر مادون ذلك لنيشا والتعليل بقوله انه هو الغفور الرحيم وليس هذا بوارد لانتمراده أنه باق على العموم مع ذكرمن وحذفها لات الدلالة على أتتبعضا آخر لا يغفر من قبيل دلالة اللقب ولااعتدا دبها كيف وللتفصيص فائدة أخرى وهي التفرقة بين الخطابين بالتصريح بمففرة البكل وابقاء المعض في حق الكفرة سبكو ثاعنه اثلا تسكلو اعلى الاعان وهذامه في حسن لا تسكف فيه كاذكر مصاحب الكشف وأما يوحيه لمصنف رجمه الله تصالى فسستعرف مافعه وأتماا لاعتراض بهذه الاكات فغيروا ردلات المرادماذ كرضه سغة بغفر وذنوب لامطلق ماكانءهناه ولذا قال الزمخشري انه معلوم بالاستقراء ومثله لا يحني عليه الخطاجن أنها لمائرتيت في خطاب الكفوة على آلاعيان لزم فيهمن التبعيضية لاخراج المغلالم لإنهياء يبر مغفورةعشمه وأتمافي خطباب المؤمنين فلمبائرتيت على الطاعة واجتناب المعاصي التي من جلتم المظالم لم يحتج الى من التنصصة لاخراجهالانها خرجت بمارتات علمه وأورد علمة وله تعمالي يافوم اني الكم لذرمين أن اعدوا الله وإتقوه وأطمهون يغفو لكيمن ذنو بكير حدث ذكرت من مع ترتبه على الطاعة واجتناب المصاصي الذى أفاده انفوا وقوله نائيها الذين آمنواهم ل أدابكم على تحيارة الآية لصدم ذكر من مع ترتبه على الايمان فه سذايد ل على أنَّ وجِه النَّفرقة ما في الكشاف لا ما اختاره المصنف وجه الله تعالى فتأخل واتماما قدل في دفع ماذ كرفائه غيرضار اذيكفيه ترتبه في بعض المواد فيحمل مثلاء لي أتّ القصفالي ترشعهل الاعان وحسده بقرسة الاكات الاخر وماذكره عدل على ان الامر بداعد الاعان فتسكلف مالاطاتل تحته وقوله الى وقت سماه لايلزم منسه تعدد الاحل كإذهب المه المعتزلة كامر تفصيله في قوله صلى القعطمه ومسلم الصدقة تزيد في المصروعوم (قوله لا فضل لكم علينًا) أى استم من جنس آخر ففضل على حنسناوالفضيلة فيعصض المنهر على هض لاتفتضى الوصول الى السوة بزعهم الفياسه وقوله من جنس أفضيل مطلقاأ والمراد المللائك في اعتقادهم أوأفضا بتهما عنيا والتعرِّد وعسدم القوَّة ااشهوانية وعلى كل حال فلا بازم تفضياهم على البشير بماذكر حتى يكون كالامه مخاافا لمذهب جهور

واستعفاقكم لهذه المزية أوعلى صحة ادعائكم أأهل السنة وقوله أوعلى صهة ادعائه كم قبل هذا أولى مما قبله ولهدا اقتصرعليه في قوله الاتق حقى بأفته عِياا قترحوم (قوله وجعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبوة الخ) هذا هومذهب أهل السبنة وايين يلزم منعينى الفضيلة والمزية وأنهاغير لازمة النبؤة بل الم اغيرموجبة لذلك وان كانوا جيعالهم مرايا وخواص مرجحة لهم على غبرهم كامرتحة مقه في قوله الله أعلم حسث يجعل رسالته وقوله ليس لنا الاتبان بالاسمات أى ليس مقدورالنا وقوله ولاتستمذه استطاعتنا أى لاتسستقل به وكان الفاهر أن يقول تستبديه وقدتق ذمتحقيقه وقوله حتى نأتى بماا قترحتموه اشارة الى ترجيح الوجسه الشانى كجما أشرنااليه (قوله قلنتوكل عليه في المعرالخ) اشارة الى دخواهم في المأمورين بالتوكل ادلالة مابعده علمه حسث ذكر بصيفة المتبكلم مع الفيروان اختلف في دخول المتبكلم في عوم كالرمه كابين فىالاصوللان محلانطلاف مالم يعلم دخوله فيه بالطريق الاولى أوتقم عليسه قرينه كياهنا وقوله عموا الامراى بالتوكل لانآموجيه الايمان وهوعام فسيم مايسستوجيه واعلهمأ قوى فيفتضيأن توكلهم أعظم من توكك غيرهم وقوله وقصدوا به أنفسهم لماء وفليس النصدة مرغيرهم فقط واحتمال أنرادبالمؤمن منأنفسهم ومالمت التفات لاالمتفات اليسه والجدع بمن القيا والواو تقدم تحقيقه فىسورة بوسسف علمسه الصلاة والسسلام وقولة أى عذرالخ اشبارة الى أن مااسستفهامية للسؤال عن السبب والعذر وأن لانتوكل تتقدير في (قو له التي جانعرفه) يعني أنَّ السبل بمعني الطرق المى مرفءً الله التي هدى الباس المها وقوله بالتخفيف أى يسكون الباء وقراءة غيره بضمها وهوالاصل فيه وقوله أكدوابه الخلانه فسرالتوكل على الله بالاعتماد عليه في أمرهم بالصرايكون معناهما واحدا بحسب الما "ل (قوله فلمثبت المتوكلون) فسره به لانه أسند الى المتوكل فمقتضى سبق فوكله كمامزف نحوال أرعصمة للمعتصم وقوله هدى للمتقين لانه لولم يردهدا كان المتوكل بمعنى مريدالتوكل مجازا وحينئه ذيتكررمع مامز فلذارج التعبؤزف المسنددفع اللتكرارا ذلابذمن التعبؤز فىأحدالظرفين فن اعترض على ذكر المرجح بأن التسكرا وللاهمّام غسيرمنسكر فنا ويادانما هوالثلا يكون المتوكل بمعنى مريدا اتوكل فقدوهم (قوله حلفوا على أن يكون أحدا الامرين الح) اشارة الى أنّ توله لتغريبنكم جواب القسم ورفع لان العودليس فعل القسم فبكيف يقسم على فعل الغمير وليس ف وسعملان أحدالا مرين في وسعه وقوله وهو بمعنى الصعرورة وهي الانتقال من حال الى أخرى اشارة الى دفع ما يتوهم من أنّ العود يقتضي أنهم كانوافي ملة الكفرة بله ولدس كذلك فدفعه أولا بأن عاديمه غي صار وهوكشرالاستعمال بمذاالمعني فلايقتضي ماذكروا عترض على هذا في الفرائد بأنه لوكان عاد بعني صار لقسل الى ماتنا فقعديته بني تقتضي أنه ضمن معدى الدخول المتعدى بها أى لندخلن في ماتنا وردبأنه انمايلزم ماذكر لوكان في ماتشا صله عاداتما اذا جعل خبرالها لانها بعدى صاروهي من اخوات كان فلا بردماذ كركاني نحوصار زيدفى الدار نع بماذكره بذهم وجه آخر وهوجعله مجيازا بعني تدخلن لاتضمينا لائه يقصدفه عدالمه نسان فلايد فع المحذوروهنا جوابآ خروهوأ نه على فانهم وزعهم أنهم كانوامن أهل ملتهم قبال اظهارا لدعوة كقول فرعون لموسى صلى الله عليه وسالم وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين (قوله ويجوزان بكون الخطاب لكل رسول ولمن آمن معمالخ) عطف بحسب المعنى على قولي بعنى الصيرورة يعنى أن الخطاب ايس الرسل عليهم الصلاة والسلام بل لهسم واقومهم فغابوا عليهم فىنسبة العرداليهم فان كانوا حاضرين فظاهر والافقيه تغلب آخرفى الخطساب كامزفى قصة شعيب عليه الملاتوالسلام (قوله على اضمار القول) أى نفسل الايصاء لايلا ثم لنهلكن وأوحى لامفعول له أوهومفعوله لكونه في معنى القول على المذهبين المشهورين في أمثاله والمراد بالطبالين الشركون لقوله تعالى اقالشرا لظالم عظيم وحملما أوادوا اخواجهم من ديادهم أخوجهما تقمن دا والدنياوأ ورثهم أوضهما وديارهم كافي الحديث من اذى باره أورثه الله داره وقولة أرضهم اشارة الى أنّ التعريف للعهد لاعوض

(فأنونا المامان مين) يدل على قضلكم النبوة كأشم لم يعتبروا ماجاؤا بدمن البيثات والحير واقتر واعلم مآية أخرى ته نشا و لحاجا ( عالت الهـ مرسلهم ان فين الابشرمشكم والكنّ الله ينّ على من يشاء من عساده ) سلوامشاركتهم في الماس وجعاوا الموجب لاشتصاصهم بالنبرة فضل الله ومنه عليهم وفد مدايس على أنّ النبوة عطما "بة وأنّ ترجيم بعض الجائزات على بعض عشيتة الله قصالي ( وما كان الماأن نأ سكم بسلطان الابادن الله أف ليس انسا الاتمان بالاتمات ولاتستبده استطاعتنا حتى نأتى بما افترحتموه واغاهوأم متعلق عششة الله تعالى فيخص كل بنى بنوع من الآمات (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) فلنتو العلمه في العبرعلى معاندتكم ومعادا تبكم عموا الاص للاشعار عالوجب التوكل وقصدوا به أنفسهم قصدا أولماألاترى قوله تعالى إومالناألانتوكل على الله) أى أى عدرلنا فى أن لا توكل علمه (وقدهدا قاسملنا) التي بهمانعرفه ونعلم أنَّ الاموركاه المده وقرأأ بوعمرو بالتخفيف ههنا وفى العنكبوت (وانصيرت على ما آ ذيتمونا) جوابقسم محذوف أكدوا يدنؤ كهم وعدم ممالاتهم عاليحرى من الكفارعليم (وعلى الله فليدوكل المتوكلون) فلمثبث المتوكاون على مااستحد ثوه من يو كلهسم المسميت اعامهم (وقال الذين كفرو الرسلهم لنضوجنكم من أرضنا أواتعودنَ في ملتنا )حلفوا على أن يكون أحدالامرين المااخراجهم لارسل أوعودهمالى ملتهم وهوبمعنى الصعرورة الانهم لم يكونوا على ملتهم قط ويجوز أن يكون الخطاب أحكل يسول ولمن آمن معه فغلبوا الماعة على الواحد (فأوحى اليهمر مم) أى الى رسلهم (لنهلسكنّ الفالمين) على اسما رالقول أواجرا الايحا مجراه لانه نوع منه (وانسكننكم الارض من بعدهم) أى أرضهم ودبارهم عه قوله أعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارمين ومفاريها

وقرئ لدول كن وليس المناوالاوي كفوال أفسر ويلضربان (ذلات) انارة الى الموسى وهو اهلالا: الطالمان واسكان الوشدين (النظاف مقاى) موقنى وهوالموقف الذي يقيم فيه المسادلاء كومة لوم القيامة أوقياى عليه وسفظى لاعاله وقبل المقام وقعم (وشافله وعدد) أى وعددى العداب أوعدان الموعود للمكناد (واستقصوا) مالوامن الله الفتي على أعدا تهم والقضا وينهم و يمين الفقاسة كفوله وبالقع بنسا و بدر قود ناما لمتى وهومعطوف على فأوحق والضمرالانباء علمم الصلاة والسلام وقبل للسكفرة وقدل للفريق عن لان كالهسم يا ووأن مصرالحق و بهلاناله طل وقرى ملفظ الامر عطفاء للملكن (وخاب المنادية العندا العنفي المواقع المؤمذون وخاب ل عان منسكبة الى الله معاندللين فلريفل ومعنى المستداد المان الاستنتاح من الكفرة أون القبيلين كان أرقع (من ورائه جهم) أى من بسند به مان مرمد مها واقف على شفيرها في الديبا مد ون الماليالا نرة وقيل من وراه ميأنه وسقيقته ما والى عنان (ويسنى من مام) علن على عدادوف تقديره ون ورائه جهتم بلتى فيها ما بلتى ويدى من مام (صديد)عطف ياناله وهومايسلمن ساكوداهل الناد (نجرعه) شكلف برعه وهوم فالماء أوكالسن الضمرف يسق (ولا بكاديسيغه) ولا يقارب أن يسسيغه فيكرف وسيغه النفص به فسطول عدا به والسوغ جوأزالشراب على الملق بسهولة وقبول نفس

عِنَّ المَضَّافَ المه وقوله وقرى الملكنَّ أي مالغيبة من الافعال وقوله الضربيِّ بفتح المامن الثلاث وقد تقدم تتريره فمالم المنونة فما يجوزف الفهل المذكور بعد القسم وقوله اشارة الى الموحى به ويست لافراد العنميروتذ كبرمع أن المشار المسه اثنان فلاجاجة الى جعله من قسل عوان بن ذلك وان صح (قوله، وثني وهوالمرقف الذي بة يم فيـــه العياد الخ) يعني مقام الماءه في موقف الحساب فهو الهبهمكان وأضافته الى الله اكموته بيزيديه أومصدر ميي بمعنى حفظي لاعمالههم ليجازوا عليها وقسل قيامهم لى القبورا ذابعثوا أولفظ مقام مقعم أى مزيدفانه عما تقامه ي قوله بغيب عنه مقام الذنب لأن الخوف من الله (قوله أى وعيدى بالعداب) فيا المسكلم محذوفة للا كتفا الا كسرة عما في غير الوقف ومتعلقه محذوف أوهو بمعنى الموعوديه وقوله الموعوداشارة الى همذا وأنه مصدرمن الوعد على وزن نعيل فيكون الوعد مستعار اللايماد ( قوله سألوامن الله تعالى الفتح على أعدامم الخ) يعنى أت السين للطاب والفتح بمعني القضاء لانه يكون بمعناه لغة كمامز فقوله والقضاء عطف تفسير وهذا استنجازللوعدااسا بني ياهلا كهمان كانمتأخراءنسه والضميرللرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم لان الواولاتة نضي ترتيبا وقوله لان كالهم وفي فسضية فان كالهم تعلمل للقولين الاخريرين وإذا كان للَّكَفَرَةُ فَهُومُعُمَّا وَفَعَلَى قَالَ الدِّينَ كَفَرُوا ﴿ قُولُهُ وَتَرَكُّ بِلْفَظُ الْأَمْنِ } وكسر النَّا وعطفه على لنهلكنَّ والواومن الحكاية دون المحكى أوماقب له لانشاء الوعد فلا بلزم عطف الانشاعلي الخسيرمع أت مذهب المصاة تجويزه وقوله ففتم يعني أنه من قسل ايجازا لحذف بحذف الفاء الفصيمة والمطوف علمه وقوله فافلح المؤمنون لازم الفتح وذكوره لتظهرمقابلة الخبية له لاأنه محدذوف أيضا ولوقدرلم بمنع منسه مانع وعات اسم فاعدل من المتو وهو التجبر وقوله معاند اشارة الى أن عنيد فعيدل بمعنى مفاعل كغليط بمعنى مخالط ورضيه بمهنى مراضع وموكشهرفصيم وماق سارانه يمنى أنه بمهنى عاندولكمه فسمره بمعايد لانه اشتهريمالاداعله وقوله أوقع أى أحسن طصول ضدما أتباومالهم ومطاوبهم لاعدائهم مع هلاكهم وأمَّاعلى الوجه الا خرف لانَّ الفتح مطاوب لهـم وان لم يستفتَّعوا (قوله من بين يديه) يعني أن ودا ماعين قدام لانها تطاق على داكونها من الاضداد أولان معنا هاما تو ارى عنك سواء كان خلفا وقداما (قوله فانه مرصدبها) بفتح الميم وبالباءأى مراقب مشارف يقال وصديداذا قعسدعلى طريقه يترقبه وفى أسحنة مرصدلها بضم الميمو باللام أى معدلها يقال أرصدت له العقوية اذاهمأتها وأعددتها وحقيقته جعلهاعلى طريقه كالمرقيسة لهوني نسخة مترصد يصبغة اسم الفاعل من النفعل وبالباء وقوله من وراء حمائه أى أنه على تقسد يرمضاف وهو الحياة أى بعد انقضاء عره وماوةع في نسخة خير به بالخياء المجمة من الناسية من تحر يف الشاسخ وقوله وأقف على شفيرها على كونه بمعنى أمام اشارة الى أنهم الحسر النهم بضلالهم وان طالت أعمارهم متقار بون منهاحتي كانها حاضرة بلافاصل وودا مراديه الزمان استعارة وفي قوله واقف ومرصد اشارة الى التجوز فيه وهذا على اعتبار أنهاورا هم ف الدنيا فان قدر المذاف كان بعد ه افلا يلاحظ فيه ماذكر وقيل انه اشارة الى أن ورا وبعني خلف ( قوله وحقيقته ما توارى الخ ) فليس من الاضد أدكا قاله أبوعبيدة بل هوموضوع لامرعام صادق عليهما وقدمر تفصله فتذكره وقوله عطف على محذوف وقبل على منعاق من ورائه المقدر (قوله علف سأن المه )ان جوزو قوعه في النسكرات ومن أياه يقول هونعت له لانه في الاصل ما درعن شربه أوبدل منهان كان جامدا ثما طلاق الما عليه الما - عيمة ان كان على التشبيه به أو مجازلانه بدله ( قوله يتكلف جرعه الخ ) أى تف عل دال على التكلف كتملم وقي ل مطاوع جزَّعه الماء تعبرُعه وقيه ل أنه المهلة والتسدر بيج كفهمته الكتاب وعلته أى شهأ مدشي لمرارته ليكن قوله فمعا ولءذابه يشعر بأنه لنطو يلاقه تعذيبه فلذاحل على أنه متفرع عليه في الواقع وقوله يسبغه بينم الما الأنه يقال ساغ الشعراب كقال فأساغه غسيره وهوالفصيح وان ورد ثلاثبه متعذبا أيضاعلى مأذكره آهل اللغة (قوله

أسبابه من الشدائد) يعنى أنّ الحيط به والاتنى من كل مكان له أسبابه فهو بجازعنه أو ستقد لأر مضاف أوالمراد بالمكان الاعضاء فانوا مكان مجاز الذلك فليس عمنى الجهدة (قوله حتى من أصول شعره الخ) أي حتى بأتيه فضيه مفدّر والمرادية التعميم وقسرميت بمستر يح لانٌ من مات استراح من ألم كان في جسده كاقيل و ليس من مات فاستراح بيت و فوله ومن بين يديد عذاب عليظ الخ) يعنى أنه الماهوأ مامه كارز ولا يحتاج الى تقدر من ورا • عذا به وقوله يستقبله في كل وقت ليس تفسير اللورا • الزمان وانماهولازم كون الوراء عمق الامام لانك اذاقات قدامه عذاب دل على أنه بصدده وأنه يستقيله وأماالتعسميم والنأكمد فلائتكل وقت من أوقات تعذيب والصديد والسان الموت من كل بانب يصدق عليمه فيه أن قد المعدا باغليظ هو يستقبله فلا يزال يتعبد دله عذاب هو أغلظ من سابقه والالزم انطلت فكحسرالصادق وحبس الانفاس أىلايمكنه أن يتنفس لاطباق اللهب والدخان علمه (قوله وقسل الا ينمنة طعة عن قصة الرسل عليهمم المسلاة والسلام الزلة في أهل مكة الخ) رهيني قوله واستفتعو االحاهنا والواوحمنة ذعاطفة الماعلي قوله وويل للكافرين منء فاستشديد أوعلى خبر قوله أوائك في ضد الال بعيد لقريه الفظا ومعنى وانحاضعفه المصنف رحه الله تصالى أعدم القريشة وبعدالعهد وقبل الواوللاستثناف وماأصاب قريشامن القعط بدعاء النسي صلى الله علسه وسياروهو عكة معروف في السعر وقوله وأوعد اشارة الى تؤجمه على هـ ذا التفسير وقوله بدل اشارة الى مامرمن أنه عياز (قه له ميد أخره محذوف أى فمايلي علمكم الح) هذا مذهب سيبويه رحهالله تصالى كمامز وهوأ غانهرالوجوه وقوله صدغتهما شارةالى أن المثل بمعنى الصفة المغريبة وقدمز تعضقه أيضا وقوله التي هي مثل أى كذل اشارة الى أنه مأخوذ منه لامن المثل بمعنى الشسبه أوالشبيه (قوله أوقوله أعمالهم كرمادال) قبل عليه انه غيرجا تزلان الجلة الواقعة خبراعن المبتدا الذي هومشل عارية عن رابط يعود على المسدّ الواست نفس السدافي المعنى حتى يكون المعنى مثلهم هسذه الجلة وأحاب عند مالسمين بأنه نفس المستدالات معشاه في تاويل مثل الذين أى ما يتسال فيهم ويوصفون مهاذا وصفوا فلاحاجة الى الرابط حسكقوله صدغة زيدعرضه مصون ومأله مبذول ولايخني حسنه الاأت المشل علمه بمعنى الصفة والمراصالصفة اللفظ الموضوف بدكايت الصفة زيدأ معرأى اللفظ المذى وصف مه هوهذا كفوله هيراني بكر لااله الاالله وهذاوان كان مجازا على مجازلكنه وفنفرلات الاقل ملين بالمقدقة لشهرته واسرمن الاكتفاء هودا لغيمر على المضاف المدلات المضاف ذكر توطشة له كامر وقد قبل ان المثل مقهم والاعتراض عليه بأن الاسماء لاتزاد مررد وفد فيل المهام المهدمن قدم (قم له وقدل أعمالهم بدل من المثل) هي على همذابدل اشتمال وقوله كرماد خبر كقوله مالكيمال مشمها وشداك مكذا فاله السمين وفيسه نظر وقال صاحب الكشاف انه بدل يتقدر مثل في البدلائى مندل أعمالهم فقال فالكشف انه بدلك منكل حنندود لك لان مثلهم ومثل أعمالهم متعدان بالذات وفيه تفنيم وقيل انه عليه أيضابدل اشتمال لان مثل أعماله وضاكر مادومنلهم كون أعالهم كرماد فلاا تحادلكن الاقل سب للشاني فتأمل (قوله حلته وأسرعت الذهابيه) أفاشة تمنشة بمعنى عداوالبا التعدية أوللملابسة وقيل الهيحمل أن يكون من الشدة إعمى الفؤة أى قويت علايسة جله وقوله اشتداد الربح أى قون هبو بها (قوله وصف زمانه للميالفة ) لما كان معنى العصف الشدة الانه من عصف الزرع عمدى هشمه وكسو كان صفة للر ع لالزمان هبوبها فوصفه بعلى الاستنادا غمازى كنهاره صمائم المبالغة فيه ولم يحمله على الجزاليوارى لاقشرطه أن يصع وصف الاقلبه وهولا يصع هنا لاختلافهما تعريفا وتنسكيرا وكون أحسله عاصف الريع والنبو بن موسى عن المضاف المدضعيف (قولد شيد صنا أعهم النز) الصنائم جم صنيعنوهي الاسسان بقال اصطنع الى زيباذا أسسن فالتسبيه المالاعالهم المسنة التي علوها والكفر للرياء

روية الون من المون من المان المان المان المان المان المان من المون وسين للسالد تعدم به من المالد تعدم الم المهان وديلون جده عقمن اصول شعره وا بهام رجله (وماهو بمن) بمندع (ومنورانه) من بينيد (المنطق المنازية) الما المنازية في مل وقت عدد الله شد عاهو علمه وقدل هو اللهدف النار وقسل عبس الانفاس منسلالة منقطعة عن قصة الرسل فائلة في أهد من طلواالة ع الذي هوالمطرف سنيم القالس القائمالي عليم القالي الميم ما المعمول المعالم المال المال المال المال المعالم الم في و المراسق المراسيد المراسيد (منلالذين تفروابهم) مندانده عدوف أى فيما يلى علم المعاني هي منلفالفرانة أونوله (أعلاه-مرماد) وهي على الاول ملة مستانة أسان مثلهم وقبل أعالهم بدلسن المدل واللبركوماد المنقن بالرجي المتعطام عن النعاب يه وقرأ فافع الرياح (في درم عاصف ) العدف افسيداد الرع ومف بدرمانه المسالف كة والهم ما روصائم والله فأعم سعه مسانعهم من العدقة وصلة الرسم واعالة الماهوف وعدى الزفاب وغود الدن كارده-م فسيوطها وذهاج المشورا

والسعقة من غيرا خلاص معدلا نهاضا تعدلا ثواب اهاأ وما عاوه لاصنامهم من القرب في زعهم وقول من معرفة الله أى وحمده اذالمسرك لابعرفه مق معرفته لانه لوعرفسه لم يشرك والتوجمه اليه عمني الاخلاص وقوله أوأعالهم الزمطف على قوله صنائعهم ولامانع من التعميم أسايشعلهما وأوله طعرته الريم محازمن تقريق موقوله فذلكة القنسل أى المقصودمنه وعصل وجهمه (قوله اشارة الى صَلَالَهم) وفي نسحته أي ضلالهم بأي التفسيرية وهما بمهنى والمراد بالشلال الكفروما عمَّاوه ريا وسمعة وحسبانهم أىظنهما حسانهم لجهلهم الركب وتزيين الشيطان وقوله فانه الغاية في البعد عن طريق الحق اذلا يكتهم العود السه لظنهم أنم معلى شئ واسناد البعد الى الضلال مرتحقدة وق له خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمرادية أمنه) أغاجله على أنَّ الخطاب له صلى المه عليه وسلم شامل له ولامته لقوله ان يشأيذ هبكم والمرادبالامة أمة الدعوة لاأمة الاجابة وقوله على الثلوس الخ التلوين تغييرا سلوب الكلام الىأساوب آخر وهو أعممن الالتفات وأصل معناه تقديم الانواع من الطعام للنف كه والتلذذ وأبماعبربه لان فيه غيرالالتفات وهوالافرا دبعدالجع وفيسه التفات من الغيبسة الى الخطاب (قوله بالحكمة والوجه الذي يحق أن يخلق علمه ) فالساء للملابسة وهو حال من المفعول أى ملتبسة ما لحق والمرادبالحق الحكمة والمرادبا كممسة مايحق لهاأن تكون علسه فقوله والوجه عطف تفسيراهما وقرأ حزة خااق باسم الفياعل والاضاف فوجر الارض (قوله يعدمكم ويطلق خلفاآ خرمكانكم) امامن جنس البشر أومن غبره على مامرّ في سورة النساء وقوله يعد مكم من الاعدام اشارة الى أن الاذهاب المس المراديه النقل من عالم أو مكان الى آخر بقرية ما بعده من قوله ويأت يخلق جديد (قوله رتب ذلك) أي أورده عقسنه وكوفه اثباتاله وداءلاعلمسه يفيدتأ كيده وتقريره فلذا لم يعطف عليه لايقال الاستدلال طلب الدلس أوتحصل العلربطريق الاكتسباب وذلك لايستندله نعيالي فلا يكون مفعولا له لاشتراط اتحادهما فاعملاعلى الراج واذاعدل عنه بعضهم الى قوله ارشادا الى طريق الاستدلال لانانقول استفعل يكون لغبرا اطلب كأآصرورة نحواستعبده أى صبره عيدا وحاصله اقامة الدليل واثباته وماذكر من العدول السان المرادو الارشاد أوهويج ازعاذك وتوله خلق أصولهم أى الارش ومافهامن العناصر ومايكون فيهامن الاغذية وماينوقف عليه تخليقهم في عادة الله بقنضي حكمته وهو السعوات والمكواكب وأوضاعها والافلاعلية ولاشرطية بن المكنات في الحقيقة وتديل الصور بجعل الغذاء نطفة ثموتم وقوله بمتعذرا ومتعسرا صل المعزيز مايعزو يندرو جوده والمرادماذكر وقوله فانه قادرإذا نه أى قدرته ليست باستعانة وواسعاة لاانهاعين دائه وقوله لااختصاص الخ تفريع على القدرة الذاتية وقوله ومن كان عداشأنه فذلكة الدليسل السابق والاية ( قوله أى يبرزون من قبورهم يوم القيامة لامرالله) لماكان معنى البروز الظهور تقه الذى لا يحنى عليه خافية فسره بالبروز والمرو حمن القبوريوم القمامة وجعل الام للتمليل يتقدير مضاف وهوأ مرموحساته فاللام لدست صلة تلفه ل أوصلة له بناعها زعهم الناشئ عنجهلهم وقوله على ظنهم أى في الدنيا وأثماني الا خرة فهومتعن فلاغبار في كلامه كانوهم وقوله انكشفوا الخ كأن الظاهرانكشفت أى القواحش لكنهذ كرملاسناد مفى النظم الهمم وبائكشا فهم وانكشاف قبا تحهم ظهرأت الله كان مطلعا عليم (قه له الاتماع جع ضعمف ريديه ضعاف الرأى الخ) يعنى الحلاق الضعفاء على اتباعهم لضعف وأيهم فهوتفسيروا حدلا اثنان كالوهم وتفغيم الالف المالمها الد يخرج لوا ولاما يقابل الامالة المعروفة ولاضد الترقيق وقوله فعيلها تفسد يرله وكنابتها بالواوهوالرسم العثمانى واعلمأت المصنف رجعالله تبع الزيخشرى فحاقوله ان الآلف تفخم فضيعل كالواو وقدرة والجعبرى رجمه الله وفال اله ليس من لغة العرب فلاحاجة للتوجم بيدلان الرسم سنة متبعة وزءما بنقيبة أنه اغة ضعيفة فادوجهه بأنه اتباع الفظه فى الوقف بوقف حزه كان حسنا صحيحا (قوله الرؤسائهم الذين استتبعوهم واستفووهم يعنى أن شأن رؤسائهم أن يجعلوهم تما الهم ويحملوهم على

لبنائها على غيراً ساس ون معرفة الله تعالى والتوجهمااليه أوأعالهم الاصنام برمادطيرته الرجم الماصفة (لايقدرون) يوم القسامة (عما كسمبوا) من أعالهم (على شي ) المبوطة فلا يرون له أثرامن النواب وهوفذلكة التشيل (دلك) اشارة الى فلالهم مع حسبانهم أنهم عديدون (هوالضلال البعيد)فانه الغاية في البعد عن طريق الحق (ألرر) خطاب النبي صلى الله عليه وسلم واكرادبه أتمنه وقبل ليكل واحدمن الكفرة على الماوين (أن الله خلق السعوات والارس بالحق) بالمكمة والوجه الذي يعق أن يعلق عليه وقرأ حزة والكسائلة خالق السعوات (ان بدأ بده ، على جديد) يعدمكم ويخلق خلفاآ فرسكانكم وابدلك على كونه خالفاللسموات والارمن استدلالا به عليه فانمن خلق أصولهم وما يتوقف علمه تخليقهم تم وتهم بتبديل الدور وتغييرالطب أتع قدرأن يسدلهم يفلق آخر ولم عسع عليه ذلك كأقال (وماذلك على الله دهمزين عمدرا ومتعسرفانه فادراداته لااختصاص لهعقدوردون مقدور ومن هذاشأنه كان - قيقابان يؤمن به ويعبدرا انوايه وخوفامن عقابه يوم المزا ورزوا لله جدها )أى برزون من قبورهم يوم القيامة لامرالله تعالى ومحاسبته أولله على ظنهم فأنهم كانوا يخفون ارتسكاب الفواحش ويغلنون أنها تغنى على المدنعالى فاذا كان يوم الفيامة انكشفواته تعالى عندأنفسهم واغاذكر بلفظ الماضي لتعنق وقوعه (فقال الضعفواء) الاساع جدع ضعف ريديه ضعاف الرأى وانما كتبت بآلوا وعلى لفظ من بفغم الالف قبل الهمزة فعيلها الى الواو (للذين استكبروا) الرؤساتهم الذين استنبه وهم واستغووهم (الما كالحمما) في تكذيب الرسال والاعراض عن نصائعهم

الغواية وهدذا توطئة القوله انا كالكم تبعاوته ديم اسكم العضرأى تبعالكم لالفريركم وماقدل العني انا تسعلكم لالرأ يناولذا سماهم الله ضعفاء ولايلزم منسه كون الرؤساء أقويا والرأى حست ضلوا وأضاوا ولو حل الضعف على كونهم تحت أيديم مونا بعين الهم كان أحسن أيس بشئ يعتديه (قو له وهوجم الخ) يعسى أنهجع فيسه فاعل على فعل كفادم وخدم وهومن صدغ الجع أوهو اسم جع أوهومصد رنعت به مبالغة تأويلأ وبتقديرمضاف اى تابعينأوذوى تسبع وقوله دافعون عنايشيرالى أنه من الغناء وهو الفائدة وضمين معنى الدَّفَع فلذاعدَى بعن (قو له من الاولى للسان واقعة موقع الحال الخ) انماكان حالا لائه لوتا خركان صفة وصفة السكرة اذا قدّمت أعربت عالا وقول أبي -سان ان من السانيسة لاتنقدم على ما تبينه منعه غديره من النصاة تعالمن جوزه ففيه اختد لاف والاصح جوازه وانما يفوت لتقديمه كونه صفة لابيانا وانمانقذم الحال على صاحبها المجروروان منعه بعض آلتماة فقد جوزه كندير كان كبسان وغسيره فتكني مثلامسندا وأماكونه حالاعباستمن شئ مستره وهو بعض لامن الجرور فيعمد معتى وصنفاعة مع أن قول المصنف رحه الله يعض الشي الخ لا يلائمه لانه جعد له يسانا المضاف المه فدكون حالامن الجرور وان صح تطبه عليه لان بيان الثي بيان البعضه فعصل المعسى هل يدفعون عنابعض شي وهو العدداب ( قو له ويجوزان تكونا للتبعيض أى بعض شيَّ ه و بعض عداب الله) ضميره وعائد على ش وقيل اله المه ص دون شي حق يكون المعنى بهض شي هو أى ذلك الشي بعض عذاب المة كافي الكشآف ولأمصن لقوله هل أنتم مغنون عنابعض بعض علذاب الله وعلى هلذا يكون من عذاب المه سالاعماسة مسدّه منشئ من غيرخلل وفيه نفار لان قوله لامعقّ الخ مردود بأنه يفيدا لمبالغة فيعدم الغنام كقولهم اقلمن القليل (قوله والاعراب ماسبق الخ)أى المار والجرور الاقل واقع موقع المسال والثانى واقعمو قع المفعول والسكلام فعمه تقسدتم وقبل انهبدل ويأماه النفظ والمعنى كأنى المكشف وأوردعلي الاول أن ألهمتي السعدكال في قوله تعالى كاو اعما في الارض حساد لافي البقرة الله كون التبعيضية ظرفام تقرا وصعون اللغو حالاعا بأماه الصاقوان كلام المصنف وجه القه يحالفه ومخالفته ظاهرة الاأنه محل بحث (قوله ويحقل أن تكون الاولى مفعولا والثانية مصدرا) كون الثانية مصدراءه في أنها صفة مصدر سادّة مسدّه وشي عبارة عن اغنامها وبلزم منه أن يتعلق حرفان من جنس واحد عتملق واحددون ملابسة بينهما تعصيم النسمة وفيه تطرلانه لكون أحدهما في تأويل المفعول به والاسترف تأويل المفعول المطلق صع المعتمل ولم يكو نامن جنس واحدا وتقييد مباشاني بعددا عتبار تقسد وبالاول على حدد كلار ووامنها من غرة روقا وقيل ان من الثانية على هدد امن يدة في الاثبات والاصل اغنا شيأ والبعضية مستفادةمن شئ المنكر لالات من تبعيضيه ولا يحنى مافيه وقوله في الاثبات لاوسمة لانَّ الاستفهام هناف معنى الني ومن تزاد بعد ، ﴿ قُولُهُ جُوابًا عَن مَعَالَمَةُ الانْبَاع ) بشيرالى أنتنواهم هل أنتم مغنون للنبكث فينطبق عليه جواجهم وقوله اخترنالكم الخ يعنى أن هذا هوالنصم لكاقصرناف وأينالاانهم أحالواضلالهم واضلالهم على الله كاذهب السه الزمخشرى وقوله سدد تفعيل من السدّلامن السداد (قوله مستويان علينا الجزع والعبر) يعنى أجزعنا أم صبرنا في تأويل مصدر هومندأ وسوامعه مستوخسيره وأفردلائه مصدر فيالاصل كامرتفصله وتعقيقه في سورة البقرة ومالنامن محيص بحدلة مفسرة لمأقبلها والجزع حزن يصرف عمايرا دفهوأ بأغ من المزن وضميرعايتنا وبرعنا وصبرنا لامتكام متهمأ والمستكبرين أولهم والضعفا معا كاستصرحيه وهو بيان لاتصاله عاقبله كافصله في الكشاف واتصاله على الاخديرين ظاهر وعلى الاتخر بالنظر الى أول السكلام لان أولهم هل أنتم مغنون عناجرع منهم وكذا جواجم بأعترا فهم بالفلال (قوله منعاومهرب من العذاب الخ) معنى المساء وفرفالهم مامان أي السران المحل نصو فيهمن عدابه والعدى لا بحاة على الكالة فهووالمصدرا لميى عمنى ورجع كونه من كالام الفريقين لشدة اتصاله ماقبله علمه وأيده بالرواية المذكورة ووجه التأبيد ظاهرلات احتمال كونه كالمأحد الفريقين بعيد وعلى تفسيره الاقل فهومن كالم القادة

وهرجع فابع كالمتبوغ سأومه لدنفت م المالغة أوعلى الماره فاف (فهل أنتم مفنون عنا)دافعون عنا (من عذاب الله من مفنون عنا)دافعون عنا في الاولى السان واقعة موقع المال رى) من روسية موقع المنعول والنهائية المنعوض والنهائية والنهائ الذي هوعذاب الله وجوز ألا عنه الذي هوعذاب الله وجوز ألثى الذي هوعذاب الله وجوز ألثى الله عنه الله وجوز أله وجو أن تكو فالشعيض أى روض في هو روض عذاب الله والاعراب ماسد بني و يعتمل أن تكون الاولى مقد مولا والشائمة مصد لول أى فه - لم أنتم فنون بعض العداب بعض الاغتاء (قالوا) أى الذين استحاروا مورانا عندها سدالا ساع واعتسادا والما وهداناالله) الاعمان ووفقناله (المديناكم) ولكن ضلانا فأضلانا كمرأى ائترنالهم مااخترفاه لانف اأولوهدانا الله طريق الصاة من العسداب الله علم الما واغذينا وعند المحرف الم سدد دونناطريق الكسلامي (سوا،عاسنا أبزعناً مصرفا) مستويان علمنا الجزع والمدر (مالنامن عيمر) مفاوموري من العدد المن المدمن وهو العدول على و الفرار وهو عمل أن بكون عاما كالمستودمد واكلفب ويجوزان بكون قوله سوا على المركالم النو ية نويولده ماروى أنهم بقولون تعالوا نجزع فجزءون المسهانه عام فلا شنعه-م فيقولون تعداد نه برفيه برون كذلك بم بقولون سوا علينا

فقط واتصالة ظاهر وسكت عن كونه من كلام الاتماع المذكور في الكشاف الناصل بنهما وان وجهه بأن عما بهم الهم برع فن الدى أن الوجوء الثلاثة مندرجة في كلامه لا هجه له وفد وخيار المخشرى اذ وحل الاثر مويد الكونه من كلام كبرائهم ووجهه أنه جنع الى أنهم الاسمون الهم وجزعهم رجاء المه وكذا صبرهم (قوله وقال الشمطان) وهو خطمب جهم روى القرطي رحمه الله تعالى أنهم بقولون له اشفع لنافانك أضللتنا فيقوم خطسافهم ويقول ان القدوعد كم وعدا لحق الخ وقوله وعدا من حقه الخ الشارة الى أنه من اضافة الصفة الى موصوفه ابالنا وبل المشهور وقوله أووعدا أنحزه فهو عهناه المصدرى وقلم من اده أن الوعد لا يصف الحق الاوقت المجازة وعلى الاقل مقابل وعدا المقتلم وعلى الاقل مقابل عنام اللغوى والشاني أنسب به القبل المشهور المنافقة المنافقة وقيل المقابل وعدا المقتلم وعلى الاقل مقابل عنام المنافقة وقوله والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمن

وخيل قددلفت الهاجيل ، نحية بينهم ضرب وجسع وخيل قددلفت الهاجيل ، نحية بينهم ضرب وجسع وهومن التهكم وكونه استعارة أوتشبها أوغيرهما غيرصي كاتقدم تحقيقه في سورة البقرة فان لم يعتبر فعه التهكم والادعاء يكون الاستثناء منقطعا على حدة قوله

وبلدة ايس بهاأيس م الاالمعاقعو والاالعيس

(قوله أسرعة اجابق) مستفادة من الفاء وقبل من السين لأنها وان كأنت بعنى الاجابة اكنه عدد من التجريد وأنهم كانهم طلبوا ذلك من أنفسهم في قتضى ذلك السرعة وهو بعيد وقوله مسرح المداوة الخ صرح بحصون لازما ومتعديا بقال صرح الشي وصرح هو أى انكشف عاله المرزوق في قوله فأمسى وهوعر بان

وتصريعه بقوله لا قعد ناهم صراطك المستقيم وقوله بأمثال دلك أى لا بلام بالوسوسة بعد تين أنه عدقهم واغاللهم واغلام عليه مفولة بقوله ولوموا أنفسكم (قوله واختالله وعليه مفات المعتزلة بأمثال ذلك على استقلال العبد بافعاله) وكونم المخلوقة له والجواب ماذكره المصنف رحه الله لا أنه من كلام الشطان فلا يكون عبد لا نه ذكر من غسيرا نكار وان كان عدم الانكار لا يدل على القبول أيضا (قوله بعني كممن العذاب) اشارة الى أن المصرخ من الصراخ وهو مدالصوت عدى المفترة السلب بعدى أزال صراخي والصارخ والمستخدة والمستخدة والمستخدة والمساحة والمسارخ والمسارخ والمستخدة والمسارخ والمستخدة والمستخدة والمستخدة والمسارخ والمسارخ والمستخدة والمسارخ والمسارخ والمسارخ والمستخدة والمستخدة والمستخدة والمسارخ والمسارخ والمستخدة والمستخدة والمستخدة والمسارخ والمستخدة والمسارخ والمستخدة والمسارخ والمستخدة والمستحدة والمستخدة والمستحدة والمس

فلاتصرخواانى لكمغيمصر ته وليس للمعندى غنا ولانصر والنصر والم عندى غنا ولانصر والنصر والنصر والنصر والنصر والمعندى عنى أماده مصرخين في فأضيف وحذفت نون الجع الدخافة قالتة تا الجع الساكنة وإلى التكام والاصل فيها السكون فكسرت لا القا الساكنين وأدغت وقدطهن في هذه القراء قالز جاح رجه الله واستضعفها تبعا للفراء و تبعه الريخ شرى والمصنف وحمد الله والمعند والمعند

والا الشطان المافضي الامر) أحكم و و و المناد المنه و و المنه و و المنه المنه و و المنه المنه و و المنه و ال

ولكنه على هر يسم من وسيخ ويحوزان و ون الاستناء منقطعا (فاستعبر في) أسرعب المابني (في لا الموموني) بوسوسي فان من سرح الفداوة الموموني) بوسوسي فان من سرح الفداوة الاملاماً شال ذلك (ولو واأنف كم) المادعا كم واحق المعدود بأمثال ذلك المادعا كم واحق المعدود بأمثال ذلك على استقلال العدا بأفعاله ولدس فيها ما بدل على استقلال العدا بأفعاله ولدس فيها ما بدل على المداد بكني لعصم الأن بكون لقد درة العدا العدان (وما أنم بعصر في ) بفي وقرأ العدان (وما أنم بعصر في ) بفي وقرأ العدان (وما أنم بعصر في ) بفي وقرأ العدان (وما أنم بعصر في ) بفي المناها والمناها المناها المنا

الماكنين

أى ياه فلا عبرة عن أنكرها وقال الآالشعر عهول لايعرف قائله وقوله فاذالم تكسروقيلها ألف فبالحرى أنالاتكسر وقبلهانا عسنةول الزمخشرى لانايا الاضافة لاتكون الامفتوحة حمثجا قبلها ألف فعاما لها وقبلهاما فأنه ردّ بأنه روى سكون الساء بعدالالف وقرأبه القراء في محياى ومَّاذكره أيضاقياس مع الفارق فاندلا يلزم من كسرها مع الما المجانسة اكسرهامع الالف الفيرالج انسة للكسرة ولذا فتمت لجسآنستها وقوله مع أنت مركلتا الآمنسا فة الفتح ان أراد أنه الآمسسل مطلقسا أوفى كل يحسل فمنوع لاتأصل المبنى أن يبنى على السكون ومع الياء أجرى على الاصسل وقوله فاذالم تنكسرا لخ علت مافه وقوله اجرا الهاالخ لنكونها ضمرا مفرد افقدعات من هذا صدة هذه الفراءة وأنمالفة فصيصة وقله تكاميها رسول المه صلى الله علمه وسلرفى حديث مدالوحي فلا وجه لانكارها ولا لما قاله المسنف رجه الله تعالاز مخشرى وقد علت ردة (قوله ما امّا مصدرية ومن متعلقة الخ) المعنى على المدرية كفرت مأشرا كمكما فاي تلدفي الطاعة لانهم كانو ايطبعونه في أعمال الشريح بطاع الله في أعمال اللبر فالاشراك أستعارة بتشيه الطاعة به وتنزيلها منزلته أولانهم لماأشركوا الاصنام ونحوه ابايفاعه لهدم ف ذلك فكأنم أشركوه وقولة كفرت الموملانه حساءعي انشاء التبرى منهم في يوم القيامة لانه الظاهروقد حوزفيده النسنى وجهالله أن بكون اخباراعن أنه تبرمنهم فالدنيا فيكون من قبسل متعلقا بكفرت أومسازعافيه وقوله عمني تبرأت منه فالكفر مجازعن التبرى منه مماهم عليه (قو له أوموصولة بعدى من فعو ما في قوله ما لخ) يعني ما موصولة بمعنى من اذا وقعت على ذوى العلم كما في المشال المذكورا ذهبي واقعةعلمه تعمالى يحسب الظاهر وانجؤزنها أن تبكون مصدر ية تتقدير مضاف أى سجان موجد أومسر تسخركن لناوالف مرالنساه وسيعان التجب تجيمن تسخرانه النسا الرجال مع مكرهن وكمددهن وفي قوله نحوما لطف اذيحتمل لفظها والموصولية وقال الطمي رجمه الله مالاتستعمل ف ذوى الدلم الاباء تبار الوصفية فيه وتعظيم شأنه كما في هذا المثال أى سيحان الذي حضركن أى فادكنَّ وأمثالكن لناأ وخلقكن لاجلنا (قوله أى كفرت بالذى أشركة ونيه) فالعائد مقدر دملي هذا يكون ذاك من ابلس اقرارا مندم كفره وأن خطمتنه سابقة عليهم فلااغاثه الهممنه وعلى الاول نفي لامتنانهم علمه بإتماءه فى الضلال وقوله منقول من شركت زيدا للتعدية تعامل للنقل وأنَّ هوزنه للتعديَّة للمفعولُ الثانى وقوله أوابتداء كلام يؤيد مقراء أدخل يصغة المتكام ووجه الايقاظ والتديرظاه رادلم يفدهم ولم ينفهم غيراظه (قوله باذن الله تعالى وأمره) عطف أمره عليه عطف تفسيرى " لانه المرادمنه على طريق الاستمارة كاتقدم تحقيقه في هذه السورة وقوله باذن ربهم متعلقا بقوله تحييهم لم بعلقه بأدخل مع أنهسالم من الاعتراض ومع أنه يشتل منشذ على الالتفات أوالتمر يدوهومن الحسسنات لان قولك أدخلته ماذنى كلام ركيت لايتاسب بلاغة الننزيل والالتفات والتجريد حاصل اذاعلق عابعده أيضا وتعلقه بخالدين لايدفع الركاكه كافى الكشف لان الاذن انميا يكون للدخول لاللاستمرا رجعب الظاهر غن قال لا محذور فيه مم يأت بشي وكون المراد عشيتي وتيسيرى لايدفعه عندا لتأمل الصادق وقد اعترض أبوحان على هذا بأن فيه تقدم معتمول المصدر المنحل يحرف مصدري وفعل علمه وهوغير جائز وودبأنه غيرمضل البهماهنالانه ليسالمهنى المقصودمنه أن يحبو افيها يسلام فالناا هرآنه غيرمضل ولوسسلم فراده التعلق المعنوى فالمعامل فيه فعل مقدويدل عليسه تحييتهم أى يحيون باذن وجهم وفي تول المصنف رجمالة أى تعييم الملائكة اشارة اليه (قوله كيف اعتلدووضعه) وفي نسخة اعتمده بالدال وقدسيق فيسورة البقرة أنضرب المثل اعتماله من ضرب الخياتم وأصل المضرب وقع شئ على آخروقد مر هناك غقيقه بمسالامز يدعليه فان أرد ثه فراجع ماقدّمنا ، ثمة وقوله ووضعه عطف تفسيرى " لاعقله (قوله أى جعل كلة عليمة كشيرة طبية الخ)فكامة على هذا منصوبة بفعل مضمروه وجعل والجلة تفسير القوله ضرب الله مثلا كقولا شرتف الامرزيد اكساه حلة وقبل فعه تسكلف اضمارلاد اعى له وردّبأنه

وعوأصل مرفوض في مثله الفيه من استماع ما من والات كرات مع ال حركة ما والاضافة الفنع فاذالم تكسروقبلها أأن فبالمرى أن لا تكسر وقبلها باداوعلى لفة من يربه بالعلى نا والاضافة أجرا ولها عبرى الها والكاف في ضربته وا عطب كدوه في الماء كنفاء فالكسرة (الحكورة بالمشركموني من قدل) مَا امّا مدرية ومن منعلقة بأشر لقوني أي كفرت الدوم فاشرا كمم الماى من قبل هذا الدورأى فالدناء وفي نبرأن منه واستنكرته كفوله ويوم القياسة بكفرون بشركهم أو موصولاته في من تصوراني قوله-م سجان ما عرر تن اناومن منعلقة بكفرت أى كفرت الذى أشرته و يه دو اقد نعالى بطاعتكم الماى فيما دعوته كم المه من عبادة الاصنام وغيرها وزابها أشراكم عيزرددت أمره مالسحود لا دم علم مالسدة والسلام وأشرا أستة ولدن شركت زيد اللعدية الى منعول ان القالطالمن لهم عذاب ألم تنه كالد مأوا بدا كالرمن الله تعالى وفي عطية أمنال ذلك لطف للسامعين وابقاظ الهم- في السبوا أنفسهم ويدبروا عواقبهم (وأدغه للذين آمنواوع فواالها لمات المنانع له كاالمنعن معدد باذن رجم) باذن الله تعالى وأحره والمد شاون مراللانكة وفرى أدخه لعلى النيكام فيكون نوله باذن بيهم شعلقا بقوله (عيم ويهاسلام) أى غيرهم اللاسك فيها طالسلام ميرسدم (المركز ضرب الله مسلا) مادن ديم-م (المركز ضرب الله منصر مادن ديم-م (المركز طه طب من أى ملطة لم المعرفطية والمعرفطية والمعرفطية والمعرفة المعرفة تفسيراة ولا ضرب الله مذالا

عناج اليه في أدا عدا المن وفيه تأمل فالمثل عمن التشبيه الفنيلي لا الاستعارة (قوله وجوزان أسكون كأذبد لامن مثلا) قيل طعه اله لامعنى لقولك ضرب الله كلة طيبة الابضم مشلا آلمه غثلاهو المقصود فالنسبة فكيف يدل منه غيره وهذابناه على ظاهر قول التعادان المبدل منه في نية الطرح وهو غنبر سلم وهذاالوجه مبنى على تعدى ضرب الى مفعول واحدوالبدل قبل انهيدل اشتمال ولوسعل بدل كلمن كللم يعد وقوله وأن تكون أول مفعولى ضرب الخ ينا على أنها تتعدى الى مفعولين كامر تفصيله اتمالكونه عدى حعل وانتخذا ولنضمنه معناه ولار دعليه بأن المعنى أنه نعيالي ضرب الكلمة طسة مثلاً لا كلة السة مثلالان المذل علمه وعنى الممثل به والتقدير ذأت مثل أولهامثلا (قوله وقد قرثت) أى كلة بالرفع على الايداء ليكونها فيكرة موصوفة والخير كشعرة ويجوزان تكون سيرميندا عدوف أيشا وكشعرة صفة أخرى والجدلة خبرلمتدامقدر وهي تفسيراة ولهضرب المهمثلا عليهما وتوله ضارب بعروقه فها تفسيرللا صل مالعروق الداخلة في الارض فضارب من ضرب في الارض اذاسارفها غوزيه عن الدخول وقوله وأعلاها تفسم وبالاعلى لتفرعه على الاصل من قولهم فرع الجبل اذاعلاه وتوجيه لافراده مع أنّ كل شعرة لها فروع بأنه أفرد لانه أريديه الاعلى أ في المرادية الفروع لانه مضاف والاضافة حسث لاعهد تردالا ستغراق فاكنفي بالواحد أولانه مصدر بحسب الاصل واضافته تفسد العموم وكلام المصنف رحه المديحقلهسما وافتأن جع فتن بفتصتين وهوالفصسن والمشعبسة من الشعور والسهام بعنى سهة العالولا المفالة (فوله والاول على أمساء ولذلك قبل انه أقوى ولعل الشافي أباغ) كون الاقل على الاصل الاقوى لا ثباته لمن هوله قال ابن جنى رحما لله لا مك اذا قلت مابت أصله افقد أجر يت الصفة على غيرما هي له وهو الشعرة اذالشات اغاهو للاصل والصفة اذا كانت في المعنى لماهو من سبيه قد تعرى عليه لكنها أخص عماهي له لفظاومه في فالاحسن تقديم الاصل عناية يهمم مافيه من مسن التقابل والتشم وقولك مردت برجل أبوه فائم أقوى من قولك فائم أبو ولان الخبرعنه بالقمام انماهوالابلاالرجل مع مافيه من تكررالاسناد وكون الشاني أبلغ أي أكرمبالغة بلعل الشعيرة بنبات أصولها المنتجميع اغصانها وقوله تعطى عرها تفسيرله ونسبة الاعطاء الهاجازية (قوله وتته الله تعالى لاغمارها) وفيه نسخة اقته مالهمز فوهماء عنى قبل اذا كان المراد من الشعرة التعلة على ماروي فأكلها الطلع والبسروالطب والغروهودانم لاينقطع فلاحاجة الى التقييد بهذا القيد ولايضني أنه تقسدللا ينا ولاللا كل فلا بدمن تخصيصه عاذكر وقوله بارادة خالقها وتكوينه مر تعقيفه (قوله لاتَ فَ صَرِبِهَا ذِيادَهُ الْهَامُ وَتَذْكِيرا لِحَ ) لَانَ المَعَافُ الْعَقَادَةُ الْمُصَدِّلًا يَقْبِلُهَ السَّرُوالْوَالْوَعُمْ فَأَذَا ذكرما والاعمامن المحسوسات رك المسوائل المنازعة وانطبق المعقول عسلي المحسوس فضله الفهم الثام وقد مرتفصيله (قوله كشل شعرة) يعنى فيهمضاف مقدر والمثل عفى الصفة القريبة وقوله استؤصلت بالهمزة وسدلواوا أى قلعت من أصلها واجتنت مأخود من المنة وهي البدن يقال اجننث الشيء في اقتلفته فهوا فتعال من الحثة كالشار المه المصنف رجمه الله قال الفيط الايادي هوالجلا الذي يعبن أصلكم م فن وأى مشاردا آن ومن معا

وقوله بالكلية اشارة الى أنه عبارة عن ذلك وقوله لازعروقها قريبة منه الفوق فكانها فوق بدليل مابعد وقوله ما المربأى دلواظهر وقوله فالكلمة أى على تعميها المراديها ماذكر وقوله وفسرت الشعرة الطبة بالنفلة فيكون المقصود تسبيه الكلام الحقيبها كاشه بها المؤمن في الحديث ووجه الشبه ثباتها وعدم تغيرها بحسب الفصول وطبب عرتها (قوله وروى ذلك مرفوعا الخ) قال الحافظ في الدرا لمنقور أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وصحه من حديث أنس رضى اقله عشم من فوعا قال أفي رسول الله علمه وسلم بقناع من بسرفقال مثل كلة عاسة كشعرة طسة حقى بلغ توق كلها كل حن باذن رم اقال هي النفلة ومثل كلة خبيثة كشعرة خبيثة حتى بلغ مالها من قرار قال هي النفلة وتضم والاكشوث بالكاف والشين المجة والناء المثلث قرار قال هي المناه المثلث المحة والناء المثلث المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المثلث المناه المثلث المناه المثلث المناء المثلث المناه المنا

وجوزأن تكون كأنبيلاس مثلاوكه جرف صفتها أرخبوب لااعدون أى عي كنصرة وأن مكون أول منه عولى ضرب أجراء لها عرى معمل وقدة ون الرفع على الانداه (املها این) فی الارس مارب بعروقه فیها (وفرعها) وأعلاها (في السعام) ويعوزان ريدوفروعها أىافنا نهاعلى الاكتفاء بلفظ المنس لا حسابه الاستفراق - ن الاضافة وقرئ ناب أصلها والاول على أصله ولذلك قبل أنه أقوى واعل الناف أبلغ (توفي أكلما) أفعلى تعرفها (كل مين) وقد عالله الماللاعمارها (لأدنديم) المرادة المالها وتكوينه (ويضرب الله الأمثال للناس الماه-م الكرون) لاتفان فريم ازيادة افهام وتذكر فانه تصو بالمعملي وادناء الهامن المس (ومنل كلة عبينة كشعر) كنيل شعيرة (خبينة اجتلت) أستوصلت واخذت منتها الكلية (من فرق الارض) الات مروقها أرية منه (مالها من قرار) استقرار واختلف في الكلمة والشعيرة ففسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوسيسل ودعوة الاسلام والقرآن والكلمة اللسنة بالشرك أقدتمالى والدعاءاني الكفروت كذبب المتى وأعدل المراديهما ما يعترد لل فالكلمة الطب ما أعرب عن حق أود عاالي ملاح والكانة اللينة ما كان على خيلاف ذلك وفسرت الشعرة الطب أطالعلة وروى ذلان

مرنوعا

ئ.

نبت متعلق بالاغسان له عرق في الارض وقال الخليل بن أحداله من كلام أهل السوادوليس بعربي و عن عصف وتشبيه بالكامة اللبيئة به لعدم ثباتها ونفعها ولذا يشسبه به الرجل الذي لا حسب له ولانسب كا قال الشاعر

فهوالكشوث فلاأصل ولاورق \* ولانسم ولاظل ولاغر واطلاق الشجرعلي الحنظل والكشوث للمشاكلة اذهوغيم لاشعر وقوله وبشحرة في الجنسة معطوف على قوله بالندله وهذام وى عن ابن عباس وضى الله عنهما وهو أنسب بقوله توفى أ كلهاكل حن وكذا تفسيرها إبالانظل مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كامر (قو له الذي ثبت بالحبة عندهم وعُكن في فلوبهم بالفول بوزوا تعلقه بيثبت وآمنواوفي الحياة متعلق بيثبت أوبالنياب فاذا تعلق بالمنوا فالباء بيبة والمعنى آمنوا بالترحيد الخااص فوحدوه ونزهوه عالاياس بجشابه فاذاتعاق يثبث فالمعسني ثبتهم بالبضاء على ذلك أوثعتهم فسؤال القبريد وقوله فلايزلون أى يتعولون هاهم عليه اداقيض الهم من يقيهم ويعاول زللهم عنه وزكر باويحي معروفان ويرجيس من الحوار بين من أحماب عيسي عليه المسلاة قوالسلام علمه الله الاسم الاعظم المذى يعيى به الموقى وكان بالموسسل وبم المائه -باركافرف دعاه جرجيس الى عسادة الله ونهاه عن عبادة الاصنام فأمر به فشديد أه ورجلاه ومشط بأمشاط من حديد غ صب عليه ماء الملم فصيره الله على ذلك غ سمرصنيه وأذنيه بمسامير من حديد فصد برعليه غردعا يحوض عماس فأحيى ثم ألقى فيه وأطبق رأسه عليه فجعله الله عليه بردا وسلاما وزاده حسنا وحمالا ثم قطع اريا اربإ فأحياه الله تم دعاهم الى الله وأحيا الموتى فلم يؤمن الملك فأصره الله بأن يعتزلهم ثم خسف بهم الآرمس وشعون كان من زماد النصارى وكأن يعداب عبدة الاصشام من الروم فاحتالوا بأنواع الخيل عليه فلم يقدرواعلى قتلدالى أنخدعته امرأته بوعدها بأموال كثيرة ويحوها فسألته في خاوته كيف يغلب عليه فقال ان أشد بشعرى اذالم أكن طاهرا فانى لا أقدر على حله فأخبرتهم ففعاد ابه ذلك والقوء من مكان عال فهلك وقوله والذين فتنهم أصحاب الاخدود معطوف على زكريا وستأتى قصته مف سورة المبروج وتلعم عمنى تأخر وتوقف عن الاجابة (قوله وروى أنه صلى الله عليه وسلم ذكر قبض روح المؤمن الخ) هذا المديث أخرجه أبوداود والحاكم عن البراء بن عانب رضى الله عنه وصحوه وهدا المسديت بدل على أنّ المواد من الاستخرة القبرلانه أول منزل من سنا زلها وقدسم اه بعض الادماء دهامز باب الاسترة واعادة الروح في القبرعند السؤال كما في حال الحياة وقبل كحيال النوم ولعل المنسادي منّ السماء ملك أموربذلك وقوله بالاقتصار على التقليد أى تقليداً هل الضيلال بقرية المقيام لامطاني التقليديدايل ما فرع عليه ( قوله أى شكر نعمته كفرا بأن وضعره مكانه الخ) فعلى الاول التبديل المتغيسيرفي الوصف وهوعلي تقدير مضاف والتهديل لغوى وعلى الشاف التبديل في الذات اذا ذات النعمة وحل في محلها الكفر وقولا فعماروا ماركين لهافالتيديل بين أنس النعمة وكفر انها وقوله فقسطوا أىأصابهم القمط والغلاء وقحطوا كسمعواويقال تحلواوا تحلوابشمهماعلى قلة وقوله الاغران أى الحسان الاغران وقوله فتعوا الى حن أى بتوا ولم يفنوا ﴿ قُولُه الدِّينَ شَايِعُوهُم ﴾ أَى تابعوهم فى الكفر وهومفة للقوم وخمرشا يعوا الهموه ملذين وهم صناديد مكة وداوا لهلال جهتم وحلهم على الكشر كونهم دعوهمله (قولهدا خلين فيهامقاسين لمرها) تفسيرا على الوجهين وقده عقاسين لنتم الفائدة لان الدخول فهم من قوله أحلوا ولوا قتصر على الشانى كان أحسن وأفيد فان صلى النسار معناه قاسى - رّها وقوله ويتس المقرجهم اشارة الى أنّ المنصوص بالذم محذوف (قوله وليس الشلالولا الاضلال الخ) يمنى أنه من الاستعارة النبعية كافى قوله فالتقطمة آل فرمون ليكون لهسم عدقوا وحزنا شبه ما يترتب على فعل الشعنص بالعلة الباعثة فاستعمل له حرفه وقد قدل علمه ال كون الضلال أنصة للبعل لله أندادا غيرظا مراذهو مصدمعه أولازم لاينفا صدالاأن يرادا المحكمية

وبشجرة في الجنة والخبيئة بالخنظلة والكشور ولعل المراديهما أيضاما يعترذلك (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) الذي ثبت بالحبة عندهم وتمكن في قاوم م (في الحبوة الدنيا) فالايزلون اذاافتتنوا فى دينهم كزكريا ويحىعليهماالسلام وجرجيس وتععون والذين فتنهم أصحاب الاخدود (وف الا تنوة) فلايتلعنمون اذاستلواعن معتقدهم في الموقف ولاتدهشهم أهوال يوم القيامة وروى أنه صل الله علمه وسلم ذكر قبض ووح المؤمن فقال ثرنه مادروحه فيجسده فدأته ملكان فصلسانه فيقسره ويقولان لامن ربكوما دينك ومن ببك فيقول دبي الله وديني الاسلام ونبي مجد مسلى الله عليه وسلم فينادى مناد من السماء أن صدق عبدى فذلك قوله يثبت الله الذين آمنو الالهول الثابت (ويضل الله الفاالين الذين ظلوا أنفسهم بالاقتصارعلى التقليد فلا يهتدون الى الحقولا يثبتون في مواقف الفتز (ويفعل الله مايشاه) من تثبيت يعض واضلال آخرين من غيراعتراض عليه (المرالى الذين بدلوانعمت الله كفرا) أى شكر نعمته كفرا بأن وضعوه مكانه أوبدلوانفس التعمة كفراقانهم لماكفروها سلبت منهم فصاروا تاركيزلها محصلين المكفريدلها كاهل مكة خلتهم الله تعالى وأسكنهم حرمه وجعلهم توامبيته ووسع عليهم أبواب رزقه وشرفهم وعمدملي الله عليه وسلم فكفروا ذلك فقيماوا سبع سنين وأسروا وقتاوا يوم يدروصا روا أذلاء بفوامساوي النعمة موصوفين بالكفر وعن عمر وعلى رضى المدتعالى عنهما هدم الافجران من قريش بنوا لمفيرة وينوأ ميسة فأتما بنوا لمغبرة فكنه يتموهم يوم بدر وأماينو أسيمة فتسعوا الى حمين ( وأحساوا فومهم) الذين شايعوهم في الكفر (دار البوار)داراله الاله بحمله معلى الكفر (جهنم)عطف سنان لها (يصلونما) عالمنها أوس القوم أى داخلين فيها مقاسين لحرها

أورنسر لفعل مقد رئاصب الهم (وبئس القرار) أى وبئس المنزجهم (وجهاوالله أنداد البضاوا عن سديله) الذي هو التوحيد اودوامم وفرأا بن كثيروا يوعرو ودويس عن يعقرب يفتح الها ولدس الضلال ولا الاضلال غرضهم في انتخاذ الانداد

المسامان تعبد معمل كالغرض (قل مُنْعُوا) بشهوات كم أوبعبادة الاوثان فأنها من قبيل الشهوات القي يمسع بها وفى المهدد بديد بسيغة الأصرابية ان المهدد على م كالطباور لا فضائه الى المهددية واقالامرين طافنانلاعالة ولذلك علله بغوله (فاقتمصركم الى النواد) واقالفاطب لانم- ما كفنه كالأمورية من آمر مطاع (قللمادى الذين آمنوا) خصهم بالاضافة من عالهم وتنسياعلى أسم المقمون لمتوق العدودية ومفعول قل عدوف دل علمه حوابة أى قل المسادى الذين آمنوا أقبول السلاة وأنفة والشمو االسلوة وسفقواعا رزقناهم فدكون أبذافا بأشهم أفرط مطاوحهم الرسول صلى الله عليه وسلم عيث لا ينفك فعله-معن أمره وأنه كالسب الموسيلة وجورزأن بقارا الام الام \*(مطابعدفلام الامرعلى أضرب) \*

أأودوامه وردبأ نهسم مشركون لايعتقدون أنه ضلال بليزجون أنه احتدا المقدرتب على اعتقادهم صده على أنّ المراد بالنتيمة ما يترتب على الشيء اعرمن أن يتكون من لوازمه أولا وقوله جعل كالفرمس أى أدخل علمه اللام التي تدخل علمه وقدم وتفصيله في سورة الانصام ولا يخنى أنّ ما يترتب على الشي بكون متأخرا عنمني الوجود وهذاليس كذلك فلابدمن التأويل المذكور وماذكر ممكابرة (قولمه بشهواتكم أوبعبادة الاوثان الخ)يعنى معموله مقدر والمراديا لشهوات الشهوات المعروفة في الما كل والملابس والمساكن والمناكم ونحوهاأ والمراديها عبادة الاوثان لانهم اضلالهم بتلذذون بهاله منادهم فشبهت بالمشتهيات المعروفة لآت القنع لايكون الايتها (قوله وف التهديد بصيغة الامرايذان بان المهدد الخ) فى الكشاف قتعوا ايذان بأنهم لانفعالهم فى القنع بالحساضر وأنهم لايه رفون غيره ولاريدونه مأمورون بدقد أمرهم آعرمطاع لايسعهم أن يخالفوه ولايلكون لانفسهم أمرادونه وهوامر الشهوة والمعنى اندمت على ما أنم علسه من الامتثال لاحرالشهوة فان مصركم الى النار وعورات برادا ظذلان والتخلية والوجهان مشتركان في النهديد وسأتي له تفصيل في سورة العنسكيوت ومكذا كقول الطبيب لمريض يأمره بالاجتماء فلايحتمى كل ماتريد فان مصيرك الى الموت وهواستعارة وقوله لافضائه أىلايصال المهددعليه وهوالقنع الى المهدديه وهوالنسار وأن الامرين أى المتنع ومصيرهم الى النار كاتنان لا محالة فلذا استعمل له صبغة الامرتشيها له مآ حرمطاع لمأ مورمطسع في تحقق ذلك فهذا وجه الشسبه بينهما كماأشار البه المصنف رجه الله وقوله ولذلك علله أى الانذار آلمذ كورفقوله فانتمصركم تعامل لماقبله وهوقر ببمنجه لهجواب شرطمقدواى ان دمتم على ماأنتم عليه فان الح ومصرمة در صارعه في رجع والى النارخيره ( قوله خصه مبالاضافة تنويها الهم) أى رفعالهم وتشر يقاوالاخالامرشامل لهدم واخيره سمينا على أت الكفار يخاطبون بالفروع ولمأهدد الكفار مانهد ماكهم فى اللذة الفيانية أصرخاص عباده بالعبادة الميالية والبيدنية وخصه مالانهما أم العبادات (قوله ومفه ول المحذوف دل عليه جوابه الح ) وفي دهنة مقول قل وجوابه يقيموا الح وقوله فكون ايذاناالخ اسم كان ضمير مستترعائداني جعل يقيرا وينفقوا جوا باللامروف بزمه على الجوابية قولان أحدهماأنه جواب قلوهو قول الاخفش والمعرد وأوردعلسه أنه لايسلزم من قولة أقموا وأنفةواأن يقعلوا وكممزة يخلفأمره وردبأن المرا دبالعبا دخلص المؤمنين ولذاأ ضافهما ليه نشريفا وهممتي أمروا امتناوا والى هذاأشار المصنف رجه ألله بفوله لفرط مطاوعتهم ومنه يعلم نكتة حذف المقول ايهامالا ننم يفعلون بدون أمرمع أن مبناء على أنه يشسترطف السسبية الشامة وقدمنع فقوله جوابه الضمرلق للالممقول حتى يكون هوالقول الأشنى المنانى أنه مجزوم فيجواب الامر المقول المحذوف والتقدير قل اعبادى أقيوا وأنفقوا يقيموا وينفقوا وعزى هذا للمبرد أيشا وقسل علمه انه فاسد لوجهين أحدهماأن بواب النمرط لابدأن يخالف فعل الشرط اماف الفط أوف الفاعل أوفيهسما فاذااتح دالايصع مستحقواك قعبقماذا المقديران يقيوا يقيموا والشاف اقالام المقذر للمواجهة وهذاللغسة وهوخطأاذا كان الفاعل واحداقسل أتما الاول فقريب وأتما الشابي فلس بشئ لانه يجوز أن بقول فل لعسدك أطعني يطعل وان كان للغدة بعدد الواجهة باعتبار حكاية الحال وقسل انه فيسه شرط مقذر وهذا مجزوم فيجوابه وقيل يقيوا خبرف معنى الامي وردبحذف النون وأن وجه شوجهات ضعيفة وقسل مقول القول الله الذي الخ ولا يخفي مافيه وقوله لا ينفك فعلهم عن أمره الامرهنامصدرعمني قوله أقعوا وأنفقوا (قه له ويحوزان مقدرا بلام الامراخ) هذامعطوف على ما فيله جسب المهن أى يجعل جزمهما بلام أمر مقدرة أى ليقيوا وينفقوا كافى البيت المذكور ويكون حومقول القول قالوا واغبا بإزحذف الام هنالات الامر الذى قبلاوهو قل عوص عنه ودال علمه ولو فهل يقيموا وينفقواا بتدام بحذف اللامل بجز وقد جعل ابن مالك حذف هذم اللام على أضرب قليل

وكنبرو متوسطفا الكنبرأن يكون قبله قول بسيغة الامر كاهنا والمتوسط ماتقدمه قول غبراس كقوله قلت ليواب لديه دارها ، تبذن فأني حرها ويارها

والقليل ماسواه وقولة ليصع تعلق القول بهماأى بكوان مقولاله لاأت مفعوله محذوف كاف الاعراب الاقل وقوله وانماحسن آخ قدعلت وجهدى انقلناه من ابن مالك وحه الله

عد تفد نفسال كل نفس و اذاماخفت من أص تمالا }

قبل اله للاعشى من قصدة مدح بها الني صلى الله عليه وسلر وعدمنا دى حدف منسه حرف النداء وآدادلتقد غذف لامالآمر والتباب وألتبال يفتح أوكه سعامتضاريان قال الجوحرى تسله سعوا تبلهم عمني أهلكهم والمعنى لتفدنف لنبارسول الله كل نفس أى تحكن فدا الها فاذا خفت هلا كامن شي فليصب غسيرك (قوله وقيل هماجوابا أقيوالن) تقدم أنه قول ليعض النصاة وأنه عزى الميرد رجمدانته وقولهمقامن مقامهما بضم المجي والإقل اسم مفعول والشانى اسم مكان فيكونان داخلين فى مقول وقوله لأنه لابدُّ من مخالفة الخ يعدى لابدَّ من تخالفه ما في الفعل أوفي الفاعل أوفيهما كامر غفقه فعوا تنفأ كرمك وأسلم تدخل الجنة وقم أقمو قيل علمه لم لا يجوز أن يكون من قسل من كانت عيرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله أى ان يقيرا يقيرا ا قامة مقبولة كافعة ولا يتنفي أت هذااذاذكر أوقامت عليه قرئة وهنياليس كذلك فهود عوى بلاشهود والعقل قاص بخلافها ( فه له ولان أمرا اواجهة لا يجاب بلفظ الفسة اذا كان الفاعل واحدا) اعاقيده بانحاد الفاعل لانه عند الاختلاف يعوز غواقيوا يقيوا وقدمهمت قوله فىالدر المصون أنه يجوزوان الصدا كامرواذ اقبل انه ان أراد أنه اذا كان يحتكا بالقول فغيرمسلم فانه يجوزفيه تاوين الخطاب نظر اللا مروالم أموروان أراد بدونه فلايضد (قوله منتصبان على المصدر) أي أصلاانفاق سر غذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقاميه فالتصب انتصابه أوهوصفة له قامت مقامه واذا كان حالاف وول طاشتن أويقد رله مضاف أو متصوب على الظرفية أى في السر والعسلانية وبينه بأن نفقة السر في النطق عوالعسلانية في الواجب مسكان كاة (قولد ولا عالة الخ) يصنى الخلال مصدر بعنى الخالة وهي المصاحبة والمصادمة بقال خاللته عذالة وخسلالافال وواست عقلي الخسلال ولاقالي ووقيل انهجع خلة كبرمة وبرام وقوله قبل هدذافسناع المقصرما يتدارلما بتقصره أويفدى به نفسه اشارة الى أنه متعلق بقوله ينعقوا وقيل انه متعلق بالامر المقد ولعدم الفائدة في تعلقه بينفقوا وليس بشئ لان المعدى ينفقوا نفقة معالو بدلهم مفددة ميرة فانالقصد مسها لخشطي الانفاق لوجه الله من قبسل أن ياني وم منتفع المنفةون مانفاقهم ولاينفع الندم لمنأ مسكوالعدول الى قوله لاسع فيه ولاخلال لمفيد أطعمروان ذلك هو المنتفع بويضد المضادة بينما ينقع عاجلا وآجلا وقدمر ف توله من قبل أن بأنى يوم لا يسع فيه ولاخلة أتالمة فيمن قبل أن يأتي وملا تقدرون فيه على تداول سافاتكم من الانفاق لانه لا يبع فيه حق يبتاع ما ينفق ولا أخلاء يبذلون ما ينفق لهم وفرق صاحب المصكشف بينهما وبين وجه أختماص كلمن النفسير بنجطه وقوله ولامخالة ممناه ولاسخالة فافصه بذاتها في تدارل مأفات فلا ينافى قوله تعالى الاخلا ويومنذ بعضهم لبعض عدوالا المتقين لانه أثبت فيه الهالة وعدم العداوة بين المتقين ولم يذكرفها أنهم يتداركون لهم مافاتهم فاقيل فالتوفيق بينهماات الرادلا مخالة جسب ميل الطبع ورغبة النفس وتلك الخسالة في المدمع أنّ الاستثناء من الاثبات لا يلزمه النفي وان سلم زومه فنني العدا وة لا يلزم منسه وسودا لخالة (قوله أومن قبل أن يأي يوم لا انتفاع فيه عبايعة ولا مخالة وانحا ينتفع فيسه بالانفاق لوجه الله تعالى على الوجه الاول المنفي السيع و الخلال في الا خرة والمعنى لا يجدف ذلك اليوم ما يستاع استدارات به مافرط فيه ولاخليلا يبذل ذلك وعلى هذا المرادنني البيع والخلة اللذين كانافى الدنساءمني نق الانتفاع بهما من حيث ذاتهما والانتفاع بماكان منهما لوجسه الله ففيسه ظرف للانتفاع المقسدر

ليصيفان القول جسما وافعامسن ذلك عهنا ولم يعسن في توله سفنلانك فالمفتاعة اذاماشغت من أمرسالا لدلالة قل طب م وقبل مساجوا بالقيوا وأنف فوامقامين مقامه ماوه ونده لانهلابدمن في الفه ما بين الشرط وسوا به مسفاا لفظيباليع لاجعابالم أمال اذا كانالفاعل واسدا (سراوعلانة) منعسان على المعدراى انفاق سروملاسة أوعلى المال أى ذوى سر وعلانه أوعلى الناسرف أى وفق سروع لانة والاسب اعلان الواجب واخفا والمنطوع به (من مسقانا فالمنافي المستعمل المستاع المقدم ماسلام تقصره أوبقدى بالكارك (ولاخلال) ولاعالة نشفع لل خليا. أومن قبل أن بأنى يوم لا التفاع فيه بمبايعة ولاعنالة وانما لمتضع فسه مالانفاق لوسه الله

طلعة

استعراف الني فاله نص فيه يخلاف مااذارفع على مامرته قسقه وفيه المرستعلقا به والالزم نصيبه نتدير (قو له تعيشون) أى تنتفعون به في المعاش وهذا مأخوذ من اللام وقوله وهويشمل الخاشارة المىأنه بجعثآها للغوى وهوكل ما ينتفعه وقوله ومن الثمرات بسان لهبناء على جوازتف تدممن البيانية على ما تبينه كامر أنه ذهب اليه كنيرس النصاة فلايردعليه ماقيل الأمن السائية انما تأتى بعد المهم ألذى سنه ولأحاجة الى دفعه بأنه سان جسب المعنى لا الاعراب (قوله ويحمّل عكس ذلك) أى تمكون من بمعنى معض مفعول أخرج ورزقا سان للمرادمن بعض الثمرلان مهاما ينتفع به فهو مرزوق ومنها ماامسر كذلك وهوعلى هذا حال منها عمني المرزوق وفى الوجهين الاخسيرين هومصدر فهما منصوبان على أنه مفعوله أىأخرجها لاجل الرزق والانتفاع بهاأ ومفعول وطلق لاخرج لاتأخرج المرات في معنى رزق فيكون مثل قعدت جلوسا ( قوله و حفرلكم الفلك الخ ) الفلك يكون واحدا وجعا والمراديه الجعر هنابدليل تأنيث تجرى واندرج في تسخيرها تسخيرالحاروالرياح وقوله بشيئته تفسيمرالا مروفسره في الكشاف بقوله كن ولايشا مدمه تفسيره بالتسكوين بناع لم مذهب الانه المرادمن التسحير وقوله إلى حست وجهم قدده به المفاهر معنى التعليس فيسه وجرحمت بالى مسموع فى كالرم العرب كفوله الى حيث ألقت رحلها أم أشم \* وقولة لانتفاعكم أى بالشرب منها والتصرف فيها باخر اجها للسائلين ونحوه وقوله تسخيرهذه الانساءأي الفلك والانهار وتعليم كمفية اتخاذها بالهامهم واقدارهم وتمكينهم من صنعة المسفن وأجرا المامالسواق والقنى وما يترتب علمه (قو له بدأبان في سمرهما والارتهما الخ) ان كان دا تبين عدى د المن في الحركة فهو حقيقة وان كان عدى هجدين تعبين فهو على التشسه والاستهارة والدأب العادة المستمرة وقوله لمساتكم أى سكونكم وانقطاءكم عن العمل ومنه السنت واصلاح ما يصلحانه كالتماريانشا جهاو تلوينها (قوله بعض جميع ماسألتموه الخ) يعني من كل مفهول مان لا تن بعن أعملي ومن تعيضمة وقد لعدة كل التكثير والتفخيم لاللا حاطة والتعمم كافي قوله تعالى فتصناعلهم أبواب كل شي وحول من عسلى التبعيض لاا شدا والغامة منضى الى اخلا والفظ كل عن فائدة زائدة لانّ مأذَ ص في العموم بل يوهم ايتا البعض من كل فرد متعلق به السؤال ولا وجعله ود فع بأنه دمدتسايم كون مانساف العموم هناع ومانع ومالافراد وعوم الاصناف عدي كل صنف منف وهمامة صودان مناوالى الاقل أشارا لمصنف بلفظ الجيع والى الشانى بقوله كل صنف صدنف والمعسى من جسع أفرا دكل صنف سألقوه فات الاحتساج بالذآت الى النوع والصنف لالفرد بخصوصه وقوله يمن على شيء سألقوم شدماً ) بيان لاصل المهني لاللاعراب أي من كل افراد شيء سألتو وشداً أومن افراد كلشئ سألقوه شمأفة والشيأهو السيتفادمن كلة التيعيض ومن في من كل شئ في عبدارة المسنف لاشدا الفاية (قوله فان الموجود من كل صنف بعض ما في قدرة الله تعالى ) يعني أن من التسعيضية دانة على أنَّ كُلُ ما يَحتَسا جون اليه ويطلبونه فيعطيهم بفضله بعض مما في قدرته الانه يقـــدر على افراد أخرمنه الى غيرالنها يه فعاقيل انه أتى في تعليله بمالا يتناسب المعلل لان البكلام في أن الحاصل رعض المسؤل فكونه بعض المقمدور لا يجدى نفعاف بسانه ليس بشئ لان بعض المسؤل هو بعض

والبيم والخلال في الا تنو ة للمنتقين والمراد بالدوم يوم القيامة وقوله على النفي العام انسارة الى أنه يفيد

وقرأاب كثيروأ بوعروودمتو بالفتح فبهما على النفي العام (الله الذي خال الساوات والارض )ميداً وُسْمِر (وأنزل من السماء ما و فأخر جه من الممرات در قاله تعيشون به وهو يشمسل المطعوم والملوس مف وللا غرج ومن الثمرات بيان له عال منه وعمل عكس ذلك وعوز أن وادبه الصدرف تنعب بالعلة أوالمسدرلان أخرج في معنى رزق (وسطر لكم الفلائدرى فى العرباً مره) بمستنه الى مديث توجهم (ومعراكم الانبار) فعاوامه لمدولا تفاعكم ونصرف عروفسل تستعرفنه الانسماء تعليم كنم فالضادها (و عراسم الشعب والقدرد السين) بدأ مان في سيرهما وانارتهما واحسلاح مايسلمانه من الملونات (وسفر الكم الليدلوالنهاد) يتعاقبان ليساروالنها ومعاشكم (وآناكم من طل ما المدو) اى ومض جمع مأسالتموه دمني من طل شي سألتموه في منا فاق الموجود من كل صنف بعض ما في قدرة الله أعالى ولعل المراديما سألموه ما كان ما المسلل المسلل المسلل المسلل المسلل أولما عنال أن كون موصولة ومرف ونة ومصدرية وبكرن المصدر عدى المنعول وفرى من طريات و بن أى وآنا كم

المقدوروأ حدهمامستان ملا خرفليس بينهما فرق كبير كاطنه المعترص والمرا دالامتنان وسان ان في المقدرة ما هوا كثر ما أنم به فهو بعض من كل وقليل من كثير فياقيل الهديس فيه كشير معنى وهدم فوله ولعدل المراد بما ما لقوم ما كان حقيقا الحزي عنى المراد بالمسؤل مامن شائه أن يستشل فهو بعنى المحتاج اليه وهولا بنني اينا مما لا حاجة اليه مما لا يخطر بالبال وقيل انه جواب عن سؤال مقدر وهو

انّالانسان قديداً لشيأ فيعطيه الله ذلك الشيء بعينه فكيف هدا امع من البعيضية فأشارالي أنّ الواد الصنف الذي يحتباح اليه لافرد منه (قوله وما يحتسمل الخ) على المصدرية فعد يرسأ لتموه لله

والمصدر بعدى المفعول أى مسؤلكم وقوله من كل شئ السارة الى أن النوين عوض عن المضاف وقوله سألهو مبان الحال هو ما يحتاج المه وهو السارة الى المه في السابق وقوله و يجوز أى على هذه القراءة أن تكون ما ناف مة السارة الى أنه لا يجوز على الاضافة و عبريا لجو از الشارة الى مرجوحيته لانه خلاف الظاهر ووجهه أنها تخالف القراءة الاولى والاصل و أفق القراء تين وان فهسم منها ابتاء ماسألتموه بطريق الاولى (قوله لا تقصر وها ولا تطبية واعد أنواعها فضلاعن أفراد حالنا) أقل الاحصاء بالحصر وأصل معنها والعدب الحصر والذا قال الاعشى

## واستبالا كثرمنهم حصى \* وانما العزة الكاثر

فاستعمل لمطلق العدَّاثلا يتناف الشرطوا لجزا اذأ ثبت في الشرط العدُّونني في الجزا : ولوأول ان تعدُّوا بمعتى انتريد وإالعدائدفع السؤال أيضا وقال يعض الفضلاء المعنى انتشرعوا فيءتدأ فرادنعمة من نعمه تصالى لاتطمقوا عدهاوا نماأتي مان وعدم العدمقطوع يه نظرا الى نوهم أنه يطاق وفسه مخالفة اككلام المصنف رحما لله تعالى وهو أدق منه اذفه اشارة الى أنّ النعمة الواحدة لا عكن عدة تَصَاصِمُهَا فَتَدِيرِ ﴿ قُولُهُ وَفُمُهُ دَامُ عَنِي أَنَّ المُفْرِدَالِحُ ﴾ أوردعلمه أنَّ الاستغراق السرمأ خوذا من الاضافة بلمن الحكم بعدم العدوا لاحصا وفيه نظر لأن اطلكم المذكور يبتمني صحية ارادته منسه ولولاه تنافيا (قوله تعالى ان الانسان اظلوم كفار) قبل انه تعلدل اعدم تناهى النع ولذا أتى بصنغني المسالغة فدسه والظاهر أنه جواب سؤال مقذر وتقدره لم لراعوا حقها أولم حرمها بعضهم ولذا فسره المصنف وحمانقه تعالى بماذكره لانه المنسب الماقبله وقوله يعرضها أى النفس للعرمان بترك الشكر وقوله يجمع وعنع أى يجمع المال وعنعه من مستحقه فذاك كالحذ جامع مانع (قوله بلدمكة) فتدريفه للعهد وقوله ذآأمن اشارة الى أنّ الاتمن أهل البلدة لاهي فجعله من باب النسب كلاب وتأمر ويجوز أن يكون الاسناد فعه مجازيا من اسناد ماللعال الى الحل كنهرجار (قوله والفرق بينه وبين قوله احمل هذا بلدا آمنا الخ) جواب سؤال مقدروهو أنه لم عرف البلده نماونكرف البقرة وفي الكشاف أنه سأل في الاوّل أن يجعله من حله الملاد التي يأمن أهلها ولا يخافون وفي الثاني أن يخرج - ممن صفة كان عليها من الخوف الى ضدة ها من الامن كانه قال هو بلد مخوف فاجه له آممها وتحقيقه أنك اذا قلت اجعل هذاخا تماحسنا فقد أشرت الى الماذة أن يسبك منهاخاتم حسنا فقندقصدت الحسن دون الخاعية وذلك لان محط الفائدة هوالمفعول الشانى لانه بمنزلة الخسيروفيه أن الزمخشرى قدره فى البقرة هذا البلدبادا آمنا فلافرق ينهما وأجيب بأنَّ المدؤل البلدية مع الامن وماقدره اشارة الى الحاضر فى الذهن لافى الخارج بخلاف ماغون فمه واستشدكل هذا التنسير بأنه يةمننى أن يكون سؤال البلدية سابقاء لى المؤال المحصى في هذه السورة وأنه بلزم أن تدكون الدعوة الاولى غمرمستحياية ودفع بأن المول أولا صلوحه للسكني بأن يؤمن فيسه ف أكثرا لاحوال كماهوشأن البلادوثانيا اذالة خوف عرض كايعترض البسلاد أحمانا أويحمل على الاستدامة أو بتنزيله منزلة العارى عنه ممالغة أوأحده هامن الدنساوالا شخر من الاسخرة أورقال الدعاء الثاني صيدر قبل استحابة الاقول وذكر بهذه العبارة ايما الى أنّ المسؤل الحنسق هو الامن والملدية توطئه قلأنه بعدالاستماية عرامخوف وقدبنى المكلام على الترقى فطلب أولاأن يكون بلدا آمنامن جلة البلادالتي هي كذلك ثم لها كمد الطلب جعدله مخوفا حقهقة فعلب الامن لاتّ دعاءا لضبطراً فرب الى الاجابة ولذا ذيه بقوله اني أسكنت الخوهد اميني على تعدد السؤال وهو الطاهر من تفار التعبير في المحلن وان قبل باتحادهما بيعل الاشارة في هذه السورة الى مافى الذهن بعد يحقق البلدية أوقبلها وجعل هذا بلدا آمنامثل كن رجلاصالحاقيل وهو الملاغ لقوله انى أسكنت الخالا أنه لا يخفي ما فسمه والحياصل أنه دعاأولا بأن يكون بلداوته كون آمنة وثانيا دعالليلد بالامن لتحقق بلديتها ويشهدله تفكرها وتعريفها

من كل: يُ ما احتماليه وسألقوه بلسان المال وجوز أن تكون ما فافسة في موقع المال أى وآنا كم من كل شيء عرس ثلبه (وانته ـ توانه حدالله لا تعدوها) لا عدروها ولا تعامة واعد أنواعها فضلاعن أفراد دا فانراغين شاهية وفيه دليل على أن الانسان لعادم) يظام النعمة ما عدال شكرها أو فالم نفسه بأن بعرضها المرمان (كفار) شد بداله كفران وقدل ظاوم فى الشدة بشدكو ويجزع كفارفى النعمة يجمع ويمنع (واذفال اراهـ برباحه لهدا البلد) بلد مكة (آمنا) داأ من ان فيها والفرق بنه وبين قوله احدله في المدا آسان المدول في الأول ازالة اللوف عنه وزهد ميرد آمنا وفي الثاني جعدله من البلادالا منة

(والمنفوق ) بعد في والأهم (أن نعد الم الأسنام) واحمانامنها في ماند وقرى وأحدي وهماعلى لغة تعدوا ما اهل الحاز فيقولون جندى شرهوفسيه دلب ل على أن عمداد دودي الله وسفطه الماهم وهو بظاهر ولايناول أحفاده وجدح دريه وزعم ابن عديدة أن أولاد اسمعيل عليه العدة ال والسلام العمدواالم الهم علمة في ورون بم أو يسموم الدوار و بقولون الديث عرفيث مانصينا عرافهو عنزلته (رب من أخ للن الثيرامن الناس) فالمال سأات مناك العصمة واستعلت الأسن اف الالهن واستاد الاخلال المن واستاد المن واست السيسة كقوله زمالى وغرته م المدوة لدنيا (فن معنى) على ديني (فائه مي ) لا نفي الدعن الدين (ومن عصالي فالكاعة ورسم القدران تعفرا وترسه الداد أوامد الذوف في المورة وفيه دل لعلى أَنْ كُلُونَ مِنْ فَلَهُ أَنْ مِعْفُرِهِ عَنَى الْمُرْكِلُونَا فَيَ الْمُرْكِلُونَا فَيَ الْمُرْكِلُونَا فَيَ الوعدد فرق مينه وبين غيره (رسالني أسكنت مندر بقى أى بعض در بقى أودر بدسن دربق في أن المف عول وهم اسمعت ل ومن ولدمنمه فان استحار منفعه لاسكانهم (بوادغيردي زرع) يعني وادى (ارطان مند) تا الله المنافرة الذى حرَّثُ السَّارِ وَلَلْهُ وَالْتَهَا وَلَنْ إِلَى

(قوله بعدنى واياهم الخ)أصل المنبأن بكون الرجل ف جانب غير ماعليه غيرم استعمل عمى البعد وفيه ثلات الهات جنبه وأجنبه وجنبه وهيءهن وقوله وقرئ وأجنبني أى بقطع الهمزة يوزن أكرسي والمرادطلب الثبات والدوام عملي ذلك وفوله فيقولون جنبني أى من التفعيل وقوله وفيسه دامل الح لانه لوكان بغ مرذلك أى بأمرطسعي لم يندطابه (قوله وهو بظاهر ملا يتناول أحفاده وجسم ذريته ) المراد بالاحقاد أولاد الاولاد حتى لا يكون من نسله من عبدها كاقاله ابن عيدنة لان الواقع بخلافه فقوله وجمع ذريته عطف تفسيرى واغا كان كذلك لاقالمتيا درمن بنسهمن كان من صلمه فلايتوهم أنّ الله لم يستحب دعاء متى يجاب بأن المراد من كان منهم في زمنه مأوأن دعاء واستحب ف بعض دون بعض ولا نقص فيه (قوله وزعم ابن عينة رحه الله تعالى أنّ أولادا معمل على مااصلاة والسلام لم يعبدوا الصنم محتجابه) أى بهذا النصوقيل عليه ان ظاهرا لا يَهْ أنه أواد بنيه من غيرواسطة ولوسلم فأين دلسل الاجابة حتى يستدل بقوله واجنبني وبن مع أن قوله لاينال عهدى الطالمين فيهدليل على أنَّ فيهم من هو كذلك وكذلك قوله ومن كفر فأمتعه مع أنه تعالى حكى عن قويش عبيادتهم الاصنام فمواضع جة فهويدل على أنه المرادمن كفرهم لان القرآن يفسر بعضه بعضا فلا يرد عليه أن كفرهم لايستارَم عبادة الاصنام مع أنه في الواقع كذلك (قوله ويسمونها الدوار) هوبضم الدال وفقها ويجفه فالواو وتشديدها قال ابن الانسارى وحدالله تعالى هي عبارة كأنوا يدورون حواها أتشدم الاطائفين بالبكعب فشرفها الله ولذاكره الزمخشرى أن يقال دار بالبيت بليقال طاف بهوهو من الا داب فلايشافي وروده في بعض الا " اركاماله النووي رجه الله تعالى (قو له باعتبار السدسة) يعني أنّ اسناد الأضلال الى الاصنام مجازى والمنسل في المقيقة هو الله وقيل انهم ضاوا بأنفسهم وايس كلمجازاه حتمقة وفيه نظر وقوله أى بعنني لاينذل عنى في أمر الدين يعني أنَّ من تعيضمية عملي التشبيه أى كيعضى في عدم الانفكاك ويجوز جاها على الاتصالية ولابنا فيسه التصريح بالبعضية كقوله المنا فتون والمنا ففاث بعضهم من بعض وبه جزم الطسي رجه الله تعالى ﴿ قُولُهُ وَفُمُهُ دَلَّمُ عَل أن كلذنب الخ) أى يحوز عقلا كاتفرر في الاصول أن بففر كلذنب حتى الشرك لكن الدلدل السمع منعمن مغفرة الكفراقوله انا لله لايغفران يشرك به الاكية وقيل انمعنى غفور بسبتره عليه ورحيم بمدم معاجلته بالعذاب كقوله والتريك لذوه غفرة للشاس عملي ظلهم فلادايل فيه على ماذكره المصنف رجمالله تعالى مع أنه لم يدرأ نه بالغرديد الذي ذكره قدهدم مبنى الدلالة ولايد فعيه أن الدلالة في احتمال أن تمكون المغفرة ابتدا كاقبل وقبل ان أواشنو يع والتعميم لاللنرديد يعنى أنه مطلق يتناول الوجهين والعصمان ففمه دامل على جوازمغفرة الشرك أبكن الوعمد دل على عدم وقوعه وهمذا هوالمناسب للمقام وقدم تتحقيقه في آخرا لمائدة وقال النووى في شرح مسلم التمغفرة الشرك كانت في الشرائع المتقدمة جائزة فيأعهم وانما امتنعت في شرعنا ولاينا فيه كالرم المصنف وحد الله تعالى لان الوعيد جاء في القرآن ووجه الدلالة قوله غفورر حبم لانه في حق الكفرة رجا منسه ﴿ فَهِ لِهُ أَيْ بِعَضْ ذَرِيتِي أُوذُرٌ يَهُمن ذُرٌ بِتِي الحُ ) أَي من يمعني بعض وهي في تأويل الفعول به أوا لمفعول به تحذوف ومن ذريتي صفته سدت مسده ومسيحمل التبعيض والتدين وقوله وهم اسمعيل ومن وادمنه على الوجهين وقوله ولدمنه عمه لقوله ليقمو االحوا لاسكان له حقيقة ولاولاده مجيازنه ومن عموم المجاز وقوله فانها حجرية أىكثيرةا لحارة وقلملة المساء وهذاباءتها والاكثرالاغلب فيها وقوله غيرذى ذرع كقوله قرآنا غبرذى عوج يفدد المبالغة في أنه لايوجد فيه ذلك لان معناه ايس صالحاللزرع وأيس صالحاللعوج فالذاعدل عن مزروع وأعوج مع أنه أخصر وهذا مما ينبغي التنبه له وأشار اليه في الكشاف وشروحه (قوله الذى حرّمت المتعرض لدالخ ) قال الزمخشرى وقيه للبيت المحرم لانّ الله - رّم التعرض له والمهاون يه وجهل مأحوله حرمالمكانه أولانه لميزل عنعاءزيزايها بهكل جباوكالشئ المحرم الذى حقه أن يجتنب

أولانه محترم عظيم الخرمة لايحل التهاكها أولانه سوم عسلى الطوفان أى منع منه كاسمى عسقافذكر في وجه تسمده به أوبعة وجوه بناء على أنّ الحرمة المتعظيم أوالحرمة الشرعية وأنه حقيقة فد به أوباءتمار أمرآخروا لمسنف رجمه الله تعالى لمارأى ثقارجا أدوجه فيماذكر وقوله ولذلك سمى عندة اأى لانه أعتن من الطوفان وقيل اقدمه (قولد ولودعا بهذا الدعاء الخ)جواب لوقوله فلعله بنا على أنه قد يقترن بالفاءأى ان ببت أنه دعا الخ ذاءله وفي نسخة ودعابدون لووهي ظاهرة والمقصود وجمه قوله صسل الله علمه وسلم عند سنك المحرم فأنه انهابني بعدد لل فلا يكون الاسكان عنده وحاصله أق الاسكان عندموضعه وكونه موضعا أماماء تسارما كان لانه كان مبندا قبله ا المستخد وفع وقت الطوقان أوباعتبار ماسيول المه لانه شاه بعد ذلك في مكانه الآن (قوله دوى أن هما جرالخ) هو بفتح الجيم اسم أم اسمعمل علمه الملاة والسلام وفوله كانت لسارة أى ملكاوجارية لهاوساوة امر أة اراهم عاسه المسلاة والسلام وقوله فغارت بالغين المجمة من الغبرة وهي معروفة وقوله فناشدته أى أقسمت علمه أوطلمت منه الحلف على ذلك فحلف الها وأخراجها كان يوحى من الله لابجير درعايتها وجرهم بيضم ألميم والها وسكون الراه المهدملة حى من الين وهم أصهار المعدل علمه الصلاة والسلام وكانوا خرجوامن ديارهم لقعط أوويا وقصتم وقصة زمن مفصلة في أولسرة ابن هشام وهذا مروى في اليضارى عدناه أيضا (قوله وهي منعلقة بأسكنت أى ماأسكنتهم بهذا الوادى الخ) أى الجامو المجرور متعلق بأسكنت المذكور بدالل قوله وتوسيطه الخ وعلى هدذا فاطصر منفاد من السياق لانه الماقال بواد غسر ذي زرع نفي أن و اسكانهم لاجل الراعة والما قال عند سدال الحرم أثبت أنه مكان عبادة فالما قال المقيوا أنت أن الافامة عند معمادة وقد أني كونما الكسب في المصرم ما في تدكرير وبنامن الاشارة الى انه هو القصود وهذا معنى اطمف ولايشافه الفصل بقوله ربنالانه اعتراض لما كمد الاول وتذكره فهوكالمنه علمه فلاحاجة الى ماقدل اله متعلق بأسكنت مؤخر مقدّر غير الا ول وأنّ المصرمستفاد من تقدر ممؤخرا كارجه بعض الشراح وعندمالك رسه الله تعالى أن التعال يفيد المصرفانه استدل بقوله اتركبوهاعلى حرمةأ كاها كابين في أصواهم والباقع القفر الذي لأشئ فيه وقوله من كل مرتفق ومرتزق متعلق بالبلقع لتضمنه معنى الخالى وهمسا يحقلان المسكان والمصدرية والارتفاق الانتفاع كما بقال بكرمان أنق وعملى سوددك أرتفق ومرافق الدار المتوم أوالمطبخ (قولد وتمكر برالنداء ويوسطه الخ ) اعتدار عن اعادته والفصل الذي تمد لن يدمن قدرله متعلقا آخر اشارة الى أن النداء لنا كمد الاول فلاعنع التعلق ولابر د ذلك أن النداء له صدر الكلام فكمف تعلق ما بعد ، عما قبله ولا بقه من تكرير النسدا وللاشعار بماذكره فانه لوتوسط من غسير أن يذكراً ولالم يشور بانها المقصودة من الدعاء السابق وكذالولم يتوسط (قو له وقيل لام الامراخ) هي على الاول جارة والفعل منصوب بأن المقدرة بعدها وعلى هذاهن لام الامر الحازمة والامر للدعاء وقوله كانه طلب منهم الاقامة اغاقاله لانه شامل الغبرا ارجودين كمافى سائر الاموروأ يضاالاء عقوهوا لقه فكان الظاهر أسناده له والسؤال من الله مأخوذ من قوله ربنا فسكانه قال باربنا وفقهم لا قامة الصلاة وخصه الانهاع و دالدين (قوله أى أفئدة من أفددة الذاس ومن للسعيص) قدم هذا لائه أظهر وقدر من أفددة الذاس لدل عدلي عدم العموم المذكور بمدملان جسع الافتدة بعض الناس لابعض أفتدة الناس وقوله لازدجت يناعلي الظاهرمن اجابة دعائه وكون الجع الضاف بفيد الاستغراق (قوله أوللابتداء كفولا القلب من سقيم) أى المعنى نشأستم هذا العضومن جهتي وقيل عليه اله لا يظهركونها الاشدا الانه لافعل هنام يتدأمنه الفاية ينتهى اليهااذلابصح ابتدا جعل الافشدة من الناس وردبأن فعل الهوى للافشدة مبتدأ به لغماية ينتهى البهاأ لاترى الى قوله البهدم وادلم يتعديز حسكون من فى الا "بدوا لمشال لاحتمال النبعيض احقالا ظاهرا وأوردعليه ان الابتدا في من الانتسدا "بية انساهو من متعاقه الامطلقاوان جعلناها

أولم والمعظم المنعام المالية المالية أوسم مشه العاوفان فلم يستول علمه ولذلك سمى أى أعدق مدولود عاجد الدعاء أول ما قدم والمال والمالية المالية المالي البه روىأنها برطني الماروفي الله عنها فوه بم الاسراهيم المالسلام فولات المعالمة الم الماسية الماسي فأعربه ما الحارض مكة فأظهراته عن ومنائم الأجرهم والمرافظ والفالالمر الاعلى الما فقصدوه فراوهما وعندهما مين فقالوا أشرك الى ما كان نشر في أليانيا فق علت (ويناليقه و الصاوة) الايم لام ك وهي منعلقة السكنت أى ماأسكنتم مذا الوادى المقع من طل مه تفق ومرتزق الالافامة الصلافعندية لو المرمونكري الدا وتوسيطه لاشعاد بأنها القصودة الدان من المعام عد والمقعود من الدعاء وأستها وقدل لام الاصوالمراد هو الدعاملي رقامة الصلاء كامطاب و المامة والدن النسالي أن وفقه م المارفا معدل أفدره من الناس) أى أنداده من أفت لدة الناس ومن للتعمض ولذلك قبلوقال أفتدة الناس لازدمت علم-م فارس والروم وعلى البهدود والنصارى المراد المام المام

متعلقة بهوى لا يظهر لنا ميه و لتوسيط الجمارة الله قال قال قالدينات اله قد يكون القصدال الابتداء دون أن يقصدانها و تخصوص اذا كان المه في لا يقدض الاالمبتدا منه و المتبعض ها لابتداء و التبعيض عند في مقصود بالا فادة فلذا جعلت للابتداء و الطرف مستقر للتفضيم كان مسل القلب نشأ من جلت مع أن من بحلة كان مسل القلب نشأ من جلت مع أن من بحلة كان مسل القلب نشأ من جلت مع أن من بحلة كان من من يعهة قلبه كان سقم قلب العاشق نشأ منه مع أنه اذا صلح صلح المدن كله و الحل هذا فعل المحتون من شراح الكذاف الكنه مع في عامض فقد دره وقولة أفقدة السف كره السارة الحق المن المدن المدن كله والحل أن تعريفه الجنس فهو في المعنى تكرة و المعمد الذات تنكيراً فقدة (قوله وقرأ عشام أقتدة بخلف عنه) بضم المناه و المحرون اللام أى باخته لاف الرواية عنده وقراء قالعامة أفقد مناله من المناه المعارفة و قرأ عشام عن ابن عامل ساء بعد الهمزة فقد ل الما الشباع كقوله العوراب و أغربة وهي ظاهرة وقرأ هشام عن ابن عامل ساء بعد الهمزة فقد ل الما الشباع كقوله أعوذ المقد المناب ها الشائلات عقد الاذناب

فقال بعضسهم ات الاشبياع مخصوص بضرورة الشبعر فيكيف بقرأ يدفي أفصح البكلام وزعم أندقرا بتسهدل الهمزة بين بين فظنها الراوى تبادة ما وبعد الهمزة وايس بشئ فات الرواية أجل من هذا ( قوله وقرئ آفدة) أى بم مزَّ فعدودة بعد ما فالممكسورة يوزن ضادية وهي محقلة أن تكون قدمت فيه الله مزَّة على المفاء فاجتمع همزتان ثمانيته ماساكنة فقليت ألفا فوزنها أعفلة كإقدل في أدورجع دارقلت فسم الواوالمفهومية همزة ثم قدمت وقلبت ألفيافصارآ دراأوهي اسم فاعيل من أفدياً فديمه في قرب ودنا ويكون عمني على وهوصفة جماعة أىجاعة آفدة وقوله أفدت الرحدلة أى الارتحال وعبلت مبنى للحبهول (قوله وأفدة) أي يفتح الهمزة من غديرمد وكسر الفان بعدها دال وهو اتماصفة من أفد بوزن خشنة فمكون عفى آفدة فى القراءة الاخرى أوأمها فندة فنقات وكد الهمزة لما قبلها ثم طرحت قوله وإنكان الوجه فيه اخراجها بيزبين الخ) تسع فيه الزخشرى وقد فيل انه مخالف لاهل الصرف والقراآت أما الاول فلانم م فالوا اذا تحركت الهمزة بعدسا كن صيع تبق أوتنقل حركتها الى ما قبلها وتحذف ولا يعبوز جعلها بيز برلما فيهمن شسبه التقاء الساكنسين وآ مأالثاني فلقوله في النشر الهمزة المتصركة بعدحرف صحيعها كنكسؤ لاوأفثدة وقرآن وظمآ تنفيها وجه واحدوهوالنقل وحصيي فيه وجه أن وهوبين بين وهوضعيف جدًّا وكذا قاله غيره (قوله نسرع البهم شو قادوداداالخ) تهوى هوالمفعول الشاني لاجعل ومعناه تسرع وتعديته باللام وانماعدي بالي لتضفنه معني تمسل وهومعني النزوع أى المسل وهومتعد وفعه نظر لان مصد ومالنزاع قال الصولى نزعت عن الاحر نزوعا اذا كففت ونزعت الشئ تزعالذا أخرجته وتزعت الى أهملى نزاعا اذا اشتقت ومات ولذا عيب عملي أبي نواس قوله واذانزعت عن الغواية فليكن \* قهذا لـ النزع لاللناس

و قوله مع سكناه مالخ السارة الى أنّ المقصود جلم أمن غير الادهم « (تنبيه ) . ف هذه الآية بلاغة عيسة حيث جعل القلوب نفسها تهوى وفي معناه قلت

كلامرى يدلاانعامه وعشى المهالقلب قبل القدم

(قوله تعاسرنا كما تعلم علتنا) يشيرالى ان ما مصدرية وأن ذكر العلن بعد علم السرايس بمستدول الا المرادات وأو هما قي عله تعالى كام تقصيمة في مرة وهذا معنى قول الزيخ شرى تعدلم السركما تعلم العلن علم الا تفاوت فيه لان غيرا من الفيوب لا يحبب عنك لا خلاف بينهما كما نوهم وقوله وللهنى أى المقصود من فحوى النظم هذا وقوله مناصلة أعلم لا ناقد فغفل وقد لا تعرف المصلحة وكونه مطلعا عسلى أحو الشايقة من عدم الما جدا لى العلب لان ظهور الحال بغنى عن السؤال كما قال السهروردى وعنهى الشكوى الى الناش أننى و عليل ومن أشكو اليه عليل

أى أخد و أهمام أخد و فالتعنه المسلم الهمزة وقرى آفدة وهو يحتم لأن بكون مقاوب أخد و كل دوفى أدوب أخدون المرفاءل ون أفدت الرسلة الخاصل أي جاعة يصاون نحوهم وأفدة بطرح الهمزة للتفضف وانكان الوجه فيه اغراجها بين بين و يجوزان بكون من أفد (جوى البهم) تسرع البهمشوفا ووداداوقرى تهوى على النا المفعول من هوى المسهو أهوا مفعه وتهوى من هوى يهوى اذا أحب وتعديد بالى لتضميده في النزوع (واروقهم من المرات)معسكاهم وادبالا بكانفيه (الملهم بتكرون) على النعمة فأجاب الله عزوجل دعونه فحمله حرما آمنا عجى البعرات كل ين منى نوحد فعه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية في وموا عد (مواالك تصلمانعني ومانعلن) تعلمسرنا كانعلم علندا والعدى الله أعمم بأحوالناومه المنا وأرحم بنامنا بأنفسسنا فلاساسه لناالح الطاب لكاندعوك اظهاطالعبوديك وافتقارا المرحنان واستعالالنسال

Link

وينعنى الشكوى الى الله أنه \* علم عا أشكوه قبل أقول

(قوله وقبل ما غنى من وجدالفرقة الخ) فالموصولة والعائد محذوف والوجه بفتح فسكون المؤن والفتح وقوله والتوكل أى ذكره أو أثره لانه بمعناه لا يحسن واللمأ بفتح اللام والجميح والهمزم قصور بمعنى الالتجاه وقوله تعالى و ما يعنى على الله الخاصاء تراض من كلامه تعالى أو من كلام ابراهيم على الصلاة والسلام على الالتفات وهو كالدامل على ما قبله أى لا يعنى علم على معاوم في هدائى وقوله به إذا قي فلا يتفاوت بالنسر والمال والماكم ون معاوم كالبشر والملائد (قوله أى و مبلى وأنا كبير) بشرالى أنّ على بعنى مع وأنّ الحاروالهر و وحال كقوله

انى على ماتريز من كبر \* أعرف من أين يؤكل الكتف

ويصرحه لعلى عضاها الاصلى والاستعلام بحازى كأفاله أبوحمان وكذم المستفرحه اقدتمالي يحتمله ومعنى استعلائه عسلى المكبرأنه وصلغايته فكانه قعبا وزه وعلاظهره كإيفال عدلى وأس السسنة أى في آخرها فلا برد عليه أنَّ الانسم ب- منتذجه ل الحجير مستعلما عليه كعلى دين وذنب الخارو أثروفي الرأس باشته الشيبه وبصع ابقاؤها على معناها بمعنى مسقراه فيكاعلمه وقوله لمافيها في نسطة فيه أى الكبروة وله آلاته أى نعمه والضمرالماف المهقه وقوله روى الخهوروايه وقبل لاربع وستين وأسحق علمه الصلاة والسسلام استمعين وقدل لم يوادله الابعسدما تة وسبع عشرة سنة ( قوله أى لجميه) فهوهجاز كافى معم الله لمن حده فان السمع بعني المقبول والاجابة وقوله وهومن ابنية المبالغة المعاملة عمل المفعل هذا مذهب سيبويه رجه الله تعالى اذجعل أمثلة المبالغة تعمل عدل اسم الفاعل وخالفه كثيرمن النصاةفيه فهومضا فلفعوله انأريديه المستقبل وقمل الدغسرعامل لانه قصديه الماضي أوالاستمر اروحوز الزهخشرى وسعه المصنف وسه الله تعالى أن يكون مضا فالفاع له المحافيين فأصله سمسع دعاقره بجعل الدعاء نفسه سلمع الإفلراد أت المدعو وهوا لله سامع قبل وهو بعدد لاستلزامه أن تصاغ الصفة المسمة من الفعل المتعدى وهوقول للفارسي لكنه شرط في اضافتها الى الفاعل عدم اللبس فعوذيد ظالم العبيد اذاعلم أتله عبيد اظالمين وهنا فيه الالباس نتف لان المعنى على الاستناد المجازى وهوكلام واملان المجاز خلاف العاهر فاللمر فيه أشدة وكذاما قدل ان عدم الليس اغمايشترط في اضافته الى فاعله على القطع وهوضعيف جدًا وقوله وفيه اشعار أى في قوله سيسع الدعا جعني مجسم وذلك قوله رب هب لى من الصالحين في آية أخوى وذكر حده سان لانه كان من الساكرين وقوله المكون - تعلق بقوله وهب وتعليل الكونه بعد دالمأس (قوله معد لالها) فيصيحون محازا من أتمت العوداد اقررتسه ومواظها من قامت السوق اذا بفقت فأقنها كامر في سورة المفرة ولذاقه ل لوعطفه بأوكان أولى وودبأنه جعله قدد اللهعني الاقول مأخوذ امن صيغة الام والعدول عن المعل كَمَا أَنَّ الآوَل من موضوعه فلا يلزم استعمال اللِّفظ في معندين مجيانِين (قوله عطف على المنصوب) أى منه ول اجعل الاول وهوفي المقيقة صفة للمعطوف أي بعضامن ذريتي ولولاهذا التقدير كان ركه كا وقوله تقبل مهادي فالدعا معنى العدادة ا وقد تقدم عذراستففاره الهما الخ)قده وتفس له في آخر التوية اكنه قدل علمه ان الذي مر استغفاره لابيه فقط وقدعال المسن رجه المه تعالى ان أمه كانت مؤ منة فلا عسماج الاستغفار الهاالى عذر وقسل ان المصنف وسه الله تعالى لم يشبت حند عد لل وأن مراده أن عدوا سستغفار مله ملهنا عسام عاء رق العدد عن استِغفاد - لا يدوكون المراديو الديد آدم و-قا وفي عاية البعد فانه النسب الواسع (قوله يثبث الن) أى القمام بجازهن المحقق والكبوت المامن سل أواسيتها رقمن كام المدوق والطرب وضوه أوديه الحسماب برحل قائم على الاستعارة المكسة وأثبت القيام على التغييل أوالمواديقوم أعلى المباب غذف المضاف أوأسند السه مالاهسار عازا وقوله وأسند المسم كذا وقع ف النسخ والناه ورأن يقول

وقد ل ما تقد في من وجد دالفرقة م المنافرة وتبكرير الاداء للمبالغة في النضرع واللها الى الله تعالى (وما يخنى عملى الله من عن م الافن ولافي المعمل ) لان العالم به علم في الافت ولافي المعمل ) دانی بستوی نسبته الی کل معلوم ومن الاستفراق (المداله الذي وهي المالة الكبر) أي وه بلي وأنا كبير أبس من الواد قباد الهند بجال الكبراسة عظاما لانعمة والمهارال فيرامن آلاته (المعدل والمعنى) العدى أنه ولالدام عمل لاح وأ \_ عمد سنة والمعنى المائة وتنى عشرة الدي و سياليان عليه المالية المائكادى ادااعتديه وهومن أبنية المالغة العاملة عمل الفعل أفسيف الحامدة عملها و خاعله على السناد السماع الى دعاه الى تعمالى على الجاز وفيد عائد المان دعاريه وسأل ن نظم به ووهم له سفله مريما وقع المأس منسة المحدود من المناس النعم وأخلاها (وجالمهائي مقيم الصلوة) معدلا الما واظما ما (ومن دُرّ بني) الما واظما على المنصوب في المعلى والمدين العلمه ع علام الله أواستقراء عاد نه في الامم الماضه انه بكون في ذريع كذار (رينا وته بل دعام) واستعبد عان أور تقدل عادتي (ريدا اغفر ن ولوالدی ) وفری ولابوی وفاد نقد معدد استغفا ومالهما وقبل أواد بهماآدم وستواء (وللمؤمنسين يوم يقوم المساب) بنبت و مارمن القدام على الرحل كقولهم والمربعلى القادية والمده أهله فالفاف وأستداليه في المه والما

الفالمون الله عامل الفالمون الفالمون الفالمون الله على الله والله والله على الله والله والله

أوأسندلانه اذا اعتبرا لحذف لأيكون الجهازق الاسنادة والواو بمعنى أو ووتع في نسحة أو وهي ظاهرة (قوله خطاب ارسول الله الخ) ذكر في هذا الخطاب وجهين الاقل أن يكون لاني صلى الله على موسل وقدمه لانه الاصل المساد راتكن لما كان علمه الصلاة والسلام أعلم الناس مانته فهو لا تصوّره بنه حو الزّ الغفلة أوله الزيخشرى ويهينوهي في المقيقة الله أولهما الاالمرادية تقييمه على ماهو علمه من عدم ظن أنَّ الغة له تصدر من الله كة وله ولا تدع مع الله الهاآخر أى دم على ذلك وهو محماز كقوله ما يهما. الذين آمنوا ولايحنى مافيه لاغلا يتوهممنه عدم الدوام علمه ولذا فال المدقق في الجيئف انَّ فسه وكاكة يصان التنزيل عنها وتانيهما القالمرادمنه على طريق الكناية أوالجماز ورتبتين الوعدد والتهديد والمعنى لاتحسين الله يترك عقابهم العاغه وكرمه بل هومعاة بهم على القليل والكثير أوهو استعارة تمثيلية أى لا تحسينه يه املهم معاملة الفافل عمايعم اون فانه يعاملهم معاملة الرقيب الحاسب عدلى النقيد والقطمه فقوله والوعدد الخهوالوجه الشاني فاماأن تكون الواوفه بعني أوكافيل أوتهتي على ظاهرها ساء على أنه لاحظ ركاكة الوجه الاول ف الكشاف اعدم مناسبة ماقام النبوة فعله مع الوجه الثاني وجهاوا حدالية بأن تجوز بلاقعسن عردم على عدم المساب عجمله كناية عن الوعد دلانه لاينهي عَمَالايتُم وَرَمْنُهُ كَاذُكُو بِعِضَ المُتَأْخُرُ بِنُوهُوالاحسن (قوله من أنه مطاع الخ) بيان لما أى من تبقن أنه مطلم وقوله بأنه معاقبهم اشارة الحمامر وقوله لامحالة مأخوذ من الداكد بالنون المشددة (قوله أواسكل من يو هم غفلته )عطف على قوله لرسول الله أى الخطاب السر للرسول صلى الله علمه وسلم بل الكل من يتوهم ذلك فهواغر معين ولا يحساج حينشذالي تأويل الغفلة بلر يهاعلى مافى أنفسهم وقوله وتيل انه تسلية للمظاوم وتهديد للطالم فاظعاب أيضا اغيرمعين لات الناس بين ظالم ومظاوم فاداسمع الظاوم أنه تهلل عالم يفعل الطالم منتقم منه تسلى بذلك واذا معمه الظالم ارتدع عماهو فمه وفي الكشف أنه تأبيد للوجه الثانى ويجوزج يانه عسلي الاوجه اذتقد يراختصاص الخماب يه علمه الصلاة والسلام أيضا لايخلومن التسلية والتهديدللفن يقين وفسه يحث وقوله يؤخر عذابهمأى ايقاع التأخير يجازأ وهو تتقدير مضاف (قولدتشفص فعه أيصارهم الج) يعني أنّ الالف والام للعهد لاعوض عن المضاف قبل ولوحله على المعموم كان أباخ في التهويل وأسلمن التحكور ووجهه أن قوله لاير تد البهم طرفهم على تفسعه بمعنله فاذا بععل الاقول اسان حال الشناس كاهم والذاني أسان حال هؤلا مناصة كأن في ذكره فائدة وانكان لايسلم من المسكر اردأ ساوحكان المعنف رجه الله تعالى اختاره لانه المناسب لما يعده وأت السكر رالمة كندلازم علهما كاقدل وسمأتي مارده (قوله فلا تقرف أما كنهام دهول ماتري) المفاهر أنه جعله مأخوذا من شعف الرجل من بلده اذا حرج منها وهوأ حد معانيه المذكورة في اللغة فانه يلزمه عسدم القرار فيهاأ ومن شفض بفلان اذا وردعلمه أمر مقلقه كإفى الاساس فاذكره معدمهن كونهما لاتطرف المقتضى لقرارها يكون سانا لحال آخروا نهسم لدهشهم تارة لاثة وأعمتهم وتارة يهتون فلا تطرف أبساءهم وجهل المالتين المنا فستن لهدم الفاصل كلنوه اف على واحد كقول احريحا القيس مكر غرمقىل مدرمها و كجلود مفرحطه السمل من على

كابين في شرعه الخادة عما قبل ان الفلاهر أن القرارط تداخركة فيكون منا فياللها قدم أن أهدل اللفة لم يفسروا الشخوص به وجافنا الدفاع الشكر اروسا ما أراده المصنف رحم الله تعالى (قوله مسرعين الى الداعى أو مقبلين بأبصارهم الله) أى بذلة كالاسترائط الشوم مطعين ومقنعي حالان امامين مضلف محذوف أى أحصاب الابصاد بنا عصلى أنه يقال شخص زيد بصره أو الابعد لرتدل عدلى أصحاب لم فيان منافرة المنافرة وقدل معطعين منصوب بقعل مقدراًى تعصرهم الحال من المدلول عليه قال ما أن المسترفية في المامين منافرة المنافرة على مقدراًى تعصرهم معطعين ويحوز في فقيل المنافرة عند المسترفية بقية في المنافرة عند المنافرة والمنافرة وال

(مقنعيروسهم) رافعيها (لارتداليهم طرفه-م) دل بقیت عبونه-ماشاخسته والمرف أولارجع البهم تظرهم فينظرون الى أنسسهم (وأند بم هواء) علاماى شالمية عن الفهم الفرط المسرة والدهسة

ومنه بقال الرحدق والبسان فلبسه هوا أى لارأى فيه ولا قوة قال زهر

ومن الملكان جو جودهواده وتبل عالية عن الليمناوية عن اللق(وائذر وقبل عالية عن الليمناوية الناس) ما عد (يوم ما تهم العداب) يعنى يوم القيامة أوبوم الموت فانه أول أمام عذا جم وهومفعول مان لاندو (فيقول الذين ظلوا) بالنرك والتنكذيب (دينا أعرفال أجال قريب) انوالعداب عناوردناالی الدنیا وأمهانا الىحسة من الزمان قريب أواخر آسيالنا وأبتنامة ساله مانؤمن بكونجيب دعوتك (غيدعوتك وتبع السل) حواب الدم وتطيير الولا الحريني الماجل عرب فاصدَق واكن من الصالمين (أمام مكونواأف عمم من قب ل مالكم من زوال) على ارادة القول ومالكم جواب القدم باء بلنظ اللطاب على المطابقية دون المكابة والمعنى أقسمتم أنسكم باقون فى الدنيالاتزالون ما اوت ولعله-م أقسموا بعلوا وغرورا أودل عليه مالهم مدث بواشد بداوا ماوا بعيدا وقبلأقدموا أنهم لايتشاون الحادارا شرى وأشهماذا مانوالارالون عن المشالسالة الى سالة أخرى كقوله وأقسموا بالقحهد أعاجم لايعث الله من يون (وشكنتم في سماكن الذين ظلوا أتفسهم كالكفروالم اصى كماد وغود وأصلسكن أن يعدى بني كفر وغى وأقام وقديستعمل ععنى النبوى فيعرى عيراه كفولا سكنت المداو (وسن لكم كف فعلنا بهم) عانشاهدونه في منازلهم من آماد مأزل بهرم ومانوا ترعندكمن أخبارهم (وضيرة الكم الامثال) من أحوالهم

الغلائق وأوثرت القعلمة اعدم اسقراره فلابردعله وهم التكرار وقدمتر مايعل منه مافه والاهطناع معيناه الاسراع في الشي قال \* اذا دعا نافأ هماه فالدعونه و والسيه أشيار المصنف رحينه الله تعالى بقوله مسرعسن المالداى وقسل مهناه الاقبال بالنظر كاذكره الراغب والمسه أشبار بقوله أو مصلين الخ وقال الاخفش رجه الله تعالى انه الاقبال على الاستماع لقوله

ندخسلهمهط عين الى السماع و وسع فيه أهط ع وهطع وكل معانيده تدودع لي الاقبال كاذكره المسنف رجها لله تعلل لانه لا ينفك عنه (قوله رافعها) هذا هوالمشهور وقيل انه من الاضداد فيكون بمعسنى رفع رأحه وطأطأها وقوله بل بقيت سونهم شاخصة لاتطرف لخ الطرف في الاصل غريك الجفن ثميج زبه عن النظروالمعين نفسها ولما كأن الناظر يوصف إرسال الطرف وصف برد الطرف والطرف بالارتداد كاسيأتى في سورة النمل نعدم ارتداد المطرف اماعدم ارتداد تصريك الجفن فالطرف بمعشاه الحقسق وهوكنا يةعن بقاء العين مفتوحسة عدلي طالها أوبيعني عسدم ارتداد النظرالى أنفسهم فهو بالمنى الجازى (قو له تعالى وأندتهم هوام) بعنى بالهوا والخالى وهو مصدر ولذا أفرد والمرادانع مادهشتم خلت قلوبهم من العقل والفهم كايقال هوا القلب الحيان ظلومن الراى والقوة وتفسيره المصدريامم الفاعل بسان المعنى المرادمنه المصيح للعمل فلايشاق المبالغة في جعله عين الخلاء (قوله من الظلمان جؤجؤه هواء) هومن قصمدة إنهـ مر وأتوله به كانّ الرحـــل منها فوق صامل يصف ناقته بالسرعة فى السيروتشديها بالنعام وهويوصف بالجدين والخوف وسرعة المشي فاذاخاف كان أسرع وأجدف السير وقيل الديصفها بعدم الفؤة والغلامان بالظاء المجدة كغلمان جع ظليم ويضم وهوذكر النعام وجؤجؤ بجيمن مضمومتين وهمزتين أوواوين الصدر والصعل بالصادوالعمين المهملة المسغواراس وهومنصفة النعام ورحل الناقة وقوله وقسل الزمرضه لات الاول أنسب عقام الحيرة والدهشة (قوله وهومفعول نان) أى هوله ومافيه فالايقاع عليسه مج ازى أوهو يتقسدير مضاف وقوله بالمشرئة لات الشرك ظلم عظيم والتكذيب هوتكذيب الرسل عليهم الصلاة والسدلام وقولة أخرااه ذاب يعنى أنه تجوزف النسسة أوفسه تقدر مضاف وهوناظرالي كون المراد بالموموم القماسة وقوله وردنااشلوة الى أنه تضمن معنى الردوأ تنالمرا ديالاجسل مقدار من زمن الحياة فى الدنيا وقوله وأمهلنا المخطف تفسيرعلب وقوله أوأخرآ جالنا فاظرالي أن المراديوم الموت وقوله ونظيره أى فى المعنى لافى الاعراب (قوله على ارادة القول) أىء لى تقدير القول والمعطوف عليه بالوا ووقبل قوله أولم لاقبل مالكم كايتوهم والتقدير فيقال الهم أطلبتم الات هدذاولم تطلبوه اذأ قديمتم والقائل هواقه أوالملائكة توبيخالهم والقول بأنم أقسم أقسم الماعلى ظاهر ملانهم فالومن الجهل والغرود أو هو بلسان الحال ودلالة الافعال كاأشار المعالمسنف رسيه الله تعالى وقوله ومالكم جواب القسم وقبل هوايدا كالاممن الله جوابا أغولهم ربنا أخرناأى مالكم من ذوال عن هذه الحال وجواب القسم لابيعث المهمن يموت وقوله دل الخوالاقسم حقيقة وقوله وقسل الخفكونون دهر يغمنكر يثالبعث والزوال المراديه إلزوال عمايفد الموت لاعن الدنيا كافى الاقل وقوله على المطابقة الخ أى أق بالخطاب فى كم الطابقة الحد كاية وقوله أقسمتم ولوروى المحكى القسل مالنا وهما جائزان (قد له وأصسل سكن أن يعسدى بني الخ) أى أصدل معشا وقروشت من السكون فيذمذى بني لكنه نقد لل الى سكون خاص فتصرف فمه وجعل متعدا بنفسه كدو الداروا ستوطنها وغني كعلم ععنى أعام ومنه المغني فقوله وأقام عطف تفسيرة (قوله وسين لكم كيف فعلناجم) سين فاعل مضمريه ودعل مادل عليه الكلام أى حالهما وخيرهم وغيره وكيف في عول نصب بفعلنا وبطه الاستفهام ليست معمولة لتبين لانه لايعلن وقيل الجله فاعل سين بناءعلى جواز كونه جله وهوقول ضعيف المكوفيسين وقدمز ف قوله تعالى ثمدا لهمن بعدماراوا الاكات ليسمننه وقولهمن أحوالهم أى ينالكم من أحوال الامشال فالاعشال

المستفرغ فيهجهدهم بقال استفرغ جهده اذابذل طاقته ومقدوره فهو استعارة ومكرهم منصوب على أنه مفعول مطلق لأنه لازم فدلالته على المبالغة لقوله وان كأن مكرهم الخ لالات اضافة المصدر تفدد العموم أى أظهروا كلمكراهم أولان اضافة كالااضائته وأصل التنكيرلافادة أنهم معروفون بذلك وقوله لابطال الحق لان المكرلا يكون في الحير ( قوله فهو عبازيهم) لان ذكر علم الله و نعو ممن كما به الافعال وغبرها يكنى به عن الجازاة وقوله ما يكرهم فهو مصدر مضاف المف عول لكن أبو حمان رجه الله تعالى اعترض عليه بأن مكرلازم لم يسمع متعديا وقد صرح أهل الغة بأنه انما يتسعدى بالبا بخالاف الكدفانه متعد بنفسه وقديقال انه متعوز يه أومضمن معدى الكيد أوالجزاء واطلاق المكرعلى القه حينشد اتمامشا كلة أواستعارة لجزاتهم من حيث لايشعرون وقوله وابطالاله لم يجعدله وجها آخرلامكان ارادتهما معافتاً مز فو لهمسترى لازالة الجبال) وفي نسخة ومعدد الذلك اعدم أن الممامّة قروًا و المسراللام ونصب تزول والكهائي بفته ها ورفع تزول فالكسر المالان ان نافعة والاملام الجود الواقعة يعدكان المنفهة وكاناتما تامة والمعن تحقد مكرهم وأندما كأن استزول منسه الشراقع التي هي كالحسال في النسات والنوة ويؤيده قراء مما كان مكرهم أوناقصة وخبرها محسذوف أوالمار والجرور على الخسلاف فسمأوان مخففة من النقالة وقدل انهاشه طمة وجوابها محذوف أى ان كان مكرهم معدد الازالة الجبال فانه مجاذبهم علمه ومرطله وأتما الفتح ففيه وجهان الاول أنَّ الدمخيفة من المنصلة واللام هي الفارقة والشاني أنها نافسة واللام عمني الأووريُّ كادبالدال وقرئ لتزول بفتم اللامين وخرجت على الهدة جاءت في فتح لام كي هدند الحاصل ماذكره المعربون هذا فقوله مسترى آسم مفعول من سوا معنى صفعه وأصل معناه حعله سواء اشارة الى أن كان محسذوفة الخبر والجبار والمجرورمتعلق به وقدمر جواز كونها نامة والظاهر أثان عنده شرطية وصلية على الاختلاف فى واوها وتقدير جوابها وغيره ذهب الى أنها مخففة من النقدلة والمعنى أنه عظم مكرهم واشتد فضرب زوال الجبال منسه منسلا اشدنه أى وان كان مكرهم معدة الذلا كاني الكشاف وفال ابن عطمة رحما لله ثعالى يحتمل عندى أن يكون معنى هذه القراءة تعظيم مكرهم أى وان كان شديد ايد مل لدنه ميه عظام الامور فان عنده ما مخففة من النقدلة كاف الدر المصون واللام مؤكدة للنفي فهي لام الجود كاأشار البه مالا ته المذكورة وقوله ونحوه أي من المسراة عوالتوحيد وزوال الج المثل أى استعار زعمه أنه تنسه على أنه في الرسوخ والنبات كالجيال الراسمة وعلى الاوّل الجيال بمعناه بالمعروف فالجيال استعارة وقوله وقرأ الكساف أى بفتح اللام الاولى ورفع الشانسة فالحمال على حقيقتها وقوله الفاصلة أي الفارقة بن ان المختفة والنافية كابن في النعو (قو له ومعناه تعظيم مكرهم الخ) كمان الشرطمة وقدمة تقريره ويقمة كالامه ظاهريما فزرناه المث فان قلت كونها فافية ينافى قراءة الكساني المثبتة لدلالتهاءلي عظم مكرهم ودلالة كونها فافسية على حقارته قات أجد عنه بان الجيال في قراءة الكسائي بشاربها الى ماجاميه الذي سلى القص علمه وسلمن الحق وفي

جه مثل بمعسى الشسبيه وهوتشبيه للعال بالحال والمقسود تشبيه ذويه ابذوبها وقوله أوصفات إلخ ا فالامثال جع مثال بعنى العسفة الغربيسة المجيسة كامرّ وقوله فعاوا وفعل بهم أى فى الدنيا ( قه له

أى بنالكم أنسكم ملهم في الكن واستعمال معى المدار أوصفات ما فعلوا وفعل عمراني هى فى الغرابة علامنال الفروبة (وقد مكروا مرهم السفى فيه مهدهم وبالالكان المق وتفرير الباطل (وعندالله مكرهم) ومكنوب عنده فع الم الموقع المراجع علمه أوعناه المعرفية برا الكرهم والمالاله (وان كان مدرم) في العظ موالف ده (المزول منده نال من الدالمال وقد الالدالم المانية واللام مورة اوا كنوله رما كان الله نعنال مال مال الله النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي المالية ا وغدو وقدل محتفة من الثقدة والمعنى المعنى مكروالبز باواماهو كالمال الراسية وعَظَمن آلمان الله أه على وشراؤور به وقوأ الكماني انزول بالفقح والرفع على أنرالفففة واللامهم الفاصلة ومعناه ومناه وما وقري الذي والذهب على لفد من بعنع لام ك وفری وان کادیکروم

غيره على حقيقتها الانعارض اذلم يتواردا على محدل واحدافها واثبانا وردبانه اذا جعسل ا بات الله شهيه المدينا الديا السهيمة المدينات الشهاب المدينات ا

بعدةأ وحصن ولاأحصن وأحىمن تأبيد الله الحق بحيث تزول البيال يوم تنسف نسفاولا يزول وهدا ظاهرا ـ كل دى بصيرة (قوله منه ل قوله انالنه صروسلنا الخ) بيان اتعقق الوعدوو روده وقيل المرا دبالوعد السابق في قوله وعند الله مكرهم أذه مناه المجازاة علمه مكامرٌ ( قوله ايذا نابأنه لا يعلف الوعد أصلاكة ولاتمالي ان الله لا يخلف الميعاد) كذافي الكشاف وقيل عليه ان الفعل ا ذاته مدعفعول انقطع احقال اطلاقه وهوه فاحكذاك فارس تقديم الوعدد الاعلى اطلاق الوعد بل على العناية والاهتماميه لاتالا يةسيقت اتهديد الظالمين بماوعد الله على أاسنة رسله عليهم الصلاة والسلام فالهم ذكرالوعد وكونه على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام لايتوقف علميه التهديدوا أتتخويف وقيسل انه قوى لكنمارده هوالقاعدة عندأهل البيان كأقال عبىدالقاهر فى قوله وجعلوا لله شركاء الجنّ انه قدّم شركا ولايدان بأمه لايذني أن يتخذنله شركا ومطلقا ثم ذكرالجن نحقيرا فاذالم يتخذمن غدير الجنقالجن أحق بأنلا يتخذوا وهذالايدفع السؤال بليؤ يده وكذاماذكره الشارح الطببي رحمالله تعالى فانه مع تطو يله لم يأت بطائل فالوجه ما فى الكشف من أنَّ تقديمه يقتضى الاعتنام وأنه القصود بالافادة ومآذكره بمن وقع الوعدعلي لسانه اغناذكر بطريق التبع للايضاح والتفصيل بعد الاجال وهومن أسلوب الترى كافى قوله ركب اشرحلى صدرى وقد أشار اليه المصنف رحه الله تعالى بقوله فنكيف يخلف وسله وتوهم صاحب الانتصاف هنا كتوهم صاحب التقريب هناك فتدبر وقوله غالب لاء اكر الخسان لارتباط الخاعة بالفاعة وكدامابعده (قولهبدل من يوم بأتيهم)بدل كل من كل أوعادله مقد رباذكر أولا يخلف وعده بقرينة مخلف وعده وقوله ولا يجوزالخ تسع فيه أيا البقا وحه الله تعسالي اذمنع كونه معمول مخلفأ ووعده لمباذكر وردبأن الجسلة اعتراضية فلاتعسة فاصلا والبحب فانه اذاكان بدلا يكون العامل فيه أنذرفنان عليه على ماقبل ان فعايعدها فيكآنه ذهب الى أنّ البدل له عامل مقدّروهو ضعيف قال أبوحسان رحه الله تعالى والظاهرأنه استئناف (قوله والتبديل يكون فى الذات كقولك بدات الدراهم بالدنانبراخ ) كون المديل شاملا للقسمين عالا كلام فيه كافصداد في الكشف الاأنه ذكرف قوله بذلناهم جاودا غسرها أنالمني خلق بالوداأ خرغسرا لاولى لائه التسادر من قوله غيرها ولايازمه تعذيب غبرالمجرم فانهمع كونه غبر ممتنع غبرواردلات المعذب الروح والبدن آلةاها وقدا ختارف سورة النساءأنه من سديل الصَّفة بأن يُعاددُ لل الجلديمينه على صفة أخرى كشبديل الخاتم قرطا أوبأن يزال عنده أثرالا حراف ليقوى احساسه للعد ذاب واكل وجهة (قوله وعليه قوله يبدّل الله سما تهم حسنات) هذابنا على ماسياتي في الفرقان من أن المعنى أنه يثبت الهمبدل كل عقاب ثو اباجزا على علوه منما ترالجاهلية سمعة ورياء بعدما أسلوا فهى حسنات باقية بعينها بمدما أزيل عنها صفة السوء وهي الريا وسيأتى فبها وجوءأخر منهاماهوعلى أنه تبديل فىالذات وقوله والا تبة تحتملهما سيأتي تفصيله فساروى عن على كل تحالله وجهه يدل على أنه تبديل في الذات وكذا ماروى عن اين مسعود رضي المتعفسه ظاهر فيسه ومادوى عن ابن عساس رضى الله تعالى عنه ماصر يم في تبديل الصفة والاديم الجلد والعكاظى منسوب الى عكاظ وهو محل معروف كأن يعمل فيه أو يباع فيسه ذاك ( قوله أرضا وسماء على الحقيقة) أى من أفراد ذلك الجنسر حقسقة كما أنه يجوزاً ن يكون غيره وقوله ولا يبعد على الشانى أى تبديل الصفة قبل بلهو بعيد لائه بازم أن تكون المنة والنارغير مخاوقتين الا تن والشاب فى المكلام وألحد يث خلافه وأجيب بأن الشابت خلقهما مطلقالا خلق كليهما فيجوز أن يكون الوجود الاكن بعضهماغ تصراله والدوالارض بعضامنهما وهذاوان صحعه لاءقربه ووجه دلالة الآيتين أنهمانى جهةعلو وسفل وتعبيره بأشعر يقتضى أله خفئ مع أتنوسه الاشعا رفيه نظر وأغرب منه سعل الامام هذا دليلاعليه وقوله لمحاسبته بعني أنهعلى تقدير مضاف لظهورهم له قبل ذلك (قوله للدلالة على أن الامرف عاية الصعوبة) أى أمريوم الحساب والجزا ولانهم اذا كانو اواقدين عنسد و لل عظيم

(فلا تعسين الله مخاف وعد مرسله) مثل قوله الالننصررسلنا كنبالله لاغلين أناورسلي وأصلا يخلف رساه وعده فقدم المنجول الثانى الذائا بأنه لا يحاف الوعد أصلاكه وله ات الله لايخاف المعاد واذالم يخلف وعدهأ حددا فكيف يخلف وسله (ان الله عزيز) غالب لاء اكر تفادرلايدافع (دواأنتقام)لاوليا تهمن أعداله (يوم تدلالارض غيرالارض) بدل من يوم ماتهم أوظرف للانتقام أومقتر باذكر أولا يخلف وعده ولايع وزأن ينتصب بحفلف لارتماقهل الاليعمل فيما يعدم (والسموات) عطف على الارض وتقديره والسمواتغبر السموات والتديل يكون فى الذات كقولك مدات الدراهم بالدنائير وعلمه قوله بدلناهم ساوداغبرها وفرااصفة كقولك دات الحلقة خاتاا داأد شهاوغبرت شكهاوعلمه قوله يدل الله سماتم محسنات والاية تحتملهما فعن على رضى الله تعالى عند متدك أرضا من قضة وسيوات من ذهب وعن ابن مسعود وأنسرض الله تعمالى عنهما يحشر الماس على أرض سفاعلم يحفلي عليها أحد خطسة وعنابنء باسرض الله تعالى عنهما هي تلك الارض وانما تغيرصفا تهاويدل علمه ماروى أبو حريرة ردى الله تعالى عنسه أنه علىه السلام قال تدل الارض غيرالاوض فتدسط وعدمدالاديم العكاظي لاترى فيها عوجاولاأسا واعلمأنه لايلزم على الوجه الاول أن يكون الحاصل بالنبديل أرضاوها على الحقيدة ولا يعده على الثاني أن يجعل الله الارمن جهتم والسعوات الجنسة على ماأشعوبه قوله تعالى كذان كتاب الابراراني علمير وقوله الكاب الفعمار لني سحمين (وبرزوا) من أجدا ثهم (تدالواحدالقه أر) نعاسته ومحازاته وتومدخه بالوصف للمدلالة على أن الامرفى عاية الصعوبة كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فاقالامراذا كانلواحد غلاب لايغالب فلامستغاث لاحدالي غبره ولامستعار

قهارلايشاركه فى الامرغيره - انواعلى خطراذ لامقاوم له ومجيرولا مغيث سواه وشفاعة الانبداء عليهم الصلاة والسلام لكونما ماذنه منه أيضافلا بشاف ماذكر ثبوت شفاعتهم للعصاة (قوله مقرّنين) هوحال انكانت وأى يصر بةومف هول النانكان حكانت علية وفي الاصفاد متعلق به أوبحد فدوف على أنه حال أوصدغة له والمفرّن من جع فى قرن وهو بفتحتين الوثاق الذي يربط به وقوله قرن هضمهم بالتشديدوالتخفيف وقوله جسب مشاركتهم فى العيفائد أى بضم كل لمشاركه في كفره وعدله كما في المثل انَّالطيورعلى أشباهها تقع ﴿ وقوله واذاا الفوس زُوَّجِتُ فَعَمَنَا مَوْرَاتُ مُسْعِ نُوعِهَا زُوجًا زُوجًا وبسيأتى لهاتقسيرآخر وقوله أوقرنوا مع الشساطين لقوله فوربك لنحشر نهسم والشساطين وقوله مع مااكسكة سبوا أىمع جزاته أوكما به أوأعماله تجسم وتقرن بهسم كافيل به أوهو تمثل بأن شه جزآء مااكتسبته جوارحهم باقترائهم وتلسهم بهاوذ كرالايدى والارجل مضمومة للرقاب واردف الاثر فلذا ذكره المصنف رجه الله تعالى (قوله متعلق عقر نين) فهو ظرف لغووهذا لكوم مقر نين مع غيرهم وكونه حالامستقرا فاظرالى كون أيديهم وأرجلهم قرنت برقابهم فقيه لف ونشر (قوله والصفد القيد) أىالذى يوضع فىالرجل والغل بالضم هوما فى المدوالعنق ومايضم به المدوالرجل الى العنق ويسمى جامعة وهوالمذكورف الشعر فن قال في تفسيره ان قوله يعض خبرز يدبعد خبرا وصفة صفاد اوحال من ضم مرلاق أى زيديه ض على ساعده تارة وعلى ساقه أخرى ليتخلص من الوثاق فلاشاه مد فيه حسنندلم يصب اذا ارادأن الغل جمهما جعاء ثبتا حتى كأنه يؤلمه بعض ساعده وساقه وزيد الخمل زيدين مهلهل الطائي أضمف الى الحمل افروسيته وهوصعابي رضى الله تعلى عنه قدم على الني ملى الله علمه والم قسماء زيدا الخير وقال له ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته الادون صفته غديرا فرمن هذا أخذ

حتى الدة منافلا والله ما سعت \* أذنى بأطب بما قدراً ى بصرى وقد وقع للزمخ شرى والشريف بناشيرى فيهة قصة مذكورة في طبقات المتحاة (قوله وجاء قطر ان وقطران) استغنى عن ضبط قراء العائمة التى الله أبها على عادته وهى بفتح القاف وكسر الطاء لان شهر تها قراء وافعة تغنى عن التصريح بها ثم ثنى بفتح القاف وسكون الطاء بوزن سكران وثلث بكسر القاف وسكون الطاء بوزن سرحان وقوله وجاء أى فى اللغة اذلو أراد غير ما أمال قرئ على عادته فلا يرد علمه أن الا خيرة لم يقرأ بها كافى الدر المصون ولا الغاز فى كلامه كاقبل (قوله وهو ما يتحلب من الابهل ) أى يتقاطر منه كالصحة والابهل بضم الهمزة والهاء وباء ساكنة بشما السم شعر قبل هو العرع وقدل غير موالزفت نوع منه كاشا هدناه فى الديارالتي يصنع فيها وقوله فته منا بضم الله الفون وقي آخره همزة مقصورة من الهناء كاظلاء الفظاوم عنى ومنه المثل يضع الهناء مواضع المناء وقوله ووحشة لونه أى قباحته وهو استعمال عاتمي يقولون فلان وحش وقبل أنه استعارة هذا وفيه تظر وقوله ووحشة لونه أى قباحته وهو استعمال عاتمي يقولون فلان وحش أى قبيم كاقال بعض المتاخرين رحة الله تعالى عليهم

ورحشة بيننا بحركها مرالنوى فهى داغاوحشة ووحشة بيننا بحركها مرالنوى فهى داغاوحشة الانفراد والهيمن وكذاما في توله من الهما تالوحشة بكسر الحاصفة منه وأصل معنى الوحشة الانفراد والهيمن الوحش وهو القدفر وقوله التفاوت بين القطر ان أى قطران الدنيا والا خرة (قوله و يحتمل أن يكون غشلا لما يحيط بحوه والفرائ) فشبه النفس المتلسة بالملكات الرديئة كالكفر والجهل والعناد والغدماوة بسخص لبس ثماما من وقطران ووجه الشبه تحلى كل منهما بأمرة مع مؤذ لصاحب بستنكره عندمشاهدته و يستعار افظ أحدهما الاخراسة ما يحدثه و ووله فيحاب الخاشان فوجه الشدمة و كسرا الطاع كافي الارتا الصون أقرأ من قطران على أنه سما كلتان منوتان أولاهما قطر بفتح القاف وكسر الطاعكافي الارتا الصون

(ورى الجرمين و ملد مقربين الون العقالمة مع ده ص الحديث المعال القوله واذا الذه وس زوي والاعمال القوله واذا الذه وس زوي المالة المدالة المدالة والاعمال المعالمة المدالة المدا

وزيدانله لقادلاقي مدنيادا ابنجندل يعض إساعه ويعظم ساق اراصلهاات (سريلهم) قصاعم (من قطران) وجاءقطران وقطران لغشن فعه وهوما يتعلب من الابرل فيطيخ فتهما له الابل المدرى فيدرق المرب بحداديه وهو أسود مندين تشدهل فيه النارسي عه بطلى به داهل النارسي بكون طلا ووله-م كالقدمه المسمع على م الذع القطران ووحشة لونه ونتربعه مع اسراع النارق الودهم على من القفاوت بسن القطر النين طلقفا وت بسان النادين ويحمل أن يكون تمسيد لالماعيط عوهراله فسون اللكات الردينة والهدآت الوحشة فصل البهاأنواعا من الفدور والالام وعن ومقول قطرآن والقطرالهاس وهو التحاس مطانتا أوالمذاب منه وآن بوزن عان به في شديد الحرارة ويستحقه وله و بين جيم آن ويقال فيه قطر بكسر فسكون والصفر وضر بضر المصادا لمهدمة وسكون الفاء بوع من التحاس (قوله والجاد حال ثانية أوحال من الضمر في مقرّ نين) أى جاه سرا بيلهم من قطران حال ثانية من المجرمين والحال الاولى مقرّ نين وهد الذا كان في الاستاد متعملة به تقرّ نين والافهى ثالثة أوهى حال من الضمر المستترف مقرّ نين وهد المتداخلة وجوّ زفيها أن تكون مسئاً نفة وحالاس نفس مقرّ نين وكونها حالا وهي اسمية غير مقرّ نين وكونها حالا وهي اسمية غير مقرّ نين والاولى في الاصفاد أو على تأويلها بمفرد أى مقسر بلين وقد أشبه منا المكلام فيه في سورة الاعراف وماذكر المهوماذكره المعار أو على تأويلها بمفرد أى مقسر بلين وقد أشبه منا المكلام فيه انها حال ثانية من ضمر مقرّ نين والاولى في الاصفاد أو حال المدافية منه وفي الاصفاد ظرف المومت على المنافزة أي وحد النمومة في المنافزة أن مقال المنافزة ال

مَن عاش بعد عدوم \* بوما فقد بلغ المني

وعلى هذا يجوزنعاة مبقوله وبرزوا وبكون ماسنه مااعتراضا فلااعتراس وأوردعلمه أمران الاول أنه لاحاجية لماتكانه بقوله لانه الخلانه اذاأبيق على عمومه يدخيل فيسه المجرمون دخولا أوليا الثانى أقالظاهرأت فاعل برزواضم مرا اعاندين الرسل علمهم المسلاة والسلام وهوا الماسيع اقيام الوعسدوه ومتعن اذا فسرا لبروز بأنه على زعهم كامرز فسكنف بتعين المتعسم على تعلقه به ولاورود الهدما أتماالا ولفلان ما قدّره بقرينة ما قبله انجاه وفعل العذاب لاالجزاء مطلقها فلا بدّمن ذكره وأتما المشانى فسلات ظاهر تقسسه ره السابق للبرو زمن القبورانه شيامل لحمع الخسلا تق كأصرح يه بعض المفسريز وجعدل الجدلة حالسة ويجوزتعلقه بترى وماذكريحتمله وقوله لانه لايشغله حساب عن حساب) فاللام الاستفراق وقال وحض المتأخرين لانه لايتسغله فيه تأمل وتتبع ولا ينعم حساب عن حساب حق يستريح بعضهم عند والاشتغال بعاسبة الاتنوين فيتأخر عنهم العداب وبهذا النفصل تدن اصابة عدا المدندييل محزه ( قوله اشارة الى القرآن أوا الورة) والمدذ كيربا عنوار الخبر وقوله أوماده اشارة الى يؤجمه الافراد والشذ كبرعلى هذا وقوله من قوله من اسدامية أى الى هذا وقوله كداية أصل معدى البلاغ التبلدغ ويطلق على الكفاية كاهناصر حبد الراغب (قوله عطف على ومنها أنآله متعلقا هوالمعطوف ومنها أن الواوزا تلدة وقيل اللام لام أمر قيل وهو حسن لولاقوله وليذكر ودملقه بحددوف تكاف (قوله وقرئ بفتح الباصن ندريه اذاعليه واستعدله) وهذه قراءة اسلى وغرمن نذر عمني علروا ستمت فالواولم يسمع انذر عمني علم صدرفه ي كعسى وغيرهامن الافعال الني لامصادر الها وقبل اسم استغنوا بأن والفعل عن صريح المصدر وفى القاموس تدريا لشي كفرح عله فحذره وأنذره بالامرانذاراونذراويضم وبضمتين ونذيرا أعلمه وحذره وقوله يحظيم بالظاء المجمة أى هيلهم الحظوة وهي قبول الفضل والمحاسن وقوله تكميل بالنصب وكذا ما بعدم يدل من ثلاث ومرفوع خبرا لحكم وهو بيان الماقيله من الثلاث أيضا وتسكمه ل الرسل عليهم الصلا موالسلام بالانذار واستسكما الهم من قوله وأم علموا الخ والاستصلاح من قوله وابذكروقوله منهى كالها النوحمد المرا دمالتو حمد ما يتعلق ععرفة القه مطلقا ولذا إيسمى الكلام علم التوحيد فلا يردعليه ماقيل التالتوحيد أقل مراتب الايمان ومنتها عامهرفة المنان الالهية والا مات المبينة في الا فاق والانفس (قوله وعن النبي مدلي الله عليه وسلم الخ) هذا الحديث روامان مردوية والذمابي والواحدى وموصوع أيضا كاذكره المراقى رجه الله تعالى

أوالصنفرالمذاب والاتفالمتنا ويرحزه والجلة حال ثانية أوحال من الضمر في مقرّ نهن (وتغشى وجوههـمالنـار) وتتغشاهـأ لانهم لم يتوجه وأبها الى الحق ولم يستعماوا فى تديره مشاعرهم وحواسهم التي خلقت فيهالاجله كاتطلع على أفدتهم لانها فارغة من المعرفة بملوأة بالجهالات ونظيره قوله أفين يتق وجهمه والعذاب ومااقدامة وقوله تمالى نو، يستدون في النارعلي وجوههم (العزى الله كل افس)أى يفعل عمداك العيزى كل أفس محرمة (ماكسنت) أوكل تفس مو مجرمة أو مطمعة لانه اذا ين أنّ المجرمين معاقبون لاجر أمهم علمأت المطبعين منابون اطباعتهم ويتعين ذلك ان علق اللام بعرزوا (ان الله سريم الحساب) لانه لا يشغله حساب عن حساب (هذا) اشارة الى القرآن أوالسورة أومافك من العظه والتدكير أوماوصنه من قوله ولا تحسن الله (بلاغ فلناس كفائة الهمف الموعظة واستذروايه عطف على محذوف أى لينصدوا والمدذروا بمذاالملاغ متكون اللام متعاقه مالسلاغ ويجدوز أنتنع لمقابح لذوف تقدره واستذرواته أنزل أوتلي وقرئ بفتم المساء بمن نذربه اذا علم به واستعدله ( وليعلم أغاهو اله واحده) بالنظروا تأشر فع فسه من الآمات الدالة علمه أو لمنبهمة على مأيدل عامه (والذكرأولواالالباب) فمرتدعوا عايرديهم ويتدر عواعا يحظيهم واعرأنه سيحانه وتعالى ذكراه فاالبلاغ ثلاث فوائد هي الغالة والحكمه في الزال المكتب تكممل الرسل للنباس واستديجا الهم السؤة الفظرية التي منتهى كمالها التوحد واستصلاح النوت العملية أذى هو الدرع يلماس المقوى جعلنا اللهمن الفائزين بها وعراللبي صلى الله عليه وسلم مرقرأ سورة الراهسم أعطى من الاجر عشر حسنات بعددس عيسدالاصنام وعددمن لم يعيد

## 🚓 (سورة الحبر) 🚓 💠 ( سيسم العالر عن الرعبر ) 💠

قوله تسع آخر) كان الداني رجه الله تعالى لاخلاف فها (قوله الاشارة الى آثاب السورة والكاب هو السورة الخ ) جعسل الانسارة الى آيات السورة وجوَّز كون الانبارة الى ما في اللوح المحقوظ منها أو الى جيع آيات القرآن وأمر المروف مامر وذكرأت المراد بالكتاب السورة وقسل هو اللوح وتركه هذالات قوله المبن يتتضى خلافه وقوله وكذا القرآن أى المراديه السورة لانه بمعنى المقروم مطلقا الشامل للسكل والجزء فلاحاجة لجه سلهم بازاباطلاف اسم الكل على الجزء وقوله وتذكره التفضير كاأن تعريف الكاب لذلك كاأشار لسه بقوله كثاماك املاوساماغر باوفيه اشارة الى التغيار بين المتعيامة بن وأنيما مقصودان الذات فلذا عطفأ حدهما على الآخر فالمقصود الوصفان وفدم الكتاب هناما عندار الوجود وأخره فى الخدل اعتباد تعلق عذابه لاما انحانعه شوته فى اللوح من القرآن ووجود القراء بعد الكتابة والمعسنف وجه الله تعالى هنال وقوله يعن الرشد من الني يناسب ارادة السورة لانها كذلك والمبن من أبان المتعدى ويجوز أخده من اللازم أى الظاهر معانيه أوا من اعجازه (قوله حين عاينوا حال المسلين عندنزول الندمرالخ) أتماودادتهم عندحلول النصرفظا هرة وحلول الموت معطوف على نزول النصر وجوزعطفه على عآينوا والاول أقرب ومعاينتهم عند-اول الموث أن تكشف اهم وخامة الكفر فيعلوامنه حالأهل الاسلام حتى كأنسامشاهدة لهم وترلذكونه عندخروج العصاةمن النباروكانه تسع الزمخشري فيه اذلم يرضه بالدعلي مذهبه لكنه قول أكثره فسيرى السلف كابن عباس ومجساهد رضي الله تعالى عنهم وهومأ فورعن النبي تصلى الله علمه وسلم في تفسيرهذه الاس روى الترو ذي عن أبي هريرة رضى الله تعالى منه في تفسيرهذُ ما لا آية قال اذاخر ج أهل التوحيد من النيار وأدخاوا الخنية و دالذين كفروالوكانوامسلين ووردمن طرقة خر (قوله وقرأ نافع وعاصم رجار انخفيف) أى بدنم الراء وفتح الباء الخففة وغمره من الساقين بالتشديد وماعدا القراء تمن شاذوا شارالي أنه اختيار في النظم الصم والتشديد لكونها قرأءة الاكثر وقرئ بالتاءأ يضافى الشواذ وقوله وفمه ثمان الغات ول في المغني النم است عشرة لغة ضم الرا ووقعها معضم الباء رفتحها وسكونها مع التحفيف والتشديد في المحرك ومع تاء التأنيث ساكنسة ومتحركه والتحبردمنهما واذانهمستاليه الآنصال بمباوالتهردمنهما بلغت يفآوندلاثين وقوله فيجوز دخوله على الفعل أى بعد الكف وتبله مختصة بالاسماء كسائر حروف الحرّ (قوله وحقه أن يدخل الماضي) لوقال على الماضي كان أحسن قال ابن الحاجب رجه الله تعالى لانه الموضوعة لتقليل عقق أولتقليل مانحتن كانقلءن البرد فهي بالماضي أحق وأجدر وخانف في هذا أبوحمان رجه الله تعالى فقال تدخل الميم والكنه في الماضي أكثرواختياد وصاحب الله (قوله لكن لما كان المترقب في اخبار الله تعالى الخ) هوجواب عن تحدث القائلين بدخواها على المضارع بهذه الاية ولذا قيل ان فيه كان مقدرة أى ربما كان يودوهو تكلف وحاصله أنّ المضارع في اخبار الله المستقبلة محقق كحقق الماضي فلذا وقع في موقعه وقبل هوموقيل بالماضي كقوله ونفيز في الصورفقال الن هشام في المغني وفيه تكاف لاقتضا أبه أنَّ الفءل المستقبل عسر بهعن ماض متيوّز بهعن المستقبل وهووارديلي المفتاح والتلذ من في محو ولورزى فقولة أجرى مجراه أى وقع في موقعه لا أنهمتا وّل به كايتوهم ( قول وقد لرمانكرة ، وصوفة ) والجلة صفتها والعائد محسذوف أى بوده كاأن عود فمسراه على مافى البت يال على الممتها وان احتمل كونها كافة ومن الامرمتعلق شكره ومن تبعيضه والغنىمرلية ض أوللا مرفانه مع أنه مناقشية فالمشال خلاف الظاهروعلي هذا لاتمكون ماخدجة عاهو - قها ( قوله د بما الخ) وروى بدل تمكره تجزع وهومن شعرلا ممية بنأبى الصلت وقيه ل لحنيف بنعم اليشكري وقيل البهرا بن أخت مسيلة

مكنة وهيأسع ونسعون آية (بسم الله الرحن الرحيم). (الرة الذرات المال المالية الم الرآيات السورة والكاب هو السورة وكذا القرآن و المناهم المناهم لكونه كالم كلاوقرآنا يتنالر دسنالغي بالفريا (ربايودالذين لفروالو كافوا مسلبن منعانه والمال المسلمن عند نزول النصراً وحمال الموتاً ويوم القيامة وقولاً الفع وعاصر على الفقيق وقرى وعلى بالفنع والمنفيف وفسه غان لغات فسم الراء وقصدم التنديد والمنفيف و ياء الياس ودونها وما كانه تكنه عن المرود دخوله عملى الفعل وحقه أندخمل الماضى لكن الترقب في اخطرالله نالى كالمانى عَفْقة أَجْرى عُجْراه وقبل مانكرة موصوف في كفوله ر بما تكروالذ فوس من الا لفرحة كمل العقال

\*(سورة الحر)"

الكذابوهو

ياقلسل العدراء فى الاهوال و كشر الهده وم والاونيال مدبر النفس عندكل مدلم و ان فى الصبر حداد المحسال لانفسيقن بالامورفقد مدتك شف لا واقعاب فيراحسال دعا تجزع النفوس من الام وينعو مقارع الايطال قد يصاب الجسان في آخر السف و ينعو مقارع الايطال

وأخرج الزعسا كررجه الله تعالى عن الاصمع." قال لما قرأ أوعرو رجه الله تعالى الامن اغترف غرفة فالله الحاجا تتني ينظيراها ونكلام العرب والانسر بتعنقك فهرب منه فبينما هومهموم اذسمع أعراسا المشدهذه الارات فقال فهما وراول اأعرابي فالرمات الحاج قال فلاأدرى بأيهما أفر جموت الحاج أوبقوله فرجة لاني كنت أطلب شاهد الاختيار هذه القراءة ومنه تعلم أنَّ الرواية فسه ضم الفا و( قوله ومعنى التقليل فســه الايذان بأنهم لوكانوا بودُّون الاســــلام الخ)جوابعن سؤال مقدّر وهوأنّ الظاهر أأت الودادة وقعت منهم كثيرا والسؤال انابردينا على أنهاموضوعة للتقليل وقبل انهاموضوعة التكنعر وقبل الهامشتركة منههما والمصنف وجه الله تعالى ذهب الى أنم لموضوعة التقليل وأن مقتضى المقام التكثير والكنعدل عنه ملاذ كروهو بعينه مافى الكشاف ودهب المدقق في الكشف الى أنه من استعارة أحد الندة بن الا تخر المبالغة وهي لا تعتص بالتهكم والتملير على مانوهمه ظاهر كلام المفتاح كالمفاذة للتفاؤل غمانه قديختص موقعها يفاثدة ذائدة كاذكروليس استفادة ماذكر بطربق المكناية الايمالية كأنؤهم بلهومن فوائذا لاستعارة على ماسمفصل في سورة التكوير وتبعه بعضهم في شرح كلام المسنف رحه الله تعالى ورديأن مراده أن التقليل لسر مقصود احقيقة بل محرّد الاخبار يوقوع الوداهة وفائدة صمغة التقليل ماذكره من النكتة وليس استعارة والثأن تقول التقليل انماهو بالنسبة الماظها والودادة لاالى نفس الودادة واسرت في لانه ليسن كمفمة دلالته على المعانى المذكورة ولعسله من قسل المخالة الايماتية وايضاحها ما أشيار السه في الانتصاف بقوله ان العرب تعسر عن المعنى بما بؤدى عكس مقصوده كثيرا كقوله تعالى وقد تعلون أنى رسول الله المكم وقد اختلف بوحيه على الهدان الذلك فتهممن وجهه بماذكره الزمخشرى من التنسيه بالادنى على الاعلى ومنهسم من وجهسه بأت القصود فى ذلك الايذان بأنّ المعنى قد باغ الغاية حتى كادأُنْ رجع الى الصدّوذلك شأن كل ما بلغ نهايته أن يعود الى عكسه وقدأ فصرعنه أبوا اطب مقوله

ولحدت حتى كدت تعلى مائلا ، المنتهى ومن السرور بكاء

وكلا الوجهن عمل الكلام على المبالغة بنوع من الاية اظ اليها والعمدة في ذلك على ساق الكلام النه ان اقتضى تكثيرا قد خلت عنه العبارة وفيه عبارة يشعر ظاهر ها بالتقليل استيقظ السامع لات المراد المبالغة على احسدى الطريقة سين المذكورة بن والكلام في تحقيقه محيال ولعل النوية تفضى المسه فقد تلخص سنه أنه اتما استعارة ضدية أو كاية الميائية والوجه الآتى يقيه على حقيقته كاستراه فني مثله ثلاثة أوجه وفي المطول فيه كلام لولاخوف الاطالة أوردناه وقوله في الحرى الحاء المهملة وتشهيد الساء كعين وزناو معنى وأن يسارع واميتدا وبالحرى خبره وهو مصدر والباء في روائدة بل الملابسة أى المساوعة الشبة بالوجه الحق فان كان صفة مشبهة فالباء زائدة في المبتدا وأن يسارع واخبر كقوال المساوعة المبتد والموالث مرطبة الكونها بمهمي ان فلذ القون والمناه المهملة والنون أى حقولة المبتد والموالث وفي أسعة حانت بالماء المهملة والنون أى حانه والما والمناه ودادتهم كالغيبة في والدائم بالته المقال اختار المه نف رجه الله تعالى أن لو المتي والمكلام في حكاية ودادتهم كالغيبة في والدائم بالته المقعل اختار المه نف رجه الله تعالى أن لو المتي والمكلام في حكاية ودادتهم كالغيبة في والدائم بالته المقعل اختار المه نف رجه الله تعالى أن لو المتي والمكلام في حكاية ودادتهم كالغيبة في والدائم بالته المقعل اختار المه نف رجه الله تما أن لو المتي والمكلام في حكاية ودادتهم كالغيبة في والدائم بالته المقعلة في المتناد المناه في دعاية ودادتهم كالغيبة في والدائم بالته المقعلة في المتيان المتناد المتاه في مناه ودادتهم كالغيبة في والدائم بالته المقعلة في المتناد المتناد ودادتهم كالغيبة في والدائم بالته المتناد المتناد المتناد المتناد المتناد المتناد والمتناد ودادته المتناد والمتناد المتناد والمتناد والمتناد والمتناد المتناد المت

ومعى التفليل في الايذان أنهم لوطاوا ومعى التفليل في الايدار و في المرى أن بساعة وقسل و ون الاسلام و ون حل ساعة وقسل المد و ون على المد منهم الدورات القيامة فان طائد منهم الاورات القيامة والدائد والغيب والمائد في منطابة وداد تهم طائد المناف

امتناعية شرطمة والحواب محسذوف تقدره افاذ واوه فعول يودمقة دكامروة والعسية الخاشارة الىماقاله النعاة كافي المديع انك اذا أخبرت عن عن حلف بها فلك فيه ثلاثة أوجه أحددها أن تكون بلفظ الغائب كأنك تخبرءن شئ كأن تقول استحلفته ليقومن الثاني أن تأتي ملفظ المياضرتر مداللفظ الذى قسل أه فتقول استعلاته لتقوم تحكأنك قلت ألتقومن الشالث أن تأتى بلفظ المتكلم فتقول استعلقته لا توئن ومنسه قوله تعيلى تقاسمو امالله السيتنه وأحله بالنون والتاء وااساء ولوكان تشاسموا أمرالم يجزفيه اليا الانه ليسر يغاثب التهبي وقد سيق المكلام فسه في هذه الاتية واذا لم يكن لوكانوا الم مفعولايقدرة لهقول أى بوذون فائلمن لوكنا الخاكته أنى بالغسة لمباذكره الصنف رجمه الله تعالى وقول صاحب الفرائد الهمنزل منزلة المفعول غبرظ اهراذايس مايعمل فحالبل الاأن يكون بعني ذكر واالنمي وبجرى هجرى القول على مذهب بعض النحاة وتعلمل ايشا والغسة بقلة الحذف ليس بشئ كافي الكشف (قوله دعهم) تفسيراذ رععني دع واتزلهٔ استنهاأمت ماضهما في المشهو روالمرادمن الامر التخلية منهم وبنشهوا ترسما ذلم تنفعهما لنصيحة والانذارو يفهم منكلامهم هنباأنه أمرلهه مالاكلوالمتسع واللهولالتقدرلام الامرقبل بأكلوا كاظن بالماأ فاده فالكشف من أنه جعل أكلهم وعتمهم الغاية المطاوية من الأحربالتخليمة والغايات المطاوية ان صع تعلق الاحربها كانت مأمورا بها بنفس الاحر وأبلغمن صريحه فاذا قلت لازم سدة العالم لتتعلم منهما ينعمك في الاتخرة كان أباغ من قولك لازم وثعلم الانك جعلت الامروسيلة للثانى فهوأ شدته عالورة وان لم يصع جعلت مأمو وابها يجسال كأسلم تدخل المنة وماغن فسه الماجعل غاية للامرعلي التجوز صارماً موراً به على ماأ رشدت المه وهدذا المن نشا تسه وكم مثلفته جزامالله خبرا وقوله ويشغلهم بالجزم عطف على جواب الامر وقوله سوم صنعهم اشارة الى تقدر مفعوله وقوله والغرض أى الحكمة فيمه المشابهة للغرض لان أفعاله تعالى لاتعال بالاغراض كامرَغْيرمرة وارعواوهم،عنى انزبارهم وانكفافهم عن القبيم ( قوله وابذانه بأنهم من أهل الخذلان الخ) اشارة الى أنّ الامرايس على حقيقته بل التعلية منهم وبينماهم عليه لانهم مخذولون مأ يوس منهم والزام الحية لانتمن أنذر فقد أعذر وقوله أجلمقد راشارة الى أنّ الكتاب ععنى الاجل المكتوب ولذا قال بعده مانسـ يى من أحمة أجلها دون كتابها (قولدوا لمسـ تشي جار واقعة صـ فدلة رية الخ) اختلف فاعراب هذاونحوه فنهممن أعربه الاولايلزم تذتمها لكون صاحبها نكرة لانهاوا قعة بعدالنني وهومسوغ لجي الحال منها لانه في معنى الوصف ولائن النفر يسغ يقع في الحال عند اهل العربة وأمّا فالصقة فذهب أكثرهم الى متعه والى هذاذهب أكثرا لنعو ينزوأ هل المماني وذهب الزمخ شرى وأبو للمقاه وتمعهم المصنف وحسه الله تعالى الى أن هذه الجلة صفة وأنها يحوزأن تقترن بالواو كالحال لانها فحام تناها فتوسطت الواولتأك مدلصوق العسفة بالموصوف وقال أبوحيان وحممه الله تعالى اله لم يسمقه المه أحد و النحو من حتى جعله السكاكي سهوامنه وايس كاقال فاله كأفي الدر المضون سبقه اليه ابن جني وناهيك به من مقتدى بل جه لدفي الكشف فدب الكوفيين فانم مريح وزون زيادة الواو مطلقاو يؤيده أثنابن أمىء سلة قرأ باستاطها وقولة الالهياء نسذوون الخ منذرون اكمافاعل الغارف أومت دأموخروعلى الاوللايفترن بالواوه شل بعضهم لهم ذه الآية وهوسهومنه (قوله من أمة أجلها )من مزيدة في سياق النثي وقدروى في ضمراً شقله غلها أولا في قوله أجلها غروع معسّاه الانها

ف معنى الجع وضميراً مَهُ في لذها يستأخرون ( قوله نادوابه النبي صلى الله عليه وسلم على المه على المه على الما ا الخ). لا نهم لا يعتقدون الزال الذكر عليه فاذا كان النداء منهم فلا بدّ من حلا على المهكم وأمّا اذا كان من حسلام القعام الم تعرفه له عما المسبوء النه من أول الامر لم يكن تهكما لكنه قدل انه لا يناس قوله

(ندهم) دعهم (بأحسافاه بمعد) بناهم (و بلهم م الادلى) و في خلهم وقعهم المول الإعارواستامة الاحوال عن الاستعداد للمعاد (فسوف يعلسون) سودهندهم إذاعا يتواجراء والغرض اقناط السول على الله على عوسهم من ارعوامه والذائه بأنهم سرأهل للذلان والنانعة مسنع منع الا بالدي النسبة المع الزام للمعة وتعذر عن المارالنع ومانؤدى الد مأول الامل (وماأها ما من ورية الاولها المرابع المراب المنفوظ والمستن جلة واقعة صفة القرية والاصرا أنلا بد فيها الواو كدول الالها منذرون ولكن الشابهت صورتها صورة المالم أدخلت عليا ألا اللصوقعا لما وصوف (مانسق من أقدة علها وماسسة أخرون) أى ومانستانم ون عنه وتذكر فسراحة المدل على المعنى (و فالوالم على المدى رك علمه الذكر المرى الما المروم المورد والمراكد والمروم ووله (الماء الذي المراكد ووله وهو ووله (الماء الروم المروم المنون) ونظ مرفع الله فيرون الله رسول كم الذي أرسل الكم لحنويد

[انافتون تزانسا الذكرفانه وذلانسكارهم واستهزائهم يبصلى الله علمه وسلم ولعل من مرا ميجعل الاستهزاء من قوله نعالى انك لمجذون لامن هذافتأة ل (قو له والمهنى انك لنقول قول المجانين) اشارة الى أن تشبيعه بماذكر لاجل قوله المذكو رلالما يظهر علمه من شبه الغشي حين ينزل علمه الوسى لان همذا هو النياس للمقيام وتوله لمعنيين أىءلى طريق البـــدل لامعا والمعنى لاحــدمعنيين وقديينافى النصو (قوله بالباءونسب المسلائكة على أن الفعيريقه ) وفي نسخة نه الساء مسه خدا الى نه مراسم الله فاسم مقيم كما في قوله الى الحول ثم اسم السلام عليكما وأورد عليه أن قراءة لدام يقرأ بها أحدَمن العشرة ولم توجد ف الشواذ أيضا والمصنف رحمه الله تعالى خي تقسمه عليها وسكى قراءة السسمعة بصمغة القريص وقوله تنزل الخ أى أصله تتنزل سنامين ورفع الملا شكة فحذفت احسداه سماتح فسفاوفي نسجنة عمني نزل أيءعني الشسلابي ولوحه لعلى ظاهر كان أولى (قوله الاتغزيلا ملتب ابالحق الح) يعنى أنَّ البعا الملابسة والجار والجرورصفة مصدر محسذوف مستثني استنناه مفرغا وجوزفسه الحالية من الفاعيل والمفعول وفسر الحق بمقتضى الحكمة وهوأن لايشاهدوا لكون ايمانابالغيب وقوله فانه لايزيد كم الالدساأى كونه ميشاهدونه بصورة البشرلان البشرلابقوى على رؤية الملك بصورته فان تمثل بشرا التبس عليهم أينما كاقال تعمال ولوجعلنا مملكالجعلنا درجملا وللبسناء لميهمما يلبسون وعدلءن قوله فى الكشاف ولاحكمة فى أن تأتيكم عما ناتشاهد ونم م ويشهدون لكم بصدق النبي صلى الله علمه وسلم لانكم حننه ذمصد قون عن اضطرار لان ماذكره أوفق بالآية الاخرى وماذكره الزمخشري مسنى على النزول بصورهم الحقيقية وهذاعلي القثيل بالصورة البشرية ولامنافاة بينهما وفي وجه الحكمة اشارة اليه على ما قررناه فليس في كارمه ردّعليه كما توهدم ( قوله ولاف معاجلتكم) معطوف على قوله فى أن تأتكم وهدذا الطرلقوله للمقاب كما أنّ الذى قدله الظرائة وله فككون معه ندرا وهدا بمازاده على الكشاف كاأن الوجهين المذكورين بقيل ناظران الهماعلى الفوالنشر أيضا (قوله جواب الهم وجوام) لان وضعها لذلك وبن كونها بزاء نقدر الشرط لانها ظاهرة فى جواب طلب نزول الملائكة التسلمي ومعنى الانظار امهالهم وتأخير عذابهم (قوله ولذلك أكدد من وجوه) هي ان راجله الاسمية وتقديم المنعبرو بزيده قوةضمرا لعظمة وقوله والنقص أى نقص الكامات لا السورفانه لايحل بالاعجاز كالايحني وقوله أونني تدارق الخلل المزعطف على ماقبله بحسب المعنى أى حفظ بنني التحريف الح أونني ثعارق الخلل الخوالفرق بنالوجهين أنّ الاول بالنظراني أوائل نزوله وهذا الى أواخره والاول ناشئ من الاعسازوهذا ناتشئمن كونه ليسرمن كلام البشركماأ شارالسه بقوله بأنه المنزل له وقوله أن يطعن فسه أى طعنا معتدابه شلما ويحتمل حفظه بمايشينه من تناقض واختلاف لايخلو بنه الكلام الفترى كقوله ولوكان من عندغ مرالله لوجدوا فسمه اختسلافا كشرا وفي قوله بأنه المنزل له اشارة الى أنّ الحلة الثانسة ، هرّرة للاولى لانما كالدلمل علمها لكن لتضمنهامه في زائدا عطفت عليها فتدسر وكون الضمر للنبي صلى الله للسه وسلم خسلاف النَّا عرفلذا مرضه ( قوله في شيع الاولين) أى شيع الام الاوليز وويدل اله من اضافة الصفة للموصوف وقوله منشاعه أي هومأخوذ من المسعدي لانه الذي يدل على التسعية وأماشاع المعديث اللازم فهو عصنى انتشرواشتهر والشماع بحصسرالمشين وفقها صغاد الحطب فالشمعة عمدى الاتماع أوالاعوان مأخوذم ندهن الانهم ف الاصل أصغر من يتبعونه أويعينونه فن قال الانستقاق من الشساع لايناسب أحدد المعنية يرأ يأت بشئ واطلاقه على الفرقة المتنقة لان بهضهم بشايع بعضاويتا بعه (قوله والمعنى نبأ دارجالا فيهم وجعلناهم رسد لا فيما ينهم) أشار بقولة نبأنا الى أن المراد بالرسل عليهم الصلاة والسسلام المعنى العام الشامل للانبياء غيرالرسل فأنه يطسلق على دلك وفدم أيضا سان الضعوله المقدر وقيسل أنه توجيسه لتعددى الارسيال بسني والاصل تعديه بالى شوجيهين الاقل تغتينه معنى التنبئة والشاني تضمينه معيني الجعدل فالواو بمعنى

والمعنى الذلتة ول قول الجمانيين حين تدعى أن الله تعالى نزل علمالنا كر وهوالقرآن ( لوما تأنيا) ركبلومع ما كادكب مع لا لمعنسين امتناع الشئ لوجود غيره والتعضيض (اللائكة) المصدقول ويعضد ولأعلى الدعوة كتعوله تعالى لولاأنزل لسه ملذ في ون معد نذرا أوللعقاب على تكذيذ للذكا أتت الام المكذبة قبل (انكنت من الصادقين) في دعوال (ما ينزل الملئكة)باليا ونصب الملائكة على أن المضمر لله تعالى وقر أحرزة والكسائي وحفص مالغون وأبوبكر بالتاء والبنا للمفعول ورنسع الملائكة وقرئ تسنزل بمعنى تسبرل (الالاكق)الاتنزيلاملتعسالا لحق أي لوحه الذى قدره وافتضيته حكممته ولاحكمة فى أن تأتيكم يصورة تشاهدونها غانه لايزيدكم الالساولاق معاجلتكم بالعقو بة فالأمنكم ومن ذرار بكم من مستقت كلنناله الاعمان وتمل لمق الوحى أوالعذاب (وما كانوااذا منظرين) اذاحواب لهم وجزاء اشرط مقدر أى ولونزاله المسلائدكة ما كانوامنظرين (اناغون تزشاالذكر) ردلا المانوم وأستهزائهم ولذلك أكدممن وجوه وقزره بقوله (واناله لمافظون)أى من التحريف والزيادة والنةمس بأنج المناه محزاء ماينا لكلام الشريحاث لايحيني تغيير اطمه لي أهل اللسان أونغ أمارق الخلل المه فى الدوام بضان المفظ له كانفي أن يطعن فمسه بأنه المنزل له وقدل الفعمر في له للذي صلى الله عليه وسلم (ولقدأرسلنامن قبلك في شديع الروّلين) في فرقهم - عشيعة وهي الذرقة التفقة على داريق ومذهب من شاعه اذا تسعه وأملدالشه اعوهوا الطب الصغير توقديه الكاروالمعنى سأنارجالافهم وجعلناعمر ولا فداعتهم قوله ذال قوله نبأ ناه المه آخر القولة هذا يناسب الكشاف لاالقاض الا معمد

(وما يأتهم من رسول الا كانوا به يستهزؤن) كم يفعل هؤلاء وهو تسليه للذي عليه الصلاة والسلام وماللماللا تدخل الامضارعاءهى المال أوماضافر بامنه وهمذاعلى حكالة المال الماضية (كذلك نسلكه) يدخله (في قلوب المعرمين) والسلان ادخال الشي في الشي كاللبط في الخيط والرج في الطعور والضمير للاستهزاء وفعه دليل على أن الله تعالى بوجه الباطل في قلو بهم وقيل للذكرفان الضمير الا مرفي قوله (لارؤمنون به) له وهوسال من هاذا الفعر والمعنى من لذلك السلك نسلك الذكرني فلوب المحرسين مكسدما غير مؤمن به أو اللبطة المنعمنة له وهاذا الاحتماح ضعيف اذلا بلزم من تعاقب الضمالر وافقها فحالرجوعاليه ولاتعريثأن تكون الجلة عالامن الضميطوا زأن تكون علامن الجرمين ولا نافى كونها مفسن المعنى الأول بل يقويه (وقد خلت سنة الاولين) أى سنة الله فيهم أن خذلهم وسلك

الكفرني فلوجهم

أو ويجوزأن يكون الثباني تفسير اللاقل ولايحنئ مافيه فات في الظرفية تتعلق بكل فعل من غبر حاجة الى التضمين فان أرادالتعدية سافلا وحمله لائن أنبأ تبعدى بالساء وانساه لناصفة للمفعول المقسد بأوحال ولاوجه لحعل الواويمعني أوفانه تحكلف لاداعى له وقبل انه سان لانه عدل عن الى الى فى للاعلام يمزيد التمكن فيهم فدل توله نيأناه فيهم على معنى أعطيناه المعيزة وقوله وجعلناه رسولافها منهم على معنى صرناه صاحب كتاب وشريعة ولا يمغني مافسه أيضافتدبر (قوله ومالله ال الخ) هدا ساء على ماذهب البه الزمخشرى من أمهام عالمضارع لنفي الحال ومع الماضي لنفي الماضي القريب من الحال وهو أكثرى" لاكلى فانهاجا تالنتي المضارع في المستقبل كقوله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسي ف انحن فيه من القسم الاقرل بالتأويل المذكور وقوله والسلك بنتج السين مصدر عدى الادخال والمخيط بكسرالميم آلة الخياطة ويقال سلاء السنان في المطعون وعدّه في الاساس من الحقيقة وقوله والضمر للاستهزاء أي اضمرنسلكه المفعول وأرجعه المهلقربه وقوله كالخمط مثال للشئ وقيل تقمد يرمكادخال الخمط ولا طجةاليه (قولهوفيه دايل على أنه تعالى الخ) هذاردعلى المعتزلة في قولهم انه قبيح فلايصدر عنسه إتعبالي وليكن مع الاحتمال لايحني حال الاستدلال كامز ولذلك أيدما ارتضاء الزمح شرى من الوجه الثانى بماسأتى الكلام علمه (قوله فان السمير الا خرفى قوله لا يؤمنون به له) أى المضمر الجرور المذكر وهدده الجلة حال من المضمر الذي هومفعول نسلسكه فيتعين كونه للذكرولا إصم كونه للاستهزاء وقولهمثل ذلك السلك اشارة الى أنَّ المشار المهمهدر الفعل المذكور كامرتحق قدة وفي المقرة وكذلك صفة مصدر محذوف في محل نصب أوخبرميندا في محل رفع ونسلكه جلة مستأنفة وقوله مكذباييان لمعنى الحالية وتوضيح لهاوالمرادأن الالقا وقع بعده التكذيب من غير توقف فهما في زمان واحد عرفا فلاحاجة الى القول بأنها حال مقذرة كاذكره صاحب الكشف وماذكره من الحالبة غيرم تعين لاحتمال الاستثناف واعترض على هذا يوجهن الاقل أن يون العظمة لاتناس ارجاع الضمرللذ كرفانها انما تحسن أذا كان فعل المعظم نفسه فعلاظه رله أثرقوى ولدس كذلك هذا فانه تدافع وتنازع فمه وأجمب بأن المقام اذاكان للتو بيخ يحسن ذلك لان العظمة قد تسكون باعتبار اللطف والآحسان ولايجب كونها الماعتبارالقهروالغلبة ولايمخني أنه ماعتبارا لقهروالغلبة مقتضى أن بوثر ذلك في قلوبهم ولدس كذلك لعدم أيمانهم به وكذا باءتيا واللطف والاحسان يقتضي أن يكون سلكه في فاوجم إنعاما عليهم واذا لم يؤمنوا به فأى انصام عليهم بما يقتضي الغضب فلاوجه لماذكر الثاني أنّ ضمير به لا يتعين عوده على الذكر حتى يلتزم ارجاع الاقل المه أيضالان الاصل وافق الضمار فيماتر حم المه طوا رأن بكون للاستهزاء أيضاوالساء للسنسة وانمايتمن لوكانت البامطار يؤمنون ولايحني ركآكته وبعده يغنى عن رده وقوله اذلا ينزم الح القائل لايدعى لزومه بل انه أولى وهو لايجيزا نكاره فلا يعدل عنه لغيرمقتض وقوله أوبيان للجملة المتضنةلة أى لاذ كرأ ولهذا المعنى فكانه قبل أى لا يؤمنون به (قوله بدوا زأن تكون حالامن المجرمين) أى لايلزم كونها حالامن الضمرحتي يتعن عوده على الذكر قيل وهذا لايضر القائل اذالم مني نسلك الذكر فقلوب المحرمين قالك الحال وبه يحصل وافق الضميرين أيضا ولاحني أنه ادعى تعين عوده على الذكر المكونها حالامنه فأذالم تثعن الحالمة لاتعن ماادعاه وهذافى غاية الظهور وكويه من المضاف المهلات المضاف يعضه ولم يجعله من القاوب العدم العائد اليهافن قال الاولى جعله حالامن القاوب لميسب (قوله ولاشافكونهامفسرق أىعودالضمرعلى الاستهزاء لايناف كون هذه الجلة مسنة ومفسرة الهااذعدم الايمان بالذكرأنسب بقكن الاستهزاء في قلوبهم وكون القائل مراده بان الاعراب لادعوى المنافاة غير ظاهرمن سياقه في صدد الاستدلال (قوله أي سينة الله فيهم) اشارة الى أنّ الاضافة لا وفي ملاسة لان السنة بمعنى العادة ليست لهم لا أن الاضافة على معنى في وقوله بأن خذا لهم وسلان السكفر في قاوبهم الخدنا فاطراني عودضير فسلكه الى الاستهزاء لان الاستهزاء كفروقدمه لانه تفسيرأهل السنة وقوله

أو باهلاك المخ جارعلى التفسير بن يعنى المرادب في الله قالا قابنا هلاك المكذبين منهم وهو وان لم يسبق المذكر المسكن السياق مني عنه ولذا قدم الاوللان ماقبله دال عليه وعلى التفسير الاول هو تسليه للنبي الله المنه المنه عليه وعلى الشافى وعيد لا هول لا نه اذا أهلك هؤلاء كفرهم دل على أن هؤلاء على شرف المهلاك (قوله يسعد ون المهاو برون عالم المنها المخرى وقوله طول نها رهم من قوله ظلوا لانه بقال ظل يعمل كذا اذا فه له فى النهار حث يكون الشخص ظل وأتما وروده بعنى صادفه في خلاف الاجمل ومعنى مستوضعين برونه واضحا ظاهر الكونه نهارا وقوله أو تسعد الملائكة فضه يرطلوا و يعرجون المملائكة وقوله وهم يشاهد ونم أى يشاهد ون صود الملائكة من عند الانبياء عليهم الصلاة والسلام الما السماء ومشاهد تهم لهم المرض وقوعها نها راكام وتشكيكهم ا يقاع غيره مفى الشك (قوله سدت عن الابسار بالسحر الخزي وتشكيكهم ا يقاع غيره مفى الشك (قوله سدت عن الابسار بالسحر الخزي و المسكر وقد يكون من الغض و العشق قال الشاعر

سكرانسكرهوى وسكرمدامة \* أنى يفدق فتى به سكران

والسكر بفتحتين مايسكر والسكر بالسكون حبس الما والسكر بالكسر الموضع المسدود ولذا يطلق على الجسر فسكرت هناقيل انه من السكر بالضم وقيل من السكر بالناسيد السكر بالفتح سدّ المباب والنهرو بالكسر السدّ نفسه و يجمع على سكورة اللافا ورجه الله تعالى

غَناوْنافِيهِ أَلْمِيانِ السَّكُورَادَا \* قَلْ الْفِيَا وَرَبَاتُ النَّوَاعِيرِ

فقوله سدت المخالفارة الى الفول أنه من السكر بالنتج والكسر بعنى السد بالمعنين بان الاشتقاق أى سدت أبصار باسمر الني صلى القعلم وسلم على زعهم وقوله عن الابصار بكسر الهوزة متعلق بستت أى منعث من الابصار حقيقة وما تراه تحمل لاحقيقة له وقوله و يدل عليه قراء فابن كثير بالتحقيف أى والباقون بالتشديد ووجه الدلالة علمه أن سكر الحفوف المتعدى اشتهر في معنى السد وقوله أو حيرت بالناء المجهول اشارة الى القول الشانى بأنه من السكر ضد المحموو التشديد فيه المتعد به لان سكر لازم فى الاشهر وقد حكى تعديه في كذر المسارة الى القول الشانى بأنه من السكر ضد المحموو التشديد فيه المتعدب المناف والمائلة والمناف وال

أساميالم تزدممعرفة \* وانما لذة ذكرناها

أى ماذكر ناها الالله في وأجاب بآن الكلام في الذاكان القصر مستفاد امن انها وهد السكذلك وجوابه غديرسلم فانه قال في ووس الافراح ان هذا الحسم غير سلم فان قولك انجافت معناه لم يقسع الاالقيام فهو لحصر الفعل وليس بأخسر ولوقصد حصر الفياعل لانفصل ثما ورد أمشله متعددة من حكلام المفسر بن تدل على خلاف ما قاله أهل المعناني في هذه المسئلة فالفاه وأن الزمخ شرى لايرى ما قالوه مطرد اوهم قد غفاوا عن من ادمهنا وقبل اله يجوزان بعتب المعسر بعد اعتبار اسناد المسكير الى الابصار في كون من قبيل قصر الموصوف على الصفة قصر السافيا أي الواقع تسهيراً بصار بالاثار و يحتمل كذلك حقيقة وهذا الامحمل له ومعنى الانسراب حمل الاقل في حكم المسكون عنه دون النه و يحتمل كذلك حقيقة وهذا الامحمل له ومعنى الانسراب حمل الاقل في حكم المسكون عنه دون النه و يحتمل

أو باهلاك من كذب الرسام، مهم فيكون وعد الا هل مكة (ولوفته ناعلم مهم) على هؤلاه المقدمة (ولوفته ناعلم مهم فنالواف مهم فلاه المقدمة (بالمامن السيام فنالواف يعرجون) يصعدون الهاوون أو قصعد الملائكة وهم بشاهدون م (القالوا) من غلوهم في العناه وتشكيكهم في المق (انماسي من المكروب لل وتشكيكهم في المق (انماسي من المكروب لل عليمة والمناه المن ويدل عليه قراء من قراسكرن المكروب لل المنافع في المنافع من قوم مسهورون) قلم من الاحمار والاضراب المنافع في المنافع ف

دلالة على البت بأنّ ما يونه لاحقيقة له بل هو المال خيل ما خدل الهم بنوع من الدعو (والقاء جعلنافي الماء بروط) اي عشر مختلفة الهاآت واللواص على مادل على الرصد والتعربة معداطمة السماء (وزيناها) الاشكال والهيا تالبية (الناظرين) المعتبن عاعلى قدرة مبلسلان بالعلا وتوحيد صانعها (وحفظ: اهامن كل شيطان رجيم) فلايقدرأن بصعدالها ويوسوس أهلها ويصرف فأمرها وبطلع على أحوالها (الامن استرق السمع) بدل من طل شيطان واستراق المع اختلاسه سراشه به خطفتهم السيرة من قطان السموات المسيرة من الماسية في الموهر أواستدلال من أوضاع الكواك وحركاتهاوعن ابنعماس دنني الله أهالي عنهما أنمس الوالا يحبون عن السموات فلاولد عيسى علىه الصلاة والسلام و نعوامن ولات مهوات فلماولد عمد صلى الله عليه وسلم منعوامن كالهامالشهب ولايقد حدة تكونها قبل المولد لمواز أن بكون لهاأس المالد لمواز أن بكون المالد لمواز أن بكون المالد المواد المواد

الشانى فالاضراب لان هداليس بواقع في نفس الاحر بل بطريق السحرا وهو ياعتها رما تفيده الجله من الاستمرا والذى دات علمه الاسمية أى مسهور تنالا تعتص بهده الحالة بل نحن مستمرون عليها فى كل مار ينامن الآيات وقوله على البت بالتاء المثناة الفوقية أى القطع وغيرما في الحسكشاف لما - يمعته (قوله ائى عشر مختلفة الهدا ترالخ) يعنى الحل وما بعده واختلاف الخواس لاختصاص بعضها بألر بسع ويعضها بالصن وبعضها بآخر بف وبعضها بالشتاء وتفاوت الهواء حرادة وبرودة ونحوه وقوله مع بساطة السماء أى كونها مقائلة في الصورة والحقدة مة واختلاف الخواص مر التماثل يدل على حالق قدرحكم وتفسرا لبروج باذكرقول اباعساس وضي الله عنهما وهو المشهور وسيأتى في سورة البروج نفسيرها بالكواكبالعظام ومادل عليه الرصدراجع الحالهيا تتوالتجربة راجع الحالخواص والرصد بمعناه المعروف عندأهل الهيئة ويساطتها ممااتفق علمه الحبكماء وأصحاب الرياضات وقوله بالاشكال والهيا "تالبهية)جعل الفنمرراجعاالى السماء لثلا تتشرالضماس وقبل أنا للروح وقوله المعتبرين جعل النظر يمعني الابصار لانه المنسب للتزيين ثمأشا رالى أنه كنابة عن الاعتبار والاستدلال بالاثرعلى المؤثرومنهم من فسترمبا لمستدلين ويناسب ماوقع فى بعض النسخ للمعتبرين باللام الجارة ولو أسقط قوله يوسوس أهلها ويتصرّف في أمرها كان أولى ﴿ قُولُه بِدَلَ مَنْ كُلُّ شَطَّانَ ﴾ أي بدل بعض مركل فان قلت لايد مع بدل المعض من ضمر بريطه والمدل بشارك المدل منه في معنى العبامل وهما هنا مختلفان نفساوا ثباتا قلت أجاب عن هـــذا أهل العربية بأن الارابطة واذا ظهرالربط استغنى عن الضمرومان اختلاف التسايع والمتبوع عباذكر لاينافى البعسة كافى مروت برجل لاظريف ثمانه اعترض عدلى الددلسة بأنها يشترط فيهاأن تسكون فى كلام غسيرموجب وهدذا مثبت ودفع بأنه فى تأو يل المننى كاأشار المه المسنف رجه الله ينفسير - فظنا بلا يقدرون وأورد عليه أمران الاول أن تأويل المثبت بالمنني في غيراً في ومتصرفاته غير متنس ولاحسن فلايقال مات القوم الازيد بمعني لم يعيشوا وقسديد فع بأنّ المصنف رجه الله تعالى لايسلم ذلك ويدل علمه قول النعاة بعد نغي صريح أومؤول مع أن المصنف رحه الله سوق به فالعهدة فسه على فائله الثاني أنه على هذا يكون الاستثناء متصلاف تنتضي أنهسم أى المسترقين به سوسون لاهلها ويتصرفون فيها وتقدير حفظناها من قرب كل شيه طان كاقدل لايطابق كلام المصنف أرجه الله فالوجه جعله استثناء منقطعا وقديدفع بأنه يكني للاتصال دخوله فى كل شيطان وكونه غير محفوظ عنه فى الجلة كايشه مدلة تفسيرا لاستراق والتصريح بالخطفة في آية أخرى على أنَّ الواوف قوله ويُوسوس ومابعده بمعنى أونتأمل (قوله واستراق السمع اختلاسه سراالخ) وهوالمراديا لخطفة فى الآية الاخرى وقوله شبه اشارة الىأنه استعارة وقطان جع قاطن وهو الساكن والمرا ديالسمع المسموع وقوله لماينهم من المناسبة في الجوهرأى في جنسه لا نوعه لان الملائكة عليهم الصلاة والسلام من نور والشياطين من نارعلي ماحققه المصنف رجه الله في سورة الدِقرة ولاختلاف النوع لايقدرون على الاستماع وثلتي الوحي وانميا يخطفون خطفات يخلطون فيهافلا يشافى هسذا قوله تعالى انهسم عن السمع لمعزولون فى الشعراء وقول المصنف وجه الله هناك اق السمع مشروط بشاركتم مف صفات الذات وتبول فيضان الحق والانتقاش مالصورالملكوتة ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات لانقبل ذلك وأثما كون المرادبالسمع تمةسمع المقرآن وهومشروط بماذكر فلاحاجه المهلان الشيرط المذكور ينافيه وقوله هناالحوهر وتمةصفات الذات صريح فماقز وناه لكن الكلام فأن الاستراق يقتضى مناسبة الجواهر والسمع التام يقتضى المشاركة المذكورة فانهلا يتشى على أصول الشرع وكائنها من همزات الفلاسفة وأماكون تلقمهم ماذكرمن الاوضاع الفلكية فحالف لصريح النظم والاحاديث مع أنه يقتضي أن يكون قطان السماء بمعني الكواك وشعوله لشماطين الانسر من المحمن (قوله ولايقدح فيه تكونها قدل المولد) أي لايقد ح في كالام ابن عباس رضى الله عنها و ون الشهب قبل مولد عيسى عليه الصلاة والسلام ومشاهدة

انقضائههالانه يجوزأن يكون لاسماب أخروهو دفع لماقاله بعض الطاء نسيز في المتنزيل (قوله و قبل الاستثناء منقطع الخ) فن في محل رفع ما لا شداء وخبره جلة فأسعه الخود خول الفاء لان من أما شرطية أوموصولة مشبهة بهاكا فالهأبوالبقاءرجه اللهوعلى الانصال فهي عاطفة وقيل عليه ان الابدال يقتضي التجانس والانقطاع يقتضى خلافه فيمنهماتناف ورذبأن اثبات حكمآخر ليعض المستثنى منهمن غسر اخراجه عن الحكم السابق انقطاع في الاستثناء فقوله والانقطاع يقتضي خلافه غيرمسلم (قوله فأسعه فتبعمه) فليست الهمزة فيه للتعدية والشهاب من الشهيمة وهي ماض مختلط بسواد وليست الساض الصافى كايغلط فمه العامة فمقولون فرس أشهب كالقرطاس وقوله ولحقه بشعرالي أن أشعه أخص من شعه قال الحوهري رجمه الله تمعت القوم تمعاوته اعة بالفتح اذا مشيت خلفهم أومروابك فضيت معهم وأتمعت القوم عملى أفعلت أذاكانوا قدسبقوك فلحقتهم وقال الاخفش رجمه الدان تبعه وأتبعه بمعنى كردفته وأردفته والمصنف رجه الله تعالى مشي على الفرق بنهما وهوأ حسن (قوله ظاهر للمبسرين) اشارة الى أنه من أبان بمعنى ظهر اللازم وقوله وقديطلق المكوكب أى يستعمل له ولذاعد اه بالملام دون عملي وقوله في الارض وهي الماشاملة للجمال لانها تعمد من الارض أوخاصة بغمرها لان أكثر النسات وأحسنه فيها وتولهأوفيها وفى الجبالأى فالغميرا مالماقبله مطاقابا تنأويل واتماعا تدعلي الارض بمعنى مايتسابل السمامعلى طريق الاستخدام وأتماعوده على الرواسي لقربها والمراديا لانبيات اخراج المعيادن فبعيد (قوله مفدد بعقد ارمعن) فهو مجاز مستعمل فى لازم معناه أوكاية أومن استعمال المقيد فىالمطلبق وأتمااذا كان بمعدى مستعسسن فهومجياز عيابوزن من الحواهتر وقدذكرالشريف الرضي فىالدر ران العرب استعملته بهدا المعنى كقول عروين أبى ربيعة

وحديث ألذه وهومما \* تشميه النفوس وزن وزنا

وهوشائم فىكلام العموسعهم المولدون كثيراف فولون قوامموزون أىمعتدل وقدعات أنه سمع من آلعرب وقوله أوله و زن أى قدر ووقع فصوَّر بالوزن كما تجوز بالقدر وقوله أومابوزن و يقدرهو الماججاز كامن فعطف قوله ويقدر تفسيرى والفرق سنبه وبن الاول أن تقدر الاول جعله على مقدار تقتضه الحكمة وفى هذا جعله على مقدار يقذره الناس وقدل انه حقيقية وانه مناسب لكون العنمير المسال وان قوله له وزن معناه أن له قدرا واعتبارا (قوله على التشبيه بشمالل) هي رواية للاعرج وخارجة عن افع رهني أنّ الما وفيه عين الكلمة والقياس في مثله أن لاتبدل منيه همزة لانهاا غياتيدل من الماءالزائدة كامشمال وخبائث لكنهالمشاجهالهافى وقوعها بعدمدة ذائدة في الجع عوملت معاملتها على خلاف القياس (قوله عطف على معايش أوعلى محل الكم الخ) لاعلى المحرور لانه بدون اعادة الجار شاذ وقوله ويريدالح أى المرادبن الخدم والعيال وذكر بهذا العنوان لظن بعض الجهلة أنهم ميرتزقون منهمأ والاستنان بأنه استخدمهم من تكفل بنفقته وقوله وفذلكة الآية أى محصلها واجالها والاستدلال اخبره وعملي كال قدرته متعلق به والامتنان معطوف علمه وقوله ممدودة لاينافى كريتها كإمر واختلاف الشكل والاجزاءمستفادمن جعل الرواسي فيها وأنواع النيات من قوله وأنبتنا فبهاوا لحبوان مأخوذ من قوله معيايش ومن مدلول المكلام وتناهى حَكمت بلوغها النهاية والغاية فيهيا ( قو له أى ومامن شيُّ الاوضى قادرون على ايجاده وتكوينه) يشسرالى أن ان نافية والخزائ جع خزانة ولا تفتح وهي اسم المكان الذى يخزن فيه الشئ و يحفظ شبه اقتداره على كل شي وا يجاده بالخزائ المودعة فيها الاشياء المعدة لاغراج مايشاء منها ومايخرجه الابقد رمعاوم فهو استعارة تمثيلية قيل والانسب أنه مثل لعله بكل معلوم وأنه لم يوجد شئ منها الابقد رمعلوم ووجهه أنه يبتى شئء لي عمومه لشموله المكن والواجب بخلاف القدرة ولان عندأ نسب بالعلم لان المقدد ورايس عنده الابعد الوجود وقيل عليه ان كون المقدورات فخزائن القدرة ليس ماعتبارا لوجودانله أرجى بل الوجود العلى والف في قوله فضرب تفسيرية كما

وفيل الاستثناء منقطع أى ولكن من استرق المع (فأسعه) فيعه ولمق (شهر باب مدين) الم من المناه والشهاب شعلة ناد ساطعة وقاريطاق للسكوكب والسنان لمافيهما من العربق (والارض مدناها) بسطناها (وألقبنافع ارواسي) حالانواب (وأنبنا فيها) في الارض أوفيها وفي المبال (من كل شي موزون)مقدر بعد ارمعين تقنصيه علمته أو ستعسن مناسب من قولهم كالم موزون أو مابوزن ويق أرأوله وزن في أبواب النعمة والمنفعة (وجعلنالكم فيهامعايش) تعيشون برامن المطاعم والملابس وقرى بالهمزعلى التشبيع بشمائل (ومن لسن له برازقين) عطف على معاش أوعلى معل للمور بديد العمال واغلسهم والمعاليان وسأترها فطينون انم-م برنقونهم فانا كأذما فان الله برزقهم والماهم وفدلكة الاسددلال بعمل الارض بمدودة عقداد وشكل معنى بن مختلف والاجزاء فى الوضع عدية فيها أنواع النيات والميوان المختلفة خاقة وطبعة مع جوازا نلا بكون كذلك على كالقدرية وناهى حكمته والتفردف الالوهية والاستنان عسلى العباد عمائم عليه م في ذلك لوحد دودورهماده شربالغ في ذلك و قال (وان من شي الاعداما زرون على ومامن على الاونعن فادرون خرافيده ) أى ومامن شي على العماده وتكوية أضعاف مأوجدمنه فنسرب المزائن فسلالاقت داره أوشب مق وراته بالاشهاء الحزوية الى لا يعوج اخراجهاالي كلفة واجتماد

معلام) حدّم المسلمة وتعلقت به المستنة فان تخصيص بعنها بالاجباد فيعض الاوفات متملاعلى بعض الصفات والمالات لابدلهمن مخصص حكم (وأرسلناالرباح لواقع) حوامل شدالر بم التي ما من بغير مسئل لمسالم المالم المالية الم مالا بكون كذلك بالعقيم أوملقه التلاهرأو المحاب وتظهره الطوائع بمعنى المطيعات في قوا وقرى وأرسلناالر يم على تأويل الجنس (فأزلنا من السماء ماء فأسقسنا كوم) فعلناه كمسقيا (وماأنم في عادين) فادرين من انراجه نني عنهم مأأنب لنفسه أوطافظ من فى الغدران والعدون والآثار وذلك أرضايدل على المدرالمكم كاندل والمواد في بعض الاوفات من بعض المهات عملى وجه نتفع به الناس فان طبيعة الماء تقتفى الغور فوقوفه دون حدّه لا بدله من سبب مخصص (والمانعن نعبى) بايجاد الماة في نعض الاجسام القابلة لها (ونيت) باذالتها وفسأول المسأة عليم ألموان والبات وتكرير الفعر للدلالة على المصر

\*وتخدط ممانطيح الطوائع\*

إقى قوله ونادى نوحر به فقال الخزوهو تفسيرلة وله بالغلما في التمثيل من المبالغة كابينه وقوله مامن شئ أى من الانواع أوالافراد التي لم يتحلق وعهمه أيكون كالدلسل على ماقبسله وخصصه الرمخشري بما ينتفع به بفرينة السياق وهومن الاستعارة النمثيلية على الاول ومن المكنية والتخييلية على الشاني (قوله من يفاع القدرة ) شتح الما بمعنى المرتفع ضد المضيض وهواستعارة لعظمة قدرته أوهو كلعن الماء فالمراد بالتنزيل الايجادوالانشاء (قوله حده الحكمة) بلفظ الماضي أى جعلت له حدّا وقوله لابدُّله من مخصص حكم اشارة الى كون الا ية دليلاعلى الالوهية ( قوله حوامل شبه الربح الخ) بعني أنه جع لاتم ععمى حامل بقبال ناقة لاقيم بمعنى حامل فهومن التشبيه البلسغ شبهت الريح التي تأتى بالسحب الماطرة بالناقة الحامل لانها حاملة للسحاب الماطرأ وللماء الذىفيه وقال الفراء انهاجع لاقبرعلي النسب كلابن وتامر أى ذات القاح وجل وهي التي تعبى بالسعب المطرة ويقال اضدّهار يح عقيم ( قوله أو ملقمات للشحر أوالسحاب) عطف على قوله حوامل وهومن ألقر الفعل الناقة اذاألتي ماءه فيها لتممل فاستعبرلصب المطرفي السحاب أوالشعر واسناده البهاعلى الاول حقيقة وعلى الشاني مجياز اذا لملتي في الشعر السحاب لاالريح وهوحدننذ جعملقم بحذف الزوائد كالطوائح أوهوجع لاقع على النسب أوهومجماز وكلام المصنف رحه الله تعالى صريح في الاول ولقع الشجر تنيية لم بمرويز هوا وأن يجرى الما فيه (قوله ومختبط مماتطيم الطوائم )صدره ولسائيز يدضارع للصومة وهومن شبعر في رثاء ريد النهشكي واختلف فى قائله فقسل لسد وقيل تهشل بن حرب وقيه ل الحرث بن تهيد النهشلي وقيه ل الحرث الناضرارالنهشلي وقبل مزرد كافي ثنزح أسات المكتاب والمختبط طالب العرف المحتاج وأصله من تخبط ورقالاشمارلتأكلها الدواب وانمايف علذلك في الجدب وشدّة الاحتياج وتطيم عنى ترمى والطوائم جع المطيحة يمعني السسندنأ والجوائح الرامسة له أوجع طانحية على النمؤز وقوله على تأويل الجنس الخ أى أنها وان كانت مفردة على هذه القراءة لكن دخول الالف واللام الحنسبة عليها صبرها في معنى الجم فلذاصع جعل لواقع حالامنها فالمعنى جنس الربح نحوأ هلك النباس الدينار الصغر فان قات هذه القراءة تخالف ما قالوه في حديث اللهم اجعلهاريا حاولا تجعد الهاري امن أن الرياح تستعمل للخديروالريح للشر قلت هذاليسمن الوضع وانماهومن الاستعمال وهوأ مرأغلبي لأكلى فقداستعملت الريح فى الخسرايضا نحوة وله تعالى وجوين بهسم بريم طيسة أوهو مجول على الاطلاق بأن لا بحون معه قرينة كالصفة والحال وأتماكون المرادبه الدعا بطول العمر ليرى رياحا كثيرة فلاوجب لهوقوله سقيبا كبشرى بمعنى تستق به الاراضي والمواشي فلنس أسقاه بمعنى سقاه وان وردبه فالمعنى أيضا ( قوله قادرين متكنين من اخراجه ) أى من العدم لان الخزن اتخاذ الخزائن وهو يستعار للقدرة كمآمر وأشاراليه بقولة نفي عنهمما أبيته لنفسه أى فى قوله وان من شئ الاعند ناخرا تنه أوفى قوله وأزلنا الخ ووجه دلالته على اثبا ته لنفسه هنا كاصرح به أولاأنه من باب وماأنت علينا بعزيز فيفيد تقديمه القصر ولاحاجة الممع دلالة مامروهذا على الحصرف ه ( قوله أوحافظين فى الغدران) فالدُّرن مجازع نمطلق الحفظ فىمجار يهمع أنه لوخلى وطبعه لغار وقوله وذلك أى الحفظ فيماذكر وقوله أيضاأى كانزالهمن السماء أوايجاده وقوله كاتدل وكمالهوا يشعرالمه قوله وأرسلنا الرياح الخ وقوله فان طبيعة الماءالخ بانادلالة حفظ الماعلى ماذكر وقولهدون حده أى حدالغوراً وحدالما وطبعمه والغورذهاب الما فى الارض (قوله وقدأ ول الحياة بمايع الخ) فهومن عوم المجاز بمعنى يعطى لكل شئ قوّة النماء ونحوه وقوله وتكريرا الضميرأى فى قوله نحن نحى ونحن الوارثون قبل انه جعل الضميرللفصل وهو يفسد القصروقدردة أبوالبقا وحهالله تعالى بوجهين أحدهما أنه لايدخل على الخبرالفعلى وأت اللام لاتدخل عليه قال فى الدر المصون والشانى غلط فانه وردد خولها علمه كقوله ان هذا الهوا اقصص الحق وهدا مبنى على مذهب الجرباني وبعض النعاة اذبوز وادخوله على المضارع كقرله انه هو يسدئ ويعسد

روفعسن الوارثون) الما قون ادامات انللانق كلها (ولقد علنا المستقدمين منكم ولقدعانا المستأخرين) من استقدم ولادة وموناومن استأخراً ومن خرج من أملاب وموناومن الشاخر ومن المخرج بعدد أومن المخرج بعدد الرحال ومن المخرج بعدد الرحال ومن المخرج بعدد المحروب المح في الاسلام والمهادوسين الى الطاعة وتأخر لاعنى علىناشى من أحوالكم وهويان الكل عله بعد الاحماح على على على الدرية فان مايدل على قدرته ولل على علمه وقبل رغب وسول الله صلى الله علمه وسلم في الصف الاول فازدجوا عليه فنرلت وقيل ان امرأة حسنا واشتعلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدّم بعض القوم لثلا ينظر البها وتأخر بعض ليصرها فنزات (وان رباك هو عشرهم) لاعالة للمزاء وتوسيط المضمر السدلة على أنه القادروالتولى لمشرهم لاغد وتصدر المسلة بأن لصفيق الوعد والسيمه على أن ماسق من الدلالة على كال محدثه وعله بنفاصيل الاشماميل على هدة المكم كاصتى بد بقوله (انه علم) باهر المكمة سقن في أفعاله (علم) وسع علم كل شي (واقد خلقناالانسان من صلحال) المنابس يصلصل أى يصوّت اذانقر وقيل هومن صلصل اذا أنن تضعف صل (من ما) طن تغير واسود من طول مجاورة الماء ما) طن تغير واسود من طول مجاورة الماء وهوصفة صلح ال أى كائن من جا (مسنون) مصورمن سنة الوجمه أومصبوب لييس ويتسور كالخواهر المذابة تصب في القوالب من السن وهو الصب كأنه أفرغ المأ قصد قرمنها تشال أنسان أجوف فيبس حتى اذانقر صلحل تمغ مرد للفطورا بعل طور حتى سواه ونفخ فيهمن روحه

ا والعمامن أبي البقاء فالدرة مهناوجوزه في قوله تعالى أولنا في يوركم الفيال في المغيني (قوله الساقون اذامات الخلائق كلها) فهواستعارة كاوقع فى الحديث اجعله الوارث منا وقوله من الستقدم ولادة وموتاا ستقدم واستأخر بمعني تقدم وتأخر ولاحاجة الىجعل الواو بمعني أولانهما معاومان له تعالى وقوله بعداى الى الأن ( قوله وهو سان الكال علم بعد الاحتماج على كال قدرته ) عامر كاصر حيد في تفسيرقوله تعالى وانمن شئ الاعند فأغرا ثنه وقوله فانتمايدل على قدرته دليل على علم سان لوجه تعقيبه لانَّ القادر على كل شئ لابدُّله من عله بما يصنعه وكونه بيا السكال علم على «مدِّ الوجه وأتَّما على الوجهة بين الاخرين فالمعنى يجزيهم على قدرنياتهم كاأشار المه بقوله عشرهم لامحالة الحزام (قوله وقبل رغب رسول الله صلى الله علمه وسلم في الصف الخ) قال السروطي لم أقف علمه وقوله انَّ أمرأَ أحسَّنا وأخرجه الترمذي والنسائي والنماحة والنحمان وألحاكم وصعمه من حديث الناعما سرضي الله عنهما ( قوله وتوسيط الضمرالدّلالة الخ) جعل الضمر العصر وقدمر الكلام علمه وقبل علمه انه في مثله يكون الفعل مسلم الشوتوالنزاع في الفاعل وهمهماليس كذلك فالوجه جعله لافادة التَّموي وهمذا في القصرا لحقيقي غ عرمسلم كاصر حبه في المطول (قوله وتصدير الجلة بان التعقيق الوعد والتنسم الخ) كانه علمه بقوله الامحالة وفائدة الاعادة يناء قوله والتنسه الخعلمة والمراد بالوعد وعدهم مالمشروا لحزاء وتوله يدل على صحة الحسكم أى الحشر وقوله كاصر حبه أى الدلالة على كال قدرته وعلمه وذكر ولان تأنث المصدو غبرمعتبر وقوله أنه حكم الخجلة مستأنفة لتعليل ماقبله وباهر الحكمة أىعالم بالاشياء على ماهي علسه وفَّاعلَ لها كما ينبغي وقُولَه متقن في افعاله تأكيدله باعتبار جز معناه (قو له طبن أبس يصلصل) أي يسوت اذانقركذانقله في الدر المصون عن أبي عسدة وحسه الله تعالى وهو محصل مافي الكشاف وناهمك بهدما أمامان فى اللغة وكذا فسره الراغب فن قال انى لم أجده فى اللغة لم يصب واشتقا ق الصلصلة كالصر عوضه ( قوله وقسل هومن صلصل اذا أنتن تضعيف صل وصلصال بفتم أوله وكسره وف هذا ونحوه بمآتكررت عينه وفاؤه خلاف فقيل وزنه فعفع كررت الفاء والعين ولالام نقل عن الفرّاء رجه الله تعالى قال في الدرالمُسُون وهوغلط لانَّ أقَل الاصول ثَلَاثَهُ فَا وعن ولامٌ وقبل وزَنْهُ فعفَل وهو المشهور عن الفرّا وقيل فعل بتشهديد العين وأصله صلل فلما اجتمع ثلاثه أمثال أبدل الثاني من جنس الفاء وهو مذهب الكوفسن وخص بعضهم هذا الخلاف بااذالم يختل المعنى بسقوط الشالث نحولم وكبكب فانك تقول لم وكب فلولم يصم المعنى يسقوطه نحوسمسم فلاخللف في اصالة الجديم وقال المني ليس معنى أنه أصله أنه زيدفه صادبل هورباع كزلزل والاشتراك في أصل المعنى لايقتضي أن يكون منه اذ الدليل دال على أنَّ الفاء لاتزاد لكن زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى ( قوله طين تغير واسود) لماخرت طنته ماكمه وسنتون الجار والجرو وصفة لوقوعه بعد النكرة ويجوزأن يكون بدلامن الجار والمحرورقيله ومستنون صفته ولاضرفي تقديم الصفة الغيرالصريحة على الصريحة فالدجائز والنكتة فيه مناسبته لماقبله فأن كالامتهمامن جنس المادة فال الرضى اداوصفت السكرة بمفرد وظرف أوجسلة قدم المفرد فى الاغلب وليس يواجب خلافا لبعضهم والدامل علىه قوله وهــذا كتاب أنزلناه مبارك لكنه يحتاج الى نسكتة فى كلام الله لا يعدل عن الاصل لغيرم قتض وقد مناها (قع له من سنة الوحه) أى صورته وقولةأ ومصبوب أىمعنى مسنون مصبوب من سنه بمعنى صبه وقر بب منه شن الماءالجمة اذا رشه وقوله لسس ماءين مفتوحة وساكنة وبعدهما بالموحدة وسينمن البس ضدارطو بة وقوله و تصوراالعطف علسه والواولا تقتضي ترتسا أي صه وهورطب لاجل التصور والبيس لتثبت الصورة فمدوفى نسخسة بدل الواوأى التفسيرية ومعناه انبتى صورته لان مالم يبس لايبتى وقبل الدمن تحريف الناسخ والصواب ليسن وفى أخرى أومصبوب مصور وهي ظماهرة وقوله غثال بكسرالنا الفوقسة بعدى مشال وفى نسخة بمشال مالساه الموحدة وقوله طورا بعد طوراى صارجسدا ولحاوذاروح وخلقه من تراب سابق على كونه صلصالا وقوله اذا نقر صلصل أى صدم بجسم آخر سمع المصوت يشير

أومنتزمن سنت الجرعلى الجرادا حكته فان مايسل بينهما يكون منتنا ويسمى السنين (والمان) ألمالمن وقبل المسرودور أن رادبه المنس كاهوالظاهر من الانسان لان تشعب الجنس لما كان من شخص واحد خلق من مادة وأحدة كان الجنس اسر مناوة وأحدة واتماله بفعل بفسر (خافناه من قدل) من قبل خلق الانسان (من الرالسموم) من الر المرالشديدالنافذ في المسامولا عنع خلق الماة في الاجرام السبطة كالاعتدى في الحواهر المحردة فضلاعن الاحساد المؤلفة القى الغالب في المارة النارى فانم أقبل لهامن التي الغالب فيها المزوالارضى وقوله من مار اعتادالغاب تقوله خلقكم منزاب ومساق الآية كلهو للدّلاف على كال قدرة الله تعالىد سانب خلق النقلين فهوالتنسيه على المقدمة النائدة التي توقف علم المكان المشر وهوقبول المواذلليسمع والاحياء (واذ قال ربك) واذكروفت قوله (المالتكة انى خالق بشرامن صلصال من حاسب خون فاداسويه) عدل خلف وها نهانه فخ الروح فيه (ونفيت فيه من روحي) على الروح فيه (ونفيت فيه من روحي) برى آئاره في تعاويف أعضائه لحي وأصل النفخ اجراه الرجح في تحويف جسم آخر ولما كأن الروح بتعلق أولا بالبنار اللطيف المنعث من القلب وتفيض علمه القوة المسوانسة فيسرى عاملالهاف تجويف النرا بين الى أعاق السين حصل تعلقه بالبدن ففنا وإضافة الروح المنفسه لماء تر في النساء

الى أنّ من في من جامسة فون الشيدائية فتكون ما دّ نسابقة على كونه صلصالا وليس فيه تثب ل كالوّهم فانه تخسل لاوحدله بلكناية عنءاية تعيضفه وقوله من سننت الحجراك ومنه المسن المعروف ونتنسه تغسر رائعته كانشاهده في طين الاسمام والسنين بفتح السين المتغير يحه (قوله أباا لمن وقيل البيس الخ) يعني الحان عصى الحن أوهولهم كالدم للشروأ بوالحن ابليس كافى الدر المصون وقوله لانتشعب الحنس الخ اشارة الى أن خلقهم من الناراذ اكان ععنى الجنس لا يناف أن الخلوق منها اعاه و أوهم لان اللهمنها شامل كما يكون واسطة وبدونها فقوله من الابعد من التفسير الاول كفلق الانسان من تراب وطين ( قوله من الراطرالشديد) أراد بالزال بع الحارة فانه يطلق في العرف بهسذ المعدى وقال الامام السموم في اللغة الريم الحارة وهي فيها الروقيل سميت مومالانها بلطفها تنفذ في مسام البدن قيل فالاولى أن يقول المصنف من نارالر يح الشديد الحرابوافق كالأم أهل اللغة وهو تسمير سيهل كاءرفت والمسام منافذالبدن وهوجع لاواحدله وهوأشارة لاشتقاقه (قوله ولايمناع خلق الحياة في الاجرام المسطة الزا حواب عماية آل كيف تعلق الحماة فى النار وهي بسمطة والحياة كالمزاج لاتكون الا فى المركمات وقد اشترط الحكما فيما البنمة المركبة فعاذكره ردعليهم فأجاب بمنعه لانهااذ اخلقت فى المجردات كالملائكة عليهم الصلاة والسلام فبالطريق الاولى البسائط مع أنَّ هذا غير وأرد راسالات معسني كونهامن نارأنه الخزوالاعظم الغالب عليها كالتراب في الانسان ولذا مال بالطبيع الى أسفل فليست وسمطة كأهومحصل آخر كالامه لكنه لميرته على مقتضى المناظرة والمراد بالبسيط مالم يتركب من أجزاء مختلفة الطمع فانه أحدمعنسه والاخر مالاجراله وقبل أرادبالجردة الاجراء الفردة كاوقع في بعض النسيخ ففسه ردعلي المعتزلة فى اشتراط البنسة المركبة من الجواهر الفردة وقوله فانها أقبل لهالانها غبرمضادة لها بلمقوية لها وقوله باعتبار الغالب مرتقر بره وجزم به هنا وصدره في سورة الاعراف بلعب ل ولامنا فاة منهما (قوله فهوالتنسه على المقدمة الشائية الخ) اشارة الى مااستدل به المليون على امكانه من أنه كل كأن جمع الاجزاء وتأليفها على مأكانت عاسه وأعادة الحياة فيهاأمر اتمكاو ببت أنه تعالى عالم بتسلك الاجزاء فآدرعلى جعها وتأليفها واحسائها ثبت امكان المشرابكن المقدم حق فالتالى مشله فامكان الحشر شوقف على أمرين قابلية الاجزاء للجمع والاحداء وعله تعبالى بهاوقدرته على جعها واحيائها فني الانة دلسل على كال الامرين كما شار السه لكنه أطلق المقدمة الثانية على قبول الاجزاء للجمع والاحياء تقديما اشعول العلم وعوم القدرة في النظروالاعتبارا كونه الاصل وجعبل كال قيدرته مقدمة أولى مع أنه لا بدَّمن عموم علم أيضا لانطوا ته فيه واستلزامه كانبه علمه أيضا بقوله ما بدل على كمال قدرته داسل على عوم عله كذاة زره الفياضل المحشى وقبل انه تكلف لاساجية السه فأنه الماقساس استثناني استنى فيه عين المقدم هكذا كلما أمكن جع الاجزا على ما كانت عليه واعادة الماة فيها أمكن المشرأ واقتراني هكذاأ جزاء المونى تقبل أبلع والحساة وكل ماكان شأنه ذلك أمكن حشره فالنبه عليه المقدمة الاولى دون الشائسة والمطاوب امكان الحشر لاوقوعه وقوله وهوقبول الخ الضعم وللمقدمة وذكر باعتبارا المبرأ والمأو يلها بجز الدليل ( قوله حتى جرى آثاره) فعل الروح منفو خافسه مجازعن إجرمان أثره فانها مجردة وتجاويف مع تحويف والمرادبه المجوف وقوله اجراءاله مع أىمن الفم أوغيره وهذامعنى عرف لالغوى وقوله وآكان الروح أى النفس الناطقة وهذا كلام الفلاسفة وكثيرا مايعول علمه والبخار اللطيف يسمى ووحاء ندالاطباء وهوفى أحسد يتجويني القلب فان له تجويف في حالبه الايسر بتحذب المه دم المدف يحصل منه يخار لطيف في الحانب الاستور واسطة حرار ته وهدا المخار تتعلق به النفس النياطقية أقرلا وقوله المنبعث أى الخارج مذبه الى الدماغ وغسره وضمسرو تفيض الروح وقوله عاملالها أىلذلك التوة وف تجاويف متعلق يسبرى والشرايين العروق الشابضة حمنتذ جعشريان وغسرها تسمى أو ردة ( قوله لمامرتى النسام) لانه خلقها من غسروا سطة تحرى مجري

الاصل والمبادة أوالاضافة للتشر مف فتنصب الروح الانسانية لايحتاج الى مخصص حب ما قمل (قوله أمر من وقع يقع) كان الظاهر تقديمه على ساجدين واعتد ذيبأن السعود لماكان سأنا أَكْمُفْدَ الْوَقُوعُ هَنَـ أَنْذُمُهُ عَلَيْهُ ( قُولُهُ أَكَدِبَنَا صَكِيدِينَ الحِ) فَ النسهِ لَ لاتعرض في أجعين الى اتحاد الوقت بل هوككل في افادة المعسوم مطلقا خسلا فاللفرا فأنه زعسم أنه يفسد مع التأكسد الاجتماع فيوقت واحد ولسركذلك عنداليصر سين واستدلوا بقوله عزوجل لأغو ينهم أجعسن فاناغوا همل يكن في وقت واحد و رده المدقق في الحكشف أنّ الاستقاق من الجمع مقتضه لانه منصرف الى أكل الاحوال فاذافهمت الاحاطة من لفظ آخر وهوكل لم مكن بدّمن كونه فى وقت واحدوا لا كان لغوا والردّيالا مه منشؤه عدم تصوروجه الدلالة ومنه تعلم أنّ ما قاله المبرّد هوالحق الموافق لبلاغة التنزيل وقوله ومنع مجرور معطوف على التعميم ( قوله انجعل منقطعا اتصل مه قوله أبي الخ) وجه الانقطاع ظاهر لان المشهور أنه ليس من جنس الملائكة والانقطاع بتعقق بأحد أمربن عدم دخوله في المستثنى منه أوفى حكمه وماقبل انه لوكان منقطه الم عين مأمو را بالسعود فلايذم والاعتذار عنه بأنهم كانوا مأمورين واستغنى بذكر الملائكة عليهم الصلاة والسلام عنهم وانه معنى الانقطاع ويوجه اللوم من ضمق العطن كامر منصمله ( قوله أى ولكن ابلس الخ) فالابعنى لكن وابليس اسمها وجلة أبى خسيرها كذافى شرح المكشاف وسيأتي مافعه وقوله وان جعل متصلا امّا مأن مكون ما يكاأ والحنّ من حنس الملا تسكة أوغيرهم ولكنه داخل فيهم على طربق المتغلب كامرّو جلة أى حننه ذمستأنفة استنافا سانا وقوله أى غرض لك في أن الخ أى هوعلى تقدير حوف الجرو الغرضية من اللام وقوله اللام لتأكمد النفي كماقر ناه في لام الجود وتفسم نفي كان بنني العصة هوأحد استعمالاته ومن قال اله أزمه لالأن نني السعدة كاية عن نني الععمة بنا على عدم صلوحه للجواب بل سانلان الحواب لم أحكن مع ما بعد ولاوجه له وقوله وخلقتي من فاراشارة الى مرا دميدلسل سان مادة آدم وقوله قيدار من نارالسموم وقوله وأناملك اشارة الى وجدم الاتصال على قول (قوله باعتبار النوع والاصل الخ) يعني قوله يشرومن صلصال ومرقى الاعراف أن ابلس مخطئ فانه رأى الفضل كله باعتبار العنصروغفل عبايكون باعتبار الفاعل كاأشار السه بقوله مامنعك أن تسعد لماخلقت دى أى بغير واسطة وباعتبار الصورة كالبه علب بقوله ونفت فسهمن دوجي وباعتبار الغاية وهوملاكه (قوله من السمام) هذاهو الظاهرولذا قدّمه وقوله أوالمنة قبل لقوله اسكن أنت وزوجك المنة ولوقوع الوسوسةفيها وردبأت وقوعها كان بعد الامر بالمروج من السماء أومن زمر الملائكة عليهم الصلاة والسلام وبلزم منه خروجه من السماء اذكونه بانزوا تهعنهم في جانب لا يعدّ خروجا في المتبادر وكفي به قرينة (قولهمطرودمن الحيروالكرامة الخ) اشارة الى أنه كناية عن الطرد لكونه لازما للرّجم وكونه بمعنى المرجوم بالشهب يقتضى أنه للاستقبال وتقدير موصوفه بشيطان لانه هو المرجوم بم القوله تعالى وجعلناها رجوما للشساطين ولذاقدل انه كنايتعنه وقوله وهووعيدأى بالرجم بهاوما يتضمنه من الخزى وتضمنه للعواب عنشهته لانه تضمن شقاوته وسوخاتمته وبعده عن الخبرفهو الذي منعمه عن السجود لاشرف عنصره وفعه اطمفة أخرى وهوأنه لماافتخر مالنارفي الدنياعذب بها كالمحوس فك فيهاعلي وجهه وقيل أفنهنه للعواب السكوت كاقبل جواب مالابر تضي السكوت وقيل لانه علمنه أن الشرف بتشريف اللهونكر بمغيطل ماادعاهمن رجحانه اذأ بعده وأهانه وقرب آدم عليه الصلاة والسلام وكرمه ( قوله فأنه منتهى أمد اللعن فأنه ساسب أيام التسكاءف) الضمر الاول اليوم الدين ومنتهى اسم زمان النهاية جواب عن سؤال وهوأت الى لانتها الغاية فلزم زوال اللعن والطردعن رجة الله عندها فأجاب أنه أريد به وقت جعالخلائق وهوالموم المعلوم لانه لايعلمالا الله فحعله غاية للهنة لانقطاع التكليف وقوله فأنه أى اللعن يناسبأ إمااتكليف فالمرادلعن الخلق لهوالافابعاده عن الرحة أبابت له الى الأبدولا يلزم منه تكليف

(فقعواله) فاستقطواله (معدين) أمر من وقع بقع (فسعد الملائمة كلهم أمر من وقع بقع الدين المبالفة أجعون) أكد بنا كلينا فى التعميرومنع التنصيص وقيل أكد بالكل للاعاطة و بأجعين للدلالة على أنهم سعد وا محتمع سن دفعية وفي عنظر الدلو كان الأمي كذلك كان الناني عالالا تأكدا (الاا بليس) المعمل منقطعا انسل به قوله (أوأن يكون مع المصدين) أى ولكن الميس أ بى وان جعل مصلا كان استفنافا على أنه جوابس الل قال هلا معد (قال الماس مالك ألاتكون أى غوض لك في أن لاتكون (مع السماس) لآدم (قال لم أكن لا سمله) اللام لتاكر دالذي أى لا بعم منى و نافى المالية من البند) جسماني كشف وأنا ملادوراني (خانسه من صلحسال سن حا سنون) وهوأخس العناصروخلقتى من فاروهي أشرفها استنقص آدم باعتبارالنوع والاصل وقدست المواسعنه فيسورة الاعراف (فالفاخرجمنها) من المعا أوالمنه فأوزم اللائكة (فأنان رجيم) مطرود من اللسروالكرامة فانمن بطرد رجم الخر أوش طان رجم الشوب وهو وعد يقضن الموابعن شبه (وانعليك اللعنة) هذا المطرد والانعاد (الى يوم الدين) فاند مسلم على اللعن فانه بناسبة الم التكاف

ومنه زمان الجزاء ومانى قوله فأدن سؤدن وسنري الفالخال المعنا منعان أمهنه يعتر بالناس أولانه بعنب في الله بعنها (مالنيفانطرف) للافاليدفانطرف) فأغرنى والنا سنعاضة بمذوف دل عليه فاخرج منهافانان رجيم (الى بوم يعنون) أراد المنتعلق في الاغواء أونعا من الموت اذلامون بعدوفت البعث فأحابه الى الاقل دون الساني ( فال فانك من النظرين الي يوم الوقت المصلحم) المسى فيدأ طلاء عدالله ت النفعة الاولى ألناس كام وهو النفعة الاولى عندا لمهود وجوز أن بكون المراد بالالم النيلانة يوم القيامة واختيلاف الورامات لاختلاف الاعتبارات فعدعت أولا بوم المزاد لماعرفه وما الموم المعادب عمل الملما سطاع التكليف والناس عن التصليل و النام العلوم لو توريد في السكلاد من ولا بلام من ذلك أن لا عون فلعله عون قول المومويية الللائق في تضاعفه وهده الخيطية وان م المنافع المن لانخطاب الله لعطا مسل الاها. والاذلال ( فالرب با أغو ينى ) مسدر وحوابه (لا دين لهم في الارض) والمعدى أفسم بأغوا والمالك لأزين لهم المعادى فى الديا لى هى دا رالغروركة ركة أخلد الى الارض

آلعبادا ذالمرادمنه الثواب وقديؤول بالطردعن رجه اللها نجردة عن الجزاء والعذاب وفي نسحنة لاينياسه فالضميراجع الى يوم الدين (قوله ومنه زمان الجزاء) وقع فى النسخ هسا اختلاف فاشهرها هذه وقد قبل فيهاان منه اسم فاعلمن أنهى فهومنه وزمان منصوب على أنه مفعوله أومرفوع على أنه مبتدأ مؤخر ومنه خبرمقدم أى يوم الدين قاطع لزمان الخزاء والشكليف ومنهم من حعل منه جارا ومحر وراخرا مقدماوزمان الحزاءمة دأموخرا ومن انتداءأى زمان الحزاءمة دأمن يوم الدين وهو الظاهرو يشهدله أنه وقع في نسخت أخرى ومن اليوم زمان الجزاء (قوله وما في قوله فأذن مؤذن بنهم أن لعنة الله الخ) جوابعن سؤال وهوأنه كيضيكون منتهي أمدا للعنبة وقدأ ثبته الله فمه في هذه الآية فأجاب أنها بعني آخراى الموم الذى تنسي عنده هسده الاعنة لفا بة فظاعة اللعنة المذكورة كإيعلم من تفسسرها (قوله وقيل الماحد اللعن الخ) هذان جوالان آخران يعنى المراديه التأسد ويوم الدين بمعنى يوم القيامة لآنه أبعد غاية تضربها النَّاس أوالمراد أنَّ اللعن في وم القيامة كالزاقل لاذهال شدَّة العذاب عنه (قوله أولانه يعسذب ) هذاهوا لوجه الثانى والظاهرا نه علمه حصصة وأنه غاية لاهون الشرين وقبل اله استعارة مكنية بتشبيه المنسى بالزائل وتخييلية هي اشات التعديد الوقت له أو الى استعارة تمعية (قوله أوالفـا متعلقة ؟-ذُوف) أَى أن خُرِجتني فَأَظرني (قوله أراد أَن يجدف هـ فالاغوام) وفي نُسَمَّة بالاغواء قال العسلامة فابليس لماسأل الانظارالي يوم البعث كان غرضه أن لاءوت أصلاا ذلاموت بعد العث فنعه الله عن هذا الانظار وأنطره الى آخرزمان التكليف وقداً عطاه الله تعالى مسؤله (قوله المسمى فيه أجلك عندالله أوانقراض الناس كلهم وهو النفخة الاولى عندالجهور)أى يوم النفخة الاولى ومقابل قول الجهور القول الاقرل وهووقت علم الله انتهاء أجله فيه (قوله ويجوز أن يكون المراد بالايام الشلائة توم القدامة) أى يوم الدين و يوم يعشون ويوم الوقت المعلوم وقوله فعير المامبني للمفعول أو للشاعل والضمريته وقوله لماعرفته من أنّ الدين ععني الحزاء ومنه المديّ بزمان الحزاء (قوله وثانيا سوم البعث) مع أنَّ البعث قبله ومن ادارايس بحدَّه عن أنَّ المواديوم القيامة الفسحة في الاغواء لا النجياة من المُوت بنيا على أنه عالم بموته قبله فلا يسأل ما يعلم أنه لا يجاب الله كما في الكشف وقبل لمه انه ليس بين ولامسن وكونه على عال الظن لا يجدى في مثله فم اعترض على المصنف رجه الله في توحد موم معشون عاركه بأنه لامناسة لمدم تلك القسمة فالاولى أن بقال في وجهدان الخلائق عثون فيه أولا حلاوفيه تأمل وقوله والمأس عن النَّضليل أي يأس ابليس عن الاغوا و(قوله و الثاما لمعلوم لوقوعه في الكلامين) أى أسسى ذكره أولانه لا يعله الاالله (قول ولا يلزم من ذلك أن لا عوت الخ) جواب عن سؤال مقدّروهو أنه اذاأ نظر فأمهل الى يوم القياسة ملزم عسد مموته اذلاموت عسده والنص يخسلاقه فأحاب أن أيام القيامة لدست كالم الدنية بل عقد ارسنين فيحوز أن عوت في أوله و يكون المبعث بعد الله في أثنيا ته ومنهم من حل يوم يعمشون عداي ما يكون قريمامنه وهو وقت موتكل المكافين قريام ريوم البث فرجم الكلام ليأن مسؤله الانفاراني آخرا بام السكاسف فبكون أعطى مسؤله وهوالقول الآخر كامر ومأ قبل اندليس في القيامة يوم ولاليل فيوم البعث ععني وقت البعث فالمحذور باق ليس بشي لانّ المراد باليوم وقت معين فلا محذور فيه (قوله وهذه المخاطبة وان لم تكن يواسطة لم تدل على منصب المدس) أي شرفه لانه في الأصل ععني الاصل ويستمار الشرف قال أبوتمام و نصاعاه \* ووالدسمانه أي انما تدلء لي ذلك لولم تكن للاهانة وهي كذلك هذا وقوله وان لم معطوف على مقدراً ي ان كانت بواسطة وانام تكر لاتدل على الشرف وطوى الاقل اللهور على قاعدة ان الوصلية فن قال الاولى حُدَف الواوليوسب وقد ذهب إعض المفسرين الى أنهابواسمة ملك (قوله البا القسم الخ) اختمار الوحه الاتتي في الاعراف ومرض القسمية وعكس هذا والقصة واحدة فالنرق بن المحلن تبكاف لاحاحة اليه وكم ف هذا المكتاب مثله وف بزلهم للذرية المفهوم من السياق وان لم يجرله ذكر للتصريح ف آية أخرى به كقوله لاحشكن ذريته وقوله لأزين لهم المعاصي اشارة الحد منعوله المقدر وقوله في الديّا اشارة الى أن

المرادعلي هذا الوجه مالارض معناها العرنى وهي دارالدنيا ومأقهامن الشهوات الفائمة وتدمن تفسيرها أوذكرت بهمذا اللففا تتحقىرالها وترك الوجه الا آخرالمذ كورفى الكشاف وهوتنز مل الفعل منزلة اللازم م تعديته وأن المراد لاحسن الارض وأزيهالهم حتى يستغلوا بهاعن الا خرة كابين في شروحه (قوله وفى انعقاد القسم بأفعال الله تعالى خلاف ، وقع فى كتب الشافعية والحذيبية والنزاع في أنه يمين يترتب المهاأ حكامها من الكفارة وغرردلك ولاخلاف فأن الحام والقسم في عرف العرب يقع المه وهو متعارف عندهم والهذا وردالنهي عن الحلف بالا آباء تده الاصحاب مكروها فلذاة يل ان مادكره المصنف وحدمالله لامساس فعالمقام وليس بشئ لانه استنطو دلكلام الفقها والاأق الصفة اذالم تشعر بتعظيم ويتعارف منهاليست بين عندهم وكلام المصنف رجه الله موهم بأن اللاف فيهامطلقا وكذا ماقيل اناقسام ابليس باغوا تهبلا انكارمن الله يصلح دليلا للما تلمن بعو أزا للف الشرى بفعل من أفعاله تعالى فساسه للمقام ظاهر قانه كسف يصلح دليلاولدس محلاللنزاع عندنا وعندهم فتأمل (قوله وفيل للسبسة) قدل انه أولى لأنه وقع في مكان آخر فبعزتك والقصة واحدة والحسل على محاورتين لاموجب له ولان القسم بالاغواءغىرمتمارف ولعله لذلك رجح السيسة في الاعراف وفيه نظر لان قوله فبعزتك يحتمل القسمية وقد صرح الطسي وجهالله بأت مذهب الشافعية أن القسم بالعزة والجلال عين شرعاف كمن تكون تلك الا تهمؤيدة لذعاه وهي عليه لاله (قوله المعتزلة أقلوا الاغوا النسية الى الغي ) كالمزدمن الاغواء نسبته الى الغي كفسقته نسته الى الفسيق لافعلته أوأن المرادفع ل به فعلا حسينا أفضى به الحبث الى الني كأ مره السعود على ما في الحكشاف وقدذكره المصنف رجمه الله في الأعراف وفسر به الآمةة فلذاقدل الهذكر على أنه أحدمح تملات النظم من غير التزام له واذكار لجو النسبة مسلبه المه والاضلال عن طريق الجنة ترك هدايته واللطف به فليس فهه فسسبة القبيم الى الله حتى يلزم ههم الوقوع فيمافزوامنه (قوله واعتذرواعن امهال الله له الخ) أى المعتزلة اعتــذرواعن نظارا بليس وهولافضائه الى الاغواء قبيح اذالاعانة على القبيح مثله لامطلق العلماء فأن أهل السنة ذكروه على أنه حكمة للانهم لهيذ كروه على وجه الاعتذار اذلاحاجة المه عندهم وقوله بأن الله متعلق باعتذر (قهله وضعف ذلك لا يخذ على ذوى الالساب) لانه مع أنَّ مثله نبغي أن يفوَّض الى الله فانه لا يسئل عما يفعل لا يناسب أصواهم أيضاف وجوب رعاية الاصلح فانه يقتضي أن لايمن عاهو سب الغي وأن لايسلطه على بني أدم فيزيد غيهم المقتضى اشدة تعذيبهم وماالحوا المهمن قولهم ان في امهارة تعريضا الزيعني أتامها له أيس لماذ كربل لتمريض بفآدم للثواب ولاردعله أنه معارض بالمثل فات فعد يضالتمعه يخلفه (قُه له ولاحلنهم أجعس على الغوابة الخ) أوله ردّا على المعتزلة في تمسكهم به لان الاغواء القبيح فعل الشيطان لافعل الله ولذا نسبله وحاصله أنه لامتسك الهم فعه لات المراد الحل علمه لاا يجياده لقوله ما بقابما أغو ينى حدث أسند الاغوا المه فان أقلوا الاقل فليس تأويل أولى من تأويل (قوله أخلصتهم اطاعتك) تفسيرله على فتح اللام وأنه اسم. فعول وعلى الكسرمعناه ماذكره وقال في سورة بوسف أخلصوا دينهم لقوله مخلصن له آلدين وقوله وطهرتهم من الشوائب أىمن كلما ينافى الاخلاص وقوله فلايعمل فيهم كمدى اشارة الى أنه من ذكر السدب وارا دةم سبه ولازمه على طريق الكتاية لمنتظم اللمعاق مالسماق فانه كان الظاهر أتسنه بيرمن لا أغويه ليكن الاخلاص والتمعيض بته يستلزمه فذكر لسثت ماذكربدليل فهوأ بلغ من التصريح به ( قوله حق على أن أراعيه )كذا نسره في الكشاف بنا على مذهبه فى الاصلح على الله وكلة على تستعمل للوجوب وماذكره المصنف رجعه الله لسر متابعة له بل هو على أصل أهل السنة والجاعة حصد قوله وكان حقاعلىنا نصرالمؤمنين من انه وانكان تفضلامنه الاأنه شيه مالحق الواجدلتأ كدشوته ونحقق وقوعه بمقتضى وعده وعلى الوحه الاتي هو كقوله بمطريقك على وأشار حرف الاستعلاء دون الى لتشدره الثيوت بتمكن الاستعلاء والافهو منزه عن استعلام شي عليه تعالى الله

وفى انعقاد القسم أفعال الله أهالي علاف وقد إلى المعددة والمعاللة والمعالمة مالنسة الى التي أوالتسبيل بأمره الم المعودلا دم علمه السلام والاضلال عن طرين المن فواعت الدواعن المهال الله له وهوسه ال اده غير و تسلطه له على اغوادي آدم بأن الله العالم عالم المعالم المعال معدانهم عويون على الكفرويصديدالى النار والم الموان في اسهاله تعريضا المن النه لاستعقاق من النواب وضعف ذلات لاعتنى على دوى الالباب (ولا عونهم المعين) ولاملهم أجعين على الغواية (الا المنافلة منهم الخلصين الذين المصمولة المالية وطهر بم النوائب فلا يعمل فيهم الم وفرأ اب كندوانعاص وأبوعرو بالكسر في القرآن أى الذين أخلصوا به و ٢٠٠٠ ر فالرهداد الما على ) من على أن أراعه

مناعادالا عند فالمخالا (جقت مانفينه الاستثناء وهوت اص الخاصد من اغوا ما والاخلاص على معنى انه طريق على وروي الى الوصول الى من عبر اعومان وفلال وقرئ على من علق الذي ف (الن عباد كالسرالا (نيولغان مثلون العادين) سيسم المستفاء وغيرالوسع العظم الملصان ولان القصود بيات وانقطاع عالب الشطان عنهم أوت لأنب بعاد مران معالمالمالم و المعالم المعال عن ماده فاز منه والمعروض والتدليس فألوط المالي عليكم المالي الماليس في الدليس في سلطان الألن دعو تسلم فاستعبتها وعلى هذابلون الاستناء فقط علو على الاقلام م فع قول من شرط أن يكون المستنى أقل من الباقى لافضائه الى شاقض الاستناء بن (وانجم الوعدهم) الوعدالغاوين أو المعنن (أجعين) نا كالمنما ومان والعامل في اللوعدان معلمه مصدرا على م يا من الإضافة ان معانداس المعالم العالم

عن ذلك علوا كبيرا (قوله لاانخراف عنه) أى لا يجوز العدول عنسه الى نميره وجعل الاشارة الى مانغتمنه وهوتخلمهم منه وأنه مماالتزمه ترحيح وماوعده وهداعلي قراءة فتم اللام أنسب وقوله أو الاخلاص بالمترمعطوف على ماتنه نسه وهوعلى قراءةالكسر وقوله انه طريق على المزهدا تفسرآخر على يعل الاشارة الى الاخلاص لقوله على "وهو تمثيل كأمر وليست على فيه بعني الى وهومتعلق مع مقدرا وطريق متعنى له فيتعلقه وقوله من غيراعوجاج تفسيراستقم وضبلال عطف تفسيرعلى اعوجاج (غولة تصديق لابليس الم)، فهو كالتقرير لقوله الاعداد لدمنهم المخلصين ولذا لم يعطف على ماقدله وقوله وتغييرالوضع أىالتعسير بعيارة أخرى بجعل المستنني مستثني منه وتقسديم عباده المشر قن بالاضافة فىالذكرولاترادالاضافة لسبقهاوان كان بنالاضافتين فرق والمنعظيم منجعلهم ستيوعين محكوماعليهم وعبادى للبنس فاذاأخر جمنهم الغاون بق المخلصون وكان يحتمل أن تكون الاضافة للعهدا يكون الاستننا منقطعا وظاهركالامه الاتتى أندعلي هذا الوجه يكون متصلا وحل قوله يكون الاستثناء منقطعاعلي أنه متعيز الانقطاع خلاف الظاهر وقال فى المغنى المراديال مادا لمخلصون والاستثنا منقطع إبدليل سقوط مه في سورة الاسرام (قوله ولان المقصود) أي من الكلام فلذا صدر بقوله ان عبادي البسرلك عليهم سلطان وكدايان بخلاف الاول فان المقصودفيه فعل الشيطان وقوله مخالب المسطان أى كىدەومكرەفھواستعارة (فولە أوتكذب لەفىماأوهمأن لەسلطانا) أى تسلطاوقهرافان غامة قدرته أن يغزهم ولا يقدر على حمرهم لأساعه كما في الاسمة المذكورة وانما حعله ايها مالان استثناء المخلصين لاخلاصهم يقتضي أت من لااخلاص له يحت تصرف غوايته وتقسرا غويهم المابق لايشاف اهذا الايهام لانه بحسب ظاهر الكلامفهو يؤيذكونه ايهاماغم محقق والسلطان المنقى هناغبرا لمنت لهفلا تنافىأيضا وقوله فان منتهى تزيينه وفى نسخة منة وهو بضم المسيم عنى قوته وقدرته (قولَه وعلى هــذا يكون الاستنناء منقطعا) بخلافه على الوحه الاول فأنه متصل كما سمعته وتعين انقطاعه لعدم دخولهم فى الحكم ادا لمعنى انتمن المعل ليسر لل عليهم سلطان بلهم أماعوك في الأغوا الاغترولا يضر دخولهم فى العبادلان المعتبر فى الاتصال والانفطاع الحكم (قوله وعلى الاقليد فع قول من شرط أن يكون المستثنى أقل من الباقى الح) لانه جعل الغارين مستثنى هناف كمونون أقل وقد كانو امستثنى منهم في قوله الاعدادان فسكونون أكترو يتناقض الكلام فيهماأى يستلزم أحرين متنافين وهوظاهرو خصمه بالاقل الاتمن قال بداعا قاله في الاستثناء المتصل لا المتقطع لانه لا اخراج فيه وصاحب هذا المذهب أبو بحسكر الساقلاني من الاصوليين وقيل ان كان المستثنى منه عدد اصر يحايتنع فيه استثناء الاكثروالنصف مثله في الخلاف وان كان غيرصر بصلايته في السدلوا عليه في غيرالعدد بمذه الآية و تفصيله في الاصول وقدقيل عليه ان النصديق في صريح الاستثنا ولاينا في السكذيب في حعل الاخلاص على المغلاص على مابشيراليه كلامه فان الصيبان والمجمانين خلصوامن اغوائه مع فتسدهذه العله والظاهرأن من مات قبل أن يكاند من المب دأ كثرمن المكافسين خصوصااذا انضم البهم المخلصون فظهر لتغسيرا لوضع فائدة أخرى عمل أن الكثرة الادعالية تكني في صحمة شرطهم والمخلصون كشرون وان قلوا والعُماون العكسر كافى آخر قسم الاستدلال من الفتاح ولذا لانقول لفلان على أن الأنسع اله وتسعين الاوأنت تنزل ذلك الواحد منزلة الالف بجهة من الجهات الخطاسة الامع أنّ السكاكي يشترط كون المستنى أقل من الباق وماذكره من حديث الادعاء رفط الملاف وليس عمد عندا اعترض فانظاهر كلام الاصوليين سافيه (قوله أوسال والعامل فه الموعد ان جعاله مصدرا) اشترط النحو يون في محى الحال من المضاف المه كون المضاف جزأه أوكزنه أوأن يكون مماده مل على الفعل ليتخدعا مل الحال وصاحها حقيقة أوحكما كانكان الموعد على الحالمة مصدرا معما فقد وجد الشرط اكنه يقد دوقبله مضاف لان جهتم ليست عن الموعد بل محله فيقد رمحل وعدهم أومكانه فادا كان اسم مكان لم يحتج الى تقديراك معلا يوجد شرط

الحال ولايمكن عل المضاف لان اسم المكان لا يعمل عمل فعله كاحقق في النعو فلذا جعل العامل معنى الاضافة وهوالاختصاص على المقول بأنه هوالحار المضاف وهداغيرصيم عندالمحققين من أهل العربية لات الإضافة من المعياني لا تنصب الحيال وقد سبق فيه تفصيل والمصنف رجه الله تسبع في هذا أما البقاء ولو تركه كانأحسن وفبعل جهنم موعد الهمتهكم واستعارة فكائم كانواعلى معاد (قوله يدخاون فيها لكثرتهم) ظاهره أنه على تعدد الايواب دون الطبقات ولامحذورف ادلاينافي تعدد الطبقات اذالمراد سان كفرة الداخلين فيمافلا وجسه خلط التفسيرااشاني مالاقل ولاحاجة السه والحكمة في تعددهاسرعة تُعَدِّيهم وعدم تأخرعذا بعض منهم كا أن تعدد أبواب الحنة لسرعة تنعمهم وعدم انتظارهم ( قوله أو طبقات)وهوالمشهورالمأنورويدل علىه افرادكل فرقة يباب فانهيدل على تميار سقزهم وقوله وهي جهنم الخفيتر سهاوتعين أهلها اختسلاف في الروايات وفي الدرا لمنثوراً نه خرجه ابن أبي حاتم عن ابن عساس رضى الله تعالى عتهم اوعلى همذا ينبني التغلب الاتى في سورة مارك لكن قال الامام السهولي في كتاب الاعلام وقع فى كذب الرفائق أسمسا هذه الابواب ولم تردف أثر صحيع وظاهرا انرآن والحديث يدل على أنع ا أوصاف النارنحو المسعدوالحسم والحطمة والهاوية ومنهاما هوعلم للناركلها نحوجهم وسقرولغلي فلذا أضر مناعن ذكرها (قولة ولعل تخصص العددال) أى حكمة ذلك أغصار مجامع المهلكات الموجبات لدخولها فيالركون والمسل الى ذخارف الدئيا وإذاتها المدركة بالحواس الحس واتباع القوة الشهوائيسة والمغضبية فصارت سبعة أوأصول الفرق الداخلين فيها سبعة وهي المذكورة في هذه ألا ية وقوله أفرزلها أى فصلٌ ومعزية ال أفرزت الشيءن الذي اذاميزته وأتماة ول أى نواس في وصف ما في الرياض

وكأنها البرك الملاء يحفها ، أنواع ذاك الروض بالزهر يسط من الديد إج يض فروزت ، أطرافها بفرا وذخضر

فقيل الهمعة ببرواز وقيل الهفعلال من قرزت الشئ اذاعزلته فيكون عربيا وقوله والمشانى فى ترتيب مابعدا لفرقة الأوقى اختلاف فى الرواية وجعل المنافقين فى الدرك الاسفل لان حالهم أشتمن الكفاركما مرفى البقرة وقوله جز التثقيل أى بزاى معنمومة بعدها همزة والتخفيف تسكينها وقوله ثم الوقع عليه الماتشديد لانه لغة كابين في النحو ( قوله ومنهم حال منه) أى من بوء وجاء ن النكرة لتقدّمه ووصفها والظرف المراديه الجار والمجرور الواقع خبرا ولم يجعد لمصفة باللانه يقتضي أن يقال منها وتنز يلها منزلة العقلا الاوجه له هنا ولذا فسرالمصنف رجه الله العنه بريالات عالمناع الشيطان الذين أغواهم وقوله لات الصفة أى مقسوم لانه صفة ير ولو كان حالا من ضعره عمل في الحال لات العامل في الحدل هو العامل ف صاحبها (قوله سن اساعه في الكفرو الفواحش فان غيرها مكادرة) الجار والمجرور معلق بالمتقين والاثماع مصدرمن الافتعال وفي الكفر متعلق به وأنث خبرغ برلا كتسابه التأنيث من المضاف البه فألمراد بالفواحش المكاثروغيرها الصغائر لانها تحكفريا جتناب السكائر وتسعى هذا المتفسيرالز يخشري ولم يحمله ءلى المتقنعن الكفرفقط ولم يلتفت الى اعتراض الامام علمه وغيره بأنه على مذهب المعتزلة في تحليد أصاب الكائروتف مرهاء اذكر مخالف لتفسيرا لجهور المأثورعن العماء رضي الله عنهم والمتقمن انصف بتقوى واحدة ولايلزم اتصافه بجميع أنواعها كالضارب لأيفهم منب فعل حدع أنواع الضرب لات السياق بدل على أن المتقيز هـم المخلصون السابق ذكرهم في قوله ان عبادى ايس لك عليهم سلطان وهو معنى التقوى شرعا وأتماا غراج العصاة من النهارفثابت منصوص أخروكذا ادخال التابين الجنت بل غبرهم كاهومذهبنا فانقلت كمفقلت الغمرهامن الصغائر كفرحتي لايكون صاحبهامن الاجزاء المقسوسة للناداذا اجتنبت الكبآئر وقندقال أهل الكلام انه يجوز العقاب على الصغائروان اجتنبت الكائروماوجه التوفيق قلت هوواردف الحديث المصيع وهوغنى عن التوفيق لان كلام أهـ ل الكارم ف تجويزه أنجو يزعقاب المطيع ومافى الحديث يدل على أنه لا يقع التفضل من الله الابعنوه ولاحاجة الى

(الماسعة أبواب) ليخطون فيها منتهم أوطبقات بزاونهاهب مرانع في المانعة وهي حكم مُ العلي مُم المطعة مراسعينم عرش الحيم الهادية ولعسل تعدور العددلانعمار عامع الهلكات في اركون الحالح وسانونا بعد القوة الشهوية والغضبية أولان أهلهاسبع فرق الكلياب المراب المرابع المراب فعاعلاهاللموطين العصاة والشاني لليود وانتالشكانسارى والرابع للمائيين وانكاسس للعبوس والسادس للمشركين والسابع فلمنافقين وقرأأبو بكرجره بالمنقبل وقرى برعلى \_ زف الهدور والقاء حركتها على وراى فرالوتف عليه والتشايد فراجرا والموصل برى الوقف وسمم مال ف عالم ومن المستكن في انظرف لافي مقدوم لان الصفة لانعمل في تقليم موصوفها (الآلتين) من والنواحش فانغرها المفرة

اجله على صغيرة لم تقع بين الصاوات الجس كااذاصدرت عقب الباوغ فائه تكلف مستغنى عنه مع أنّ الصغيرة قديعرض لهامايصرهاكيرة (قوله لكل واحدجنة وعين أولكل عد منهما) الأول ساعلى قاعدة تقابل الجعبالجع فالاستغراق مجوع وعلى الثانى الاستغراق افرادى فمكون لكل واحد حنات وعمون وقوله ولنخاف مقام ربه جنتان وما يعده وانذكرفه الخنة فقط لكن يفهم منها العمون الانهالاتكون بدون الماه في الغالب الأأنه قسل اله يدل على أنه له اثنان منهم الاجنات وعمون الاأن يبنى على اطلاق الجع على اثنين وكذا قوله مشل الجنسة الآية فأنه دال على تعسد دالانه الدون تعدد العمون لكل أحدفنا من وضم العمون هوالاصل وكسرها لمنساسبة اليام ( قوله ادخلوها) ذكر بعدالحكم بأذلهم جنات وعمونا قبل لانهم لماسكنوا جنات كثيرة كأنوآ كل خرجوا من حنية الى أخرى قبيل الهيم الدخلوه بالسائد من الا آفات وهيذا انما يجرى على تفسيره الشاني وقسل لانه لمااعتني يحيال المؤمنين أخبرأتهم في حنات وعمون وجعه لواكا تنههم مستقرون فيهافي الدنيا فلذاجا ادخلوها بالامر لاتمن استقرف الشئ لايقال له ادخل فيه فكون قوله في حسات المراديه أنهم الآن فيها وهذا على تفسيره الاول بأن يكون لك جند وفيه تأمّل ( قوله على ارادة القول) لمرتبط بماقسله ولايكون أجندا وهواماحال تقدير وقدقسل لهم ادخياوها فسلاردأنه بعيد الحكم بأغرم فالحندة كف يقال ادخاوها كامر أويقد ومقولالهم ذاك والمقادنة عرفسة لاتصالههما أويقهدريقال لههم فتكون مستأنفا وقرئ بقطع الهمزة وضمها وكسرالخا فلايكسر الننو ينلعمه مالتقاءالساكنين كأفى القراءة الاغرى وعلى همذه القراءة لاحاجمة الى تقمدر القول وكونه على القراءة بجيهول الافعال لايكسر باعتبارا لمشهورا لجارى على أصل القياس وقرأ الحسسن رحه الله و يعتوب أيضا ماضيا مبنيا المفعول الأأن يعقوب ضم الننوين بالقاء سركة همزة القطع علمه كما ألق وكذالمفتوحة فى قراءته الاخرى والحسن كسروعلى أصل التفاء الساكنين اجراء لهمزة القطع مجرى همزة الوصل فى الاسفاط (قوله سالمنأ ومسلماعلكم الخ) ولايتكرر على التفسير الاول مع قولة آمنين على مافسره به لانَّ مع امسالم من من الله تعة والزوال في الخال وآمنين من طرقها في الاستفيال فلاحاحة الى تخصيص السلامة بمايكون جسمانياوالا من بغيره وتفسيره بمساعليكم كقوله سلام عليكم طبيتم فادخلوها خالدين ( قوله والزوال) أن كان المرادروال ماهم عليه من النعيم والسرور والعصة لايتكرّ رمع قوله ومماهم منهها بمضرجين وانأ ريدظاهره من زوالهم عن الجنة وانتقالهم منها قبل يلزم علمه المتكرا رودفع بأن الامن من الشئ لايستلزم عدم وقوعه كأمن الكفرة من مكرا تعمثلا ويجوزأن يكون المرادزوالأ نفسهم بالموت لاالزوال عن الجنة والشانى فى غاية البعدفانه لايقال للميت انه فيهاوان دفن بهنا كالاقل فأق اللهاذ ابشرهم بالامن منسه كهف يتوهم عدم وقوعه فالحواب ماذكرناه أولامع الاعتراف بالتكرار للاعتنام بوالتأكيد أحسن من هذا (قوله من حقد كان في الديا) قال الراغب اله من الغلالة وهوما يلبس تحت الثوب فيقال لمن تدرع ثوب ألعدا وة والضغن والحقد وكون النزع ف الديا لمادوى انه كان بعز أحيا العرب ضغائن وعداوة في الحاهلية فللما الاسلام ألف الله بن قاويهم وصني تواطنهم وسرائرهم منذلك وأماحكونه فى الجنة فلما روى عنه صلى الله علمه وسلم أن أهل الجنسة يدخلون الجنة بمافى صدورهم من الشحناء فاذا تقابلوا نزع الله مافى صدورهم فذلك قوله تعالى ونزعنا مافى صدورهم ( قوله أومن التحاسد) قيل الفل الحقد الكائن في القلب من انف ل في جوفه و تغلغل فلاوجه لتفسيره بماذكر وردبأت المعنى نزعنا مايفضي الى المقد وهو التحاسدوليس كاذكر لات الغل مايضمرف القلب مطلقا كايشهد به الاستعمال واللغة (قوله سال من الضمير ف جنات الخ) أى من الضمر المستترف قوله في جنات فني كلامه تساهل وهي حال مترا دفة ان حعيل ادخلوها حالامنها أيضا واذا كان

(في سنات وعدون) لكل واحد سنة وعن أولكل عدد منهوا تقوله والناف مقام ربه جنتان وقوله مثل المنتة التي وعد المتقون فيرأأنم ارمن ما مفدر آسن الآبة وقرأ نافع وحفص وأوعرو وهشام وعدون فنم العبن ميث وقع والماقون بصير العبن (ادخادها) على ارادة القول وقرى بقطع الهدزة وكسرائل على أنه ماض فلا يكسر التنوين (بدلام) سالمناوسلاعليم (أمنين) من الا فدوالزوال (وزعنا) في الدنياعا الني بمن قلوبهم أوفى المنه بطيب تفوسهم (مانى صدورهم من غل ) سن مقد في الدنيا وعن على رضى الله تعالى عنه أرجو أن أكون أناو عنم ان وطلة والزبيونهم أوسن التعاسد على درجات الجنة ومراتب القرب (اخوانا) عال من الضيع في جنات أ وفاعل ادخاوها أو الضمرفي آمنين

أوفاعل المحمد في نسطة في نسطة ولل المنافى المخ في نسطة ولل التنافى لقوله ولن خاف المخ في نسطة ولل التناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المنافي والمناف وال

المان فاعل ادخاوها فهي مقدرة ان كان النزع في المنة وكذا اذا كان حالامن ضمير آمني وقولة أو

V O

الضمرالمضاف المهفى صدورهم وجلزلانه بعضه كامروهي وقدرة أيضا وقوله وكذا قوا على سردمتقابلين أىكل منهما حال على هذه الوجوه الثلاث وقوله أوحالين أى مترادفين أومتداخلين وقوله من ضعيره أى الضهرا لمستترفيه لانه في معني مشتق وقوله من المستفرق على سررسوا يكان حالا أوصفه والتصاف خاوص المحمة تشمه الها بالماء العافى كاقيل

وأخل كالماء يسدى لى ضمائره \* مع الدفاء و يخفيه امع السكدر

(قوله استئناف) أى نحوى أو بيانى وقوله أوحال بعد حال أى من الضَّر في قوله في جنات أومن ضمسرا خوانا وقوله بعسدحال أيءلئ أحسدالوجهسين وكونه حالامن الضمرفي متفابلسن على الوجوه السابقــة أومن الضـــيرفى قوله على سرر (قو له تعالى نبئ عبادى الخ) هواجال لماسبق من الوعدوالوعيد وتأكيدالهما وأناامامبندا أوتأكيدا وفصل وهواتما بتدا أوفصل وتوله دلسل الخ اذلوأريدذلك لم يكن لذكر المغفرةموقع وقدقسل انه لوحل المتسقيزعلي مجتنبي جمسع الذنوب ويكون ذكره للمغفرة لدفع توهم أتغسيرهم لايكون فى الجنسة بأنه يدخلها اذا تابوان لم يتب لانه الففورالرحيم فلهوجه ( قولِه وفي توصيف دائه بالغفران والرحة دون التعديب الخ) أذلم يقل فى مقابله وانى أنا المعذب المؤلم والاضافة لاتقتضى حصول المضاف اليه بالفعل كااذ القيل ضربي شديد أى اذاوقع والاضافة لادنى ملابسة (قو له وفي عطف ونبتهم الخ) أى لما تضمن ما قسله ذكر الوعد والوعمد عطفت هنذه القصة علمه لتحقيقه فأنها تتضمن ذلك لمافه فأمن الشيرى واهلاك قوم لوطعلمه الصلاة والسيلام ولمافيهامن الاعتبار وزيادة قصة خاصة عطفت على ماقيلها وقبل انها تفصيل لقوله أناالغفو والرحم واتءذابي هوالعذاب الاليم فضمرله سماللوعد والوعسد ومايعتبرون يدقصة ابراهم وقوم لوط عليهما الصلاة والسلام وهذاأ حسن وتصره على الوعيد الواقع فى الكشاف وفى تقديم الغفورو بشرى ابراهم علىه الصلاة والسلام اشارة لسبق رسمته غضبه ( قوله نسلم على ألخ ) جعله منصو بايفعل فدروضارع أوماض وحوزف النصبيق الواأى ذكروا سلاما ولميذكر ردالسلام ولابقسة القصة اختصارا اسبقها ولات المقصوده فالترغب والترهيب فاقتصر على مقدارا لحاجة منه وظاهره أنه ذكولهم أنه خائف نهم وقدم وفي سورة هو دأنهم شاهدوا منه أثرا لخوف فيكون قوله هذا اناه منكم وجاون قولا بالقوّة لا بالفعل الله و رعلاماته أوصر ت بعد ا يجاس الحيفة (قولد لانهم دخهاوا بغسيراذن وبغسيروقت الخ ) أى فى وقت لايطرق فى مشله أوامتنعوا عن الاكل وكان الطارق اذالم أكل من زادهم باويالهم شراوالموافق الفهودهذا ولهذاقيل لوكان الوجههو الاول قاله عنسد دخولهم واسكذ للناعا قاله عندامتناءهم من الاكل فالوجه هوهدا وسمأتي في الذار بابق انه وقع فىنفسهء لمسه الصلاة والسلام أنهم ملائكة أرسلو اللعذاب وقدجعل الشارة هنالابراهم علمه الصلاة والسلام وفىأخرى لامرأته ولكل وجهة فتدبر وقراءة لاناجل بالالف بقلب الوارألفا وقوله ولانوجل ولانواجل بالمجهول والثانى من المفاعلة وقراءة حزة بفتح النون من الثلاث بمعنى المزيدوقوله اذا بلغ قيده به لانتمام العلم الذى تفد مصنعة المبالغة به وقد فسرعا يم بني فالتقييد عليه ظاهر (قوله تعجب من أن بولدله مع مس الكبر) أشارة الح أنّ الاستفهام التبجب وعلى بمعنى مع وقوله أوا نكاره لاستفهام للانكار بَعَىٰ أَنَّهُ لا يَسْبَىٰ أَنْ يَكُونَ وَانْمَا أَوَّلُهُ لانَّالْمِشَارَةُ وَاقْعَمْ فَلا يَأْتَى فَيهِ الاستفهام الحقيق (فوله فبأى أعجوبة تيشروني أوفيأىشئ تبشروني)الاوّ لءلي أنّ الاستفهامالتجبوعلى بمعنى مع والشاني على أنه للانكارفف ملف ونشر وقوله في كالقرآن قسل الدسهو فالهل يقع تنشرون في غسرهذه الاتية واعتدربأبه قراءة في امشاله لافي عن هده مالكامة وليس بشئ وقوله على حدف ون الجمع استثقالا الخ كأنه اختماره لاتفه اعلالاواحدا وهوالحذف ولوحد فتنون الوقاية احتيج الى كسرنون الجسع فمكون فسده اعلالان فسلايرد عليسه أن المذكور فى النحووهو القسياس

أوالضم رالمناف المه والعامل فمهامعيني الاضافة وكذا فوله (على سررمتقا بلين) ويجوز أن يكوناصفتن لاخوانا أوحالين من ضمره لانه بمعنى متصافين وأن كون متقا بلين حالا من المستقرق على سرر (الاعسم فيهانصب) استنناف أوحال بعدمال أوحال من الضميرفي متقابلين (وماهممنها بخرجين) فأن عام النعسمة بالخاود (نيءعبادى أنى أنا الغفور الرحميم وأنعداني هوالعداب الالم) فذلكة ماسبق من الوعدوالوعب دوتقر تر له وفي ذكر الغفرة دلسل على أنه لمرد المتقيزمن يتستى الذنوب باسرها كبسرها وصغيرهاوفي توصيف داته بالغفران والرحة دون التعذيب ترجيم الوعدونا كيده وفي عطف (ونبثهمءنضفابراهيم) على نبئ عبادى تحقىق لهما بايعتبرون به (اددخاوا علمه فقالواسلاما) أى نسلم علىك سلاما أوسطناسلاما (قال انا منكم وحداون) حالفون ودلك لامرمد- لوابغيرا ذن ويغير وقت أولانهـم امتنعوا من الاكل والوجل اضطراب النفس لنوقع ماتكره (قالوالانوجيل) وقرئلاتاجل ولانوجل منأ وجله ولاتواجل من واجله عسني أوجله (انانبشرك) استثناف فى معنى التعليل للنهى عن الوجدل فان المشرلايخاف منده وقرأ جزة نبشرك من السر (بغلام) هو اسحق علمه السلام اقوله فيشرناها باسحق (عليم) اذابلغ (قال أدشر تمونى على أن مسنى الحكير) تعبدن أن ولدله مع مس الكعراياه أوانكارلان يبشريه فيمثل هذه الحالة وكذلك قوله (فبم تبشرون) أي فىأى أعوية تبشروني أوفياى شئ سسروني فان البشارة بمالايتصور وقوعمه عادة مشارة بغبرشئ وقرأان كالسرالدون مشتددة فى كل القرآن على أدعام نون المع فىنون الوقاية وقسرأ نافع بكسرها مخفف علىحدذف فون الجع أستنقالالاجماع المثلب

ودلالة ما بقاء نون الوقاية على الياء (فالوا بشرناك ألتي عمالة أوالدقين الذى لالبس فيه أوبطريقة هي حق وهو قول الله تعالى وأمره (فلاتكن من اتفافطين) من الا يسين من ذلك فانه تعالى فادر على أن فالمناه المنابعة المنابعة شيزفان وعوزعاقرو فأناستعاب ابراهب عليه السلام اعتبار العادة دون القدرة ولذلك (فالومن يقنط من رسمة ربه الاالفالون) الخطئون طربق المعرفة فالا بعرفون سعة رحة الله وكالعلم وقدرته كأفاللا يأس.ن روح الله الاالفوم الكافرون وقرأ أبوعرو والكمان فنظ فالحسروقري فالفسم وماضيه اقتطالفتي (قال في اخطيكم أيها المرسلون) أى أسلم الذى أرسلم لاحله سوى البشارة ولعله علم أن كالالقصود ليس المضارة لانهم كانواعددا والبشارة لاعتاج الى العدد ولذلك اكتفى الواحد فى شارة ذكر ما ومن يم عليهما السلام أولانهم شروه في نما عيف المال لازالة الوحل

أتنالمحذوف نون الوكاية مع أن المسذكور هوه ذهب سيبويه رجمه الله تعالى وكونه خسلاف القسياس لان فون الرفع حدد فت مع الحازم معارض عامر وأتماا حتمال هذه القراءة لعدم الحدف مأن يكون اكتف يكسرنون الجعمن أقل الامن فخلاف المنقول فى كتب النحوو التدبر يفوان ذهب السد بعضهم وأجاب به عاأور دعلى قراءة نافع بحذف الماءمن أنت حذف الحرفين لايجوز ( قوله ودا لة مابقاء نون الوقاية على اليام) اعترض أبوحاتم على هذه القرامة بأنّ مثله لا يكون الإفي الشعروفية أعلى غلطه فبهيأ وعال وكسرنون الرفع قبيم وهذا بمبالا يلتفت اليه لان حذف اليا فى مشدله اجتزاء بالكسرة كثير فصيح وقدقرئ به في مواضع عديدة ( قوله بما يكون لا محالة أو باليقيز الذي لالبس فيه الخ) على الوجهين الاخدين اقتصر الزمخشرى والفرق منهما أن الباءاما للتعدية كافي بشرته بقدوم زيدا ولادكة كضربه بالسوط فهي على الاقاين للتعدية الاأتّ الاقلمبنى على أنّ الأستفهام للتحب أى المشري أمر لابدّمن وقوعه فكمف يتعب منه والشانىء لى أنه للانكار أى انّ المشربه أمر في قق مسقن فكف نكر والثالث على أنَّ البا اللا له أي بطريق وأمر من له الامر القادر على خلق الولد من غيراً وبن فكف بايجاده من شيخ وعوزفانين وقدل ان الثانى ناظرالى اطلاق الحق على الحكم المطابق بفتح السامالواقع فيكون المبشر به هوذلك الحكم وعلى الاول الغلام نفسه وعلى الشااث بم تعشر ونسوال عن الوجية والطريقة يعني بأعاطر يقة تبشروني به ولاطريق في العادة فالبا المه لابسة لأصلة أى تبشرونني ملتبسين بأى طريقة (قوله باعتبار العادة دون القدرة الز)أى تعيمه منه لكونه مخالف العادة لالقدرة الله تعالى أذ مقام النبوة أحلمن يوهم مثله فعني قولهم لاتكن من القائطين الآيسين من خرق العادة لك فان ظهور الغوارف على بدالانبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرحتى يعد بالنسبة اليهم غير مخالف للعادة فلذا أجابهم باعترافه بذلك والتصريح برجة الله تعالى في أحسن مواقعه وأنَّ سؤاله عنه للاستكشاف وتعمه مربأ على عادة النساس لامالقساس المه وقوله المخطئون طويق المعرفة الخ يعني الكفار لاالاعم كمافي الكشاف (قوله وقرأ أنوعر ووالكسائي يقنط بالكسرالخ) والباقون بالفتح وهي مختارة في النظم والضم شاد وهيقراءة الأشهب كأقاله ابنجني رجه الله تعالى ففيه ثلاث قرآ أت وماضه محرك بحركات ثلاث أيضا ووردمن باب نصروضرب وفرح الاأنه لم يقرأ الابوا حدةمنها وهي الفتح في قوله تعالى من بعدما قنطوا فقوله وماضهه الانفتراى في القراءة المأثورة اذهوف الاغة مثلث كاسمعته (قوله كا قال تعالى لايداس من روح الله الأالقوم السكافرون تقدم الكلام على هدده الا آية وهي مسئلة مفصلة في الاصلين حاصلها أتالمأس من رجمة الله تعالى استعظاماللذئب والائمن من مكره بالاسترسال في المعاصي اتكالاعلى عفوالله اختلفوافيهما فقال الحنفية انهما كفربا على ظاهرالا يةوقال الشافعية انه مامن الكائر لحسد بثاب مسعود رضى الله تعالى عنسه العديم انه صلى الله عليه وسلم قال من السكائر الاشراك النالله والمأس من روم الله والا من من مكر الله والعصيم أنه موقوف على ابن مسعو درضي الله تعالى عنه وقال ابنأى شريف يجه الله تعالى عطفه على الاشراك عنى مطلق الكفريقتين المغارة فان أريد بالياس انكارسعة الرحمة الذنوب و مالا من اعتقاد أنه لامكر فكل منهما حصة فراتف والانه رد للقرآن وانأريداسة عظام الذنوب واستبعاد العفوعنها استبعاد ايدخل فىحد المأس وغلية الرجاء الدخل له فى حدّالا من فهو كبيرة انفاقا اه ( قوله فاشأنكم الذي أرسلم لاجله سوى البشارة) اشارة الى أت المعلب والشأن والامر ععني اكتن الخطب يختص بماله علم وقوله والبشارة لاتحتاج الى العدد قسل ولاالتعذيب ألاترى أنجبر يل عليه العسلاة والسسلام قلب مداتنهم بأحد جناحيه وأورد على قوله ولذلك اكتنى بالواحدفى مسارة زكر باومريم أن قوله تعالى فنبادته الملائكة وهوقائم يصلي فى المحراب أنَّ الله يبشرك بيعني بدل على أنَّ المبشر بنَّ جمع الملاتكة وأمَّا مريم فانما به هالنفيخ الروح والهبة كايدل عليسه مولاتمالى لا عبال غلاماو موله تعالى فنفخذا فيهمن روحنا وأما التيسر فلازم

لتلك الهمة وفىضنها وليست مقصودة بالذات فلادلالة فيهما على أن الاصل في البشارة أن تكون و احد ويدفع بأنآ المعنى أنآ العادة الجمارية بين الناس ذلك فعرسل الواحد للبشارة والجع لغيرهم لمن حرب وأخذ ونحوه والله نعالى يجرى الامورالناس على مااعتاد وهفلا تردقسة جبريل علىه الصلاة والسلام ف ذلك وان قىل المرادمن الملائدكة فى تلك الاستة جعراً على كاذكره المفسرون كقولهم تركب الخيل ويليس الشياب أى الجنس من ذلك الصادق الواحد كامرتحقمة منى سورة يوسف علمه الصلاة والسلام وعلى ماذكر ناه لاحاجة المىمادكره فانه يعلمف عدم وروده وأماكون بشارة الواحد توجدف ضمن بشارة الجع فلاتنافى فما لايلىق التفوّه به ( قول له ولو كانت عام القصة لا شدوّا بها ) قبل يخدشه قصة مرم قالت اني أعو ذمالر حن منه لثان كنت قسا قال انماأ ارسول بك لا هبال غلاما زصك ا فيحوز أن يكون توله تعالى لاتوجل تهدد الدسارة ولا يحنى عدم وروده فانها النزاهة شأنها أقول ماأ يصرته متثلاعا جاته بالاستعادة فلم تدعه يبدُّى باليشارة بخلاف ما نحن في ه وهذا طاهر لمن تدبره ( قوله ان كان استثنا من قوم كان منقطعا أذالقوم مقددالخ) كذافى الكشاف أبضالانه مستننى من موصوف مقدد تلك الصفة فلوأ دخلوافيه ليكانوا متصفين بالاجرام وليسر كذلك فتعين انقطاعه وأثما احقال تغلسهم على غيرالمحرمين فلدسر مقتضي المقيام ولوسلم فالكلام نساعلي كونه حقيقة ولاينافي صعة الاتصال على تقدير آخر والعجب من يعض أرباب المواشي أنه نقل عن بعض فضلا عصره هنااشكالا ادعى أنه رفع الى ابن الهمام ولم يجب عنسه فنقله على أنه واردغير مندفع مع اشكالات أخر يتمجب منها رهو أنّ الضمر في الصنفة هو عن الموصوفالمقيدبالصفة فينبغى أن يصيحون الاستنناء منقطعافى الصورتين وأطبال فسعمن غيمر طاثل وأظن ابنالهمه مام انماسكت عن جوامه لوضوح اندفاءه واندلا منبغي أن بصدر عن تعلى جعلسة الفضل وليكن ذلك من آفة الفهم، وما آفة الاخبار الارواتها، ثمانه قبل جعله على استثنائه ون قوم مجرمين سنقطعاأ ولى وأمكن وذلك أتفى اسستثنائهم من الضمير العائد على قوم منسكر ين بعدا من حيث ان موقع الاستناء خراج مالولاه ادخل المستنني في حكم الاول وهذا الدخول متعذر مع التنكيرولذلك قال تجدالنكرة يستثني منهاالافي سياق نني لانها حينه تذتع فبتحقق الدخول لولاا لاستثنا ومنءة لم يحسن رأيت قوماالازيدا وحسس مارأيت أحداالازيدا ورد بأنه ليس نظير رأيت قوماالازيدا بلسن قسل رأيت قوما أساؤا الازيدا فالوصف يعنهم فيمعلهم كالمحصورين على أن المراد بالقوم أهل القرية كا صرح به في آية أخرى فهسم معنى محصورون ونقل المدقى عن السكاكي أنّ الاستثناء من جع غير محصور جائزعلى الجاز (قوله وانكان استثنامن الضمر فعجرمن كانمتصلا) لانه يمودعلى القومبدون وصفهم بالاجرام ولوعاد علمه معوصفه لم يتأت اسناء المه وقدمة تحققه نقضا وابراما فان قلت فلا يحكون الاامرأ تهمسنني منآ آلوط اذاا ستثنى من الضمير وجعل قوله انالمنجوه ماعتراضا قلت جعل الدلالة على ذلك كفعله فتأمّل ( قوله والقوم والارسال شاملن للمعرمين الخ) أى على الاتصال يكون القوم شاملاللمجرمين وغيرهم بقطع النظرعن الصفة وكذا الأرسال بمعناه المطلق شامل ايهما بخلافه على الاول فات الادسال يختص بالقوم الجرمين لاخراج آل لوط منهم بالاستثناء فالمراد بالادسيال أحدد أنواعه وهو ماكانلتعب واهلال لأأن الارسال عمني الاهلاك كانوه مه يعض شراح الكشاف وقوله لنهاك الخاشارة الى عوم الارسال وشعوله لهسما كامر وتوله بما يعذب به القوم قيل لم يقل من العذاب لان الانفاءمنه لايعتباح الىفعل فاعل لانه على الاصل يخسلاف اغياثهم بماعذب به هؤلامن الخسف فأنه بنعل الله واخراجه وفيه نظر (قوله وهواست ثناف اذاا تصل الاستننام) لتمام الكلام عنده والاستئناف بيانى كأنه قبل مابالهم وقوله جارمجرى خبرلكن الخ أى اذاكان استئنا منقطءا وجب نصبه اذلاتكن توجيه العامل اليه لانهم لم يرسلوا الميهم كامرانح الرسلوا الى المجرمين خاصة فسكون قوله الالعوهم باريامجري لكن في اتصاله معسى اللوط الواقع اسمالا كن فيكون في موضع رفع

أومن في مرهم وعلى الأولى لا يكون الأمن أومن في مرهم وعلى المالية الأأن في مرهم المن اللهم المالية الأأن في مرهم المن اللهم المالية الأأن في مرهم المالية وهم المالية الأأن في مرهم المالية وهم المالية الأأن

تقدر الاماكن كذاقة ره أبوحان والربخشري وفي كون الاالاستننا ية تعمل عمل لكن خفاءمن جهسة العريسة وقدقة رءالمعرب وقال انه ادالم يذكرله خسير يقدروا لظاهرأن المرادأنه في معنى ذلك وقولهم يجرى مجرى الخبراشارة الىأنه ليسخبرا في الحقيقة لان مابعدا لامنصوب في الحقيقة على بتثناء ومزلم تنمه لهذا فالراغيا فالهلان الخبرمحذوف تقديره ماأ رسلنا البهم وهذا دليله لتلازمهما فاذالم يجعله نفس الخبر بل جار مجراه (قوله وعلى هذا جازأن يكون قوله الاامر أنه المتناعمن آل لوط) فنسد أنهاغ رناجة وفسه ردعلي الزمخشرى اذلم يحوز الاالوجه الشابي وسنعققه لل (قوله أومن ضمرهم كسرالها أىضمرالا لأوبضها أىمن ممرهوانظ همفى قوله الالمنعوهم والمقصود فبهسما واحدوكذا قولهمن ضميرهم المذكور يعده (قوله وعلى الاؤل لايكون الامن ضميرهم) أيعلى الاتصال لانه ذكرأ ولاهناوان كان ثانيا فهاتقدم فيتعن على هذا كونه مستثني من ضمر لنحوهم فتكون امرأته محرمة ولا شافيه ظاهرةوله آل لوط لعموسه لأق المراديا آل لوط علمه الصلاة والسلام المؤمنونيه كمامتر في كلامه مع أنّ تقديرها في الغابرين واخراجها من الناجين دال على تخصيصه بغيرها وماذكره مبنيّ عملي أن تخلل حلة بن المستثنى والمستذنى منه منقطعة عنهما كالمستأنفة مانع من حواز الاستثناء وقد صرّح به الرضي وشراّح الكشاف (قوله لاختلاف الحكمين الخ) أى لانّ آل لوط متعلق بأرسلنا والا امرأته متعلق بخدوهم فأني مكون استئناء من استئنا كافي الكشاف وهوم ما دالمسنف رجه الله وفي التقر ب قد شوه مأن الارسال اذا كان عنى الاهلاك فلا اختلاف اذالتقدير الاآل لوط لم نهلكهم فهو بمعنى منعوهم وحوامه أت الاستثناء من الاستثناء شرطه أيضا أن لا يتخلل لفظ من الاستثناء من متعدّد يصلح مستثنى منه وههنا تحلل الالمحوهم فلوقال الاآل لوط الاامر أته لحاز ذلك وارتصاه الشارح الطميي رجه الله وهذا الايدفع الشهة لات السعب حنئذ في امتناعه وحود الفاصل لا اختلاف الحكمين فلاوحه للتعسريه عنه وماقدل في تأويله ان هنا حكمين الاجرام والانحياء فيحرّ الثياني الاستثناء الي نفسه كملا ملزم الفصيل الااذاجعل اعتراضيافان فيمسعة حتى يتغلل بين الصفة وموصوفها فيحوزأن بكون استثناءمن آللوط ولذاجوذالرضى أن يقبال أكرم القوم والنحباة بصريون الاذيدا لايخنني أنه مقرر الاأنه لايغني شأفى دفع مأأ وردعلي كالم التقريب ومن ارتضاه (قوله اللهم الاأن يجعل المانيحوهم اعتراضا) قدلانه استعان بالله لضعفه لان الاعتراض بماله تعلق بالطرفين بعيد ولأوجه له لانه لتقرير الكارم الواقع قيه وتعلقه بهسما أقوى فى ذلك فان قلت لم لايرج ح البهما قلت لان الاستثناء متعلق بالجله المستقلة والخسلاف في رجوعه الى الجلتين فصاعدا لاالى جَلَّة و يعض جله سابقة هـذا والمعـــني مختلف في ذلك ومحل الخلاف الجل المتعاطفة لاالمنقطع معضهاعن يعض كذا فى المكشف واعباراً تتحقق هذا المقام أنَّالزمخشرى جوَّزف استثناء الاآل لوَّط أنَّ يكون من قوم منقطعا بملاحظة الصفة لا تنهم ليسوا قوما محرمين أومن الضمرالمستنرفي محرمين فبكون متصلالرحوع الضمرالي القوم فقط فيفرحون من حكم الاجرام وعلى الانقطاع هم مخرجون من حكم الارسال المراديه ارسال خابس وهوما كان للإهلالة لامطلق المعث لاقتضاء المعني له وعلى الاتصال هم مخرجون من حكم المستثني منه وهو الاجرام داخلون في حكم الارسال بمعنى البعث مطلقا وجلة الالمنحوهم في المعنى خبراكن المؤول بهاوابس خبرا حقيقيا كاصرحه النعاة وأشيراليه هنا وعلى الاتصال هي مستأنفة والاامر أنه مستثني من ضمير منحوهم المضاف اليه وليس يتذي من المستذي سواء كان متصلاً ولالاختلاف الحكمين أي الحكم المخرج منه المستثنى الاول والخرج منه الناني لان المخرج منه على الانقطاع الحكم بالارسال ععنى الأعلاك ولوأخوجت امرأته منه ليكانت غيرمهليكة ولدس كذلك وعلى الاتصال الاجرام ولوأخرحت منه كانت غير محرمة وامس كذلك فتعين اخراجهامن حكم الانجياءه فماتقر تركلامه وقال القاضي انه على الانقطاع يجوزأن يجعل الا مزأته مستثني من آللوط أومن ضمره نحوهم وعلى الاتصال يتعنن الشاني لاختبلاف الحبكمين الااذا

جعلت جلة الالمنعوهم معترضة فحالفه من وجهين حدث حق زالاستثناء من الاستثناء في الانقطاع ومنعه الزمخشرى فيهما وحبث حعل اختلاف الحكمين في الاتصال وأثبته الزمخشرى فيهما ون قلت المراد بالحكم فى المكشاف معلوم ويتقريره علم شوت اللاف فى كالاالوجهين فياحر ادالقاضي يه حسث أثبته مارة ونفاه أخرى ومامعني انتفاء الاختلاف على الاعتراض قلت كأنه أرادأنه على الانقطاع وكون الابعنى لكن والالمنعوهم في معنى اللبريكون في هذه الجلة حكم آخر وهو أن الانجياء يكون الااص أنه مخرجامنه ولايختلف حكاهما وكذاا داكان اعتراضاغانه يكون لسان حكمه فهوفى المعنى كالاول فيصيح الاخراج منه يختلاف مااذاكان استثنافا فأنه يكون منقطعاءنه ويكون جوابالسؤال مقذرولا يتم لجواب بدون الاستننا وهوظاهر فان ذلت هلأ حدالمسلكين حقأحقأن ينبع أملكل وجهة قات الدى ظهرلى أنَّ الحق ماذهب المه الزمخنسري دراية ورواية أمَّا الأوَّل فلانَّ الحكم المقصود بالاخراج منه هوالحكم المنوج منه الاقول والثاني حكم طارئ من تأويل الابلكن وهوأ من تقديري وأمّا الثاني فلاذكر في التسهيل من أنه اذا تعدد الاستننا فالحكم الخرج منه حكم الاقل وعمايدل علمه أنه لوكان الاستثناء مفرعا في هذه الصورة كااذاقلت لم يبقى فى الدار الاالمعافيرانها أبقاها الزمان الايعفو وصيدفيها فانه يتعين اعرابه يحسب العامل الاول كقولك ما مندى الاعشرة الاثلاثة شمان كالامهميني على أمر ومانع معنوى لأعلى عدم حوازتخال كلام منقطع بين المستثني والمستثنى منه كزقيل وانكان مانعا أيضا كاصرح به الرضي فتسدير (قوله الماقين ع الكفرة الخ) اشارة الى ماذكره الراغب من أنه من الغيرة وهي بقيمة اللين في الضرع ومعناه الماكث بعدمن مضي وقبل معناه من يق ولم يسم مع قوم لوط علمه الصلاة والسلام وقبل كمن بتي في المعذاب (قوله وانساعلتي و لتعلمتي من خواص افعيال القاوب لتضميمه معنى العلم) ومني علق عن العمل فى قوله انها الخ اذلم يصم لوجود لام الابتداء التي لهاصد را الكلام والتضمن الظاهر أن المرادمة المصطلح وقسل المراديه النوزعن معناه الذي كأنه في ضمنه لانه لايقدر الاما يعلمه وهوجائز واذاأجري مجرى القول لسكون التقدر والقضاء يقتضى قولا يجوزأن يعمل علمين غيرتضمن (قوله واسنادهم الماه الى أنفسهم) بعني اذا كان من كازم الملائكة عليهم الصلاة والسلام فأن كأن من كلام الله ومالى كما قىل به لا يحتماج الى تأويل وهذا يدل على أنّ المراد المضمن المصطلح الوكان المراديه العلم عباز الم يحتج الى تأويل أيضا بحسب المفاهر وقوله لمالهم من القرب توجيه للاستادا لجح ازى فانهم لقربهم من الله كقرب خاصة الملك به يجوزأن يسندوا لهم ماأسنداليه كاتقول حاثية السلطان أمر ناور حنا بكذاوالا مم هو فى المقدقة ( قُولَه تنكركم نفسي وتنفر عندكم) الماكان ظاهرقوله منكرون أنه لايعرفهم وجواجهم بقولهم بل جنناك بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه والاضراب لايوافقه ويطابقه جعله كتابة عن انكم قوم أخاف شركم لان من أنكرش أنفرعنه وخاف منه فلذا أنسر بواءنه بماذكرأى ماجئناك لايصال شرا المك للتمشمة أمرك وتعذيب أعدا تك بما توعدتهم به وقوله مأجئنا للجمات كرفالا جله فهوا ضرابعن هذاالمقدر وباجما بسمائ للملابسة أوالتعدية وقوله ويشني للنأى يشني مابصدرك وقوله الذي توعدتهم مه لوقال كنت روعد تهريم كان أولى و يترين بمعنى يشكرون أو يجادلون (قوله باليقين من عذا بهم) بعني أنَّ الحق بمعنى المسقِّن المحقق والبا اللملابية أي ملتبسين بحق أو ملتب أنت به لابصاره ولوجل على الغراليفن كان قوله وأنالها دقون مكررا (قوله فاذهب بهم فى الليل) لان الاسراء سرا للبل خاصة وكذاالسرى وفي ترادفهما والفرق منهما كلام سيأتي في الاسراء وقوله بقطع من الليل مؤكد له وعلى قراءة فسرتأسيس أوالاسراء مجردعن جزامهناه لمطلق السيرأ والعيدلسان وقوعه في بعض دون استغراقه فبكون التقليل المدة (هوله افتى الباب وانظرى الخ) يحمدل أن يكون استطال الليل فأمر حلسه لمينظرف النعوم ايرى هل قرب الصبح أمملا ويحتمل أنه كان يحب طوله فأصر بالنظر لمعلم مابق من اللملي كال صاحبناالموصلي في شرح شواهدا أبكشاف أي كم بقي علينا يتفاطب ضجيعته مستقد مرازمن الوصالي أو

وقوأ حزة والكسائي لمنصوص مخفذ ا (قدرنا انها مر الغارين) الماقين مع الكفرة المالات عمم المناوق الناسل الغارين عاصم قد وناه نياوق الناسل وقرأ أبو بكر عن عاصم المالية المال فالتضف وانماعلق والدمليق من خواص أفعال الفاوب لتضمنه معنى الدام ويجوزان بدن فلدنا أجرى عرى فلنالان النف المعرى عنى القفاء قول وأصل حل الشي على في على المنادهم المدالي أنفسهم وهوفعل الله تعالى لمالهم من القرب والاحتصاص به (فلا عام الموط المرسلون فال المام قوم مرون منكر نفسي وتنفري ما كانوا منكرون منكر نفسي وتنفري كانوا من تطرفوني بشتر (فالوابل منالنا عالموا من تطرفوني بشتر (فالوابل منالنا عالموا فه عنون) أى ما جنال عناليما الماليمان (ناونونو بالمجتنب لأورث في الأصن عدولا وهوالعذاب الذي نوعد مهم و عمرون فس (وأنطانالمن) المقتنس عداجهم (والم المادقون) فيما أخرفاك (فأسريا هلات) فاذهب بم في الليل وقرأ الحي أزمان بوصل الهمزة من السرى وهما يمنى وقرى فسر من السر (بقطع من اللهل) في طاقفه من من السر (بقطع من اللهل وقبل في آخره عال انتعىالياب وانطرى في العوم or Websin like

ستطيلاليل الهبرا لماعنده من الملال وهذا الشعرلم أطلع على قائله وهوشاهد على اطلاق القطع على طائفة من الليل قبل ولاشاهد فيه لاحتمال أنه يمعني القطعة مطلقا وتخصيصه هنيا الاضافة (في له وكن على اثرهم) بفتح الهمزة والشاءاً وبكسرفسكون بمعنى عقبهم وخلفهم وقوله تذودهم الخبدال متجة بمعنى نسوقهم سان لحكمة أمره مأن بكون خلفهم وترك مافي الكشاف من أذخر وحهمها حراسا لما يقتضي الاجتهادف الشكر وفراغ لدال لاذ كرفا بكن قدامهم لئلا يشتغل عن ذلك تتفقد من خانه لعدم تبادره (قه له لنظرما ورا م فسرى من لهول الخ) فكون لا يلتفت على ظاهر ملاتّ الالتفات انساهو للنفار واذا كان بمعسني لانتصرف وبتخلف فهومجاز لاذا لالتفات الم الشئ يقتضي محبته وعدم مفارقت وفتخلف عنسده فهومن افته بمعنى ثناه وصرفه (قوله وقبل نهواءن الالتفات ليوطنو انفوسه سبرعلي المهاجرة) وتعاميب تلويهنم عفارقة منازلهم لانّ من هو كذلك لايلتفت لماخلفه تحسيرا على فراقمه (قم له فعدي وامضوا الى حيث وتؤمر ون الى ضميره الخ) كذا فى اسكشاف فقيل حيث ظرف مبهم فعلى تقدير نصبه على الظرفية لايحتاج الى فى لانه مهم والظرف المهم منصوب والمؤقت حكمه حكم ماليس بفارف فيحتاج الى فى وكذَّلت الضمرفي تؤمرونه مهم نظرا الى تقديره وهوراجع الى حث ولوكان مؤقتا لقدل تؤمرون فمهورة بأنه لمردماذكر فال قلت هومسلم في تعدية توصرون الى تعمر حث فان صلته وهم الما محدوفة اذأصلاته مرون بهأى عضيه فأوصل مفسه وأتماقعيدية امضواالي حثث فلااتساع فيه كأسمعته الاأن بحعل تغلسا قلت تعلىق حثث بالفعل هذاليس تعلق الظرفية ايتحمه تعدية الفعل الممنفسه يحكونه من الظروف المهمة فانه مفعول بهغيرصر يحخوسرت الى الكوفة وتدنص النعاة على أنه قديتصرف فسه فالمحذوف المسرفى بل الى كاأشار المه الزهخشرى والمصنف رجمه الله فلااشكال قلت وان دفعره اشكال التعدى لكنه غعرصه ولانهم صرحوا بأن الجل المضاف الهيالا بعود منها ضمد إلى المضاف والنائحة الائمة اعدأن الظرف المضاف الى الجله لما كان ظرفاللمصسد رالذي تضمنيه الجسلة على مام ملم يحزأن معود من الجولة المده معرولا قال يوم قدم زيد قسه لان الربط الذي يعلم حصوله حصل باضافة الطرف الى الجارة وحعله ظرفالمضموغها فكون كانك تلت يوم قدوم زيدفيه اه وحيث تلزم الاضافة لجله فكيف قيدر الضمرفي تؤمرون عائدا علمه وأغرب منه أن بعض المتأخرين صسمه في قالمه معرانه قال في بعض كتمه ان حت لايصير ودالضبرعليها واعترض معلى صاحب التوضيح وقدأتي من . أمَّ م فحرَّره (قوله أوحمنا المه مقضاً ولذلك عدى الى ) يعني أن قضى لا تعدّى الى لكنه ضمن هما . عني أو حي فعدى تعديّ عد قد له مقضابالنص على الحال من ذلك اشارة الى أحدوجه التضمن وهو حعل المضمن فسمم لاولذا أخره لمناهر تفلق الحاربه والافلا يلزم تأخره وقوله ولذلك عدى الى أى لكونا بمعنى أو-منا (قوله يفسره أن دَّابِرهُوْلا الحَ إِي كُونِهُ تَفْسِيرِاليسِ مُحْسُوسًا بِقُرا ۖ وَالْفُتَمِ وَقُولُهُ وَفَى ذَلْكَ أَى فَى التَّنْسَبَرِ بِعِدَالابِهِ الْمَ تَفْسُمِ للامرحدت أبهم ثم فسراعتسا بشأنه وأتى بلفظ ذلك آلوضوع للبعيدوفي نسخسة ودلك بدون في والاولى أولى وفىالفظذلك والامرحسن تعبسىرلايها مصعندين وقوله والمعسني الخيعني أق لدابرالا خرولس المزادقطع آخرهم بلجلتهم وقوله عن آخرهم وتحقيقه وهوواقع في محزه عنا وقوله على الاستثناف أى في حواب وماذلك الام و فعوه والدلية على الكسر لان في الوجي معنى القول (قوله داخلافي السبع) لان الافعال كون لادخول في الشي نحو أتهم وأنجه دوهو سان لانها نامة هنا وجعله حالامن المضاف المعلاق المضاف يعضه فهوتما يحوزفه ذلك وليس العامل معني الاضافة ولا شوهه مكونه اسم الاشاوة لانَّ اللَّالَ لَمْ يَقِلُ أُحِدَانٌ صاحبها يعمل فيها فهذا من سقط القول وقو له وجعه توجيه الكويه حالامن الداير مع جمه بأنه في معنى الجم لان دا بر بعنى المدبر بن من هؤلام (قوله سذوم) بفتح السين على وزن فعول يقتحالفه وذاله مجهة وروى اهمالها وقيل انه خطأ وهوعلى ما قال العابرى وحسه الله اسم مالشمن بقايا الموانان كان خشومانا الماوكان بعدينة مرمين من أوص فلسرين و باسعه تسمى البلد كافي المثل أجعود ن

ميت شريف في عدم جعة عود نهر يمن ميت شريف في عدم جعة عود نهر الميا الجدلة المضافي اليها الطرق

(وأسع أدبارهم) وكن على الرهم ذودهم وتسرع جم وتطلع على حالهم (ولا يلتفت سلم المد المنظر ما وراء مفرى من الهول مالا بعارته أوفيسيه مأأما بهم أولا ينصرف أحدكم ولا ن العداب وقبل مواعن في العداب وقبل مواعن المعالمة المعال الالتفات لموطنوانفوسهم على الهاجرة (وامضوا حيث تؤمرون) الى حيث أحمام الله الله على الله وهوالثام أو معرفع قدي وامضوا الىحبث وتؤمرون الى نميع المعذوف على الانساع (وقضدنا) أى أوحسنا (المه) مقضا ولذلك عدى الما (ذلك الاحم) ميم بفسره (اندار هؤلاء شاوع) وعدله النصب على الدل منه وفي ذلك تفيد للامس وتعظيم وقرئ الكسر على الاستثناف والمني أنهم م لا ق منهم مد (معمد) داخلن في العسي وهو مال من هؤلاءاً ومن العندى مقطوع وجعمه للمملء لي العرى فانداره ولاء في معنى مديرى هؤلام (وساء أهل الديدة)

قاضى سذوم وقال الميداني رجه الله سذوم مدينة من مدائن قوم لوط علمه الصلاة والسلام وفي العماح بفتح السين والدال غبرمتجمة وهومعزب ولذاقيل انه بالاعجمام بعدالتعريب وبالاهمال قمله والاستنشار السروروفرحهم يهاذقيل لهمان عنده ضوفاص دافى غاية الحسن والجمال فطمعوا فيهم والضف يطلق على الواحدوا لجعرلانه في الاصل مصدرضا فه فلذا كان خبرالقوله هؤلا. وقوله أسي ممبني اللجيهول من أساء المهضد أحسن وقوله الفضيمة ضني باللام والساء لان فضيمتهم بورث فضيمة له وركوب الفاحشة فعلها كأرتكابها (قولهولاتذلونى بسعيهم) أىبسبب عجبتهم فانه لولاه لم يكن قصدهم الشنبيع أوبسبب آخرائهم وقوله تخيلوني من النخصل وهوقعل مانورث مخلاو حماءوهو إشارة الى معنبي الخزى المختلفين ماختلاف مصدريهما كامروهومعطوف على الامر بمانوج بالانتهاء أوعلى النهى وهومؤ كدومقررله قوله عن أن تعيرمنه سمأ حداالخ) بعني أنَّا لمراد منسه ذلك أوهو على تقدر مضاف أي احارة العالمن أو ضافتهم وقوله وتمنع المزعطف تفسعر وقوله يمتعهم عنه أىعن التعرض وهم ينهون عنه بالوعمد بالرجم وغُوه (قوله ان كنتم فاعلن قضاء الوطر) قال في الكشاف شك في قبولهم لقوله كانه قال ان فعلم مأ أقول لكهوماأ ظنكم تفعلون وقبلان كنترتر بدون قضاءال يهوة وهوالمرادمن الوطرفي كالام المصنف رجه الله وقدم الزمخشرى الاوللانه أنسب بالشك وقدم المصنف دحسه الله تعالى الثانى اتبادره من الفعل وهوتق ديرلمفعوله على الوجهين ويجوزننز لدمنزلة اللازم وجواب الشيرط محذوف أى فاقضو االوطريميا قلته لكم أوفهو خيرلكم وكون النبى صلى الله عليه وسلم يمزلة الائب فالذكور بمنزلة البنين والنساء بمنزلة البنات بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فقط (قوله قسم بعياة الخياطب الخ) عراد مبند أمحذوف الخبروجو با وتقديره قسمى أويميني والعسمر بألفتح والضم البقاء والحياة الاأنههم التزموا الفتح فى القسم الكثرة دوره فناس التخفدف واذادخلت اللام التزم فيه الفتح وحذف الخسبروهوصر يمحى القسم وبدون اللام يجوز فمه المنصب والرفع وهومصد ومضاف للفاعل أوالمفعول وسمع فيعدخول الباءوذكرا لخبر قليلا وقيل شاذا ورعك بالقلب وهي قراءة شاذة وكون المقسم به حياة النبي صلى الله عليه وسارهو قول جهور المفسرين ولذا وردفي الاثرأنه تعيالي لم يقسم بجياة أحدغه زبينا صلى الله عليه وسيام تكريباله وتعظيما أخرجه ان مردوية عن أي هررة ورضي الله عنه فيعمهون حينتُذعلي حكامة الحال الماضية وأثما كونه خطاماللوط علىه الصلاة والسلام فيحتساح الى تقدير القول أى قالت الملائكة للوط عليهم الصلاة والسلام لعمرك الخ ولذا أخره المصنف رجه الله تعالى عكس مافى الكشاف لانهمع مخالفته للرواية محتاج للتقدير وهرخلاف الاصلوان كانسياف القصة شاهداله وقرينة علمه فلابر دعلمه ماقيل انه تقدير من غبرضرورة ولوار تكسيم مثله لامكن اخراج كل نصعن معناه يتقدير شي فعرتفع الوثو ف بمعال النص وقولة فالت الدائكة الخ اشارة لماذكر بااذلوكان من كلام لوط عليه الصلاة والسلام اقال لعمرى وقوله يختص به القسم على القلب أوتضمن معنى التممز أوالمحوز به وهوأ كثرى (قوله اني غوايتهم أوشدة علمهم الخ) الغلة بالضم الشمق واشتها والغلمان يشترالي أت السكرة مستعارة لماذكر وقوله التي أزالت عقولهم اشارة لوجه الشبه وهوقندالغوا ةوالشدة ووصفالهماعلى المدل وتوله الذى يشاربه صفة للصواب وماأشار به هوالكف من القبيح والاكتفاء الحلل الطب من نكاح البنات وقوله يتصمرون تفسير للعمه لانه عي البصيرة المورث المدركامر واستبعد كوله لقريش لعدم مناسبة السياق والسياق ولذا جعل اعتراضا (قو له يعني صحمة ها الدمها كد )من غير تعيين لمن صاحبهم وفي القول ألا خر تعسين له وأمّا قوله مهاكة فستفاد أمن الاخذلانه في الاصلء عني القهر والغلبة واشتهر في الاهلاك والاستثصال والتعريف على الأول للعنس وعلى الثانى للعهد (قوله داخلن في وقت شروق الشمس) وأمَّا الجع بين فوله مشرقين ومصحين فباعتبار الابتد والاتهاء وأخذالصحة قهرهااياهم وتحصحتها منهم ومنه الاخد للاسرولك أن تقول مقطوع عنى يقطع عادريب كذاف الكشف وقدل مشرقين حال مقدرة (قوله عالى المدينة أوعالى قراهم

(بستشون) بأن إف العلاط طعافيهم (فالدان هولا، صدفي ولا نفنعون) الفضيفضي فانمناسي المنفعة نقل ع الله (واتقوااته) في ركوب الفاحشة رولا تعزون ) ولا تذلوني بسيهم ن المزي وهو الهوان أو ولا تتبلوني فيهم ن اللزاية وهو الماء (فالواأولم تهائعن العالمن) عن المنواسة رضون لكل أحدو كان لوط عنه عم عند هدروسعه أوعن ضيافة الناس والزالهم (قال هؤلاء نالق) بعنى المالة وع في تنى كل عُردة عَبْرَلَة أَ سِهُم وفيه وجوه تركن في سورة هود (ان كتر فاعلن) فعا ، الوطر أو ما أقول ورس من الفاطر والمالم المالة والمالام المالة والمالام في هذا القسم هوالذي المالة والمالام في هذا القسم هوالذي المالة والمالة و وقبل لوط عليه السلام فالت الملائكة لهذلك والتقديرام ولاقسى وهولغة فى المدمر يتص به القسم لا بنا رالا خصافه بلانه كذير الدورعلى ألىنتم (انهم لي سكرتهم) لنى عَواتِهِم أُوسُدَة عَلَمُم الْقَ أَذَالَتَ عَقَراهُم وتسيزهم بين خطيهم والصواب الذي المارية المهم (يعمدون) تصدون كمف سمدون نصان وقسل لضمر لقراش والجلة اعتراس (فاخذ مم الصفة) بعي ما ماند على موقيل صحة حديل عليه السلام هاند على موقيل صحة حديل عليه السلام (مندقين) داخلين في وقت شروق الشمس (فعلناعاليه) على الله ندأ وعالى قراهم

المراديعالها وجه الارض وماعليه وقوله وأمطرنا عليهم وفي هودعلها أى المدينة أوالقرى والمآل واحد والسحيل تقدّم انه معرّب سنك كل وكونه من المحيل وهوا لكتاب أوالعمك لانها كتب عليها أسماؤهم أولانها بماكتب الله تعذيبهمها وقد من المكلام عليه في سورة هود (قوله للمتوسمين) صفة آيات أو مسعلق به والتوسم تفعل من الوسم وفسر بالتثبت والتفكر وفسره ثعلب بالنظر من القرن الى القدم واستقصا وجوم التعريف قال ببعثوا الى عريفهم منوسم \* وتوسمت فيه خيرا أى ظهرت علاماته لى منه قال ابن واحد رضى القدت علاماته لى منه قال ابن واحد رضى القد تعالى عنه

انى توسمت فســــ الخـــــ أعـــرفه \* والله يعلم أنى ثابت النصر وتوسم طلب عشب المطرالوسمي وقوله المديشة أوالقرى وقسيل الضميه للصيحة أوالحيارة أوالاسمات وقولة للمؤمنين خصهم لانغيرهم يظنها من الاقترانات وتحوها (قوله وانكان أصحاب الايكة) ان مخففة من الثقيلة واللام فارقة والايكة أصلها الشحرة الملتفة واحدة الايك وسأتى أنه يقال فهالنكة وتعقيقه والغيضة بالضادا لمعية القعة الكثرفة الاشحار وفسه اشارة لوحه تسميته مرذلك وقيل الايكة اسم بلدة والظله بالضم سحابة أظلمهم فأرسل الله عليهمم ماارا أحرقتهم كمامة والتكاثف كمثرة الائتعار والتفافها وقوله والايكة الشحرة المتكاثفة أى الملتفة الاغصان وهمذا سان لمعناها الحقسيق وأما المراديها هنافق دعلم مماقيه لهوهوأنه الغيضة أوالباحدة بطريق انتقسل أوتسمية للمعل باسم الحال فيه غم غلب عليه حتى صارعالما فلاوجه لماقيل عليه انه كان عليه أن يدل الشيرة بالغيضة ولايعتناج الى تكلف أن الراد الجاءة الواحدة ون الشعر أونوع منه (قوله يدى سذوم والايكة الخ) يعنى محل قوم لوط وقوم عسب عليهما الصلاة والسلام وتسل همارا حم الى الانكة والى مدين ومدين وان لمذكرهنا لكن ذكرأ - دهـ ما يدل على الآخر لارساله الى أهلهـ ما (قوله فسمى مه الطريق واللوح) معنى اللوح المحفوظ أوسطلني اللوح المعد للقراءة كاسمي مه مصعف عمَّان رضي الله تعالى عنه وحنث أطلق في القراآت فهوا لمراد والمطمسر بكسر الميركالمط مارخسط المنائين الذى يقدرون به البناء وهو المسمى زيجاو به سمى الزيج المعروف عندأ هل الهيئة وهو معرب زيه بمعنى الخيط وفى نسخة سمى به اللوح ومطمر البنا مدون ذكر الطريق لانه علم تسميتها به من تفسير الا ية فكانه معناه الاصلى وهذامنقول منسه أى سمى به اللوح والمطمر كاسمى به الطريق فلاغسار فى كلامه (قوله ومن كذب واحدامن الرسل فكانما كذب الجمع الخ) جواب عن سؤال مقدّر وهو أن أصحاب الحركذ وا صالحاصلي الله عليه وسلم فقط فكيف قيل كذبوا المرسلين فأجاب بأن من كذب واحدافقد كذب جيع الرسل لاتفاق كليهم على التوحيد ودعوة الحق فجعل اتحاد المكذب فيه بمنزلة اتحاد المكذب ولذا فَالْأَفْكَا تُمَالانهم لهِ وَاجهوهم ذلك حَي يكونوا مكذب ين الهم حقيقة (قوله ويجوز أن يكون المراد الح ) على التغلب وجعل الاتباع من سلمن كقوله \* قدني من نصر الخمسة قدى «وقوله يسكنونهما وآجع للعجر أوالوادى وأنث بأعتب ارالبقعة ( قوله يعني آبات الكتاب المنزل على نبيهم) أوردعليه أنتصالم اصلى الله عليه وسلم ليس له كتاب مأثور الاأن يقال الكتاب لايسازم أن ينزل عليه بل يكفي كونهمعه واننزل على غيره لأنه أنزل على من قسله والظاهرهو التفسيرالشاني وسقها بفتح السسن المهسملة وسكون القاف والماء الموحدة ولدالنافة وفصلها وتفصله مرقى هود وقوله أومانص لهممن الادلة أى ما أظهره الله من الادلة العقامة الدالة عليه المبثوثة فى الآفنس والا من أقوله من الانهدام ونقب المصوص الخ) فالحال قسدرة وقوله أومن العذاب الخ الفاهر أن المرادع ذاب الا خرة فغانهم أنهان صميهم منه من عاية الحاقة اذلاوجه له ولوأريد الاعترمنية ومن عداب الاستنصال في الدنيا كان التعليل بماذكر أظهرو يؤيده تفريع ما بعده عليه والمسبان بكسرا لحاء الظن (قوله فأخذته مالصيمة) فىالاعراف فأخذتهم الرجفة ووفق بنهده اأن العيمة تفضى الى الرجفة أوهى

(سانلها) وصادت منقلة بهم (وأمطرنا عليهم مانة من ملى من طب معمد أوطب عليه تابيمن السعل وقد تقد تم من لديان لهذه القصة في سوية هود (ان في ذلك لا يات المتوسمين) المتفكرين المتفرسين الذين تلديدون في نظرهم حتى ومرفوا حقيقة الشي است (وانها) وان المدينة أوالقرى (لسيلمقيم) نائد بالكدالناس وبرون آنارها (ان في دلات لاً بة للمؤمنين) ما لله ورسله (وان كان أصحاب الابكة لطالمن) هم قوم شعب طنواد سكنون الغيضة فيعيد الله البه وكذبوه فأها مالفالة والأبكة الشعرة المشكانية (فانتقمنا منهم الاهلاك (وانهما) يعنى سدوم والاسكة وقسل الاسكة وماس فانه كان مبعو فااليهما الم المام ال مين البطريق واضع والامام اسم مايوم به فسمى الطريق واللوح ومطمر البناء لانها مابؤة به (والله كذب أحداب الحرالرسلان) يعنى عود كذبواصا لما ومن كذب واحدا من الرسل فكا عا كذب الجبع و يعوز أن يكون المراد طالم سلمن صالم الومن معه من المؤمنسين والخرواديين الله ينسة والشأم يسكنونها (وآنيناهم آبانيا فسكانواءنها معرضين) بعني آبات الكتاب المتزل على بيهم أومعزانه كالناقة وسيقبها ودرها أومانعب لهم من الادلة (وكانوا نعدون من المبال بوناآمنين) من الأبهدام ونقب اللصوص وتغريب الاعداء لوثاقتها أومن العذاب لفرط غفلتهم وحسباتهم أنالمال تعصيمونه (فأخذتهم الصحة

مصعين فاأغنى عنهم ما كانوا يكسبون من بناء البيوت الوثيقة واستكثار الاعموال والعدد (وماخلفنا السموات والادض وما بنهما الابالحق) الاخلقا ملتبسابا لحق لا يلائم استمرار الفساد ودوام الشرور ٣٠٦ ولذلك اقتضت الحكمة اهلاك أشال هؤلا وازاحة افسادهم من الارض (وان الساعة

إيجازعنها قسل وقوله تعالى مصميز يردما مرقى الاعراف من قوله فلاكانت ضوة الموم الرابع تحنطوا بالصمير وتكفنوا بالانطاع فاتتهم صيحةمن السماء فتقطعت قلوبهم فاله يفتضي أن أخذ الصعية اباهم بعدد النحوة لامصعين وردبأنه يحمل قوله مصعين على كون الصعية فى النهادون اللسل أوأطلق الصبع على زمان عمد قر الى الخصوة لنص طفريه دال علم (قلت) هذا كله غفلة عن قوله تعالى فأخدنتهم الصيحة مشرقين هنا وقدمة الكلام علىه فتدير أقوله واذلك اقتضت الحكمة الخ) فهدد الآية لبيان هـ الاكهم في الدني او مابعد ها اسان عداً برسم في الآخرة وهو أولى من قصره على الشانى كافى الكشاف وقوله فينتقم الله الخريسان لانه المرادمن الاخبار باتيانها وقوله فاصفح يشمالي أند فادرعلي الانتقام منهم (قوله وعاملهم معاملة العقوح الحليم) يعنى الراداما أمره بمفالقتهم بخلق رضاوحلم وتأن بأن ينذرهم ويدعوهم المحالله قبل القتال ثميقا تلهم بعدذاك فليست الات منسوخة وان كأن المرادمداراتهم وترك القتال تسكون منسوخة ما ين السيف في سورة براءة (قول،فهوحقيق بأن تكل ذلك اليه الحكم بدنكم) أى في الاسرة وهذا ناظر الى كون الآب غيره نسوخة كماأت مابعده ناظرانسينها وقوله وعلم الاصلح أىوان لمجب علسه فعلدوا نما يفعله تفضلاه نه فليس مخالفا لمذهب أهل السنة وقوله وفي مصف عثمان وأبي رضى الله تعمالى عنهما قيل يلزم عليه أن لا عصون هذه القراءة شاذة لوجو دشروطها وفيه نظر (قوله وهي الفاتحة الخ) قيل هذا أصع الاقوال وهو الصرحب في صحيم المجارى نقلاعن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الجدد تله رب العالمين هي السبع المشائي والقرآن العظميم الذي أوتيته ونحومهن الاحاديث المروية من طرق ( قوله وقيل سبع سوروهي الطوال)المعدودعلى التفسيرا لاول آيات وعلى هذا سور وسينتذفيها قولان والطوال كصغارجع طويلة والذى وردفى الحديث الطول بوزن كبرجع طولى وفى سابعتها اختلاف ولوقال فى التعليل فأنم ماسورة واحدة كانأظهرلكنه أقهم حكم اشارة الى القول الآخر وهذا القول وردفى الحديث أيضاوقد قيسل بانكاره لانهده السورة مكية والسبع الطول مدنية وأجيب بأن المرادمن ايسائها انزالهاالى السماء الدنيا ولافرق بيزالمدنى والمكي فيه واعترض بأنآ تيناله يأباه وقيل انه تنزيل للمتوقع منزلة الواقع في الامتنان ومثله كثير ( قوله وقيل التو بذالخ) معطوف على الانفال ومرضه لمافيه من الفصل بنهما وهوخ لاف الظاهر وكذاقوله الحوامم وهومبني علىجوازأن يقال حواميم فيجع حموهو المصير لوروده فى الحديث الصيح والشعر الفصيم كابيناه فى شرح الدرة فلاعبرة بقول بعض أهل اللغة أنه خطأ والصواب آل حيم (قوله وقبل سبع صحائف وهي الاسباع) الظاهرأن المرادبا احسائف العدف النبازلة على الانبياء عليهم الصلاة والسلام وأنه أنزل عليه سبع منها والمرادما يتضمنها والمريكن بلففاها فتأمّل (قوله والمثاني من التنسية أوالثنام)يعني أنهجع مثنى على وزن مفعل وهوا مامن التثنية أىمن الثنى عمني التننية أوالننا وهوه صدرسمي به المفعول أواسم مكان سمى به مبالغة أيضا وقوله فان كل ذلك منى بيان لكونه من التثنية وقوله تكرّرقراءته لم يقل فى الصلاة ليشمل الوجوء وقوله قصصه ومواعظه هومخصوص يغير الفاتحة وقوله مثنى علسه بالبلاغة يان لكونه من الثناء وقوله فتكون من التبعيض قيلانه فغيرالوجه الذى يفسرفيه بالاستباع والقرآن فانتمن فيه يانية أيضا وقوله فن عطف الكل على البعض) بناء على أن يُراد بالقرآن مجوع ما بين الدفتين والعنام على الخاص ادا أريد به المعنى المشترك بين السكل والبعض وفيه دلالة على امتياز الخماص حتى كانه غيره كافى عكسه حتى لابعة تكرارا (قوله لانطمع بيصرك) الباء للتعدية وطمير بمعنى ارتفع وقوله طموح راغب قيدبه لانه المنهي عنه وقوله مطلوب الذات لاأنه آلة لغيره وان أفضى الى اللذات ( قوله وفي حديث أبي بكروضي الله تعالى عنمه الخ ) قال العراق الحديث مروى لكن لم أقف على روايد عن أى بكروض الله تعالىءنه في شي من كثب المديث وأذرعات بفتح الراموكسرها بلد بالشأم قبل وهذا الم يعرف أينسا

لآتية) فننتقم الله لك فيها من كذبك (فاصفع الصفع الجيل) ولاتعبل بالانتقام منهم وعامله معامله الصفوح الحليم وقلهو منسوخ بأ ية السيف (ان ربك هوا الدق الذى خلقك وخلقهم وبيده أمرك وأمرهم (العلم) بحالك وحالهم فهو حقيق بأن تكل خلك البه ليحكم بنسكم أوهو الذي خلقكم وعلم الاصلح الكم وقدعه لمأن الصفع اليوم أصلح وفي سعيف عثمان وأبي رضي الله عنها هوالخالق وهو يصلح للقلسل والكثير والله لاقيعتص الكثير (ولقدآ تيناك سيعا )سبع آياتوهي الفائحة وقيل سبع سوروهي الطوال وسابعتها الانفال والثوبة فانهماف حكم سورة ولذلك لم يفصل بينهما بالتسمسة وتسل التوبة وتسل يونسأو المواميم السبع وقبل سبع صماتف وهي الاسباع (من المثانى) بيان السبع والمثانى من التنسة أوالننا فأنكل دلك مثنى تكررقراءته أوألفاظه أوقصصه ومواعظه أومثني علىهىاليلاغة والاعجاز أومثن على الله بمماهوأهله من صفاته العظمي وأسمائه الحسنى ويجوزأن رادبالمثانى القرآن أوكتب الله كلهما فتكون من للتبعيض (والقرآن العظم) ان أريد ما اسبع الآثات وُالسورَفَنعطفُ السكل عسلي البعض أو العامعلى الخاص وانأديدته الاسماع فنعطف أحدالوصفين على الاخر (لاعدَّت عَنْيَكُ) لاتطمع بتصرك طلمو حراغب (الى ماستعنابه أزواجامنهم) أصنافامن التكفارفانه مستعقر بالاضأفة الىماأوتيته فأنه كالمطلوب بالذأت مقض الى دوام اللذات وفى حسديث أبى بكروضي المته تعالى عسه منأو في القرآن فرأى أن أحدا أوتى من الدنيا أفضل مماأوتي فقيد صغير عظماوعظم صغيرا وروىأنه علىه الملاة والسلام وأفى باذرعات سبع قوافل ليهود بنى قريظة والنضمرفيها أنواع البز والطسب والجواهر وسائرا لامتعة فقال المسلون لوكانت هذه الاموال انالتقو ينابها ولانفقناها في سيل الله

قوله وفى الكشاف المختدة صرف فى عبارته كايعلم بمراجعته اله مصيعه

فقال لهملقدأ عطيت سبع آبات هى خديرمن هـ ذ القوافل السبع (ولانحزن عليهم) أبهم إيومنوا وتسلأنهم الممتعون به (واخفض حناحل المؤمنين) وتواضع لهم وارفق بهم (وقل انى أناالندر المبين) ألدركم بيان و برهان أن عسد اب الله ما ذل بكم ان لم تؤمنوا (كاأنزلناعلى المقتسمين) مثل العذاب الذى أنزلناه عليم فهووصف المعول النذرأ قيرمقامه والمقتسمون هم الاثناعشير الذيناقلهموا سداخدل مكة أيام الموسم لينفروا الناسعن الايمان بالرسول مسلى الله عليه وسيم فأهلكهم الله تعالى يوم بدر أوالرهط الذين التسمواأي تقاسمواعلى أن يسوا صالحاعليه الصلاة والسلام وقبل هو مفةمصد رصدوف بدل عليه ولقدآ نال فانه بعنى أنزلاالمك والمقتسمون همأهل الكتاب الذين جعلوا القرآن عضب حث قالواء نادا بعضه حقموافق للتوراة والانعمل وبعضه ماطل مخالف لهماأ وقسموه الى شعروسمر وكهانه وأساطيرالاولين أوأهل التكاب آمنوا يعض كتبهم وكفر وابيعص على أن القرآن ما يقرؤنه من تسبهم فيكون دلاك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لاعتناعيناك الخاعتراضاعدالها (الذين جعلواالقرآنعضين) أجزاء جمع عضمة وأصلهاعضوةمنعضى الشاقاذا جعلها أعضاء وقبل فعلم من عضهت ادابهه وفي المديث لعن رسول الله صلى الله علم وسلم العاضهة والمستعضهة وقبل أسحارا وعن عكرمة العضة السعر

وإيعهد سفره صلى الله عليمه وسلم للشام فالظاهر ماوقع في غيره من النفاسيرانه وافت من بصرى وأذرعات سبع قوافل الخ وقوله سبع آيات بعنى الفيانحة وفى الكشاف يقول لرسوله صلى الله علمه وسلم قدأوس النعمة الكبرى التي كل نعمة وان كبرت وعظمت فهي البهاحق برة فعلىك ان تستغني مدعن متاع الدنيا ومنسه الحسديث ليس منامن لم يتغنّ القرآن قال في الانتصاف هدا هو الصواب في معسى الحديث وقدحه وكالمحتد على تحسين الصوت واعمايتهي عن تعطيط الصوت المخرج المعن حسده وقال انه لايني يتغنى الامن الغناء الممدود لامن الغني المقصور وقدوجدت نباء يتغنى من المقصور في حديث الخيل فرجل ربطها اتغنيا وتعففا فقدور دمنهما جيعاعلى خلاف ماادعاه المخالف وهوكلام حسسن (قوله أنهم المومنوا) بفتح الهمزة بدل اشتمال من الضمرا لجرور ويجوز أن يكون على تقدير اللام أى لانهم أبؤمنوا وكذا قوله أنهم الممتعون به (قوله وتواضع لهم وارفق بهم) فخفض الجناح مجازعن التواضع أوتمثيل بتشبه مالطائر ( قوله أنذركم بيبان وبرهان) سيأتي بان وجه جعله في قوة الفعل وقوله مثل العذاب الذى أنزلناه عليهم فحآموصولة والعبائد محذوف وقوله فهووصف لمفعول الخ أىندر عذابا كالعذاب الذى نزل الخ واعترض بأت اعمال اسم الفاعل والصفة المشبهة اذا وصفت غسرجائز وكونه فى قوة أنذركم لافائدة فيم كانوهم وأجيب بأن المراد بالمفعول المفعول الغمر الصريم وتقديره بعذاب وهو لاءنع الوصف من العدل فيه وأيضاائه لايصلح أن يكون من كلام الذي صلى الله علمه وسلم لقوله أنزلنه أواذا كان صفة مفعول يكون من مقول القول واعتذرله بأنه كايقول بعض خواص الملك أمرنا بكذاأ وحكاية لقول الله علىه ولايحني مافسه وقوله الاثنياء شروقيل كانواسته عشرأ رسلهم الوليد ابن المفسيرة أيام الموسم ليقفوا على رأس طرق مكة لماذكر وقوله فأهلكهم الله تعالى يومبدر فى الكشاف وقتلهما فات (قوله أوالرهط الذين اقتسموا أى تقاسموا على أن ييتواصا لحاعليه الصلاة والسلام الخ) فكون تفاعلامن القسم وهوفى الوجمه الاخسرمن الانقسام على مفارق الطرق وهوعلى هذاصفة مقعول الندنر كافى الوجه الذى قبله وترك كون المراد بالمقتسين البهود ويسأ نزل عليهم ماجرى على بني قريظة والنضرلان المشسمه به يكون معاوما حال التزول وهذا لسركذلك فملغوا لتشدم ( قو له وقبل هوصفة مصدر محذوف الخ) قائله جارا لله وآتينا بمعنى أنزلنا فكالله قسل أنزلنا أنزالا كاأنزلنا الخ والمقتسمون على هـ ذا الذي فسمو االقرآن عناد الماذكروه من أهل الكتاب أيضاكما في الوجه الذي يعمده وانماالفرق شهمما تقسميهمله الىمايؤمنونيه ومايكفرون وأت المراديالقرآن معناه اللغوى وهوالمقرومن كنبهم وعلى هذا الذين صفة المقتسمين وعلى الأول ستدأ خبره فوربك الخ وكان الظاءر أن يقول والمقتسمون هم أهمل الكتاب ومااقتسموه اتما القرآن حدث قالوا الخ أوما يقرؤنه من كدتبهم (قوله فيكون ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الح) أى على هذا الوجه الأخير المقصود منه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عد الهاأى للتسلية والمراد أنه مؤكد مقولها وعسرته لمواققة النظم ( قوله أجزاء جع عضة الخ) عضوة بكسرالعين وفتح الضاد بعني جزوفهو معتل اللام منعضا مالتشديد جعدله أعضا وأجزا وجعله أجزا يتناول التقسيم الى الشعر والسحر والكهانة وتقسيمه الى حق وباطل وا يمانهم بيعض وكفرهم ببعض منه ( قوله وقيل فعله من عضهته) ك فى نسخة مصمة أى على وزن فعله توزن الهشة وأمّا في الوجمه الاول فهو بفتح الضاد كاذكره الطبي وتقله السيوطي رجه الله تعالى وقيسل انه على الاحتمال الاقول يوزن فعله أيضا وأراد بفعلة بناء النوع فانه عمروليس الاؤل وانوافق زنة بهذا المعنى فلهذا خصه بهذا وفيه نظر وفي بعضها وقيل أحصارا جع سحرتفسترلعضن واذا كانمن عضهته فاللام المحذوفةها كشفة على القول بأن أصلهاشفهة وقوله اذابهته أكافتر يتعلمه لكن الواقع في الحديث على الساحرة والمستسصرة أي المستعملة المصرغرها كاذكر ابن الاثيرف كان أصل معناه البهتان عالاأصل اه فأطلق على السحر لانه تضمل أمر لاحقفة له فلذا واغاجع جع السلامة جبرالما حذف منه والموصول يصلنه صفة المقتسمين أو مبتدأ خديره ( فوريك لنسألنهم أجعين عما كانوا يعملون) من التقسيم أوالنسبة الى السعرفيجازيهم عليه وقبل هوعاتم ٢٠٨ في كل مافعلوا من الكفر والمعاصي (فاصدع بماتؤمر) فاجهر به من صدع بالحجة اذا تكام

وأصله الابانة والتميز ومامصدرية أوموصولة المجع ينهما المصنف رجه الله تعالى لكن فيه اجال وهذا الحديث رواه ابن عدى في الكامل وألويعلى فىمسنده كإقاله العراق (قوله وانماجع جع السلامة الخ) اشارة الىماذكروه من أنّ ماحذف منه حرف يجمع جع السلامة جبرا لمافات منه كعزين وسنين وهوكثير معاردوا لافحقه أن لا يجمع جنع السلامة الذكر لكوته غبرعاقل ولتغسر مفرده وهذه المسئلة مفصلة في شرح التسهيل وقوله والموصول الخ ترك كونه منصوبا بالنك فرالذي في الكشاف لبعده واعمال المصدر الموصوف فسه (قوله من التقسم) ناظرالى قوله أجزاء وقوله أوالنسبة الى السحر ناظرالى قوله وقبل اسحارا أوالى تفسيره على الواقع في بعضها اذمعني بهتهم القرآن جعله محرا ( قوله فيجاز يهم علمه ) بصغة المتكلم أوالغمة والفاء تقسير بةأوعاطفة وعلى الاول فالسوال مجازعن الجازاة لانهسما فلابردأنه ينافى قولة تعالى فمومنذ لايستلءن ذنبه انس ولاحان وعلى الشاني المرادسوال التقريع بلم فعلتم لاالاستفهام لعله بجمد عماكان ومايكون وأوردعليه الامامأن لاوجه لتخصيص نفيه بوم القيامة وأجيب بأنه بااعلى زعهم كقوله لاسؤال يومنذمن الله ولامن غيبره بخلاف الدنيافانه رجاسال غييره فيها ورد بأن قوله لانه تعالى عالم بكل أعالههم بأباء ثمان الامام ارتضي في سورة الرجس مارده هنا وسيأتي الكلام فيسه وأنه باعتبار المواقف والعسموم نظرا الى ظاهرماوقوله أنا النذير المبين ( قوله فاجهر به) فاصدع أمر من الصدع بمنى الاظهار والجهرمن انصداع الفيرأ ومن صدع الزجاجة ونحوها وهوتفري أجزائها فالعدني افرق بينالحق والبماطل وقوله وأصلهالخ أشارةالىأنه مسستعارمنه والبيا فىالاقل صلته وفىالشاتى سبية (قوله ومامصدرية أوموصولة الخ) ردأ بوحيان رجه الله تعالى المصدرية بأنه جارعلى مذهب من يجوزأن يراد بالمصدرأن والفعل المبني للمفعول والصيح عدم جوازه وردبأن الاختلاف في المصدر الصريم هسل يجوزا نحلاله الى رف مصدرى وفعسل مجهول أم لااتماأن الفعل المجهول هل يوصل به حرف مصدرى فليس هجل" النزاع فان كان اعتراضيه على الزيخ شيرى" فى تفسيره بالاص وأنه كان ينبغي أن يقول بالمأ موربه فشئ آخرسهل وقوله بما تؤمريه من الشرائع فالمأموديه الشرائع نفسها لاالامر بها حتى يتكلف ويقال أصدله تؤمر بالصدع به فحذف تدريجا آدلاداعىله وقوله فلانلتفت الخ يشيرالى أنه ليس أمر ابترك القنال حتى يكون منسوخايا به السيف (قوله كانوا خسة الح) كونهم خســة قول وفىشرح المجارى النهم سبعة وفي يعض أسماثهم اختلاف مفصل فى كتب الحديث والعاص بضم الصاد واجوا الاعراب عليها وليس منقوصا كالقياضي فانه علم آخركذا قيسل ولاأصلله وقوله عدى بن قيس كذافى نسخة وصوابه المرثبن قيسر ونبال بفتح الذون وتشديدالباء الموحسدة من يصنع النبال أعا السهام وقوله لاخذممتعلق ينعطف وقوله كالرحى فحاروا يةكمنق البعبر وقوله فامتخط أىخرج قيم من أنفه بدل مخاطه (تنبيه) في المستهز ين خلاف فقال الكرماني في شرح الصاوى هم السبعة الذين ألقواالاذىءلى رأسه صلى الله عليه وسلم وهو يصلى كمافى المينارى فهم عمر وبن هشام وعتب تبن ربيعة وشيبة بزريعة والولندبن عتبة وأمدت بنخلف وعقبة بنألى معيط وعارة بزالوليدوف الاعلام السميلي انهمةذفوا بقلب بدروء دهم بخلاف ماذكر ( قوله عاقبة) اشارة الى مفعوله وقوله في الدارين متعلق به وقوله فافزع الفزع هنابه سني الالتماء وقوله بالتسسيم والتعميد بمعني أنه بمعناه العرف وهوأ قول سيمان الله والجدلله ومابعده اشارة الى أنه بمعناه اللغوى ومآنا بك بمعنى مانزل بك وقوله من المصلين فهومن اطلاق الجزعلي الكل وقولهمز به بالماء الموحدة والنون أيضا وقدمر ضبطه وشرحمه وقولة فزع المءالصلاة أى قام البهـاواشتغلـبهـا وقوله الموت فالميقين بمعنى المتسقن والمراد مدّة حياته صلى الله عليه وسلم وقبل المرادبه تعذيب هؤلاء وأن ينزل بهمما وعده وتنحل من الخلل والتقصير وقوله من قرأ سورة الحرالخ هوحد يتموضوع كاف أكثرماذ كرف أواخرالسور

بهاجهارا أوفافرق به بين الحقوالباطل والراجع محذوف أى بماثؤهم به من الشرائع (وأعرض عن المشركين) فلاتلتفت الى مايقولون (اناكفيشاك المستهزئين) بقمعهم واهلاكهم قيل كانواخسةمن أشراف قريش الوليدين المغبرة والعاص انوائل وعدى تنقيس والاسودين عبد مغوث والاسودن المطلب سالغون في ايذاه النبي صلى الله عليه وسلروا لاستهزا ويفقال حديل علمه السلام لرسول الله صلى الله علمه وسلمأمرتأن أكفيكهم فأومأ الىساق الوليد فز بنسبال فتعلق بثوبه سسهم فسلم ينعطف تعظما لاخذه فأصاب عرقافي عقبه فقطعه فاتوأومأالي أخص العاص فدخلته شوكه فانتفنت رجله حتى صارت كالرحى ومات وأشارالى أنف عسدى ينقس فامتخط قيما فات والى الاسودين عبد يغوث وهو قاعد فىأمسل شعرة فحسل سطير وأسه بالشعرة ويضرب وجهه بالشوائحتي مات والى عبى الاسود بن المطسلب فعمى (الذين يجعلون مدع الله الخرفسوف يعلمون) عاقبــة أمرهم في الدارين (ولقد نعسلم أثلا يضيق مدرا عايقولون) من الشرك والعنف القرآن والاستهزاء مك فسبع بعمدوبك) فأفزع الى الله تعمالى فيما نابك بالتسبيع والتعمم بكصالم ويكشف الغ عنك أوفنزه وعما يقولون امداله على أن هدال اللحق (وكن من الساجدين) من الملين وعنه علمه السلاةوالسلامأ لمكان اذاحزته أمرفزع آلى الصلاة (واعبدربك حتى أنيك المقن) أى الموت فانه مسقن الحاقه كل حي مخلوق والمعنىفاعبد معادمت حيا ولاتخل بالعبادة لحظة عن رسول الله صلى الله على وسلم من قرأسورة الحركان لهمن الاجر عشرحسنات يعددالمهاجر ينوالانصاروالمستهزئين بمعمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم

## ﴿ (سورة النو) ﴾ ﴿ (سِيم الدّارِين ارمِيم ) ﴾

( قوله مكمة غير ثلاث آيات ) وقسل مكية كلها وقيل غير ذلك (قوله ما نة النز) الذي ذكره الداني فككتاب العددانها تسعون وتلاث وقيل أربع وقيسل خس فسائر المصاحف وتسمى سورة النع جع نعسمة لمباذكرفيها بمباأنع الله يه على الانسان من المأكل والمركب وغسيره كاستراه ولمباذكرفي آخر السورة السابقة المستهزئين المكذبين لها شدأهنا بقوله أق أص الله المناسب لهعلى ماذكر فى معناه وسيب نزوله( قوله كانوايستعجُّلون ما أوعَّدهمُ الرسول صلى الله عليه وسلم) الاستعجال طلب الشيُّ قبل زمَّانُه ولذاقسل من استعل شئ قمل أوانه عوقب عرمانه وقوله واهلاك الله وفي نسخة أوبدل الواو وهماسان الموعيد وقوله تشفع لناناظر للساعة وتخلص اللاهلالة فليس قوله انصم ما يقوله الخطاهر افي ارادة قسام الساعة كالقيهم وقوله استهزاه وتكذيبا تعلمل الفوله يستعطون فلدس استعجالهم على حقيقته بلهو في صورة الاستهال والمراديه ماذكر ويقولون معطوف على يستهاون ( قوله والمعنى أنَّ الام الموعوديه) بشير الى أنَّ أنَّ عيني مأتى على طريق الاستعارة بتشده المستقبل المحقق مالماضي فيحقق الوقوع والقرينة علمه قوله فلاتستعملوه فانه لو وقعما استعمل وقوله من حث انه تعلسل الماقب لهوان بالكسرعلي ماارتضاءا بن هشام رجه الله تعالى وجؤزا بن اياز فتحه الانهاقد تضاف للمفرد الكنه شاذفا لكسرأولي وقوله نلاتستعجلوا وقوعه تفريع على وجوب الوقوع فان ماهو كذلك لايخاف فواته حتى يستعيل فان الاستعمال انماهوفى الاكثراذاك ثم علل النهى بأنه لاخرف الوقوع ولابدمنه فض مرفيه وعنه الوقوع ولاغبار على كلامه (قوله تير أوجل عن أن يكون له شريك) لف ونشرفتبراً تفسيرسحان وجل تفسيرتعالى وعن أنالخ تنأزع فيه تبرأ وجل وما تحتمل الموصولية والمصدرية لكنها ظاهرة فى الشانى واليه أشار بقوله عن أن اذفسرها بأن المصدرية مع احتماله للوجه الأسخر ولما كأن التنزيه انمايكون عن صفة العين لاعن الذوات وصفات الغيرفلا يظهر التنزيه عن الشيريك أشار بقولة أن يكون له الى أنه صفة سيسة سلسة وأيضالما كان التنزيه منه تعالى لنفسه آل الى معنى التبرى قلذ افسره به وقوله فسد فع ما أراد بهرم بان لارتباطه عاقبله ومناسبته له و يفع بالنصب أى تنزه سيحانه وتعالى عن أن يعوم العجز اللازم لتكذيبهم حول سراد قات كريانه فيكون له شريك فضلا عن شركا محتى يكونمازعتم من دفعهم عنكم وهم أحجار ومخلوقات لا تملك لانفسه اضر اولانفعا ( فوله مالما على تلوين الخطاب) الواقع فى قوله للاتستعلوه فانه للكفرة فاذا قرئ يشركون بالغيبة حينتذ كان التفا ناوالمراد شلو بن الخطاب الالتفات من الخطاب للكفرة الى الغسة والخطاب الكلام الخياطب به وعلمه اذاقري بالتا والتفات فسه وكذااذا كان الخطاب الاؤل المؤمنين أولهم ولغيرهم فانه لا يتعدمعني الضميرين حتى يكون التفاتأ أوهما متعدان الحسكنه فيه تغلمان فقلب المؤمنون على غيرهم في الخطاب وغيرهم عليهم فى نسبة الشرك على قراءة تشركون التاء والاالتفات فيه أيضا وعلى قراءة الباء الاالتفات والاتغليب أصلا فن قال ليس المرادبتاوين الخطاب الالتفات بل المعنى الاعم منه لوجوده أيضااذا كان الخطاب لهم ولغرهم فلاتصم المقابلة على الاطلاق لم يسب (قوله لماروى أنه لما نزات الخ) اعترض عليه بأنه ليس فىهذه الرواية استجال المؤمنين وقدقيل في آية أخرى يستجيل بها الذين لايؤم نون بها قالغاهر أتهملما مععوا أقل الاسية اضطربوا لظن أنه وقع فلما معمو اخطاب السكفار بقوله فلأنست بجلوه اطمأنت قلوبهم وودبأنه ليس المراديالاستعال حقيقته بلاضطرابهم وتهيؤهم لهاالمتزل منزلته وليس هوالاستعال الواقع من الكفرة في تلك الأكبة لانه استعبال تكذيب كأفي الوجه ألا خروبه الدفع الاعتراض بازوم الجع بينا لحقيقة والمجاز اذاكان الخطاب للمومنين وغيرهم فان قلت اذاكان الخطاب للمؤمنين لايتصل قوله

\*(سورة العل)\* مكة غير الان آبات في آخرها وهي ما بة

وعمان وعشعرون آمة \*(بسمالته الرحن الرحي)\* (أَنْ أَمْ الله فلانستهاده) طَافُوالِسَتِعِلُون مأأ وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم من فيام الساعة أواهلاك الله تعالى الماهم كم فعل يومدراستزاءوتكذيها ويقولون ان صماية وله فالاصنام تشفع لنا وتعلصنا منه فنزلت والمعنى أن الأمر الموعوديه بمزلة الاتحالمية قون حس انه واجب الوقوع فلانستعلوا وقوعه فانه لاخسر لكمونه ولاخلاص لكم عنمه (سجانه ونعالى عا يشركون) تبرأ وجلعن أن بكون لهشريك فهدفع ماأرادجم وقرأ حزة والكسائية مالناه على وفق قوله فلانستعاده والساقون الماء على الوين الطاب أوعلى أن الطاب المؤمنين أولهم ولغيرهم لماروى أنه لمازات أفى أمى الله فونس النبي صلى الله علب وسلم ورفع الناس دوسهم فنزات فلانست مجلوه

سيعانه وتعالى عبايشركون بماقيله بخلافه على العموم والاختصاص بالكفرة (قلت)كذا يؤهمه بعضهم وأسر كذلك فانه لمانهاهم عن الاستهال ذكرما بتضمن أنّا نذامه واخباره التمنو بفوالارثعاد وأزقوله ان الساعة آسة انما هو اذلك فلستعد كل أحد لعاده ويشتغل قبل السفر سهشة زاده فلذا عقب ذلك دون عطف وقدأشيا والمصنف رجيه الله تعيالي الي ارشاطه باعتيار مابعيده فيكون مأذكر مقدَّمة واستفتاحاله وأيضا فان قوله تعالى أنى أمر الله تنسمه وا غاظ لمار ديعد ممن أدلة التوحيسة متدبر ( قوله بالوحية والقرآن فانه يحيابه القداوب الخ) في الكذ إف الروح استعارة الموحى الذي هوسب الهداية ومن أمره سان له فشسه الوحي مطلقا أو يعضه بالروح فان كان بالنظر الى الموحى اليهم فلائنه بتطلصهمن الجهالة والضلالة المشبهة بالموت كإقال تعالى أومن كان متنا فأحديناه فسمحساة الهم وانكان النظراني الدين فلائه به قيامه وقوامه كما تقوم الروح بالبيدن فهوا ستعارة مصرحة ه ققة لكنها تلزمها مكنية وتخسلية وهي تشهده الجهل والضيلال بالموت وضدّه ما لما، أوتشيبه الدين مانسان ذى حسد وروح كااذا قلت رأيت بحرايغ ترف الناس منه وشمسا يستنسؤن برا فانه يتضمن تشسه عله عاء عيذب ونورساطع لكنه جامن عرض فليس كاظفا والمنية وليس غير ويورساطع لكنه جامن عرض فليس كاظفا والمنية وليس غير ويورساطع مصر حسة كانوهم وقدم ومشاه في البقرة (فان قلت) قوله من أمره يخرج الروح من الاستعارة الى التشبعه كإفي قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الاسض من الخيط الاسو دمن الفعر (قلت) قالواات سنهما ونابعيدالان نفس الفعرعين المشب شبيه بخمط وليس مطلق الأمن ععني الشأن مشبهايه ولذا منث بداروح الحقيقة فى قوله تعالى قل الروح من أمر بي كما تمن ما لمحازية ولوقيل بلقي أمر مالذى هوالروح لمعترج عن الاستهادة فليس وزان من أمن وزان قوله من الفعر وليس كل سان مانعيامن الاستعارة كالتوهيم من كلام المحقق في شرح التطنيص فعلمك التفطن له فانه يمتزل فسه الاقدام ولم يلتفتوا الىجعل الروح هنباععني جبرا ليسل الواقع فيعض التفاسير وقوله فأنه الخ اشارة الى وجمه الشبه على ماحقفناه وقرئة الاستعارة ايدال أن أنذر وامنسه (قوله وذكره عقب ذلك اشارة الى الماريق الذي يه الخ) هوعلى وجوه الخطاب وازاحة معطوف على قولة السارة وقوله بالعام الساء دخلت فمه على المقصور وقدمترسانه وقوله وعنه تنزل أصلم تنزل فحذفت احدى المتامين ﴿ قُولُهُ بِأَمْرِهُ أُومِن أحله) بعني من اماسسنة أوتعليلية والامر واحدالاوامر ومن جعله واحدالامور جعلها تسنسة وقدضرح بهشرا حالكشاف رجهم الله تعالى أخذامن كالامه فلاعبرة لمن أنكره وقوله أن يتخذه وسولا سان لمفعول نشاء المقدر وقوله بأن أنذروا تفسسرله عبابحرى على بعض الوحوه وهوكون أن مصيدرية منصوية المحل تعدحيذف الجارأ ويحرورة وكونه بدلامن الروح وكونها مخففة من الثقيلة لاتفسيرية واذا كانت مخففة فاسمها ضمرشأن مقذروا الحبرأ نذروا ولايحتاج فمه الى تقدير قول لان خسر ضمعرالشأن مكون أمر اميزغيرتأ و مل لانه عينه كقولاك كلامي اضرب كاحققه في الكشف (قو له من نذرت بكذا اذا علته كتفية منحقيقه وأنه ليس له مصدرصر بحواذا دخلت عليه همزة التعدية صاربمعني أعلت ثم خص باعلام ماعفاف منه فوقعرف مقابلة التبشيرو محصله حينثذ التخويف فاما أن يكون على أصل معناه لذهلقه يقوله لااله الاأناولا تتخويف فيده بحسب الظاهرأ ويكون ععني التضويف ولذاقيل انه مدل على أنهم أثبتهوا له تعالى شركا وهو يقتض الانتقام منهم لامناوهم نسمو االسه مالا بليق بحلاقه فين قال الثابت في اللغة ان نذرالشئ كفرح بدعلم فذره وأنذره اذاأعله عايعذره وليس فيها هجيئه بمعنى المعويف فأصله للاعلام مع التخويف فاستعماوه في كل من برزاى معنسه لم يأت بشي يعتديه (قوله ان الشان اخ) فالضمر للشأن وهومفعول أنذروا بمعنى أعلوادون تقدر جارته مغلاف مااذاككان بمعنى التخويف ومفعوله الاول عام فلذالم يقدره وعلى الشانى خاص أهل الكفروا لمصاصي معذوف كاأشار السه وهو تعدى المالشانى بالبا علدًا قال بأنه (قوله وقوله فا تقون وجوع الى عناطبتهم) قيل انه لا يظهر لتفسيص كون

(ينزل اللانصى: بالروح) الوحي أوالقرآن فأنه يعمله القلوب المية والمهلأو بقوم في الدين مقام الروح في الجد في وذكره عب ذلك اشارة الى الطريق الذى به علم الرسول صلى الله عليه وسلم المتحقق موعدهم به ودنوه والزاحة لاستبعادهم اختصاصه بالعمر وقرأان كم موأبوعرو بالمن أزلوءن يعقوب مشادعت تسارل وعن تنزل وقرأ أبو بكر نيزل على المسارع المبي في النزيل (من أمن) بأمن أومن أجله (على من يشاء من عباده) الانهاء أن يَضنف ورسولا (أن أندوا) بأن أندواأى الله الله الماداء المادة الماد الاأً مَا فَانْهُونَ ﴾ أَنَّ الشَّانُ لا الحالا أَمَا فَانْهُونَ أرخونوا أهل آلاة روالمعاصى فأنه لااله الاأنا وقوله فأنقون رجوع المحضاطبتهم بماهو المقصود

وأن مفسر الان الروح بعنى الوحى الدال على القول أومصسار بدنى موضع المتربدلامن الروح أوالنصب أنزع المائض أوغنافه من النقبلة والاية تدل على أن زول الوحي واسطة الملائكة وأن عاصله التنسيد على التوحيد الذى هومنتهى كال القرة العلسة والام بالنقوى الذى هو أقصى كالات الفوة العملية وَأَنْ النَّهِ وَعَظامُ بَدُوالا يَانَ النَّي بعله هادليلُ وحدانية من حسن أنهاندل على أنه تعالى هوالموجم الاصول العالم وفروعه على وفق المكمة والصلمة ولوكان لهشر يان القدرعلى ذلك فيلزم التمانع (خلف الدوآن والارض ما لمن أوجدهما على مقداروشكل وأوضاع وصفات مختلفة قدرها وخصومها عملمته (نعالى عايشركون)منها أونما بفتقرفي وجوده أو بقائه البهاوع الاسدرعلى خلقها وفيه داسل على أنه تعالى ليسمن قبيل الاجرام (خلق الانسان من نطفة) جادلا حس لها ولا مراك سالة لا تحفظ الوضع والشكل (فاذا هونصم) منطق معادل (مبن) للعدأو العظام المناهم فائل من يحيى العظام وهىرميم

الأندار بعدى التفويف بكؤن القون وجوعاالى مخاطبتهم وجه بلذاك في كونه بعدى الاعلام أولى فان قوله فاتقون انذار وتقفو يف فايقاؤه ف حسرخوفوا هو الطاهر وردّبأن المرادأنه رجع الى مخاطبة قريش بالانذارولوس فى كلامه مايدل على اختصاص هذا بالمعنى الثانى لانذروا كماظنه ثم قال فان قلت هذاعلى تقدر أن لا يكون فاتقون من جداة الموحى به وهو الظاهر بلريانه على جدع الوجوه فهلك أن تجعله منها والمعسى أعلوهم قولى ان الشأن كذا فا تقون أوخو فوهم بذلك فلت لاو الالقل انبالكسرلامالفتم نموجه فضريع قوله فانقون على التوحيد أنه اداكان واحدالم يتصور تخلص أحدالا حدمن عدايه (قلت) إذا كان بمعنى التخويف فالظاهر دخول قوله فاتقون في المنذريه لانه هو المنذريد في المصقة فقتضاء أن يقال أندروهم بأنه المنفرد بالالوهية الذي يجب عليهم أن يتقوه و يخشوا عذامه لانه المقصودذكر مللاندار فالعدول عنه لذلك واذا كان بمعني الاعلام فالمقصود بالاعلام هوالجلة الاولى وهمذامته وعطيها عملياطر مق الالتفات فتأمل وأماالكسرالذى ذكره فغسر واردفانه اس بعد قول صريح ملفوظ أومف دروانعاذ كروه لتصوير المعنى (قوله وأن مفسرة) فلا عل الهامع الجسلة الداخيلة عليهاوهي تفسسعر للروح بمعنى الوحى وقوله الدال على القول سيان لوجود شرط أن المفسرة وقدوقعت دمدفصل يتضمن مسنى الشول وهو قوله تعالى ينزل الملائسكة بالروح فلمس شرطهما مفقوداهنا كابؤهم وانماص حثأويل الروح بهلانه المفسرف الحقيقة ولولاه لم تدل الجسلة على ذلك (قوله أومصدرية) على مذهب سيبويه المجوزلوصله الالام والنهى وفوات معناه بالسبك كفوات المضي معأنه غيرمسا كامتر تحقيقه واذاكانت مخففة من الثقيلة فهل يحتاج الى تقدير القول معها أم لاتقدُّمُ الكلَّامِ فيه والنصبُ بنز ع الخافض نتقدير الباء السيبية معه (قوله والآية تدل على أنَّ نزول الوجى واسطة اللا تدكة الن) دلالة الآية على ذلك ظاهرة وأيس فيهاد لألة على أنه لا يكون الابذلك حنى يردعليه أنه لادلالة فيهاعلى المصرمع أنه غير مصصر فى ذلك وقوله منتهى كال القوة العلمة يعنى أنهأ شرف المطالب اليقينسة وكون النبرة عطافية هومذهب أهل الحق خلافا للحكاء وقدمرتح تسقه ف سورة الانعام وقوله لاصول العالم يعني به السموات والارض وقوله على وفق الحكمة هومعني قوله بالحق وقوله فيسلزم المتمانع اشارة الى برهان التمانع ابمذكور فى عملم الكلام وقوله وفروعه يعنى به مافى خلق الانسان الخ ( قولة أوجد هماعلى مقد أر وشكل الخ ) هويؤخذ من قوله تعالى بالحق لان معناه مايحتي لها بمقتضى الحكمة لتدل على صائع مختاره نفرد بالالوهمة والالوقع التمانع لاجتماع مؤثرين على أثر واحدواذا عقمه بقوله تعالى عمايشركون وقبل معنى قوله بالحق بحكمة آلحق وقوله منهاوفي نسخة منهما واليهما والمعنى واحدوقيده عاد كرامرسط عاقبله ولانه الواقع (قوله على أنه تعالى ليسرمن قبيل الاجرام) أىلسر بحسم كايقوله الجسهية ووجسه الدلالة أنه بدل على احتماج الاجرام الى خالق فهولا يجانسها والالاحتاج المه فلا يكون خالقالاأت كل ماهوجرم فهومنهما وخالقهما ومافيهما هوالله فليس منهما حتى يردعليه أنه انمايدل على أنه ليس من السموات والارض في ازان بكون جسم امن غريها الاأن رادالسموات والارض جهة العلو والسفل كاقبل (قوله منطبق مجادل) منطبق بكسرالم صبغة مبالغة كتعار فهوداسل آخرعلى خالقت وقدرته وهدا اهوالوجه كافى شرح الكشاف ولذا قدمه المصنف رجه الله تعالى ووجه الاستدلال أنه كان نطفة سالة لايستقر ولا يحفظ شكار فانتقلت الى أطوا رمختلفة حتى صارت تدفع عن نفسها وتخاصم وتحاج من حاجها وهذا لس بما تفتضه الطبيعة بل هو بخلق فاعل حكيم مخساد (قوله أوخسيم كافع الخ) هذا هو الوجه الثاني وأخر ملامر وأصل الكفاح فىالقتبال وأراديه مطلق الدفع أوالدفع بألحسة على التشديه لهبابالسيف ونحوه على طريق التكاية والتغييل وهولسان براء تمن كفرعلى الله وعدما - تعيائهمنه ووقات ته بقاديه فى الكفر قيل ويؤيدهذا الوجه قوله فيسورة يسبعدما فسكرمثله فالمن يحى العظام وهي رميم فأنه نص ف هذا فصد والاكية

للاستدلال وعزهالتقرر الوقاحمة وايس بشئ لاتمداد ماقبلهاف تلك التنورة على ذكرا لمشر والتشا ومكابرتهرفيه يخلاف هذه وايكل مقاممةال وقدأشياد المصنف رحه الله تعيالي هنيال وأتماكون الاتية مسوقة لتقرير وقاحة الانسان لانتفاء التنافي بن الاستدلال على الوحد انسة والقدرة وتقرير وقاحة المنكوين وأذاجعل تتسمالقوله تعالى عايشركون فعدم المشافى لا يقتضي وحور المساسب ووحة التعقب واذاألفها يةمع أتكونه خصما مبينالم يعقب خلقه من نطفة اذبنهما وسايط أنه بالاطواره الحكمال عقه فالتعقب باعتب ارآخرها فلاوجه لتقدر الوسايط ولالأهول بأنه من بأب التعبرعن الالشي عايؤل المه وخصم صغةمسالغة أو عمني مخاصم وترى بضم النا بمعنى تزعم وتطن ورم معنى صارومها ﴿ قُولُهُ رُوى أَنَّ أَى مَنْ خَلَفَ الحَ ﴾ الرمم اليالى الفانى وفي هذه الآنة وليل الشافعي رضي الله تعالى عنسه على أن العظم والشعر ينعس بالموت وأنوحشفة رجه الله تمالى شالع في ذلك وقال لوأن فعه حماة ماليث بعد الموت و تأويد عماساً في في سورة بس بأياه آن دخول صورة السبب لازم ( قوله الابل الن سسأى تعقيقه والغنم شامل للفأن والمعزكشمول البقر للباموس وهدده هي الازواج الثمايسة والزوج مأمعه غبره وقدراديه المحموع وفي نصب الانعام أوجه نصبه على الاشتفال وهو أرج من الرفع لتقدّم الفعلسة أوبالعطف على الانسان فعلى الاول قوله خلقهام فسيروعلي هدامسين مؤكدوهو مستأنف حواب سؤال مقدّر وقرئ الرفع في الشواذ (قوله سان ماخلق لاحله) وفي نسخة ماخلقت الإجاه والتذكير في الاولى مناويل ماذكر أويكون الإجل التب الفاعل وجوزفسه أن يكون مبنما للفاعل وفى الكشاف ماخلقها الالكم ولمسالحكم ناجنس الانسان فقل الحصر وأخوذمن لأم الاختصاص شاءعلى أنهمعني اختصاصهاعلى أحدالاحتمالين وقوله ماحنس الانسان اشارة الى أنه التفات من الغيسة الحالخطاب والمكلام تم عند قوله خلقها ويجوزأن يتم عند قوله لكم متعلقة بخلقها والاولأول أولى لعماف قوفه ولكم فهاجيال علب وعليه فالمصرمستفاد من التقدم وعلى الاول من اللام أوالفعوى والمقيام وخالفه المدفق فجعسل الأولى تعلق لكم بخلق قبل وهوالذى أراده رحمه الله تعيالي ولذا لميذكرحديث الحصرلان اللاملا تدل علمه كامرتفصله والمقابلة غيرمتعمنة هناوفهه أن قوله هنالاجله صريه في أن اللام تعليلية لااختصاصية غيردالة على الحصروان قسل انّ التعليل قد يفسد ذلك فتأمّل وفوله فسق المرد أىكون وقامة دافعة له بجعلالماسا أوستا كافى آمة أخرى ومن أصوافها الخ والدفء المهملالدفي أي يستن وقرأز مد شقل حركة الهمه زه الي الفاء والزهري كذلك الاأنه تستدالفاء كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف وفى اللواع منهم منءوض من الهسمزة تشديدالفا وهوأ حدوجهي حزة ىن حسب وقفا واعترض علسه المعرب بأنّ التشهديد وقضالغة مستقلة وان لم يكن غمة حهذف من الكامة الموقوف علمها ويدفع بأنه انمايكون ذلك اذاوقف على آخريوف منهمااما اذا وقف على ماقبلالآخركقاضفلا (قوكه لهنسلها ودرهاوظهورها)أىودكوب ظهورها وقوله وانماءبرعنها أيعياذ كرمن النسل وماذكرمعه والمراد بعوضها ثنها ويلحق به الاجرة وقوله أي تأكلون ما يؤكل اشارة الىأن من تنفيضية ويجوز أن تكون الندائية وقوله والالسان اشارة الى أن الاكل هنساءعنى الساول الشامل للشرب وقوله أولان الاكل منهاهو المعتماد سان لوجه آخر للتقديم وهو الحصروأنه اضافى بالنسبة الىاللعوم المعتادة وتمحوها فلايرد لمم الطيوروا لخبزوا لبقول والحبوب والاعتياد مأخوذ من المضادع الدال على الاستمرار (قوله تردّونها من اعبها الى مراحها) بضم الميم وهومقرها فىدورأهلهاوفيه اشارةالى أتخمرا لمفعول محذوف من الفعلين والافتية جع فناه الدار بالكسر والمذ وهوما حولهامن الفنساء ويجل بكسرا لحسيم عنى يعظم وملائى بفتح الميموسكون اللام تأنيث ملات كعملشان وعطشي وحافلة يمعني ممتلثة باللن وحاضرة لاهلهاأى موجودة فىأفنيتهم وتولهتر يحون فيه اشارة الىحذف العائد مرحا لجلة الواقعة صفة والتسريح عفى الاوسال وأصله فى الشعروا لمراديه هنا

روى أن أبي ابن خلف ان النسبي صلى الله علمه وسلم بعظم وسيروقال بالمحد أترى الله يمي هذا بعدما فدرم فنزلت (والانعام) الابل والبقرو الغنم واتصابها بفيعل ينسره (خلقهالمكم) وباله ماف على الانسان وخلقها لكم بانما خاتى لاجله وما بعده تفصيل له (فيها دفي مامدقاً بدفيق البرد (وسافع) نسلها ودرها وظهورها واعماعه عنها بالمنافع لتناول عوضها (ومنها ما كلون) أى أكلون ما يوكل منهامن اللموم والشموم والالسان وتقسليم الظرف المصافظ على رؤس الا ي أولان الاكل منهاهو المعتاد المعتمد عليه في المعاش وأماالا كلمن سائر المعوانات المأكولة فعلى سبيل التداوى والتفك (ولكم فيها حال) زينة (حينتريعون) تردونهامن مراعيها الى مراحه المالعثى (وحدن تسرحون) تغرجونها الغداة الى المراعى فان الافنية تتزين بهافى الوقدين فعيل أهلهافى أعن الناظرين الباوتف لديم الاواحة لان الجال فيهاأ ظهر فانها تضل ملاعى البطون حافلة الضروع ثم تأوى الى المظائر حاضرة لاهلها وقرئ حسا على أنْ تربعون ونسر حون وصف له بعدى ترجعون فيسه وتسرحون فسه

(وتعمل أنقالهم) أحالكم (الىبلدلم محونوا مالغيم) انام تكن واعالق فضلاعن أن تعملوها على ظهوركم المه (الابدق الانفس) الابكانية ومشقة وقرى بالغنى وهو لغية فده وقدل المفتوح يتصاريني الأمرعامة وأصله الصدع والكسور بمعنى النصف كأنه دهانصف تونه النعب (ان ديكم لروف رديم در مراجع المناعم وتسعد الامرعلكم (والكل والغال والمعر)عطف على الانعام (لتركبوهاوزية) أى لتركبوها والمتز والماذية وقبلهى معطوفة على محل لتركبوها وتغيير النظم لات الزينة بفعل النالق والركوب ليس بقع له ولان المقصود من خلقها الركوب وأثماالذين بما فاصل مالعرس وقرئ بغيروا ووعلى هذا يعتمل أن في ونعله لتركبوهاأ ومصدرا في وقع المال من أحد الضمرين أوبتر نين أوسترينا بها واستدل به على حرمة لموسها

ارسال المواشي للرعى وتقييد الاقول بالعشي والثاني بالغداة بساءعلي المعتاد والحظائر جع خطيرة وهي مينها والاجال معمل الكسرمعروف (قوله وتقديم الاراحة الن) أي معنا غرها في الوجود الماذكروالواووان الم تقتض ترتيبا الكن مخالفة الظاهر لابدله من نكتة (قوله ان المتكن الخ) بنشديد النون المدغمة في نون ضمير الاناث العالمد على الانعام و يحوز تعقيقه وفأعله سميرهي المقدر للانعام وفي نسعة ان لم تكن الانعام وكان تامة و يجوز أن تكون نا نصة والخبر محذوف وهـ ذا اشارة الحالسوالين المذكورين فى الكشاف ودفع ما يتوهم من أنّ الموافق للسماق لم تكونوا ماملها المسه وأنطاقه من حث المعناه تحدمل أثقالكم الى بلد بعد قد علمة أنكم لاتماغونه بأنفسكم الابجهدومشقة فضلاأن تحملوا على ظهوركم أثقالكم وترك الوجه الثانى وهوأن المعني لمتكونوا بالغمه بهاالايشق الانفس وحذف بهالان المسافرلا بذله من الاثقى اللان الاقل أبلخ وعن عصيرمة رضى الله نعمالي عنه أنّ البلدمكة ( قوله الابكافة ومشقة) هذا سان المعنى المرّ ادمنه وما يعده ان لاصل معناه واناط الاقعام الكونه يكسر النفس أو يذهد نصفها كانقول ان سلخ كذا الابقطعة من كسدك وقوله لاتفاعكم الموجود في اللغة النفع لا الانفاع وقد استعمله ألمصنف رجه الله تعالى في مواضع من كانه وخعلى فسه كماسماني في سورة الجن وقوله وتسمرا لامر علىكم من قوله روف (فولهولتتز بنوابهاز نــة) فهيمفعول مطلق لفعل مقدّر معطوف على لتركيوا أوهو مفعول به لفعل مقلة رهوحال أي وقد جعلها الكمزيسة كاهوأ حدا لوجوه في اعرابه وقوله وتغسير النظه أى اظهارا لام في الاول دون الشاني لانّ الاوّل مختلف فاعده فلا يصم نصب عل أنه مفعول له لفقد شرطه على ماعرف فى النعو بخلاف الزين ة بعنى التزيين واعترض علمه بفقد الشرط الآخروهو المقارنة فى الوجود فان خلقها متقدم على الزينة وردبانها في حال خلقها زينة في افسها وفيه نظرو في شرح المفصل للسخاوندي أنه لابدمن كون المصدر واقعابعد الفعل يعني أنه لايشترط فسه المقارنة ودفع أيضا بأن المراد بالمقارنة عدم التقدم لانه يقال شربت الدوا واصلاحالليدن كاقمل علسه انه مخالف للمشهور ببزالنعاة وماذكرمجو لءلى الحال المقسدرة والذي يحسيرمادة الاشكال التأويل كمأقول التأديب بآرادته فيضر بته تأديبا ولذاقسل الهءمة بحسب الوجود الذهني مصاول بحسب الوجود اللماريي لاعتماد معلمه وقوله معطوفة على محمل لتركموها فهي مفعوله ( قوله ولان المقصود من خلقها الركوب)فصرت فيه بحرف العلة اشارة إلى أنّ اللق فى الاصل لاجله وهذا لايعارضه مامر من أن نصم لوحودشرط النصفه لات النكات لانتزاحم وقوله فحاصل بالعرض لات العقلا ملاتظرالي زينة الحماة الدافانهاءرض زائل فلذاأ خره وغيرالاساوب فسه قسل وهذا هوالوجه (قوله وقرئ بغيرواو)وهي قراءتشاذةلاين عباس رضي الله عنهما وفي اعرابه الوجوه السابقة ويزيدعلها كونه مفعولا أهاتر كنوعما وهو يمعنى التزين فلار دعلمه اختلافهما ولاحاجة الى الجواب بأنه على القول بجوازه وفى كلام المصنف رجه الله تعالى ايما المه وأمالزوم تخصيص الركوب الطاوب بكونه لاجل الزشة وكون الحكمة في خلقهادلك وكون ذلك هوالمقصو دالاصلى لنافلاضرفيه لان النجمل بالملابس والمراكب لامانع منه شرعا كمامن فقوله ولكم فبهاجال وهولا ينافى أن يكون للقهاحكما أهم عنسد العقلا كالمهاد عليها وسفرالطاعات وانماخص لمشاسيته مقيام الامتسان مع أن الزينة على ما قال الراغب مالايشه ف الدنيا ولافي الاسخرة وأمامار ينه في له دون أخرى فهومن وجسه شين ولذا قال تعالى حب المكم الايمان وزينسه فى قلوبكم وقوله متزينين على الحالبة من ضيرالفاعل ومتزينا بهاعلى كونه عالامن ضمسر المفعول (قو لهواسندل به على حرمة لحومها) هوأحد قولى الحنفية في كراهتها هل هي تعريمة أملاوالى الأقلة هي صاحب الهداية رجه الله تعالى وذكر في وجه الاستدلال أنّ الآية واردة في مورد الامتنان والاكلمن أعلى منافعها والمكيم لايترك الامتنان وأعلى النعروين بأدناها ونقلهف كاب

الاحكام عن ابن عبياس رضى الله تعالى عنهما وأشاء المسنف رجمه الله تعالى الى الحواب عنه بأن كونه أدنى النعمتين غيرمسام وأن ذكر بعض المنافع لاينافي غسرها والا من وردت الامتسان عليهم بماألفوه واعتادوه وهوالركوب وألتزين بهالاالاكل جندلاف المنع فذكرأ غلب المنفعتى عنسدهم وترك الاخرى اكتفاء ذكره أولاكف وحرمة لحوم الجرالاهلمة انماوقعت عام خدير عندأ كثر المحدّثين وهـذه الا يةمكية فاوعلم منهاذ ال كان ما شاقب له (وقه بعث ) لان السورة وان كانت مكيسة يجوز كون هذه الاية مديسة ويؤيد مماروي عن ابن عباس وضي الله تعالى عنهما فتأمل فان الاستدلال بهالا يخاومن الكدر وقوله على أن الحرا الاهلية الخيعني ولوكانت الا يدالة على ومقطوم الخمدل لدلت على حرمة لحوم الجرأيض الكونه سماعلى سنن واحدق النظم وهواشارة الى مافى مسلم وغره منى يوم خسرعن لحوم الحرالاهلية ( قوله المنافسل المسوافات الم) اشارة الى تفاوت مراتب الاحتماج وأنمنها ماهوضرورى وماهوغ مرضرورى وقولة أجل غسرها اشارة الى أن قوله ويخلق مالاتعلون بمعنى ومخلق غبرذلك والتعسيرعنه بذلك لان يحوعها غسيرمطوم وقوله ويجوزا لزف الاتعلون على ظاهره وأنه ممالا يحتاج السه وأنرا دسعطوف على أن يكون وهو مخصوص بمافى المنة وكونه غيرمعاوم لنا وقوله ما لم يخطر أشارة الى أسلسديث المشهور ( قو له يبان مستقيم الطريق الخ) ليس القصدهنامصدرقصدته بمعني أتتهبل هو بمعنى تعديلها وهومصدر وصف به فهو بمعني فاصديقال سسل قصدوقاصدأى مستقيمكائه يقصدالوجه الذى يؤمه الساللة ولاجدل عنه فهو نحونه رجارو طريق سائر ولماكان على للوحوب ولاوحوب على الله عندنا كإذ كره الزمخشري كان معناه انه اتعتمه وتعنه بطريق الوعديه تفضلا كالواجب اللازم عليه كاأشار البه بقوله رجة الخ واللازم ليس هومستقيم الطريق بل الهداية المويانه العباد فلذاقد روافيه مضافا وهوالسان كاأشار السه المصنف رجمه ألله تعالى أوالهداية كإفى الكشاف لقوله تعالى انعلسنا للهدى أوهوم عدرععني الاقامة والتعديل أى اظهارها لخبير والبراهين وارسال الرسل عليهم المسلاة والسلام وانزال الكتب ولاحاجة الى تقدير المضاف على هذا والموصل مسفة مسقم لامسفة الطريق لان كلطريق موصل الى الحق مستقم وانماقيل ان عليه سان الطريق المستقم دون ضد ولانه ماعداه فمعلم من بيانه بيانه وتركذ كره لعدم الاعتداديه وايهام أنه غير عتاح الى السان وقدعل ممامر الفرق بن الوجهين باختلاف معنى القصد فيهدما والاحتماج الى التقدير وعدمه وقسل الاقلمبني على ملاحظة وجودالطريق المستقيم ويحققها وكونم امفر وغاءنها دون الثانى (قوله أوعليه قصد السيل الخ) يعنى أن على ليست للوجوب والمزوم والمعنى أن قصد السبيل ومستقيم موصل المسهومات عليه فشبه مأيدل على الله بطريق مستقيمة أنه ذلك وقوله والمراد بالسيل الحنس الخ أى هوشامل للمستقم وغمره فاضافة القصد يعنى المستقم السهمن اضافة الخاص ألى العامّ لامن اضافة الصفة الى الموضوف والمه أشار بقوله والذلك الخ فأن أضافة الصفة الى الموصوف خلاف الظاهرفلذااستدل بعلىه وكذااستدل بقولهمنها فآن الجائرليس منها بلقسيمها وأتماعو دالضميرا على المطلق الذى في ضمن المقدد فلاف الظاهر ونعن في غنى عنه بقصد السيسل (قوله حائد عن القصد المخ الديا لحاء والدال المهماتين اسم فاعل من حاد بمعنى عدل وفي نسطة ماثل والوجد والاول فاطر الى تفسيرالقصديالقاصدوالا قامة والتسعديل والثانى الى الاخبر ( قوله وتغييرالاساوب لانه ليس بحق الز)المورالعدل عن الاستقامة وطريق بأثر غيرمستقيم قال

ومن الطريق جائر وهدى \* قصد السيل ومنه ذودخل

فكان الظاهروعلى الله قصد السيدل وعليه جائرها فعيد لأعن ذلك لان الفسلال لايضاف الى الله امالانه غسيرخالفه كما هومذهب المعتزلة كافى العسكشاف وقد جعلوا الآية جهة لهم أولائه لا يلتق أن يضاف اليه تأديا فهو كقوله المذين أفعمت عليهم غيرا لمغضوب عليهم والمستف وجه الله تعالى أشار إلى

ولادليل فيه اذلا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد ande Une Medical Villeria والا في المناف الفسر المالة المنافع ال الله الاهلة مرمنعام نسير (ويعلق مالانعاون) لمأفصل لمبوانات التي يعتاج الباغاليا المسا المنوريا أوغد موضروري أجل غيرها ويعونان بكون اخبارا بأنه من اللائق مالاعلم لنا به وأن يراد به ما خاتى فالمنت والنارع المعطر على فلب بشر (وعلى الله قصد السيل) سان مستقبم (وعلى الله قصد السيل الطريق الموصل الى المتق أوا فامة السيل وتعد بلهارجة وفضلاأ وعليه قصد السيدل ليسسالغ غالع بالمسانية مساللي سي سيس المستقيم عنه بقصد الوجه الذى بقصده السالك لأعمار عنه والمراد بالسيل المنس ولذلك أضاف البه القصد وَ عَالَ (ومنها ما مرا ما لدعن القصاد أوعن الله وتغدير الاساوب لانه الس عق على الله نعالى أن ين طرق الف الالة

دفع استدلالهم تبعاللامام بالأالمرادعلى الله بعسب الفضل والكرم بيان الدين الحق والمذهب العصيح فأمّا بيان كيفية الأغواء والاضلال فغيروا جبوفيه بعث فأنه حكما أن بيان الهداية وطريقها متصم فكذاضد وليس ارسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وانزال الكتب الالذلك فاطق أن المعنى على الله بينان طريق الهداية المعنى بيان عربه العدى من الضلالة به وبضدها تتبين الانساء به وقوله أولان المقصود المختاب المناسبة وقوله أولان المقصود المختاب المقصود بالذات والا خو انه المقصود بالذات والا خو انه المناسبين لحيت كاقسل

عرفت الشر لاالشر لكن لتوقيه

ولماكان مقتضى هذا ترلئذكره بالكلمة أشارالي أنذكرا نقسام السبيل اليهما وقع بالعرض كالاستطراد وقراءة ومنكم بالوا وقراءة ابنا بي وقرأ على فنكم بالفاء (قوله أى ولوشا عدايتكم الخ) قدر منعوله من مضمون الحواب كاهو المطر دفعه كامرتحقيقه وأجعن قيد المنفي لاالنفي فهي لسلب العموم لالعموم السلب وقوله هداية مستلزمة للاهتداء قيدبه لانه هوالمنني أذالهداية بمعنى مطلق الدلالة واقعة للعميم المالم يكن تعلق مششة الله بشئ موجبة لوجوده عندالمعتزلة والاسه منادية على خسلاف مازعوه معلوآ المشيئة قسمن مشيئة قسروا لحاوغهرهاو الاولى موجية بخلاف الشائية وفسروا المشيئة هنامالقسرية كافي الكشاف (قه له من السحاب أومن حانب السمام) لما كان المطر نزل من الغير دون السماء نفسها جعلها بمعنى السحاب آمااستعارة أومجازام سلاعلى أنها بمعنى ماعلامطاقا أوف الكلام مضاف مقذر وهوجانب أوجهة وقوله صلة أنزل فنهشر اب ميندأ وخبرأ ومنه صفة وشراب فاعله وقوله ومن تعيضية أى في قوله منه والجلة صفة وأمّامن في قولهمن السماء فابتدا يسة (قوله وتقديها وهم حصرالمشروب فيه ) أشار بقوله يوهم الى أنه لين عراد لان النقديم لا يلزمه ذلك ولذا قال ولا بأس به أى لاضروف قسد الحصر المتبادر منه فانتجسع المياه العذبة المشروبة بحسب الاصل مند مكانسه والا بارجع بترعلي القلب والتقديم اذالم يكن صله أنزل وهوظاهر وقوله فسلكه بنايسع دلالته على مأذكره بحسب الظاهر أذلايأب كون بعضهاليس منه وكذاما بعده (قوله ومنه يكون شعر) يان الحاصل المعنى لا للاعراب لان منه خبر مقدم أي كائن منسه شعروقوله يعني الشعير الذي ترعاه المواشي فيه ابقاء الشمرعلي حقيقته لائه ماكان لهساق وقيده بمبايرعي لقوله فيه تسمون والابل والبقرتأ كل من أورا قه طرية وتخيط لهاياسة وقوله وقبل كل ما ينت فهو محازشامل وهوأ نسب كونه مرعيا واستدل عليه بالبت اشارة الى استعماله بهذا المعنى كاوردى الحديث لاتأكاو اغن الشحر يعنى الكلا كأف النهاية

(قوله نعانها الليم اذاع والشعرية والملى في اطعامها الليم ضرر) ربو لم يعزوعلفها الليم أنهم كانوا يطعمون خبولهم قديد الليم ويسقونها اللين اذا جدنوا وقبل المراد بالليم الضرع والمراد سقيها اللين وعز بمعنى قل والشيره سامت الماشية في المكلا لانه هو الذي يعلف وكون ذلك فيه ضرر لانه لا يغنى غناء غيره (قوله ترعون من سامت الماشية وأسامها الخ) والفراء المشهورة بضم السامة وقوله لانه اتوثر بالرعى علامات يعنى أن المواشي تو ثرع المات في الارس والاماكن التي ترعاها فلذا سمت اسامة (قوله تعالى فيت لكم به الرع) يحتمل أن تكون صفة أخرى لماء ومستأنفة استثنافا سائياكا به قبل وهل له منسافع أخر وقوله الرع) يعتمل أن تكون صفة أخرى لماء الوستأنفة استثنافا سائياكا به قبل وهل له منسافع أخر وقوله على الشخصيم لانه يستعمله المعظم نفس مواذا سماها النعاة نون الفظمة (قوله وبعض كلها) فن شعيضية وصر مهالان كل المرات لا تكون الافي الحنة وانها أنبت في الارض بعض من كل ليت لا كراقيها كافي وصر مهالان كل المرات المنتفل مل وأنسب عاتقدم لانه كاعقب ذكر الحيوانات المنتفل مها على المتحضة واخراحة الوجود وهو أظهر واشهل وأنسب عاتقدم لانه كاعقب ذكر الحيوانات المنتفل مها على المتحضة واخراء المتعن على المتحند وهو أناهم وانسب عاتقدم لانه كاعقب ذكر الحيوانات المنتفل مها على المتحندة والمناف والمنف وحود وهو أناهم وانسب عاتقدم لانه كاعقب ذكر الحيوانات المنتفل مها على المتحندة والمناف والمناف والمورود وهو أناهم وانسب عاتقدم لانه كاعقب ذكر الحيوانات المنتفل ما على المتحندة والمنافع والمنافعة والمنافعة والمائدة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمائدة والمنافعة والمنا

أولان المقعود انسدله و تقسيم السل الى القصد و الما مراغا ما ها مالعرض وقرى و مسلم القصد و الما مرائىء ن الفصد (ولوشاء) الله (لهدائم أحمد) أى ولوشاه هدائم المعداء المعداء المعداء المعداء المعداء (هو المدى الدى أنزل من المحام) من المحام أومن الدى أنزل من المحام المعدونة الذى أنزل أو خبر شراب ما تشموونه و المدى المدون و المدى المدى و و المدى المدى و و المدى المدى و و المدى و المدى و المدى و و المدى و و المدى و و المدى و المدى و و المدى و الم

الارض شعرفان الداعز الشعر المامها الله م ضرو والمل في المعامها الله م ضرو والمسلم في المعامها الله م ضرو وهي وعي من من المعاملة المامة والمعاملة المعاملة والمعاملة و

المتفصيل قوله تعالى ويعلق مالاتعلون عقب ذكرالثرات المنتفع بهاعثكم ولهولعل تقديم مايسام الخ يعتى كأن الظاهر تقديم غذا الانسان الاشرف فأشارالي أن ماقدم منه غذا و له واسطة أيضا وهدا الأيدفع السؤال لانه كان ينسني تقديم ماكان غذا ويفسروا سطة فالنكتة أنه قدم النع التي لادخسل للغلائق فهاسذروغرس وقدم الزرع لمناسته للكلاالرعي وقوله ومن هيذا أيمن هيذا ألقسل أولاحسل هذا صرس بالانواع الثلاثة لمهافيهامن الغذامية وغبرهامن الثمار للتفكدوقدم الزيتون لانه أعرف وثنى بالفغل لانه أقوى غداءمن العنب وقال الامام قده ملائلاتنيده على مكارم الاخد لا في وأن بكون أهمام الانسان بمن تحت يده أقوى من اهمّامه بنفسه وقوله كاواوارء واأنعامكما يذان بأنه ليس بلازم وانكان من الاخلاق المهدة وللـ أن تقول لماسه مق ذكر الحموا نات المأكولة والمركوبة ناسب تعقيبها بذكرمشر بهاومأ كلها لآنه أقوى فى الامتنان بها إذخلقها ومعاشمها لاجلهم فان من وهب دابة مع علفها كانأ - سين كاقدل من الظرف هية الهدية مع الظرف ( قوله على وجود الصانع وحكمته فاتَّ من تأدل النها الفاهر أنه متعلق بآية وقسل انه على عنفكرون لتضمنه معنى يسمتدلون قمل كان المناسب لماسيق من قوله في تفسير قوله أنه لااله الأأنا فاتقون والآنات بعدها دامل على وحيدا نتسه وماستقولهمن قولهمقة سعن منبآزءة الاضدادوالاندادأن يقول على وحبدا نيتسه فلعل مراده على وجودالصانع الواحد بقرينة كلامه السابق واللاحق (أقول) الظاهر أنَّ وجود الصانع الحكيم بدل على التفاءغبره ووحدا نبته بطريق التمانع كاأشار السه بقوله فيمامرانها تدلة على أنه تعالى هو الموجسد لاصول العالم وفروعه على وفت الحكمة والصلحة فلوكان لهشر بك لقد درعلى ذلك فسلزم القانع وجدذا برسط الشرط والحزاءو بأخسذالكلام بعضه بجنبر بعض وقوله علم خبرات (قوله ولعل فصل الآية به لذلك الخز) كذا في بعض النسيزو في بعضها اسقاط لفظ به والمرا دبالفصل وقوعه فاصلة خاتمــة لهــاعلى المعتادف تمم الاتات وتذييلها ومعناه أنهده خمت بقوله انف ذلك لايه لقوم يفكرون ومابعدها بقولهان فى ذُلْكُ لا يَات لقوم يعقلون لانا المات السنبلة أوالشحرة من الحبة بعد انشقاقها برطوبة مودعة في الارض الجزأ مرخه في تعتاج الى التفكر والتسدير لمن له نظر سديد يستدل يه على قدرته وحكمته ولذا أفر دالا تذلانه معنى واحدوا لختلف فروعه وثرته يخلاف أم اللهل والنهار والشمس والقمر والنعوم فانه مختلف مع أنه أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبن شهادة على الكبريا والعنامة ولذلك جعت الآيات على ماأشاراله فالكشاف وأمافصل اله ينت الخ فلانها مستأنفة أونعت هكذا ينبغي تحقيق كلامه فعا قسل فى تفسيره انه فصل قوله ينبت لكم به الزرع بقوله ان فى ذلك لا يَهُ الزُّلْعَلِيمَا ذكره وان فسه مافسه وليسر في يعض النسجة لفظ به فيكون المراد بالفصل ترك العاطف في تثبت وهو معنى حيد لاغيار علية فاشئ من عدم التفكر مع أنه غـ مرملا عُما قدّمه في بيان أعرابها ولا يصلح وجها للفصل وكنف يأتي ماذكرمع أصر بح المسنف رحه الله تعالى بادكرناه في خاتمة الآبية التالية (قوله بأن هـ أهم المنافعكم) لماكان التسخير بمعنى السوقةهرا كاذكره الراغب وهوغيرم أدهنيا أشار بأنه مجيازين الاعدادوالتهـــئةلمارادمنهوهوالاتفاعه (قوله حالمنالجـــع أىنفعكمها الكوتها مسخرات) مَا كَانُ الجلُّ على الظاهرد الآعلى أن السَّحَسر في حال التَّسَحُسر بأمر، وليس كذلك للمَّاخ الاقل أقلوه بأن المعنى جعلها مسخرات لان في التسخف رمعني المعل فعصت مقارنه على أنه تعديد أوعلى أن التسخيرلهم نفع خاص نعناه نفعكم حال كونها سيضرات لماخلقت لهمما هوطريق انفعكم فسخر عصى نفع على الاستعارة أوالجاز الرسل لان النفع من لوازم السعيرا وعلى أن مسخرات مدرمي منصوب على أنه مفعول مطلق وسخرها مسخرات على منوال ضربته ضربات أويع عل قوله مسخرات بأمره ععنى مستمرة على التسحير بأمر والا يجادى لان الاحداث لايد ل"على الاستمر اروساني تحقيقه (قوله أوا خلقن البايجاده وتقديره الخ)هذا وما قبله تفسيرلقوله بأمره فالأول على أن أمر هشاه ل للا يجاد والتدبير

ولعمل اقليهمايسام فيه على مايوكل منه لانهسسيغذا مواناهوا شرف الاغذية ومن هذا تقلم الزرع والتصريح المديد الدينة وترنيها (القفادلك لا فالغوم يفحرون)على وجود الصانع وحكمته عَلَىٰ مِن تَا مِّلُ أَنْ المَدِيةُ وَقَعَ فِي الأرضَ وَتَعِلَ الْمُنْ وَتَعِلَ الْمُنْ وَتَعِلَ الْمُنْ وَتَعِلَ المُنْ وَتَعِلَ المُنْ وَتَعِلَى الْمُنْ وَتَعْلَى الْمُنْ وَتَعِلَى الْمُنْ وَتَعْلَى الْمُنْ وَتَعْلَى الْمُنْ وَتَعْلَى الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَتَعْلَى الْمُنْ وَتَعْلَى الْمُنْ وَتَعْلَى الْمُنْ وَلِي الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ فِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُلِيلِي وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ ولِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمِنْ وَلِي الْمُنْ الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ البائدا وة تنفذ فيها فيذشق أعلاها وبغرج مندساق الشعرور ينشق أسفلها فبغرج منه عرونها تمتنوو تغرجه بهاالاو راق والازهاد والا كلم والفار ويشفل كل بهاعلى أجدام عنلفة الاشكال والطباع مع العادالواذ ونسة الطبائع السفلية والتأثيرات الفليكية والتأثيرات الفليكية الرفعل فاعل محتد الرالكل علم أن ذلك ليس الا بفعل فاعل محد الرالكل علم أن ذلك ليس مقدسعن منازعة الاضداد والانداد ولعل فصل الاسته لذلك (و خراكم الليل والنهاد والقمروالقووالاوم) أنهاهالنانعكم (سفران بامه ) المعلم المال كونها مسترات تعنعالى خلفها ودرها كفي المام ولا علقن له العماده ممكع أويدة

وفيسه الذان بالجواب عمامسي فعالمات المؤثرفي تبكوين الندان مركان التكواكب وأ وضاعها فان ذلك ان سلم فلارس في أنها أبضا يمكنة الذات والصفات واقعة على بعض الوجوه المحملة فلا بدلها من معن المعدس مختاروا جسالو بوددفع اللدود والتسلسل أومصدرهمي بعلى الانواع وقرأ مفص والتعوم مستغران على الابتداء ولندم فكون تعميا للعكم بعله تعصيصه ورفع ابنعامر اشمس والقور أيضا (انف دلك لا مان لقوم ومعدّاون) مع الا بدود كرالع على لانماتدل الله المسلمة المرة المناهرة المناه وي العقول السلمة غرجونة الى استفاء في كرط موال النيات (ومأذراً المرفى الأرض) عطف على الله ل أى وسعدر للم الحلق للم فيها من حموان منات (عناماً الوانه) أصنافه فأم تان ماللون عالدًا (النَّفَى ذلك لا يه لقوم يو كرن)ات اختلافها في الطباع والهيأ ت والمناظرليس الابعث صانع سكم (وهو الدى مفر المعر) من مل المن ملك والماع بعال كويد والاصطماد والغرص (لنا كلوات لماطريا) هوالسمان ووصفه بالطراوة لانه أرطب اللحوي فيدع المعالف الفسادف العالى المعولاطها قدرنا في الله خلف عذا لمرافي ما مزعاف وتمسك به مالان والدورى على أن من حلف فاحماله أن المله لا لان

يشدا وبقاء فالمعنى أنهام سحفوات تقمنة ادة فى العروز من العدم الى الوجود وفى البقاء للا تفاع بها فانها عمتاجة الى الناعل في الحالمن عند التعقيق عالاص واحد الامو روالمراديه الخلق و المديو الحياري هلى وفق مشسئته ولس سانالمعني التسخيرلعدم تصور حقيقة التسخيير وهي القهروالغلب في الجادات اذلاط حية السه يعبد مافسره بالاعبداد والتهشة وبنأنه بمعنى الجعل أوالنفع أوالامرواحد الاوامروهوتكو غة كقوله انماأم مماذاأ رادشأأن يقولله كن فيكون فالممني أنهام سضرتل اخلقت فيتسدرته واعساده أوجكمه عليها كماأراد فأوفى قوله أويحكمه لتضيرفى النفسير وفي نسجة لمكمه بالملام والمشهور الباء (قوله وفيسه ايذان بالجواب عاعسي يقال الخ) عسى هنا مقعمة بين الصلة والموصول كامرة فصسله يعنى كون ذلك بأخر معلى التفاسيرف ينؤ تأثيراله لويات والطبائع بالذات لان تخصيص بعشها ببعض الاحوال لابدَّ له من مخصص فان كان ذلك حاد 'ماد ارأ وتسلسل وان كآن واحيا ئت المرأد وقوله فدكون تعمما للمكم بعد تخصيصه بناء على أنّ النحوم شاملة الشمس والقهمر ِ قُ**ولُه** لانها تدل أَنْوَاعامن الدلالة ظاهرة الخ) فسه لَفُ ونشر*م ت*ب فقوله تدل الخربيان لنكتة الجسع وغرمحوحة لذكرا لعقل يعنى أنه لمماذكرالا أأرالسفلمة أفردالا يةوذكر لتفكر وحين ذكرالعلو يةجع الأتية وذكرا العقل لظهور دلالتهاعلى القدرة والعظمة فكانهامدركة ببديهة العقل وكل منها دليل مستقل بخلاف الا "ماليلسنلمة فانها خفية الدلالة لاحتمال استنادها الى لعاويات فلابدمن التفكر فيها ومن ضم بعضها الى بعض المظهر المطلوب فهي عسنزلة آية واحدة وكذلك الاستدلال بالمسالف ألوان ماذرا فاحتاج ألى تذكر حال الاتمار السه فلمة فيسه فلسذا قال ان فى ذلك لا يه لقوم يذكرون كذا قرره العلامة في شرح الكشاف والاستدلال الدور وانتسله ل انماهو وسدا لتفكر في بدء أمرها ومانشأ منهمن اختلاف أحوالها فلاوجه لماقيل انه اذاانح والكلام الي ابطال التسلسل على ماقرره لاتكون الدلالة محوحة الى استنف فكروان المقام غسرمحتاج الى ذلك لاند للردعلى عسدة الاوثان المعترفين بأنه خلق كلشئ وأثما المتعصصي يحعل الاستدلال بالا تمار العلوية أدق من الاستدلال بالسفلية لان اختلاف أحوال النسات ونحوه مشاهد بخلاف العاوية لاحتساجها الى تدقيقات حكمية وهندسسة فهو وانكانله وجه غيرم لائم للمقام ولما في الفاصلة ين من الختام فقد بر (قوله عطف على الليل الخ) دراً بعني خلق ومنه الذرية على قول قيل علمه أن فمه شبه التكرار لان اللام في ذرأ ليكم للنفع وقد جعل مفرليكم بمعنى نفعكم فباللامني نفعكم مساخلق انفعكم فالاولى جعله في محل نصب بفعل محذوف أي خلق أوأنيت كما قاله أمواليفا ورجه الله وماقدل من ان الخلق للانسان لايستلزم التسخيرلز وماعقلها فان الغرض قد يتخلف مع أنَّ الاعادة لطول العهد لا تَنكر ردِّ بأنه غفلة عن كون المعنى نفعكم ومَّاذ كره علاُّ ومْمبني على كون لكم متعلقا بسخرأ بضاوهوعندالمصنف رجه الله متعلق يذرأ وهمذالس دشي لان المكرار لماذكروللتأكمد أمرسهل وكون المعنى نفعكم لايأباه معرأن هذه الاسية سيقت كالفذلكة لماقبا هاولذا ختت بالتدذكر وقوله اصنافه اشارة الى أنه يجازعان كركما يقال ألوان الطعام وهومجساز معروف فى العربية وغيرها قال الراغب الالوان يعبر مهاعن الاحناس والانواع بقال فلان أتى بألوان من الحديث والطعام (قولم أنّ اختلافها في الطباع)أى اختلاف طبيا تعها وهبا تنها وأشكالها مع انحادما دتهايدل على الفاعل المبكير الختار كامرتقرره وقل المراد لطباع الصفات التي تتبزيها الأجسام المماثلة كاهوه ذهب المتكلمين الفائلين بقائل الاجسام فلاردأت الماهات ليست ععل جاعل ولاداع لماذكره ولاقرينة على أنه المراد منه (قولهووصفه بالطراوة لانه أرطب اللموم) والرطوية مستعدّة للتغرفلذا كانسريع الفساد والاستمالة وتوله فيسارع الىأكله اشارة الىأنه ينبغى تناوله طريامن ساعته وقد قال الاطباء آن تناوله بعدطرا وتدمن أضر الاشباء فضده ادماج لحكم طبي وهذالا ينافى تقديده وأكله مخللا كانوهم ومنسه متعلق بثأكلون أوسال ومن ابتدائية أوشعيضية وطرى فعيل من طرو يطروطرا وةأوطرأ يطرأ ويقبال طواوة

وطرا كشقاوة وشقا والطراوة ضد السوسة (قوله وأجسب عنسه بأن معنى الايمان على العرف) أى على ما يتفاه مه الناس في عرفهم لاعلى الحقيقة اللغوية ولاعلى استعمال القرآن ولذا لم الفق الثورى لالمنت بأكل السمك لمن حلف لايأكل لحالهذه الاكهة وبلغ أباحنه فتة قال للسائل ارجع واسأله عن حلف لايجلس على بساط فلس على الارض هل يعنث لقوله تعالى حعل لكم الارض ساطافق ال له كانك المسائل أمس قال نع فقال لا تعنت في هذا ولافيذا لنورجع عما أفتى به أولا قال ابن الهمام فظهر أن متسك أب حنيفة العرف لاما فى الهداية من أن القياس الحنث ووجه الاستعسان أن التسمية القرآ ية مجاذية لان منشأ اللعم الدم ولادم فيه لسكونه الماءمع انتقاضه بالاكية فانها تنعقدمن الدم ولأيحنث بأكلها وقيل علمه انديجوزان بكون في المسئلة دله لان ليس ينهما تناف وماذكره من النقش مدفوع بان المذكوركل للم نشأمن الدم ولايلزم عكسه المكلي ولاعنى ما فيه فان اطلاق اللعم على السيك لغة لاشهة فيه فينقض الطردوالعكس فرادالمدقق الرةعلمه مزيادة في الالزام نع قديقال من ادمنا لمحياذ المذكورا أنه مجازعوفي كالدابة اذاأ طلقت على الانسان فمرجع كالرمه الى ما قاله أنوحنه متدرجه الله وحمنتذ لاغد ارعلمه ومأذكره سان أوجه الاستعمال العرف فلاتر دعلمه شئ فتأمل وكون السمائ عذباتسم والزعاق بضم الزاى والدين المهاملة المزالذى لايشرب وفى الكشاف اذا قال الرجل لغلامه اشتربهذه الدواهم لحسافا والسمك كأن حقيقا بالانكار وتعقب بأن الانكارا غياجا من ندرة اشترا مشله لانه غسير متعاهف وفيسا فعن فسه اشتراء السمك ولمعمتعارف فعل الانكاراطلاق اللعم عليه (قوله كالنولووالمرجان) في تهذيب الاسماء المرجان فسره الواحدى بعظام اللؤلؤ وقال أبو الهمثم صغاره وقال آخرون هوجوهر أحريسمي النسسد وهوةول ابن مسعود رضى الله عنه وهو المشهور في عرف الناس (قوله فأسند اليم لانم نّ منجلتهم الح) لماكان الملي من لدس النساء دون الرجال وجهه بأنه أسندالي الرجال لأختلاطهم بالنسا وكوغم متبوعين أولانهي مسكاتزينهن فانهن يتزبن ليحسن في أعينهم أوهومن الجازف الطرف ذعب في تلاسون تتمتعون وتلتذون على طريق الاستعارة أوالجاز ولوجعل من مجاز البعض لصح أى تلسم انساؤكم وأماكونه تغلساأ ومن اسنادماللبعض الى الكل فلاوجه له أثما الاؤل فلعدم التلبس بالمسندوهو اللبس واتما الشاني فلانه لاستر بدون المجازف الطرف واستدل أنوبوسف ومحدرجهما لله تعالى بهذه الآية على أن اللؤلؤيسمي حلماحتي لوحلف لايلس حلما فلنسه حنث وأبوحشفة رجه الله يقول لايحنث لات اللؤاؤو حده لايسمي حلباني العرف وبائعه لايقال له أنع الحلي كذا في أحكام الجصاص وأمَّا مأقبل اله لامانع من تزين الرجال باللؤلؤ فلاحاجة لماتكلفه المصنف رجه الله فيعد تسليرانه لاماذه منه شرعا مخالف للعادة المستمرة ويأياه الفظ المضارع الدال على خلافه فان قلت الظاهرأن يقال تحلونهن أو تقلدونهن كأقلل

مزوع حصاة حالية العذارى \* فيلس جانب العقد الذهام وهى النساء دون الرجال قلت أما الاقراف مهل لان المراد لاز مه أى تحملونهن والشافي على فرص تسليمه هم يتتعون برينة النساء فكا نهم لاب ون واذا له يستكن تغلسا فهو مجاز بعنى تجعدونها الباسالينا الكم ونكنة العدول أن النساء مأمورون الحجاب واخفاء الزينة عن غيرا لمحارم فأختى التصريح به للكون اللفظ كالمعنى (قوله جوارى فيه) فهو جع ما خرة بعنى جاد به وأصل معنى المخرالش فسمت به لانها نشق الماء بمتسمه المحدوم الكنفة به لانها نشق الماء بالمحدوم الكنفة المحدوم المناء المهملة والزاى المحدد لانه أعلى المسدر مما كنفة برحسكوم المتمازة والمخراف الموت ميت به لانها السمع لها صوت اذا جرت (قوله من سعة رزقه برحسكوم التمارة) في اعراب المنتفوا في المناه أوجه أحدها أنه معطوف على لتأكلوا وما يتهما اعتراض واليها أنه معطوف على لتأكلوا وما يتهما اعتراض واليها أنه معطوف على لتأكلوا وما يتهما اعتراض ذال التنفوا وهو تكاف لا عاجمة المه وفسر الفضل وسيع الرزق وقسده بما يكتسب من تجارة المحدد من المناه المعام (قوله أي اعرف أي التنفي النه قالم في المناه المناه معلى المناه المعدد من المناه المعاه ما المناه المناه ما المناه المناه مناه المناه المناه من المناه المناه من المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه مناه المناه من المناه الم

وهولانعهم من الاطلاق الارى أن الاطلاق الارى أن المالف وهولانعهم الطفردانة ولاي شالمالف الدنية والمالف الله والمدنية والم

الم يعرفها فهولانم معناه المتقدّم عليه والقيام جمتها هو معنى الشكروه وشامل لما كان باللسان والاركان وأبنسان (قوله ولعل تخصيصه شعقب الشكرلانه أقوى في باب الانعام) أذركوب البحر مظنة الهلاك النهم كما قال عروضى الله عنه دود على عودوهو من كال النعمة لقطع المسافة المعدم في زمن يسبر قريب مع عسدم الاحتياج الى الحل والترسال كافى المروا لحركة من الاستراحة والمسكون وتله درالقائل

وانالغ الدنساكركب سقينة \* تَطَنُّ وقوفًا والزمان بنادسري وقد نقدم تعقيق الرواسي (قوله كراحة أن غيل بكم وتضطرب الخ) تقدم نظيره وأنه شقد يرمضاف أى ككراهة وخوف أوسقد رلثلا عبد (قوله وكان من حقها أن تعرك بالاستدارة) قيل لاوجه لهذاعلى منهب أهل الحق ولاعلى مذهب الفلاسفة أما الاول فلان ذات الشئ لاتقتضى تحرّ كه وانحاذلك ارادة ألقه تعالى وأماا شانى فلان الفلاسفة لم يقولواان حق الارض أن تتعرِّك بالاست. دارة لان في الارمس ميلا ستقما وماهوكذلك لايكون فمممدومسل مستدرعلي ماذكروا فى العلم الطسيعي وأوردأ يضاعلي منع الممال لهامن الخركة أنه قد ثبت في الهندسة أنّ نسسة أعظم حيل في الارض وهوما ارتفاعه فرسطان وثلث أفرمنهالى حسع الارض نسبة خس سبع عرض شعيرة الى كرة قطرها دراع ولارب في أن ذلك القدرمن الشعبرة لايخرج تلك الكرةعن الاستداوة بحيث يمنعهاعن الحوكة وكذاحال الجبال بالنسبة الىكرة الارض فالصمر أن يقال خلق الله الاوض مضطر به لحكمة لا يعلها الاهو عم أوساها بالجيال على بريان عادته في حقل الاشا منوطة بالاسباب وفيه أنه يردعله ماأورده واعلم أت من أصحاب العلوم الرياضية من دهبالى أنَّ الارض متعرَّ كه على مافعه له في نهاية الادراك معرده وأمّا كون الارض ذات مدوم ل ستقير فمتنع أن تتعزل على الاستدارة بالطمع فهو معرهن في محله لكن قال الامام الجهور على أنه تعالى كما خلق الأرض على وجه الما اضطربت فلق عليها هذه الجبال النقال فاستقرت على وجه الما بسب ثقل اهدنه الجيال كاأن السفينة اذا ألقت على وجدالماء تدلى من جانب الى جانب فاذا وضعت فيها الاجرام الثقيلة استوت على وجه الما واستقرت وهذامشكل لأن سطم الماءان كان حيز الارض الطبيعي وجب اسكونها واستقرارها وان لم يكن حنزها الطسعي وهي أثقل من آلما فلا بدمن عُوصها في الما فلم ته على وجه الارض مضطرية وأجاب بأن الأرض كرة من حقها أن تتحرك بالاستدارة كالفلك أوتتحرك بأدني سب فلماخلقت عليها الجبال توجهت نعومركزا لعالم شقلها الغطيم فكانت جادية مجرى الاوتاد التي منعت الارضءن الاستدارة فنعهاالارضءن المدوالاضطراب هوالذي منعها من الحركة المستدرة وقد تسعمالم نف رجه الله تعالى على عادته وأنت إذا تأملته علت أنتما اعترضوا به غيروا و: لانوبا من حيث هي كريتها تقتنني الحركة المستدرة بالذات والميل المستقيم عارض لهابا انقل فلامنافاة بينه وبيز مانقزر ف الطنسي وليس هذا محلا يسع تحقيقه واكن يكني من القلاد تما أحاط بالعنق ( قوله ماهي عنز أحد على ظهرها) مقربفتها لميماسم مكان من القراروالباء ذائدة وقيل ان الطاهر أنه بنه عها اسم فاعل من الاقرار عمني حمل الشئ قارا والدنكر ماعتمار المكان ولاداع له (قوله وحمل فيها أنها راالخ) لما كان الالقاء إيعنى الطرح لاتصف يه الانهارأ شارالي تسلطه علىه باعتبار مافيسه من معنى الجعل والخلق أو تضمينه اياه وعوزأن بقدراه فعل لانه على حدوله \*عانتها تساوما عاردا \* وقد حوز والمسدنك لكن المصنف رجه الله تعالى اختارهذالا ت التقرير خيلاف الظاهر (قوله اقياصدكم) هذا بناءعلى الظاهر من أنه تعليل القوله سبلا وقوله أوالى معرفة الله على أنه تعليل لجيسع ماقبله لان تلك الا كارا لعظلم تدل على فاعل حكيم عظيم فني قولة تهدون تورية حيند (قوله معالم) جع معلم وهومايستدل به على شي والسابلة الفرقة التي تسلك سبيلا وتطلق على الطريق نفسها وليس عرادهنا وقوله وريم عواشارة الى مافى التفسيرا ليكم سر من أن من الناس من يشم التراب فد عرف يشعب الطريق وأنها مساوكة أوغر مساوكة وإذا سعت المسافة مسافة لانهامن السوف عمى الشم فالريجيعي الرائعة (قوله بالليل في البيليك) بيع برية وهي معروفة

واعل تغصيصه بمعقب التكرلانه أقوى في لمسئالها العمارة ما المعالمة المالية الاتفاع وتعسل العاش (والق في الارض دواسي) مع الادواسي (أن عبد دبام) كراهة عالم المعلى عاد الله الله الله وضافيلي المعلى ا أن علق برا المال كانتكرة مضفة بسيلة الطبع وكان من حقها أن تعرك بالاستدارة للفنل معظل المنافقة ا خلفت الممال على وجهها تفاوت حوابهم ويوجهت المسال بقلها تعوالركز سارت - المركة وقبل المركة وقبل الماخان الله الارض جعلت عود نقى التدالد نص ماهى عقراً على ظهرها فأصحت وقسا أرست المال (وأنهارا) وجعل فيهاأنها ل لان ألق فعه معناه (وسدلالعلكم م دون) مناعدة والمامع وفدانته سيمائه ونعاله (وعلامات) معالم سدل المالية من مبل وسهل وديم و فعلى أولا أفعم هم بهدون مالليسل في السبراري والعياد

وقوله والمرادبالنجم الخنس أرادبالجنس السسارةمنهما وقدته لمقاعلى النحوم كلهاوعلى زحسل والمشترى والمزيخ لانها لتخنس في مجراها أى ترجع هدر ان كان الخنس بخياص عجدة مضمومة ويؤن مشددة مفتوحة وسينمه ملة وفي نسطة الجنس يجيم مكسورة ونون ساكنة وسينمهملة أي جنس التعوم وهي أظهر عندى (قع لهويدل عليسه قراءة الخ) امّا على أنه جع غيم كسقف وسقف ورهن ورهن وتسكينه التَّصْفيفُ أوعلى أنَّ أَصَله نَعُوم فَقَف بِتركُ الْوَاوِ وأوردعليه أنَّ لَااختصاص له بهذا التَّفسير بلهو مؤيد للوجَّه الثاني أيضاا ذقسه معنى الجعية وكونه مؤيد الايسمن ولايغني من جوع فالوجه أت مراده أن النعم غلب على الثربا وأصله المموم فذكرأنه باقءلي أصله بدلدل هذه القراءة فالدلسل نسي تشامل لهما وخصه بماذكر لانه الاصوعنده والثربا والفرقدان نحوم معروفة وقوله وبنات النعش كذا وتعرف النسخ بالالف والملام والصواب اسقاطها لانه علم وأحكام العلمة تراعى في المزالناني في مثله كاهو مقرّ رعندهم مال الموهري اتفق سيبو يهوالفراعلي ترك صرف نعش للمعرفة والتأنيث خال البدرالدماميني الظاهرأت المرادتوك المصرف يعوازا لاويعو بالانه ثلائ ساكن الوسط كهند فيحوزفه الامران والحدى نحيم ندالقطب تعرف به القيلة والمحمون يقولون لهجدى بالتصغير فرقا بنسه وبين اسم البرج المعروف فيصح قرامته في عبارة المصنف رجعه الله تعمالي مصغرا ومكرا (قوله ولعل الضمرلقريش الخ) لما كان ماقله على سنن الخطاب وقدأخر جهذاالى الغسة وخصص هؤلاء الغائبون بالاهنداء دون غبرهم لتقديم هم على يهتدون وخصص اهتداؤهم مالتعمدون غبره حدث قدم النعم على عامله وهويم تدون - عل المصنف وجهالله تعالى تعاللز مخشرى انكطاب فى الاتيات السبابقية بجيع النياس والمرادب ولاء قريش ولمناامتاذ وامن منهم الاهتدا والتحوم لكونهم أصحاب رحلة وسفرخص بهدم وعدل عن سنز الخطاب الى الغيبة وعبر بكلمة التوقع لاحمال عوم الضميرلكل عارف بساوك البروا أعر وتغييرا لتعمير للالتفات واحتمال تقديم بالتجم للفاصلة وتقديم المضمر للتقوى (قوله انكار بعدا قامة الدلائل) أشارة الى معنى الهمزة وأنه استفهام انكارى وأنمعني المفاء المتعتب والتفر يع للمستدل عليه على الدليل والدلائل المدكورة ماذكرممن أول السورة الى هذه الآية وقوله لان بساويه متعلقة بانكاريعني أنَّ المساواة بعدماذ كرمنك, وقطعا والانكار ععني النغ للمساواة ولدر لانكارتسو فالكفارحتي يكون ععني عدم الانتفاءوان لزمه ذلك (قوله والتفرّد بخلق ماعددمن مبدعاته الخ)اشارة الى أنّ مفعول يخلق محذوف استغناء عن ممامر أى أفن مخلق ماذكرمن المخلوقات المديعة وقوله مالايقدر على خلق شئ اشارة الى أنّ مفعول لا مخلق مقدراً بضالكنه عام أى كن لا يحلق شأما جله لاأ وحقيرا ويجوزان بكون العموم فيه مأخوذ امن تنزيله منزلة اللازموهو ينسدالعموم فى المنني أيضا ومنهداعا أنه لايتوجه الاحتصاح بالاكية على المعسنزلة فى ابطال قولهم بخلق العباد لافعالهم كاوقع فى كتب الكلام لان السلب الكلي لايناف الايجاب ألزني وقوله لان بساويه وقع في نسخة لان بساوى بدون الضمير في الا يقدره فعول بساوى أو المشاركة تنازعا فيه وفاعلهما ضميرالله وعلى النسخة الاولى مافاعل يساوى أو يستعق على المنازع أيضا (قوله وكان حق الكلام أفن لا يخلق كن يخلق الخ) أى حقه هذا بحسب الظاهر في ادخ النظر لان المقصود الزام عبدة الاصمنام وسموها آلهة تشبيها يالله. وهم جعلوا غيرا لخالق مثله فكان حقه أ فن لا يخلق كمن يخلق ووجه الجوابأن وجه التشبيه اذا قرن بن المسبه والمشبه وجع التشبيه الى التشابه فيقال وجهه الخليفة كالقمروالقمركوحه الخليفة والمشركون لماعاملوا الاصنام معاملة الاله الخالق اذسموها آلهة وعمدوها فلرسق عندهم فرق سنهاو سنه تعالى عايقول الظالمون علوا كمرا فصل التشايه فلذاعر بماذكر أوهومن التسبيه المقاوب اذمن حق المشبه أن بكون أحط من المشبه به فيما وقع فيه الشبه فذا عكس كان فيه مزيد تقريع وتجهيل وكلام المصنف وجه المه تصالى يعتمل هذين الوجهين (قوله والمراد عن لا يخلق كل ماعيد مندون الله) لما كأن الظله رمالا يخلق لان الكلام في الامشام وهي لا تعقل دفعه بأنه ليس مخصوصابها

ويانالكان عن على المناس المعمل المنس المعلانة م الدهم فألي عالناس أم والمرادياتهم الكنس وبالمطعقران وبالمصم بفتين وفعة والمنافئ وفيل الديا والقرقدان ونات النعش والمدى ولعل العناب فريش لا تمال المعالة ا سرس تهم در المفسارهم بالنعوم واخرات المكادع في سن المطاب وتقليم المصم والعام المصرالت من المعامل العام المعامل المعا خصوصاه ولامنحوما بالدون ولاعتبار فالتوال علمال المعموا وسعلهم أفن المارية المارية المارية المارية الدلائل المارية الدلائل المارية المار التكانف لم الفيدنة في المعاملة والتفرد يخلق المقدد من مباعله لان بساويه ويتمن الركه عالا بقلوعلى خان المال ذلك بلعلى العلماني الملام ما المال المرالا في المراك الماللة المراك المرك المراك المرا منس الفاوقات العزفسياج والرادين الم المعالمات المعالمة وتعالى المعالمة وتعالى المعالمة وتعالى المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم مغلسافع أولوالعاسهم

إلى المرادكل ما عبد فيشمل الملاتكة وعسى من أولى المعلم وأتى بمن تغليبالذوى العلم على غيرهم (قوله أو الاحسنام واجراها) وفي نسخة واجراؤها وسيغة المصديعي أت للراد الاحسنام ولما عبد وها والمعبود لا يكون الامن ذوى العلم عبريه بنا على ماء غدهم فهو حقيقة أوهو جارعلى نهيج المشاكلة لمن يتحلق (قوله أو المبالغة وكانه قبل ان من يتخلق ليسركن لا يخلق النه أوال الزيخسري في تقرير هذا الوجه أو يستحون المعنى أفن المعنى أفن يتعلق من أولى العلم كن لا يتخلق منهم في كف من غيرهم كقوله ألهم أرجل يشون بها يعنى أن الا لهة حالهم مخطة عن حال من لهم أرجل وأيد وأعضا الله لان هؤلا أحسا وهم أموات فكيف تصح الهم العباد يخلقون المهم العباد يتخلقون المهم العباد يتخلقون العباد يتخلقون المهم العباد يتخلقون المهم المام ومن لا يتخلق حتى المام حتى اعتقد التفاوت بين من لا يتخلق من الاصنام بالطريق الاولى ولقد تمكن منه المام عتى اعتقد النه ينبت خلق العبد لا فعاله تتزيله الآية على هذا التأويل وتمنى لوتم لهذاك

وماكل ما يتني المر يدركه و وسعه يعض الشراح وردباً نه غلط وغفله عن كلامه اذا لمراد بمن لا يخلق مسم أولى العلموهذاهو الوجه الذي عزاه صاحب المفتاح لنفسه ا دنوهم ما نوهموا وغفل كاغه لوافقول المصنف ارجه الله تعالى المبالغة معطوف على قوله المشاكلة فمكون من فروع كون المرادعن لايخلق الاصنام على فرض أنهامن أولى العليعني لوكانوامن أولى العلم وهم ليسوا بخالقين لايسته قون المساواة والشركة للعيالم الخالق فكنف بشبه بهم ولاعلم فيهسم أوهوم مطوف بحسب المعنى على قوله والمرادعن لايخلق أي أو الكلام للمبالغة فالمرادع نلايطن العالم القادرمن الخلق دون الاصنام فلفظ من على حصقته والمقصود انكارتشمه الاصنام الله على أبلغ وجه لانه اذالم يصح تشمه الحي القادرية تعمالي من اخلق فكمف الجادات وهداهوا لموافق لمافى الكشاف والمفتاح فانحل علمه كلام المصنف رجه الله تعالى فها والافذال وجه آخر لم يذكره المصنف رجه الله تعالى كذا قرره بعض أرياب الحواشي فتدبر (قوله فانه لجلائه كالحاصل للعقل الذي يحضر الموصول صفة الحاصل ولماكان التذكر يستعمل فيماتصور أولاغ حصل الذهول عنه بعث يعضر فانسابادني تنسه وحذاا فضور الثاني هوالت ذكرولم بسبق نفي المساواةحتي يتصورو يذهل عنه جعله اظهوره بمنزلة ماست قصوره فعير بماذكر فالتذكر استعارة للعلم بماذكرتصر يحية وقسلهي مكنية اعتبارأن التقدير يتذكرون عدم المساوا ةوالمداناة فالكناية فىذلك المفعول المقسدّر واشبات النذكرتخييــل فلايردعليــهشئ لكن الاول أظهر وقوله بأدنى تذكر فسل الاظهر بأدنى توجسه وايس بشئ لاقالتسذ كرأدنى مراتب التفكر لانه شامل له ولاعال الفكر والتعمق وهذا بمالاشهة فمعه (قوله لاتضبطوا عددها) أصل معنى الاحصاء العدبالحصى وكان ذلك عادتهم فالالاعشق

ولست الاكثرمنهم حصى ، وانما العزة للكاثر

م كى به عن مطلق العدوا شهر حتى صارحقى قد فيه وزاد قد الضبط بمعنى الحصر لذلا يتعد الشرطوا لجزاء في خلوعن الفائدة فلذا أقل المزاعاذ كر ولوا قل الشرط بان أردتم عدها اندفع المحذور أيضالكن ماذكره المحنث وجه القد تعالى أولى وقوله أشعا المستفور به المدين السياق والسباق وقوله أشعا دلك الاشارة الى قوله وان تعدّ وانعمة الله لا تعصوها والنع المرادم المامرة من أقل السورة الى هنا أومن قوله وهو وهو الذى سخر المحر وقوله ولا يعاجلكم بالعقو به على كفر انها أى ان كان بترك الواجسات (قوله وهو وعيد) انها كان وعسد الان علم الملك المقادر بمنالف تعبده يقتضى مجازاته على ذلك وقد مرم ارا أن ذكر علم الله وقعد المنافق من الرائح وقوله وتربيف الشرك المام وقوله وأصل معنى التربيف في نقد الدوا هم و تميز الزائف من الرائح وقوله وتناسات العلم يعنى أنه أبطل شركهم الاصنام أقولا بقوله أفن بحلق كن لا يعلق الم كامرت قريره وأبطله ثانيا بقوله والقديم ما تسيرون وما تعلنون بنا على أن

قوله قال الزيخشري أي بالعني الم مصحه

أوالاسنام وأجراها بجرى أولى العلم لأتهم مهوها آلهة ومن عنى الاله أن يعلم أوللمشاكلة ينه وبين من يخلق أوللمبالغة وكانه قبلان من عناق ليسكن لا عناق من أولى العلم فكنب عالاعلم عنده (أفلاند كرون) فنعرفوا فاددلان فالمبلانه طلام للعقل الذي يعضرعنده بأدنى تذكروالتنات (وانتعدوا نعمة الله لا تعصوها) لا نصطواعل دها فضلا عالمعتر القيام بسكرها أسع دال تعداد النع والزام الحدة على تفرده ما سمعان العبادة الماعلى أن وراماعة دنعمالانعمر وأن من عبادته غيرمقدود (انالله لنفور) من به اوزعن نفسر في أداء شكرها (رحيم) لا يقطعها النفريط كم فه ولايعا على مالعقوبة على لفرانها (والله يعرمانسرون ومانعلنون) منعقائدكم وأعالكم وهووصدور بيغمالنسرك اعتباد

Hely

تقديم المسنداليه بفيد الحصركزيدغرق في افادة القضيص يعني أنه تعالى عالم يذلك وونها يشركون به فانه لايعلم ذلك بل لايه لمشأ أصلاف كمف يعد شريكالعالم السروا غضات ( قوله والا لهة الذين تعدونهم) اشارة الى ان الدعاء بمعنى العمادة كامر تحقيقه وقوله وقرأ أبوبكرالخ قال المعرب قرأ العامة تسررون وتعلنون بتا الخطاب وألوجع فروش عبة مالماء التعسية وقرأعاصم وحدد ماليا والباقون السامن فوقوقرئ يدعون مبنىاللمفعول وهو واضع فاوقع فى النسخ تمعاللامام وقرأ أبو بكريدعون اليا وقرأ حفص ثلاثتها بالسامخ الف الفصحتب القراآت فلعله آروا ية شاذة عنه وفي يه ض النسخ قرأعاصم ويعقوب يدعون بالياء وهوا لعصير الموانق للنقل وماوقع في بعضهامن الجمع بين النسختين لاوجه له فالظاهر أن النسطة الشائية اصلاح من المصنف وجه الله تعالى (أقول) هذا ما قالوه باسرهم وهومن قصور الباع وقلة الاطلاع فان الثلاثة قرئت المثناة التحسة فى رواية عن أبى عرو وجزة من طريق الاأنه - مالم يقرآبها وف كتاب الزوائد الفيدة في الزيادة على القصيدة للاربلي وعن حفص أيضاقرا - ما الثلاثة بدا - الطاب (قوله لمانني المشاركة بيزمن يخلق ومن لا بعناق بين أنهم لا يخلقون شداً ) المشاركة مأخوذة من التسسم وهذا دفع للتكرارو يبان لانهذكر للاستدلال على نفي التشابه والشاركة لانه في قوّة هم لايخاة ون شمأ ومن يخلق لايشارك من لايخلق فينتج من الثالث من يخلق لايشاركهم ويعكس وقبل علمه انه مبنى على أن من يخلق ومن لايخلق محرى على غرامس وقدناه فماسق على كون الاول هو الله تعالى والشاني الاصنام وتقرره هذال يقتضي عدم الحاجة الحاهده المقدمة للعملها وكوم امفروغاعنها فاعكر ولمزاوجة قوله وهم يخلفون ولايخفي أنمن لايخلق عام وكذامن يخلق كإصرح بههنا وأتما تخصصه بمامر كايقتضمه التعبير بالموصول فلان من يخلق عند نامخصوص به تعالى في الخيارج اختصاص الكوكب النهاري بالشمس وانعتهاعتبارمفهومه ومن لايخلق وانعتز ذهنا وخارجا فتفسيره بمنعبد لاقتضاء المقام أمع أنه فى الوجه السابق لا يختص بذلك وأماقوله انه لا يحتاج الى هذه المقدّمة فليس كاذكره وانحا وقتضاه أنهافى غاية الظهور بعث لاتحتاج الى ائسات وهو مصير لكونها برأ من الدلسل واذا ظهرالمراد بطل الايراد (قولهلانهادوات ممكنة الح) اشارة الى أنْ عدلة الاحتياج هي الامكان وقوله ينسفي من المجاراة اذلابدمن ذلك عقلا فوله همأموات لاتعتريهم الحياة الخ) بيان لغائدة قوله غسر أحيا بعدذكر أنهم أموات وان قبل انه تأكيد لأن التأسيس هوالاصل مع الاشارة الى أنه خبرميت دامقد رويجوزأن يكون خبرا بعد خبر وكلام المصنف رجه الله تعالى يحتمله وغبرا حسام ضفة أموات أوخبر بعد خبر فقوله لاتعتريهم الحماةأى لاتعرض لهم بناءعلى أن المرادالاصنام فهو سان لانهم غيرمتصفين بالحياة حالاوما لا لعمدم القابلية لهاكا تقبلها انتطفة ونحوهافهم أموات عالاوغيرأ حياء بمعنى غيرقا بلة للحياة مأكافهو تأسيس في الجلة وهدا بناء على أن المراد بالاحياء الاجسام عبرذوى العلم عني الاصنام (قوله أوأموات لجمع معبوداتهم فني لفظ أموات عموم المحاز فالمرادمالاحياة له سواء كان له حياة ثممات كعسزير أوسيموت كعيسي والملائكة عليهم الصلاة والسلام أوليس من شأنه الحماة كالاصنام فهوشامل لذوى العلم وغيرهم والذى فى الكشاف وجوه ثلاثة النهاأن يراد بالذين تدعون الملائكة عليهم الصلاة والسلام وكان السمنهم يعبدونهم وأنهم أموات أى لابداهم من الموت غراماء أى غرنامة حاتهم فلس إمام وكلام المصدنف رجمه الله تعالى محمّ لله (قوله غيراً حيا والذات) فالمرادية نني الحياة الذاتية فليس تغنىءنمه وقوله ليتناول تعليسل لهلسان فاندته اذلولاهم يتناول عيسى والملائكة عليهم الصلاة والسلام من عبدوه (قوله ولايعلون وقت به مهم الخ) فسر يشهرون بيعلون ومنهم من فرق بين العلم والشبعو روهوسيهلالاأنظاهرقولهوقت بعثهسمأن ابان غرجت عن موضوعها وهو الشرط أو الاستنهام الى محض الفرفية عصنى وقت مضاف الى الجدلة بعده كقولك وقت بذهب عمرو حسكما

(والذين المعنون دون الله) أى والا المه الذين المعنون دون الله الماركة بين من يخلق المناوكة بين من يخلق المناوكة بين من يخلق ومن لا يخلقون شأ المناوكة بين من يخلق ومن لا يخلقون شأ المناوكة بين من يخلق ومن لا يخلقون شأ المناوكة بين من المعنون المناوكة بين المناوكة بين المناوكة المناوكة والمناوكة والمناوكة

ورده المعرب على من جعل المان ظرفا القوله الهكم الهواحد فالظاهر تفسيره عتى يعثون كمافى الكشاف وغيره لكنه تسمير فى العبارة وماذكره حاصل المعنى والضميران فى تفسيره الاقل الذين تدعون وفى قوله أو بعث عبدتهم الضمر الاول للذين والنانى لعبدتهم وقوله فكنف الخيار على الوجهن (قوله وفيه تنبيه على أنّ البعث من تواسع التكليف) أي عما يازمه لانّ البعث المعزاء والحزاء التكليف فارمه كون المعث للتكليف ولذاقيل تكليف العيادة لغرض ماجزاء واذالس في هذه الدا وجزاء فلابدمن دار جزا ومن العلم يوقته لن يجازى ( قوله تكرير المدعى بعدا فامة الحير) يعنى أن ذكره أولا بقوله لا اله الا أناوذكرمايدل علمه ويبطل الشرائم أعاده لانه نتصة لماتفدمه فأعاده كانعاد النتعة بعدذكرها غبرمبرهن عليها ولماكان المدعى مذكورا بالقوة فنعن الدلائل لم يعدد مدا فلامخالفة سنه وبين مافى الكشاف من أنه لما أثبت الدلائل المتقدمة الدالة على الطال الشريك أن الاله واحد لاشريك له فكان الواجب أن يخصص بالعدادة ولايشرك فيهاوهؤلاء كسوا واستمروا على الشرك فالفاء في قوله فالذين لايؤمنون فاءالفذاكة والنتصة لانه كالتفسيراها والمراد بالمستكبرين من استكرعن التوحسد فهومظهروضعموضع معمرا اشركيز أومن استكبرعن الحق مطلقافهوعام متناول الهم كاقرره العلامة (قوله بانالاً اقتضى اصرارهم الخ) يعنى قوله فالذين الخصد در بالفا ولانه سبب لأصر أرهم فالفاء للسيسة كانقول أحسنت الى زيد فأنه أحسسن الى ولما بين السب والمسب من الارتباط كان هدذا كالنتيجة وقوله وذلك أيمااقتضي اصرارهم هوأمورثلاثه عدم الايمان والانكار والاستكار وقوله فالالومن بهاأى بالا خرة ولوتقلدا وقوله للدلائل أى دلائل التوحمد لسلم في الا خرة وانكار قلوبهم معطوف على عدم ايمانهم واتساعاعله للانكار وقوله فانه أى ماذكر والاستكار معطوف علمه أيضا وقوله والاقلهو العمدة يعني قول الذين لايؤمنون الا تخرة والاخبرين انكارقاوبهم واستكارهم وترتسه علم معدد خيرا الموصول المفيد لعلمة الدالة الغيرعلى ماقررف المعانى (قوله لاجرم حقاالخ) فى هـ نه اللفظة خلاف بن النصاة فـ نهب الخليل رجه الله تعالى وسيبو يه والجهور الى أن لاجرم اسم مركب مع لاترك بخسة عشرو بعدالتركب صارمعناها معنى فعل وهو حق وما بعدها مرتفع بالناعلية لمجموع لاجرم لتأويله بالنعل أوعصدر قائم دقامه وهوحقاعلى ماذكره أبوالبقاء وحسه الله تعالى وقسل هوم كبأيضا كلارجل ومابعدهاخير ومعناها لامحالة ولابد وقسل انهعلي تقديرجا تأى فى أن الله الخ وقبل لاناف في لكلام مقدرتكام به الدكفرة كقوله لا أقسم على وجه وما بعده جسلة فعلمة وجرم فعلماض معناه كسب وفاعله مستتر يعود الىمافهم من السماق وأن ومامعها في محل نصب لان حسب متعد فعوقف على لا وهذا قول الزجاج وقدل معناها لاصدولامنع وجرم اسم لابمعني القطع وأن ومابعيدها خسرحيذف منسه الحار وفيم الغات كامرز فقوله حقا نفسسرله على منذهب الجهور على مسللة أى البقاء فسه وقوله فيمازيهم مرتعقيق ممر ارا وقوله أو فعل يحتمل جرم وحده فعمل وهوالظاهر من انظمه لحكن على همذا القول هو منعول لافاعمل الاأن يكون بمعدى ثبت ووجب كاذكره بعض المعربين وهوقول فسمه و يحتمه ل أنّ مجموع لاجرم فعدل تأو الد لانه بعني حق وهو الموافق لكلا . هم كما أشار المه دعض الفضلام فحاقس ل أن شرط عل المصدر أن لا يكون مفعولا مطاقا كافي الكافسة وحقامة عول مطاق من قدلة التدبر على ماعرفت (قوله فضلاعن الذين الخ ) فعه اشارة الى أنه ماق على عومه ويدخل فعه من مرجن استحكر عن التوحسددخولاأولها وهوالوجه الثاني فى الكشاف والاقل أن راديه من استكبرعن التوحد وتركه لانهذاأت وأنسب النديسل وقدجوز كونه عامامع حل الاستفعال على ظاهره من الطلب أى لا يعب من طلب وفس الاعن اتصف به (قوله تعالى واذا قد لهم ماذا أنزل و بكم قالوا أساطه الاولين) فى الكشاف ماذا منصوب بانزل بعنى أى شئ أنزل دبكم أومر فوع بالإنسدا بمعنى

أوبعث عبلتهم لمف مكون لهم وقت جزاء على عباد إسروالاله نسبى أن سلون عالما بالغيوب فلدرالاواب والعقاب وفيه ننسه على أن العث من توابع السكليف (الهكم اله واحد) تكريلمة عي بعدا قامة الخير (قالذين لايؤدنون الآخرة فالحرج منكرة وهرم ستكرون) بانكااقتضى اصرادهم بعد وضوح المق وذلك عدم اعانهم الانع قفات المؤون بالكون طالباللد لا مل منا للوفها يساح و يتفع به والكافر بها بكون طله مالعكس والتحارف المحتارة المحتارة والمحتارة المحتارة المح الالماليهان الماللاسلاف وركوناالى المألوف فانه شافى النظر والاستطاعات اتباع الرسول ونصديقه والالتفات الى قوله والأقل هوالعمدة في الباب ولذ لا يرس عليه نون الأخدين (لاجرم) عقا (أق الله بعلم مايسرون وما يعلنون) فيدازيهم وهو في دونع الرفع بعرم لأنه معدراً وفعل (انه لاعب المستكرين) فقالاعن الذين السكروا عن وحددة واساع الرسول (وادافيل لهم ماذاأ زل دبكم)

أى ثيغ أنزله ويكم فاذا نصبت فعني أساطيرالا ولين ما تدعون نزوله أساط مرالاولين وإذا رفعت فالمعني المنزل أساطيرا لاول عنكقوله ماذا ينفقون قل العسفوفين رفع اه وقد خني تغاير التقديرين والفرق من الوحهين على بعض النصاة تبعالصاحب التقريب حيث قال اله لا تبعين التقدير في أحدهما للمصورة فعل وهوماتدعون وفي الاسخر بالمسئزل وأيضالم خالف سن لفظي الدعوى والانزال فالتقدر بن مع أنه حل الانزال على السعفرية ثم ذكر حوابالم يرضوه ونسبه بعضهم في هذا الكلام الى ارتكاب همنة لاتلى بالمقام ولم باتفت شراحه الى نقله لانه غث وسمن نشأ من عدم تعقيق مرامه اذاسمعتهذا فاعلمأت ماذافيه وجهان أحدهماأن يكون مااسم استفهام وذااسم موصول بمعسى الذى وتقدره أى شئ الذي الخوالمطابق حينشد في جوابه الرف عليطابق الجواب السؤال فكون مكلمته ماجلة اسمسة والثاني أن يكون ماذا اسماوا حدام كاللاستفهام بعدني أي شئ معله النصف فننصب حوابة لنطابقه فمالجلة الفعلية ولذاقيل انه انكان مرفوعاهناوجب تقدره بالذى لانه لوقدر بأى شئ وحب نصبه لعدم العائد والاصل عدم التقدر فهو حسنند مفعول لاعالة وقوله وعلى هـ ذالابدمن ارادة الذي في كلامه حتى بكون التقدير أي شي الذي أنزاور بكم كا نه من سهو الناسيخ واذا قىل للكفارأى شئ أنزله ىبكم لم يكن جوابههم الاما أنزل من شئ وما تدعون انزاله أساطهر الاقالين لانمهم لايقة ون بانزاله من الله ولذالم يقرأ أسياط بربالنصب في المشبهور وان قرئ به شاذا كمّا د كره المعرب فلاوجه لانكاره أماا داقسل لهمأى شئ الدى أنزل ربكم فالانزال لماجهل صادكان ثاساعند السامع فحوابهم المنزل أساطيرالاولن لنكن اثساتهم الانزال لايكون الاعلى سيبل السخرية كماسأق وهدذاهوالذىأ وجداختلاف التقدرف الجواب بحسب الاعراب وقدار تكبواهنا تعسفات تنتئ عنسبق وهمأ وسوفهم ولايخني أنهذا لايدفع السؤال فالظاهرأن الذى رفع نقاب الشهة هناقول المدقق طب اللهثراه ان ماذكرانضاح والافالمعني ماالذي كاهومتفق علب موالفرق بين التقيديرين أن المنصوب واندل تعلى ثبوت أصيل الفعيل وان السؤال انمياهوعن المفعول متقاعيه عن دلالة المرفوع لان الصلة من حقها أن تكون معاومة للمغاطب وأن الحكم معاوم عند موعلى التقدر ين لم يطابق الجواب سيحما أشاراليد فعماساً في وانحاقدٌ رمايد عون في النصب لان السائل لم يعتق وعلهم مالانزال بل سأل عباسمع نزوله في الجدلة فيكني في ردّه الى الصواب ادعاء نزول الاساط ير وأتماعلى تقسد والرفع فلمادل على تحقق الانزال فانه مسسلم عنسدهم واغما السؤال عن تعيسين المسنزل أجيب بأنذاك المحقق عندل أساطعته كااذمن المعلوم أن المنزل لا يحيون أساطه فبولغ في ردها لتهكمه وانبت الحكم في غسرموض عه فأراد عدم المطابقة مسالغا في دو يشب أن يكون الاول حواباللسؤال فعمامنهم أوينتهم وين الوافدين من الحماج والشاني حواماعن سؤال المسلمن على ماذكرمن الاحتمالين لاالمكس كماظن وهيذا هوالموافق لمابعيده وجعل ماهنالك وجهاثمالثا وأنهلم بقصديه الجواب هناوتوجيه اختسلاف التقدير ين بغيرذلك تكلف مستغنى عنسه هذا غاية مايكن فكلامه وانمابسطناه لانهمن مشكلات الكشاف ولس الرئ عن النشاف فانظرفه بعين الانصاف وأساطيرجع اسطارجع سطرفهوجع الجع وقال المبردج ع أسطورة كارجوحة وأراجيم أىمماكنب الاولون فهو كقوله اكتبها فهي على علم وقوله القائل بعضهم على التهكم الخ) يعني أنه اذاكان السؤال من بعضهم لبعض فهوته كم لأنهم لا يعتقدون أنه منزل لاان كان من الوافدين عليهم الذين سععوا بهصلى التمعليه وسلم وعاأ زل عليه أومن المسلمن لهم لنعلو اماعندهم فلسر الاولى حسد فه مع أنه قول للمفسرين مسبوقيه (قوله أى ماتدعون الخ) قدمرته في هدوهو اشارة الى أنه خرمبتد المحدوف وهوعلى الوجوه السابقة (قوله واغما سموه منزلا النخ) يعنى على تصدير المزل أساطير الاولين وليس تؤجيهالقوله ماذاأ نزل لنقدم توجيهم فان الاساطيرلا تحسكون منزلة وقوله أوعلى الفرض والتسليم

القائس يعضه على التهكم أوالوافلون القائس يعضه على التهكم الطوالاولين عليهم أوالمسلون (قالوا أساطيرالاولين عليهم أوالمسلون زوله أوالمتزل أساطيرالاولين أى ما تدعون زوله أوالمتزل أعلى الفرض واء اسعود منزلاعلى النهسكم أوعلى الفرض

قوله ولس الرى عن التشاف الاشتفاف والتشاف أن تشرب حيث ما في الاناه مأخوذ والتشاف أن تشرب حيث ما النعب بقول ليس من التفافة وهي النعب بقول الرى دون ذلك من المنفافة وهي النعب ما بنال من يغيب ما بنال من يغيب ما ينال من ما ينال المنال الم

ايرةومكقوله هــذاربي أوعلى التقدر أى قدّروم منزلا مجاراة ومشاكلة (قو لهلاتحقيق فيـــه) تفسير للأساطيروةوله والقائلونه أى لليوآب المذكور والمقتسمون هم الذين جعلوا لقرآن عضن وقدم تغسره وقوله أى قالوا ذلك اضلا لاللناس الخ) يشعرا لى أن اللام لام العاقبة لان ماذكر مترتب عسلى فعلهم وليس باعثاولاغرضالهم كاسنه بقوله فحملوآ لانهم لم يصفوا القرآن يكونه أساطيرا لاقان لاحل أن يحملوا الاوزار لكن عاقبتهم ذلك اتماع ارا والماحق قة على معنى أنه قدرصدوره منهم ليحماق اوقد قدل أيضا انها التعلسل وانهالام أمرجازمة والمعنى أتذلك متعم عليهم فيم الكلام عندقوله أساطرا لاولين وقوله اضلالايس أت حل أوزارهم لسرعلة وهم يعتقدون أنهم محقون لاضالون مضلون فانه غيرمسلم ولولم فالمرادقصدواما يصدق عليه أنه اصلال لامفهوم الاضلال وفد منظر (قه له فان اضلالهم تقيعة رسوخهم في الضلال) توجيه للوصف بالكال وتوله وبعض أوزا رضلال من يضاونهم الح يشعرالى أنتمن تسعيضية لانتمقا بلثه لقوله كاملة بعينه والمعنى مثل بعض أوزارهم فلاوجب ولمعل من زآئدة ولابرد عليه مأورد في الحسديث كمأ قسل وهومن سن سينة سيئة فعلمه وزرها ووزرمن على مامن غيرأن ينقص ذلك من أوزا رهم شهالات للتادمين أوزا راغرذلك وقوله حصة التسب لانضلال من أضاوه من حسث المباشرة على المباشرومن حمث التسدعلي المضلمين غيرنقص وفاعل يضاونهم ضمرالقائلين ومفعوله ضمرالوافدين (قوله حال من المفعول الخ) أى أنهم يضاونهم حال كونهم جاهلين وفيه تنسه على أنهم انسايضاون ألحهاة ساو بعوزأن كون حالامن الفياعل أي يضاونهم جهلامنه سم عمايستحقونه من العذاب الشيديد على ذلك الاضلال و- يونه محدد العنه يعارضه القرب فلايضل مرجاوان رجعه الواحدى وقدررة ه في الكشف وكونه حالامنهما كمانقه ل عن اين جيني خيلاف الطاهر وقوله بتس سأقدم تحقيقه وأنسامهن بابيتس (قوله سووا منصوبات الخ) سوى بمعنى صنع والمنصوبة كانقل عن الزيخشرى الحيلة بقال سوى فلان منصوبة وهى فى الاصل صفة الشبكة والحيالة فرت يحرى الاسم كالدابة والعجوز ومنه المنصوبة فى لعب الشطرنج وقوله ليمكروا بهارسل الله أى ايندعوا والماكان بمعناه عداء تعديته ولماكان المكرصرف الغبرعا بقصده يصله ومابعده يدلعلى أنهم لم يصرفوهم أشارالى أنه مجازهناءن مباشرة أسباب المكروتر تيب مقدماته ولوجعل تجريدا صعوما قيل الهأخرج مكرعن ظاهره فاحتاج الى تقدير معنى ليناسب كونه تثيلامع مافيه من الاشارة الى عدم وقوع المكرم تهسم حقيقة بل مقدماته والالغلبواعلى الرسل عليهم الصلاة والسلام لايحني مافيه من التطويل من غيرطا أل (قوله فأتاه أمره) حقيقة الاتيان الجي ويسهولة كاقاله الراغب ولما كان هذا معناه الاصلى حله المصنف رجه الله تعالى علمه فاحتاج الى تقدر مضاف وهو الامر ولوجعل من قسل أتى علمه الدهر ععني أهلكه وأفناه على مافى الكشاف لم يحتج اليه وضمراً ناه التذكير كاف يعض النسم للبنيان لانه اسم مفرد مذكر قال تعالى كانهم بنمان مرصوص وفى أكثرها فأتاها مالتأنيث بناءعلى مانقله ألراغب عن بعض أهل اللغة من أنهجع بنيانة على حدَّ يُخلِّه ويخل وهذا ويُحوه يصم تذكره وتأنيثه (قوله من جهة العمد) بضم العين والمم ويجوزنسكينهاأو بغصهما بعع عودوهو والقاعدة بمعنى الدعامة وضعضعت بالبناء للمفعول بمعنى هدمت ومنه ضعضعه الدهراذا أذله وتضعضع بمعنى استكار قال \* الى لريب الدهر لا أنضعضع \* وقوله من جهة الخاشارة الى أنَّ من استدائية وقوله وصارسب هلا كهم وفي نسخة فصار بالفاء أى ماصنعو ملكون سيالبقائهم صارسيالهلاكهم وفنائم موانعكاس رجائهم وهوغاية الخسبة والحسرة عليهم وقولهمن فوقهم متعلق بخزومن لاشداء الغاية أومتعلق بمعذوف على أته حال من السقف مؤكدة وقبل انه ليس سأكمد لان العرب تقول خرعلينا سقف ووقع علىنا حائط اذا انهدم في ملكدوان لم يقع عليه واليسه أشار المصنف ارجه الله تعالى بقوله صارسب هلاكهم (قوله لا يحتسبون ولا يتوقعون) التوقع ترقب الوقوع وهو في موقع مناوقيل فسرعدم الشعوريه لانه أفي منه لاحقاع عدم الشعورمع العلم أصل الوقوع

أىء-لى تقديراً نه منزل فهوأ ساطيرالاقراب لاتعقىق فمه والقائلون لدقيل هم المقتدون (لصلحاأ وزارهم طملة بوم القيمة)أى والواذال أضلالالناس فماوا أوزار ضلالهم المادلة فا تنافلالهم تنصة رسوخهم في الضلال (ومن أوزا دالذين دخلونهم) و بعض أوزاد فالالمن يفافع مرهو صد التساب (بغير على المن المنهول أى بضاون من لا دم المام فالدوفائد بالدلالة على أن جال لايعذرهماذ كانعليهان يصنوا وعيزوابين الحق والمطل (ألاساممار رون) بنس ش رزونه فعلهم (قلمكرالذين من قبلهم)أى سووا منصوبات لكرواج ارسل الله عليهم المسلاة والسلام (فأتى الله بنانم مهن القواعد) فأناه أمن من جهذالعمد التي فقسالهم أنضعض (فرعامهم السقف من زوقهم) وصارسا علا كهم (وأناهم العذاب من حيث لا يشعرون ) لا يعتسب ون ولا يرودون

وفسه تطر (قوله وهوصلي سسل التمثيل) يعني أت قوله أتى الله بندائهما المؤاستعارة تمثيلة لان مانسدوه ومساوس ساللاستنالا ماوسدالليواروالعفاء فالاساطين كالمنصوبات وانقلابها عليهم مهلكة كانتكاس مكايدهم عليهم ووجه الشبه أتماعه ومسب بقائهم عادسب استنسالهم وفنائهم كقولهم من حفرلاخيم وقع فيه منكا (قوله وقبل المراديه غرود) هو يضم النون وفي آخره دال مهدمة وهواسم جباد معروف وكذعان في حواشي الحسيشاف الانصيم فسيد كسرال كاف والفقم مروى فسيه وهوالمعروف وفى التهدد بب مقيد مالفتح وعن الليث أن كنعان بنسام بن نوح عليه السيلاة والسيلام والسه ينسب الكنعانبون ولغتهم العربة والدى فكتب التواريخ أن كنعان بن كوش من أولاد عام بناوح والمسرح القصروكل شاعال وبابل اسم فاحمة معروفة وسمكه بعني ارتفاعه وعلوه وقوله لمترصدأ مرالسماه أي لنعرف أمرالسما ويقاتل أهلها وقوله فزعلمه وعلى قومه فهلكوا يقتضي الأهلال نمرودا ذذال بماذكر والعروف أنه عاش بعده وأهلكه الله محوضة وصلت ادماغه اظهاوال كالخسته وعزه وجازاه من جنس علالاه صعدالى مهة السماء النسور فأهلكه الله بأخس الطمور وعلى هذا لأيكون تشيلا بل حقفة وأخره لانه لادلىل عليه (قوله يذاهما ويعذبهم بالناركقوله الخ) قدم أنّ المصنف وجه الله تطع المراغب فسه نلزى ذل يستحدامنه ولتضمينه لهذين المعنيين استعمل في الذل تاوة فحوعليه انلزى وأخرى في الاستصباء واعترض علمه بأنه لس كاذكر فانه مشترك بن المعنى بن المذكورين ويدل علمه اختسلاف مصدريهما فأنه يقال خرى بالكسر يخزى خزياا ذاذل وهان وخزاية اذا استصاكا قاله الجوهرى وقدمر يحققه والمراديه هناالذل مطلقاأ وفرده الكامل وهو التعذيب بالنار واستدل عليه بأنه وردفى القرآن بهذا آلمعنى والقرآن يفسر بعضه بعضاوالا ية المستشهد بهاقدم الكالام عليها وأنهامن قسل من أدوا الصمان فقد أدرا المرعى وقدحق تمقيمالام يدعلمه وقبل اندفي الوجه الشاني كناية عن التعذيب بالذار أيضا وأشار الى وجهها بقوله كقوله المزفانه يدل على أنّ الآخراء من روادف التعذيب بالنمار وقبل عليه ان قوله أين شركاني بأماه لانه قبل دخولهم النار فالمراد أصل معناه وهو الاذلال ولاور ودله لان معني لهم اللزي أي العذاب أنه يبن استحقاقهم الملاظهر من الاحوال ومشاهدة الاهوال مع أن الواولا تعتضى الترتب ونقله بصيغة التريض مغنءن الايرادوا لجواب فانه يشيرالى أنه غيرم ضيء تسده فتأمل وقوله أضاف الى نفسه الخ) يعنى فى النظم تقريع وتو بيخ بالقول واستهزاه بهم أنيأضاف الشركاء الى نفسه لادنى ملايسة بناه على زعهم مع الاهانة بالفعل المدلول عليها بقوله يحزيهم أى مالهم لا عضرونكم لسدفعوا عنكم لانع م كانوا بةولونان صمماتقول فاللصنام نشفع لنافهو كقولة أين شركاؤكم الدين كنترتزعون وقوله أوحكاية الظاهر رنعسه عطفا بحسب المعنى على قوله أضاف كانه قال مضاف أوحكامة أوأضاف أوحكي ويجورنصه عطفاعلي استهزا أي حكى عن المشركة زمادة في تو بضهرا ذلوقيل أمن أصنامكم كان فسه توبيخأيضا وقراءة العامة شركاني المذومنهم من سكن الباء فتعذف وصلا لألتقاء الساكنين وقرأ البرك بخالافء شبه بقصره مفتوح الساء وقدأ نكره سعاعة وزعوا أتهدنه القراءة غيرمأ خوذ بهالان قصر الممدودلا يجوذ الاضرورة ولسرتم فالوافانه يجوزف السعة وقد وسم بأن الهدرة المكسورة قبل الياه حذفت للتخفيف وليس كقصرا لمدودم طلقامع أنه قدروى عن ابن كشرقصرالتي فى القصص وروى عنسه أيضاقصرودائى فحمرم وعن قندل قصرأن رآماستغنى فى العلق فعسك غف بعدّ ذلك ضرورة فاعرفه فات كثيرامن الصاةغفاوا عنسه (قو له تعادون) المشاقية المعاداة والخاصة من شق العصاأ ولكون كل منهدما ف شق وقوله المؤمنين آشارة الى أنْ مفعوله يحد غزوف وقوله فيهم بعدى في شأنهم من العيادة وغيرها والاولىأن يفسرتشا قون بتضاصمون وتنازعون ليظهر تعلق فيهسم به كافى الكشاف ويحمل أن ككون فى السبسة وفى نسخة قبل قوله الذين كنم تشاقون فيهم وقرأ البزى بخلاف عنسه أين شركاى بغير الهممزة والساقون بالهمزة وقدم تحقيقه والذين يحتمل الرفع والنصب (قوله وقرأ بافع بمسيم

وهوعلى سلم النشيل وقسل المرادية عرود برياس مكه مست آلاف بريان على العسم بريابل مكه مست آلاف ذراع ليرصد أمر السماء فأهر القه المقه المختلفة وهمه فهلكوا (شهر القهة في القهم أو يعذبها النارية ويعذبها النارية ويعذبها النارية ويعذبها النارية ويعلم النارية ويعنهم (الذين كاية نسماءى) أضاف المن نفسه استراه أو حكاية شراءى) أضاف المن نفسه استراه أو حكاية شراء ويعنهم (الذين كاية نشاة وينهم النون بعني تشاقوني وقرأ نافع بكسر النون بعني تشاقوني

فان مشاقة المؤمنين كشاقة الله عزوج ل (فال الذين أونواالعلم) أى الاعباء أوالعلاء الذين كانوا يدعونهم الى التوحيسة فيشاقونهم وتكبرون عليهم أوالملائكة (الذاخلرى الموم والسوم) الذلة والعذاب (على الكافرين) وفائدة ولهم اظهار الشمانة بهم وزيادة الاهانة وسيكانية لان يكون لطفا ووعظالمن سهمه (الذين شوفاهم الملائكة) وقرأ حزة بالماء وقرئ بأدغام الناء في الناء وموضع الموصول يحمل الاوحد الذلانة (طالمي أنفسه-م) بلن عرضوهاللعذاب الخلد (فألقو االسلم)فالما وأخب واحبن عابنوا الموت (ما كالعمل من سوم) فاللن ما كانعمل من سوم تفروعدوان و بعوزان بكون نفسر اللسلم على أق المراديد القول الدال على الاستدلام (بلي) أي فتصبغم للانكة بلي

النون الخ) أى وأصله تشاقوني سونع حنف احداهما تنفيفا تم حدفت الياه احسك تفاء الكسرة عنها وقرى بتشديدالنون المكسورة وحذف الساء وبسطه في عبالقرا آت وقدم نظيره (قوله فان مشاقة المؤمنين كشاقة الله كالماذا كانت المشاقة بمغى المخاصمة فغلاهر أنهم لم يخاصه والقه وأتمااذا كانت بمعنى العداوة فلانهم لايعتقدون أنهم أعداءاته وأتما فوله تعالى عدوى وعدوكم فؤول أيضا بغبرشهة فلاوحه لماقط لتشعري ماالدا مى لاخراج الكلام عن ظاهره فأنَّ المشركين أعدا والله قال تعالى لا تصدوا عدوى وعدو كر أوليا و قوله أوا للا تكة ) وعلى هذا فليسوا ملائكة الموت فالداصر حيم بعده فاقل فى ردّه ان الواجب حنتُ ذيتوفونهم مكان تتوفاهم الملائدكة وانه ملزم منه الابهام فى موضع التعسن والتعمن في موضع الأبهام في عاية السقوط (قو له الذلة والعدداب) الواو بعني أولمام أنهما معتمان متغايران أوعلى يآبها بأن يرادما يشعلهما هذاان جعلامعنى الخزى والسوءتأ كمدله وانجعلالفاونشمرا مرتسافة وظاهروهو الاولى وقوله الانبيا عليهم الصلاة والسلام أوالعلما الخ اشارة الى أنّ المرا دمالذين أوبوا العام الذين انتفعوا به في سمل النجاة وأن عم الكفارهو الجهل الذي هوسيب كل ردياة وقصرا لخزى والسواعلي الكافرين ادعائي بحعل مالعصاة المؤمنين لعسدم بقائه ليس من جنسه فلادليل فيها المرجشة ولاللغوارج وقولهوه تدةالج أىلجمع لهمالله الآهانة قولاوفعلا وحكايته مرفوع وقوله لاأن يكون خبيره وهو يتضهن فائدة حكأته وجرومالعطف على لنظ قولهب ملامخلوعن سماجة للتصريح باللام ولولم تسكن كان معطوفاعلمه (قوله وقرأ حزة الخ) وجهقراته ظاهر لانه غدر وأندة بقي فيحور تذكره وأما ادغام التاء في الماء فيصتلب له همزة وصل في الانتداء وتسقط في الدرج وأن في يعهد همزة وصل في أوَّل فعل مضارع على مابيز فى كذب المنصو والاوجه الثلاثة الجرعلي أنه صفة الكافرين أوبدل أوبيان له والنصب والرفع على القطع للذم وأتما كونه مبتدأ خبره قوله فألقوا السلم كاقاله اب عطيبة فقيل اله لايتأتي الاعلى مذهب الاخفش في احازته زيادة الفاء في الحير مطلقا نحوز يدفقام أي قام ولا يتوهم أنها الفاء الداخلة مع الموصول المتضمن معنى الشرط لانه لوصرح بمذا الفعل مع أداة الشرط لم يجزد خول الفاعلسه فساضمن معناه أولى بالمنع وكونه أولى بالمنع غبرمسلم لات امتناع الفآء معه لأنه لقوته لا يحتاج لرابط اذ اصرميا شرته اللفعل وماتنتمن معنى اله الله (قوله تعمالي الذين تتوفاهم الملا تكة) قدم اعرابه وهو يصعفه أن مكون مقولا للقول وغيرمندرج تصنه والقول ان كان في الدنيا فالمضارع على ظاهره وان كان يوم القيامة فهوعلى حكاية الحال الماضية (قوله فسالموا) أى انقادوا وأخبتو ابحاء مجمة وياممودة ومثناة فوقسة من تولههم أخبت تله عصي ذل وتواضع وأصلدالالقا مفي الاجسام فاستعمل في اظهارهم الانقباداشعارا بغيا بتخضوعهم واستكانتهم وحعيل ذلات كالشئ الملق بين يدى المقاهرالمغالب على الاستعارة وقوله عرضوها للعبذاب المخلدمن التعريض وهو بحل الشئء رضة ليكذا اذا كان معذاله مهيأ وظلهم لانفسهم وضعهاف غيرم وضعهامن الاباعن طاعة اندالق الجبار وقوله فألقوافيه وجوهمتها أنه خيرا الوصول وقد تقدّم مافعه أوهوعطف على قال الذين أومستأنف والكلام تم عند قوله أنفسهم نم عادبقوله فألقوا الى حكاية حال المشركين فقوله قال الذين الخرجلة اعتراضية أوهومعطوف على تنوفاهم كافاله أبوا البقاء وهوانما تتشيءلي كون تتوفاهم يمعني المياضي فيل وقول المصنف رجه الله حن عاينوا الموشمين عليه الاأنه لايلاغه السساق والسياق وات الظاهرأن هذه المسالمة حنعا ينوا العذاب في وم القيامة وفيه بحث (قوله قائلينما كانعمل من سو الحز) بعني أنه منصوب بقول مضرو ذلك القول ال ومنسوم مفعول نعمل ومن ذائدة اوجواب لماكنا نعمل ايجاب له أوهو تفسير السلما اذى ألقوه لانه بمعنى القول بدليل إلا "ية الاخرى فألقو الهيم القول ولدس هذاعلى مذهب الحسكوفيين كما توهيم لات الجلخ" تفسيرية لاعل لهاوليست معمولة له وانما أقلها بالقول ليتطابق المفسروا لفسروه فدا كقوله تعالى واقله وبناما كنامشركين ومن قالي لمت شعري عامعني هذا الاشتراط لان كونه تفسعرا السنولا يقتضي كونه نفسه

بل يكني كونه جذا اللفظدون غيره فقد غفل عن المراد فيادر للايراد (قول فهو عيازيكم) فلايضد الانسكار والكذب على الانفس وقوله أستثناف ورجوع الىشرح حالهم يوم القيامة أى ليس معطوفا على قوله تتوفاهم كماص وفى الصرف كون قوله قال الذين الى قوله فألقوا اعتراضا بن الاخيار بأحوال الكفار قبل والظاهر أن الاعتراض بعملة الذين تنوفاهم الملائكة على احتمال النصب والرفع دون المزولا يعنى أنه لامانع من الاعتراض الاول (قوله وعلى هذا أول من لم يجوز الكذب ومنذالخ) أي على احتمال الاستنناف وأنه بان لحالهم فى الا خرة لزم وقوع الكذب يوم القيامة فان فلنا يوقوعه كامر تفصيله فلا اشكال وانلم نقل به فلابد أن يؤقل هذا القول وهوما كانعمل من سو بأن المرادما كاعاملين السو فى اعتقادنا ان كان اعتقاد ما أن علنا غرسى وليس هذا منساعلى أنّ الكذب مالايطابق الاعتقاد وهذا كما أقلوا قولهم واللهما كنامشركن وقدم أتزالصنف رجه الله ردهذا في سورة الانعام بأن هذا التأويل لابوافق قوله تعالى انظركيف كذبواعلى أنفسهم أى بنني الشرائ عن أنفسهم وكذالا يلائمه الردعليهم هنا لقوله بلى ان الله الخ لطهور أنه لا بطال النفي ولا يقال الردعلي من عدواستيقنت خسب لانه يكون كذبا أيضافلا يفيدالتأ ويلولذام رضهذاالقول واخره ومأكاالخ مفعول اقول المصنف وجدالله أقل (قوله واحقلأن يَكُون الراد) عطف على قوله أوّل وهومن فروع الاستئناف وقوله هوالله أوأولوالعم لم يعنى الانبيا عليهم المسلاة والسلام أوالعلاء يعنى أنه يحقلهما أيضالا أن يكون الرادم عصرافهما بخلاف الوجه الاقل فان الرادفيه الملائكة ( قوله كل صنف) على معنى أن الخطاب اسكل صنف لا اسكل فردحتي يلزم دخول فردمن الكفارمن أبواب متعددة أويكون لجهنم أبواب بعددهم وليس أمر المخاطب هناعفي أمرالغائب أى ليدخل كل صنف كما توهم وباجها آماءعني المنفذ أوالطبقة كمأمر وفى الوجه الا شخرا لباب بمعنى الصنف كما يقال نظرف اب من العلم والخطاب اسكل فرد (قو له تعالى فلمنس مثوى المتكرين) أدخل اللام ف بتس ولم يدخلها في الزمر والمؤمن لما كان الكلام أحوج الى التأكيد من حيث كان ساف الاسمة ف التابع والمتبوع جمعا باللام الاتراء قال اليحملوا أوزارهم كامار توم القيامة وقال بعده ولدارالا خرة فأدخل الارمليطابق اللام بعده وقوله جهنم يحتمل أنه تفسيرالمثوى وتقديرالمغصوص بالذم وهو الظاهر والفاءعاطفة وف قوله المُتَكرين اشارة الى أنّ استعقاقهم السار للتكبرعن طاعة الله ورسوله (قوله أك أنزل خدا وفي نصبه الح) يقال تلعثم الرجل اذا توقف في الكلام والمرادبالموسم موسم الحبح من الوسم بمعنى العلامة والاحما جع حى وهي القبيلة وقوله أنزل خيرااشارة الى أن ماذا في محل نصب لامبتدأ وخبر على أحدا الوجهنزل طابقه الجواب واختركونها فعلمة هنا دون مامر في قوله أساطهرا لا ولينحث رفع من غير نظر إلى احتمال ماذا الزلفعلية لان الانزال ساس الفعل الصدده علاف كونه أساطرفانه على زعهم الغاسدة مرمتقدم بابت فلداغار ينهما كمام تحقيقه وقوله على خلاف الكفرة لان أنه أساطيرا لاقلين انه غيرمنزل وانما سموه منزلاعلى طريق المجاز وتطسق ماذكر من سدب النزول على تقديره ظاهرووب دلالة النصب على ماذكرأنه كقوله الهلال والله بحد ف العامل للمبادرة ( قوله مكافأة في الدنيا) اشارة الى أن قوله في هذه الدنيا متعلق بحسنة كتعلقه بأحسنوا والحسنة التي ف الدنيآ الفافروحسن السيرة وغيرذلك وقوله ولثوابهم فى الا خرة اشارة الى تقدر مضاف أوسان لمهة خبرتها وقوله وهوعدة أى قوله للذين حسنوافهو المحمود علمه (قوله و يحوزان يكون عابعده) أى قوله الذين أحسنو امع مابعده وهوعلى الاقلأعني قوله عدة كلام مستأنف فبكون في الوعد هنائط سرقوله لصملوا أوزاره برقي آلوعيد هناك وهو الوجه واذا قدمه وحنشذه ومقول القول وعلى هذا قوله خبرامن كلام الله تعالى معاه خبرا عمى مقولهم كاتقول قال فلان حسلامن قصد ناوحب حقه علىنا ودلا أته على مامر لشهادة الله بخيرته فحرا مفعول كالوا وعل فسملانه في معنى الجلة كقال قصدة أوصفة مصدر أى قولا خبيرا وهذه الجلة بدل منه فعلهما النسب أومفسرة فغلاهل لهامن الاعراب وهذاسان لوجه آنثر يحقله النظم فلايقال لم يجعل منصوبا

(انالقه علم علامات المعالم المالة علم علم المالة علم علم المالة علم علم المالة علم المال عازيكم عليه وقد ل قوله فألقو الله لا آخرالا بذاستناف ورجوع الىشرح طالمهم وم القيامة وعلى هذاأ ول سن العجوز الكذب المناخ المان من المناز واعتقادناعاملنسوا واحقل أن بكون الراد عابهم هوالله نعالى أوأولوالعم (فادخاوا أبواب جهنم) كل سنفسا باالعدله وقبل أبواب بهم أصناف عذابها (خالد بن فيها فلنس منوى المسكرين) ديم (وقال النين اتقوا) بعنى المؤمنين (ماداأ زلربلم فالوا خدل أى أن النداوفي نصمه دليل على أسم المُنْ المُعْمُوا فِي الْمُوابِ وَأَطْبِقُوهُ عَلَى الْسُوْالِ معترفين بالانزال على خلاف الكفوة روى أن أحياءالدرب طانوا يعشون ألم الموسمن رأ مهم بخد الذي صلى الله علمه وسلم فاذا ما الواف دالمسمين فالواله ما فالوا رادام! المؤمنين فالواله ذلك (للذين أحسنوافي هذه الدنيامسنة) مكافأة في الدنيا (ولدار الأخرة خسب أى ولنواجم في الآخر فندومها وهو عدة للذين انقواعلى قولهم و يعوناً ن مكون عادمه محكامة لقواهم والاونف برا المراعلي أنمنصاقالوا

ولنعمدال المتقين) دارالا نره غلفت التقدم ركم وقوله (جنانع لن) خبومبدا عذوف و يحوز أن بكون الخصوص اللدح (يدخلونها تعرى و عماالانها دله م فيها مأنشاون) من أنواع المشتمات وفي تقديم الظرف تنسمه على أن الانسان لا عدم ماريده الافي الجنة (كذلان يجزى الله المتقين) مناها المراعدة الحب الاول (الذين تدوقاه م الملائكة طيب ) طاهرينس طرأ أنسهم بالكفر والمعاسى لاندفى قابلة طالى فسطم وقدل ورحين بيدارة اللائكة المعمولية أوطسين بشفن أرواحهم لنوجه فنوسهم الكلمة الى مفترة القدس (بقولون الامعلكم) لا عنكم ودرادخلاالمنتهاكتم عمالكم وقيل هذا التوفي وفاة المشرلات الامريالدخول حنشة (همل يظرون) ما يتظر الكفار الادّ وهم (الأن أن الم اللائحة) السفن أدواهم وقرأ حزة والكان الله (أو أن أمرك) القسامة أوالعذاب المستأصل (كذلك) منكذلا الفعل من الشرك والتمكنسي

إمأنزل على هذا الاحمال وماقيل من أنه لم يجهله منصو ما بأنزل لان هذا القول ليس منزلا من الله وفيه تفوت المطابقة حنتذ كلام ناشئ من عدم التدير وقوله دارالا تنوة اشارة لتقديرا لخصوص بالمدح على المذاهب المعر وفة فسموالقر ينةعلمه افظمة وهي تقدمه في الذكر كاذكره وعلى الوجه الا خرفهو مذكور وقوله خبرمبنداأى هي أواللبرم ـ دوف وهولهم وتعرى الخ حسلة حالسة أوصفة ان لم يكن جنات على (قوله وفى تقديم الغارف) يعنى فيها تقدّمه يشد المصروا لموصول منا المعموم قريشة المقام فددل على ماذكر وقوله مثل هذا الحزاء نجزيهم مى تعشقه (قوله وهو يؤيد الوجه الاقل) يعنى كون قوله للذين أحسستواعدة فانجع لهجزاء لهم ينظرالي ألوعديه من الله واذا كان مقول القول لايكون من كلام الله حتى يكون وعدامنه تعالى وقدل ان المراد بالوجه الاول كون جنات عدن خدير مبتدا محمد ذوف لانه اذاكان مخصوصا بالدح يكون كالصريح فى أنَّ جنات عدن الح جزاء للمدَّ يَين فيكون قوله حدالة الزنأ كدا بخلاف مااذا كان خرومتد المحدوف فانه لم يعلم مريحا أنّ جذات عدن جزاء للمتقين وفيه تظر وقوله الذين تتوفاهم الملائكة يحتمل الرفع والنصب وأن يكون مبند أخبره يقولون (قوله طاهرين من ظلم أنفسه مالكفرو المعاصي الخ) مقتضي المقابلة أن يفسر طبيعة بالطاهرين عن ألكفر فقط فان ظالمي أنفسهم ضفة الكافرين وقد فال المصنف رجمه الله تعالى هذاك في تفسيره عرضوهاللعنذاب المخليدلكن وصفهم بأنهم متقون موعودون بالجنية في مقيابلة الاعيال يقتضي ماذكر وذكرالطهارةعن الكغر وحدءلافائدة فسميعدوصفهم التقوى وقال الطبيي رجمه الله تعالى أمَّا المعاصي فانَّ قوله ظالمي أنفسهم مجاب قولهم ما حسنا نعمل من سو عنماً مَّل ( قُولِه وقيل فرحين بيشارة الملائكة الخ) فالمراد بالطب طب النفس وهوعبارة عن التبول مع انشراح الصدر وقوله الى حضرة القيدس حضرة مقمم النعظيم كما يقمم المقيام والجلس لذلك وفي نسخة مخطيرة بالفياء المشالة وهي ظاهرة وقوله لا يحمقكم أى لا يلحقكم وبعد مبسى على الضم والمكروه كل ما تكرحه الفر (قوله - ين تمعثون فانهامعدة لكم على أعمالكم الخ ) حين متعلق بقوله يقولون لاباد خلوا فات الدخول ليس في حين البعث بليمسده والامر لايقتضى الفورسي يحتاح الى أن يقال انها حال مقدرة والمتبادر من الدخول دخول الارواح في الابدان لادخول الارواح فقط حتى يقال انه لاحاجة الى ماذكر من التأويل ودخول الادواح هوالمرادف حديث ان القبرووضة من رباص الحنة وكذا قوله أغرقوا فأدخلوا نارانع لوأديد ذلك صم وكان وجها آخر (قوله على أعمالكم) على سيسة كافى قوله على ماهدا كم وقد حلت الباعلى المقابلة دفعاللتعارض بيزالاكية وحسديث لن يدخل أحدكم الحنة بعمله وقد ثبت في الاصول أنّ العمل غرموجب المبنة وقددفع أيسا بحمل الحديث على السيسة المقية مذا لموحية والاسمة وأمثالها على السيسة الحاضرة وقريب منه ان الله سب الاسباب وقد حدلها سياعتنض وعده تكرمامنه (قوله وقيل هذاً التَّتَوْفُ وَفَاةَ الحِشْمِ ) فَالْمُرَاءُ بِهَاغُــْ بِرَالْمُعَى المُتَّعَارِفُ وَهُوالَّذِي فَى قُولُهُ وَوَفْسَكُلَّ نَفْسُ مَا كَسُسَّتُ أعدى تسليم أجسادهم وايصالهماالي موقف الحشرمن يوفى الذئ اذا أخيذه وافيها وقوامها ينستظر الكنارقدمرق الانعام أن الانتظار مجازلانهم شبهوا بالمنظرين للوقعلهم لحوق ما ينتظر فكانهم الفعلهم مايوجب العذاب منتظرون له فهوا ستعارة ( قوله لقبض أرواحهم) يعني أتهم لايرتدعون عن كفرهم عاشاهدوه وسمعود من السانحتي بصيرا لام عسانا فيصد قواحيث لا ينفع التصديق الات الايان برهاني وتسل المعنى هل منتظرون في تصديقك الاأن تنزل ملا تسكة تشهد بني قال فهو كقوله لولاأنزل علىه مك وأوفى توله أويأتي أمر ربك لنع الجمع على هدذا التفسيروكذاعلى التفسير الا حرأمااد افسربالقيامة فقدأ وردعليه أنه يجامعها فليس محلالا والذاحلة وردبأنها لمنع الحياووفيه ا بعث (قوله من الشرك والمسكذيب) يعني المشار السه بذلك مادات عليه الآيات السابقة من الشرك والتكذيب لانه سبب لاصابة السبآت ومابينهما اعتراض واقع فى حاق موقعه وجعله راجعا الى المفهوم

من قوله هل يتطرون أى كذلك كان من قبلهم مكذب زار متهم الجة منتظر بن فأصابه سما كانوا متظرونه سديد حسن الاأن هذاأ قرب مأخذ اودلالة فعل علسه أظهروه سذا فذلك ما قابلوا به تلك النع وأدج فسه تسلمة الرسول صلى الله علمه وسلم فلارد علمه أنهمما كانوا يتظرون حقيقة وأنه لايلام قوله فأصابهم سا تماعلوا ( قوله فأصابه م مأصابهم ) أى مثل ماأصابهم وفي نسخة مثل ماأصابواأى لقوا ووجدوا وليس هدا تقديرا في النظم الممادرة الى اظهار معنى المعطوف اللاشارة الى أن قوله وماظلهم الله الخاعتراض وقيل انه مفهوم مناسبق أى كذلك كان من قبلهم مكذبين فأصابهم ما ينتظرونه وقوله فأصابهم سسا تالخ سان لنتيعة ظلهم أنفسهم فعلى هذا لااعتراض وقوله سدميرهم أى اهلاكهم ( قوله أى جزاء سات أعالهم) يعني هو يظاهر ميدل على أن ماأصابهم سيتة وايس بها فاماأن يقدر المضاف أو يجعد لمن المشاكلة كافى الكشاف أومن اطلاق اسم السديب على المسسب على ماأشار المه المصنف رجه الله نعالى فن قال ان المشاكلة لاتصم هناوأ له ليس في كلام جار التعمايدل عليهالم يصب فتأمل (قوله وأساط بهم جزاؤه) يعنى أن مأمصدرية وفي الكادم مضاف مقدوو بهمتعلق سستهزؤن قدم الفاصلة والضم والرسول علمه الصلاة والسلام ويحوز أن تكون موصولة عامة للرسول صلى الله علمه وسلم وغيره وضمر به عائد عليها (قوله والحق لخ) يعني أن أصل معناه الاحاطة مطلقالكنه خص فى الاستعمال ماحاطة الشرفلا يقال حاقت به النعمة بل النقسمة ومن الاولى سانية والثانية ذائدة لتأكيد الاستغراق وكذاالثانية وغون لتأكسد فاسرع سدنا لانتصيم العطف لوجود الفواصل وان كان محسساله ( قوله اعاما وادلاك استهزا مومنعا البعثة والتكلف) يعني أنهم ملم ية ولوا ذاك اعتقادا حتى يكون ذمهم علمهم حجمة للمعتزلة في القول بخلق الافعال و بمخلق الارادة لكن لما معوامنه صلى الله علمه وسلم ومن المؤمنسين ماشا الله كان ومالم يشألم يكن قالوا ذلك استهزام بهم فذكر ذلك نعما عليهم في الضلال أواثما تالمنعهم الباطل (قوله متسكين بأن ماشاء الله يجب الخ) لما مروهو-ق أريدبه بأطل فلا حب فيه للمعتزلة كازعه الزيخ شرك وتضم الاشراك والتعريم الذكر لانهما أعظم وأشهرما هم علمه فلابر دعلمه أنه لابلاغ تقرره كاقدل (قولمه أواتكارا لقيرما أنكرعلهم الخ) فذكره السرلانه منسكرف نفسه عندنا بلادمازعومن أنه غرقبيم وهذا الوجه هُو مُرتَنِينِ الصَّغُفُوجِـهُ اللهُ تَعَالَى فَآخُرُ سُورَةُ الانْعَامُ وَقُولُهُ فَاالْفَالْدُهُ فَهِـما أَى فَالْبَعْمُـةُ والنكلف بعدماشا اشراك بعض ودخوله الناد واعان بعض ودخوله الحنة (قوله عجمين بأنهاال) الضمائرعائدة على ماوتأ نشها مراعاة للمعنى ولوراعى لفظهالذكر وضمرخلافه واليه للصدور ويجوز عودالمضمرعلى الثلاثة المذكورة في السان وضمرو نحوها المحائر والاتية واندلت على تجويزهم مشيئة الله لاعانهم فانها تستلزم تعلقها بكفرهم أبضالعدم القائل بخلافه وقوله لااعتذا راعطف على انكارا أوعلى قونه استهزاه ولوكان اعتبذارا كان دلبلاللم عتزلة في عدم جواز تعلق ارادة الله بالكفر والمعاصى وقدمرما فاله الفاضل الحشى فى الانعام أنه لا ينتهض ذمهم به دلسلاعلى أهل السسنة لمكان الكسب فانظره غمة وقوله ملحنا السمحال مؤكدة وفى العطف بلابعد مريح الحصركلام ف المعانى وقدم تنصيله (قوله ادام يعتقدوا فيم اعمالهم) قبل علمه فرض القبر بكني للاعتسدار يعني لوسلنا القبع ف هدنه الاعال فهي عشيشة الله لا بقدرتنا واختسار فاالا أن يقال اله سند لنع كون قولهم ذلك على سبيل الاعتدد الفلار دعايه ماذكر وفعه أن فرض القبح لايلام مقام الانكاد والاحتجاج المذكور فتأشل وقوله تنسيمعلي ألجواب الحسيأتي بانه وقوله وردوار سليعليهم الصلاة والسلام يؤخذ مماذكر لانه يازمه (قوله الاالابلاغ الموضح الن) السارة الح أنّ البلاغ مصدر عدى الابلاغ وأنّ المبين من أبان المتعدى وفوله مؤدالمه على سبيل التوسط أى توسط أسباب أخر قدرها وهذا هوالجواب عن الشهة الاولى لانه علم منه أن ماشاء فته وجوده أوعدمه لا يجب ولا يتنسع مطلقا وقوله قدرهاله أى توقف عليها

المام المام (معلق في المام المعلم الم روماظله مراقع) بتلمرهم (ولكن طافاً) الفردية المن المفروم على المؤدية المعا (وماق جمع ما طنوا به نستهزون) وأماط مراح المراجع ووقال الذين أشروا لوشاء الله ماعدنامن دونا من المنافظ ولاحر الما من دونه دن شی ایما فالوادلان استراه و منعا دونه دن شی ایما فالوادلان بان ماشاه الله لا عند والسطان متمسکان بان ماشاه م ومالم يشأعس فاالفائدة فيهما أوانه كاراً القراب النار السراد وعد العائد ونحوها محتصدنانها لو كانت سقعة الم في الله مدورها عنهم ولناء خلافه ملافه مليا البهلااعت ذارا اذارية عدواقي أعالهم وفعلاعده تنبيعال للوابعن الشبتان و كذاك فعل الذين من قبلهم) فأشركوا فائته وحرموا حله وردوارسله (فهدل على الرسل الاالملاغ المين) الاالا بلاغ الموض المن وهوان أبور في هدى من ما الله هدا م الله ي وهوان أبور في هدى من الله عدا م كندمؤدى البه على سبل التوسط وماساء الله وقوعه انماجب وقوعه الامطاقا بل بأساب فدرواله

تعلقارادته تعالى فرشدالنبي صلى الله علىه وسلماليها وقوله ثم بين وفى نسخة تمين هومعنى قوله ولقد بعثنا الخ وقوله سببالهدى الخاشارة الى معنى الفاء في قوله فنهم من هدى الله الخ وقوله وزيادة لضلال اشارة الى أن الناس لا تخلوى ن ضلال مالم يعث فيهم بي وقوله بقوله متعلق بين وقوله بعبادة الله الخ اشارة الى أن أنمصدرية لاتفسعية وقيل انه يحتملهما وقوله وفقهم الخ اشارة الىأن الهداية هنامو صله لادلالة مطلقة (قوله وفيه تنبيه على فسادااشبهة الثانية الخ) الشبهة الثانية هي أنها لو كانت مستقدة ماشا والله صدورها عنهم يعني أنه لماوقع قسما الهداية وهي دارادته اقتضى ذلك أن يكون بارادته أيضا وأما أأنَّ ارادة القبيم قبصة فلا يجوز انصافه تعالى به فظاهر الفسادلان القبيم كسيه والاتصاف به لاخلفه وايجاده على مأتقرر فى الكلام وقوله فى الاسمة الاخرى بعدى قوله فارَّ الله لاير لدى من يضل وقوله بالمعشرخصهم لانهما لخاطبون وفى الفاءاشعار بوجوب المبادرة الى النظر والاستدلال المنقذين من الضلال وقوله لعلسكم تعتبرون اشارة الى جواب الامرالمقدروأ فالمقصود يماذكر الاعتبار (قوله من ير بد) كذا في نسختنا وفي أخرى من يرديا لجزم والاصم الاولى وان أمكن توجيم هابتكلف أنه اشـارة الى أنه معنى الشرط أى من يردالله السلالة فلاهادى أه ولاداع له وهومعنى من حقت علمه الضلالة فانه المراد (قوله وهوأ باغ) فانه بدل على أنّ من أضله الله وخذله لاتمكن هدايته اكل ها دبخــ لاف القراءة الاولى فانها تدل على نغي هدا به الله فقط وان كأن من لم يمدالله فلاهادى له والعائد محددوف أى من بضله وضمرالفاعلله قسلوالاباغية سنية على أنتهدى في القراءة الاخرى متعدأ ما اذاكان لازمايمعني بهتَّدى فهما يمعني الاأن الاولى صريحة (٣) في عموم الفاعل بخلاف هذه مع أنَّ التعدي هو الاكثر وقرئ لايهدى بضم اليا وكسر الدال فال ابن عطية وهي ضعيفة يعني لعدم اشتهار أهدى المزيد فلابر دعليه أنه أذاثيت هدى لازماعه في اهتدى لم تكن ضعيفة كاقيل وقوله ومالهم من المصرين تمييم له بإطال طن أنَّ الآلهة تشفع لهم ( قوله الذا فا بأنهم كاأنكروا التوحيد الح) يعني وهماأمران عظيمان من الكفروالجهل فالذاحسن العطف فيه فلاردعلسه أتماذكر مستفاد من العطف فكان عليمة أن يذكر ماذكره في الكشاف لانه المحتماج المسان وقوله زيادة مف عول لقوله مقعمين والبت بعني القطع يتعدى الباء لكنه فمنسه معنى النص وقوله يبعثهم اشارة الى أن بلي لايجاب النغ وضمرفساده للمعث وهوامااعادة المعدوم أوجع المتفرق كابين في محله (قو له مصدرمو كدلنفسه) قال النحاقضا بطه أنه اذا تقدمت جلة على المصدر لها دلالة عليه فان احتملت غيره فهويؤ كسيد لغيره وان لم لعتمل فى المعنى غيره فهويو كيدلنفسه وسمى يؤكيد الغيره لانه جيء يه لاجل غيره ايرفع احتماله وسمى الثاني تؤكمدالنفسه لانه لامعني له غسيره فليبق سواه اذمدلوله مدلول الاؤل وهناقوله يعتهم الذي دل عليه لي لامعني لهغىرالوعدىالمعث والاخبارعنه كإمنه المصنف رجه الله تعالى وقوله أباغ ردحث أثبت مانفوه وأكده ثلاث مرات وقوله انجازه اشارة الى تقدر مضاف أوالى أن الاسناد مجازى لانه الذي على ملاوعده والجار والمجرورصفة كاأشار المه بقوله صفة أخرى فالصفة الاخرى مؤكدة انكان بمعنى البنامة فقا ومؤسسة انكان عمى غير ماطلع قولها تهميعثون الخ) أوانه وعدعلي الله كافي الكشاف ولكون هـ ذاأنسب بالسياق اقتصر عليه المصنف رجه الله تعالى والظاهرأنه تركه لانما كهما وإحدول افيه من نزغة اعتزالية واتماأن السياق يدل على أن معناه ولكن أكثر الناس لا يعلون ذلك الوعد الحق والقول الصدق القوله وعداعليه حقاففيه نظر وكونه من مواجب الحكمة قدمرتمن المصنف رجه الله تعالى إسانه بهاناشافيا (قوله لقصور نظرهم بالمألوف) أى بسببه وعدم تجاوزه حصل الهم قصور النظروليس القصورعمى القصر للنظر علمه وانآل المه ومعناه انهم لاتعا وزعقولهم المحسوسات ولايرى فيهامعدوم عاديمينه أوأتهم يرون بقاء كل نوع بيقاء افراده ( قوله فيترهمون امتناعه )أى امتناع البعث ويجوزون عدم وقوعه لعرا بهعن الفائدة وتعويزه للكفراوجوب الجزم بالبعث فى الأيان قيل فلاير دعليه أن عدم

مُ بِينَ أَنَّ البعثة أَمر جَرَكُ به السنة الالهمة فى الام كلهاسسا لهدى من أراد اهتمداء وزيادة لضلال لمن أراد ضلاله كالغذاء الصالح فأنه ينفع المزاج السوى ويقويه ويضر المنحرف ويفنيه بقوله تعمالي (والقديه شنافى كل أمة رسولاأن اعبدواالله واجتنبوا الطاغوت) يأمر بعبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت (فنهممن هدى الله) وفقهم للاعمان بارشادهم (ومنهممن-قت علىه الصلالة ) ادلم يوفقهم ولم يردهد اهم وفيه تنسه على فساد الشمة الثانية لماقسهمن الدلالة على أن تحقق الضلال وثباته بفعل الله تعالى وارادته من حيث انه قسيم من هدى الله قدصرت فالآية الاخرى فسروا في الارض) يامعشرقريش (فانظروا كيف كانعاقبة المكذبين منعاد وتمودوغيرهم لعلكم تعتبرون (انتحرص) بالمجد (على هداهم فان الله لأيهدى من يضل ) من يريد ضلاله وهوالمعنى بمنحقت عليه الضلالة وقرأغه الكوفسيز لابهدى على المنا للمف ول و هوأ بلغ (ومالهم من ناصرين) من ينصرهم بدفع العسداب عنهم (وأقسموا بالله جهدأ يمانهم لايبعث الله من يموت )عطف على وقال الذين أشركوا ابذا فابأنهم كاأنكروا التوحيد أنكروا البعث مقسمين عليمه زيادة في البت على فساده وافدرة الله عليهم أباغ ردَّ فَقَالَ (بلي) يبعثهم (وعدا) مصدر مؤكدانفسه وهومادل عليه بل فأنسعت موعد من الله (علمه) انجاز ولامتناع الخلف فى وعده أولان المعثمقتضى حكمته (حقا) صفة أخرى للوعد (ولكن أكثر الناس لايعلون) أنهم يعثون المالعدم علهم بالدمن مواجب الحكمة التي جرت عادته بمراعاتها واتمالقصور نظرهم بالمألوف فينوهمون

(٢)قوله الاأن الاولى صريحة الخاهله غير صريحة اه مصحمه

العلم ولايستازم العمل بعدمه فضلاعن العلم بالامتناع لماعرفت انه ليس الهم مالعلم بعدم البعث بل مجرد الاحقال فه ولاوحه للبواب عن هذا بأن عدم العلم هيهنا في ضمته العلم العسدم ولالتنويره ما قسامهم بأن الله لاسعث منءوت لان المقسم نهم القسم الاول من الذين لا يؤمنون بالمعث ولا يعني أنه كلام ناشئ من عدم الوقو ف على مراد المعترض فانه ذكراً ولا جزمهم بعدم المعث وبتهم بفساده كأذكره المصنف يجعدالله تالى قيدله وجعل ما يعده دليلا عليه فأورده عليه لانه لا تلازم بين الدليل والمدلول وأن ما قرره لا تتجاوب أطرافه وهوظاهرلن تدبره فالحقأن بقبال انه أنماذ كرعدم العما الشاءل لعمام العمدم لأنه اذا أبطل بة همه علمت ابطال الحزم به الطريق الاولى ولعل هد اميني على قول المصنف وجه الله تعالى قبل ردالله تعالى عليهما بلغ ردفتاً مل (قوله أى يعدى ملسين لهم) اشارة الى مافى الكشاف من أنه متعلق يمادل علمه بلى وهو يبعثهم والضم بران يموت الشاء لم للمؤمن ين والكافرين وحوز فسه أيف تعلقه بقوله ولقد بعثنا فى كل أمّة رسولا أى بعثناه لسين لهم ما اختلفوا فيه وأنهم مكانوا على الضلالة قىلەمنىتىرىن على الله الكذب (قوله وهوالحق) ضمرهولامغتلف فىلە و سانه اظهار حقبته وقوله فمهارعون وفي نسخة فماحكانوا بزعون وهماءعني وهوعام للمعثوغيره ويحوز تخصصه وتوله وهواشارة أىقوله ليستنالخ وقوله منحيث الحكمه كقوله منحمثك العسمائم وقوله وهو الميزالخ الضميروا حع للسدب والمنزمصدر ماؤه بمعني ميزه وقوله بالشواب والعيقاب متعلق بالمصد واشارة الىأنَّة المتصوَّدِمن آلمـ بزكما قال تعالى وامتازوا السوم أيها المجرمون (قوله وهو سان امكانه) أي مع سهولة وفىالنسيخ هنبااختسلاف لننظى وأوضحهاماوقع فيبعضها وهووتقر برءأن تكوين الله يمعض قدرته ومشيشة لانوقف له على سبق المواد والمددوالالرم النسلسل فكاأمكن له تحكوين الاشياء الشدا وبلاست مأدة ومشال أمكن الخ وكان هنائامة وفي الكشاف أى اداأردنا وجودشي فليس الاأن نقول له احدث فهو يحدث عقب ذلك لا يتوقف وهذاه غل لان مراده لا يتنع علسه وأن وجوده عندا دادته تعالى غدرمتوقف كوجود المأموريه عندأ مرالا تمرالطاع اذا وردعلي المأمور المطدع المتثل ولاقول عمة والمعسني أن ايحاد كل مقدور عليه تعالى بجذه السهولة فيكمف بمنع علسه المعث الذي هومن شق المقدورات فسقط مأقمل انكن انكأن خطابامع المعدوم فهو محال وأنكان مع الموجود كان انتياد اللموجود وهومحال أيضا وقوله أمكن أى لسبق المثال وظاهر قوله انه باعادة المعدوم وهو مقررف محداه وأتمنهم من قال الهجع الاجزاء المتفرقة وهوظاهر النصوص وأت قوله كن فسكون استعارة تثبلية كاجزم به الزمخشري ويحتمل أنه على حقيقته وأنه جرت به العادة الالهسة وقد مَرْ تفصيله (قوله عطفاعلي نقول أوجوا ماللامر) قراءة النصب لاس عامر والكسائي وقراءة الرفع للماقين وهوهكذا فينسخة صححمة فياوقع في نسخية من ذكراً بي عرو بدل ابن عامر من سهوالنياسخ قال الزجاج الرفع على تقدير فهو يكون أى ماأرادالله فهو يكون والنصب الماعلى العطف على نقول أى فان يكون أوعلى أنه جوابكن وتبعه المسنف رجه الله تعالى وقدرد الرضى وغيره نصبه فى جواب الامر بأنه مشروط بسدسية مصدر الاول للثاني وهولاءكن هنالاتحاده مافلا يستقيم ولذاتر كمالز يخشري واقتصرعلى الاول ووجه بأناص اده أنه نصب لانه مشابه لحواب الام لجسه يعلده وليس مجواب ا من حدث المعيني لانه لامعيني لقولك قلت لزيد اضرب تضرب ولا يخفى ضعفه وأنه يقتضى الغاء الشرط المذكوز والظاهرأن يوجه بأنه اذاصدر مثله عن السغ على قصد التمثيل لسرعة التأثير بسرعة مبادرة المأمو والى الامتثال يكون المعنى ان أقسل لك تضرب تسرع الى الامتثال فيكون المعدد المسسبعنه مسوكامن الهيئة لامن المادة ومصدر الشاني من المادة أومن محصل المعنى وبه يحصل التغاربين الممدر ينوتتضم المسيسة والمسيسة والمعراظ بروالمداق في الحكشف في الجواب عن دخول أن المصدرية على صبغة الاحرفتدير (قوله هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخ) المستة اسم

أن تعالى بين الأمرين فقال (ليدين المرية المستراله مربعض (الذي عضلفون فيه) وهوا لمق (ولمعلم الذين كفروا أنع كانوا كادبين) فمارعون وهو اشارة الى السيالداع الى المعتدى له ن يت المحمد وهو المعربين الحق والباطل والمحق والمبطل بالذراب والعقاب تم عال (اعماقولنالشي اذا أردناه أن نقول له كن عال (اعماقولنالشي فيكون) وهو بان اسكانه وتقرير وأن و من الله بمعن و الربه ومنا يشه لا يوفف له على سسى الموادّو المددو الالزم السلسل فكم عمن الاشاء ابنداء بلاستومادة ومثال أسكن له تكوينها عادة بعده ونصب أبن عام والكاني فهذا وفي سوفه لمون عطفاء لي نقول أوجو المالام (والذبن هاجروانی الله دن بعد ماظلوا) هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الهاجرون ظلهم قريش فهاجر بعضهم الحالمينية تم الحا

جعمي المبش وهمجيل معروف ويطلق على بلادهم وهوالمرادهناو مكأنه مجاز والمهاجرون من المنشة الى المدينة يقال الهمذووالهيرتين والمبوسون عن هاجر الى المديشة أبينا وقوله أوالمحموسون الجنمعطوف على رسول المصلى الله علسه وسلم وأصحابه وحسذا القول منقول عن ابن عباس وضي الله وعلى عنهما وأمر هؤلاء معروف في السعر غرف أسماء هؤلاء المحبوس من اختلاف في التفاسر فني بعضها سعروما وقع في بعضها بدل أبوجندل بن جندل فطأمن الناسخ لكنه أوردعلم أنه على القولين تكون الاتةمدنسة فعالف قوله في أقل السورة انهامكسة الاثلاث آبات في آخرها واذا كان هذا التفسيرمأأووا فلابتمن الذهاب الحائن فيهامدن اغيرذاك وأنماذ كروتيع فيده المشهور اللهم الاأنسراسالمكى ماتزل فى حق أهسل مكة أومائزل بغسم المديشة أويكون أخسر به قسل وقوعه وكله خلاف الفاهر وفعه أن هيرة المبشة كانت قبل هيرة المدنية فلامانع من كونم أمكية بالمعنى المشهور على المتول الاقل الاصم ولا ينافسه قوله تم الى المديشة لأنه سان الواقع لا الهمرة المذكورة في النظيم فلاردعلمه مادكر ( فوله في حقه ولوجهه) أى الذي هاجر والمخلصين لوجه الله لالامن دنوى وهواشاوة الىأن في على ظاهرها وأنهاهم وأمتمكنة يمكن الظرف في مظروف فهي ظرفسة مجاذية أوللتعليل كقوله صلى الله عليه وسلم ان اص أة دخلت النارف هرة وقيل اله شارة الى أنها ظرفية محاذية وقوله لوجهمة سان لساصل المعنى ولوكان اشارة الى كون فى التعلسل لقال فى الله أى لوجهة ( قوله مبا تسسنة الن) المباءة بالمدالمنزل من بوّاً معنى أنزله واغاقد رمباءة أسكون تقديره أظهر الدلالة الفعل عليه وليس تقدير داواأ حسن منه الاأنه مأثو رهناعن الحسن لان المراديه المديسة موافقة لقوله تعالى سؤوا الداروالايمان فهواما صفة ظرف أو مفعول به ان عن الفعل معنى نعطيهم واذا قدر تبوية فهوصفة مصدر محسذوف وقوله ولاجرالا سمرة أى المعدّلهم كاأشار المعالمصنف رجه الله تعمالي بقوله عايعل لهمف الدنيا وقوله وعن عرائ روى هذاعنه اب مريروا بن المندر (قوله لوافقوهم) أي فعاهم علمه من الاسلام وغيره وقوله أوللمهاجرين قبل علمه انه قال في معالم التنزيل ان الضمر للمشركين لاللمهاجرين لانهم كانوا يعلون ذلك ودفع بأن المرادعم المشاهدة فان الخمرليس كالعسان أوالمراد العلم التغصيلي ويجوزا نزيكون الضمر المتضلفين عن الهجرة يعني لوعلم المتخلفون عن الهجرة ماللمهاجرين من الكرامة لوافقوهم وقوله ومحله النصب أى بتقديراً عنى أوار فع بتقديرهم ويجوز أن يكون تابعا للذين هاجر وابدلاأ وبدانا أونعتا (فوله مفوضين السه الامركاه) الكلية مأخوذ من تعسم التوكل بحذف متعلقه أومن تقديم الحاروا لمحرورا ذمعناه على ربهم وحده وكونه لرعاية الفواصل ليس متعنكا قسل وسنستذفالتصربالمضارع اماللاستمرارا ولاستعضار تلك الصورة البديسة وقوله منقطعنال مَوْ كَدة (قوله ردّلقول قريش آخ) أى ودلقالهم هذا الذي جعاوه شبهة في الانساء عليم الصلاة والسلام وقوله الأبشرى أىلاملكاوا - ترز بقوله للدعوة العامة عن بعث الملائكة للانسا عليهم الصلاة والسلام للمليغ أولف وصكارسالهم لمرم للشارة وماقسل من أنه ليس المراد العموم لكافة المناسلانه مخصوص بنبيناصلي الله عليه وسلم بل المراد العسموم لتكثيرمن الناس لاصعة لهمع مافيه من الخلسل لفظا ومعنى وقوله على ألسنة الملائكة عليهم الصلاة والسلام جعما تعدّدهم وليس هذا مخيا اغالقوله وماكان لشرأن بكامه القالاوحيا أومن ورامعاب أورسل رسولافيوجي باذنه مايشا وغيرمن أفسام الوحي لأنهابس المفصودبه التفصيص وانماا قتصرعليه لانه الاغلب وقوله قددكرت في سورة الانعام أي ف قوله تعالى ولوجعلناه ملكالمعلناه وحلا وقد مرتبي عقيقه (قوله فان شككم فيه الخ) ليس بيانا لانهجواب شرط مقدر بل سأن لحاصل المعنى فلابر دعلمه أن انعك ، في مناد قولين المانه جواب مقدم أودليه لأبلواب وهذا مخياتف للقولين وهذا جارعتي الوجوه الاستية في اعراب قوله ماليه بالاالمنعم كماستراه وقولة أهل الكتاب اشارة الى أن الذكر بمعنى الكتاب لماف من الذكر والعطة كتواهان هوالاذكر وقوله أوعل الاحباراى أحبارالام السالفة فالذكر على المنظ وقوله وفي الا يذرب

أوالحبوسون المعذون بمحسنة بعذهبرة وسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الال وصهب وخباب وعادوعابس وأبوسنال وسهدل رضى الله نعالى عنهم وتولد في الله أى في مقه ولوجهه (لنوتهم في الدنياسية) ماه مسنة وهي الله بنة أوسوية حسنة (ولاجرالا خرة الحر) عمايعيل لهم في الدنيا وعن عروضي الله تعالى عنه أنه كان اذا أعطى وجلامن المهاجرين عطاه فالله خلبارك الله لأنه مهذا ما وعلاالله في الدنيا وما أدَّ سر ال في الا تنم أ و أفضل (لو كانو العلون) المنعمر الكفاد أى لوعل والأن الله يعمله ولاه المهاجرين خعوالدارين لوافقوهم أولامهاجرين اىلوعلوادلا لزادواف اجتهادهموصيرهم (الذين صبروا) على الشدائد كا ندى الكفر ومفارقة الوطن وعمله النصب أوال فع على المدح (فعلى ديهم يتوكلون) منقطعه الحد الله مذوضين السه الامركله (وطأ وسلنا من قب لك الارسالاوسي البسم) ودلفول قريش الله أعظم من أن بكون دسوله بشمر أعبرت السنة الالهنة بالابيعث للدعوة العامة الاسراوس السعلى ألسنة الملائكة والمكمة في ذلك قلدذ كرت في سورة الانعام فانشكترفيه (فاستلوا أهل الذكر) أهل الشاب أوعل والاسارليعلوكم (ان و المارن)وفي الآية دليل

على أنه تعالى لم يرسل احرأة ولاصبيا) ولا ينا أمه نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد فان النبوة أعم من الرسالة ولايقتضى صدة القول بنبوة مرم أيضا وقدد هداله ساعة وصيعه ابن السدد وقوله الى الملائكة أوالى الانساء عليهم الصلاة والسلام لاللدعوة العامة وهوالمدى والرسول على الاقل بمعناه المسطلم وعلى الشاني بمعناه اللغوى وفي نسخسة ولاملكامكان قوله ولاحسسا (قو لهورد عدادوي الحر) القائل هوالجباف والردالمنصكور والدعلى الحصر المقتضى للعموم فلأبرد علمهمأه لادلالة فممأ دوى على رؤية من قبل السناصلي الله عليه وسل خبر بل عليه الصلاة والسلام على صورته مع أنه اذا ثبت ذلك للني صلى الله عليه وسلم فلامانع من شوته لغيره أيضا وقد نقل الامام عن القاضي أت مراد الجبائي أنهم لم يعثوا الى الانساء عليهم الصلاة والسلام بحضرة أجهم ودؤ يته على صورته لم تكن بعضرمنهم وقولة وعلى وجوب الخ معطوف على قوله على أنه تعالى الخ والوجوب مستفاد من الامر (قوله أى أرسلناهم البينات والزبر الحز) يعنى أنه متعلق يتقدريدل علمه ماقبله وهومستأنف استثنا فأيانيا ولداعطف علمه و عجوزا لزواغاقدمه لانه الختار السالم من الاعتراض وفسر السنات والزيرعاذكر وقوله ويجوزأن يتعلق بمآأ وسلنا داخلاف الاستثناء فيه تسجم لانه متعلق بأوسلنا فقط ودخوله فىالاستثناء والحصر بناءعلى ماجؤزه بعض النحاة من جوازأن يستثنى باداة واحدة شبآن دون عطف فهقال ماأعطي أحدشنأ الازيد درهما وأنه يحرى في الاستنناء الفرع أيضالكي أكثرا لنعاة على منعه والمات السناء والتسهدل وغبره والماته المهدمن غبرد خواه في الاستناء على أن أصله ما أرسلنا بالبينات والزبرالادجالا غلاف طاهرال كلام واخراج أدعن سنن الانتظام وأيضافه علماقه ل الأفهابة وها مَنْ غيرداع وهوجمنوع أيضا عنداً كثرالنحاة (قوله أوصفة لهم) أىلرجال لأحالا عنه لتنكره وتقدّمه وهومه طوف على داخلالانه متعلق منى بأرسلنا وكونه مفعولالموحى بواسطة الباء ومثله إسهى مفعولا أيضاو الحالمة من ضعرال جال في قولهم الهم أي نوحي البهيم لتسب بناله منات وقوله فاسألوا اء ترامس أى قاساً لواأ هل الدكران كنتر لا تعلون بتمامها - له معترضة لاتها شرطية أوفى قوتها وهوجار على الوجوه المتقدمة أوغيرالاول وتصديرا لجلة المعترضة بالفاء صرح به فى التسهيل وغيره ومانقل من منعه ليس شتحكما في الكشف ثماذاً كان اعتراضا بين مقسورى سوف الاستثناء فعنا مفاسأ لوا أهدل الذكران كنتم لانعلون أغم وجال ملتسون بالبينات وعلى هذا يقدر الاعتراص مناسب الماتخلل بنهسما وأشسبه الوجوه أن يكون على كلامين ليقع الاءتراض موقف اللائق يه لفظ ومصنى كذا أفاده المدقق فالكشف وقوله من الضائم مضام فاعلة وهواليهم على القراءة المشهورة (قوله على أن الشرطالت كمت والالزام) كقول الاجسيران كنت علت الدُّفأ عطى حتى فان الاجمرلايشك في أنه عل وانا أخرج الكلام مخرج الشك لان ما يعامل به من النسو يف معاملة من يظن بأجهره أنه لم يعسمل فهو يلزمه عاعلم و يكته والتقصير يجهلانه فكذاهنا لايشك فيأن قريشا المخاطبين بهدأ ألم يكونوا عالمين والكشب فيقول الأكون الرسل كذلك أمر مكشوف لاشبه فعه فاسألوا أهل الذكران لم تكونوا من أحله يتمين لكم أن انكاركم وأنتم لاتعلون ليس بسديدوا غاالسديد السؤال منهسم لاالانكاروة دجوزأن لايغص أهل الذكربأهل الكتاب ليشمل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولوخص بهم جازلانم موانقون لهم وانكارهم انكارهم ومنه يعلم وجمتخصيص التبكيت والالزام بتعلقه بتعلون على أن الب سيسة لازائدة والمفعول محذوف فلايتجه انه عكن اعتباده في الوجوه المتقدّمة أيضافندر (قوله واعمامي ذكر الانه موعفاة وتنبيه) أى لانفيه ذاك فالفكرمن التذكرا ماععني الوعظ أوععني الايقاظ من سنة الففلة ولاشقاله على ماذكر أطلق عليه أولانه سببله وقوله فحالذ كرالخ يسان لات انزاله ليس بالذات بل بالواسطة وقوله بما أمروا يسان لمانزل وقوله كالقياس يدخل فيه اشارة النص ودلالته ومأيستنبط منهمن العقائد والحقائق (قولة وارادة أن يتأملوافيه) قبل عليه أن الارادة لا ينفل عنها المرادعلي المذهب الحقيقي وهم كلهم لم يتأملوا ويتنبه وا

على أنه تعالى لمرس لم امرأة ولا عبدالله عوق العامة وأما قوله عاهل الملائكة وسلامعنا وسلاالى الملائكة أوالى الانساء عليهم العلاق والسلام وقبل لم يعنوا الحالانسياء الاحتملين بصورة الرسال ورديماروي أنه علم العلاة والسلام وأى مد ل صلوات الله على على مورنه الني هو عليهامي اسان وعلى وجوب المراسعة الى العلام فعمالاده لم (السنات والزبر) أى أن إ المرالينات والزيراى المعزات والكب كانه جواب فائل كال براد العاويجون واستنامع أرسانادا غلافي الاستنامع رجالاأى وماأ رسلنا الارجالا فالسينات تلولات مانديس الازيدامالسوط أوصعة لهسمأى رطلالميسين البنيان أوبوي على الفعولية أوالمالهن القائم فأعلوهو المهم على أن قوله فاسألوااعتراض أو ولا تعلون على أق الشرط السكدت والالزام (وأزناالك الذكر)أى القرآن وانماسى وكرالانه موعظة وننب (لدين للناس ماز لالبهم) في الذكر بنوسط انزاله اللك عمامروله وجواعنه أوعانسا به عليه-م والتسيناعم وأن نص القصود أو برشا الىمايال على المقاس ودلسل العقال مسيد عليه العقب المعانق (ولعله منفرون) وارادة أن شأملوافيه (ولعله منفرون) وارادة أن شأملوافيه في في مناب واللهقائق

فيلزم الانفكاك فهومناسب لمذهب المستزلة الاأن يرادبها مطلق الطلب أو يرادة علق الارادة بالبعض لأبالكل اذليس فسيدنص على كلية وبوريسة (قوله المكرات السيبات) لما كان مكر لازماجعل سفة للمصدوقه ومفعول مطلق و عوزان بكون مفعولا به التضمنه معي فعل أولامن بتقدر مضاف أوقيق زأى عقاب السبات أوعلى أن السبات يمعني العقو مات التي تسوءهم وأن عضيف بدل منه وعلى ذينا الوجهين هومفعول أمن والاستفهام انكارى ومعناه النفي وعدم وقوع الامن على الاول وعدم الانبغاء على الثاني والباء في يخسف بهم لتصدية أوللملابسة وسسما في تفصيله في سورة الملك (قوله بفتة من جانب السماء) كونمالايشمر به بغته ظاهر وأمّا كونه من جانب السماء فانه أراديه ظاهره فالتخصيص به لأنه لايشبعريه غالبا بخسلاف مايأتي من الارض فانه عجسوس فى الاكثروان أراديه مالايكون على دمخلوق سوا انشأمن الارض أوالسماء كاقبل

دعها ماوية تجرى على قدر ، فكون مجازا لكنه لا يلام قوله مسكما فعل بقوم أوط علم الصلاة والسلام وأنكان المثال لا مخصص وأماما قسل الظاهر أن هده الاتية ومايعد هامعناهمامعي قوله فاعا أسنايا اأوهم فاثلون فالمرادمن هذها يانه حال نومهم وسكونهم ولا يلزم أن يكون من جانب السما والثانية حال يقظتهم وتصرفهم فع كونه لاقرينة عليه لايناسبما استشهدبه ( قوله متقلبين الخ) أيشسيرالى أن قوله في تقلبه مال ويصم أن يكون لغوا وماذكر بان لحاصل المعنى والتقلب الحركة اقبالا وادبارا ( قوله على مخافسة بأن يهلك قوما الخ) فالتفؤف أفعل من الموف والجدار والمجرور سال من الفاعل أوالمفهولككما فاله أبوالمقاءرجه الله نعالى والظاهرأنه من المفعول وقوله أوعلى تنقص شيأ بعدشي فيكون المراد مماقبله عذاب الاستئصال ومنه الاخذش أفشسأمن قوله تخوفه وتخونه اذا التقصنه وقال الراغب تحتونناهم تنقصناهم تنقصا اقتضاه الخوف منسه وقول عررضي الله تعالى عنه ماتقولون فيها أى في معنى هذه الاسمة والمقصود السؤال عن معنى التفوف وأبوكبيريا لبه الموحدة شاعر هنكم مروف والبيت من قصيدة لهمذ كورة في شعره ذبل وفي كلام المصنف وجه الله تعالى اصلاح لما في الكشاف من نسبة البيت ازهر مع أنه ليس له وهومنا قض القادمن قول الهذلى شاعر نا فان زهر اليس بهذلى (قوله تتوف الرحل البيت) الرحل بالحاء المهملة رحل الناقة وهومعروف والمتامل بالمثناة الفوقية السنام المشرف والقرد بضتم الفاف وكسراله االهملة وبالدال المهملة يقال صوف قرد أى متلبد وسحاب قردأى ركب بعضه بعضا والتبع شجر يتخذمنه القسى والسفن بغنج السين المهدلة وفقرالضاء والنون وهوالمبرد والقدوم يصف ناقة أثرالر حدل في سينامها فأكله وانتقصه كما ينتقص المبرد العود والدنوان الجريدة من دون الكسكتب اذاحتها لائه قطع من القراطس يجوعة ولاتضاوا يجزوم لائه بجواب الامروهوعلكم لانه اسرفعل أحروفي نسطة من الكشاف لايضل وعود النبعة من اضافة العام المناص وقدل المسمى للاسم ( قوله حسث لايعا جلكم بالعقوية) قان عدم المعاجلة لرحته بعباده واسهالهم ليرجعوا عماهم عليه فهذا سب أمنهم فهوكالتعلى للمستفهم عنه فتأمل ( قوله أى قدرأ واأمثال هذه السنائع اخ ) أى را واهذه السنائع وامثالها فليس الامثال مقدما وليس من قبيل مثلث لا يجل والصنائع هى المذكورةمن هناالى قوله ألهدين النسين والرؤية بصرية مؤدية الحالتفكر كاأشار البيه بقولة غابالهسمام بتفكروا وهوالمقصودمن ذكرالرؤ يةوقسرا فالتاءعيي الالتفات أوتقدر رقل أوالخطاب قسمام ( قوله وماموصولة مهسمة سانها ينفوا الخ) الذي في العسكشاف أن من شي سان وهو الطاهرولكن لماكان كونهاشسا أمراغنيا غناا السان واغاذ كروطنة اصفته لانها المبينة فالحقيقة إعدل عنه المسنف رجب الله تعالى الى ماذككر لان السان في الحقيقة انحاه و بالصفة وقسل من أاستدائية لابيانية والمرادع اخلق عالم الاحسام المقابل لعالم الارواح والامر الذي لم يخلق من شئ الوجد بأمركن كافال ألاله اللق والامر ولا عضني بصده وأتماما أوردعلسه من أن السموات والحن من عالم

(أفأمن الذين مكروا السيات) أى الكراث السيات وهمالذين استألواله لالنالاساء أوالذين مكروان سول الله صلى الله عليه وسلم ورامواصد أحماب عن الايمان (أن يعسف الله بهم الارض) (أويأتهم العذاب من مين لايشعرون) بغة أنماب المها كانهل قوم لوطر أويا خذهم في تقليم ) اى مقلين في مسامرهم و مناجرهم (فاهم عجرين أو بأخلدهم على تحقوف) على عنافة بأن بهال قوماقبلهم فيتحقونوا فيأتيهم العذاب وهم معوفون أوعلى أن يقصر سأ بعدن فأنفهم وأموالهم حى بالكوا من فقوقته اذا تقصته روى ان عزرتى الله تعالىءنه فالعلى النبرما تقولون فيهاف كدوا فقام شيخ من هذيل فقال هذه الفيذا التفوف المنقص فقال هل تعرف العرب ذلك في أشهاره فالنم فالشاء رفأ بوكبريد في ناقته تتوف الرحل منها نامكافردا كالتعون عودالسعة السفن فقال عرعا مديوان ما لانضاوا فالوا وماديواننا قال شعرا الماهلة قانفيه نفسير وف كانر بكم الروف رسي) من لايعاملكم العقوية (أولم يوا وألل المهنسا (تحن مقار ملك أملا قدوأ واأمنال هذه الصنائع فالمالهم لم يقكروا فبالنظهرالهم كالقدرته وقهره فطافواسنه

وماموصولة مهمة يانها (ينفيواظلاله)

الاجسام واغلق ولاظل لها ومقتضى عوم ماأنه لاعضا وشئ منهاعنسه بخلاف مااذا جعلت من يانيسة وينفيؤاصفة شئ مخصصة له فقدرة بأنجله يتفيؤا حينندليست صفة لشئ ادائرادا ثبات دلك للخلق من شئالانه وليس مسفة لمالتخالفه ماتعريفا وتنكرا بلهي مستأنفة لاثبات أته طلالامتفسيتة وعوم مالانوجب أن المعني لكل منه هذه الصفة ولاعنق أنه ان أراد أنه لا يقتضى العسموم ظاهرا فمنوع وان أرادأته يحقله فلايرد وقالانه مبئ على الطاهر المتبادر (قوله عن اعام اوعن شما كلها الخ) اشباد كالى أنه كان الطاهرتما يقهما افرادا وجعا وسأتى وجه العدول عنسه وأن المعرف اللام في معنى المضاف إلى الضمروالتفوتفعل من فامني اذارجع وفاملازم فاذا أريدة مدته عدى الهمزة أوالتضعيف كافاء الله وفيأه فتفيأ وتفيأ مطاوعه لازم وقدوقع فى قول أى قام، وتفيأت ظلا بمدودا ، متعدّيا والكلام في الني م والْفلروالْفرق سَمهمامعروف فى اللغة ﴿ قُولُه أَى عَنْ جَاتِى كُلِّ وَاحْدُ مَهَا الح ﴾ اشارة الى الجواب عن سؤال مقدر وهوأن انساط الغلل وانقياضه انماهو عن حاتي المشرق والمغرب باعت ارماقه ل الزوال ومانعده فأشار الىأن المراديه واحاتسا الشئ استعارة أومحازا من اطلاق المقسد على المطلق لاحاتسا الفلك على الوجهين اللذين ذكرهما الامام الاول وهوأت المراديب سما المشرق والمغرب فشها يبين الانسان وشماله فان الحركة المومية آخذة من المشرق وهو أقوى الجائبين اذا طلعت الشمس يقع الاطلال في جانب المغرب الىالتها الشمس الحاوسط الفلك ثربعده بقعرف بانسالمشيرق الحالغروب فهوالمرادمين تضوا فغلال من المهنالي الشمال وعكسه وسيمذكره المصينف رجه الله تعالى بقوله وقسيل الخوترك جوابه والثاني وهو أنَّ البلدا ذاككان عرضه أقلَّ من الممل فني الصسف يكون الفلَّ في بن البلد وفي الشسَّا في شماله لاختصاصه بقطر مخصوص والكلام ظاهره العموم (قوله ولعل توحيد اليمين وجع الخ) هذه النكتة الفالة اذا مالت المالان الفالال وهم الفاية فيهما لات طل الفداة بضمل بحث لاسق منه الااليسير فكا نه في جهة واحدة وهوى العشى على طاطاً رأسه ليركب أوسعه الطالال لمطابق سعدا المجاورله كاأفردالاول لجماورة ضمرظلاله وقدم الافرادلانه أصل أخف ولك أن تعمل كالأم المصنف رجه الله تعيالي علمه وتحيعل قوله كقوله الخاشارة المه نشأمل وعن العين متعلق ستقبؤ وقبل أنه حال (قوله وهما حالان الخ) فهما حالان. ترادفتان ان قلنا الواوحالية لحواز تعسد دا لحال ومن لم يجوزه جعلهابدل اشتمال أوبدل كل من كل كافصله السهن وحازمن المضاف السعلانه كالخزع مسكقوله تعالى وله ابراهم حنيفا كامرتفقيقه أوهى عاطفة وهوظ اهرفلا تكون سالامترادفة بل متعاطفة وقدم هفا لانه واضح اذجعل الحال الاولى منشئ والاخرى منآ خرخلاف المفاحر فلايطالب بأنه لم ليجعله سما متداخلًى كافى الوجه الاتنامع أن الاتن ليس من التداخل في شئ فهوغذلة على غفلة (قوله والمراد من السعود الاستسلام الخ) جواب عايقال الداذا كان الامن الضم يوالشامل للعقلا وغيرهم ومصود المكافين غبرسجود غبرهم فكمف عبرنهما بلفظوا حدود فعه بأن السحود بمعنى الانصاد سواكان بالطبع أو بالقسرأ وبالارادة فلذا بارأن يشمله اغظ احدعلى طريقة عوم المجاز (قوله أوسعدا حال من الفلال وهمداخرون المن الضمير) المرادمن الضمر الفهر الاول على نهيم اعادة المعرفة وهو المضاف البه الظلال وهوفى معنى الجسع لعوده عدلى ماخلق س الاجرام التي لهاظ لال وهـــذاهو الوجـــه المختان فالكشاف ورج فالكشف بأن انضاده ممامطاوب ألاترى قوله وظلالهم بالفسدة والاصال وفيسم تكميل حسن لوصف الظلال السعود وأصابها بالدخور الذى هوأ بلغ ولم يجعل الامن الضمرالراجع الى الموصول ف خلق لان المعنى ليس علمه والعامل في الحال الثانية بتفيرة أيضا كامر (قوله والمعنى ترجع العلال بارتفاع الشمس الخ) يعنى أن المرادمن معودها انقياده الأمر الله بتضويها من جانب الى آخر فالسحود بمعناه المتقدم وتوله بارتفاع الشمس واغدارها بتناقص الطل الم الزوال غرزايده وانبساطه

أىأولم ينظروا الى المخلوقات التى لهاظلال منفية وقرأ مزة والكانى تروامالنا وأبو عرو تنفيوا بالنا (عن العين والنعائل) عن اماتها وعن ماللها أىعن مانييكل واسد منهسا استعادة منءين الانسان وتعماله ولعل توسيدالمين وجع الشمائل باعتبارا للفظ والمعنى كتوحيسد الضمرفي ظلاله وجعه فى قوله (مصلمالله وهم داخرون) وهما سالان من الغميرفي ظلاله والمرادمن السعود الاستسلام سواة فان الطبع أوالاختيار وقال سعيدت الصلة اذا مالت لمستدا على وسصدالعماذا داخرون سال ن المضمر والمعنى وجع الفلال ارتفاع الشمس وانعسادها

في جانب الشرق وهو لعماختلاف مشارقها ومغاربها فالتغيؤا نتقال الفلال من جانب إلى آخر وقوله أ واقعةعلى الارض الخفهوا ستعارة لابتنائه على التشيمه وقبل انه تشييه بلسغ وقوله والأنجرام في أنفسها أيضااشاوة الى أن قوله وهم داخر ون حال من الضمرا لمضاف المه فلاصحة لم أقسل في تفسيره المهما حدثناذ حالان متسداخلان وانه يطالب بأنه لم مجعلهما مترا دفين كاف الوجه الاول ولميذكركون الاول حالامن الظلال والشائي من الضمر كما اختاره جاراته ولهذكر عكسمه أحدليعده اه (قوله وجم داخرون الواوالخ) بعني أنه امانغلب أواستعارة وكذاف سرهم أيضا لانه مخصوص بالعفلا فيعوزان يعتبرماذ كرفيه ويععل مأبعده جارياعلى المشاكلة وكانعلمه سان ذلك ادلا وحه لعدم ملاحظة ماذكرفيه وقبل على الشاني الدخوراستعارة والجع ترشير وفيه نظر (قو له وقبل المرا دبالمين والشمالل عِنْ الْفُلْدُ الحُرُ هُومِعُطُوفُ عَلَى قُولُهُ عَنْ أَيْمَانُهُ اوْعَنْ شَمَّاتُلُهُ الْخُوقَدُمُرّ بِيانَهُ أَيْضًا وقولُهُ لأنّ الكواكب بيان لوجه مشابهة المشرق بالمين المستعارله لمشابه ته لاقوى جاني الانسان الظاهرمنه أقوى حركاته وقوله الربيع الغربى بعسله ربعالان الظاهرمنها في حكم النصف فنصفه ربع ألكرة (قوله يم الانقباد لارادته وتأثره طبعاالخ الميقل كرهاأ وقسرالمقابل قوله طوعالات المرادعوم الانتساد لغبرذوى العقول بماينقاد لارادةالله وأفعاله يحسب طبعه وللعقلاء المنقبادين طوعاللا واحروالنو اهى وأتماخروج انقبادهم قسرا فلايضر لايه لاعدح به (قوله ليصيم اسسناده) أى فسر عطلق الانقياد المبارليصيم اسناده من غير جعين المقيقة والمجياذ وماقدل من أنه لوأريد الانقياد لارادته طبعاعة الجهيع أيضا مردود لان ارادة الثانى منه متعينة لان الآية آية سحيدة فلابد من دلالتهاعلى السعود المتعارف ولوضمنا فاندفع ماقي لكونها آية حصدة يدلء لمئ أث المراد المنسوب للمكلفين فيهاوهو النعسل الخياص المتعبارف شرعا الذي يكون ذكره سببالفعله سنةمعتادة فى عزاتم السعبو دلاالقدرالاء تالمشترك (قوله بيان لهمالات الدبيب هوالحركة الجسمانية الخ) يعنى أنه بيان لمانى السماء والارض لانَّ معنى الدبيب ماذكرفيشمل من فى السماء من الملائكة عليهم الصلاة والسسلام بنامعلى أنهم غيرمج زدين وتقييد ألدبيب بكونه على وجه الارض لغلهوره أولانه أصل معناه وهوعام هنا بقرينة المبن وقبل انه لوقال على اذ الديب هي الحركة الجسمانيسة بعاريق المجازكانأولى والاولى تراءمنه لملقسة جهدواه (قوله عطف على المبيريه) القراءة برفع الملائكة والممن به الدابة فعلى هداهومعطوف على محسل الحاروا لمجروروهو الرفع على أنه خبرمبتدا محسذوف لازمن السانية لاتبكون ظرفالغوا وعلى الوجه الاسخرهو معطوف على أتساعه لوهوما وقوله عطف حبر بل علسه السلام على الملائكة يعني أنه من عطف الخياص على العام لا تما أنه ليكونه أكل الإفراد مبارجنسا آخروهذا وجه افادته المتعظم وقولة أوعطف المجردات منصوب معطوف على عطف جبريل فيكون المرادعاني السموات الجسمانيات ولاتدخل الملائكة عليهم الصلاة والسلام في ما في السموات لات اتجردات الست في حمزوجهة ووجه الاستدلال به أنّ ما في السَّمُوات وما في الارض بن أحدهما بالداية والاخر بالملائكة والتقابل الاصرل فيمه التغاير والدابة المتحركة حركة جسمانية فلابكون مقابلهامن الاجساملان الجسم لابدأهمن مركة جسمانية وهدذا دليل اقناعى فلايردعليه احتمال كونه تتخصيصا بعد تعميم كامر ( قوله أوبان لماف الارض) عطف على قوله بيان الهما فتحكون الدارة مايدب على الارض والملائكة تعيين لمافى السماء تنكر برذكرهم تعظم الهم أوهما سان لمافى الارض والمراد بالملائكة ملائكة تكون فيها كالخنظة والكرام الكاتبين فتكون الداية غيرشا ملة لهم (قوله ومالما استعمل للعقلاء الخ) هذا بناء على أن وضع ما أن يستعمل في غيرالعقلاء وفيما يبرا لعقلاء وغيرهم كالشب جم المرف الذىلايعرف أنه عاقلأ ولافأنه يطلق عليمه ماحقيقة وكمسكونه أولى لأنه غيرمحتماح الى تغليب وتجوز ولاينافيه ماذكره في غيره فدا المحل كقوله انكم وما تعبدون من أنّ ما يحتص بغيرا لعقلا ولانه مبني على قول آخر وقوله أولى من اطلاق من تغليباعدل فسمعن قول الكشاف لوجي عن لم يكن فسم داسل على

أوبإختلاف مشارقها ومغاربها بتقديراتله تعالى من السالى جانب منقادة الماقد راهما من النصور أوواقعة على الارض ملتصقة بها على هيئة الساجد والاجرام في أنف ما أيضا داخرة أى ما غرة منقادة لافعال الله نعالي فيهاوجع داخرون بالوا ولات من جلتها من يعقل أولان الدخورمن أوصاف العقلا وقسل المرادمالمين والشعائل عين الفلك وهو بم الشرق لان الكواكب تظهرون آخذن الارتفاع والسطوع وشاله وهو المانب الغربي المقابل له من الارض فات الظلال في أول النهاد سبب عن من النسوة واقعة على الربع الغربي من الارض وعند الزوال ببندى من المغرب واقعة على الربع الشرق من الارض (وقديسم لم ما في السموان ومافى الارمن) أى نقادانقيادا بم الانقبادلارادة ونأنبوطبعاوالانقباد لتكليفه وأمره طوعاليصم استاده الى عاقة أهمل السموات والارض وقوله (من دابة) باناه مالانالد بسموا لمركة المسمانية سُوا الله الله المن أوسما والله الكة) عطف على المدنية عطف حبر بل على الملائكة للتعظيم أوعطف المحردات على المسم المات وبداحتج من قال ان الملائكة أرواح مجردة أو بانلافالارض والملائكة تكريراً فى السموات و زمين له اجلالا و تعظيما والمراد بإملائكتها من المفطة وغيرهم ومالما it parid being the Heal being استعماله حيث اجتمع القبيلان أولد من اطلاق من تغلب اللعقلام

ورهم لايستكرون عن عبادته (عامون) وبهم من فوقهم) منافوند أن يرسل عذا المامن فوقهم أويخافونه وهوفوقهم بالقهر تقوله تعالى وهوالقاهر فوق عياده والجلة عال من الضمر في لا يستكرون أو بيان له وتقرير من المعنى الماما مناسبة الماما مناسبة المامان (ويفعلون ما يؤمرون) من الماعة والتدبير وفيه دليل على أن اللائكة مكافعون مدارون مِن اللوف والربا. (وقال الله لا تضافوا الهان ائنين) و كرالعدد مع أن العدود مال عليه ولاتعلى أن النهالية الماعا وأن الانتنية المالالوهة كاذكرالواسدي عوله (انماهواله واحمه) للدلالة على أن المقعودا مات الوسمالية دون الالهية أولانس على الالحدة من لوازم الالهية (فالمىفارهون) نقل من العسة الى التكلم مالغة في الترهب وتعريبا بالقصود في كأنه والنا باذه الالهالواسد فا باى فارهبون لاغير (ولم افى السموات

التغليب لانه معتهض بأن قراثن العموم كقوله من دابة دليل عليه وان وجسه بأبه لادليل في اللفظ وقرينة العموم فالمنابق لاتكنى بلوازي مسمهمن البن بعد التعسم على أن اقتضا المقام العموم وما فى التغلب من يوهم المصوص الذي يؤيده السجود كأف فى العدول فتأمّل (قوله عن عبادته) يشير الى أن الضمر الملائكة عليهم السلاة والسلام لالمالاختصاصه بأولى العلم وليس المقام مقام المغلب وقوله أن رسّل الخ يعني أن توله من فوقهم المامتعلق بيضافون وخوف ربهم كما يه عن خوف عددًا به أوهوعلى تقديره ضاف وقوله أنبرسل بالاطاصل المعنى لاتقديراعراب أوهو حال من رجم أى كالنا منفوقهم ومعنى كونه فوقهم قهره وغلبته كمام رتحقيقه فى الانعام وقوله أوسان له أى لقوله لايستكرون كاقرره بقوله لان الخ واذا كان حالافهى حال غرمنتقلة (قوله وفيه دايل على أن الملائسكة عليهم الصلاة والسلام مكاغون ) لان الامن تسكليف فلاخفا وفيه كالوهم وكون أمرهم دائرابين الخوف والرجاء أماا لخوف فن حاق النظم وأماالرجا فلاستلزام الخوف لهولا لديمتنضي الكلام اذمن خدما كزم الاكرمين كان من الرجاء في مكان مكين فلاير دعليه أنه لاذكر للرجاء في الآية حتى بناقش في الدلالة (قولدذ كر المددم أن المعدوديدل عليه) يعني المقصود النهي عن الاشراك مطلق ولذا قال انماهو الهواحد وتخصيص هذا العدد لانه الاقل فيعلم انتفاء ما فوقه بالدلالة واشبات الوحيدة تله ولغمرهمع أن المسمى المعن لا يتعدّد بمعنى أنه لامشيارك له في صفاته وألوهيته فليس الحل لغوا ولاحاجية الى حمل الضم برالمعبود بحق المراد من الحسلالة على طريق الاستفدام وسيأتي تحقيقه في سورة الاخملاص وقوله تعالى وقال الله معطوف على قوله وللديسمدأ وعلى قوله وأنزلنا المذالذكر وقسل انه معطوف على مأخلق الله على أساوب \* عافمها سناوما ماردا \* أي أولم روا الى مأخلق الله ولم يسمعوا ما عَالَ الله وَلا يَحْنِي تَكَافُ وَدِلاً لَهُ تَعْلَىٰلِ لِقُولِهُ ذَكَرَ وَقُولُهُ السِّهِ فِي لِالْيَا الْمَا الانسنية الخ) حاصل هذا وما قبله دفع لان الواحد والمذي نص في معنا هيما لا يحتياج مُعهما الى ذكر العدد كايذكرمع أبلع بأنه يدلء ليأم بنا لجنسسة والعدد المخصوص فليأ ديد الشاني صرح بدللدلالة على أنه المقصود الذي سقله الكلام وتوجمه النهى دون غيره فانه قدر ادبالمفرد المنس نعونم الرجل أزيدوكذاالثني كقوله

فان النا ربالعودين تذكى \* وان الحرب أولها الكلام

وقولة أواعا الخ وجه آخراذ كره وهو أنه في معنى قوله لو كان في حما آلهة الاالله الفيد الوالفرق منت وبن الاقرار أنه في منافاتها الإفرهية وبن الاقرار أنه في منافاتها اللافوهية وبن الاقرار المنافية على منافاتها اللافوهية ومنافي اللافره منافي الملاوم فلارد عليه فلذا صرح بها وعقب بأولانه منفر على الدلالة على كونه مسافي انهى وكذا قوله أوللتنبيه ولا حاجمة أنه لاس محلالله بالمنافية بالدلالة على كونه مسافي انهى وكذا قوله أوللتنبيه ولا حاجمة اللافرة المنافية بالدام الافره منفر وحدالا قول حيث وحكون في التعدّد لمنافاته للازم الافره من في المنافية الالمنافية المنافية والمنافية والمنافية

والاوض) معطوف على قوله انحاهوا له واحد أوعلى الخبرأ ومسستأنف وقوله خلفا وملكا منصوب على التميز للنسبة وسان لحهة الاختصاص فسيه وفسرا لدين الطاعة وسسأتي تفسيره مالحزا وهماأحد مالهمن المعانى وفسروام اعميني لازماعلى انه حال من ضمر الدين المستسكن في الفارف والفارف عامل فيه والوصب وردفي كلامهم يمعني اللزوم وألدوام ولذاقيل للعليل وصب لمداومة السقيمة (قوله من انه الالهوحده) هو معنى قوله انماهو اله واحد وقوله والحقيق بأن رهب منسه معنى قوله فاناى فأرهبون ولم يقبل الواجب أن رهب مع أنه مدلول الامر وأقوى بحسب الطاهر المتبادر لان ماد كرم مؤدى النظموهوان كنترراهين فاوهبون اذمعناه أنه لاتلت الرهيسة وتحق الالى وهوأ بلغ من الوجوب اذق يعبشي والمقمق غيره وأوفق الوافع وأنسب الاختصاص (قوله وقدل واصدامن الوصب) كالتعب لفظاومعني وفأعل حننذ للنسب كلائن وتامر لات فيه تبكاليف ومشياق متعبة للعباد والبه أشبارا لمسنف رجه الله بقوله ذا كلفة واذا كان الدس عسعني المزاء كان واصابعيني دائماو ثوابه فاعل ينقطع أوسندأ خبرمان الخ وخص العقاب بالكفرة دون فسقة المؤمنى لانه الدائم وماسواه منقطع ولوعم واعتبرالدوام بالنظر للمستعمازواك كالماحسة تدعوله (قولدتعالىأفغيرالله تتقون) الفاءللتعفب والهمزة للانكارأى أبعدما تغزرمن توحسده وكونه المالك الخالق لاغبر فتتقون غسره والمنكر تقوى غيرالله لامطلق التقوى ولذاقدم الغيروأ ولى الهمزة لاللاختصاص حتى ردأن انكارتخصمص التقوى بغيره لاشاف حوازها ولواءت برالاختصاص بالانكاراهم فبكون التقديم لاختصاص الانكار لالانكار الاختصاص فتأمّل (قوله ولاضار سواء كالانافع غيره) اذا كان لاضار سواه عمامنه أنه لا نسفى أن يتة غيره وقيد أشار بقوله كالانافع غييره الى ارتساط قوله ومابكم من نعمة فن الله فاله كان الظاهر ومأيصيبكم سوا الامنه فكمف يتق غره فأشارالي أنه ذكرالنفع لانه الضارالنافع وأنه اقتصرعليه اكتفاء وسمق رجته وعومها وقوله وأي شئ اتصل كالمحار أعالى عوم ماعلى تقدري الموصولة والشرطية وبقوله اتصل الى أن البا وللالصاق وأنه شامل للاتصاف وغيره وفى الكشاف حل بكم أواتصل بكم وأشاد به الى تعميم متعلق الفارف (قوله وماشرطمة أوموصولة) اذا كانت موصولة نهي مبتدأ والخبرقوله من الله والفافزا تدة ف الخبر التضمينه معنى الشرطومن نعمة بيان الموصول والجاروا لمجرورصلة واذا كانت شرطية ففعل الشرط مقيدر بعدها كأذكره الفراء وتبعه الحوفي وأبواليقاء وتقيديره مابكن بكم من نعمة الخ واعترض بأنه لا يحذف فعل الشرط الاسدان عاصة في موضعين باب الاستغال نحوه وان أحدمن المشركين الخ وأن تكون ان الشرطية متلوة بلا النافية وقددل على الشرط ماقبله كقوله

وماعدادلك ضرورة والجواب أن الفرا الايساهدا والوجه المذكور مبنى على مذهبه (قوله متضنة معنى الشرط باعتبار الاخبار) اشارة الى ماذكره النعاة قال في ايضاح المفصل في هذه الآية اشكال من حيث ان الشرط وماشبه به يكون الاول في سببالله الى تقول أسلم تدخل الجنة فالاسلام سبب لدخول الجنة وهناعلى العكس وهو ان الاول استقرار النعمة بالمخاطبين والشانى كونهامن الله تعالى فلايستقيم أن يكون الاول في مسببالله المنى من حهة كونه فرعاعنه وتأويلة أن الآية بح "بها لاخبار قوم استقرارها مشكوكة أو مجهولة سبب للاخبار بكونها من الله عزو جل في مقول أن الشرط والمشروط على بابه وأن ذلك صعمن حث ان جواب الشرط لا يكون من الله عنى الشرط فيها الما مضوفها والما الخطاب بها غنال المضمون قوله تعالى الذين ينفقون الاجسلة و يكون معنى الشرط فيها الما مضمونها والما الخطاب بها غنال المضمون قوله تعالى اذين ينفقون أموالهم بالليل والنها والآية ومثال الخطاب بها قولك ان أكرمتنى اليوم فقد أحكر متك أمس والمعنى المنافعون معنى السرط المنافع والما العلام بها هو المشروط لا مضمون الجسلة وهوم سبب عن المنفعون المعلى المنافعة والمعلى الاعلام بهاهوا لمشروط لا مضمونها ألاترى ألك لو جعلت الانفاق والمعنى النطاب بها أن يكون فس الاعلام بهاهوا لمشروط لا مضمونها ألاترى ألك لو جعلت

فطاقها فلست لها يكف \* والادمل مفرقك الحسام

والاوض علقاوملكا (وله الدين أى الطاعة والاوض) علقاوملكا (واصبا) لازمالما تقرون أنه الاله وحده (واصبا) لا زمالما تقرون أنه الا في الدين الدين والمحتمدة وقسل الدين الوصب أى وله المدن والمحتمدة وقسل الدين المناه وله المن الفي وله المن الله وما ا

مطلب شريف في أن الشرط وما كل مطلب شريف في الآول فيه سبباللثاني في منه م يكون الآول فيه سبباللثاني في

منعون قوله غن الله هو المشروط ليكان المعنى أنّ استقراره اسب لحسولها من الله فيصيرا لشرط سببا المشروط ومن عة وهم من قال ان الشرط قديكون مسيبا واذا جعلنا الخطاب أوالاخبار بنفس الجلة هو الشرط ارتفع الاشكال وفي الكشف ان المقصود منه تذكرهم وتعريفهم فالاتصال سب العلم بكونها من الله وهذاأ وتي عماقد وهامن الحباحب من أنه سب للاعلام بكونها منه لان قوله ثما ذامسكم الضرالخ يدل على أنهم عالمون بأنه المنع ولكن يضطرون المسه عندا لاسلياه و بكفرون بعدا لانصاء ويدفع بأن علهم نزل اعدم الاعتداديه منزلة أبلهل فاخبروا بذلك كاتقول لمن تو بغه اماأ عطيتك محدا أما وأما (قوله ف تتضرعون الااليه) المصرمأ خوذمن تقديما الماروا لمجروروا لفاسوا بداذا والحؤاد دفع الصوت يقال جأراذاأفرط فيالدعا والتضرع وأصاده ماح الوحش وقواه يرمهم يشركون أى يتعقدا شراكهم بعسادةغيره وفى الاسة وحهان أحدهما أن تكون الخطاب في قوله وما تكمور نعمة فن الله الخ عاما فالفريق منهم الكفرة ومن للتبعيض وهوالذى أشاراليه المصنف وجه الله بقوله وهم كفاركم الخ والساه فى قولة بصادة غيره سيسة والشاني أن يخص المشركين فن السيان على سيل التعريد ليصين والافليس من مواقعه والمعني آذافريق همأنتره شركون ويجوزعلى اعتبارا للصوص أيضا كون من تبعيض مةلات من المشركين من يرجع عن شركه أذا شاهد تلك الاهوال كاسرت به في تلك الآية والقرآن يفسم بعضه معضاولم تدل تلك الآية على تعن هذا لان الاقتصار فيها يحقل معنى آخر وهوعدم الغلوفي الكفرلا التوحيد وقوله على أن يعتبر بعضهم بالبنا اللفاءل ورفع بعضهم أى بنا على اعتبار بعضهم بمارآه فيرجع عن شركه (قوله كانهمة صدوا بشركهم الخ) لما كأن في موقع اللام التعليلية هنا خفا الانه كتعليل الشئ بنفسه وجهبأنها لام العاقبة والمسيرورة وهي استعارة تمعية والكفر عمني كفران النع أوجود هالاته لمالم ينتج كفرهم وشركهم غيركفران مأأنع به عليهم وانكاره جعلكانه علاغا يبة له مقصودة منه وقوله أوانكارفالكفر ععمى الجودوعلي الاقلكفران النعمة وهممامتقاديان وقوله أصتهديدهوأحد معانى الامرالجبازية كايقول السسيدلعب دافعل ماتريد وقوله فسوف تعاون أغلظ وعسده اذيفهم منه أنه انمايعلم بالمسَّاهدة ولايمكن وصفه فلذا أجم (قو له وقرئ فيمتعوا) قرأها أبوالعالية ورواها مكعول عن أفي دافع مولى النبي صلى الله لمه وسلم بضم آليا والتعنية ساكن الميم مفتوح التأمضارع متع مبنساللمفعول كذاف البحروا لاعراب فلايلته أت الى ماقيه ل اله صحيح ف بعض النسخ المعتمدة بضم الما وفق الم وتشديد السامن التفعيل فان القراءة أمر نقلي لا يعول فيه على النسم ( قوله وعلى هذا) أىءلي قرائه مضارعا يحوز كون لام ليكفروا لاما لاص والمقصودمن الام التهديد بتخليتهم وماهسمفيه لخذلانهم اذالكفرلايؤهم به وعلى الآمرفالف واقعمة فىجواب الامروما بعمدها منصوب باسقاط النون و يحوز جرمه بالعطف أيضا كإجاز نصمه بالعطف إذا كانت اللام جارة (قوله أى لا تتهم التي لاعللها لانها حادالن فاعسارة عن الآلهة ونمر يعلون عائد علم ومفعول يعلون متروك لقصد العموم أى لأيعلون شأأ ولتنزيله منزلة الملازم أى ليس من شأنهم الصلم أوالضم والمشركين والعسائد محذوف كاأشارا ايه بقوله أوالتي لايعلونها (قوله فيعتقدون فيهاجهالات مثل انها تنفعهم الخ) تفنسير لعدم علهالانهامعاومة لهم فالمرادبعدم علهاعدم علمأ حوالها وجهالات منصوب على المصدوية أى اعتقادات عيجهالات مرصكمة وقوله أولحهلهم فامصدر بهواللام تعليلية لاصلة الجعل وصلته محذوفة والتقدير يجعلون لا لتم نصيبالا جل جهلهم (قوله من الزروع والانعام) مرتفصيله في سورة الانعام في تفسير قوله تعيالي وجعاوا ته مماذر أمن الحرث والانعام نصيبا الاكمة وقوله من انها الخسان لماوزا دحقيقة لتكون افتراء وظاهر قولم التقرب أت الاف تراءه نساليس على ظاهره وابس بمراد وتحقيق الانترا والفرق منه وبين الكذب ميسوط ف محمله (قوله يقولون الملا تكة بسات الله) يحقل أنهم لجهلهم زعواتنأ يشهاو بوتماو يحتمل كافاله الامام أنغم سموها بنات لاستنارها كالنسبا ولايردعليسه أتأ

(غراذا مسيم الضر فالب تجأدون) فأشفر عون الاالبه والمؤاد رفع العدوت قى الدعاء والاستغاثة (ثماذا كنف الضر عنظم اذافريق منظم بربهم يشركون) وهم المادة على المادة عده فالذا كان المطابعاً ما قان كان الما فالشركين كان من البيان كانه قال فادافريق وهمأنم ويعوزان تكونهن السعيس على أن يعتبر يعضهم لقوله فلما تعاهم الى البرقام مهند فشكا عنعن (معاند آلم) مستقه المنهم تعدوا بذيرتهم الفران النعمة أوانكاد كونهامن الله تعالى (فقتعوا) أمرتهديد (نسوف تعلون) أغلظ وعمله وقرى فينعو منساللمفعول عطفاعلى أسكفروا وعلى هذا سأز أنتكون اللام لام الاسر الوارد للتهديد والفاء العواب (ويجعلون للايعلون)أى لا أهمم التي لاعلم لهالانها حماد فيكون الضمر لما أو التى لايعلونها فيعتقدون فيها جهالات سلل انها تنفعهم وتشفع لهم على أن العائد الى ما محذوف أولمهام على أنمامصدر بذوالجعول له عدوف العلمة (نصدا ممارزونا هم) من الزووع والانعام (الماللة للسألن عما كنسم تفترون) من الم الهدة حقيقة التقرب البهاوهووعسداهم المسه (ويجعلون لله البنات) كانت مراعة وكانة بقولون اللائكة بالنالله

رسطانه) تذريه له و تولهم و نصيب منه (ولهم ما سيون) بعني المعنى و يجوز في المنهون المنه و المن

لِحَنَّ كَذَانًا لانه لا يازم في مشاله الاطراد وأمَّا عدم التو الدفلاينا سب ذلك (قو له تنزيه له من قولهم) فهو وقوله وتعب منه وفي أسطة أويدل الوا ووفى أخرى تصب من التفعيل وأحسنها أو تحسلانه مصنى مجازى والاول حفنق والتبجب لانوصف الله بهكامرته فتبقه الأأن يؤقل بأنه راجه عرانى العساد و يكون المرادمنه التو بيخ فانّ المتعب منه مستقيم يو بيخ به فاعله فتأمّل (قوله الرفع بالابتدام) وانلير لهبروا لمعبل كالة حينشدعن الاختيار لانتمن حفل قسما لغيره وقسما لنفسه فقد اختاره وقوله وهووان أفضى الخ دفعرلماأ ورده الزحاج وغيره من أنه مخىالف للقاعدة النصوبة وهوأنه لايحو زتعذي فعل المضمر المتصل المرفوع بالفاعلية وكذاا لظاهرالي ضميره التصل سواء كان تعديه ينفسه أو بجرف الحرالافي ماب ظن وماألحق بهمن فقدوعدم فلا يجوز زيد ضربه عمني ضرب نفسه ولازيدمرته أي مروهو ننفسه ويحوززيد ظنسه قائماوز بدفقده وعسدمه وكذالا يحوزز بداضريه فلوكان مكان الضميراس ظاهر كالنفس أوضمير ل غور زيدما ضرب الااماء وماضرب زيد الاامام حاز فاذا عطذت ماعلى البنات موصوفة أومصدرية أذى الى تعدية فعل المضمر المتصل وهو واوو يحعلون الي ضميره المتصل وهوهما لجرور باللام في غيرما استثنى وهوممنو ع عندالمصر سنضعف عندغيرهم فكانحقه أن يقال لا نفسهم وقداعترض ألوحمان على هذه القياعدة بقوله تعالى وهزى المك بحذع النفلة وإضهم المك جناحك والبعب أت منهم من نسب هيذا لنفسه وأحسعنه بأن المتنع انماهو ثعذى الفعل يمعني وقوعه علمه أوعلي ماجر بالحرف نحوز يدمزيه فان المروروا قعيز يدوما نصن فدمليس من هذا القسل فان الجهل ايس واقعاما لحاعلين بل بمايشتهون ومحصله المنسع فالمتعسدي نفسه مطلق اوالتفصيل في التعدى بالحرف بين ماقصد الايضاع عليه وغيره فمتنع في الاقل دون الثاني لعدم الف القاء المرون نفسه وهذا تفصيل حسن غفل عنه المعترض ومن تبعه رجه الله تعبالى دفعيه يطريق آخر وهوأن امتناعه انمياهوا ذا تعذى أولالاثانيا وتبعافانه يغتفر فى المنابع مالا بغثفر في المتبوع وقداً بدذلك بأنه يحوزاذا انفصل الضميركز مدضرب أماه وفصل العطف ليسر يأقل منه نظرظاهر ومنهيهمن خصبه بالتعذي ننسه وحوزه في المتعذى بالحرف وارتضاه الشاطبي في شرح الالفية وهو قوى عندى (قوله أخربولادتها) لما كانت الشارة الاخبار عابسر وولادة الاني نسو هم شارالي أن السسارة هنيا يمعني مطلق الإخبار وفسه مضاف مقدّرو يحتمل أنه بشارة باعتدارا لولادة بقطع النظرعن كونوباً شي وكلامه يحتمله وقبل انه حقيقة بالنظر الى حال المشر به في نفس الامر (قيه له صيار أوداماانهـاركله) يعني أنَّ أصل معنا دداوم على النعل في النهار فامَّا أن يكون على أصل معنَّاه لآنَّ أكثر الوضع بكون ليلافيشيريه في يوم ليلته فيفلل نهاره مغتماأ وأنه بمعنى صاركا يستعمل أصبعروأ مسي ويات بمعنى الصرورة وقوله النهار منصوب على الظرفية أى دام على فعله في النها يكله و يجوز رفعه على الاسناد الجازى (قولهمن الكابة والحيامن الناس الخ) الكار بسكون الهمزة وفتحها بمدودة الغير وسو الحال والانكسارمن حزن (قوله واسوداد الوحه كناية عن الاغتمام والتشوس) سواد الوجه وساضه يعبر به عن باءة والمسرة وحعله كاية لامجازا ماعتمارأت من بغترقد بلاحظ فيمسو ادوحهه كايسو دوجه المخنوق لكن النساه أندمحاز والتشويرمن شوريه اذافعه ليعقد يستصامنه فتشؤرمن الشواروهوالفرج يبتقول فىالشترأ بدىاللمشواره والمراديه هناالاستصاءوالمعنى أنه الاغتمام أوالافتضاح القوى قوله بملو عنظامن المرأة) يشعرالي أنَّ أصل الكظم مخرج النفس بقال أخبذ بكظمه ومنه كظم الغيظ وحبسهعن الوصول الى مخرجه وبقال كظم السقاءاذا يتده بعدملنه لنعه عن خروج مافيه وكظم عنى مشتتة الغظ مأخوذمن هذا كاأشاراله المصنف رجه الله تعالى وقدم تفصله في سورة يوسف (ق له من سو المشرب عرفا الح) عرفا قد السو و يجوز كونه قد اللمشر به لانهم كانوا لا بشرون بها وانمأأ طلقت البشارة لانهايما يبشر بهعرفالكونه وإدا ووجهماسم ظل أوبدل من العنعير المستترفيه وكظيم فعيل بمعنى فاعل أومفعول وكلام المصنف رجه الله ظاهر فى المثانى والجلمة حال من الضمر في ظلُّ

أومن وجهه أومن ضميرمسودا ولورفع مسود اصح لكنه لم يقرأبه هنا وجله يتوارى مستأنفة أوحال على الوجوءالا كونه من وجهه ومن القوم ومن سو متعلقان به لاختلاف معنى من لاق الاولى اشدالية والنائة تعليلة (قوله محة النفسه متفكر افي أن يتركه على هون) اشارة الى أنّا باله الاستفهامية معمولة لحذوف معلق عليها وعنها والعامل حال من فاعل يتوارى وأول أبي البقيا وانجله أيسكه حال أمًا أنسر يدهذاأ وجوزوةوع الطلسة الالتأو يلها بمترددا ونحوه فلابر دعله شئ والهون يضم الها الهوان والذلو بفضها بعناءو يكون بمعنى الرفق واللين وليس مرادانى القراءةبه وعلى هون حال من الفاعل واذا فال ابن عباس رضي القه عنهما معناه أيسكدمع رضاه هوان نفسه وعلى رغم أنفه أومن المفعول أي أيسكها ذليلة مهانة والدس اخفاء الشئ وهوهناعبارة عن الواد ويتده كيعدممنارع وأدموا داوقراء ذالتأنيث للجعدرى وقوله حسث الخ تعلىل لسومحكمهم وقباحته لان قيد الحبثمة يذكر للتعلىل وقوله ماهذا محله أى ما هوم ردول محقور عندهم كاسيد كره بعيد ، (قوله صفة السوم) لأنَّ المثل يكون بعني الصفة العيبة كمام تحقيقة وقوله المنادية بالموتمن الندا وحقل الحاجة الى الواد مناد بة بالموت لكون الموت بعقبها تفرشهة كانه شادىما كاقبل \*ادواللموتوانواللغراب ولان حاجة الوالدالي الوادلا "نعظفه والخليفة متوقف علىموته وقوله واشتها الذكور بالرفع عطوف على الحاجة وكذا مايعده ووقع في نسخة استبقاء الذكوراستفعال من البقاءوهي ظاهرة ومعناهما متقارب والوجوب الذاتي في مقابلة الحاجة الى الولد والغنى المطلق ف مقابله الاستنظاما روا لجود النائق في قابلة خشسية الاملاق الذي هو يخبل في الحقيقة والتزاهة عن صفات المخلوقين سان لكونه أعلى من مسفات غيرة غيل المعاني السابقة وقال الطيبي الغني مقابل الحاجسة للاولاد والنزاهة عن صفات المخلوقين مقابل الوأدخشية الاملاق والجواد ألك ممقابل لاقرارهم على أنفسهم بالشيم البالغ وكأها نتيجة قوله ويجعلون الدالبنات سيحماله الخ وقوله المنفرد الحصرمن تعريف الطرفين وجمله على الكال لانه المختص به ولاقتضا مسغة المبالغة ﴿ وَوَلِه نَعَالَى وَلُو يُؤَاخِدُ الله النَّاسِ الحِ ﴾ ألمؤاخِه ذمَّ مَا عَالَ عَمَى فعل أوهي هج أذ كأن العبديا خدحق الله بعصيته والله يأخذمنه بمعاقبته وكذا الحال فى الخلق ودلالة الساس لانهم سكان الارس وكذاالدابة لانهاماتدب على الارض وانجؤذ المصنف رجسه الله تعالى قبل هدا اتعميها لما فىالسمام وعمالظ للكفروا لمعاصى لانه فعل مالا مذيني ووضعه في غيرموضعه وقد يخص بالكفر وبالتعدةى على غيره (قوله قط بشؤم ظلهم) يعني أنه شامل لكل انسان ظالما كان أولا أما الظالم فبظله وأتماغيره فيشا مته كقوله تعالى واتقوا فتنة لاتصمن الذين ظلو امنكم خاصة وشامل أيضالغيره كا نقلهءن النمسعود رضى الله عنه ولاق الدواب خلقت لانتفاع الانسان بمافاذا هلك لم تسق لعدم الضائدة والجعل بضم الجيم وفتح العن المهملة واللام دويبة منتنة معروفة وخص لانه أخس الحشرات والجحربضم الجيم وسكون الحاء والراء المهملة مأوى الحشرات والبهائم (قوله أومن دابة ظالمة) فتنكرها للنوع وهولمخصوص بالكفاروا لعصاة على هذا بخلافه على الاقل فأنه الجنس مطلقا ويجوز تعميمه لغيرالانسان فيشمل بعض الدواب اذاضر غيره وقيل ان الظارفيه الكفرفيخص الكفرة وقوله وقبل الخ قاتُّله الجبائي لانه مامن أحدالاوفى آبائه من ظلم فاذآ هلكوالزم فنا والنوع بل الدواب المخلوقة لمنسافع العياد على مانقل عنه في المباب لكن على هذا الفرق منمو بن القول الأوَّل قليل (قوله سماه) أي عنه لاعارهم أي مذة بقائهمأ وعينه وقتالعذا بهم وهومابه دحياتهم لاهلا كهمفى ألدنيا وهمامتقار بإن ولذا جعل علتهما واحدة وقدمم الكلام على قوله تعالى ولايستقدمون فى الاعراف وأنه هل هومستأنف أومعطوف على الجله الشرطية لاعلى الجزاءحتى يردعله مأورد وقوله بل هلكوا أوعذبوالف ونشرعلي التفسيرين قبله (قوله ولا يلزم من عوم الناس واضافة لظلم اليهم الخ) جواب عما استدل به بعض من ذهب الحاعد م عصمة الانساعليم الصلاة والسسلام من ظاهر الاسية حتى احتاج بعضهم الى تخصيص الناس بالمشركين

قوله وقال الطبي الخيعني في عمارة الكشاف

المينان المستفاراني أن يتركه (على هون) ذل (أمدسه في النراب) أم يعفه فيه ويشده وتذكير الفيط ما وقرى مالتًا مِن فيهما (ألاسًا ما يحدّمون) من يعملون لن تعالى عن الولد ماهدا علام عندهم (للذين لايؤمنون الآخرة مثل السوم)صفة السو وهي الماحة الى الولد المنادية بالموت واشتها والذكور استغلها والمجم وكراهة الأماث ووأدهن في الاملاق (ولله المالاعلى) وهوالوجوب ألذاتي والغسني المطلق والجود الفائق والتزاهسة عن صفات الخلوقين (وهو العزيز المسكم) المنفرد بكال القدرة والمكمة (ولويواند فالله الناس بطلهم) بكذرهم ومعاصيه (ماترك عليما) على الارض وانماأضمرهامن غيرد كرادلالة الناس أوالدابة عليها (مندابة)قط بشؤمظلهم وعنابن مسعودرنني الله أنالى عنه طدا لمعل عملك في عروب ساب آدم أومن دابة ظالمة وقبل لوأهلك الا ما مبكفرهم لم يكن الأبناء (ولكن رؤنرهم الى أجلسمى) ما ولاعارهم أواعد إبراك والدوا (فاذا عاماً جلهم لايستأخرون ساعمة ولايستقدمون) بل هلك واأوعد بواحنت لامحالة ولا بازم من عوم الناس واضافة الغالم البهم أن يكونوا كالمم طالمن حى الانداء عليهم المددوالسلام لان الكلام فيهم وهوخلاف الفاهر وقوقه ما شاع فيهم اشارة الى أنه من اسناد ما الدكل الى البعض كما يقال منويم قتلوا قسيلا تفاه والندوس على عصبهم فلاية ال الاصل الجل على الحقيقة وقوله ما يكرهونه اشارة الى أن ما موصوله عائده المحذوف وقوله الشركا فى الرياسة فلايرضى أحدهم أن يشرك فى ذلك مع اقتاء التشريك تله وقوله والاستخفاف بالرسل عليهم الصلاة والسلام فهم يغضبون لو استخف برسول لهم أرساوه فى أمر لغيرهم مع استخفافهم برسل انته المرسلين لهم وأراذل الاموال معطوف على المبنات وهوا شارة الى مامرقى الانعام من أنهم كانوا اذاراً وا ماعينوه تله أذكى بدلوه عالا لهم مواذاراً وا مالا لهم مأذكى ترسيكوه لها (قوله وتصف ألسنتهم الكذب) هذا من بلسغ الكلام و بديعه كقولهم عينه الصف السحراً ى ساحرة وقدها يصف الهنف أى هذا و الملا المقرى

سرى رق المعرّة تعدوهن \* فيات يرامة بصف الكلالا

وقدسناه في محل آخر وقوله مع ذلك أي مع ذلك الجعل والكذب مفعول الصف وعلى القراءة الآثية صفة الالسنة وأن الهم الحسني بدل منه على الاولى أو ينقسد ير بأن لهم وعلى الثانية مفعول لتصف وقوله وهوأتالهم الحسني الخزيان لحاصل المعني لاللاعراب وانجازأيضا والمراد بالحسني الخنة بالعلى أنتمهم من يقز بالدمث وهذا بالنسبة لهمآ والدعلي الفرض والتقدير كاروى أنهم قالوا انكان محسدصاد قا فى البعث فلنا الحنة عا محن علمه وهو المناسب لقوله لاجرم أن الهم النا والدلالته على أنهم حكمو الانفسهم المنة فلايرد أنع م كيف قالوا هذا وهم منكرون للبعث (قوله وقرئ الكذب مع كذوب صفة للالسنة) وهو بضمتن مرفوع على أنه جع كذوب كصيروصبور وهو مقيس وقسل جمع كأذب نحوشارف وشرف وهوغيرمقيس ولهدذا اقتصر المصنف وجه الله تعالى على الاول ( فو لدود لكلامهم واثبات لضده ) الرد وكلمة لأوالاثبات بجرم معنى كسب أى كسب ماصدومهم أنَّ لهم النارفأن لهم الخ في عل نسب على المفعولمة وهمذاةول الزجاج وقدل في محل رفع وجرم بمعنى وجب وثبت وهوقول قطرب وقيل لاجرم بمعنى حقاوأن لهم النبارف محل رفع فاعل حق المحذوف وتفصداه في المطوّلات وقد من طرف منسه (قوله مقدة مون الى النارالخ) قرأ مافع مفرطون بكسراله اسم فاعل من أفرط اذا تحاوذ أى متصاوزوا لحدة فى معاصى الله وأفعل قاصر والماقون فقيها اسم مفعول من أفرطته بمعنى تركته ونسيته على ماحكاه الفرا أى هم منسه ون متروكون في النارأ ومن أفرطته عيني قدّمته من فرط الى كذا ععني تقدّم وقال معناه مفرطون الىالنار يتعملون البهامن أفرطته رفرطته اذا تدمته ومنسه الفرط للمتقسدم وقرأ أبوجعفر مفرِّطون بتشديد الراء المكسورة من فرَّط في كذا اذا قصر وفي رواية عنسه بالفنَّج والتضعيف وقرئ انَّ بالكسرفيهماعلىأنهاجوابةسمأغنتعنه لاجرم (قولدفأصرواعلى قبائحهاالخ) هواتماتفسيرلما زينهالشيطان لهمأ وتفريع عليه (قوله أى فى الديا وعبر باليوم عن زمانها الخ)أى موالاته لهم فى مدّة الدنيباوما تربهباولمنا كانآلدوم يستعمل معزفالزمان الحال كالآن وليس الشيطان ولياللامم المباضية فى زمان الحال وجه بأن عيروهو وليهم انعاد الى الام الماضية فزمان تزيين الشيه طان لهم أعالهم وانكان ماضياصة ربصورة الحال ليستعضر السامع تلك الصورة العيبة ويتعب منها وسموه حكاية الحال الماضية وليست الحكاية المتمارفة وهواستعارة من الحضور الخارجي للعضور الذهني أوالمراد باليوم مقرة الدنيالانها كالوقت الحاضر بالنسسة للاسخرة وقدوردا طلاق البوم على مذتها كثيرا فهومج ازمتعارف وليسفيه حكابة لمامضي وهي شاءلة للماضي والآتي وماينهما والولى على هذين الوجهين بمعنى الفرين أوالمتولى لاغوائهم وصرفهم عن الحق أوالمراد بالموم يوم القمامة الذى فسم عذابم سم اكنه صوره صووة الحال استعضارا لهفهو حكاية لماسيأت وليسمن محازالا ولأى لاناصرلهم فذلك اليوم الاهولاعني المتولى للاغوا الدلااغوا عمة ولابمعني القرين لانه في الدراء الاسفل وهو نفي للناصر على أبلغ وجه على حدّ قوله وبلدة ليسبها أنيس \* الاالمعافيروالاالعيس

بواز أن يضاف اليهم ما شاع فيهم وصدرعن بلواز أن يضاف اليهم أكنهم (ويجعلوناله ما بكرهون) أىمان والشرط. في الرئاسة والاستقفاف الرسل وأرادل الاموال (ونصف ألسنام الحين معذلك وهو (أقامهم المسفى) أى مندالله كفوله ولن رجعت الى رى انكى عند العسى وقرى الكذب كذوب صفة للا اسنة (لاجرم أن لهم الناد) ردلكادمهم واثبات لفده (وأنهم فرطون) مقدمون الى الذارس أفرطته في طلب الماه اذاقدمته وقرأ نافع بكسراراء على أمامن الافراط فى العاصى وقرى التشابيد مفتوط سنفرطته في طلب الما ووسك ورامن النفريط قى العامات (ئانداقى دارسانى الدامان قبلانفزين لهم الشيطان أعالهم) فأصروا على قد التعها وكفروا بالمسلمان (فهووليهم الموم) أى فى المنا

وضعيروليهم لكفادمكة أىذين الشيعان للام المباضية أعمالهم فهوالا تنولي عؤلا الاتصالهم بهم ف الكفرا وهو يتقديرمضاف (قوله وعبراليوم عن زمانها)أى تنجيع أ زمنها اشارة الى وجه التعبود وتنزيله منزلة الحال لمامر (قوله أوفهو وليهر حن كان الخ) عطف بحسب المعنى على ماقبله أى فهو وليهسم فى الدنساأ وفهو وليهم وقت تزيَّعنه للام المباضمة الذي هولاستعضاره كالحال الماضروه ومجازآخر وقوله ويوم القيامة لتنزيل منزلة الحاضر باستعضاره أيكنه في الوجه الذاني سكاية حال ماضية وهيذا حكاية حال تَية كاأشاراليه بطريق اللف بقوله على أنه الزولا حاحسة في الوحه الاوّل الى تأويّل وان كانت الجسلة الايمية بقترن مضمونها بزمان الحال لاذجعل آلمجعوع حالانى العرف وقد قارنه جزءمنه فى الحقيقة يكنى الذلك فلاردعلمه شئ كاقسل (قوله ويجوزان يكون العمراقريش) أى ضمروليم المضاف البه لالمن إتقدمهم كافي الوجوه السابقة والموم بمعنى الزمان الذي وقرف ما خطاب وقبل فيه بعد لاختلاف الضماتر من غيرداع المه والى تقدير المضاف في الوجه الا تي وردَّبَّانَ لفظ الموم داع فه ولذا قدل ان هذا الوجه هو المناسب القسم بعد الانكار وتعداد القبائح لانه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمنه على وتيرة من قبلهم وقدتسع فدهذا الشارح الطسى رحه الله وصاحب ألكشف لم يرنضه حيث فأل لاترجيح لهذا ألوجه منحيث التسلى اذا لكل مفيد لذلك على وجه بين وانما الترجيح للوجه العسائر الى استعضار آلحال لمافيه من مزيدالتشني وكون ماذكر ليس بظاهر ظاهر والقرينة المذكورة مصحعة لامرجحية واذا قيذرالمضاف فالضميرلس لقريش لكن المرادبأمثال من مضي من قريش ولذا جعسل المسنف رجه الله تعالى هذين الوجهة فرنواحد (قوله والولى القريز أوالناصرالخ) الذى فى الكشاف أنه اذا كان المراد باليوم بوم القسامة كان الولى بمعنى الناصر اذلامقارية ولااغوا وجعله ناصراف ممع أنههم لا ينصرون مبالغة قى نف وتهكم على حدّى تابه السف كما من تحقيقه وتقصيله فان كان قوله القرين أواله اصرعلى المتوزيع رجع لى ما في الكشاف لكنه فيه اجال خني وقدل انه جاري لي الوجوه وهو السرّ في تأخر ( وفيه جث ) فتأتل وقوله على أبلغ الوجومن المبالغة أوالبلاغة وهوظاهر وقوله فى القيامة جارعلي التفاسيرا لسابقة وقوله للناس عمه لعدم اختصاصه بقريش وعدم تأتيه لمن قبلهم وقوله واحكام الافعال المراديها مالا بتعلق بالاعتقادكر حمالزانى ونحوممعطو فانعلى محل أتبعن الخ يعني أنهسما انتصب امفعولاله والناصب أتزلنا ولما اتحدالفاعل في العلد والمعلول وصل الفعل الهما بنفسه ولمالم يتحدفي البين لات فاعل الانزال هو الله وفأعل التبسن الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت العله بالحرف قال فى ألكشاف هدى ورجة معطوفان على محل البين الاأنهما انتصر ماعلى أنهما مفعولان لهما لانهما فعلا الذي أنزل المكتاب ودخل اللام على لتبين لانه فعسل المخياطب لافعل المنزل واغيا نتصب مفعولاله ماكان فعل فاعل الفعل المعلل به اه مأقاله الزمخشري وشعه المصنف وجه الله تعالى وقال أبوحمان همذاليس بصرير قال المعرب قلت الزمخشري لمععدل النصب للعطف على المحل اعما جعله يوصول الفعل الهما لا يحد الفاعل كأصر حدالخ مافصله (قلت) هومبنى على أحرين أحدهما أن شرط نصبه اتحاد الفاعل والزمان فاذا عدما جرّ باللام ولاكلام فه انماالكلام فهااذاذ كرمافسه الشرط ونسب هل يجوز عطفه عليه أم لا فجوزه العلامة والمصنف وجه الله تعالى ومنعه أنوحــان وبتي أمرآخر وهوأنه اذاجرمافـــهما نبرآخرهل يصعرأم لاكالمصدرا لمؤوّل بأن والفهل فائه لأيقع فعولاله نحو زرتك أن أكرمك وزرتك اكرآمالك وهومح ليمتنع فيه حذف الجسار معأن فاعرفه فأنه لم يحرره الشراح كلهم فاحفظه ومعنى كونه في محل نصب انه في محل لوخلامن الموانع ظهر تسبه وهوهنا كذلك لمئ تأمل هذاهوا لتعقسق وماعداه تطو ىل بلاطائل وقوله فانهما الخ تعليل لظهور النصب فيهمادون المعطوف عليه فهو تعليل أيفهم من السياق (قوله أنبت فيها الخ) يعنى أنَّ الاحياء والموت هنا استعارة لماذكروليس المراداعادة المابس بل انبات . ثله وقوله سماع تدبر وأنصاف خصه بماذكر لاقتضا المقاملة أولتنزيل غبره منزلة العدم وقال خاتمة المفسرين أراد السمع القبول كافى سمع الله لمن حده

وعسر بالبوم عن زمانها أوفهو وليهم سين المن بناهم أو يوم القيامة على أنه حكامة علىماضة أواتية ويعوزان بحون الفه مرافريس أى زين النسطان الكفر التقد بناع الهم وهوولي هؤلاء الدوم يغريهم ويغويهم وأن فستدمضا عاى فهوولى أمثالهم والولى القرينا والناصر فكون نفيالأ المعراف معلى أبلغ الوجود ولهم عذاب أليم) في الغيامة (وما أرانا علمان) المنظل الالمينافي) الناس (الذي اختلفوا فيه) من التوسيد والقيد وأحوال المعاد وأحكام الافعال) (وهدى ورسمة لقديم بؤمذون) معطوفان على على ليميز فانهما فعلا المنزل عنلاف النسين (والله أنزل من السماء ما فأحيه الارض بعد وتها) أستنها من المناتبديسما (انفندلك لا بالفوم سمعون ماع دروانهاف

أكألقوم يتأملون فيهاو يعقلون وجه دلالتهاو يقتلون مدلولها وانماخص كونها آية بهملات غيرهم لاينتفع بهاوهذا كالتنصيص فيتولمهدي ورجة لقوم يؤمنون وبماقر نامسن وجه العدول عن يتصرون الى ينعمون(قلت)مأذكره الشخان هو اللائق بالمقام وسائه أنه تعالى لماذكر أنه أرسل الى الام السالفة وسلا وكتباف كفروابها فكانالهم خرى في الدنياوالا شخرة عقبه بأنه أوسله صلى الله علمه وسيلم سسمدالك فكانء عن الهدى والرحة لمن أرسل له اشارة الى محالفة أمته لمن قبلهم لقريهم من سعادة الداوين وتعشيراله صلى الله عليه وسل بكثرة متيامعيه وقله مناويه وأنهم سدخلون في دينه أفوا حاأ فواجام أتسع ذلك على طريق الغثيل لاتزاله تلك الرحسة التي أحت من موته الضلال انزال الامطار التي أحست موات الاراضي وهوالذي ننزل الغنث من يعدما قنطوا ولولاهذا الكان قوله والله أنزل من السعياء مام كالاجنبي عماقيله وبعسده وقوله ان فى ذلك لا كيه لقوم يسمعون تتسيم لقولنا وما أنزلنا الخ وللمقصود بالذات منسه فالمنساسب يسمعون لاسصرون ولوكان مفهمالما لاصقه من الانبات لم يكن ليسمعون بمعنى يقسلون مناسسة أيضا ومن لم بغف على محسط نفارهم قال فى جوابه يمكن أن يعمل على يسمعون قول الله أنزل من السماء الخزفانه مذكر وحامل على تأمل مدلوله فندبر (قوله دلالة يعبر بهامن الحهل الى العلم) أصل معنى العبيروالعبورالتماوزمن محل الميآخر وقال الراغب العبور مختص بتعباو زالميا يسسياحية ونحوها والمشهورعومه فاطلاق العبرةعلى مايعتسر بهلماذكر لكنه صادحقيقة فيعرف اللغسة فالعبرة بعنى المعربكسرالمه ولاحاحة الى جعل الدلالة بمعنى الدلس ( قوله استثناف لسان العرة) أى استثناف يانى كاله قبلك من العبرة فيهافقيل نسقيكم الخومنهم من قدرهنا مبتدأ وهوهي نسقيكم ولاحاجة المهرقوله واغاذ كرالضمراخ بعنى أنه ذكر ضعيره تارة وأنث أخرى لانه اسم جع لاجع اذباء أفعال يكون فخاللفردات كبرمة أعشار وتوب أحمال وماكان كذلك فهواسم جمع واسم الجمع كرهط وقوم بجوز تذكره واقراده ماعتسارله فله وتأنشه وجعه ماعتبارمعناه فلذا وردنالوجهين في القرآن وكلام العرب راده المنف رجه الله تعالى وستسمع تعقيقه وسان المني نسه عن كنب (قوله واذلك عده سيبويه فى المفرد ات المستعلى أفعال الخ اعلم أن كلام سبويه فى كما به تاقض فى هذا وأنه قال فى موانع الصرف غةمنتهي الجوع وكونهامن الموأنع دون غسرها مانصه وأماأ فعال فقد يقع للواحد ومن العرب من تقول هو الانعام وقال عزوج سل نسقتكم عافي بطونه وقال أبو الخطاب سمغت آلوب تقول هيذا ثوب أكماش وقال فيماب الزوائدابس في الكلام أفعيال الاأن يكسر علم ماسم اه وقدا ضبطرب الساس في توجهه والتوفيق بن كلامسه فذهب أبوحهان رحسه الله تعالى الى تأويل ما في ما ب الموانع وابقياء ألثانى على ظاهره وأن أفعالا لايكون من ابنسة المفرد أصلاوا تماقوله وأما أفعال نقد يقع للواحد فراده أنه يستعمل مجازا ععنى النع فيعامل معاملته بافرا دالضمروتذ كبره لاأنه مفرد صبغة ووضعا بدليل مأصرح مه في الحل الا خرمن أنه لا يكون الاجعا واعترض علمه بأن مقصود سيويه رجه الله تعالى بماذ كرفي اب مالا ينصرف الفرق بين صيغة منتهى الجوع وأفعال وفعول حسث منع الصرف للاول دون الثاني لوجوه منهاأن الاقلين لايقعان على الواحد بخلاف الاخرين كاأوضعه بمالاشبة فيه فاولم يكن وقوع أفعال على ألوا حدبالوضع لم يعمسل الفرق فلايتم مقصو دسيبويه نعم لاكلام فى تدافع كلاميسه وأيضالو كان كذلك المعتص بعضهم وأيضاان التعوز والمعون الواحديصم فكل جعحتى صفة منتهى الموع والمق فى دفعه أنه لا نعارض بن كلامه فانه فرق بين مفاعل ومفاعل وأفعال وفعول بأن منتي الجوع لا يجمع وغهره يجمع فأشه الاسماد ثمقواه بأق قومامن العرب تجعله مفردا حصقة في لفتهم وأشارالي أنوالغة عادرة ومأذكره فيالماب الآخر بناءعلى اللغة المتداولة وقوله فرق سنهسما توجوه لاوجه له كايعرفه حلة الكتاب وبهدذاعرفت مافى كلام المصنف رحه الله تعالى وأماما قبل ان كون بناءأ فعال منه ما هومفرد لايلزم منه أنَّ الانصام كذلك فلاتنا في بن كلاميه نمن قله التدبر وفي الكشاف يجوز أن يقال في الانعام وجهات

لادلة المالمة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية والمالية المالية والمالية المالية المال

أجدهماأن يكون تكسيرنم كالبهال فجبل وأن يكون اسمامفرد امقتضيا لمعنى الجع كنم فالمحالة كرنم ف قوله

فى كل عام نع تعوونه ، ياقيمه قوم وتنتجونه

واذاأنت ففيه وجهانأنه تكسيرنم وأنه في معنى الجع ولا يخفي مافيه فانه اذا وقع مفر دا لا يكون جعابل اسم جع والأسندلال عليه بنم لايم لائه من أوزان المفردات (قوله كاخلاق) جع خلق ضد جديدوهو فيما سمع من قولهم ثوب أخسلاف وثوب أكياش بيا متحشية بعد الكاف وشين معية وهوثوب غزل مرتين وف الآزهرى انه ضرب من برودالمين ونقل فعه ضبطه سامو حدة بدل التعتسة وروى فبه أكراش أيضا فكلها بمعسنى وقدوردأفعال صفة للمفردفى ألضاظ منقولة في المطوّلات (قوله ومن قال انه جع نع جعل الضمر للبعض الخ) فان قلت كيف يكون جع نع والنع تتخسُّ بالابل والانعام يقال للابل والبقر والغنم مع أنه لو اختص كأن مساوياله قلت من براه جعاله يخص الانعام أو يعم النع ويجعل التفرقة ناشئة من الاستعمال ويجعل الجع للدلالة على تعدّد الأنواع وكون الضمر للبعض الماأنه يعود على البعض المقدّر أى بعض الإنعام أوعلى الانعام باعتمار يعضها وهو الاناث التي يعكون اللين نهاأ وعلى المعض المفهوم منها (قولهأو لواحده) كافى قول ابن الحاجب المرفوعات هوما اشتمل على علم الفاعلية وقوله على المعنى لان الالف واللام لجنسية تسوى بين المفردوا لجع فى المعنى فيجوزءودضميركل منهــماعلى الآخركمافى تفسيرا لنيسابورى أو الضميرله باعتبارماذكر ( قوله نسقيكم بالفتح هناوف المؤمنين) والباقون بضمها فيهما واختلف فيه هل ستى وأستى لغتان يمعني واحدأم سنهما فرق فقبل همايمعني وقبل سنهما فرق فستي للشفة وأستي للارض والشصر وقدل سقاه يمعني رواه بالمناء وأسقاه يمعني جعله شربامعة الهونسه تفصيل فى اللغة (**قوله فا**نه يحلق من يعض أجزاءالمهمالمة ولدالخ) بسنريقتضي متعددا وهوهنا الفرث أى الروث مادام في الكرش والدم فيكون مقتضى النظم توسط اللن ينهءا كانفل عن الزعباس رضى الله تعالى عنهما فالسنية على حقيقتها وظاهرها لكن ماذهب السه الحكاميخ الفه لان الدم واللين عنسدهم لا يتولدان في الكرش لات الحيوان اذاذ يح لم بوجدنى كرشه دم ولالمن ولان الدم لوكان في الكرش خرج مالتيء فلذا أول بأنّ المرادآن اللهن ينشأ من بين أجزاءالفرث ثممن بين أجزاءالمدم فاندا وردالغ ذاء السكرش انطبخ فيه وتميزت منسه أجزاء لطيف تتعذب الى الكبد فينطبخ نهاوي صل الدم فتسرى أجزا منه الى الضرع ويستصل لبنا فاللمن انما يحصل من بينأجزا الذرت ثممن بينأجزا الدم فالنسبة والسنمة هجازية كاأشاراليه المصنف وحه الله تعالى فيقوله وهوالانساء المأكولة وفي نسحنة يعض الانساء الخ وضمرهو للفرث ومانغل عن الزعباس بضي الله تعالى عنهءارواءالكلى عن أبيصالح رضي الله تعالى عنهما ولاينافي هذا قوله فعماسمأتي ويبتي ثفله وهوا لفرث أثماعلى النسخة الشائية فظاهر وأماعلي الاولى فيكذلك لائه لايزول الاسم نزوال بعض الاجزا وفان الرجل مثلايسمى رجلاوان قطعت يده والسنسة على مانقل عن النعباس بضي الله تعمالي عنه منا كانية حقيقة بجسب الظاهر والمصنف رجه الله تعالى أوله يماذكر فهو يجازيه أيضا والداع مامرتهن كلام الحكماء وقوله لاع مالايتكونان تعلىل لكون المرادماذكر وصفاوة الطعام كصفوته ماصفاهنه وخلص وقوله عسكهاأى يمد لماالكيدالصفاوة وربفايه عهابعني مندار زمان هضمها وهومنه وبعلى الغارفية كامر وهذاهوالهينم الشانى الذى تعصل منه الاخلاط الاربعة تزهب الهفرا الى المرارة والسوداء الى الطحال والماءالى الكلية ومنهاالى المشانة والمؤتين تثنيبة مؤة بكسرالم وتشديد الراء والمراديم سمأ السودا والهنرا وتغليبا والاخلاط وعطم بالكسروهومعروف (قوله موزع الباق) أى بعد الدخول فالاوردة وهي العروق الثابنة في الكيدوه بالنص صله منم الت كالمصل في عداه وديادة الحلاط الانفي الفلبة البرودة والرطوية على مزاجها وقوله لاجل الجذيز أى ليكون ثديه وتغذيته والمضروع جعضرع وحوالثدي وانصب به ايتغذى به الطفل بعدفهاله ( قوله ومن الاولي بميضية) متعلقة بنستقسكم

الله على والكاشوون فالله جعنم جعل الضميرللبعض فان الله ليعضهادون جيعها أولواحده أوله على المعنى فان المرادمه الحنس وقرأ نافدح وابنعاص وأبو بكرو يعدقوب نسقيكم الغنج هناوفي المؤمنسين (من بعين فرثودم لبنا) فانه يخلق من بعض أجزا الدم المتولد من الاجزاء اللطيفة التي في الفرث وهوالانسياء المأصولة المنهضمة بعض الانمضام في الكرش وعن استعباس رضي الله تعالى عنهما ان البهد اذا اعتلفت وانطبخ العلف فيكرشها كان أسفله فراوأ وسطه لبناوأع لاهدماولع لدان مم فالمرادأن أوسطه بكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم الذى يغذى السدن لائه الاسكونان في الكرش بل الكسائع في صفاوة العلمام المنهضم فى الكرش ويستى تفله وهو الفرث ثم شاسية ليناد مضهاهم عبدلي الهليد أخلاطا أربعه معهاما أمة فتمز القوة الممزة تلا المالية عازادعلى قدرا لحاحة من المرتن وتدفعها المالكات والمرارة والطيالثم وزعالباقى على الأعضاء بعسبها مصرى الى كل حقه على ما يليق به سقاس المسكم العليم مُ إِنْ كَانِ الْمُوانِ فَيُ زَادُ أَخَلَا طُهَاعِلَى قَدْرُ غذاتها لاستبلاء الددوالرطوية على من اجها فيندفع الزائد أولاالى الرحم لاحل المنسين فاذاانفصل انصب ذلك الزائد أوبعضه الى الضروع فسض عماورة لمومها الغددية السض فيصرلبنا ومن تدبرصنع الله تعالى فيأحداث الاخلاط والالبان واعداد مقارها ومجاريها والاسباب الوادة لها والقوى المتصرفة فيهاكل وقت على ما بلتى به اضطرالى الاقراربكال-كمته وتناهى رحنه ومنالا ولى معضية لان اللين بعض مافى بطونها والثالث المدائبة كفولا سقبت منالحوض

لاتب ين الفرث والدم الهسل الذي يبستدا منسه الاسقاء وهي متعلقة بنسقيكم أو عالى من لسافة م عليه لسكره وللسبه على أنه موضع العبرة (خالمها) صافعاً لايستعصب لون الدمولارا عدالفرث أومصني عابصهدن الاجزاء الكشفة بتضييق مخرجه (سائغا الشاربين) سهل المرورفي حلقهم وقرئ سغا مالتشديد والتغفيف ( ومن عرات النصل والاعذاب) متعلق بمهذوف أى ونسقسكم من غرات النعمل والاعناب أى من عصرهما وقول (تعذون مند مسكل) استثناف لسان الاسقاء أوبتفذون ومنسه تشكر بالظرف أكيدا أوخبر لحذوف صفته تنفذون أى ومن عرات النغيل والاعناب ثمرتض أونمنه وتذكير الضمرعلى الوجهن الأولين لانه للمضاف المحذوف الذي هو العصما ولان النمرات بمعنى النمروالسكر مصدوسهي به المهر (وردفا حسنا ) كالتمر والزبيب والدبس واللل والآبة ان كانت سابقة على تعريم المرفد الة على راهتها والافحامعة بن العمابوالمة وقسل الكرالنسا وقبل الطعم فال \* بعاناء إض الكرام سكرا\* أى نقلت بأعراضهم وقسل ماستدا لجوع من السكرف كون الرزق ما تعصل من العلمة

أليمنا ولايضره اتحادمت علقهم مالاختلاف معناهما على ماعرف فى التحو ويجوز كون الاولى ابتدائية أيضافتكون الثانية ومجروره ابدلامنها بدل اشتمال (قوله لان بين الفرث والدم الحل) ان لم تكي بين لازمة الظرفسة كماسيمي تحقيقه في العنكبوت يصعرفع المحسل خسر الان ولااشكال في نصبه وقوله التسكيره عله لتقديمه وكذاما بعده وكونه موضع العيرة ظاهر وهومرج الحالبة على الوصفية (قوله صافعاً) قبل الصهره هو انتفسيرالشاني لا بتنا • هذا على أن محل اللن بين الفرث والدم وهو وهم ورد بأنه يكني لمحسة كون أصل اللبي الاجراء اللطيفة في الفرث ولايضر وبعد مكان تصوّر وبصورة اللبنء في عمل النرث كمالايخني مع أنَّ عدماذ كرمع كونه ظاهر النظم وتفسيرا بنء باس رضي الله تعالى عنهما وهما لايلتق ولسر المصنب رجه الله تعالى غافلا عنه بعدما فصله قسل هذا وكونه سهل المروراد هنيته وقد قمل أث أحدالم بشرق لمين قط وهو مروى عن السلف ﴿ قُولِه - تعلق يَحدُوف الح ﴾ في اعرا يه وجوه أظهرها وهوهذا أنهمة علق بمعسذوف تقديره نستقبكم وهومن عطف جالة على أخرى وهوأ ولى من تقسد سرخلق أوجعل كاذكره أبوالبقا الدلالة نسقكم التقدم علمه وأما الاستغناعن التقدير بعطفه على قولة ممافى يطونه فبكون منعطف بعض متعلقات الفعيل على بعض كقولات سيقيته من اللينومن العسبيل فليبذكر معرأنه أقرب لان ثسة متكم الماذوظ مه وقعرته سيراله برة الانعام فلا يلمق تعلق هذا به لانه لا تعلق له سلك العبرة وكذاجعله متعلقا بحافى الاسقاء منءعي الاطعام أى نطعمكم منها فينتظم المأكول منها والمشروب المتخذمن عصبيرهما وأماا دعاءأنه ليس بمان فحلاف الظاهر ومخل بالانتظام ومن عصيرهما بيان للمعنى المرادوتقديرالمضاف اللازم على هذاالوجه والجائزعلي الوجه الشاني كاسيذكره الصنف رحه الله تعالى وكون التعلىق ثمسة على التوزيع ليس بسديد ولماكان اللىن نعسمة عظمة لادخل لفعل الخلق فيه اضافه لنفسه يقوله نسقتكم جنب لاف آتخناذالسكر فلذاأضافه لهسم وقوله لبسان الاسقاءأى المتدولاا لملفوظ (قولهأ وبتتخذون ومنسه تكريرالظرف الخ) أخره لانه مخالف للظاهر لتقدّم المتعلق ولتكريرا لظرف للتأكيدكما تقول بزيدمررت به وسأتى تفسيره في سورة النوروفي مرجع ضميره أقوال منها ماذكره المستف رجمه الله تعمالي من عوده على المضاف المقدر أوعلى الفرات المؤقل بالفرلانه جع معزف أثيدبه الجنس وأماعلي الثالث فعلى ثمرا لمقدر وحذف الموصوف بالجلة اذا كأن بعضامن هجرورمن أوفى المتدم علىمه مطرد نحومنا ظعن وفسنا أقام ( قوله والسكرمصدرسي به الجر) فهو عنى السكركار شدوالرشد وقوله كالتمروالزسيد خوله في الرزته اذالم بقد والمضاف ظاهر فان قدر بحثاج الى حعله معمولا اعبامل آخر مقذرويتم البيان عندقوله سكرا وهويعيدوالديس بكسرالدال المهدملة وسكون الباء الموحدة والسين المهملة عسل لتمروهوعربى فصيح (قوله والاية انكانت سابقة على تحريم المرالخ) قدل كف لا تكون سابقة وهذه السورةمكمة الائلاث آمات من آخرها الاأن يكون فعه اختلاف وهذا على قول آخرمع أنه سقط من بعض النسمة ماذكر أوهذا جارع بي مجرد الاحتمال وأثما الدلالة على كراهتم افقىل من كونه ﻠ وقعتفى مقابلة الحسن المقتضي أقبصها وقسل عليه انره اليساطرفى نقيض فيجوز ثبوت الواسطة ولاياحة وفيه أت السماق للامتنان النع ولامقتضى للعدول وفيه نظر والطع بالضم ثم السكون المطعوم المتفكه يه كالنقل ووجمه الاستشهادفي البيت ظاهر وعلى الوجسه الاتخرهو بمعنى المأكول وطلقا وقوله من السكر بغنخ أسكون ويجوذ كسرةأيضا قال ابن السيدفى مثلثاته المسكريا افتقسدا لنهروا لباب ونحوه ومنه سكرت أبصارنا وبالكسر السدنفسه ويعمع على سكور فال السرى غناؤنافمه ألحان السكوراذا به قل الغنا ورنات النواعير

وقيل إنّا لبيت المذكوركون السكرفيد وعنى المهرأش، ومنه بالطعام والمدى أنه لشخف بالغيبة وتمزيق الاعراض جرى ذلك عنده مجرى المهرالمسكرة وفيه ان المعروف فى الغيب تحجيلها انقلا وإذا قيسل الغيبة فأكهة الفرّاء ( قوله والافجامعة بين العتاب والمنة الح) فقوله سكرا عتاب ورز فاحسنا المهنّان

ولذاوصف بالمسن دون السكركانه وجفهم بالجع بين المسكرو الزرق الحسن وقوله وقيسل السكر النيثة عطف على قوله السكرمصدر سمي به المرفقية ثلاثة أقوال وعلى القول الاقل هي منسوخة والمراد المطبوخ منما والعنب والزبب والقرالذي يعل منهما دون المسكروهو النثلث وقوله يستعملون عقولهم اشارة الى تنزيل منزلة اللازم (قوله ألهسمها وقذف ف تلويها الخ) فسنره غيره بسطرهالهذا الفعل والمراد بالالهام هدايتها لماذكر والافالالهام حقيقة انمايكون للعقلا والنحل منه مايكون في الجبال والغياض والمه الاشارة بقوله اتخدني من الجبال سوتاومن الشعروما يكون مع الناس يعهد ونه وهو المرادبةوله ويمايعرشون (قوله وقرئ الى العل بفتسن) هده قراء ان وثاب رحد الله تعالى وهو يحقل أن يكون لغسة وأن يكون اساعا لحركة النون كا فاله المعرب (قوله بأن اغضدى الخ) فان مصدرية تقدر الحاروهو باللابسة أوهى مفسرة للاعا الهالات فسهمعني القول دون حروفه ولاينافسه كونه بمعنى الالهام لات معنى القول فسه ماعتمار معناه المشهور على أت من ألهم شأ يتكلم به ومنسله كافلاءت ارمعني القول فالاعتراض غسروارد (قوله وتأنيث الضمير) أي ضمرا تتخذي وكلي وقوله على المعنى يعني به أنه اسم جنس يفرق منه و بين واحده بالنام ومثله يحو زند كره باعتمار لفظه وتأنشه اعتبار معناه وهوأته طاثفة منه وجاعة وتأنش ولغة أهل الحاز وعليها وردالتنزيل هناكا فى قوله نخل خاوية وورد تذكيره فى قوله أعمار نخدل منقعر لكن قوله فان النصل مذكر يفتضي أتا الاصلف التدكر وتأنيثه النأو بلوهومذهب الزمخشرى وغيرمن النصاة يجالفه كانقلناه غن ادعى موافقة كلامه لهم فقد تعسف (قوله ذكر بحرف التبعيض) وهومن وفسه من السديع مع قوله من كل النمرات صنعة الطباق وقوله كل ما يعرش من كرم أى يتفد كالعرش من الكروم وبهدا فسره السلف وقوله أوسقف هوتفسير الطيرى وقوله ولافكك مكان منها اشارة الى أنّات عيض شامل للتبعيض بحسب الافرادو بحسب الاجزاء ومن تستعمل لكل منهما ولامانع من شعوله لهما وفيه كالام أفرده بعض الفضلاء بالمتألث فان أردت تفصيله فانظره ولاحاجة الى جعله كالامامسة أنفالسان الواقع لأمن مدلول من فتأمل ( قوله وقوله لتعسل فيه) تفعيل من العسل أى تضع العسل فيه وقوله مشتهابينا الانسان يعني أنه أستعارة لانالبت مأوى الانسان ومأوى غبره عش ووحكر وجر ونحوه وقوله وصهة القسمة لائه مستدس متساوى الاضلاع ولوكان غبرمستس بتي منهافر جضائعة ومثله بوضعها كالتكاليبركار وذكر السوت واستعارتها لمأ وأها للتنسمه على ماذك فعول بالضم فكسرملنا سمة الياء وقوله بضم الراءه فاهو الموجود فى النسخ الصحية ووقع فى نسطة بكسرالرا وهومن تحريف الناسع (قوله من كا عُرة الخ) اشارة الى أنّ استغراق الجعوالمفرد بمغنى ولدس الثاني أشملء لي ماعرف في محلم والنمر حل الشحرة ويطلق على الشحرة نفسها قبل وهو المناسب هتااذالغصس بعمل الشعرة خلاف الواقع لعموم أكله اللاوراق وظلازه أروا لثمار ولايعني أت اطلاق الثمرة على الشهرة عجاز غسرمعروف وكوته أتأكلمن غيرها غسرمه اوم وغرمناف للاقتصارعلي أكلما ننيت فيها وقوله تشهيتها بكسرالته الخطاب المؤنث أشارة الحاق العموم عرفى وقسلكل هنا لتكثير وقسل انه اشارة الىأته عام مخصوص بالعادة ولوأ يقي على ظاهره أيضاحا زلانه لايسازم من الامر مالاككل من جسع الممرات الاكل منهالات الاص القفالة والاماحة (قوله فاسلكي ما أكات الخ) سلك مكون متعد اجمعني دخل كسلكت الخبط في الارة ملكاولازماع عنى دخل كسلك في الطريق سلوكا فانكان متعدنا ففعوله محذوف وهوماأكات ولذاقدره المصنف رجه الله تعيالي والسيل حعرسيل وهي الطريق وهي تحتب مل أن يكون طريقا مجازية وهي طريق على العسل أوطريق احالة الغسذآء وهي الاجواف أوحقيقية وهي طريق الجبيء والدهاب وعلى الاخسيركلي عمني اقصدي الاكل فالوجوه أربعة أوغانية فأشاد بقوله في مسالكه الى أن نُصب سبل على الطرفية وبقوله التي عيل أى بغير من الاحالة الى أنّ

والنف ذلك لا مالقوم يعقلون )يستعملون عقولهم بالنظروالتا على الآيات (وأوى ربك النصل) ألهمها وقذف في قاد بها وقرى الى الصل بفضين (أن الصنيف) بأن التندى ويجوزان كون أن مفسرة لان في الايعادمه عي القول وتأنيث الفيدعلى المعنى فان العلمذ كر (من المبلل بوتاً ومن الشعر ويمانعرشون) در عدرف المعصلانم لاتدى مل مل وكل فصر وكل ما بعرس منزم أوسعف ولاف كل مكان منها وانعا ناسانا البيان منانسيا بنا الانسان المناه من حسن الصنعة وحسنة القسمة التي لا بقوى عليها حذاق المهند سين الآبالات وأنطاردقيقة ولعل ذكره لاتنسب على ذلات وقرى بونا بكمرالباه الماء وفرااب عامن وأبو بكريمرشون بضم الرا و (ثم كلى من كل النرات) من طريمو تنهم بامرهاوها (فاسلكر)ما كات (سبل مان) في سالكه التى يعسل فيها بقد النوالم التوسلا

الكسبل مجاز بمعنى البطون وأشار بقوله بقدرته الى معنى اضافة السبل الى الرب وأشار بقوله أوفاسلكي الطرق الخ الى وجه لزومه والسبل مجازعن طرق العمل وأنواعها وقوله أوفاسلكي واجع الى كون السبل على حقيقة امع المازوم فاختارمن الوجوء ثلاثة وترائباقها وقوله من أجوافك بيان للمسالك والنور بفتح النون الزهر وقسل على الوحد الذي اختاره ان الفسل لادخل لها في السلك في تلك المسالك المحملة حتى تؤحربه فالامر تكوين وليس بشئ لات الادخال باختيارها فلابضره كون الاحالة المترتة علسة ايست اختيارية وهوظاهرفليس كازعم ( فوله لاتتوعرعليك ولاتلتس) بالرفع حال من سبل وبكفان كان تفسيرالقوله ذللامقدماعليه فلاضرفهه اذكثراما يقدم التفسريلي طريق التوطئة والتمهيد فلايقال فى مثلة الاولى تأخيره أو يقال انه سان لمعنى اضافتها المه فانه مع كونه تنسها سابقا يصير قوله ذللا تأكيدا والاصل التأسس وقوله أى مذللة تنهن في التعبيراذ أفردوا نتهنالات الجع وصف بالفرد المؤنث كما يقال جبال راسة وجعفى قوله وأنت ذلل اشارة الى أن ذاالحال وان كان ضمر المؤنثة المخاطبة لكنه عبارة عن النحل المؤنث معنى كامرزفه ومطابق له ف فساق الله اكتنى يجرف التأنيث مع كون ذ الاجعال كمون دمهاوهوالسبل المدابخلاف العلوهم على وهم (قوله عدل به) أى بهذا القول والباء التعدية أوالملابسة عنخطاب النحل في اتحذى ومايعده الى خطاب الناس في قوله يخرج الخ ففسه التفات أذ لم يقل من بطونك والمراد بخطاب الناس الكلام معهم بما ألتي اليهم فلا رداً نه لا خطاب لهم هناحتي ، قال انه باعتبارأت المعنى يخرج لكم أيها الناس شراب الخ ولوقيل الخطاب فى قوله ان فى ذلك لم يسعد وقوله لانه محل الانعام عليهم أى لانّ هـ فذا الحلّ بسياقه وسباقه بيـ أن انتم الله على الناس وأنهم المتصود ون من خاق الخل والهامه والمقصودمعطوف على الانعام ولايخلوعن ركائه والهامهم فعوله محذوف أىماذكر من الانتخاذ ونحوه وقوله لانه ممايشرب أي مع الما وغيره (قوله واحتجريه) أي بهذا الكلام على هذا القول فأنهم اختلفوا فممعلى أقوال المشهورة نهاهذان القولان فقيل أنهاتأ كل ماذكر فاذا استمال في جوفهاقا تهوا ذخرته للشتاءوهو المشهور وعن على كزم الله تعالى وجهه في يحقىرالدنيا أشرف لياس ابن آدم فيهااها بدودة وأشرف شرابه رجيع نحل ومن ذهب الى القول الا خرقال انه على طريق التمشل والنظم ظاهرفي هذا ولذاقهل

تقول هذا مجاح المنحل مدحه \* وان ترددته ق الزنابع

(قوله ومن زعم انها تا تنقط بأفوا هها النه) وهذا مذهب أكثر الاطباء ورجه الأمام والمصنف رجه الله تعالى رج الاقل لكونه ظاهر النظم والا محادمه ولانه يعتاج الى تأو بل البطون الافواه لانها تطلق على كل محوف كا يقال بطون الدماغ وفي الكشف المت شعرى ما يصنع هؤلا وبقوله تعالى ثم كلى دن كل الفرات ولا يحقي أن تفسيرالا كل بالالتقاط وان دفع الفساد لا يدفع الاستبعاد والتقاطها عنده ولا ويعد الاكل والاعتداء والطلمة بتشديد اللام نسبة للطل والمرادية أجراء صغيرة رشية من المندى وقوله كان العسل أى بنوع تغير لا المحد الاستحالة كافي القول الاقل (قوله بحسب اختلاف سن المحل) فالاست لنسبها والاصفر لكه له الماسة المحد المعتملة كافي القول الاقل (قوله بحسب اختلاف سن المحل) فالاست لا تقوله الماسة المحد المعتملة وتحوها والاصفر لكه له الماسة ولا المحد والمنافق المنافورين و تهديمه المنافورين و تعديم المنافورين و تهديمه المنافورين المنافورين و تهديمه المنافورين و تمانوي المنافوري المنافورين و تمانوي المنافورين و تمانوي المنافورين و تمانوي المنافوري المنافوري المنافوري المنافوري المنافوري المنافوري المنافوري المنافورية و المنافوري

من أجوافان أوفاسلكي الطرق التي ألهمك في على العسل أوفاسلكي واجعة الى سونان الرمان لا تنوع رعله ال ولا تلسس (دللا) عن دُلُولُوهِي عالَى من السِّلْمَالِيَّةُ وَلَلْهَالِيَّةُ وَلَلْهَالِيَّةُ وَلَلْهَالِيَّةُ وَلَلْهَالِيَّةُ تعالى وسهلهالك أوسن الضمرفي اسلكي أى وأنت ذلل منقادة لما أمرت به (بخرج من بلونها)عدل به عن خطاب التحل الى خطاب الناس لأنه عمل الانعام عليهم والقصود من خلق الخلوالهامه لاجلهم (شراب) يعنى العمل لانه بمايشر ب واحتي به من زعم أن الحد ل تأكل الازهار والاوراق العطرة فيستعيل فى بطنها عملا عملق النظام الشياء ومن زعم أنها للقط بأفواهها أجراء طلمة علاقصغيرة منفرقة على الاوراق والازهار ونفعها في بونها تنارا فاذا اجتمع في بونها شي كثير منها العمل فسر البطون الافواه (عَدَلْفَ أَلُولُهُ) أَيضُ وأصفروا حروا سود يسبانتلافسن العلوالفعل فه فله للناس) أما نفسه كاني الامراض الباغمة أومع غيره كإفي سائر الامرانس اذفل ما يكون معون الاوالعسل جزاسه مع أن السكد فه منعر بالديد فن ويجوز أن بكون للعظيم وعن قدارة أن رجلا عا الى رسول الله صلى الله عليه وسار فقال ان أخى يشكى بطنه فقال اسقد العسل فذهب عربيع فقال قلسقسة المعنفال اذهب واسقه عمال

الحديث رواه المعناري ومسلم والترمذي عن أبي سعمدرضي الله تعالى عنه مع تفسيرف وليس في آخره كأثمانشط من عقال وبسأتي سانه ومافعله النبي صلى الله علمه وسلمين مبحزاته الدالة على علمه دقائق العلب من غيرتعلم (قال في طبقات الاطباء المسمى بالانباء) مرض هامة العبسى من خواص المأمون بالاسهال فكان بقوم في الموم والله تما لة مرة وعز الاطباء عن علاجه فعالحه يزيدين بوحناطس المأمون وأعطاه هلافليا تناوله اتفق الاطباعلي أنه لايستي لغدفقام الى الزوال خسين مرة ومن الزوال الى الغروب عشرين مزة ثم الى طلوع الشمس تسلات مرات وانقطع اسهاله ونام وكأن لاينام قبسله ثمأ صلح له طعاما فتناوله وأفاق فسأله المأمون فقال هدذارجل فى جوفه كموس فاسد فلايد خله غذاه ولادواء الآأفسده ذلك الكموس فعلت أنه لاعلاج له الاقلع ذلك الكموس بالاسهال وانكان مخاطرة لانه أيس منه قال وهذه الحكاية كا دوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء المه و-ل من العرب فقال بارسول الله ان أني غلب علمه الحوف ودا ويناه فلم ينقطع عنه بشي فقال صلى الله علمه وسلم أطعمه عسل النحل فأطعمه اياه فزاداسهاله لانه مسهل فراجع الذي صلى الله عليه وسلم فشال أطعمه العسل فأطعمه فزاد اسهاله فشكى المعلمه الصلاة والسلام فتأل أطعمه العسل فأطعمه في الموم الشالث فتقاصر إسهاله حتى انقطع الكامة فأخمر النبي صلى الله علمه وسلم بذلك فقال صدق الله وكذب بطن أخدك وانما وال ذلك لانه علم أنّ في معدة المريض رطو بالتازجة غليظة قدأ زاقت معدته فكلمامر به شيءمن الادوية القائضة لميؤثرفها والرطو مات ماقسة على حالها والاطعمة تزاق عنها فسيقى الاسهال فأساتنا ول العسل جسلاتلك الرطوبات وأحسد بهافكثر الاسهال أولا بخروجها وبوالى ذلك حتى نفسدت الرطوية باسرها فانقطع اسهاله وبرئ فقوله صدق الله يعنى بالعلم الذي عرف نسيم صلى الله عليه وسلميه وقوله كذب بطن أخسان يعنى ماكان يظهر من بطنسه من الاسهال وكثثرته بطريق العرض وليس هواسهالاومرضا حقيقيا فكان بطنه كاذبة في ذلك انتهى ففسرصدق الله في الحديث عاعله في ذلك وفسره غيره بجعل العسل شناءودواءفالا يةوجعل كذب بطنه استعارة مبنية على تشبيهها بالكاذب فى كون ماظهر من اسهالهما لمس بأمر حقيق وانماهولماعرض لهاولذا مي مشله الاطباء زحيرا كأذبا وفرقوا بينه وبين الزحير الصادق بماهومعروف فى عمالطب وهووجه حسن وغيره ذهب الحأن قوله كذب يطن أخيل من المشاكلة الضدية كقوله من طالت لحيته تكوسج عقداه وهي مماحة قده المدقق في الكشف وغيره فن قال انهاليست ععروفة وانه اتماعيربه لانبطنه كأنه كذب قول الله بلسان حاله لم يصب وقوله يشتكي بطنه يصر رفعه ونصبه وقوله فبرأس البروفي نسحة برئ كفرح وهي لغبة أيضا (قوله فكا عما أنشط من عقال) بالبناءللمجهول شبهه بالبعسيرالذى حدل عقاله فأسرع الحركة والقدام قال في النهاية أنشط حل يقال نشطت العقدة اذاعقدتها وأنشطتها اذاحللتها وكثيراما يحى كأثمانشط من عقال بغيره مزة وليس بعيم لماذكرنا ( قوله وقيل الضمر القرآن الخ) مرضه لبعده ولدلالة الحديث والتفسير المأثور على خلافه وقولهما خالحتلفةمنهاماهوفى سنالطفولية ومنهاماهوفيما بعده وهذا يبادللواقع وللمراد من النظم بقرينة قوله ومنكم من يردّالى أرذل العمر فانه صريح فيسه ولذا قيسلان قوله ومنكم الخ معطوف على مقدراً ى فنكم من تعمل وفائه ومنكم الخ و يكن حل كلام المصنف رجمه الله تعالى علم والخطابان كانالموجودين وقت النزول فالتعب مرتالماضي والمستقبل فسيه ظاهروان كان عامافالمضي بالنسبة الى وقت وجودهم والاستقبال بالنسبة للغاق (قوله يعنى الهرم الذي يشابه ااطفولية الخ) وصفه بكونه مشابها لحال صغره وبدءأ مره ليتضه معدى قوله يرد فانه لم يكن قبل ذلك حتى يتصور الردأ مااذا لوحظ نقص التوى تصور ذلك لانه برده لما يشبه حاله الدولي كالنه رد اليها وهذا كقوله ننكسه في الخلق ففيه مجياز وعلى هذا أرذل العيمرالهرم مطلقاوعلي مابعيده مقيد بذلك السن وهوم مروى عن السلف وانميا مرضه لانه يختلف باختلاف الامزجة فرب معمر لم يهرم ورب هوم لم يبلغ ذلك السن فهو مبئ "على الاغلب

قوله وقوله خسوس معون المختال المنافقة وله وقوله خسوس معون المنافقة المنافق

(كملاده العدعامسية) ليصرالى عالد شديه م والكملاده العدعام النسيان وسوء النهم (ان بالناريمة (معرفدر)معالد في الناب الذع ويبق الهم العالى وفيه سيمعلى أن تفاوت آبال الناس ليس الا تقدير فادر حكيم ركب أنيتهم وعدل أمن جهم على قدرد علوم ولوكان ذلك مقدضي الطهائع لمينا المبلغ (والله فضل بعض في الرزق) في كم عنى وسنكم فقير وسنكم موال بدولون وزقهم ورزق غيرهم ومتكم عالمان طالهم على خلاف دلك (ف) الذين فعلوار أدى ذرقهم) . يعطى رقهم (على ماملكت أعانهم) على مماليكهم فأنّ مايدر ونعليهم ورقهم الذي حدلهالله في أبديهم (فهم منه مسود) فالموالى والممالك سواه في أن الله رزقهم فالجدلة لازمة للعدملة المنفسة أومقررة لها و بحوزان تكون واقعة موقع المواب كانه وسلفاالذين فضلوا برادى رزقهم على مادلك أيمانهم فيد تووافى الرزق على أنه ردوا كارعلى الشركين فأنهم بشركون مالله ربعض مخلوفاته في الالوهب ولأرصون أن فاركهم عسدهم فمأأنع الله عليم فساووهم

وقوله خس وسبعون في بعض النسم خس وتسعون (قوله اليصر الى حالة شبيه قبعالة الطفواية في التسمان وسو الفهم) أشار بقوله ليصعراني أن اللام هناللص برورة والعاقبة وهي في الاصل للتعليل وكي مصدورة ناصمة للفعل والمصد والمسمولة منهما محرور باللام على المذهب الصحيح عنسدا لنعاة والحار والمحرور متعلق بمرة وقوله في النسسان وسوء الفهم اشارة الى أنّ كونه غيرعالم بعد علم كنامة عن النسسان لانّ الناسي يعلم الشئثم ينساه فلايعلم بعدماعلم وهذه صفة الاطفال أوالعلم بمعني الادراك والتعقل والمعنى لايترق فى أدراك عقله وفه مه لأنّ الشاب في الترقى والشيخ في التوقف والنقصان وفي الكشاف المصر الى حالة شديهة بحال الطفولية في النسيان وأن يعلم شبأ ثم يسرع في نسسانه فلا يعله ان سئل عنه وقدل لنلايعقل بعدعقله الاقرل شيأ وقيل لئلايع لمزيادة علم على عله الاقول وتحقيقه ينظرفي شروحه وشيأ منصوب على المصدرية أوالمفعولية وجوزفه التسازع بين يعلموعلم وكون منعول علم محسدوفا لقصد العموم أى لايعلم سأماً بعد علم أشدا كثيرة (قوله عقادير أعمارهم الخ) في ندية أعمار كم وهي ظاهرة وأما هذه فلكونه تفسيرا لاتقدر اله في كلام الله حتى يحرى على منتضاه مع أنه حينتذبكون التفاتا وليس المراعاة الفظ من كانة هم لانَّ الضميرليس له بل هو عام المخلوقين و نهم من فسيره بأنه مستمر على العلم الكامل لابتغىرعله بمرور الازمان فالاستمرار تفسده اسمية الجلة والكال من صغة المبالغة وقال أنه أنسب وأحسن وكذا الكلام فى قدىر ومقتضى السماق ماذ كره المصنف رجه الله تعالى كايعرفه من مدرى أسالب القرآن ووصف الشاب النشط كذرلائه شأنه والهتر بكسرا لهاء وتشديدا لمرالشيخ المسن كالهيمة ويقال فان لفنا واه (قوله وفيه تنسه على أنّ تفاوت آجال الناس الخ) المصرم أخوذ من السدماق فمعلمنه أنه لاتأ ثيرلغيرا لقدرة فى ذلك ولانه لوكان ذلك عقتدى الطبيعة النوعية لم يتفاوت الافرادفيه فتأمل قوله وممكم موال) أى سادات لان المولى يطلق على السمد والعبد وقوله يتولون الخ اشارة لوجه اطلاقه على السيد وهواشارة الى أن تفاوتهم فيه في الكموا لكيف وقوله حالهم على خلاف ذلكأى يتولى رزقهم غسيرهم وقوله بمعطى رزقهم أى بمعطين فحذفت نونه للاضافة أىلا يعطون رزقهم للسماليك بلماناله المماليك رزق أنفسهم لكنه اجراه على أيديهم من غيرنقص لماقد راهم كاسنه بقوله فان مايدر ونالخ وفاعل يدر ون ضميرالذين والضمر المضاف المه في أمديهم للمو الى وضم مرعليهم ورزقهم للمماليك ويدر ون الدال المهدلة والراء المشدّدة من ادرار الرزق وهو ابصاله على التوالي (قو له فالموالي والمماليك الخ)يعني أن عيرهم راجع لجله ماقبله من الذين فضاو اوماملكت أيمانهم والمعني أنهم مستوون فى تقدر الرزق وان كان بعضهم واسطة لبعض والمراد باستوائهم استواؤهم فى أن كلامر زوق بنالهما قدر لهمن غسرزيادة ولانقص فاندفع مايتوهم من أن الاستنواء ينافى تفضيل الموالى المتقدم وقوله في أن الله رزقهمأى الكل وقوله لازمة للعملة المنفية فالفاء تفريعية وعلى الوجه الاخران أريدبالتقرير التقرير بيبان وجهمها فالفا تعليلية وانأريدانها مؤكدة لهالكون مدلوليهمانشئ واحدفالفاءهي الاولى بعمنها أعمدت للتأكمد ولتغاره ذين الوجهة بن فيما ذكر أتى بأوفلس عطفه بالواوأ ولى كمانوهم ( قوله ويجوزأن تكونوا قعمة موقع الجواب الني يعني أنهاوا قعة موقع فعل منصوب فى جواب النفي تقديره فاالذين فشاوا برادى دزقهم على ماملكت أيمانهم فيستووا وهوفى تأويل شرط وجزاء وأشارالسه المصنف رجه الله تعالى بقوله فيسشو واحيث أتى به فعلامنصو باوقال وا قعة موقع الجواب لاتها ايست فعلمة ولهذاأ قلها بالفعل وقدج قرزفه أيضاأن يكون فى تأو يل فعل مرفوع معطوف على قوله برادى أىألاردون فلايسترون نحوما تأتنا فتصدنه الوغيسبر يسستوواللكل وعلى أنهمتعلق سكون وضمر لارضون للمشركن وعلى هذا فالتساوى منفى وعلى الأقل مثت لهدم (قوله فانهم يشركون بالله بعض مخاوتاته )في الكشاف ان المعنى أنه جعلكم متفاوتين في الرزق فرزة كم أفضَل ممارزق مماليككم وهم بشرمنلكم واخوانكم فكان ينبغي أنتردوافض مارزققوه عليهم حتى تتساووافى الملبس والمطعم كا

يحكى عن أبي ذو رضى المتعالى عنه أنه مع رسول المصلى الله علسه وسلم يقول اغماهم اخوا المم فأكسوهم عاتلسون وأطعموهم بماتطعمون فارؤى سده يعدذلك الاورداؤه رداؤه وازاره ازاره من غيرتفاوت أفسعمة الله يجمدون فعل دلك من جلة جود النعمة وقبل هو مثل ضربه الله للذين جعلوا لهشركا وفقال الهم أنتم لاتسوون سنكم وبن عسدكم فما أنعمت به علمكم ولا تععلونهم فعه شركا ولاترضون ذلك لانفسكم فكيف رضيتم أن تحجعلوا عسدى لى شركاه وقبل المعنى أنَّ الموالى والممال لـ أ مارا زقهم جميعا فهمف وزق سواء فلا يحسن الموالى أنهم يردون على ممالمكهم من عندهم شأمن الرزق فانحاذ للدرزق أجريه البهمعلى أيديهم قال الشارح رجه الله تعالى وسعه غيره فسيرالا يه توجوه أحدها بين فيها-سن الملكة وثانيها أن يكون تشيلا والممثل به ماتعورف بين النياس من أحوال السادات مع المماليات فذكراتو بيزالمشركين وماأتها أنهاسان للعمع لاتجسع النع المعدودة من أقل السورة الى هناواصل منه تعالى للعمد سواء المروغيره للاعن أحدعلي أحدووجه كونه غشلا بأن القريشة علمه كون الآية تتخلصاالي سانقنا عم الكفار وكفرانهم النع فى قوله و يعبدون من دون الله الح وقوله أ في نعمة الله يجعدون تنبيب على القرينة وفيه بحث فان معناه الحقميق مرادمنه بلاشبهة فلابصح أن يكون تشلابا لمعنى المتعارف فالظاهرأنه كناية عماذكرا لاأن يريدالتمثمل كونه مثالا ونظيراله والقرينة المذكورة لارادة التمثيل بالمعنى المذكورماذ كروهذا كاقاله في سورة الروم ضرب لكم مثلامن أنفسكم هل اكم مماملكت أعانكم من شركا فيمار زقنا كم فأنتم فيمسواء وقيل الفرق بين الاكافاويل أن نعمته تعالمه فى القول الاول والثالث هي الرزقوفي القول الثاني نعمة الله مطلقاهذا والحودفي القول مجازين الكفران لان حود المنعمة ملزومله واطلاق الملزوم على اللازم مجاز وفى الشالث استعارة شبه منع الرزق من المماليك بالجود وفيسه تأمل والى الوجه الثانى أشار المسنف رحمه الله تعالى قوله ردوانكارا لخوكذا قوله يتخدون له شركاء وقوله فاته يقتضي يان لاطلاق الجدعلى الشرك وقوله أوحمث أنكروا أمثال هذه الجير سان لان المراد من نعمة الله ما أنع به من اقامة الحجر وايضاح السبل وارسال الرسل ولانعمة أجل منها وهو معطوف على قوله حدث يتخذون ولماكان الحود بتعدى بنفسه فعسدى بالباع كافى قوله وجدا بهاو استيفنتها أنفسهم أشار الى أن تعدّ به بالباء لتضمنه معنى الكفر أولما فسمن معناه وقر بب منه ما قبل انه من حل النظير على النظر فالمتناعن اصطلاحية ولغوى (قوله وقرأ أنو بكر تعدون التاع) أنو بكررجه الله تعالى أحد القراء السبعة والماقون قرؤا بالماء التحسة لسبق الخطاب في قوله بعضكم والغيبة في قوله في الذين الخ فروعيا فيهما (قوله أى من جنكم الخ) أما كانت النفس الهامعان كالذات وهو أشهرها ولايسة قيم هنا كغيره فسرهاما لجنس وهومجيأزا مافي المفردأ والجعزلان الذوات مجموعها جنس واحد فتدبر وقداستدل بعضهم بهذه الا يه على تحريم نكاح الجن ( قوله وقدل هو خلق حوّا من آدم) قبل علمه لا يلائمه جع الانفس والازواج وحله على المتعظيم تكلف غيرمناسب للمسقام وكذا كون المرادمنهما البعض أيءبعض الانفس وبعض الازواج وكأنه وجه غريضه والذاهب المه رأى أنّ حوّا مخلقت من نفس آدم علمه الصلاة والسلام كامرفهوأ نسب بالنظم مماقبله (قوله وحفدة) الحفدة جع حافد ككاتب وكسبة كاأشاراليه المصنف رجه الله تعالى وهومن قولهم حفد يحفد حفدا وحفودا وحفدانا اذاأ سرع في الخدمة والطاعة وفى الحديث اليك نسعى ونحفد وقدورد لازماومتعذيا وقيل أحفد أبضا وقمل أصل معناه سرعة القطع وقيل مقاربة الخطو وفى معناه اختلاف فقيل هوولد الولد وكونهم من الازواح حين تذبكون بالواسطة واذاكان بمعنى البنات فلاواسطة وقوله فات الحافد الخزيان لوجه متحصيص الحافد ومعناه الحادم من الاقارب أومطلقابهن واختسار التعب يربه لتعارفهن بالمدمة السامة لشفقتهن على الاتباء والامهات والاختان الاصهار وقوله على البنات وقده مه ليخرج أزواج القرائب عن يطلق الصهر عليه ولماكان القيداذا تقت تم تعلق المتعاطفين والاصم ارليسوامن الازواج حعوا حفدة على هدامنصو باعقدرأى

قوله وفى الثالث المنسخة وهو طاهر ولا قول الأقول وطن الاصلوفي الاقول وطن الاسلوفي الاقول وطن الناسخ والتأقيل والثالث في معتمده في رجوعه للثالث الا معتمده في رجوعه للثالث الا معتمده

وفي الرياف وجوز أن ورجا النون ورزيكم أنسهم والعطف لغار الوصفن (ورزيكم من الطسات) من اللذائداً والمدائدون في الديا أعوذ حمل ومن البعض فأن المرزون في الديا أعوذ المناه منها (أفيال طلاو ومن الله على الفيام والسوائي (ونعمت الله عليه الموافق في المنها ما وحره و ما أحل الله المهمونية على الفيام والمنها والمنها ما وحره و ما أحل الله على الفواصل المناه على الفيام والمنها والمنها

وبعمل لكمحندة ولذامر ضه لانه لاقرينة على تقدير ماهو خلاف الطاهر وكذا تفسيره بالرياثب جعربيب وهي ابنة امن أذار حلمن غرولان السماق للامتنان ولايمن بهاوان قبل اله باعتبار الحدمة (قوله و يجوزأن يراديها البنون الح) ولما كان الظاهرترك العطف حمات ذلا تحادهما بن أنه للتنسه على تغاير الوصفين المتزل منزلة تغايرا الذات وهما المبنؤة والحفدة فهوكقوله المنسافقون والذين في قلو بهسم ض وقوله \* الى الملك القرم و من الهمام \* ومثله كثير فصير فيكون امتيا نابا عطاء الحيام لهذين الوصفين الجليلين فكاله قسل وجعسل ليكم منهن أولاداهم بنون وهم حافدون أى جامعون بين هدنين الامرين (قوله من اللذائذا والحلالات) اشارة الى أنّ الطب اما يعناه اللغوي وهوما يستلذا وما هومتمارف فى لسان الشرع وهو الحلال ولوقال الحسلال بدل الحلالات كان أحسن لركا كتسه ولار دعل الناني أنّ المخاطب بهذا الكفاروهم لاشرع لهم فلايناستفسيرها بهاكا توهم لانهم مأمورون ومكافون بهاكابين فى الاصول وأيضافهم مرزوة ون بكنير من الحلال الذى أكلوا بعضه وحرموا بعضه ولا يلزم اعتقادهم الحل ونحوه (قوله ومن للتبعض الخ) المرزوق بمعنى مارزقه الانسان و وصل اليه وهو بعض من كل الطسات فيالدنياأ وفي الآخرة لانّ هـ خاكلانمو ذج لهاا ذفيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت وأنمو ذج كنوذج بالفترا اثال معتر نعوذه وقدم تحقيق وضمرمنها الماللط سات مطلقاأ وللتي في الدنيالان منها كثيرالم بصل البهسيه أوالتي في الاستغرة بقريبة قولة أنموذج وقوله الدنياوه والمصرح به في البكشاف في عبارته الغاز (قوله وهوأت الاصنام تنفعهم الخ) يعنى المراد بالباطل نفع الاصنام بشفاعتها ونحوه وتعريم ماذكروفسر كفران النع بإضافتها الىغيره تعالىأ وتحريم ماأحل منها لانه انكارو يحودلها في الحقيقة لانهيم اذاأ ضافوها لغيره فقدأ نبكروا كونه منعما بهاوا ذاحرموها فقسدأ نكروها ثمائه وقع في هذه آلا آنة كأترى وفي العنكموت و نعمة الله مكفرون بدون ضميرلانه لماسسق في هدده السورة قوله أفبنعمة الله يجيعدون أى يكفرون كامزفلوذ كرت يدونه هنساليكانت تبكرا رابحسب الظاهرفأتي مالضمير الدالءلى المبالغة والتأكمدلمكون ترقمافى الذم بعسداءن اللغوية وقمل انهأجرى على عادة العباداذا أخبروا عنأحد بمنكر بحدون موجدة فعندونءن حاله الاخرى بكلام آكدمن الاقل ولايحني أنه فرق بلافارق وقبلآمات العنكبوت أنكرت على الغسة فلإيحتج الى زيادة ضمرا لغائب وتخصيص هذه بالزيادة دهنأ فبالماط لللاتزيد الفامسلة الاولى على الثائسة ولايخني أنه لامقتضى للزوم الغسة ولاابس لوترك المضمرفة أمّله وقوله أوحرموا المزأى كإحلاو اماحة مالله كالمسة (قه له وتقسد يمالصلة على الفعل المز) أى في الفاصلتين لا في هذه فقط ولا فيهما والاولى تعلى القياس وان صيح لقوله في العنكبوت وتقديم الصلتين الخ ثمانه ذكر للتقديم نصحتتن الاهتمام لان الاهترالمقدم والاهمية لان المقصود بالانكار الذي سيلا الكلام تعلق كفرانهم ينغمة الله واعتقادهم للباطل لامطلق الاعيان والكفران وايهيام التخصيص وأقحم الايهام قبل لات المقام لس عقام تخصيص حقيقة اذلااختصاص لاعانهم بالماطل ولالكفرانهم بنع الله لكنم مخالف القوله في العنكموت وتقديم الصلتين للاهفام أوالاختصاص على طريق المبالغة وهو المسرح مه في الكشاف هنالانهم اذا آمنو امالها طل كان اعمانهم بغيره بمنزلة العدم ولات النبر كلهامن الله مالذات أو عالمواسطة فكفر انوب للسر الالنعمه كاقسل \* لايشكر الله من لايشكر المناسا \* ولامنافاة سهما لانه اذا كطرللوا قعرلا حصرفيه وان لوحظ ماذكر تكون حصراا دعائساوهومعني الايهيام للمبالغة فلاتخالف بن المكلامين كاظن ولاحاجة الىأن بقال محوزقص بدالتخصيص بالنسسة الي بعض ماعداهماعلي منوال القصر الاضافى وهوالذى أراده الزمح شرى (قوله من وطرو نبات الخ) بيان لرزقاعلى اللف والنشروقيل انه بان لشماً باعرابيه (قوله ورزقاان جعلته مصدرا الخ) قال المعرب ف نصب شماً وجوه أحدها أنه على المصدرية لعملك أي شيئاً من الملك والثاني انه منصوب برزمًا وهو منقول عن الفارسي رحسه الله فان كان الرزق بكون مصدرا كالعلم كاصرح بدبعض النجاة وأشار المه المنف رجدالله تعالى فلاغبار عليه

ان استعمل عني المرزوق كرعي عني مرعي وكان اسم مصدوفي علاعل المصدر خلاف فقدمنها السصريون وأجازه غبرهم فالنصب على مذهب أهل السكوفة والثنالث أنعبدل من وذعاأى لاعلالهم شسأ وأوردعك أنغيرم فيداذمن المعلوم أت الرزق من الانسا والبدل أق لاحسد شئين السان أوالتأكيد ولساعو ودين هناوفي الكشاف مايد فعه وهوأن تنوين شأللتقليل والتعقيرقان كأن تنوين وزعا كذلك فهومة كدوالافسين وحنئذ فيصوف أن مكون بدل بعض أوكل ولااشكال وقوله والاأى وان لم يكن يدرابل اسماعهني المرزوق وقوله تعالى من السعوات حوزواف متعلقه بملك ورزعاعلي المصدرية وأن كونصفة لرزمًا (قوله ولايستطيعون أن تلكوه الخ) جوزوا في حله لايستطيعون وجهيز العطف على لمة ما والاستثناف واستطاع متعدّ ففعوله محذوف أشارا لمسنف رحه الله تعالى المه يقوله ان يملكوه أو هواشارةانى أنمفعوله ضمرتمحذوف واجع لملك الرزق وعلى هذا لايكون نني الاستطاءة بعدنغ ملك الرزق لغواغير عساح المهفأن عاد الضمرا لحذوف الى الرزق نفسه كافى الكشاف يكون نفي الاستطاعة تأكمدا لغغ الملكأ وبرادأ غهم لاعلكون الرزق ولايمكنهم أن يملكوه ولايتأنى لهم ذلك ولايستقيم فهو تأسيس وهو الاولى لثلام دعلسه ماقبل اتالتأ كمدعنع من دخول العاطف لمابين المؤكد والمؤكذ من كال الاتصال كاقرر فى المعانى وان كان مدفوعا بأنه غرمساء عند النصاة ولسر مطلقا عند أهل المعانى ألاترى قوله تعالى كلاستعلون ثم كلاسيعلون وقوله بسومونيكم سوءالعبذاب ويذبحون أشاءكم وأتماما قبل انه في غير التأكد المصطرفهو فموع وأنه يجوزأن يحمل الاقلءلي الحال والنانى على الاستقبال فلسريشي عريخلافه فهومنع للنقل ونقل لحل النزاع فتدبر (قوله أولااستطاعة لهمأصلا) دفع لتوهم التكرا ويوجه آخروهوأنه منزل منزلة اللازم لاتقديرفهه والمعني نفي الاستطاعة عنهم مطلقاعلي حديعطي وعنع فالمعنى أنهم أموات لاقدرة لهم أصلاف كون تذبيلا للكلام السابق (قو له وجم الضمرف ويوحده فى لاعلك) والعودعملي المعنى بعسدا لجل على اللسنط فصيح واردفى أفصح الكلام وان أنكره بعضهم لما الزمه من الإحال بعد السان المخالف للملاغة وهو مردود كما فصل في غيره تذا المحل وقوله ويحوز أن بعو ذ ضمريستط عون الخزهذا جواب آخروعلمه فحملة لايستط معون جلة معترضة اتأكمدنغ الملاءن الآكهة والمفعول محدذوف كاأشاراليه يقوله شسأوهذا وانكان خلاف اظاهر كايشعر به التعيير مالحوا ذلكنه سالم عن مخالفة المشهور في العود على المعنى بعد مراعاة اللفظ فلا يردعليه شي (قوله فلا تجعلوا له مثلا تشركونه مه الخ المتلفي عمارته بوزن العلم الشبه وليس واحبد الامثال الواقع في النظم ال سان لحياصل المعنى فهو كافي الكشاف تمثيل للاشراك مالله قال المدقق في الكشف أى انَّ الله تعالى جعل المشرك مه الذى شبهه يخلقه بمنزلة ضارب المثل فات المشبه الخذول بشبه صفة بصفة وذا تامذات كاأن ضيارب المثل يجذلك فكانه قبل ولاتشركوا وعدل عنسه لماذكر دلالة على التعصر في النهي عن النشه مه وصفاوذاتا وفي لفظة الامثال لمن لامثال له نعيء ظهر على سوء فعلهم وفيه ادماج لأنّ الأسماء يوقيفية وهـــذا هو الظاهر لدلالة الفاء وعدم ذكر المثل منهم سابقنا اه و بيجوز عندى أن ريدأن تضر بوابمعنى تجعلوا لات المضرب للمثل فسهمعني المعل كإصرحه المصنف وجه الله تعالى في سورة المقرة فيكون كقو له فلا يتعلوا لله أندادا على أنَّ الامثال جعرمثل فيكون وجها غير المذكور في الكشاف و به يظهر مغار مما يعده وعطفه بأووهذا معظهووه لميعرج علمه أحدمن أوباب الحواشي ولبعض الشراح هنا كلام مختل تركناه خوف الاطالة (قوله اوتقسونه علمه الخ) هذا معطوف على تشركون به فهوصفة مثلاً بضاوضير علمه للمثل لالله والفرق سنسهو بين ماقيله على الوجسه الثانى ظاهر لفظاومعنى وأتماعلي الاول فعني ضرب المثل فيماقيله الاشراك ماتله على أنه استعارة تشبلية كاحقق في شروح البكشاف ومعناه على هيذا النهيء في قياس الله على غيره فضرب المثل استعارة للقياس فان القياس الجاق شئ شئ وهوعند الصقيق تشيبه مركب عركب فأوعلى ظاهرها وليست التبنو يعكا وهسم وقوايه فان ضرب المثل تشبيه حال بحال تعلسل لهدا فقط عني

والافعال منه (ولا يستطعون) أن تملكوه الافعاد منه الضعوفه الولا استطاعة لهم أحالا و منه الضعوفه و وحد منى لا على لا تمامة ردنى معنى الا لهمة و وحد والى الكرفار أى ولا يستطيع و وحد و الله المال فلا مع المال المال فلا مع المال المال فلا مع المال المال فلا تعملوا له مثلا المنسك المال منال على المنال المنسك المال المنسك المال المنسكة على المنال المنسكة على المنسكة عل

الوجه الاقل وتعليل الهما أوللنانى ويعلم منه حال الاقل على غيره (قوله فساد ما يعو لون عليه) من التعويل العين المهملة وهو الاعتماد ومن القياس بيان لماهو المعول عليه ووقع في بعضها بالقاف بحذف احدى المان التقول وهو الافتراء ولا يعنى بعدها لفظا ومعنى لان القياس ليسمن الافتراء في شئ وقوله على أن الخصلة القياس لانه يتعدى بعلى كا يتعدى بالباء والى قال أبو تواس

من قاس غركم حكم \* قاس الثماد الى المصار

وحوزفه أن يتعلق بشئ مقدرعلي أن صلة القياس محذوفة أى بناءعلى أن عبادة الخ وقوله وعظم جرمكم بالنصب عطف على فسادوهومفعول ليعلمقدر وقوله وأنتر لاتعلون ذلك الاشارة الى فسادما تعولون عليه وعظم جرمكم على حدة وله عوان بن ذلك وذلك مفعول تعلون وقوله لماجر أتم عليه مالتخف ف والتشديدالرًا ويقال جرأتك على فلان حتى جرأت علمه والحراءة الاقدام والشحياعة (قو لدفه وتعليل المنهي قبل انه حارعلي حسع الوجوه فالظاهر تأخيره واعتذرله بأنه قدم للاهتمام واقتضا والنفسيرا لاول له ولوأغو لم يخل من ركاكة والظاهرأت وجه التعلملُ خني في الاقل فلذا احتاج الى التصريح به وأشاو بالفاء فىقوله فانهالخ الى اشتراكهما فسمه وتقريره انه كاله قبل لاتشركوابه فأنترقوم جهلة فلذا صدرعنكم ماصدرفتأمل قوله أوأنه يعلم كنه الانسام) أي حقائقها هذا الظرالي قوله أو يقيسون علمه الخ (قوله ويعبوز أن رادفًا لا تضربوالله الامثال الخ) فعلى هذا المنهى عنه ضرب الامثال له تعالى حقيقة والمراد النهي مبالغة عن الالحادف أسميانه وصفاته لأنه اذالم يحوز ضرب المثل فه وهو استعارة بحصي لهاشه ما فعدم اطلاق الاسما واشات الصفات من غسر توقيفاً ولى مُ ضرب مشلادل به على أنهم ليسوا بأهل ضرب الامثال لانهم على هذا الحدمن المعرفة والتقليدأ والمكابرة فليس لهمالى ضرب الامثال المستدعى لشدة الذكاءسيل فهذا وجه التام مابعده به على هذا الوجه عندصاحب ألكشف وعندالصنف وجه الله تعالى ماأشا دالسه بقوله ثم علههما لخوأ ماعلى الاول فائه تعيالي لمانها همءن نسرب المثل الفعل وهو الإثمراك عقمه بالكشف لذى المصعرة عن حالهم فى تلك الغفلة وحال من تابعهم بقوله ضرب الله مثلا عبد اعماوكا الاتية (قوله فضرب مثلالنفسه ولمن عيد دونه) هذاماء تبادا لمعنى المرادمن التمثيل والتشبيه كاأشار المه المصنف رجعه الله تعالى ولاينسره كونه اخبارا عمافي اللوح أوالعلم لان اشراكهم وضربهم الامثال من غيرتطسق لمفاصلها ثابت فسه أيضامع أنه لا يتعين فسه المضى ولا الاخبار فقدس (قوله الذي رزقه الله مالاكشرا) الكثرة تؤخذمن كونه حسنافان القلة التيهي أخت العدم لاحسن في ذاتها أوهومن قوله سراوجهرأالدالين على كال التصرّف وسعة المتصرف فسه (قوله واحتجوا مناع الاشراك والتسوية) هوعطف تفسيرالاشراك واحتج معطوف على مشال يعنى المقصودمن التمثيل ماذكرمن الاحتصاب وترك الانه يعلى الطريق الاولى ولايهام أنه لايلمق يعاقل توهمه (قو له وقيل هوتشيل للكافرا لمخذول الخ) يعني أشبه الكافرالخذول عماول لاتصرف لهلانه لاحياط عله وعدم الاعتداد بأفعاله واتباعه لهواه كالعمد المنقادا الملحق بالبهائم بخلاف المؤمن الموفق فلالغوية فى التمسل كاقسل وأشار بقريضه الى ضعفه لمعده [قوله وجعله قسيمالله المال المتصرف يدل الخ) الدال على المالسكية قوله ومن وزقناه لان من وزق شأ الملكه ولوقوعه في مقابلة المماولة والتصرف من قوله ينفق منه سرا الخ الواقع في مقابلة عدم القدرة على أشئ من التصرفات فان قلت جعله قسما للمالك المتصرف اعا يلزم منه أن لا يكون مالكا كاذكرفان المالك قدلايكون متصرفا كالصى والمجنون قلت هدا ساءعلى أثا لملك بازمه صعة التصرف بالذات وأت قوله لا يقدر على شئ صفة كاشفة لا تقييدية ولا بضره خروج المكاتب والمأذون له وفيه نظر وأتماعدم تصرف المسيى والجنون فلمارض وفقد شرطفتأ تل وهذا ردعلى من فال ان الاية تدل لمذهب مالك رجمه الله الذاهب اصعة ملك العبدلان الاصل ف الصفة أن تكون مقيدة فتدبر (فوله والاظهر أن من مكرة موصوفة لطابق عبدا)فكون تقدره وحرار ذقناه الخوكل منهمانكرة موصوفة وقوله وجع الضمروان

(الله يعلم) فسادماتعولون عليه من القياس على أن عبادة عبداللائ أدخدا فى المعظم من عباد نه وعظم جرسكم في منعاون (وأنم لاتعلون) ذلك ولوعلم موهلا برأتم علب فهوتعلى للنهى أوأنه بعلم كنه الاشساء وأنتم لاتعلونه فدعوا وأبكم دون نصه ويعوزان رادفلانضر بوالله الاسنال فانه يعلم في تضرب الأمثال وأنتم لاتعلون عم علهم كيف يضرب فضرب مثلاً لنفسه وان عددونه فقال (نرب الله مثلا عبداعاو كالابقدرعلى شي وسن رزقناهمنا رزماحسنا هوينفق سنمسرا وجهراهل يستوون)مثل مايشرك به بالماوك العاجزين التصرف رأساومثل نفسه بالمزالم الذي رزقه الله مالاكثيرا فهو يتصرف فيه وينفق منه كف شا واحج بأسناع الاشراك والتسوية والخاوقية على استاع التسوية بالاصنام التي هي العيز المخلوقات وبين الله الغنى القادر على الاطلاق وذيل هوتمدل للكافر الخذول والمؤسن الموفق وتقيد المدبالماوا التمسير عن المكاتب والمأذون سن الحرفانه أيضاء لمدالله وبسلب القدرة للمسزعن المكاتب والمأذون وجعله قسي اللمالك المصرف بدل على أنّ الملوك لاعلاف والاظهر أنّمن كرة موصوفة لطابق عمدا وجمع النعمر في يستوون لانه للعنسين فان المعدى هدل يستوى الاحرار والعسد (ब्रान्दा)

نقدّمه اثنان فالظاهريستويان (قوله كلالجدله) رج كون التعريف استغراقيا واللام استحقاقية والمرادالا ستعقاق الذائي وقدم تفصيله في فاتحة الكاب فبالارد علسه أنه قد يحمد غيرالله تعمالي ونفي الاستعقاق عن غيره لافادة الاستغراق العصر كمامز وقوله لانه مولى النع كلها المرادىالنع مأيشمل الفضائل والفواضل فلاتردعلمه أت الجدأء ترمن الشكر أوأنه حل الجدعلي معني الشكر بقرينة المقام وقوله فضلاعن العبادة سان لارتها طهء اقدأه ولذا قبل في تفسيره انّ المراد الجدلله على قوة هذه الحجة وظهو والمحمة بلأكثرهم لايعلون ذلك وقوله لايعلون حذف معموله اختصارا أواقتصارا وقوله فيضفون الخربطله عاقبله (قوله ولد أخرص الخ) الخرس عدم النطق والبكم الخرس المقارن خلقت الاالعارض وبلزه ه الصم فكونه لاينهم لعدم السمع وكونه لايفهم غيره بالتشديد لعدم نطقه والاشارة لايعتد بهااعدم تفهمها حق التفهم لكل أحسد وقوله من الصناة روالتدا برخصه يه لانَّ له قدرة على بعض الاشماء كما يشاهد منه لنقصان عقله المكتسب لازقوته بسلامة الحواس الفاهرة التي هي آلة له وأماا كتسايه بعض الصنائع مالنظر كاتراه فلعل دفعه أنّ الصنائع لدس المراديها الاستغراق وفيه نظر (قوله عمال) في التكملة عمال جع عمل كمادجع جندو يكون اسماللوا حدوعليه استعمال المصنف رجه الله تعالى وكذا استعمله صاحب المتامات كانبه علمه الامام المطرزى وتقل بكسرف كون بعني ثقيل ومن يلي أصره تفسسراولاه والعمعان خر (قوله-يثمارسله) بالحزم اشارة الى أنها شرطمة وأنَّ فاعل بوجه ضمير المولى ومنعوله ضمر الايكم وقوله عَلى البنا اللمفعول أي مع حذف الضمروهي قراءة علقمة وطلَّة (قوله و يوجه) أي وقري يوجه بالبنا الفاعل والجزم وحذفها الضمرفه ومعطوف على قوله بوجه على البنا المفعول وقوله بمعني يتوجه بعني أنه على هدفه القراءة المعزية لان مسعو درضي الله عنسه وابن وثاب وجه فيها لازم بمعني توجه وفاعله ضميرالابكم كاورد كذلك في المثل المسذكوروغيره فأوجه في المثل المذكور بكسر الجيم معلوم لابفتعها مجهول كأضبط بقليعض النساخ فهوتحريف منه وقبل انه على هذه متعدوالفاعل ضميرالمارى ومفعوله محذوف تقدره كقراءة العامة (قوله أينما أوجه ألق سعدا) هذا مثل لمن يتلقاه الشرأ ينماسلك أولمن يفرمن مكروه فيقع فى آخر وسعدا هنااسم قبيلة لااسم وجل شرير كاغلط في تفسيره به العلامة وأصله أن الاضبط ينقريع السعدى كان سدقومه فأصابه منهم جفوة فارتحل عنهم الى قوم آخرين فرآهم بصسنعون بساداتهم مثل صنبع قومه فتال أينما أوجه ألق سعدا أى قوما مثلهم في الحفوة وقوله وتوجه الخ أى أوقرئ وجهماضامن التفعل وفاعله ضمرالابكم وقوله بنحم بضم النون وسكون الجيم والحاا المهسملة هو الظفروالفوز وكفاية المهم كفاية غبره فيما يهمه ويعتني به وذكره تمثيلالا تخصمها وهومأخوذمن السماق قوله ومن هوفهم) بكسرالها مصفة كحذرومنطيق بكسرالميصيغة مبالفة في النطق قبل هو خوذمن الاستمرار التحددى الدال علمه بأمر بالعدل وقبل انه اشارة الى اعتبار معنى النطق بكل مافيه نفع للناس لاحصره فى الاحرى العدل لان مقابل أبكم ناطق بكل خعرومن أخده من الاستمرا را أتعد فدى فى المضارع جعله بمنزلة تفسير بأمر بالعدل وليس كذلك ولا يخني مأفسه فأن مقابل أبحكم ماطق مطلقا لاماذكروماذ كران جعل تفسيرا لمنطوق بأمر بالعدل فلاشهة في بطلانه وان حعل تفسيراله ماعت ارلوازمه ومدلول هنته فلامحذورفيه كماستسمعه عن قريب وقولة ذوكفاية أى يكني الناس في مهماتهم ويبلغ من س اداتهم كما يقال للوذير كأفى الكفاة (قوله وهوعلى صراط مستقيم) جلة حالية مبينة لكماله في تفسه والماكان ذلك مقدماعلى تكمل الغبراق بهاإسمية فانها تشعر بذلك مع النبوت الى مقارنه ذى الحال فلا بقال الانسب تقدعها في النظم كما أشار المه المصنف رجه الله تعالى بقولة وهو في نفسه الخزاقو له لا يوجه الى مطلب الاو يبلغه بأقرب سعى) وأسهاد لان كل طريقين موصلين المستقيم منهما أقرب بديها - كايظهر فى الشكل المثلث (قد له وانما قابل تلك الصفات) أى كونه أبكم ولاقدرة له ثقل على غير ولامات مخدر بهذين الوصفين بعني أمره بالعدل وكونه على المطريق القويم لانهما كال مقابله ونها يته لأنه اختد آخر صفات

على المدلدلا يستعقد غيروفوس الاعن العبادة لانه مولى النعم لها (بلأ المرهم لا يعلون) فيضنفون نعمه الىغماق ويعبلونه لاحلها (من ألمه على أنبلم كان علقاب في) وكدأ حرس لا يفه-مولا يفه-م (لا يقساد علقت المنائع والتدابع المنافعة روعوط على مولام) عال وفق ل على (وعوط على مولام) على ليد (عمي لذ أ) ما ليد ن مولاه في أمن وفري بويد معلى البناء المندولولوب بعنى توسه تقولداً بما أوجه ألقسعدا وتوجه الفظ الماني ولا بات عند) نصح و تنابه مهم (هليسوي هووس أمر العدل) ومن هوفهم منطبق ورشد بنفع الناس بعنهم على العدل دو تفاية ورشد بنفع الدامل علم الفضائل (وهوعلى صراط مستقيم) وهوفي نفسه على طريق مستقيم ما الحصلب الاو يلغه بأقرب عي لا يتوجه الحصلب الاو يلغه بأقرب عي وانماقابل لمائه الصفات بمنين الموصفين نان المالية المهماوه المالية نربه الله أعالى لنسب والاصنام لابطال المشاركة بنب و بنها أولامؤون والكافر

الكال استدعة لماذكروأ زيدحث جعلاها ديامهديا وتحقيق مافسسكرف ضرب المثل بوجهيه بعلم بالقياس على المثل السابق (قوله يعنص بدعله لايعله غيره) المتعدير لاول ان كان هدوالساف المنسبة ي يعتص بالقه علوالغب فالباحدا خله على المفصور عليه وقوله لايعله غيره مستفادمن تقديم اللبرلامن اللام ولوءكس حال المنبير كانت داخله على المقصور والاختصاص بعني المنهزأ وعلى الفلب كامرتفصيله وأشار بِتُولُهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْهُو بِيانَ لِحَاصِلُ المُعَىٰ (قُولُهُ بِأَنْ لِيكُنُّ عَسُوسًا ولم يدل علم عُسُوسٍ) يفه للفس بمأذ كرخرج ماأثنته أهدل الهسة من أحكام النموم فات حركات البحوم المرصودة المسوسة دالة عليه وقوله غائب عن أهل المهوات قيل اله اشارة الى تقدير مضاف ولاحاجة المدر قوله ومأأمرقنام السآعة عفيه اشارة الى تقدرمضاف والسرعة والسهولة عليه تعالى مأخوذتمن تشنيهه بلي البصر والعارف مندرف الاصل ويعلق على الجنين الاعلى وهو المرادهنأ وقوله أوأمرها بان لأنت فتم هودالبعم لامرالساعة وضمعرمنه المعم البصروهو يان لات متعلق أقرب محذوف العلميه وتلك الحركة أى وكالدوف وقوله كان فآن أى أن "جزامن الزمان غير نقسم وهدا مساتسع في استعماله الحكا والموادين وللذكورف كتب النف والنحوأن الان هوالزمان الذى تقعف آلمركه والسكون قولا وفعلاوتدوهمآن فيأقل أحواله بالالف واللام معرفة وأبه لسرله نكرة ولايقال آن منكرا ولذابني وفمه كلامط بل في شرح أدب السكاتب (قوله وأولتضير الخ) هذا بنا على ماذهب اليه ابن مالا من أنّ التخسيرمد لول أووأنه غرمحتص بالوقوع بعدا لطلب بل يفعف اللبر ويذارف التشبيه حتى خصه بعضهم يه في المَلْمُركَفُولُهُ فِهِي كَالْحِارَةُ أُوأَشَدَقَسُوهُ وفي شرح الهادي اعلم أنَّ الْخَسْرُوا لاناحة مختصان الامراد لامهني له، افي الخبر كاأنّ الشك والامهام محتصان ما للمروقد ساءت الاماحة في عبر الام كقوله كشل الذي استوقلاناوا الىقوله أوكصب من السماء أي بأي هذين شهت فأنت مصيب وتصحفذان شهت بهما جمعا ومثلاق الشعركتر فأقسل انالتخسير انمايكون في المحظور كفذمن مالى ديسارا أودرهما أوفي التكليفات كالكفارات غدروارد وكذا ماتوهم أت المراد تخسير الخاطب بعدفرض الطلب والسؤال فلا ساحة الى المناء على ماذكروآنه مشكل من حهة أخرى وهوأنّ أحدالا حرين من كون قدره قدرلم البصر أوأقرب غيرمطابق للواقع فكيف يخبرالله بن مالايطابقه وهذا كله من ضيق العطن فان كون أحدهما بلكايه سمأغروا تعرلاضرفيه فانهمشبه بدولم فلأحد بأنءدم الوتوع فيدلازم بلقديستعسن فيهعدم الوةوع كافي قوله

اعلامهاقون نشره نعلى رماح من زبرجد

والبعرة تدل على البعير وقد مر تعديق هذا في قوله كالحارة أو أشد قسوة (قوله أو عفى بل) هذا مروى عن الفرا وقد رده أو حمان رسم السنعالى النالان الإنساب السبه لا يصع هنا أما الابطالى فلا "نا بطال ما قبله من الاستاد يول الله أنه اساد غيره طابق ولا يصع وأما الانتقالي فيلزمه التنافي بن الاستاد كونه مثل المعالمة وكونه أقرب منسه فلا يكن صدقه ما معالمة وأحب الخسار الشاني ولا تنافي بن السبه في سرعة على النالخرض من انشده سان تحققه وسرعته لا سان مقدار زمان وقوعه وقد يده فلا يردعله أن الما على أن الغرض من انشده سان تحققه وسرعته لا سان مقدار زمان وقوعه وقد يده فلا يردعله أن الما على أن الغرض من انشده سان تحققه وسرعته لا سان مقدار زمان وقوعه وقد يده فلا يردعله أن الما على أن الغرب ما وقوله الناس عملى أن أمر ها اذا سئلم عنه أن يقال فيه هو كل البصر من يضرب عنه الى مسالفة ما يشرالى دنع السؤال وأسافلا على المناف و منه المستفر المناف و منه المستفرة والا الزمان وقوله الذي يقولون فيسما لم وفوق وله أيضا منافقة ما يستم المعمل أو قوله النافة والمنافقة وذكراً من قدام الساعة بعد عبد المنافقة والمنافقة وذكراً من قدام المنافة بعد عبد المنافقة والمنافقة وذكراً من قدام المنافة بعد عبد المنافقة والمنافقة وذكراً من قدام المنافة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وذكراً من قدام المنافقة والمنافقة والمنافقة وذكراً من قدام وعقبه المنافقة والمنافقة و

(وقعفي السموات والارض) يختص الم على لانعلى عبد وهوما عامية العساديا نالم يكن عصوصاً ولم إلى عليه عسوس وفيل يوم النيامة فانط عائب عن أهل المعوان والارض (وما أحمال عن) وطأأمرقبام الساعة فيسرعنه وسعولته و الماري المري الماري من الماري من الماري من الماري المري ا على المائية والمائية والمائية المرابعة الليلانن دفعة ومالويد سادفعه مة كانفيآن وأولات براوجه في بل وقبل معناه ان قبام الساعة وانزاني فهوعندانه كاني الذي يقولون فيه هوكله ع المصرودهو أقرب سالفة ف قدران عي المالائن دفعة كالمدران المام

يقوله واقفأ أسرحكم الخ معطوفا بالواو ابذا فابأن مقدورا للاتعالى لاتهاية الهاوالمذكور بعض متهاوا أنبه أشار بقوله مردا على قدوته الخ (قوله أمها تكم) القراآت وتوجيهه المفصل ف عله ووذن أمَّفه للمؤلهم الامومة والهافيه مزيدة والاكترزيادتهافي البسع وورديدوتها وقل زيادتها فالمترد وقيسل الإمات اللهائم والامهات للاناسي وأتباز بإدة الهامى الفعسل فنادؤة (فوله والهام من يدة فشلها في اهراق الخ) أهذارة لما كاله بعض أهل اللغة انهما أصلية وقال ابن السيدفي شرح أدب الكاتب هوغلظ والعصيم أنهما فضلان رباعمان أأمت والها بدل من همزة أفعلت وفي اهرقت عوض من ذهاب و المتعسل عنها ونقلها الحالفا وأصله اديقت أوأ روقت على اختسلاف نسم نقلت حركه أأساء أوالواو الى الرامفانقليت ألفالتحركها وانفتناح ماقبلها الاتن وحسنقت لالتقاء الساكنين والدلسل علسه أنهالوك أنتفا والنعلام أن يجرى هرق مجرى ضرب ف الافعال الثلاثب وأهرقت عرى أكرمت من الرباع التحديم ولم تقله العرب وانما فالوا أهرقت اهريق بفتح الها وكذا تفتح في اسم الفاءل والمفعول مهرين ومهراق بالفتح لهاأ وبدل من همزة لوثدت في تصريف الفعل فتعت فلوا بقو اتصريفه على أصله قلت في مضارعه يؤريق وفي المم فاعلامؤرق ومفعوله مؤرق بفتح الهمزة فيها ومصدره هراقة كارانة واذا صرفوا أهرقت فضادعه اهرق ومصدره اهراق واسم فاعله مهرق ومضعوله مهرق سيستكون الهامي جمعهافهذايدل على أنه رباى معتل والهاميدل من الهسمزة أوعوض من المركة اه (قوله جهالا أُلْخُ) يشيرالى أنَّا لجلة عالمة وقوله سنحصين الخصفة كاشفة له وتفسيرللا نعلوب وشــبأمنصوب على المصدر ية أومفعول تعلون والنني منصب علمه أى لا تعلون شمأ أصلامن - ق المنع وغيره وجهل الجادية ما كانواعليه قبل نفر الروح ( قوله أداة تتعلون بافتحسون الخ) الاداة الاكة وبدلة وجعل أيكم السمع ابتدائبة أومعطوفة على ماقبلها والواولا تقتضي الترتيب ونسكتة تأخسره أن السمع ونحوم من آلات الادوالناغا بعستة بهاذاأحس وأدرك وذلك بعدالاخراج وجعل ان تعدى لواحد فلكم متعلق مه وهو بمعنى خلق والتائعةى لاثنن بمصنى صنرفهومف هوله الشانى وفى قوله مشاءرا شارة الى أنّ السهروالمص عبارةعن الحواس الظاهرة أواكتني بهعن غبره اذاكل منهامدخل في الادراك وقوله أداة الخ تفسيع فاصل معنى جعلهالهم وأنرد لاتحادها في سيسة الادراك ولوجع كان أظهر وكاته تركه لثلا يتوهم دخول الافتدة فيهاوفا وتعسون تقصل وتفسير أباقبله ومشاعر جعمشعر بفتح الميم وكسرها على المتسمور أوا لنه والمراد الحواس الظاهرة (قو لدفندركونها)ترتيبه على ماقبله إمّالان تحسون بمعنى تقســـدون الحس والادراك أوتستعسماون الحواس أوبناعلى تغارحهما فاقالادواك للسر المسترك وللعيقل والاحساس للعواس الغاهرة وأتماكونه تكريرا ويؤكيدا فلاوجهله (قوله وتمكنوا من تحسيل الممالم الكسمية) كان الظاهرأن يقول العاوم الكسية لان المعالم جع معلم الشي وهو مظنته ومايستدل به عليسه وليس هنذا محله وأتماكونه جع معلوم أومعلومة أى قضية مصاومة فتكلف لايساعده اللفظ والاستعمال فالظاهرأنه جعمعام والمراديه الامرالكاي الذي سيتعلق به العطم لاندعل العلم ف الجداد وعبربه دون معاوم لانه ليس معاوماً بالفعل للزوم تحصيل الحاصل أواستعمل مفعل عمي مضعول عجازا كمركب بمعنى مركوبكا في شرح المفصل وبالنظره تعالى بتقسكنوا أو بتعصيل والقمكن بترتيب ماء نسطه أ من المعلومات والمشاوكات تقتضي الحكم المجابا والمباينات سلباوه صله ماذهب الميه الحكامن أن النشمر في أقل أمرها خالمة عن العلوم . فاذا استعمات الحواس الفاهرة أدركت أموراً بواستعماد حسكات ومباينات وتعة نهافا ستعدت لان يفعد عليها الميدأ الفياض المشاركات الكلعة وأحل المسنة لايقولون يهذا ويقولون النفس تدوك الكلى والخزف باستعمال المشاعر ويدونه كاف لرف عله (فولة كم تعرفوا مأأنسع تعالى عليكم) فركز المعرفة لاز مجرد ما فصحر قبسله لا يقتضى التكرما له يعرف كونا فعشة منسه أَهَا لَى وَنَصْنَعِ لِعَلَى مُرْتَعَظَّمَ عَلَى الْبَقْرَة ( قوله على أنه خطاب للعامة) أى - سع الملق الخاطبين

مرا على المن فقال (والله أحرام ناطون أولا الما أولا الم

مذلات للطيران باخلق الهامن الأجنعة والاساب المؤاتية له (في جوالهمام) في الهواء الماعدس الأرض (ماعملهن) فع (الا الله) فان قل جسيما يقنفي قوطها ولاعلاقة فوقها ولادعامة تعتمات كوا (ان فيذلك لا مات المصالط المان المان خلقه اخلق عمل معلم الطيران وخلق الموجين يمكن الطيران فيه واست كهافى الهوامعلى خلاف طبعها (لقوه يومنون) لاجم هم المنه ون بها (والله جعل المدمون بوت برسط) موضعات كنون فسيه وقت أوسي المصن المضادمان المخروالمدونعل عمى مفعول (وجعل الكم من جاود الانعام بونا)هي القاب المفادمن الادم وجود أن خاول المضادة من الحربروالمدوف والشعيد فانهاس مس انها نابد على جلودها يسدى عليها انهامن الودها (استفونها) عليها خصفه على على الم الما ونقلها (يوم طعنكم) وف رسالکم (ویوم افاسکم) ووضعها أوضريها وقت المفر أوالنزول وقرأ الم ازبان والمصر بان يوم المفتح وهو لندنده (وسن أصوافها وأو مار هاوأ شعارها) الصوف للفائنة والعيرالابل وغيه في قوله أخر حكيم الأعلى أن المخاطب من وقع في قرله ويعبدون من دون الله يسالو بن اللطاب الأله المنابس للاستفهلم الاتكارى في المرواولذا - عسل قراءة الغسقاعة بارغسة يعبدون ولم يعملوه التضاتا وحينتذفالا نكار باعتباراندرابعهم في العامة ولمائسه وزائلفا انص عليه فسقط ماقيل الآالطاب وجهه ظاهر لانتماقيله ومابعده كذلك والمتناخ الى التوجيمة قراءة الغيبة وأتماما قبل ان مصاحف دماره مالساء التعنية فلذااحتاج لتوجيه اللطاب فتلغيق وتلزين لان الندط والشكل ليسر في المصاحف العشائسة والنماكان بعدد لك (قوله بماخلق لهامن الأجنعة الخ) المؤاتسة بمعنى الموافقة وترد بمعنى المساعدة تقول آثيته غلى كذامؤا تأةاذا وافقته والماوءته والعامة تقول واتيته كماتقول واسته وهوخطأ عنسد بعضهم وصوابه الهمزوصعيد بعض أهسل اللغة أيضا وفسر الزمخشرى الجؤه طلقابالهوا واستباعد من الأرض ووقع في نعض كتب اللغة تفسيره بالهوا مطلقا فاتنا أن يكون المصنف رجه الله تعالى سعه فيه أرهو تفسير للعوالمفاف الديماء وعزكعب أن الطيرلابر نفع أكثرمن اثنى عشرميلا والعلاقة بكسر العيز مايعلق به والدعامة بكسيرالدال المهملة والعين الهدلة مايدعميه الشي أي يجعل تحمه لثلاية، حسالعمود وملة مايسكهن حال من ضهرمسطرات أومن الطبرأ وستأنفة (قوله نسخر المبرالمابران) مجرور عطف سان لخذلك وتفسيرللمشارا لسمو يصم رفعه ونصبه ويجوزأن يدرج في معني أسم الاشارة مأقسله من قوله والله أخرجكم فيظهرمعنى المعمدق آيات رقوله الطيران نسمة ى في الحق وفي بعض النسم فيها أى في الاهو مة وقيل اندعلي تأنيث الجؤ باعتبارا لجؤة التيهي لغةنيه وقوله على خلاف طعها يعني ألهوى لجهة السفل كاهوشأن الاجدام والابرام وقوله بحث عكن الطيران خفته والهامه القرك كالداع فالماء الى غيردلك وقوله لانهم المنتفعون بها سان لوجه المخصيص مع ظهور الا سات لغيرهم وفسه اشارة الح أن لام الاختصاص بفهم منها النفع (قوله موضعات كنون نده) و-ده لانه بمعنى مايسكن أى المسكون فيه لان فعسلا بعسى مفعول أولانه في الاصل مصدرومن سأنية والحساروا لمجرور حال والمدر بفتح الدال المهسملة الطين السابس والقباب جع قبة وهوما رفع للدخول فسه ولا يحتص بالبنسا كافي العرف وفي لفظ الاتعاذمايشعر بهلانه لايشترط فى التسمية السكني بالفعل والادم بفتمتين جع أديم وهوا لجلسد المدنوغ أواسم جعله ( قوله و يجوزان يتناول المُضدَّمن الوبر ) وهوشعر الابل والصوف للغم والشعر لغيرهما وتفصيص المسنف وجه الله تعالى له بالمعزفي اسساقي اعتبارماذكرمن الانعام وهو المرادهنا أيضا ولايرد صليه أنه على مسكونه بمعنى الادم من تبعيضية وأذا أريدالو برونعوه فهي ابتدا تبة فاذاعر لزم استعمال المشترك فامعنييه لان المصنف رحسه الله تعالى بمن يجوزه وقبل الجنود يجاذعن الجموع وقوله تجدونها اشارة الى أنّ السين ليست للطلب بل للوجد ان كا حدثه وجدته معودا ( قوله وقت ترحالكم) كذاف أكثرالسمزوه وظاهروف بعشها وموقت ترحالكم وكان وجههاأنه تفسيرلل ومعمى الوقت ومطلق الزمان فوقت بدل من يوم أوم فوع خره والاولى أولى ولما كانت خفتها في السفر أعظم منه قدّمت ولذا وبعدخفة الحضر بأنها يحف ضربها ونقلهاف اذقد تضرب في الحضر وتنقل اداع الذاك وقوله ووضعها أى على الارض وهو مرفوع عطف على حلها وكذا ضربها وأوللتصيم (فو له أوالنزول) عذاه والتغديرالشاني وحوأت المراديا خلعن ترحال المسافرو بالاقامة نزوله فيستأهل ومراسكه وعلى الاول المتلعن السفر والاقامة المضرقيل والشاني أولى اذخلهو والمنة ف خفتها في السقرأ قوى أذلايهم المقيم أثمرها وقسل شبق أن يكون الاول أولى لشموله على السفروا لمضرولات عالى الترم ل والنرول اندرجا فالظعن مقابل الحصروا تلفة فهمانعمة وقد تنقل في الخضراداع يقتضي ذلك كاقسل تُسَقِّلُ فَلَذَاتِ الهُوَى فَى السَّمْلُ \* والاندراج المذكورغ مرطاهرلان من ذهب الى الشانى لا يجعل المطعن مقابل المضر بلمقابل النزول فضه نظروقوله بالفتح همالغتان فيه والفتح كافي المعالم أسول اللغتين وفنسل الاصل الفتح والسكون تفقعف لأجل سوف الملتي كالشفرو الشقر وقوله الضائنة الضأئن خلاف

والشعرالم عزواضافتها الىضم يرالانعام لانهامن جلتها (أماما) مایلیس و نفرش (وساعا)ما يتصربه (الى حين) الحمدة من الزمان فأمها المسلابتها منى مدة مديدة أوالى عَاسَكُمُ وَالْحِأْنَ تَضُوا مُنْهُ أُوطًا وَكُرُ (والله جعل لكم عاخلق) من النصروا لمبل والابنسة وغيرها (ظلالا) تتفيؤن به حرّ الشمس (وجمل لكمن المال أكانا) مواضع أسكنون بهاس الكهوف والسوت المصورة فيهاجع كن (وجعل لكم سرابيل) شياباس الصوف والكان والقطن وغيرها (تشكم الحر) خصوالذ كرا كنه ام بأحد الضدين أولان وفابة المزكان أهم عندهم (وسرا بسل تعلم اسكم) بعنى الدروع والمواشن والسربال يع كلما بلسر (كذات) القيم هذه النسم التي تقدمت (يتم نعسته عليكم لعلكم تسلون أى تظرون في نعسمه وترمنونه أوتنقادون الكمه وقرئ تسلون من اللهمة أى تنصيح ون قد الون من العذاب أوتنظرون فيهافتسلون من الشرك وقدل تسلون من اغراح بلبس الدروع (فان ولوا) أعرضوا ولم ضباوامنك (فانم اعليك البلاغ المبن) فلايضر لافاعاعك البلاغ وقد بلغت وهذامن ا قامة السيسمقام المسب (يعرفون نعمث الله) أى يعرف المشركون نعسة الله التي عددها عليهم وغد مرها حدث يعـــرفون بهـــا وبأنهامن الله تعـــلى (ثم كرونها إبعبادتهم غيرالمنعهما وقولهم انها إثناءة الهناأ وبسبكذا أوباعراضهم عن أداء حقوقها وقبل نعمة الله نوة عيد صلى الله علمه وسلم عرفوها بالمهزات فأنكروها عنادا ومعي ثم استبعاد الانكاربعدالمرنة

الماعز وجعهضأن وهي ضائنة فالمناسب الضأن لمقابه وقد تضدّر لاتمام وشعوله للازواج الشائية بخلاف النسم فانه عنص بالابل والمعز بفتم العين معروف يشهل فكرموا نشاه (قوله ما يلسرو يفرش) فالفرق منه وبين المتاء أنّ الاول ما يُحَدِّلا سبقعه الوالثاني أنَّة الله ووّ ل هـ ماعمي وعد فاللمثل تفار اللنظ غراة تفار العني كاف توله ، وألغ قولها كذباومنا ، والاول أولى واذا انتصر عليه المسنف وجعه الله تعالى وأالأنام نصوب بالعطف على بيو تامقه ول حمل فيكون بماعطف فسه جاروه يرور مقدم ومنصوب على مثلهما تحوضر شف الدارديدا وفي الخيرة عمرا وهوجا ترأ وهوحال فيكون من عطف الجباد والجرور فقط على مثله والتقدر وجعل الكممن جساود الانعام سوتاومن أصوافها وأو ماردا وأشعارها حال كونها أثاثاوليس المعنى على هذا كافاله السمز رجه اقه تعالى وهوظاهم (قوله أوالى أن تقضو امنه أوطاركم) أعساج تنكمهمن الانتفاع بها والغرق بيزه فداوما قبله أن المعنى على الاقول أن المتم يه عملة لا كالهار والمأكولات وعلى الشانى سان لمتة امتداده وهي زمان حياتهم وعلى هذا زمان الاحتياج السه وهي متقاربة وقملان الاخبرعام متناول لماقبله وقوله والجبل المتاسب والجيال ومصيئي تتفيؤن تستظلون منالني وتستكنون تدتترون من الكن والكهوف جع كهف وهوالمغارة هنا والكن الدثرة من أكنه وكنه أىستره وجعمه أكنان وأكنة (قوله خصه بآلذكراخ) فهوعل هذامن الاكتفام بذادون ذالة لماسيد كروترلياة وليالز مخشري أولان مايغ من الحزيق من البرد لانه خلاف المعروف اذو قاية الحر رقيق القمصان ورفيعها ووقاية البردضده وكون وقاية الحرأ هم لشدته بأك ثر بلادهم قبل بعده ذكروكا ية البردسابقافى قوله لكم فيهادف وهووجه الانتصار على الحقرهنا لتقذم ذكرخلافه تمة فتأمل (قوله والجواشن) جعجوش وهوالدرع أيضا وقوه كذلك لتشبيه انمام النده فوالمباض بإتمامها فالمنتقمل

كاأحسن الله فيمامض \* كذلك يحسن فيمايني

أوهوتشبيه لهــذا الاتمام به كامرز غــعرمزة (قوله أى تنظرون في تعبه فنؤمنون به) يعني أنَّ الاسلام الماعمناه المعروف فهورديف الاعمان أوعمناه اللفوى وهو الاستسلام والانقياد وعسلى مسطل سال فهوموضوعموضع سببه وهو النظروالتفكرف مصنوعاته أومكني بدعنه والوله وقرئ تسلون من السلامة) هي قراءة ان عباس رضي الله تعالى عنهما وقدَّ رئيسُكرون لانَّ مجرَّداعًا ما لنصمة لسرموَّةٍ ما للسلامة بدونه وكذا تقدر تنظرون ولوفسر مالسلامة من الاتفات مطلقا ليشمل آفة الحرّوا لبردغت النعمة (قوله تعالى فان تولوا) في التعبر بالفعل اشارة الى أنَّ الاصل فطرة الاسلام وخلافها عارض متَّ بقدوة وق أعرضوا اشارةالىأت تولوامان غائب ففسه التفات للاعراض عن المعرض ويسعرأن يكون مضادعا حذفت احدى تأثبه وأصله تتولوا فهوعلي الظاهرا لاأنه قبل عليه اله لايظهر حينتذا وساط الجزاع الشرط الابتكلف ولذالم يلتفت المه المصنف رجمه انته تعمالي ومعني ان تولو إان داموا على التولي أوثبتوا عليسه الملهوريوليهم وقوله فلاينتر لذفانها عليك البلاغ) اشارة الى تتصد سبب الجزاء الذي أقيم مقامه عكس العلسكم تسلون دقوله يعرف المشركون في نسخة يعرفون المشركون على لفة أكلوني البراغيث وقوله حيث يعترفون بهاالخ فسره به لانه ليس المرا دمعرفتها فى ذاتها فهو توطئة لاستبعادا لا تكاد ( في له بعبادتهم غير المنعهما) وعبادة غيره المافقط وحوظا حرفى الكفران المتزل منزلة الازكاد واحامع عبادته فعبادته مع الشولية لااعتدادبها كامرانها عبطة فسقط ماقيسل عليسه انجرد هذالا يوسب انتكاد النعمة الأأن يعتبره عدم عبادتهم له أعالى وليس في كالرمه ما يضيده فيم لوجعل قولهم انها يشفاعة آلهسنا دليل الانكار ألكني لكنه ذكرلبيان وجمعبادتهم لغيراقه وهوآ لهتهم ومااذى انددلسل الانكار علسه لاله فتأمل (قوله أوبسب كذا) عطف على قوله بشفاعة آلهتنا بعنى اذاله يعتقد أثماً وناقه أجراها علم بواسطة فالم كاصرح بالرعشرى فسقط ماقيل اله لايسط وجهالصادة غيراقه تعالى وقوله أو باعراضهم عطف

(وأكثرهم الكافرون) الجاحد ون عنادا وذكر ألا تدامالات يعضه ماييرف المقالنقصان العقل أوالتفريط فى النظراً ولم تقم عليه الحجة لانه لم يلغ مدّالتكلف والملانه يقام مقام الكل كافى قوله بل أكرهم لايعلون (ويوم نيعت من طل أمة شهر ال المسموعلي مالاء مان والكثير (ملايؤدن للذين كفروا) في الاعتساداد لاعتسادلهم وقبل فى الرجوع الى الدنياو تهزيادة ما يعيق مِهْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ منالاقناطالكلىعلىماغنون بمنشهادة الاساعليم العلاقوالسلام (فلاهم يستعتبون) ولاهميسسترطون من العني وهى الرضاوا تصاب يوم عمدوف نفسدي اذكرا وخونهم أوعين بهما عبق وكذا توله (واذارأى الذين ظلوا العذاب) عداب معم (فلا يعض عنهم) أى العداب (ولاهم يتظرون) عماون (وادارأي الذين أشركوا فر ادهم) أونانهم التي دعوها نسرطه أوالتساطن الذينشاركوهم فالكفر الملعلة (فالوارشاهولا شرطونا الذين خاندعوامن دونان أنسلهم ونطبعهم وهو اعتراف بأنهم طانوا فعط من في دلك أو الماس أن يُعلم عدا بهم (فالقوا اليم القولواتكم ا کادیون)

وعلى قوله بعبادتهم الخوهد المنزل منزلة الانكارأيضافا عرفيه وقوله الحاحدون عنادا هدا والمشهور وفي نسخة المحاهرون أى الانكاروعيل النسخة المعروفة هوتفسيراه ولمباكان الكفرمنه مايكون ناشنا عن جهل أوتقلم فسيره فرده الكامل وهومن كفرعنا دالان الحد كفرولا حاحة الي حيله اللاشارة الى أنه ععداه اللغوى لأن الحد ستراليق وهذا شرادمن قال انه يشعرالى انصرا فع للفرد المكامل ﴿ فَوَلَمُ وَذَكُوا لا كَثِرَا مَا لانَّ الحَيْ ) يعنى لم يقل وهم الكافرون البَّالاتِ المراد الجُماح عدون عناد الانتمنيم من كفرلنجسان عقله وعدم اهتدا مالسق لاعنادا أواعدم نظره فأدلة الوحدالة نظر الودى المالماك أولانه لم تقم عليه الحجة لكويه لم يصل الى حدّ المكلفين لسفرو فحوه وعلى هذا لا ين الكافرون على اطلاقه للاات المرادس المنكرمن لم يعرفها وان لم ينكرلان الانكار ليسر على ظاهره كامرّ فيدخل فيهمن هوغير كافر فالبكفرة أكثرهم لاكلهم حتى يحتاج الماأن يقال الاكثر ععني البكل ونحوه كاأنه يجوز أن بكون ذكر ذلك لانه تعالى علم أنتمنهم من سيؤمن كامروهذا مع بلهوره خنى على من ودهذا بأنه يلزمه اطلاق الكافرعل من لم يبلغ حدًّا التكليف ومن بلغ ذلك بمن يعرف نع الله و ينكروهو في حيز المنع (قوله في الاعتذار) يشعرالي التسفعول الاذن ومتعلقه محذوف تقديره ماذكر وقوا اذلاعذ بالهم اماأ رادانهم الاستئذان منهم ولاادن اذلاجه لهم حتى تذكرولاعذ ولهم حتى يعتذروا أوأنهسم يستأذنون فلايؤذن لهم وهوالظاهر وتفسم الشهيدالانسا التصريحيه في قوله وجيء مالنسن الآية (قوله وجراز ما عسقيم) أي هي للتراخي الرتبي وأن مأبعدهالكونه أشدهماقمله كاله وعندمنه زمانا وقولهمن شدة المذم سان لماجيق وفي نسطة من شدة ما عنم ومامصدرية وقوله المافعه الخ تعلل اشدة أولزيادة وعلى في قوله على ما عنون متعلق ريادة وهو مجهول مناه عنوه و عنيه بالتخفيف ععني الله (قوله ولاهم يسترضون) أي يطلب رضاهم وقوله ومن العتبي وهي الرضاأي أرادرض أهم في أنفسهم بالتطلف بهم فهومن استعنبه كاعتبه اذا أعطاه العتبي إوالرضاوان أرادرضاغرهمأى الله مالعهل فهوكقول الزمخشرى لابقال لهم أرضوار بسكم لات الاسخرة أبست دارعل والعتبي مصدراءته فانقلت الاستفعال الطلب فيكون معناه طلب العتب لاالرضاقلت واليالكرماني رجه الله الاستفعال قدجاه أيضالطلب المزيدفسه كاحتآفات الاستعتاب ايس لطلب العتب بل الطلب الاعتاب ععني العتبي أي ازالة العتب وهو مالرضياوا لهمزة فيه للسلب وله نظائر وهيذا ماأشيارا له أفى البكشف بقوله لاتطلب منهم العتبي أي إزالة عتب وجوم وغضسه فافهم وقبل استعتب بمعني أعتب واستفعل بعني أفعل كثير (قوله وكذا قوله واذارأى الذين الخ) أي هومنصوب بقدرهو أحدا لافعال أالثلاثة التيذكرهافعلي الاولين هومفعول يه بمعنى وقت وقوله فلايجفف مستأنف وعلى الثالث هوظرف اشرطي والصامل فمم يحتقء على مابين في النعووهوجوابه وقوله فلا يخفف مستأنف أيضا وقديجهل أحواجا تقسدرفه ولايحفف لانالضارع مثبتاكان أومنفها اذا وقبع جواب اذالا يقترن بالفاء إالا أن التقيدرمع كونه خلاف الاصل مياف للغرض في تغايرا لجلتين في النظم وهوأن التخفيف واقع بعددية ية العداب فلذا فيؤت بجملة اسمية بخلاف عدم الامهال فانه تابت لهم ف تلا الحالة وقوله التي أدعوها شركاء اشافة الىمعني اضافة الشركاء الى ضعرهم وهوورداً يضامضا فاالمدفى غيرهذه إلا يةودعوا أعمني سموا وخص الشركاء بالاوثار عي هذا التوج مقسل ولوعم عسلى أن القائل بعضهم وهومن يعقل أوكلهم بانطاق الاصنام كاسيذكره المسنف رجه الله كان أولى ( فو له أو الشياطين الذين شياركوهم) أي كفروامثل كفرهم فكونهم شركاءهم على ظاهره فهذا توجيه آخر الاضافة أوالمرادح ينذب شركتهم الهمشركتهمف وباله لملهم الهم عليه وهداماذكره المسنف محه الله وقولي نعيدهم أونطيعهم المنافشر اللاوثان والشساطين الحاملين لهم على الكفر (قوله وهو اعتراف بأنهم كانوا مختاهن) وهو يؤخسه ا أمن السساق وقولة أن يشطر بالتشديد أى نصف بأن يطرح عنيسم نصفه بتشريكهم تته في العبادة التي تستمق عدم العداب أويلتي نصفه على من عبدوه والاقل لايساسب توله من دونك كاأن الثانى

لابناسب تفسيره مبالاسنام فتأمل (قولدأى أجابوهم بالتكذيب في أنهم شركاء الله) الجادوالجرور متعلق بالتكذيب وأنهم عبدوهم معطوف على أنهم شركا القدفهو بمساكذبوا به وهذا فاظرالى أق المشركاء الاوثان ويلائم مابين به الاضافة وقوله أولى أنهم حلوهه الخ فاظرالى أنهم الشهاطين وأوود عليسه انهمام بقولواهم الزموناالكفرحتي يتكذبوافيه فسكني للتكذبب دعوتهم اذلك وحين كنبوهم الخمتعلق بقوامناع (قوله تصالى الذين كفروا) قال المعرب بعوزأن بكون مبنسدا والخسرز دناهم وجوز ابزعطية أنيكون الذين كفروا بدلامن فأعل يفترون و يكون زدناهم مستأنفا ويجوزأن يكون الذين كفروانسسباعلى الذمأ ورفعاعليه فيضعرا لناصب والمبتدا وجويا وقوله زدناهم عذاباأى المابالشقة أوبنوع آخر منسه وهوالمروى عن السلف وجهسم الله وهي حداث وعقارب كالصاتي وواء ابن ألى حاتم (قوله بحسكونهم مضدين بسدّهم) لمافسر المسدّان المنع عن سبيل الله بوجهين أعنى كونه باقيا على ظاهره لانهم كأنوا يتعرضون لمن ريدالاسلام فينعونه أولانهم كانوا يعملون غيرهم بمن استخضوه على الكفروفي ذلك منع لهم فهم ضالون مضاون فسر الفساد بالصديوجهمه ولم يحمله على الكفرلانه سان لسب الزيادة فتأمل وقوله فانتى كل أمة يبعث منهم سان لعنى من أنفسهم وأن المرادب أنه من جنسهم كأمرت فتمقه ولهيذ كرهذا القيدفي قوله قبلهو يوم نبعث من كل أمنة شهيدالافادة من له لاالشهادة ولايرد لوط علىه الصلاة والسلام فانه لما تأهل فيهم وسكن معهم عدّمتهم (قوله على أمثلُ) قبل المراديهو لاع شهدا الانساه عليهم الصلاة والسلام لعلم يعقائدهم واستعماع شرعه لقواعدهم لاالامة لان كونه شهيدا على أمنه علم ما تقدّم فالا سية مسوقة لشهادته على الانساء عليهم الصلاة والسلام فتخلوعن السكرار ورد بأتالمرا دبشهادته هناعلي أمته تركيته وتعديه لهم وقدشهدواعلى سليغ الانبيا عليهم الصلاة والسيلام وهذالم يعلم عامر وهوالواردف الحديث كافسله المسنف وحدالله في سورة البقرة في قوله و يكون الرسول علمكمشهبدا ولذائرك التصريح بالمراد بالشهادة هنائعو بلاعلى مامروأ ماعلى ماهنا فلامضرة فبها كمامنه عُمَّم أنه مشترك الورودو بهذا يتنظم ما بعده أشدًا تظام (قوله استثناف أو حال باضمارقد) قبل ان كانة وله وجننابك كلامامبند الامعطوفاعلى قوله نبعث وشهدا حال مقدوة فلااشكال في الحالمة وانعطف عليه فالتعبر بالماضي لتصققه فعنمون الجالة الحالية متقدم بكثير فلا بغيدماذكرف كون الماضي حالاهنافغ صست كلام الاأن منى على عسدم جريان الزمان علسه تعسالي ولس بشي لات سانه لكلشي داخل فيمة تلك العقائدوا لقواعد بالدخول الاقلى وهومسقرالي البعث ومابعد موأماأت المدف عست أوجال الاكانزلناعلك الكتاب وتلك المشة استه انصالي الى الإدعالا حاجة اليه (قولة سأنابله فا) المالغة من كون هـ نمالصغة تدلُّ عـ في التكثير كالتطواف والتحوال ولم ردمالكسم الافى تسان وتلقاعلي المشهور وقال الأعطمة رجه الله ان التعبان اسم والسيصدر والمعروف خلافه (قوله على التغصيل أوالاجبال) اختاره لبقاء كل عبلى معناها الحقيق لكنه خص عوم شيئ بقيد أووصف مقدر بقرينة المقام وأقبعثة الانبياء عليهمالسلاة والسلام اغياهي ليسان الدين وإذا فال على الصلاة والسبلام أنتر أعلى أموردنسا كروانا أحسواعن سؤال الاهلة عباأحسوا وقسل كل التكثير والتفشركا فيقوله تدمركل شئ بأمرر بهااذماق الاحاطسة والتعسر مافي التسان من المسالفسة في البيان وأنقوله منأمورا لدين تخصص لايقتضيه المضام وقدعلت ردالنانى وأما الآول فقدرد بأت ذلك جسب سة لا الكيفية فلكل وجهة والرج للاول ابقا كل على حقيقتها في الحلة (قوله بالاحالة الى السينة أوالقياس)الظاهرعلى بدلالى كنهتسم فيهأ وخعنهمعنى الصرف وحودفع لات الابصال بشانى البيان المبله غ بأنه لما بينته السسنة أوعلها لقيساس كان معلوما منه مبينا يه واختعرف بعضب فالمثالا يجسازوا بثلاء كالرامضين وغييزالعالمين وتزلنا لاجاع اكتفا مذكرهما فان قلت من أموراً لدين ما ثبت بالسنة استدامغان دفع بأنه قليل النسبة لغيره رجع الاحربالا خوة للتكثير قلت المراد بالاسالة على المسنة كافي الكشاف أنه

المالموم والمعالية الله الأجهم عبدوهم منعقة واعماعه وا المواءهم كفوله تعالى كلاسكفرون بعبادتهم ولايمنس انطاق الله الاحسنام. منتذا ففأنهم الحجم على الكفروالزموهم الما كفول وما كان لم علم عبر من سلمان الأن عوب ما ما من المال وألق الاستسلام الأن المال المالة المال المالة ومنذ السلم) الاستسلام الذين ظلوا (المالة ومنذ السلم) المنع الاستطاف الدنيا (وضل عنهم) ومناع عنهم وبطل (ما كانوا بغنون) من أق المنها عدونهم وينفعون لعمامين النبوهم وتدوامنهم (الذين كفروا وصدواعن سيل الله) فالمنع عن الاسلام والملاعل المالة (ندناهم عذارا) لهستهم (نوق العذاب) المن بكفرهم (م) كافواف دون ) بلوسم مندين المرافع المانة شهداعليم أنسم المعنى بيم فان الله الله المناسم (وسينالم) العد (نبهداعلى هولا) على أمنك (ورزانا عليات الكاب)استناف أوطالهاف ادفد (تيمانا) ساللغا (لكل عن اس أمودالدين على النفسيل أوالاهال طلاعلة الحالسة أوالقياس (رهدى ورحة)

المهرم وانعامرمان المعروم من تغريط المهرم وانعام المعرف التالله المعرف التالية المعرف التالية المعرف المعر العدل) التوسط فى الامور اعتقادا التوسيد المتوسيط بين التعطيل والتشريان والقول بالكسي التوسط ومن علص المبر والقدروعلا فالعسدباداء الواجبات التوسط بنالبطالة والترهب وشلقا كالمود المتوسط بن الصل والديدي (والاسسان) احسان الطاعات وهواما عسسالكمية الكفية ع المالعلب السيلاة والسيلام الاحسان الله ع لنزا مفان المسكن را وفائه رِالـُـُ(واتِـا مذى القربي) واعطا • الآفام. ماعتاحون البه وهو تعسم لعلاقميم المالفة (وينهى عن الفعشاء) عن الانسراط فيمتابعة الفؤة النهوية طارنافانه أقبح أحوال الانكان المناسعها (والمنكر) ما يتكر على متعاطب في الارة القوة الضعية

بالباع رسول الله صلى الله علىه وسلوط اعته وقسل وما ينطق عن الهوى وحث على الإجماع في قوله وغيرسه للأمنين وقدرضي رسول المصل المتعليه وسلم لاسته أسباع أصحابه والاقتداء فأثمارهم فيقوة أصحابي كالتجوم بأبهم اقتسديتم اهتديتم وقداجتهسدوا وكاسوا ووطؤاطريق التساس والاجتهاد فكانت السسنة والقياس مستندة الى تبيان الكتاب وفيه تأه ل (قوله لليمسع) بقرينة قوله وما أرسلناك الارحةواذا جعل قولمللمسلمن قنداللا خبرولومرف لليمسع لانهم المنتفعون بذلك أولان الهدابة الدلالة الموصلة والرحة الرحة التامة كان صحيحاوقوله وحرمان الخ تفع لسؤال مقدروسان لشمول الرحة وقوله التوسط فى الاموراعتقادا الخ ) فسرا لتعطيل التعطيل عن الافعال كما هومذهب الفلاسفة وغيرهم من المعطلة وقال أهل السنة القول شق الصفات عنه نعالى تعطسل والقول باشات المكان والاعضاء تشيمه والعبدل اثبات صفات المكال ونغ غبرها وأيضائغ الصفات تعطيل واثبات الصفات الحيادثة تشبيه والعدل اثمات الصفات القدعة والظاهرأت المرادمالة مطمل نني الصائم كاتقول الدهرية والمرادمالتشريك اثمات الشريك ولاحاجة لتقسيره بالتشعيه فأنه تكلف لاداعي له ومأذكره المصنف رجه الله ملنص من تفسير الامام ولم رتض مافى الكشاف من تضر العدل بالواجب لمافيه من اخراجه عن ظاهره مع أنه قبل ان فيه عتزالاوأن نوزع فيه (قوله والقول الكسب الخ) الميراسنا دفعل العيدلة تعالى من غيرمدخل المفيه كاهو بالحبر بة والقدر أسنادا لافعال الى العبد وقدره فهويضم القاف جمع قدرة ونني خلق الله لفعله كاهو بذهب المعتزلة وكذا القول بعدم المؤاخنة بالننوب أصلامع الاعبان وتتخليد الغساق فالعدل في المقيقة مأذهب المه أهل السنة مضي الله عنهم وان زعت المعتزلة أنهم العدلمة (قولمه بين البطالة والترهب) قال الامام المرزوق فيشرح الغصيم يقال ببحل بطال اذا اشتغل بمالا يعنيه وتبطل اذا تعاطر ذلك ومصدره البطالة بالفقروسكي الاحرضه آلكسرانتهن وفي شرح المعلقيات لابن النعاس أن الافصير فقعه ويجوز كسره فالحزم الكسر وأت وزنه وان اختص عافيه صناعة ومعالمة كالحياك لكنه عاسل فيه النقيض على النقص ومود والبطالة ترلذا العمل لعدم فائدته اذالشق والسعيدمتعين ف الازل كاذهب المديمض حةوالترهب المبالغة في التزهد بتوك المباحات تشبيها بالرهبان لانه لارهبائية في الدين ولسر اخلاص منه وقواه وخلقا بضم الخابوا لمضل والتبذر معروفان وكان ببنذلك قواما وسأتى تعصف فيسورة الاسراء (قوله احسان الطاعات اطن) الاحسان يتعدّى نفسه والى فعقال أحسنه وأحسن الدوهو هنا يعقسل أن يكون من الثانى والمراد الأحسان الى الناس فهوأ م بمكارم الاخلاف كاروى وأن يكون من الاول والمرادا حسان الاعبال واليه الاشارة في الحديث العصم المذكوروا لمصنف رجه الله اقتصر على الشاني لودوده في المدنب المذكورواذا وجعه المسنف وجعه الله على غيره والحددث معمود واه العناري والاحسان فيه ععني اتقان الاعال والصادة بالخشوع وفراغ البال لمراقبة المعبود حتى كأثنه براه بعينه والبهأشيارصل القهطنيه وسلمقوله كاثنث زاءويستعضر أنه مطلع على أعاله والبه أشياريقو له فالدراك وهاتان الحيالتان تفران معرفية الله وخششه وقال النووي رجبه اللهمصناه أنك اغياز اعي الاكراب كورة اذاكنت تراءورالنوهذا الحديث من أصول الدين وجوامع المكلم وعبدالتنفل احسبانا لائه بالعمل وخدرالماني الواحيات من النقص الذى لاتضاوعنه الاجبال على ماحققه في الكشاف قوله واعطا الافادب ما يعتاجون السه أق بعنى جاء وآثاه بعنى أعطاموهو يماتغرم عناه مدالنقل كاسساني غضفه فيسورة مرم والخصيص بعدالتعسراد خوله فى العدل على تفسيره وقبل في وحبه أنه بدخل في الاحسان المتعظم لامرا لله والشفقة على خلقه وأعظمها صله الرحم فتأمل وقوله ما يحتاجون المه اشارة الم مقعوله المقدروالمالفة لحطه للاعتباء يمكا تدحنس آخر (قوله عن الافراط الخ) هذا مأخوذمن مقابلته للمدل بمعنى التوسط كامي وقوله كلزنا تمسل لانقضيص وأتناقوله فانه فضمه رمعائد على الافراط لاعلى الزما كاقيل ( قوله ما ينكرعلى متعاطيه الخ) في أثارة متعلق مذكر أى بعسسل

يقت اثمارتها أوبسبب اثمادتهاأى غربكها كالانتقام وغده بمبالايوافق الشرع وقوله صادب سلام عثمان سنمطعون رضي الله عنه بالظاء المعمة صعابي معروف أي صاديزول هذه الاستهسيا لاخلاص سلامه لائه أسلم ولاولم يطمئن قلمه الاسلام كاورد تفصيله في الآثار وكون الاظهرأن يقول كانت بدله رسهل ولم يقلما تشكره العقول كافي الكشاف للتعمير ولدفع ايهام القبع العقلي الذي ذهب المعه المعتزلة (قوله والبني الخ) أصل معنى البني الطلب ثماختص بطلب التطاول بالظاروالعندوان والبه أشار ورجه الله بقوله والاستعلاءالخ وقوله فانها الشيطنة الضمرراجع للامو رالمذكورة من الاستعلاء الاستبلاء والتعبر أوللبغي وأنث باعتبارا لخبروا لشيطنة مصدرته طن بمعنى فعل فعل الشياطين في الخيانة بطن والقوى الثلاث الشهوانية والغضسة والوهسة وهيمن القوى الماطنة التي سمتها الفلاسسفة والنة والاطساء قرة نفسالية وقسموها الحمد زكة ومجركة فن المدركة المقوة الوهبية وهي التي تدول اخزيبة غمرالمحسوسة كالعداوة المخصوصة وضدهاوهي تقتضي ماذكر لترته عليها ومن المحركة الماعثة وتسمى شهوانيةان كانت حاملة على جلب أمر محبوب وغضمة ان كانت حاملة عسلى دفع مكروه على ما فصل فى الحكمة واعدام أنه قابل في النظم الامر بالنهى معمقابلة ثلاثه لثلاثة وكادخل شاوذى القربى فيماقبله دخل المبغى فى المفكر أيضاول اكان سُوأمية يسبون عليا كرم الله وجهه في خطبهم وآلت الجلافة الىعرس عبدالعز مزرضي الله عثه أسقط ذلك منهاوأ قام هذمالا كية مقامه وهومن أعظم ماكره والذى خصها بذلك مافيها من العدل والاحسان الى ذوى القربى ودفع المغي وقد سمى النبي صلى الله المه وسلمن عادى علما رضى الله عنه وكرم الله وجهه نتة باغية وقال الملهم والمعن والاو وعادمن عاداه وكونها أجع آية لاندواج ماذكرفيها (قو له ولوليسكن الخ) سان لوجه مناسبة الا يقالما قبلها وارتساطها بها ووجه التنبيه أنه اذاجعت هذه الاسية ماذكرمع وجاذتها أيقظت عيون البصائر وموسكم اللنظر فبياعداها والمنرمصدرمازه بمعنى منره والخيروالشرلف ونشر للامروالنهي وقوله تتعظون اشارة الحيأت كبرععنى الوعظ هذا (قوله يعني السعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الح) تضم العهد بالسعة والاعتركل موثق لاند دوى في سب النزول أنها زات فين بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام فهوقر لتقطى أنه أديديه موثق خاص وأوردعلمه أن الاعتباد بعموم اللفظ لابخصوص السبب فحلكمها عام كاصرح به المغوى وفعه تطرلان ما تبسله من قوله انّ الذين كفروا الح قرينة مخصصة له فتأمسل (قوله لقولة تعالى نالذين يسايعونك انما يسايعون الله) قبل المتعلى لاطلاق عهد الله على عهدويسوله صلى الله عليه وسلرو تعصير له فالمعلل منوى مقدّ ولا تعليل لكون المراد العهد السعة له ولا سيان لإنّ الاسمة واقدة في ثلث السعة وهي سعية الرضوان لعدم التهاضه ولانّ السورة مكنة نزلت في المستضعفين فهي ولى لاهدد وفيه نظر (قوله وقدل كل أمر يجب الوقاءية) بنصب كل وكذا النذو والاعمان ويجوذ وفعها بتقدر ضميرالعهدأ والبيعة وقوله ولايلائمه الخوجه عدم الملاممة بأئه قديجب الوفاء بأمر غبرسبق عهدا موما لخطاب فبمن أسندا لمدفى الموضعين وأوردعامه أن مرادالفائل كل أمرسبق لوعديه يجد الوفاء به وهذا بمالا مزية فيه لات الوفاء يقتضي سيق ماذكر وأما التوحيه بأن ما يجد الوفاء به أعرِّ عباوقع العهديه في المباضي والمستقبل وقوله اذاعاه ديم يختص بالثاني فلسريشيخ (قَدُ لَهُ وَمُسَل لأتمان بالله) يفتح الهمزة جعين وهوامايين السعسة أوالمطلق فقوله ولاتنقضوا الايمان تتح لتوكيد على هذا تم الظاهرأ ف الراد بالايان في النظم المحلوف عليه كافي الحديث من حلف على بين فرأى غبرها خبرامنها فلمأت الذى هوخسرول كفرغن بمنه لانه لوكان المزاديه ذكراسم الله كأن عن المبا كند لاالمؤكدفل يكن محل ذكرالهاطف كانقروف المعانى وهذااذالم يرديه عين بخضوصة كأمروا ذاجن على مطلق الأيمان فهوعام للعديث السابق لاخاص كاذهب الده الامام لان اللطر لولم يكن باقساما اجتيج الى المكفيارة المساترة للذنب كذاقيل وردبأت المرادبه العقدلا الخلوف عليهلات النقض اعايلائم العقدولا يناف به يوله

(والدفي) والاستعلاموالاستيلام على النياس والصرعلهم فانها الشطنة التي هي قص النبعة الوهمة ولا و حدون الانسان شرالا وهو بدرج في هله الاقسام صادر حوسط اسيىهد القوى الديد ولذلك فالداب معودرضي للمعنده ويأجرح آبة في القرآن الندوالنر وصارت سياسلام عنمان بن مظعون رضي اقدنعالي عنب ولوايكن في نالين مناعد فعلمان - الامناه منازية الفرآن عمر المنازية الكلتي وهدى ورسة العالمن ولعل ارادها م من من المعلمان المكاب المناسب عليه (ينظلم) الاص والتوى والمنزين اللب والذر (العلكم أن رون) تعظون (وأوفو ودول الله عنى المعالم ولا الله صلى الله المعون الله وقبل عل أمريت الوفاميه ولا بلائمه تعوله (اداعاهديم) وقدل الندرونسل الاعان مانته

(ولا تقسو الا يمان) أى أعان السعد أوسطاني الايمان (بعديو كله ها) بعديو بقهان كرالله تعالى وسنع كد بقلس الوا وهمزة (وقد جعلتم قافعيال الماملة (كلفاسلطوس) ملحسنه ماعقلالماللة المسلما النالله يعلم ما تفعلون ) في نقض الأعان والعهود (ولا تكونوا كالى نفض غزلها) ماغزامه بالفعول (سن بعد قوة) معلى بقضت غزلهامن بعدا برام والمعلم وانتام الما فات المنافع المناف على المال من غزلها أو الفعول الناء لنفضت فالمعنى معبت والمرادب تشبيد الناقض بمن همناسانه وقسلهى بطه بنت سعلان م القرشية فأنها وتعندونا عاتم دخلابنكم المامن المنعرف ولاتكونوا أوفي المارالواقع موقع lia il briginiste Systil

4:1:

عُدِينَ كَدَمَا كَانُوهِم لانَّا لِمُوادِكُونَ العقدمو كدا يُذكر الله لايذكر غيره كايفعله العامة فالمعنى التذلك النهي بالأبسبكر لاعن نقض الحلف مغيراتله ثمان النهسي عن نقشه عام مخصوص بالحديث السابق ووحوب المنكفادة بعاريق الزجرا فأصدل الانسان الانعقا دولو يحفلودة فلايثا فى لزوم موجها وقد بقال انه للاقداخ على الحلف الله في غبر محله فلمتأمل (قوله بقلب الواوهمزة) هذا مذهب الرجاح وغروس التحاة وذهب عُره والى أنه مالغتان أصليتان - كا وخت وورخت لان الاستعمالين في الماذن ومنساو بان فلا يعسن القول بأن الواويدل من الهمزة كافى الدرالمصون (قوله شاهدا الخ) يعني أنَّ الكفيل هنالس بمعناه المتبادره نسميل يمعني الشاهد اتماعلي التشبيه فهواستنعازة أو باستعماله في لازم معناه فهو هجاز مرصل والعمارة محتملة الهما والظاهرأن جعلهم مجازأيضا لانهم لمافعاوا ذلك والقعمط لععليهم فكاشم بعاومشاهدا ولوأيق الكشل علىظاهره وجعسل تشيلالعدم تخلصهم من عقو بته وانه يسلهم لها كإيسلم الكفهل من كفله كإيقال من طلوفقدا كام كفيلا بطله تنسهاعلى أنه لا يكنه التخلص من الهقوية كاذكره الراغب لكان معنى بلمغاحة افتأثله وقوله أن الله يعلم كالتفسير لماقيله وهده الجلة سالمة المامن فاعل تنقضوا أومن فاعل المصدروان كان محذوفا وقوله ابرام الماءا لموسدة والراء المهملة أصل معناه تقوية فتل الخبط والحبل ونحوء ولذا تتوزيه عن الالحاح فقوله واحكام عطف تقسير وهسما مصدران من المبني المسهول ( قوله ماغزلته مصدر بعني المفعول الم يكتف بأحدهما وأن كان قديغني عن الا تر المتوضيخ اذما تحنسمل المصدومة والموصولية ولان الثلابي أعزمن الاول فينطبق على الوجه الشاني كا سننقله عن الكشاف وقبلها نه لم مكتف مقولة مصيدر عهني المقعول لان مغز ولهاقد مكون بغزل الابان والاضافة الهاللملك ونقض ماغزلته نفسهاأدل على شذة حقها أنكنه لواكتب بقوله ماغزلتسه كان تخصرونه مافهه وقوله متعلق ننقضت أيعلى أنه ظرف لقوله نقضت لاحال ومن زائدة مطردة في مشاله القوله طأفات مكث فتلها الخ اسمع طاقة وهي مافتل وعطف من الخدوط والحدال ويتحوها كطاقات الابنية وألنكث والنقض بيمنى وهوحل مافتلأ وين فى الاصل نقل مجازاالى ابطال العهودوالايسان فغي نتض الايماناستعارة بهايتر الارتباط بن المشيه والمشبه به وقدم رتفصلها في سورة البطرة وقوله بجع نكشأى بَكْسرالنونوسكونالْمكاف بعنىمنكوثكنقض بمصنى منقوض ( قولهوا تصام على آلحال الخ) فهى حال موكدة وفي اعرايه وجوه أحدها هذا والشاني أنه منصوب على أنه مفعول لنقضت لتضمنه معنى صبرت أولتقدره أولمع الماعنه كاذكره المصنف رجه الله تعالى قبل والاقل أولى ونفض فسه عجبازأ يشابعني أرادت النقض على حذقوله اذا قترالى الصدلاة لمافسسن الجعبين القصدوالف عل لدل على حاقتها واستعقاقها الموم بذلك فان نقضها لوكان من غيرقصد لم تستحق دلك ولاق التشبيه كل كان أكثر سلاكان أحسن وفي هبذا التمثيل اشابية الي أن فاقض عينه منادج من الرحال السكيل داخل في ذحرة النسام بل في ادناهن وهي الخرقاء وكأن المسنف وجه الله تعلى عدل عند المافيه من التجوُّ ذمرت ين طب ا للمسافة لااغترا وابقول بادالته فعلته انكارا كالوهسم وجوز الزباح فمه وجهدا كالشاوهو النصب على المصدوية لان فضن عفى الكئت فهوملاق لعمله في المعنى وتوله والمراديه تشبيه المناقض بالضاد المجمة أى من غرتعين كافي الوجه الآخوا دالتشعه لا يعتنني ويدود المشبعب بل يكني قرضه (قوله وقسل هي ريطة) وفي نسختر بطنيا مر داخة على وبطة أى المراد تشسه الناقض بريطسة بفتح الرا المهسماة وسكون المنتاة المعتبة وفق الطا المهدلة وهوعلاهم أتعطروفة منتول سن الريطة بعني الازاد والملاءة ذأت النفقين فالمشب ممين كانتهده الموسولية كالسياراتمانها المغفت مفزلاتدودواع وصنا وتمثل بغرفظ كاعطعة على قدرها فسكانت نغزل هي وجواديهامن الضداة الى الناهر غرتما مرهن فينقضن ماغزان وانطركا بهناءمهمة وراميهم واوقاف ومتداغفا أوذات الحنون والوسوسة وقوله سالمن الضمسرف ولاتكووا انكان الدخل عنى الدغل وهو المساد فقلدة الحال الاشارة الى وجد السب

وقوله متضذى بادعلى الوجهن وجوزف أن تكون جسلة تتضذون خبركان وكالتي نقضت حال وقواة أصل الدخل الزيعني أن هـ ذا أصل معناه م كني به عن الفساد كاذ كره الراغب في مفرداته (قوله لا تتكون جاءة أكثرعددا الخ)اشارة الى أنّ المصدر المؤول بتقدر الحار المطرد حدقه معه وقدّر باللام كاسشىراله ومخافة أن تكون وجوزف كانأن تكون نامة وناقصة وفي هي أن تكون سبدأ وعادا وقوله والمعنى الخ قيل هذا لايناسب السمباق واللماق وليس بشئ لانه لماذكر نقض عهودهم وأيمانهم فىالسعة أبدفه بذكرسيه تربحكمة الابتلام بماذكرواي مناسة أتممن هذه وهذا بمالاخفا فيه وقوله اكثرة منابذيهم أصلهمنا بذين أى معادين بصيغة الجعف ذفت نونه للاضافة وأماكونه بالتاء الفوقسة مصدرا كالمقابلة كافي بعض النسم فتحريف وفي بعضها منابذهم بصنغة المفرد والشوكه القوة مستعارلها س الشوكة بمعنى السلاح المشبه بشوك الشعبر وقوله نقضوا عهدهم ضميرا لجع للعلفاء وهونا هر (قوله الضميرلان تبكون أمة الخ) يعني أن الضمير في النظام الماعا تُدعلي المصدر المنسبك من أن تكون أوللمصدر المنفهممن أربي بمعنى أزيدوهوالربو بمعنى الزيادة وقبل الهلاربي لتأويله الكثير وفي نسطة لاربي وفي أخرى للربو وقوله وقمل للامرمالوفاء المدلول علمه بقوله وأوفوا الخ ولاحاجة الىجعله منفه مامن النهي عن الغدر بالعهد كاقبل وقوله بحبل الوفا وبعهد الله استعارة مبنية على الاستعارة في قوله ولا تقضوا (قوله اذاجازاكم الخ) الفرف بدل من يوم الفسيامة بدل بعض من كل لسان الجزاء الواقع فيسه السان وتفسَّم السيان بالمجسازاة لانهاسب لعلمماهم علمه من الرأى الفاسد والتوفيق ضدالخذلان وفسرالاضلال والهداية بهماولوأ بقاهماعلى ظاهرهماصم وترااماف الكشاف لابتنائه على مذهب ( قوله سؤال تكت ومجازاة) لاسؤال استفساروتفهم وهوالمننى ف غسيرهذه الآية كامرتفسيلا قولة تصريح بالنهى عندالخ كأكان اتحاذهم الايمان دخلاقيدا للمنهى عنه كان منهيا عنه ضمنا فصرح به لماذكر وهذآ معنى قول الزهخشرى ثم كروالنهي عن التاذ الاعان دخلاسهم تأكيدا عليهم واظهار العظم مااوتكب ولايخالفة بنهما كانوهم وقداعترض علمه أبوحمان بأنه لم يتكررا لنهى أذذكر أولاعلى طريق الاخبارعنهم بأنهم اتحذواأ بمانهم دخلامعللا بأمرخاص وجاءالنهى المستأنف الانشاق عن اتحاذا لايمان دخلاعلي العموم ليشمل ماعداه من الحقوق المالية وغيرها وردبأن قيد المنهى عنه منهى عنده فليس اخيارا صرفا ولاعوم فى انثانى لانّ قوله فتزل الخ اشارة الى العله السابقة اجالا لتقدم ذكرها كاأشار المه المصنف رجه الله تعالى على أنه قديقال ان الله اصمذ كورف من العام أيضا فلا محص عن السكر ارأيضا ولوسل ماذكر مفتأمّل وقوله في قبح المنهى أى المنهى عنه والمراديه الشج الشرعي ( قوله والمراد اقدامهم الخ) فتزل قدم منصوب بإضماران في جواب النهي لسان ما يترنب عليه و يقتضيه واذا كان زلل قدم واحدة قبيحامنكرفسو وأشدوهنه نكتةسر يتوأ ماماذهب اليهف المحرمن أن ابلع نارة يلفظ فعه الجموعمن حت هو مجوع فيوتى بماهوله مجوعاو ارة يلاحظ فسه كل فرد فرد فيفردمالة كقوله وأعتدت لهن متكا أىلكل واحدة منهن متكا ولماكان المعنى لايفعل هذاكل واحدمنكم أفردقدم مراعاة لهذا المعيني م قال وتذوقوا م اعاة الفظ الجع فهو توجيه الافراد من جهة العربية وهولا يناف النكتة فلا وجهارة مه ومتابعة غيره إقوله بصدود كمعن الوفاء الز) بعنى أن صديكون لازماععنى أعرض ومصدره الصدود لاتفعولا يغلب في المصادر اللازمة ومتسعد ماعيني منع ومصدره الصدو الفعل هنا يحتملهما وقوله فانتمن نقض البيعة الخبواب سؤال مقدربرد على الوجه النآني وهوأت نقض العهود فمه صدودعن الوفاء لاصد للغبرعته فكنف ترتيه على ماقيله فأشادالي أنهم بذلك سنواسينة سنتة اتبعهامن يعده سيمين أهل الشيقاء والاعراض عن الحق فكان صدودهم عن محية الاسلام (قوله ولانستندلواعهد الله الن)اشارة الى أن الاشتراءهنا مجازعن الاستبدال لانَّ الثَّن مشترى به لأ. شترَى كامر تحقيقه وفى دارمه أختصار وطبي لماط والمعرض بالراء المهدلة والضاد المجتمالاتياتله عال تعالى تريدون عرض الدنيا ولهذا استعاده

مخذى أعانكم مفسدة ودخلا سكم وأصل الدخل مايدخل الشئ ولم يكن سنة (أن تكون المنه هاري من أمنه ) لان تكون جاعة أزيد عدداوأ وفرمالامن حاعة والعني لانعدروا بغوم للذر تكم وقلتهم أولكرة منابذهم وقويهم حقريش فانهم انوااذاراً واشوكه في أعادى علفا بمرتفضواعهدهم وعالفوا أعداءهم (اعلا الفعرلان كون أمة لانه بعنى الصدرأى عندكر بكونكم أربى لينظرا تمسكون بحبل الوفا وبعهد الله وسعة رسوله الم نغرون بالرة قريش وشوكتهم وقلة المؤرنين وضعفهم وقبل الضمرللاربي وقبل للامر بالوفا و (واسيان لكروم القيدما كنتم مد عنالفون) أذا عازا كم على أعمال كم النواب والعقاب (ولوشاء الله المعلكم أمة والعدة المنفقة على الاسلام (ولكزيد لمنيشاء) باللذلان (ويهدى من يشاه كالدوف ق (والسفان عماد تعملون) سوال مكت وعمازاة (ولا تضدوا الماكم وخلاف عن الملك عند الماكمة المرا التضمين المحداوسالفة في قبع المبدى (فترل قدم)أىعن عجمة الاسلام (بعد سويها) عليها والمراداقدامهم وانماوم وزكر للدلالة على أن زال قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام لنبوة (وتدوقواالسوم) العيداب في الدنيا (عاصد درعن سيل الله) بصدودكم عن الوفاء أوسية كم غير معند نقض السعة والندجع للدلك سنة لغيره (ولحيم عناب عليم) في الانترة (ولاتشتروارههداقه) ولاتستبدلواء عداقه وُسِعة رسوله (عناقلسلا) عرضا يسيرا وهو مأكانت قراش يعسدون اضعاف المسلين ويشترطون لهم على الارتداد (ان ماعندالله من النصروالنف نيم في الدنيا والنواب في الانترة (هوخدلکم) ممایعدونکم

(ان كذيم تعلون) ان كنتم من أهل العلم والقد (ماعندكم)من أعراض الدنيا (ينفد) ويفني (وماعدالله) من مزان رحمه (ماق) لا يتفدوهو تعلل للمسلم السابق ودليل على أنّ نعيم المنة ماق (وليمزين الدين صبروا م الذاقة وأذى الكفاراً وعلى أجرهم على الذاقة وأذى الكفاراً وعلى أق التكالف وقرأ ابن كنبروعاصم بالنون (بأحسن ما كانوا بعملون) بماتر يج فعلم من أعالهم كالواجبات والندورات أو عزاء أحسن أعالهم (من علما لمان حدة أوانى) بدنه بالنوعين دفع المنصور (وهو مؤمن) اذلااء الماعال الكفرة في استعفاق الثواب واعالمتوقع عليها تعفيف العانب (فلتعينه حياة طيبة) ملا فانه ان كان موسرافظ اهر وان كان معسرا كانطب عشه بالقدام عقوالرضا بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في الا - غرة عنلاف الكافر فأنه ان كان معسر افغا هروان مان موسرالها ع المرس وخوف الفوات مان موسرالها ع أن يهنأ بعث وقبل في الا ترة (والتعزية م المعمر أسن ما طنوا بعمادن ) من الطاعة وفاداقرأت القرآن) اداأردت قران لقول تعالى اداقتم لى الصلاة

المشكلمون لمايقابل الجوهروفى بعضهاءوض بالواو وهوظاهر وقوله انكنتم منأهل العلم اشاوة المرأنه منزل منزلة اللازم لاأن مفعوله محذوف وهوفضل مابين العوضين لان هنذا أبلغ ومستفن عن التسقدير ( **قوله پنغضي ويفني)مبندأ وخبرمن النفاد بالدال المه ملة بمعني الفنا والدّهاب يقال نفد بكسرالعين** ينفد بفحتم انفادا ونفودا وأمانفذ مالذال المجمة ففعله نفذبالفتم ينفذ بالضم وسساتي تعقيقه وقولهمن خزائن دحمه أىمن رحته الخزونة عنده وفيه استعارة مكنية لتشفيه رحته بالحواهر والنفائس التي تخزن وكوئه تعلى لالكون ماعنده خبراطاهر وكونه دلسلاعلى بقاءنعيم الحنة بمعنى بفاء نوعه بناءعلى أت المراد عاعنده مأاعد ملهم في الا تحرة ( قوله على الفاقة) أي الفقر وقوله على مشاق التكالف فيع جميع المؤمنسين وقوله بالنون أى بنون العظمة في أول المضارع على الالتفات من الغيبة الى التكلم (قُولُه بَمَا ترج فعلدالخ الماكان ظاهرالنظم أنهم لايجاز ونءلى الحسن منهاأ وله بأن المراد بالاحسن ماتر ج فعلد على تركه فيشمل الواجب والمندوب والحسسن هوالمباح فانه لايثاب علسه والمرادىالاعبال مايشمل الاعبال القلسة ككف النفس عن المحرّمات والمكروهات والعزم على فعل الخيرات وقوله أو بجزاء أحسن من أعالهم فأحسن صفة الجزاء وكونه أحسس لمضاعفته وهذا جواب آخر بأن الاضافة على مصنى من التفضيلية والاضافة الىجنسه والباءعلى هذاصلة بمجزين وعلى الاولسيسية وقيل أحسن بمعنى حسسن وأماا لجواب بأنه اذاجازى على الاحسسن علت مجيازاته على الحسن بالعاريق الاولى فغيرمسلم (قوله يبنه بالنوعين أى الذكروالانى دفعالتوهم تخصيصه بالذكورات بادره من ظاهر لفظمن قانه مذكروان شملهما بدون تغلب ولان النساء لايدخلن في أكثر الاحكام والمحاورات لاسما وقدعاد علسه ضمرمذكر (قوله اذلااعتدادباعمال الكفرة الز)معني قرله وهومؤمن وهوثابت على ايماله الى أن بموت كاتفعده الجدلة الاسمة وحعل حماته طسة كالهافلا حاجة الى قدرآخر ليخرج من ارتد خصوصا والمصنف عن يعتبر الموافاة (قو لهوا غالمتوقع علم اتحفف العذاب) قدل انماء برالمتوقع لتعارض الادلة والنصوص في تعفف عذاب الكفرة يسب أعالهم الحسنة كقوله واذارأى الذين ظلوا العذاب فلا يخفف عنهم وقوله فن يعمل مثقال ذرة مخبرا ره وحديث أي طالب انه أخف الناس عذا بأورد بأنّ هذا الحديث لايدل الاعلى نفاوتعذابالكفرة بجسب تفاوت شرورهم زيادة ونقصا ناولانزاع فمه وليسر بشئ لانه لاشئ أنستثمن الكفرالمنتق صاحبه للعذاب الالبر وقدوردف حق أي طالب اله لمحبته رحايه اللنبي صلى الله عليه وسلم خفف عذابه وفى المحارى مامعناه أنه في ضحضاح من ناريغلي منه دماغه فقال الامام الكرماني في شرحه فانقات أعمال الكفاركلها هبا منشورا يوم القيامة فكيف انتفع أبوط الب بعسمله حتى شفع له صلى الله علمه وسلرقات لسي هسذا جزا العمله بلأ وهوارجا غيره أوهومن خصائص نسناصلي الله عليه وسلم وبه يظهر التوفيق وسيأتى لا تفصيل انشاء الله تعالى (قوله كأن يطيب عيشه بالقناعة والرضا بالقسمة) أى بماقسم الله له وقدره والاجر العظم في الآخرة على تخلف بعض مراداته عنه وضنك عيشه وهذه الامو ولابدمن وجوديعضها فى المؤمن والاخبرعام شاه ل اكل مؤمن فلابرد علمه أن هذا لا يوجد فى كل من عل صالحا حتى يؤول المؤمن بمزكل ايمانه أويقال المرادمن كانجسع علدصالحا وتوقع الاجر العظم اماعلي صعرمعلى العسرأ وعلى عله الصالح وأن يتهنأ بالهمزة فآخره وقد تسدل ألف وهومفه وليدع أى مترك وقوله وقيل في الا تعرق معطوف على قوله في الدنيا وقوله من الطاعة مرسانه (قوله اذا أردت قرامته) بعني أنه مجازم سلكافي الآية المذكورة كانشهد لهفاء السسة والحدث المشهوري حسرأن النبي صلى الله عليه وسدلم كان يقول قب ل القراءة أعوذ بالله من الشيه طان الرجيع وغيره عما استفاض رواية وعملاوتفعسله في صحتب الآداب وهمذامذهم الجهورمن القراء والفيقها وقدأ خبذيظاهر الاتية بعض الاغة كأبيهم يرة وضي الله تعالى عشمه والنسمرين وقيسل ان الفا الادلالة فيها على ماذكر واناجاعهنم على صنة هذا الجاذيدل على أن القريسة المانعة عن ادادة المقيقة ليس بشرط

فيسه وليس بشئ لان طلب الاستعادة من الوسوسة فى القراءة المؤدّنة الى خلل ملصب الظاهر مكون قبسل الشروع فيهاومثله يكني قرينة فلل والذى غرهأنه لافوق بين هذه الآية وقوله اذا فتراكى الصلاة فانتقة دلبلا قائمياعلى المجاز وترك الظاهر بخلاف مانحن فمه وقدأشار الى رده في السكث حسث قال أجع القراء وجهورالفقها على أنَّ الاستعادُة سال الشروع في القراءة ودل الحديث على أنَّ التقديم هو السنة فنيق سدسة القراءة لهاوالقاعى فاستعدتدل عليها فتقدر الارادة ليصد وأيضا الفراغ عن العمل لايناسب الاستعادةمن العدووانما يناسها الشروعفها فتقدوا لارادة ليكوناأى القراءة والاستعاذة مسبين غنسب واحد ولايكون منهما مجردا لعصبة الاتفاقية التي تنافيها الناء وأشارااسه في المفدّاح بقوله بقرينة القاء والسينة المستقيضة فتأمل ( قوله فاسأل الله) سان لان السين للطلب وقوله من وساوسه سانالمرادأ والتقدر المضاف بقرينة المقام وقوله والجهور على أنه لارسته باب لماروى من ترك النبي صلى الله علم موسله لها وقال عطاء أنها واجبة لطاهر الامر (قوله وفيه داسل الخ) المرادبا لحكم مادل علىه الام وقد اختلف فيه هل يقتضى التكرارا ولاعلى مافصل في الاصول فقيل الام المعلى على شرط أوصفة لاتكر ارلاالمعلق وهومذهب بعض الحنقية والشيافعية والسيدذهب الصنف رجه الله ثعالي هنافى الشرط لانه سب أوعدلة والشئ يتكرر شكررسه وعلته كافى قوله وان كنم جنبافاطهروافانه بدل على وحوب الغسل لكل جنابة وهذامعني قوله قباسا أى قماسالما وقع في الصلاة على ما وقع خارجهما وقسل معناه قباساعلى ما وقع ابتدا وللاشتراك في العلة (قوله يستعيذ في كل ركعة) وهذا مذهب الرُّســـرين والنَّفعيّ وأحـــدُّقولي الشافعي وفي قول آخرُله كَأْني حنيفة يَبْعَوْدْ في الرَّبَعَة الأولى لان قراءة الصلاة كالها كقراءة واحدة ومالذرجه الله تعالى لارى المتعود في الصلاة المفروضة وبراه في غسيها كقيام رمضان (قوله بأن الاستعادة عندالقراءة من هذا القسل) أى قسل العمل السالح المطاوب من الذكور والاناث المورث لطب حاة الدارين واعما خوطب والني صلى الله عليه وسلم دلالة على فضل دبدا العمل وأتغره تابع لعقمة بحسب الذات والزمان وتأكسد اللعث عليه لانداذا أمر بالاستعادة المعصوم فغسره أولى (قوله هكذا أقرأ يُه جبريل علسه الصلاة والسلام عن القلم عن اللوح الحفوظ) هكذارواه المتعلى والواحدى ولم يتعقبه العراف فى تعنر يجهوف الكشف كذا وجدته فى كتب القراآن ولاير بدبالقلم القلم الاعلى فانه مقدم الرسة على اللوح بالنص وانعاأ وادالقلم الذى نسخ بعمن اللوح ونزل بهجير بل عليه الصلاة والسلام دفعة الى السحاء الدئيا فأفهم نفيه نظرفانه لاداعى للعدول عن الظاهر اذالمراد أنه مشروع كذلك فىالازل فتأمل وكائنه وقع في نسطة عن اللوحءن القلم حسكما في بعض النفاسيروا لذى في فسخ القاضى والكشاف خلافه مع أن التأخسرالذكرى لا يقتضي التأخر الرتبي لاسما بدون أداة رتسبوف كتب المكلام القلم العقل الآول واللوح العيقل الثاني (قو لدنساط وولامة) اشارة الى أنّ السلطان هنا مصدر يمغني التسلط وهوالاستدلاء والتمكن من القهر فعطف الولاية علىه للتفسير ثمأ طلق على الحجة وعلى ماحب ذلك وقوله على أواساء ألله أخذمن قوله الذين آمنو القوله تعالى الله ولى الذين آمنوا أومن التوكل لاندى فوض أمره تقدوولاه جسع أموره كان ولياله ويدل علسه مقابلته بقوله يتولونه وقوله المؤمنيين به والمتوكلين علمه اشارة الى أنّ الاصل في الصفة الافراد وقوله فانهم الخدفع لسوّ ال وهوأنه اذ الم يكن له عليهم تسلط لمأمر وابالاستعادةمنه بأنه للاحساط وانكان صدوره فادرا اعتنا بحفظهم ولذا جعل الخطاب أم صلى الله عليه وسلم كامر فالمنني ماعظمهمنه والاستعادة عن محقراته وقبيل نني التسلط بعد الاستعادة وفي الكشف ان هذه الاستمبارية مجرى السان للاستعادة المأسود بهاوأنه لا يكني فيها يجرد العول الفارغ عن اللج الم الله تعالى وأنَّ اللبم السيمانحا هو بالايمان أوَّلا والتوكل مُلْساوعلي الوجهين ظهر وجه ترك العطف ( قوله يحبونه و بطبعونة ) أشارة الى أن والا بعنى جعله والباعليه ومن جعل غبره والساعليه فقد أحبه وأطاقه كقوله ومن يتوله سمنكم الخ وقوله بالقه الخ اشارة الى أنَّ الضمور اجعار بهدم والباء النصدية

وفاستعد الشيطان الرجيم) الله أن يعيد لده نوسا وسه لتسلام سوسك في القراءة والجهور على أنه للاستعباب وفعد دليل على أن المعلى سنعيذ في كل ركعة لاق المسلم المنسطى شرط بشكود بسكود فلساونعقب ولذكر العمل الصالح والوعدعك الدان أن الاستعادة على القرامة من هذا القبيل وعن ابن مسعود قرأت على رسول الله منى الله على وزافقات أعود باالمسع العليم ن الشيطان الرسيم العلي في المسلطان المسلطان) العلي في المسلطان المسلطان) من الشيطان اللوح المفوظ (اله ليسلطان) عن القلعن اللوح المفوظ (اله ليسلطان) ن الم وولاية (على الذين آمنوا وعلى د بهم مع أوليا الله نعالى الوسينه المعالى الوسينه المعالى الوسين على أوليا الله نعالى الوسين المعالى المعال والموكان على فأنهم لايط عون أوام ولا يتسلون وساوسه الافها عشقرون على ندود وغفله ولذلك أصروا بالاستعادة فذكرال لعلنه بعد الامر بالاستعادة للا يتوهم منه أن له سلطانا (انعاساطانه على الذين حواونه) عدونه ويطعونه (والذينهمية) بالله أوبسب الشياان

أولاشيطان والبا السببية ورج باتحاد العمارفه (قوله بالنسم فعلنا الآية الز) اشارة الى أن بدلنا مضمن معنى جعلنالان المديدل نفسها لامكانها وذكرهذا عقب الاستعادة لأنه بمايدخل فمما الشمطان الوسوسة على الناقضين البداء ونحوه وقوله لشطاأ وحكااشارة الى قسمى النسيخ كافصل ف محله وأواذم الخلو فانم ما قدينستان معا وقوله بالتنفق أى بتغفف الزاى وسكون النون (قوله من المسالح) سان لما ينزل والما وللسبنية ولوجعلت صلة العلم صيروماذ كربيان كحكمة النسيخ وردّالطعن بالبدا أوفائدة التبديل فات الطبيب الحاذق قديام المريض بشرية تم بعدد للتينها وعنها ويأمره بضدها وقوله تأمر بشئ تم يدولك اشارة الى وجد الطعن بالمداول بقولوا بأمر الله وينهى سامعلى زعهم فى أنه افترا و (قوله اعتراض) قدم الاعتراض لات الحالمة لاتحلومن الاءتراض وضه التفات والسند قولهم يأمر بشئ ثم ينهى عنه فانه للهلهم يقتضي المداءالذي لايليق بالحكم وبعني بهذا أنه منزل من عندي لاتقوّل على وقوله حكمة الاحكام أي ف سندلها (قوله كقولهم عاتم الحود) قيل المرادحاتم الحوادفان ضيف المبالغة فى كثرة ملابسته له ورد بأنه فالف الكشف في الصافات في رب العزة انه أضف لاختصاصه بها كاتم الحودوسيان الفصاحة وليس الاضافة فسهولا في غورجل صدق من اضافة الموصوف للصفة على جعله تفس الصدق مالغة وذكرغة وجها آخرلا خاسب هنا (قلت) ماارتضاء الفاضل وجه وجمه وليس هوأ باعذرته قال الرضي فياب التعتهم كشرامايض غون الموصوف الى مصدر الصفة نحوخبر السواأى الخبر السي ورحل صدق أى مادق اه وقوله بالتخفيف أى بسكون الدال (قوله تنسه على أنّ انزاله مدرجا النز) قوله مدرجا يصبغة المفعول أي بالتدريج وهومقابل الدفعي وهواشارة الى الفرق بين الانزال والمتنز بل وقدم تفصله بعني أنه لم ينزله دفعة واحدة بل دفعات على حسب المصالح الدينية والمصالح تختلف الختلاف الازمان فيكم امن شئ بلزم في وقت و يتمنع في آخر فكونه كذلك بمايؤ يد صحمة النسم وحسنه فلذلك اختار صعفة نزل هنا دونأ نزل لمناسته لقتضي المفام فقوله على حسب المصالح خبرأن وبجبا يقتضي بدل منه أوحال من الضمير المستترفى مدرجاو بمباالخ خبر وقوله بمبالباءالسببية وفى أسحة مماوليس الانزال التدريجي هنامخصوصاً بالناسخ والمنسوخ كاقبل بل شامل له وقوله ملتبسا الخ اشارة الى أنّ الباء للملابسة وأنّ الحق يمعني الحكمة والصواب المقتضى لتبديل (قه له لشت الله الذين آمنوا) لم يؤوّله بقوله لسين الله ثباتهم كاأوله به غبره لانه لاحاجة السها ذالتثبيت بعدا انستهلم يكن قبله فان نظرالى مطلق الايمان صيم وقوله وأنهسم عطف تغسيري وفي نسيخة فانهم بالفا وهي أولى وقوله المنقادين تفسير للمسلىن بمعناه اللغوى ليقيد بعد يوصيفهم الايمان (قوله وهمامعطوفان على محل لشبت) وجوَّزًا لمعرب العطف على افظه لا نه مصدرتاً وبلاً وقدم نظيره فياقوله لتركموها وزينة على القراءة المشهورة مع وجوه أخرفه لكن المصنف رجه الله حكاه بقيل هناك مضعفاله وهناساقه على وجه يقتضى ارتضاء له فين كالاممه تناف ويدفع بالفرق سهما فأتثمة ختلافافى الفاعل مجوز اللصراحة فأحدهمادون الاتخرفهو نظيرزرتك لتكرمني واجلا لالك وهدذا نظيرزرتك لاحدثك واجلالالك فالتضعيف واجع الى النوجيه واليه أشارا لمصنف رجه الله تعالى بقوله أى تشبيتا وهدابة وبشيارة فهوراجم الى أتحياد فأعل الفعل المعلل وعدمه نم يبتى الكلام على الاتحياد فى وجمة را اللام في المعطوف دون المعطوف عليه ويوجه بأنَّ المصدر المسبَّ ولـ معرف تعلى ما تقرر فى العربة والمفعول له الصريح وان لم يجب تنكير كاءرى للرياشي فلافه قليل كقوله

وأغفر عورا الكريم الخاره \* ففرق بنه ها تفنيا وجرياعلى الافصى فيهما والنكتة فيه أنّ التنبيت أمن عارض بعد حصول الدنت عليه فاختر فيه مسبغة الحدوث مع ذكر الفاعل اشارة الى أنه فعل لله مختص به علاف الهدا بة والسارة فانها تكون بالواسطة وأتما الدفع بأنّ وجود الشرط مجوز لا موجب والاختساد مرج مع ما فيه من فأندة بان جواز الوجهين المربط وجها عند التعقيق (قوله وفيه تعريض بحصول اضداد للنافر لهم انما أنت و في مقرف كنى فيه قل نزله المنت الدف المنافر لهم انما أنت و فترفي كنى فيه قل نزله

(منركون واذارلاآبه كانآبه) النسخ فعلناالا به الناسخة مطان النسوخة الفظاأ وحكم (والله أعلم ما ينزل) من المصالح فلهلما بكون مصلحة في وقت اصر منسلة دهام فنسعفه ومالا بكون مصلحة حنسني بكون مصلة الان أن بنه مكانه وقواً ان كن بروابو عرو ينزل التفقيف (قالوا) أى السلفو (ايما الله تأمريث متقول على الله تأمريث أ يهولك فننهى عنه وهوجواب اداوالله أعلم مَا يَرِلُ اعتراض لدو بيخ الكذار على دولهم والنسه على فسادسناءهم و يحوزان بكون علا (بل أ تدهم لابعلون) عدمة الإحكام ولا عمرون الطامن الصواب (قل زادوح القدس) بعنى مريل علمه السلام واضافة الروح الى القديس وهو الطهركة ولهم الم المود وقرأان كدروح القدس بالتعقيق وفى بنزل وزاد ناسه على أن از الهمد در عاعلى فلينم) لم عديا له خلطارسه (لعنمال للكمة (لشبت الذي آمنوا) ما للكمة (لطب المالية المنست الله الذين منواعلى الاعان بانه كلامه وأنهم اذاسمعواالناس وتدبروا مافعهمن المسالمة لتحديث عمالم المراح المراع ا واطمأت قاد ١١٠ (وهدى وشرى المسلن) النقادين لمكمه وهما معطوفان على على المنتأى سياوهدا بدو بارة وفيه تعريض عصول أضداددلك لغبرهم وقرى لمنب

بالعنيف

روح القدس فالزيادة لمكان التمرينس وأفادسله الله أفتجو لهزئه روح المقدس من ربك يدل أنزله الله فسه فيادة تصويرعلي جواب الطعن بأحسن وجهفات الجكمه تقتضي التبديل فهومن الاسلوب الحبكيم وفيه بَطُر (قولَه بِعنون جِبراالروى الح) جبر بفتم الحيم وسكون البياء الموحدة والراء المهملة وهذه الرواية أنسب افرادالذى والحضرى بالضاد المجهة نسبة الى حضرموت واسمع على ماذ كره المهم لى في الاعلام عبدالله بن عادوله من الاولاد العلاء وعروعا مروالعلاء أسلم وحسب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القول بأغهما غلامان روميان جبرو يساركضة المين فالذى للبنس أوقوله كانا يصنعان السيف الاولى السيوف كأفى الكشاف وعائش بدون هاممذكرعائشة اسم المقلام المذكور وقيل اسمه يعيش وحويطب بالحاء والطاء المهملتين تصغيرخاطب وهو جامع الحطب وقوله وكان صاحب كنب أىكان له دراسة وعلم بالكتب القديمة كالانحيل (قوله وقبل المان الفارسي) ضعفه لما في حواشي الكشاف من أن هذه الا ينمكية وسلمان أسلهالمدينة وكونها اخبا وابأمرمغيب لايناسب السياق وروايه أنه أسليمك واشتراه أنو بكروضى الله عنه وأُعتقه بماضعه فلا يعول عليها كأحثبال أنّ هذه الأكية مدنية (في له لغة الرجل الخ) اشارة الى أت اللسان هذا يمعني التسكليرمي إزالاا لحارجة المعروفة وهومج أزمشيهو روقوله يمبلون قولهم عن الاستقامة البهأى بمسيون المه التعليم وفيه اشارة الى أن مفعوله معذوف وأصل معنى طدوأ طدأ مال ومنه لحد القيرلانه حضرة ماثلة عن وسطه ولحد القير حضره كذلك وألحده بحل له بلدا ولحد بلسانه الى كذامال وقوله من لمدالقبريسيغة الماضي أوالمصدر ووجه الاخذمام ولحده وألحده لفتان نصيحتان مشهورتان وليستا كصدّه وأصده لانّ أصيده غيرمشهورة الاستبعمال فلبس فصامر فيسورة ابراهم من أنّ قراءة الحسن يستنون من أصده منقولا من صدصدود اغرفصهة لانّ في صده مندوحة عن تكلف التعدية ما يقتضي أنّ قراءةغيرجزة والكسائى ليبث فصيمة كافرهم وقولهماسان أعجمي يعنى أنهصفة موصوف مقدروقوله غيربين تفسيرلا عجمي لمقابلته بقولهمبين وقوله ذوبيان وفصاحة الفصاحة تؤخذمن ذكرهذا الوصف بعد توصيفه بالعرسة فانه يقتبني أنه قوي السان لاتعقبد فيه ولا اكنية فتأمل (قوله والجلبّان مستبأ نفتان الخ) استبتناف نحوى أوبيانى فلاعمل لهسمامن الاعراب وفى البحرأ نه ماييال من فاعل يقولون أى يقولون هنذا والحال أقعلهم بأعمية هذاالشير وعرسة هذاالقرآن كان شغي أن عنعهم عن مثل هذه المقالة كقوله أتشترفلا باوقيد أحبس البك واغاذهب الزمخشيري الي الاستثناف لانجيء الاسمية حالا بدون واوشاذ عنده وهو مذهب مرحوح تسع فيه الفراء وقدم تفصيله (قوله وتقريره) أى تقرير النظم أوتقريرا بطال الطعن وقوله بأدنى تأمل من قوله مبين وتلقفه بالفاءأى أبخذه وتناوله منه ومااسر يكون ومنه جسبرهاأى مأخوذا منه وقسل اسم يكون ضميرا لقرآن ومأخيراه وطميرمنه للشمر وقواه هبأته أي فذرذلك الوصف وافرضه وهدذا التركب كاف الحديث هبأت ابانا كان حارا وقد سناه في شرج الدرة وحاصلهمامنع تعلهمنه معسنده فرتسلمه باعتبا والمعنى اذافظه مغام لافظ ذلك البشير بديهة فتكؤ دليلاله ماأتى به من اللفظ المعجز وقوله في بعض أو عاتُ من وره استبعاد لتعلم مثل هذا الاهم الجليل في وقت قلَّ ل بلفظ يسسيرعجمي لاسيمهامع احتمال أت البسامع والمتكلم لايعرفان معنى ذلك فهذا هما يكذبه العقل السلم وقوله معز باعتبارا لعني لاشتماله على المغسات (قوله لايصدقون أنم امن عندالله) فسرميه بقرينة قولة انماأنت مفتر وقوله المحالجق الفاهرأنه تقدير للمتعلق اتماعاتماشا ملالمباهو منجرله بموانعيره فانتمن الحق مالا ينجيهم كالاقرا وببعض الرسل والشرا أم القديمة المسابقة أوخاصا كالايمآن بمعمد صلى الله عليه وسلم ونحوه أواجنه فالتغار بن التفاسرا لمأثورة ظاهر فليست أوالتنبيرف التفسيرلان بلق هوالصراط المستقم الذىمن سلكه نحاكاقيل ومعنى لايهديهم أنسس عدم ابسانهم هوأنه تعالى لايهديهم لحقه على قاوبهم أوعدم هدايتهم هجازاة أعدم اعيانهم بأت تلك الاكات من عنده تعالى وقيل المنق ما هو حق عند الله وهو الاءان والنجاة هي النجاة عن العقاب وفيه تنسه على أنّ الهداية كاتضاف الي نفس الحق تضاف الي طريقه

(ولقدنعلم أنهم بتولون اعليعله بشم) بعنون حسراالروى غلام عامرين المضرى وفيل حبراويسارا كاناب عان السنيمة ويقرآن النوراة والانحبل وكان الرسول ملى الله عليه وسلم يرعلهما ويسمع ما يترآنه وقبل عائداغلام ويعلب نعبد العزى قدأسلم وطن ماحب تحد وقدل النالفادسي (المان الذى المدون المد أعمى المدار حل الذى علون قواؤم عن الاستقامة المعمأ خودمن بسور مردم ما مرة والكسائي بلدون بفتح لدالقبر وقرأ مرة والكسائي بلدون بفتح الما والماءل أن عمى غير بين (وهذا) وهذا القرآن (لسان عربي مين) دوران وفصاحة والبلتان سستأنفتان لابطال لحفهم وتقريره عملوسهن أحدهماأنماسمعهمنه وكلام أعمى لا يفهمه هوولا أنم والقرآن عربي تنهمونه بأدني تأدل فكيف بكون ما تلقفه منه ونانهماهب أنه تعلمه المعنى استماع كالمد ولكن المتلف منه اللفظ لان ذلك أعمى وهدذاعرى والقرآن كاهو بحسر فاعتبار المعنى فهو معزمن مسي اللفظ مع أن العلوم الكذرة التي في القرآن لا عكن تعلها الإ والمناق في الماله الماله والمالة والمالة وسي الله وعلى الله والله مندفى بعض أوفات مروره عليه كامات أعمسة لعلهمالم ووفاه عناها فطعنهم القرآن المحالف أوالكمات الركمة وللعلى عايد عرف م (ان الذي لايوسنون ما مات الله ) لا يصد قون أنها من عند الله 

والاولى أن يقول أوالى سيل الجق أ كمنسه أضاف السيس الى لازمه وهو النجاة ولا يخني أنه تعسف يحن فى غنى عنه بما المعته فتأمل (قوله الى المنة) قدل هو تفسير للمعترك مناسب لاصولهم وفيسه تطروقوا عدّدهم التهديد يساذكره في هذه الآنة واحاطة الشهة قدم في قوله لسان الذي الخ وقوله قلب الامرعليهم اشارة الحائزة فالاسية قصرقلب والمعنى اغيا نفترى هؤلاه لاهو وقوله لانهم لايحافون عقابار دعهم اعدم تصديقهم وصد ومن لايحاف المقاب معترى على الكذب (قوله اشارة الى الذين كفروا أوالى قريش) أتماكونه ألى المكافر تنبطلقا فليسبقهم في قوله الذين لايؤمنون ويدخل فيهسم قريش دخولا أولما وأثما كونه لقريش فلان السباف فيهموهم القائلون اغيا أنت مفتر كأنه بعد عهد مقدمة كاسةهي ان الذين بفترون كأذبون بيرح بماهو كالنتيجة له وهوأن قربشا كاذبون فلااستدراك في المكلام على هدا فالمااذا كإن اشارة الى الذين كفروا فسدفع الاستدرال بأنّ المرأد ماليكاذبن اليكاملون فى الكذب والتعريف جنسي عملى مام بحقيقه في أولنك هم المفلمون أوالمسترون على الكذب أو يقيد الكذب فهذه الوجوم الثلاثة اذا كان أوابّك اشارة الى الذين لا يؤمنون على ماجعة عالشادح العلامة (قولد أى الكاذبون على الحقيقة الخ)شروع في دفع الاستدراك والتكرارويوجيه للعصرا استخاد من النجه بروتعريف الطرفين ومعنى قوله على الحقبقة أى الكاذبون حقيقة وفي نفس الاجر لا بحسب الزعم والاستناد الواقع منهم في قولهم انما أنت مفتروما كه الى الحصر الاضافي وهذاعلى عوم المشار المه على ماصر حبه شراح الكشاف وجوزا دجاء والى كون الاشارة لقريش أوالهما والاشكال بأن أحد اللصرين مناف للاشر مدفوع بأنامعني حصره فبالكفرة عدم تعاوزه عنهم الى غيرهم وهولا يفتضي وجوده في كلهم والفائدة في ضيرقر بش الموصوفين به والحكم على الكل الاشارة الى أنّ منشأ السّكذ ب الكفر المشترك ينهم وأنَّ من المصرعلى الوجوه الاربعة غير حقيق فلإيناف آخر مثله فتأمل (قوله أوالكاملون في الكذب) هذا هو ثاني الوجوه الاربعة والتعريف للعنس الادعاقي بحعل ماعداه كانه لسر تكذب بالنسدة المه على مامروهذا أبلغ من جعله للعهد كامر وقوله أوالذين عادتهم الكذب كاتدل علمه الاسمة ولذا عطف على الفعلمة وبه اندفع الاستدراك لانه كقولك كذبت مازيد وأنت كاذب يعني أت عادتهم الكذب فلذلك اجترؤاعلي سكذيب آبات الله لانه لايصد ومثله الاعن عرف الكذب وفيه قلب حسن لانه اشارة الى أن قريشالما كان عادتهم الكذب أخذوا يكذبون مآيات الله ومن أتى بهاحتى نسبوا من شهده بالامانة والصدق الى الافتراء وقوله أوالكاذبون في قولهم أعا أنت مفترفه وتقسد الكذب (قوله بدل من الذين لا يومنون الخ) أى بدل من الذين لايؤمنون في آيات الله في قوله انميا فقرى الممكذب الذين لآيؤمنون با آيات الله وقوله وأولئك هم الكاذبون اعتراض أيبن البدل والميدل منه كافى الكشاف واعترض عليه أبوحيان وغيره من المعربين بأنه يقتضى أنه لايفترى الكذب الامن كفر يعداعانه والوجود يقتضى أنتمن يفترى الكذب هوالذى الايؤمن مطلقا وهمأ كثرالمفترين وأيضا البدل هوالمقصود والاآية سبقت للردعلى قريش وهمكفار فأصلهم وأجب تارة بأن المراديع دتكنهم من الاعلن كقوله اشتروا الضلالة بالهدى كامر تعقيقه ورد بأن قوله الامن أكر مبأماه ودفع بأن التمكن منه أعممن التمكن من احداثه وابقاله ولا يخني مافسه من التبكلف وتارة بأن المعنى من وجد الكفر فعا منهم بعد الايمان تعميرا على الارتداد أيضا بجعله كأنه صدر منهم لارتضائهم له كبنوفلان قتلوا قتسلاو نارة بأن المرادمن بعدته في قديا كات الله وأيد بأنه مناسب للمبدل منه وكون المشاراليب أهل مكة الذين جدوا بها واستقنتها أنقسهم ولايعني مافى هذا كلموأنه غير ملام لسبب النزول فالثأن تقول أقرب من هذا كله أن يتي الكلام على ظاهره من غيرتكلف وأن هذا تكذيب الهمعلى أبلغ وجه كايقال الن قال ان الشمس غيرط العدفي وم صاح هدد اليس بكذب لان الكذب وصدرهم اقد تقبله المعقول ويحكون هذاعلى الوجه الاول وهو قوله لايهديهم الى الحق فالله تعالى الم

يهدهمالى الحق والصدق وخبرعلي حواسهم نزلوا منزلة من لم يعرفه حتى يساء ده لسانه على النطق به فقيم أنكارهمه أجل مزأن يسمى كذباوا نمايكذب من تعمد ذلك ونطق به مرة فتكون الاكية للزدعلي فريش صريحناوالاخرى دلالةعلى أبلغ وخبه فتأمل وقوله أومن أولنك أومن الكاذبون ردعله ماوردعلى ماقبله والكلام السابق يجرى فسه برمته وقبل أن هذاعلى أن يكون المشار السهقر يشافلا برداعتراض لى حيان بنا على أنّ الاشارة الى الذين لا بؤمنون اذهو يقتضي حصرا فترا والكذب في المرتدين والواقع خلافه على أنه قد عرف الخلص منه وا دا كان مدلامن الكاذبون مكون المعنى قريش هـ م الكاذبون بعه له ايمانهم ولا يخني أن جلتهم ليسو اكذلك وجوابه مامر وفيه بحث (قوله أومبتد أخبره محذوف الخ) أى من مبتدأ خسيره محذوف وهوعلمه غضب الله يقرينه ماذ كره ومن موصولة على هذا وقوله بالذم أيكالام مقطوع عماقب لدلقص بدالذم تقديرا عني أوأذم والقطيع للمدح والذموان تعورف في النعث ومن لانوصف بمالكن لامانع من اعتباره في غيره كالبدل وقد نص عليه سيبويه والحواب المحذوف تقديره فعليه غضب الله كامر واذا كأنت شرطمة فهي مبتدأ أيضا والكلام في خبرها مشهور (قوله دل علمه قوله الامن أكره)كذا في بعض النسيخ وهو سأقط في أكثرها وقد قبل في توجيه هذه النسخة مع أنَّ الدال عليه بحسب الظاهرقوله فعلمهم غضب كاأنه هوالدال على الخيرا يضاأن مبناها على اعتبار تقديم تقدر الجواب على الاستنناء كافى البكشاف ليكون الحبكم الخرج عنه المستثنى مانضنه الجواب أعنى الغضب لاماتضمنه الشبرط أىالكفه والفرق منهما أنه ءلزم على الاول أن مكون احراء كلة الكفر على اللسان مكرها مخظورا م خصالَكَن لم بترتب علب و حكمه وهوالعذاب والغضب وعني الثياني لم يكن محظورا حبث لم يكن كفرا والاقول هو المختارلكن قولة صلى الله علمه وسلم كلاات عمارا وضي الله عنه سلى أيما ما يؤيد الثاني الا أث يؤوّل الردع بعده ماصر اره ثمانه لافرق بن اللواف والخبر في هذا الاأنه ذكر لكل منهما دلملا تسماعلي جريات كل من الدليلين في كل منهما كذا قبل ولا يعني مافيه من التعسف اذليس في كلامة مايدل على تقدير ممقدما أومؤخرا ومآتثبتوا بهأوهن من مت العنكموت وماذكرون النبرق غيرمسلم كاستسمعه عن قريب فالفلاهر أن هذه النسخة على تقدير صعتها المرا دمنها أن ماذكر الى آخر الاية دليل للحواب لتضمنه له ومثله من التسمير كنبرسهل وضميرعلب يعودعلي كونه شرطافانه صريح في العموم بخلاف الموصول فانه يحتمله كما يحتمل العهدوا لاستثنا معمار العموم (قي له على الافتراء أوكلة الكفر) تقدر لمايدل علم الكلام وقبل ان الاقول مبني على أن من كفريد ل من الذين لا يؤمنون وقوله استننا ومتصل لان الكفر التالفظ بمنا إيدل عليه سوا عطابق القلب أولاف دخل فمه ماذكروا اعقد بمعنى اعتقادا لقلب لان أصل معساه الربط ثم استعمل في التصمروا عتقاد القلب الحازم وقال لغية تبعاللامام الراغب امام أهل اللغية فانه قال في مفرداته كفرفلان أذا اعتقدالكفر ومقال ذلك اذاأظهرالكفروان لم يعتقده آه وأمااطلاقه شرعا عَلَى من تَلْفُظُ بِهِ مع القريسَة الدالة على أنه لم يعتقده كالا كراه فغيرمسلم فن قال الاولى تركَّ قوله الغة فان من المكلم بكلمة الكفر بجعل شرعا كافرافقدوهم وظاهره أنه مستاني منقوله الامن كذروقيل انه مستثنى مقدمين قوله فعلهم غضب وقبل من الجزاء والحواب المقدر ولذا قدره في الكشاف قبل الاستثناء وكلام لصنف رجه الله محمّل له أيضا (قوله لم تغير عقدته) أصل معنى الاطمئنان سكون بعد الزعاج والمراد هناالسكون والشات على ماكان علمه بعدا نزعاج الاكراه وقوله وفسه دلمل الخ حسث أطلق الايمان على مجردما في القلب في قوله بالاعبان وأورد عله به أنه لا ملزم منه كون ذلك حقيقة الاعبان لان من جعل لاقرا رركنا قال انه ركن يحتمل السيقوط اذا منع منه مانع من خوس أواكراه (قلت)هذا اختلاف لفظي الانه اذالم يعتبراذا وجدا لمانع كان التصديق وحده اعانا حمنئذ فتأسل (قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا) الاستدرالة على الاكراه لانه رعمايتوهم أنه مطلق وقوله وقلمه مطمعة بالايمان لايدفعه فتأمل ومن الماشرطسة أوموصولة لكن اذاجعلت شرطسة قال أبوحسان دحمه الله تعالى لابدّمن تقمدير

أوس أوائل أوس الكادون أوس المأخره وحوز المحدوق ولي المحدوق والمحدوق والمحدوق والمحدوق والمحدوق والمحدوق المحدوق المحدوق المحدوقة المواب ول علمه المحدوقة المحدوقة المحدوقة المحدوقة والقول والعقل كلايمان لان الكفر لعنه وهم القول والعقلدية وقعه ولما المحدوقة والمحدوقة والمحدوقة

ميندا بعدهالات احكن لاتليها الحل الشرطية ورده المعرب ويؤيده قوله

 ولكنمتي يسترفد القوم أرفد « والتشديرفــهغــبرلازم وتوله اذلاأ عظممن جرمه الخ وهو التصمرعلي فبول الكفر وأماأنه أعظيمته كفريضم المهمنكرآخر كالصدعن سمل الله فلس إشئ لآن الاعظمية بالنسبة لغيره وحده لامصه فلاوجه لماقيل الاظهرأن يقول بعظم برمه والمراد أَنْ عَظَمِ عِذَا يِهِ لَعَظْمِ مِمْ خُورُى مِن جنس عَدله (قوله روى أَنْ قريشا الح) خرج هذا الحديث ان حررجه الله تعالى على اختلاف في طرقه وألفاظه وسمية التصغير أم عمار رضي الله تعالى عنها وقوله بن بعدين أى شعوها بنهما وقوله وجي بضم الواو وكسرالجيم م همزة مبني للمجهول من وجأه بمعنى طعن موالجاروالمجرورنائب الفاعل وروى أن الذى قنلها أبوجه ل لعنه الله وقوله من أجل الرجال أى رغبة في جماعهم فلذا طعنت في قبلها زعهم الفاجر وقوله أعطاهم الخ في مجاز لطنف - كأنه فدا له وقوله مالك أى مالك تسكر وتعزع من ذلك (قوله فعدله مجماقلت) دكره في الهداية بلفظ فعدله سمدون قوله بماقلت ويؤيد مارواه المصنف وحسه الله تعالى مارواه الحاكم وغسره وصحمه من أنه قالله فقل لهم وفسره في الهمداية بأنَّ معه مناه عد الى طمأ نيسة الفاب لا الى اجراء كلُّه الكفر والطمأ ننسة معالان أدنى درجات الامرالاباحة فمكون اجراء كلية الكفرمب الحاوليس كذلك لان الكفر بمالاتزول ومتسمكما بيزف الاصول وقال الرازى ان الامر للاباحسة وقولهم الكفريميا لاتنكشف ومته صحيح لكن الكلام فاجرا كلمة الكفر مكرها لاف الكفر نفسه وتعقب فحواشي الهداية بأن اجراء كلة الكفركفروان كان مكرهاغابته أنه لا يترتب عليه حكم الكفر وأورد على قولهم أدنى دريات الامر الاماحة بأن الامام النسيغ وجده الله تعيالي صرّح بأن أدنى درياته الترخيص وهو لايقتنني الاباحة كالخنث في المين على ماهو خبر وأورد على تأويل الهداية أنه لامعني لامن مبالعود الى الطمأ ينة وهي لرزل واسر بشئ لان المراد الثبات عليها والعود الى جعلها نصب عنه قال الحصاص الاكراه المبيع أن يخاف على نفسه أوبعض أعضائه التاف ان م يفعسل مع اخطاره بساله أنه لاريده فان لم يخطر بباله كفر وقوله الماروى تعلمل لافضلمة التجنب ومسيلة بكسرا للآم لوقوعها يعديا التصغيروا لفتر غلط وقوله أخذبرخصة الله دايسل لمامزعن النسني وقوله صدع بالحق أكاصرح به وأظهره استعارة من الصدع بعنى الشق كقوله فاصدع بمانؤم وليس هذا القاء التهلكة بلهو كالقتل فى الغز وكاصر حبه (قوله أوالوعيد)وهوقوله فعليهم غضب من الله واهم عذاب عظيم فوحد الاشارة على هذا لانم الايشار بهاالى متعدداً ولتأويله بماذكراً وبالوعيد كما أشار السه المصنف رجه الله تعالى وقوله آثروها بالمدأى اختاروهاوقدموها وفسره به اشارة الى تعدى الاستمياب بعلى لتضمنه معنى الابثار (قوله الكافرين في عله الى مانوج ب ثبات الايمان) الى متعلق مهدى والقيد الاول ظاهر لان من لم يعلى قام على الكفريهديه والثانى المدخل فسممن ارتدودام على ذلك وله برتمط النظمأتم ارتباط ويحقمتي الطبيع قدتق ترموقوله الكاملون فالغفلة نسرمه لتم فائدته بعدد كرالطبع وقوله اذا غفلتهم أكأ وقعتهم فىالغفلة الحالة الراهنة أى الحالة الراهنة عندهم عاهم عليه من زخرف الدنيا قال السمين في مفردا ته أصل معنى الرهن الحسرومنه الحالة الراهنة أى الثانة الموجودة اه ومنه قول الفقها والحالة الراهنة هذه وهواستعمال فصيع سائغ وف بعض النسخ الواهنة وهومن تعريف جهلة النساخ (قوله لاجرم أنهم في الا خرةهم الخاسرون) وقلل في آية أخرى الاخسرون لاقتضاء المقيام أولانه وقع في الفواصل هذا عقياد الالف كالكاذبين والكافرين فعبر به لرعاية ذلك وهوأ مرسهل وقوله ضيعوا أعمارهم جعسل الاعمار بمنزلة وأس المال على طريق الكنامة بقرية الضماع والمسران كأقال الشاعر اذا كان رأس المال عمر لـ فاحترس \* علمه من الانفاق في غيرواحب

اعتقده وطبابه نفسا (فعلمهم غضب من الله والهم عداب عظم) ادلاأ عظممن جرمه روى أن قريشا أكر هو اعارا وأبوله باسراوسمسةعلى الارتدادفر بطواسمة بن بعسر سرووجي بحرية في قبلها و قالوا الله أسلت من أجل الرجال فقتلت وقتلوا باسرا وهماأ قل قتملن في الاسلام وأعطاهم عمار بلسانه ماأراد والمكرهافقسل مارسول الله انعارا كذرفتال كلاان عاداملي ايمانا منفرقه الىقدمه واختلط الايمان الهسمه ودمه فأتى عارر سول الله صلى الله عامه وسلم وهو يكي فعل رسول الله صلى الله علمه وسلم يسم عنسه ويقول مالك انعادوالك فعدلهم عاقلت وهودليل على جوازالتكام بالكنرعند الاكراموان كأن الافضل أن يتحنب عند اعزازاللدين كافعله أبواه لماروى أنمسيلة أخذرحلن فقال لاحدهماما تقول فى محد والرسول الله صلى الله علمه وسلم قال فا تقولف فقال أنت أيضا فحلاه وعال للا خر ماتقول في عجد قال رسول الله صلى الله علمه وسلم قال فاتقول في قال أناأصم فأعاد علمه ثلا بافأعاد حوامه فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتال أما الاول فقد أخذ برخصة الله وأتماااثاني فقدصدع بالحق فهنسأله (دلك) اشارة الى الكفريعد الاعان أو الوعمد (بأنهم استعبوا المروة الدنياعلى الآخرة) يسب أنهم آثروهاعليها (وأنّالله لايهدى القوم الكافرين) أى الكافرين في علمه الى ما بوحب شات الايمان ولا يعصمهم من الزينغ (أوائك الذبن طبع الله على قاويهم ومعهم وأبصارهم)فأبتعن ادرال الحقوالتأسل فيه (وأوائث هم الغافلون) الكاملون في الغفلة عايرادبهماذأ غامم المالة الراهنة وتدبر العواآب (لاجرم أنهم في الآ بخوة هم الخاسرون) اذضعوا أعمارهم وصرفوها فياأفضى بهم الى العداب المخلد (م ان رمك للذين هاجروا من بعدمافسوا) أىعذبوا كعساررضي الله تعالى عنه

ومن عفدل عن هدا آقال الاولى أن يقول ضيهوا رؤس أمو الهم (قوله عذيوا) يشعرا لى أن أصل الفتنة

فى الفة ادخال الذهب النارا تظهر جودته من رداءته كاقال الراغب ثم يحبق زبه عن البلاء وتعليب الانسان وقوله الولاية والنصر تفسيراعني اللام الداخلة على النفع ومتعلق بهاأ وبماتدل عليه وفيه اشارة الى أن قوله للذين هاجروا خبرات أى هو كائن لهم لاعليهم وقيل انه متعلق بالخبر على نية التقديم والتأخروا لحرلان الاولى والنابية مكزرة للتأكدة وللثانية وخبرالاولى مقدر وقوله وثمانيا عدحال هؤلام يعني انهاللتف اوت والتساعد في الرتسة مجماز الالتراخي الحقسني اذأ مرهم في الآخرة مؤخر فقتضي الظاهرالعكسوقوله من بعدماعذ بوامريانه وفسرفتنواعلي هذه بوقعوا فالفتنة فانهورد الازماومتعديا ( قوله على الحهاد الخ ) يعين متعليقه امّاخاص بقريسة أوعام وقوله من بعيد الهجرة والجهاد والصبر يعنى أن الضم برراجع لماقبسله وأنث باعتب ادالمذكورات ولوزاد الفستن كانأظهروتركه لدخوله في الصبر وقوله منصوب برحم أي على الظرفية ولايضر تقسيدالرجية بذلك الموملات الرحبة في غيره تثبت بالطريق الاولى وهيذا أحسن لارتماط النظميه ومقايلت القوله فى الاستخرة هم الاخسرون (قوله تجادل عن ذاتها) هواشارة الى ما فى الكشاف من أن الضمر للنفس فبكون تقديره نفس النفس وفسية اضافة الشيئ لنفسه قال في الكشف النفس الاولى هي الذات والجسلة أى الشعنص باجزائه كافي قولك نفس كرعة والثائبة مابؤ كدبه وبدل على حصقة الشئ وهويتسه والفرق ينهماأن الاجزاء ملاحظة فىالاقل دون الثانى والاصل هوالشانى لكن لعدم المغابرة بين الذات وصاحمها استعمل ععني الصاحب ثمأض مف الذات السه فوزان كل نفس وزان كل أحد وفي الفرائد المغارة شرط بن المضاف والمضاف المدلامتناع النسبة بن منتسبين فلذا قالوا يمنع اضافة الشئ لنفسم الاأن المغابرة قبل الاضافة كافية وهي عققة هنالانه لايلزم من مطلق النفس نفسك ويلزم من نفسك مطلق النفس فلذا يحت الاضافة وان اتحدا بعدها ولذا جازء من الشئ وكلسه ونفسسه بخلاف أسدالليث وحبس المنع فتأمل (قوله وتسعى ف خلاصها) سان للمرادس الجادلة والاعتذار بنعو هؤلاء أضافنا وما كامشركن وقوله فتقول نفسي نفسي معمول لمقدركنج وهو سان لعدم الاهتمام بشأن غسرهااذم يقل وادى وأتى وأمى ونحوه لاللمجادلة وهوظاهر وهذه العبارة وردت بعينها فى الحديث وقوله جزاء ماعلت يعنى أنه تجوّز بجول الخزاء كانه عن العدل أوقه مضاف مقدّر (قوله لاينقصون أجرهم) ان أديد بجزاماعلت العقاب وبهذا الثواب فلأتكرا دفيه وانكان الاول أعميكون هذا تكرا واللتأ كيدولذا قيل الاولى تفسيره بأنهم لايظلون بزيادة العقاب أوالعقاب بغيرذنب الاأن يقال هذا أولى لانه لماذكر مجازاة ذنبها توهما حباط علهافد فعبهدا أى توفى جراء علها كله من خبروشر (قوله جعلها مشلا) أى جعل القرية التي هذه حالها مثلا والمرادأ علها مجازا أوبتقدر مضاف فضمن ضرب معنى جعل وقرية مفعول أول ومثلا وغدهول كان وقدمر تفصله وقوله لكل قوم أى هذا المثل ضرب لكل قوم كانوا بهذه الصفة من غيرتعمين أولقوم مخصوصن وهم أهلمكة كاأشار المهقولة أولمكة أىلاهلها والقرية امامقدرة بهده الصفة غيرمعينة اذلابلزم وجود المشبه به أومعينة من قرى الاقلان وقوله من نواحيها سان لكان (قوله جمع نعمة على ترك الاعتدادبالنام) لان المطردجع فعل على أفعل لافعلة ونع بضم النون بمعنى النعمة أواسم جع للنعمة كما قاله الفاضل اليمني (قوله استعار الذوق الخ) لما كان المتسادر أن الاذاقة واللباس هسأ استعارتان اذمعناه ماالحقيق غيرم ادوفي ايقاع احداهماعلى الاخرى خفا ذهب الزمخشرى وسعه المصنف رجه الله تعالى الح مأذكر وحاصله على ماقرره في الكشف أنَّ الأذاقة استعمرت للاصابة وأوثرت للدلالة على شدة التأثيرالتي تفوت لواستعملت الاصابة وبين العلاقة بأت المدوائمن أثر الضرو شبه بالمدولة من طعم المرالسع ووجه الشه مستهما الكراهة والنفرة فهومن باب استعارة المحسوس للمعقول واعافدم الزمخ شرى أنهاجرت مجرى الحقيقة لنفرع علسه أن ايقاعها على اللياس تعريد فلافرق بين اذا قها اياه وأصابها به على ماحقق من أنّ التمريد انعاصين أو يصع بالحقيقة أوما أخق بها

الولاية والنصروم لساعم عال هؤلاء عن عال أولا فوقرأ ابنعام فتنواطالفتح أى بعد ماعد لواللون بن كالمضرى أكره مولاه جبراحتي ارتدئم أسأاوها جرا (ثم جاهدوا وصدوا) على المهادوما أصابح من المشاق (اندباندن دهدها) من دهدالهدرة والجهاد والصدر (لغفور) لمافعلوا قبل (رحيم) سنع عليم مجازاة على ماصنعوا بعد (يوم تأتي ط نفس)سموبرحم أولادكر (تعادل عن نفسها) تعادل عن ذا بهاوندهي في خلاصها لايهما شأن غيرها فتقول نسى نسى (وتوفي كل نفس ماعلت) جراء ماعلت (وهم كالنظارن)لا نقصون أجرهم (ونعرب الله مثلاقرية)أى حعلها شلالكل قوم أنم الله عليم فأنطرتهم النعدمة فتكفروا فأنزل الله المناعدة الماعدة (المنتقدة المعامدة) المرابع الملهاخوف (يأتيه ارزقها) أقواتها لارعم أهلهاخوف (يأتيه ارزقها) أقواتها (رغدا)واسعا (من كل شكان) من نواحيها (فكفرت بأنع الله) بعمد عنهم على فرك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع أوجع أم كيؤس وأبؤس (فأذاقه الله لباس الجوع والموف) استعار الذوق لادر الذائر الضرر

واللساماغشيم واشتلعلم نالوع واللي وأوقت الاذاقة علم والنظر الى وأوقت والمؤدة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والداء الداء الداء المحالة والداء الداء المحالة وفي لانه يعون على الداء المحالة والداء المالة والمحالة وال

من المجاز الشائع فسكان على المصنف رجه الله تعالى أن لا يهمله وأثما الاعتراض علمه بأنه لولاه لم يظهر كونه ملائماللمستعارله لان حدوث الاستعارة في هذا وستدى أن يكون لماس الحوع قرينة الاستعارة لعدم مايصلى بنةلهاغ بره فكنف تتأتى النحريد فدفوع بأنهمت ني على أنّ التحريد لايكون قريث معرأته حنئتذ ععلاالقرينة ابقاعه على اللياس واللياس استعيرا باغشيه من أثرا لحوع واللوف وهو ضررهما والغاشي هوالضر ولاالحوع والخوف والاكان السالحويج كلحين الماه وحدثث تسنوحه القاع الاذاقةعلى اللباس اذالمعني فأذاقهم ماغشيهم من ضروا لجوع وانلوف وظهروجه ايشارا لتحريذعلى الترشيع لان الأذاقة تفيد ممالاتفده الكسوة من التأثير والادراك وأوثر اللباس على الطع للدلالة على الشمول والاذاقة على الكسوة للدّلالة على التأثيروالتأثر ألموجب لقوة الادراك وهذاأ ولى ممافي المفتاح منحل اللباس على رئماته الهستة وتغير اللون اللازمين الجوع والخوف اذلا يحسن موقع الاذاقة وتكون الاصابة ألمغموقعا بعنى أنه حسنئذا ستعارة محسوس لمثله فتفوت المالغة التي اختسر لاحلها الاذاقة ايهاماللعلة وقال المحقق في شرح المخنص الذي يلوحمن كلام القوم ان في هده الآية استعمارتين احداهما تصريحة والاخرى مكنمة فأنهشه ماغشى الانسان عندا لحوع والخوف من أثر الضرومن حث الاشتمال باللماس فاستعبرته اسمه ومن حبث الكراهية بالطعم المرااشع فمكون استعارة مصررحة نظر االىالا ولومكنية نظراا لى الثاني وتبكون الإذاقة تخبيلا وقعضة ذلك أن الاستعارة ماليكاية ان كانت تشبهامضمرا فى النفس فلامانع من كون المشبه في التشبية مذكورًا مجازًا وان كانت المسبية به المرموز والمستعارللمشبه فلأمانع أيضافى ذلك من ذكر المشيه مجازا وانكانت المشبه المستعار للمشبعه كاهومذهب السكاكي فصته تدورعل صة الاستعارة من المستعار فان صت صو والافلا ولذا قال المدقق في الكشف ان الجل على التحسل ضعيف لا بلاغم بلاغة التنزيل فكونه منزع القوم هنا لايخلومن التأمل كمفوقدذه شيخنا الصناعة الى خلافه وقولهمن الجوع والخوف من هنا ابتدائية أوسيسة أىماغشبهم ناشئ من ذلك أوحاصيل يسيبه لاسانسة والاكان ليساس الجوع تشيهبا كايمن الماكام وقدحوزه شراح المفتاح في النظم واعداأت السكاكي جعل هذه الاستعارهمن الاستعارات المحتلة للتحقيق والتخسل فقبال الذي يظهرمن لفظ اللساس عند الاصحباب بتأملهم فسيدهو الحلءلى النخدل بأن يشبه الجوع ف التأثيريذى لبساس قاصد للتأثير مبالغ فيه فيخترع له صورة كاللياس وبطلق علهااسمه الموضوع الهومتحقق ويحفل عندى أن محمل على المحقيق وذلك بأن يستعارا المحمط بالانسان عند حوعهمن تغيرلونه ورثائه هيئته فبكون استعارة المحسوس للمحسوس واعترض بأن الجل على التخسل لأيلام بلاغة القرآن لان الوع اذاشبه المؤثر القاصدا اكامل فها ولاه ناسب أن يخترع المصورة ماكون آلة للتأثير لاصورة اللياس وهذا الاعتراض أورده الشريف في شرح المفتاح وتدعيه الفاضل المحشى ظاناأنه واردغيرمند فعولا يحني أت السكاكي ترى أن التغيسلة مستعملة في أمروهمي توهمه المتكلم شبها معناه الحقيق على ماحقق في محله فاللماس اذاكان تخسلا محوز أن يكون المراد به أمرا مشقلاعلي الحوع اثمال اللياس كالقعط ومشقلاعلى اللوف كالماطة العدو وغوه فلاوحه لقوله صورة المباس بمبالامدخل له فى التأثير وما ادّعامين أنه لا يناسب مع الفاعل الاذكر الا له تلتأثير م يصرح به أحد من القوم ولايتأتي التزامه في كل مكندة ألاتر المُلوقلت ان مسافة القصر القريضّ مازال بطويها حتى نزل سامه على تشسمه المدح عسافر أثنت له المسافة تخسلا وما معذه ترشيحا كانت تعارة حسسنة وليست قرينها آلة لذلك الفاعل بلأمر من لوازمه ولوتتمعت كلام البلغا وحدت مشله يقوت العد ويخرق سماج الحد مع أنه لوسلم و ردعلي ما اختياره فان الاذاقة لاتناس اللساس ظاهرا فتأمل (قوله كقول كشير عمر الردا الذاتب مضاحكا \* غلقت المحكته رقاب المال) فبذااليت من شواهدالعرسة وهومن قصيدة ليكثير عزة مدح بهاعمر من عبيدالعزيز رضي الله تعيالي

عنمه يقول انه حوادلات الغمرمن الغمرة وهي في الاصل معظم الما وصيح ثرته فاستعبرت الشدة والعطاءالكثير بالكل كثير فالمعسني أنه كثيرالعطاء وقسل كشرالدين لكثرة عطائه فوضع الرداء موضع الدين الذي يغمر الذمة لان كالمنهسما كذلك أما الرداء فتغسمر اللابس وأما الدين فعقد موالذمة ومنه قول حكم العرب من أراد الغسني فليخفف الرداأى ثقل الدين واذا تسم ضاحكا قسل معناه شارعاف الضعف وقال الفاضل الممنى معناه اذا فعك تسم أى ان فعكد كلمه تسم وهومن أخلاق الكرام والمعنى أنهاذا تسمف وجه راجيه وجبت الهمر وفاب ماله وصارت الهم عمراة الرهن اذاغلق عندم تهنه أن استعقه وصاوله اذا عزال اهن عن تغلصه وكان هذا معروفا في الحاهلة وان لم يتعاقد اعليه كافى يع الوفاء ففيه استعارة تمعية وقال السيرافي معناه أنه ا ذا فعل وهب ماله والمال عام لكل متموّل ويحتص مالابل في اطلاق كالمهبر لانها أكثراً مو الهبم فرقاب الاموال الابل نفسها كقوله من أعتق رقية أي عيدا والغلق هذا بالغين المجمة ضد الفتح والمعروف الاحسان هذا ( قوله الغمر الذى هو وصف المعروف والنوال) تظر الى المستعاولة كذافي الكشاف واعترض علمه أَن أهل اللغة انصواعلى أنه يوصف به الثوب أيضا كايوصف به النوال وكالاهم امجاز وقدصر حبه فى الاساس فبين كالاممه تدافع وأحسب بأندشاع فى النوال وانكان محازا فلا سافيه استعماله فى اللباس مجازا أيضا وهذا لا يحسم مادة الاشكال لانه اذا وصف به الثوب وأضف المه لم يكن تعريدا قال الفاضل المينى بعدماقرركالام الزبخشري قلت فمه عدول عن الظاهر لان الغمرلس صفة حقيقسة للنوال والمعروف بل هووصف للتعرالمستعار أولاللمعروف يقال غره الما يغمره غراأي علاه والغمرا الماءا لكثعرفهوههنا تجريد للاستعارة بعدأن كانترشيحا وهذا المشال المستشهديه يشسه مافى الآية فى أن التجريدليس تجريدا محضاانتهي وهذا هوتحق ق المقسام عاتندفع به الاوهام ونظيره من عثنامن مرقد نافقد بر (قوله يسازعني ودانى عبد عروالخ) أراد بالرداء سفه لانه يتوشي به كايتوشيم بالردا كافي الاساس وفي الأيضاح أنه أويديه السيف لانه يصون صاحبه صون الرداء والاقل أظهر وسأل بعض الملاحدة ابن الاعرابي فقال أللتقوى لبياس فقيال نعمالتقوى لباس ولاباس وإذارحم اللمالناس فلارحم هذاالراس حبأن مجدا صلى الله عليه وسلم يكن نساألم يكن عربيا والاعتماراف العسامة من غيرادارة تحت الحنك يقول يجاذبني سيغي الشخص المسمى بعبسد عرووير يدأن بأخذ منى فقلت له رويدك أى تمهه ل فلي النصف الاعلى منه وهوما كان منه بيمنه فخذأن النصف الا خرمنه فلنه على رأسك ومعناه أنه يضربه ومثله قول الاخر نقاء بهم أسافنا شرقسية \* ففيناغوا شهاوفهم صدورها

فالاعتمار ترشيم لاستعارة الردا وهومعنى قوله نظرا الى المستعاد والشطر النصف و البعض من الشئ وقوله بصنعهم أى مصنوعهم اشارة الى أن ما موصولة والعائد محذوف أى بصنعونه و يحوزان المكون مصدرية والساسسية والضمران عائدان على الضاف المقدر في قوله ضرب الله مشالا قرية القلام وقسل المعائد على القرية من ادام الهافهو كقوله أوهم فاتلون بعدة قوله وكمن قرية أهلكناها وقوله عادالى ذكرهم) بعدما ذكر متملهم هذاه من على المختاد في تفسير قوله منزان القرية المناف المتحدمة بلقرية مفروضة ضرب بالماسل فانها ذكرت تشلالهم بماية سمالهم شما تقدل من التمثيل لهم التصريح بحالهم الداخلة في المتشل فلا وجه لقول أي حيان رحما المتم تعين أن را ديالقرية المولة ولقد جاهم رسول منهم واذا أريدهما مكة فهو ظاهر المناسسة والارتباط بماقبله (قوله أى حال التباسهم بالظلم) سان لان الجالمة تقتضى تلسهم بمضمونها قد سل وقوع معنى العامل في اوهو لا ينافي الاستمرار الذى تفسده الاسهدة بل المناسبة والارتباط بماقيل من العدار وهولم يقع بكة فيكون اخبارا الغيب ولا ينافيه لان السورة مكية أو وقعة بدراتبادر القتل من العذاب وهولم يقع بكة فيكون اخبارا الغيب ولا ينافيه لان السورة مكية أو وقعة بدراتبادر القتل من العذاب وهولم يقع بكة فيكون اخبارا الغيب ولا ينافيه المناسورة مكية أو وقعة بدراتبادر القتل من العذاب وهولم يقع بكة فيكون اخبارا الغيب ولا ينافيه المناسبة بالمناس المناسبة بالمناسبة بالمنال المناسبة بالمناسبة بالمناسبة بناسبة بالمناسبة بسيد بالمناسبة با

وأضاف الده الغورالذي هووه في الموق والذوال لاومغ الرداء نظر اللي المستعادله وقل علم الله الله المستعاد وقل علم و من المردائي علم و من المردائي علم و من المردائي علم و من المردائي المردائي علم و من المردائي المر

(فكلواعمارنقكم الله علاطما) بالم ماأ مل الله له-م وسكرماأنع عليهم بعد مازجرهم عن الكفروها دهم علمه بماذكر من التشلوالعذاب الذي حل جهم المالهم عنصنع الماهلية ومذاهبها الفاسدة (واشكروا نعمت الله ال كنتم الم نعمدون) تطبعون أوان صوزعكم انكم نقصدين فسَالمِللهِ عَادَة الالمُعادِة الالمُعادِة الالمُعادِة الالمُعادِة الالمُعادِة الالمُعادِة المُعادِة المُعادِّة المعادِّة المُعادِّة المُعادِّة المُعادِّة المُعادِّة ال والدم وللم الخنزروما أهل لغدالله به فن اضطر غداغ ولاعادفان الله عفورسم المأمرهم بتناول مأأحل لهم عددعليم عزمانه لعملم ن و مال المال الما التعريم والتعامل بأهواتهم فقال (ولا تقولوا الماتعف ألسنتكم الكذب همذا حلال وهذا حرام) كأفالواما في بطون هذه الانعام خالصة المالات ومقدة على الكادم وتصدرا الملة فأغامه والمخرمات في الاحتاس الاربعة الامانم المهدليل السباع والمعر الاهلة وانتصاب الكنب الانسولواوهذا حلالوهدا حرام دلمنه أومتعلق بتصف الكنبال القول أى ولاتقولوا الكنبال و في المستكرة و الما المال وهذا مرام أومفعول لاتقولوا والكذب منتصب بتصف وما مدرية أى ولا , قولواهذا ولان وهذا مرام لوصف السنتكم الكذب أى لانعزموا ولاتم للواء بردفول تنطق به السنتكم من عبردلال

كون الماضي مجازاعن المستقبل المتعقق وقوعه كالوهم (قوله أمرهم بأكل ماأحل الله لهسم الخ) أمروأحل تنازعا قوله الله وماأحل من قوله حسلالا وهوحال من مالانمادلت عليه من التبعيضية لتكلف الحال من الحرف بلامقتض وخصه لانه لايأمر بأكل الحرام والطب مايستملذوقد يكون بمعنى الحلال ف غرهذا ومن ابتدائية أوشعنصة والمقسود بهذا سان ارتباطه عاقبله بالفاء وقوله صدام فعول لاجلهمن قوله أمرهم أى صدالهم عن فعله بعد ذلك أوعن الاستمرار عليه وقوله وشكرما أنم بوطئة لما بعده وقوله حل بهم مبنى على المفسير الاقل (قوله تطبعون الخ) يعنى أن هذه مر سطة عاقبلها ومؤكدة له فاماأن تحمل على الطاعة لتطابق الامرأ وتجرى على حقيقتها بناء على زعهم الكاذب من أن الالهة مقربة لله وشفعا عنده فعيادتها عبادة لدلانه المستحق للعيادة وماعداه ذريعة وانماأ ولتبهدا لانهم لم يكونوا يخصون الله العادة (قوله تعالى انما حرم الخ) مرتفسيره وقوله فن اضطرأى دعت مضرورة المخمصة الىتنا ول شئ من ذلك غير ماغ على مضطراً خرولا عادمة عدّ قدر الضرورة وسدّ الرمق فالله لا يواخذه بذلك وقوله ليعلم مجهول عسلم أومعلوم اعسلم وقوله ماعدا هاحسل لهم يكسرالحاء يمعنى حلال وهذابناء على أنَّ الاصل الاباحة والحرمة متوقفة على الدليل وقوله ثمَّ أكدالخ توطئة لما بعد ، وانحاكان تأكيدا لان الحصر يفيدأن المحزم والمحلل ماحرتمه الله وأحله فغييره كذب منهسي فالتصريح بالنهي عن الكذب يؤكده ولاينافسه العطف كامرمرارا وقوله كافالواالخ مرتفسيره في الانعام (قوله ومقتضى سياق الكلام)وهوالنهي عن المحلسل والنمر م بعد تعديد الحرمات والحصر وليس هذامن السكوت في موضع البيان حتى يكون بيا بالانه نني لماعدا ماذكر (قوله الامانس) بصغة المعلوم أي ضعه البهاد لمل آخر من السنة وهو استثناء من مقدّو تنفزع على ماقبله أى فتنعصر المحرّمات فيماذكر الاماضمه الدلمل وسكت عن الخدل للاختلاف في حرمتها كمافصيل في النبقه والجريضة تنجع حياد والاهلسة هي الجرالمركوبة الاالوحشية فانقلت كيف يضم اليهاماذكرمع الحصر المنافى لة قلت هولا ينافيه لانه حصراضاف والنسمة الى ما حرموه ولات المذكورات لم تحرم في الم آضى فتأمّل (قوله وانتصاب الكذب الخ) هذا الوجمه لقراءة الجهور بكسر الذال ونصب الباء وقدوجهت بوجوه منهاهذا وهوأته مفعول به وقوله هذاحلال الخبدل منهبدلكل وقب لاانه مفعول مطلق فلايكون هذا بدلامنه لانه مقول القول وفيه نظر لانه يجوز أن يكون بدل اشتمال وهذامن ابدال الجلة من المفرد قال ابن الحاجب رجه الله تعالى وهذا بنا على أنّ القول هل هومتعد أولا وماعلي هذاموصولة والعائد محسدوف والمعني لاتقولوا هذا حلال وهذاحرام لماتصفه ألسنتكم بالحلوا لحرمة فقدم الكذب عليه وأبدل منه واللام صله للقول كإيقال لاتقل النسذانه حلال أى ف شأنه وحقه فهي للاختصاص وسسأتي لها تفسير آخر وفيه اشارة الى أنه مجرد قول باللسان لاحكم مصم عليه (قوله أومتعلق بتصف) أى سان وتفسير له على ارادة القول أى تقدر مبعده لمكون قوا هذا حلال وهذاح ام مقولا ومعمولاله والجلة مبيئة ومفسرة اقوله تصف الخلتصدرها بالفاء التفصيلية كافى قوله فتويوا الى بأرتكم فاقتلوا أنفسكم كاذكره المصنف وحما لله تعالى ويحتمل أنه بسان لحاصل المعنى بلاتقدير وقبل انه بتضمن القول أى قائلن ذلك واللام بمعالها وقوله فتقولوا جواب النهى ولانعقبدفيه كافيبت الفرزدق كانوهم اذلا تقديم ولاتأخيرفسه وقوله السفه اشارة الح أنماموصولة عائدهما محذوف (قوله أومفعول لاتقولوا) أى قوله هذا حالال وهذا مراممقول القول والكذب مفعول بهاتصف فهومعطوف على قوله وهذا حلال وهذا حرام بدل منه وهي معطوفة على الاسمسة قبلها الإجال حتى يتوجه ماقبل الهعطف على قوله أومتعلق لكنه مع ماعطف عليه كان تفصيلا متعلقا يقوله وانتصاب آلكذب بلاتفولوا وهذالس كذلك فالوجه عطفه على جله وانتصاب الكذب بلاتقولوالخ بتقدير مبتداأى وهومفعول لاتقولوا ولايتكلف توجيه مع أنه ظاهر وتردد المعرب في جوازكون الكذب تنازع فيه تقولوا وتصف واللام على هذا التعليل وبان أنه قول لم ينشأ عن جة ودليل كأشار

الده المصنف رحمه الله تعالى وايس شكرا رمع قوله لنف ترواعلى الله الكذب لان هذا لا ثبات الكذب مطلقا وذلك لا ثبات الكذب على الله فهوا شارة الى أنهم لقر نهم على الكذب اجترقاعلى الكذب على الله فنسبوا ما حلاوه وحرّموه الله (فوله ووصف ألسنتم الكذب مبالغة الح) هذا على جعل الكذب مفعول نصف ففيه مبالغة في مسالغة الكذب كانت مجهولة حتى كن شف كلامهم عن ماهمة الكذب وأوضعها كا أشار المه الرازى فتصف ععنى توضع فهو عنزلة الحدوال عريف الكاشف عن ماهمة الكذب فالتعريف في الكذب للبنس كان ألسنتم فهو عنزلة الحدوالة عريف الكاشف عن ماهمة الكذب فالتعريف في الكذب للبنس كان ألسنتم ادان طقت كذفت عن حقيقته وعليه قول المعرى

سرى برق المعرّة بعدوهن \* فبات برامة يصف الكلالا

ونحوه نهاره صائماذا وصف اليوم بمايو صف به الشعنص لكثرة وقوع ذلك النعمل فيسه وكذلك وجهها يصف الجال لان وجهها لما كان موصوفا بالجال الفائق صادكا "نه حقيقة الجال ومنبعه الذي يعرف منه حتى كا نه يصفه و يعرفه كقوله

أضعت عنك من جود مصورة \* لابل عنك منها صورالحود

فهومن الاستنادا لمجازىأ ونقول ان وجهها يصف الجال بلسان الحال فهواستعارة مكنسة وعلب اقتصر في الكشف كائه بقول ما لي هو الجال بعينه ومشله و اردفى كلام العرب و العم هـ ذا زيدة مافى شروح الكشاف ومافى الآية أبلغ من المشال المذكور لماسمعت (قوله وقرى الكذب بالمرالخ) تسعف أبااليقا وجهالله تعالى لكنه أسمح في قوله من ما اذالمبدل منه هي مع مدخولها وفيه ردّعلي الزهخشرى اذجعله نعتالما المصدرية مع صلتها لان المصدر المسبولة من أن وما المصدرية مع الفعل معرف ة كالمفتمرلا يجوزنعت وكذا أخواتهما فلايقىال اعجبنى أن تقوم السريع بمعنى قىامك السريع (قوله والكذب) معطوف على ماقسله أى وقرى الكذب بضم الكاف والذال المخففة جع كذوب كصبوروصم أوجع كذاب بكسرال كاف وتنفيف الذال مصدر كالقتال وصف به مبالغة وجع على فعلك كتاب وكتب وقدل انهجع كاذب كشارف وشرف وقوله وبالنصب هي قراءة مسلمين محارب كانقله ان عطمة رجه الله تعالى وخرجت على وجوه أحدها أنها منصوبة على الشستروالذم وهي نعت للالسنة مقطوع والثانى أن يكون ععني الكلم الكواذب يعني أنها مفعول يهاو العبامل فهااتما تصف أوالقول أى لاتقولوا الكلم الكواذب والشاأث أنه منصوب على أنه مفعول مطلق لتصف من معناه على أنهجع كذاب المصدر ولبعده تركه الصنف رجمه الله تعالى وأعرب هذا حلال الح على مامر ولااشكال في ابداله لانه كام ماعته ارموا ده وكلامان طاهرا (قوله تعلمل لا يتضمن معنى الغرض) بعني أنها لام الصبرورة والعاقبة المستعارة من التعليلية كامر تحقيق أدماصدومهم ليس لاجل هذا بل لاغراض أخر يترتب عليهاماذكر وقال المعرب يجوزأن تكون التعليل ولايعد قصدهم لذلك وهو بدل من لماتصف لات وصفهم الكذب هوا فتراعلي الله أومتضمن له كامر عاله أبوحسان رجمه القه تعالى وهوعلى تقدر حعل مامصدر بة امّااذا كانت ععنى الذى فالام ليست للتعليل فيسدل منهاما يفهم التعليل واغيا هي متعلقة بلانتولوا على حددها في قولك لا تفولوا لما أحسل الله هدذا حرام أي لا تسمو مبهدا الاسم وقدمرلها توجيه آخرةريب من هدا قيل ولامانع من ارادة التعليل على الموصولية أيضا (قولها كان المفترى) اسم فاعسل أى السكاذب وقوله نفى عنهم الفلاح أى الظفروالفوز عطاوب يعتسدبه وأمّا ماقصدوه فأمر قلسل منقطع مفض الحائل سران والعدداب المخلد فلاعدرة يه كاستحرجه والسه أشار المصنف رحه الله تعالى بقوله و بينه الخز قوله أى ما يفترون لاجله) يشير الى أن قوله متاع خبرميته محذوف تقدره ماذكرلامتاع مبتدأ وقلىل خبره لان النكرة لايخبرعنها بدون مسوغ وتأو يلابتاعها ونحوه بعيد وقوله منفعة الخ تفسيرلقوله متاع (قوله أى فيسورة الانعام) قيسل وفي هذه الآية دليسل

ووصف ألسنتهم الكذب مسالغة في وصف كالمهم بالكذب لأن تصفية الكذب كان يجهولة وألسنتهم تصفها وتعزفها بكادمهم مذاولذلك عدمن فصيح الكلام كقولهم وحههانصف المال وعشهانصف السحر وقرى الكذب فالمحربة لامن ما والكذب مع كر ذوب أوكذاب الرفع صفة للالسنة وبالنصب على الدم أوعدى الكلم الكوادب (لتفترواعلى الله الكذب) تعلى لاستضمن معنى الغرض (ان الذين يغترون على الله الكذب لاية لمون)الحكان الفترى يفترى المصل مطلوب تفي عنهم الفلاح وبينه بقوله (مناع قلمل)أى ما نفترون لاحله أو ماهم وسه منفعة قلله نقطع عن قريب (والهم عذاب أليم) في الأخرة (وعملي الأنين هادوا حرمنا ماقصصناعلىك) أى في سورة الانعام في قوله وعملى الذين فادوا حرّمناكل ذى ظفر (من قبل)

على تقدّم آية سورة الانعام في التزول لاعلى تقدم سورة الانعام بتمامها كما ظنّ قات هـ ذا غف له عماذكره المصنف رجه الله تعالى في آخر سورة الاثعام من أنها أنزات جلة واحدة فالقائل بني كلامه على مدى المصنف رحه الله تعالى وقد تقدم منا كلام فسه (قوله متعلق بقصصنا أو بحرمنا) تتقدير مضاف تقسد روعلي الاول من قبل نزول هـ ذه الاية وكذاعلى الثاني و يحتمل أن يقدر فسه من قسل تغريم احترم على أتنسك وهوأولى وبجوزنه السازع وقوله عوقبوا به أى النحر بمعلسه أى عسلى ماعوقبوا به فالضميرا لاول للتحريم والثاني للموصول والفرق بينهمو بتن غسرهم في التحريم أنّ هــذه الامة لم يحرم عليها الامافيه مضرة لهاوغرهم قد يحرم عليه ممالا ضررف عقوبة لهم بالمنع كاليهود قال تعالى فيظلمن الذين هادوا حرمنا الآية ( قوله بسيم) فالبا السيسة والمراديا لهالة السيب الحامل لهم على العمل كالغبرة الحاهلية الحاملة على القتل وغبرذلك وقوله أوملتسب فهي للملابسة وقوله لتع الحهل الله وعقاله متعلق تقدر ملتسسن تعلسله يعني أنه فسر معاذكر فشمل الحاهل بمماذكراذاعل سوأ لفلية شهوته فسسببه غلبة الشهوة ويصدق عليه أنه ملتبس بالجهالة المذكورة وعدم التدير بالنصب معطوف على الحهل ولغلبة الشهوة متعلق علتسين وقسل يقوله عباوا السوم وغرومنصوب معطوف على الافترام (قوله من بعدالتوبه) لميذكرالاصلاح كافى بعض التفاسير لانهمندرج فى المتوبة وتكميلها وليسشيأ آخر ثمنظم هذه الآية واعرابها كقوله تعالى ثمان ربك للذينها جروا فلمذا ترك النعرض له اغرب العهمد وقوله بثب على الآنابة وهي التوبة أى تفضل لامنه فانَّ مقتضاها العنبولا الآثابة (قوله لكماله واستجماعه فضائل الخ) أى الامَّة أصل معناها الجاعة الكثرة فأطلقت علمه لاستعماعه كالاتلات كادنو حدف وأحدبل فيأمة من الام واستشهد عليماأ ستشهادا معنو بايالبيت المذكور وهولاى نواس الشاعر المشهو رمن شعر يحدجه الفضل س الربع الوزيروهو

قولالهر ونامام الهدى \* عنداحتفال المجلس الحاشد نصيحة الفضل واشفاقه \* أخلى له وجهد من حاسد بصادق الطاعة ديانها \* وواحد الغائب والشاهد أنت على مابك من قدرة \* فلست مثل الفضل بالواجد أوجده الله قامنه \* لطالب ذال ولاناسد وليس لله عسننكر \* أن يجمع العالم في واحد

وقوله وليس لله روى ليس من الله كمانى نسخ هذا الكتاب والمشهور فالكتب الاديسة ليس على الله ومستنكر بمعنى مستغرب فلايقال الاحسن أن يقول ليس من الله بالله عليه الصلاة والبيت ظاهر غير عماله المتفسير وقد تعه كثير من الشعراء في هذا المعنى وقوله وهو أى ابراهم عليه الصلاة والسلام رئيس الموحسدين أى في عصره وقوله قدوة المحقفين لانه أقول من نصب أدلة التوحسد فقوله الذى المؤسسان الموحسدين أى في عصره وقوله وله بالحي الدامغة أى التى تمازم المصم بحيث لا يقدر على الجواب مجاز من دمغه اذا شعبه شعبة بلغت دماغه (قوله ولذلك عقب ذكره بتزيف) في نسخة بالباء وفي أخرى بدونها وعلى الشائية فهو بالتشديد من قوله عقبه أذا خلفه تم تعدى بالتضعيف الى مفعولين و يجوز رفع ذكره فانه يقال عقب العضاف الى مفعولين و يجوز رفع ذكره فانه يقال عقب المشركين بذكره وهو تكلف يؤيد أن تلل النسخ لا بلتفت المسلم المنافر و هو تكلف يؤيد أن تلل النسخ المنافرة المنام والانسلام وقوله من الشرك الخاصارة الى مامة في المنافرة والمنافرة والسلام والأبطال مستعار من رفيف الدراهم اذ جعلها زيوفا لا ترج وهذا الشارة الى مامة في سورة الانعام وقوله من الشرك الخاشارة الى مامة في ساحكم المنافرة والسلام الشرك الخاشارة الى ماسق في النظم (قوله أولانه كان وحده مؤمنا الخي الانه عليه الصلاة والسلام المشرك الخاشارة الى ماسق في النظم (قوله أولانه كان وحده مؤمنا الخي) لانه عليه الصلاة والسلام الشرك الخاشارة الى ماسق في النظم (قوله أولانه كان وحده مؤمنا الخي) لانه عليه الصلاة والسلام المسرك المنافرة المنابية والمنافرة و

متعلق بقصصنا أو بحرمذا (وماطلناهم) بالتعريم (ولكن كانوا أنفسهم يظلون) مسفعاداماء وقبوابه عليه وفيه تنبيه على الفرق بينهم وبين غسرهم فى التعريم واله كل مكون المضرة ويحدون العقوبة (م الدين علوا الدوجهالة)بسيكا أومات سنبها السعم المهدل بالله وعقاله وعدم الدرفى العواقب لغلب قالشهو والدوريم الافتراء على الله وغده (م مايوا من يعددلك واصلحوا انربك من يعدها)من بعدالتوية (لغفور) لذلك السوء (رحيم) القابراه ما القابراه من الأنابة (القابراه من الأنابة الأنابة المنابة الأنابة المنابة ا الكاله واستعماعه فضائل لاتكاد نوجله الامفرقة في أشفاص كثيرة كقوله ليس من الله بستكر أنجمع العالمفي واحد

آن جمع العام فاد وهورندس الموحدين وقدوة المحتقين الذي عادل فرق المسركين وأبطل مذاهبهم الزائعة فالحبح الدامغة واذلك عقب ذكره الزائعة فالحبح المسركين من الشرك بتزيف مذاهب المسركين من الشرك والطعن في النبوة وتعربهما المالياس كفارا وحد ممؤمنا وكان الرائياس كفارا

قال اسارة السرعلي الارض البوم مؤمن غرى وغرائ كافى المفارى ومن معانى الامة كافى القاموس من هوعلى المق مخالف لسائر الادبان وهذا التفسيرم روى عن مجاهدو الطاهر أنه مجار بعدله كالنه جميع أهلذاك العصرلات الكفرة عنزلة العدم (قوله وقيسل هي فعلة الخ) الرحلة بضم الرا وسكون الحا المهملتين وهوالشر يفوغوه عماير حل اليه فهو عمى مرحول الله والخبة بضم النون والخاوالمعة والباء الموحدة المنتخب المختارفهوعلى هلذا يمعني مأموم أى مصوداً ومؤتميه بمعنى مقتدى به في سبرته والآيةظاهرة في الثاني وقسل انها تحتملهما قال في الانتصاف ويقوى هـ ذا الثاني قوله ثم أوحيسًا البكأن اتسع ملة ابراهم أى كان أمة يؤمه الناس ليقتبسوا منسه الله برات و يقتفوا بالماله المباركة حتى أنت على جـــالالة قدول قدأ وحينا اليك أن اتبع ملته واقف ســــيرته أه ( فيو يه ماثلاءن الباطل) أصل معنى الحنف الممل الحسي ونقل الى المعنوى وهو يتعدّى بالى الى الحانب المرضى المأخوذ وبعن الى المتروك وأحدهمامستازم للا خرواذ افسره فى الكشاف بالماثل الى ماة الاسلام غيرا لزائل عنها ومافسره به المصنف وجده الله تعالى غدم مخالف له لانتمن مال عن الباطل وأعظمه الكفرمال الى الحق وأعلاه الاسلام والعقائد الحقة وانما اختماره المصنف رجه الله تصالى لئلا يتسكر رمع ما قبله فن قال تفسيرالزمخشرى هوالموافق للغةلم يأت بشئ (قوله كازعوا الخ) تنسيه على أن فائدته الردعلي هولا والالم يفدذكره وقوله للتنسمالخ اشارة الى أنه عبربه لانه يعلمنه غيره بالطريق الاولى فلاحاجة الى استعارة جع القلة للكثرة وهدذا الحاروا لمحرور يتعلق بشاكرا ويجوز تعلقه باجتباء واحتباه الملحال واما خبرآخر لكان والى صراط يجوز تعلقه ماحتياه وهداه على التنازع واجتباه بمعنى اصطفاه واختياره وقوله فىالدعوة الىانقة تعالى فى الكشاف فى الدعوة الى ملة الاسلام قيل وما فعله المصنف رجه الله تعالى خال من الاعادة فتأمله ( قوله بأن حبيه الى الناس الخ) أى جعله عبيا في قاويم فهم يتولونه أى يجعلونه والبالهم أى مقتدى به في هديه وسيرته فسينة بمعنى سيرة حسنة وعلى مابعده فالمعنى عطية ونعمة حسنة وقوله لمن أهدل الجنة أى المستحقين لها ولمقاماتها العلية فعلى هذا قوله ألحقني بالصالحين أى احشرني مع الانسا عليهم الصلاة والسلام فى الدرجات العلى فلا يقال وصف الانسا عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لايعدمد حاولذا قيل المراد بالصالحين الكاملون في الصلاح كافي قوله تعالى أولئك هم المفلحون ( قوله وثم المالتعظيم الخ) يعنى أنَّ ثم الماللتراخي في الرتبة فتكون دالة على النعظيم وقد مرح صاحب الانتصاف أنهالتعظيم المعطوف فلينظرهل تبكون لتعظم المعطوف علسمأيضا وتحقيقه كإقال المدقق في الكشف ات فيه تعظم الايدرك كنهه اماللا يذان بأن أشرف ماأوتى خليل الله صلى الله عليه وسلم الساعه له لالة م على ساين هذا المؤتى وسائرما أوتى من الرتب والمآثر واما تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ان الخليل عليه الصلاة والسلام مع علومقامه أجل مأأ وتمه اتباع نسناصلي الله علمه وسلم له ثم الامن ماتباع المله دون اتباع الخليل عليه الصلاة والسلام اشارة الى أستقلاله فى الاخذَعن أخذُعنه أبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذامن بدا تعدوضي الله تعالى عنه ثمان تخصيص ابراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام صريح ف جلالته بكل وجه فلا يردعلسه أنه تفوت الدلالة على جلالة المؤتى في الوجه الثاني كما قبل وقوله أولتراخي ايامه فهي على حقيقتها وقدم الاقللانه أبلغ وأنسب بالمقام (قوله ف التوحيد والدعوة الخ) أى لاف الشرائع والاحكام فانه لم يؤم بذلك قيل الدين والملة والشريعة متحدة بالذات مختلفة بالاءتبار كابين فى محله فكون ماذكر بعد التوحيد من الملة محل بحث ووجهه أنه ليس داخلافى مفهومها ماذكرمن ابرا دالدلائل ونحوه على تفسيرهم ولابأس فاتسمية مايتوقف عليه تدليغ التوحسد توحيدا كايسمى الكادم علم التوحيد مع مافيه من الادلة ومثله سهل (قوله تعظيم السبت أو التخلي فيه للعبادة) لما كان استعمال جعل فى كلام العرب على وجهيز فتارة

وقبلهي فعله بمعنى مفعول كالرسلة والنعبة من أمه اذ تصلم أواقلدى به فان الناس كانوا يؤمونه للاستفادة ويقتدون بسبرته لقوله انى جاعلان للنساس الماما (فانتالله) مطبعاله قاعًا بأواصه (حندمًا) مأثلا عن الباطل (ولم يك من الشركين) كازعوافان وريشا المؤارعونانهم على ملة ابراهيم فاكرا لاندمه)ذكر بلفظ القلة للنسبه على أنه كان لايعلى شكرالنع القليلة فكذن بالكثيرة (اجتباه) للنبؤة (وهداه المصراط مستقيم) في الدعوة الى الله (وآتيناه في الديما حسنة) بأن حبيه الى الناسحى الأرباب الملل تولونه و شنون علب ورزقه أولادا طسة وتمراطو بلافي السعة والطاعة (وانه لا عنال المال الما يَ إِلهِ بِقُولِهِ وَأَ لَمْ فَي فَالْصَالَمِينَ (خُرا وَحِينا المك ) اعدوثم المالمعظمه والتنسه على أن أجلماأ وتدابراهم الماع الرسول عليه السلام ملمة المرانى المدر أن اسعملة اراهم حنيفا فالتوحيد والدعوة السه بالفق وابراد الدلائل مرة بعدا خرى والمجادلة مع مل أحد على حسب فهمه (وما كان من النسركين) بل كان قدوة الموحدين (انما لاجعل السب ) تعظيم السبت أوالتعلى فيه عبادة (على الذين اختلفوافيه)

بتعذى الحامفعولن وأخرى المى واحدفتعذيه الحالشان يعسلى غسيرمتعارف أقلت الاية وجهن الاقل تقدرمضاف وهووبال السنت والوبال عام أوهو المسخ أى بعل الله وبال السبت كأساأ وواقعاعلى والثاني أريضين حعل معني فرض والبه أشار المصنف رحه الله تعالى بقوله تعظيم الخ والاظهرأن يقول كا في الكشاف فرض علمهم تعظيمه وترك الاصطباد والتحلى للعبادة لان التعظيم والتحلي لا يتعدمان بعلى وليس فى كلامه ما مقتضى أنَّ السبتُ في الاكه مصدر بسنت اليهوداذ اعظمت ستهاوان كان ورديه لذا المعنى وبمعنى اليوم المخصوص (قوله على نيهم وهم اليهود) الحاروالمحرور متعلق باختلفوا وفسه مخالف للزمخشرى بجعل مااختاره مرجوحا وقدأ وردعليه بحث وهوأن السبت فرس على المختلفين على المهم وعلى غبرالمختلفين علمه أيضاوا القول بأنهم كلهم اختلفوا بمنوع والمثبت مقدتم على النساف وفي بعض نسهخ القاضي هذا الاطائفة منهم وهي تقدَّضي أنهم لم يخدُّ غوا كلهم (أقول) إنَّ المصنف رجه الله تعالى تسع الامام فماذكره وتحقيقه على مافى شروح لكشاف ان الاختلاف اتماأن يقع بينهم بأن يكون فرقة منهم محرمة للسدت وأخرى محللة له أوينتع من جمعهم بأن يكونوا جمعا محرمين تارة ومحالس أخرى لات الاختلاف كايق عبين المتشازعت وهوا لمعروف الذى فسريه قوله اليحكم منهم فهما كانوافسه يختلفون فائه المتبادر يقع بن الفعلن وان لم يقع بن قومن بل وقع من الجسع باعتبار زمانين وهو المرادهنا للي مااختاره المصنف رجه الله تعالى لانه من وي عن ان عماس رضى الله عنه ما حدث قال معنى اختلفوا فيه اختلفوا على تسهم في ذلك حسث أمر هم بالجعة فاختار واالسبت لان اختلافهم في السبت كان اختلافه معلم نسهم فىذلك الموم وأيده الطبيى رجه الله بماروى المخارى ومسلم والنسائي واس ماجه عن أبي هررة رضى الله عنه قال قال دسول الله صدلي الله علمه وسلم نحن الاستخرون السابقون يوم القيامة سدأ نهم أويوا المكاب من قبلنا وأوتيناهمن بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يوم الجعة فاختلفوا فهدا ناالله له فالناس لناتبع فيه اليهودغدا والنصارى بعدغد فلماأ مراتقه مداصلي الله عليه وسلمتنا بعة ابراهم عليه الصلاة والسلام وقداختارا لجعة قبل فلمااختارا ليهودالست فقيل انماجعل السبت الخفعني اختلفوا فيه خالفو اجمعهم نبهمفهواختلاف ينهمو بيزنيهم فاذاكانهدا تفسيرا يسالمفسرين المروى منطرق صحيحة عن أفضل النسن صلى الله عليه وسلم علم أن منعه لايسمع وأن السنحة المشهورة هي الصحيحة والى ماذكر أشار المصنف رجمه الله بقوله أمرهم (قوله فرغ نمه من خلق السموات والارض) بعني أنه تعالى لماخلق العالمف ستة أيام بدأ الخلق في وم الأحدوا تمه في يوم الجعة فكان يوم السبت يوم الغراغ وقالت البهود نعن نوافق ريناف ترك الاعمال فالسبت وقالت النصارى يوم الاحدميدأ الخلق فنعمله عبد الناوقلذ المحن يوم الجعة يوم القام والكمال فهوأحق السروروا اتعظم كاروى وقوله فألزمهم الله السبت هومصدرع عني تعظم ذلك السوم وقوله وثددالام عليهم وجوب ترك ألعمل والاصطبادف عليهم لمخيالفة نيهم في الجعة كامر ولاحاجة الى أن ينال ان البلوى عت لغير المختلفين كاقيل (قوله وقيل معناه انماجه ل وبال السيت الخ) قدم بيان اعرابه وقوله وهوالمسخ تفسيرالو بالأى وبالترك السبت فالمعنى على أنه مصدر سبتت اليهود اذاعظمت ذلك اليوم أوو بال ترك تعظيم السبت على أنه اسم اليوم ويؤيده قوله فأحلوا الصد فيسدأى فى وم الست الاأن يحمل على الاستخدام وعوخلاف الظاهره اولذا اختاره الفاضل الحشى فلا وجملة وعلى على هذا للمضرة وهذاردعلى الزمخشرى فيمااختاره وقدعرفت وجهه والحيل جع حمله وقدمرت مفصلة في البقرة (قوله وذكرهم) بعني اليهودوما وقع منهم في أمر السن على وجه التمث للمشركين والتهديد لهم بمافئ مخالفة الانسا عليهم الصلاة والسلام من الوبال كإذ كرت القربة التي كفرت أنع الله غشماً وهدذاء بي القول الثانى اذكر الويال فيه تقديرا وأتماعلي الاول فلماص من أنه جواب عمايقال من طرفهم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان مأمورا باتباع ابراهم عليه الصلاة والسلام في الله لم يعظم السبت

أى على سيهم وهم اليهود آمر هم المحة فأبوا السيادة وم المحة فأبوا السيادة وم المحة فأبوا والسيادة وم المحة فأبوا والمحالية والمرض فأرمهم الله السيادة والمحالية والمحا

وهومن ملته على زعهم كماصر حيه الامام (قوله بالمجازاة على الاختلاف الح) قد مرأن الاختلاف هنا عسلى وجهين وأن الاختلاف السابق غبرا لأختلاف الذى هنا وان كان الظاهر جعلهما عسلى نسق واحد فتدبر فالجاذاة باثابة من لم يحتلف وعقاب غيرمو بين كالامه وكالام الرمخ شرى هنا مخالفة الماء رفت (قوله ادع من بعثت اليهم) ﴿ وَفِي نُسْحَنَةُ السَّهُ وَعَامَةُ لَلْفَطْ مِنْ وَفِيهِ الثَّارِةِ الْيَأْنَّ المفعول محذوف لِلهُ لا فَأَعْلَى الشَّعْمِير لعموم دمثته فلايئاس المقيام تغزيله منزلة اللازم كالإشباس قوله وجادلهم وكون الاسبلام سعيل الله ظاهرلانه الطريق المستقيم (قوله بالمفالة المحكمة) أى الحجة القطعية المزيحة للشبهة وقريب منه أنّ الحكمةهي الكلام الصوآب الواقع من النفس أجلَّ موقع وقوله وهو الدلماذكر فيسه فن يرالمقالة رعاية للغهرأ وامدم اعتبارنأ نعث المصدركتأ وطه بمصدومذ كرأو بأت والفعل والمزيح مالزاى المجعة بمعنى المزيل والخطائات فتحرالحياه المتجهة جعع خطابة فقحه اعلى مأصرح به فى القاموس وغيره و يجوزفيه الحسيسم واللطابة هي آمرا دالكلام في الدعاء الى الاغراض ونصر ما يقصده في المحافل العامّة وهي كالخطبة والمقمّعة من الاقذاع وهوار ادمايق مع المخاطب وان لم يكن ملزما كالمقدمات الاقداعية ولذاخص الاقل بالذواص والشاني بالعوام كآفي الارخاطيوا الناسء لي قدرعقولهم وقوله وجادل معانديهم قدرفسه المصاف لان الحدال انما يحتاج المهالمعالد وقوله التيهي أشهرفهي لشهرتها تسكون مسلمة عندهم لايمكن انكارها علاف المقدّمات المموحة الماطلة فان الحدل براديدن المسطلن (قوله وتبسن شغيهم) المشغب بفتم الغدين المعجة وتسكن وهوالا كثرولاع يرةبن أنكرا لفتح كالحريرى في الدرة وغديره وهوته بيج الشير والمرادبة هناالشر والفساد (قوله اندبك هوأعلم الاية) هو ضمر فصل للتقوية أوللخصيص والثاني هوالظاهره وكلام المصنف رحمالله نعالى وان احتمل غيره وقوله وهوأ علم عطف على جله ان أوعلى خبرها واشار الفعلمة في الضلال والاحمة في مقابلته اشارة الى أنه مغيروا لفطرة باحداث المضلال ومقابلوهم استمرّواعليهـ وتقديم أهل الضلال لانّ الكلام فيهم (قوله أى أنماعليك البلاغ الح) فيل انه يعني فلا تلح علمهم انأبو ادمدالا بلاغ مرةأوم تبن مثلاات ربك هوأ علم بمرين كان فيه خبر كفته النصيحة اليسيرة وم الأخبرفيه عزتءنيه الحيل كافي الكشاف لا أن المعنى فلاتعرض فياءلمك ماس من أعيانهم فامدفع كم قدل أنَّ دلالة الاسمة على الشاني وهو المجازاة مسلمة وأمّا ان حصول الضلالة والهداية ليس المه فالاسّية لاتدل علسه نفيا واثبا بالانه اغدنشأمن تفسيره بماذكر اه ولايحني أنتما فسيره به هذا القائل أحسن يميا فالكشاف فان قوله وجادلهم ماطق يخلافه وأتماماأ ورده علمه فغبرواردلانه اذا انحصر علم الهدامة والضلال فيسه تعالى عبلمأنه لايكون لغيره علها فكنف يكون له حصولها وهوفى غايه الغلهور الايصح عدم دلالة الاستية على ماذكر وقوله فلا البائمة نباه فلا يفتوض البائ فحذف المنفي لدلالة متعلقه بغرينة السياق علمه وتوله وهوا لمجازى لهم يعلممن علم الله يه كامر مراوا فلا تغفل ولذا أدرج فسه قوله والجحازا فالمطر عطفاعلى المضاف البهأ وبالرفع عطفاعلى المضاف (قوله بمثل ماعوقبتم به) المفاعلة ليست هناللمشاركة والعقاب في العرف مطلق العدّاب ولوا شدا وفي أصل اللغة الجحازاة على عداب سابق لانهاما يقع عثب مثادفان اعتبرالشاني فهومشا كلة وسمياها الزمخشري من اوحة وهي خلاف مااصطلح علمه في المديع وات اعتبرا لاول فلامشاكلة أمه ولذالم يذكرها المصنف رجه الله تعالى فن قال لاوجه للمشاكلة لم يصب (قوله لماأمر وبالدعوة وبينة طرقها الخ كال الامام هذا هو الوجه الصيح الذي يجب مل الا يه عليه الرسط بما قىلەدأ ماالوچەالات تى فىعسىد خدالمافىدەن عدم الارتباط المنزه عنه كلام رىب العزة وعلى هذا تىكون هذه الا تهمكمة كإقاله الزالنجاس وعلى الثاني تبكون مذنبة كاصرح به المسنف وجه الله تعالى في قوله في أقل السورة انهامكية الاثلاث آمات في آخرها فعد مدنة (أقول) كون هذه الا يهمدنية كاصرح به المسنف وكون سب نزولها قصة خزة رضي الله عنسه مصرحيه في كتب الحديث والتفسيروس وي عن المعامة من المعداية رضوان الله عليهم كافي تغريج أحاديث الكشاف العافظ ابن حجره قالى القرطي أطيق

والجازاة على الاختلاف أو بمبازاة هيال فريق عاسمقه (ادع) منعسالم (الحسيل دبك) الحالاسلام (بالمكمة) بالمقالة المحكمة وهوالدا ل الموضح للمقالذ في للشبهة (والموعظة المسنة) اللطامات القنعة والعبرالشافعة والاولى لدعوة خواص الامة الطالب للمقائق والثانسة لدعوة عوامهم (وسادلهسم) وسادل معاند يهسم (بالق هي ألطريقة التيهي حسن طرق الجادلة من الرفق والنين والشار الوجه الايسر والمقدّمات التي هي أشهر فان ذلك أنفع في تسكيد الهجم و سين شغير م (ان ربك هو أعلى ضلعن سله وهو أعلم الهمدين) أى انماعلمك السلاغ والدعوة وأماحه ول الهداية والصر الالوالحازاة عليه مافلاالك لالقه أعلم الضالين والمهدين وهو المعاذى أعم (وانعاقب معاقدواء الماعوقسم الما أمر وبالدعوة وبين له طرقها

أشاراليه والحامن شايعه بتوك المفالقة ومراعا العدل معمن يناصبهم فالذالدعوة لانفك عنه من حيث انها تتغين رفض العادات وزك النهوأت والقدح في دين الأسلاف والمكر عليهم بالكفروالضلال وقبل انه علمه السلام لمارأى عزة وقدمثل بدفقال واللدلن أظفرا الله بهم لاشكن بسمعين مكاول فنزلت فسكنه بالمن أن المعنون المنافقة المن المانىوليس فأن يجاونه وحشعلى العنه تعريضابة وأدوان عاقبتم وتصريحا على الوج الاستديقوله (ولتن صبرتم لهو) للسند (مه العابرين) من الانقام المستعمن تم صوبة الامريدلسولدلانه أولى الناس يدنوادة عله بالله وونوقه عليه فقال (واحد بروما صبراء الاماقه)الا وفيقه وفييه (ولانعزن عليم على الكافرين أوعلى المؤمنين ومافعل الم (ولازان في نسبق بم ايمكرون)

أهل التفسيرعلي أن هدده الاكية مدنية نزلت في شأن جزة وضى الله عند والتمثيل به ووقع ذلك في صحيم المفارى فلاوت ملاذكره الامام وأماماذكره من صوا الترثيب وعدم الارتباط فلسريشي فان ذكرهده القصة للتنسه على أن الدعوة لا معلومن مثله وأن المجادلة تعبر الى المجادلة فأرا وقعث فاللا ثق ماذكر فلافرق سنهوين الوحد الاول عسس الماك وخصوص السب لاينافي عوم المعنى وتفسيره عامر وقوله شايعيه بالنسن المجمة والعثن المهملة أيحن المعموعة من تسعته وفي نسخة تابعه بالمنساة وهي بمعناها بعني أنَّ الله تعالى اشارالى النبى صبى الله عليه وسلم وأتساعه بماذكر وقوله المخالقة ضبط بالخاء المعمة والقاف أى التخلق والاتصاف به في معاملة الخلق ولوقر تت بالفاء كان له وجه وقوله بناصبهم بالصاد المهم له جمعني يعاديهم وتعاربهم وقد يخص المنصب في العرف بعدا وةعلى و يغضه رضى الله عنه ومنه الناصبة وقوله من حيث آنهاأى الدعوة ورفض وفي نسخة رفع معنى ترك أى تنضم السكانف بذلك وقوله والقدح أى الطعن في دين أسلافهم في الحياهلية وهومعطوف على المقدّر قبل رفض أوهومعطوف عليه (قوله وقيل الخ) سع في تضعيفه الامام وقد عرفت أنه لا وحه له كما من وقوله قدمثل به هجهول مشدَّد من المثلة وهي الفتل بما بخالب المعتادة وفعل مثله بعدا لقتل وقدشق بطن جزة رضي الله عنه وأخرج قلمه وقو له يسمعين حذف ثميزه وهو وحلاللقر منه علمه وقوله مكانك خِياب لجزة رضى الله عنه النزيله منزلة الحر إسكونه سيدالشهداء وقوله فكفرعن يمنه أن قمل بتعو مزالكفارة قبل الحنث فظاهروا لافالفا فصيعة أى فأظفره الله بهسم فكذر الخ (قولُه وفيه دلدل على أنَّ الخ) المقتص اسم فاعل القصاص ومماثلة الحاني أن يفعل به مشل مافعل فى الخنس والقدر وأما اتحاد الآلة بأن يقتل محبر من قتل به وبسيف من قتل به فذهب البه بعض الائمة ومذهب أى جنسفة رجه الله الدلاقو الابالسيف فان قلت هذه الآية صريحة فى خلاف مذهبه فعا معناها عندهم قلت القتل مالحرونيحوه لاعكن بمباثلة مقداره شدة وضعفا فاعتبرت بماثلته في القتل وازهاق الروح والاصل فيهالسه ف كإذكره الرازي في احكامه وقداختلف في هذه الاسّ ية فأخذا لشافعه يظاهرها وأجاب الحنفية بأن المماثلة فالعددبأن يقتل بالواحد واحدلة ولالني صلى الله عليه وسلم لامثلن لمسمعين منهم لماقتل جزة فنزلت هذه الآية فلادال فيها وقال الواحدى أنهامنسوخة كغيرهامن المثلة وفسه كلام في شرح الهداية وقوله يجاوزه معناه ريد في مقداره وقوله وحث على العفو تعريضا ) لما في ان الشرطية من الدلالة على عدم الجزم يوقو عما في حيزها فيكانه قال لا تعاقبوا وان عاقبتم الخ كقول طبيبلريض ألهءنأ كلالف كهةان كنت تأكل الفاكهة فكل الكمثرى وقوله على الوجه الاكد المدأ فعل تفضل أى الاكتريوكيد المافيه من القسم المقدروا لحواب بالاسمية والسصيص على الخبرية وفي ألاول توكند لسافى كلة الشرطمن جعله تمايشك فى وقوعه مع التعريض الذي قديكون أبلغ من التصريح وانعاقبتم بمعنى انأردتم المعقاب وقوله للصبراشارة الى أنهمن باب اعدلواه وأقرب للتقوى وفي نسخة أى الصبر (قوله للصابرين) فى المكشاف المرادبهم المخاطبون فالتعريف للعهدوض فيه الظاهرموضع المضمروالمسبرالراجع اليه الضميرصبرهم أيضائنا عمن الله عليهم بأنهم صبابرون فى الشدا لدفالصبر من شيهم فلا يتركونه اذن فى هـنده القضية ونحوها أووصقهم بالصنة التي تحصل الهم اذا صبروا على المعاقبة فهوعلى حدمن قتل قسلاأ والضمر لحنس الصرالدال علمه صرتم والمراد بالسابرين وسهم فيدخل هؤلا وخولا أولساقيل وكالام الصنف رجه الله تعالى ظاهر في هذا واختاره لمافيه من العموم وفيه نظر (قوله صرح الامريه). تعلق بالامر واستعمل صرح متعديا بنفسه لانه يقال صرح الامروصرح به اذا كشفه وبينه متعديا ولازما كاصرحيه أهل اللغة أي خص الرسول صلى الله علمه ويسلم دون من معه بالتصر عبالامر بالصبروعلمأ مرغره بهضمنامن قوله ولنن صبرتم الخوف قوله عله بالته مايدل على أنه يصعرأن يقال علت الله كعرفت الله وقدمناه فيمحلآخر وقوله وثوقه علمه أىاعتماده علمه ولذاعداه بعلى وانكان الظاهريه أ وقوله شوفيقه يعنىأنه فيهمضاف مقدولا قتضاه المعنيله وقوله على المكافرين أى عملي كفرهم وعدم

هدايتم وقدل على أراهم (قوله في ضبق صدرالخ) فيه استعارة تبعية والمنازنية كايقال زيدي نقمة لعله النقم ونحوه المن الغموم لشدته كانه لباس أومكان محيط به وقدل اله من إلقلب الذي شميع عليه أمن البس لابتضمق الصدووضف فالانسان وليس الانسان فيه وقد تضمن من ألطف ماحست وهوأن النسيق عظم حتى صار كالشئ المحيط به من جيب أليلواك وهوفي المعني كالأفل الاأنه لاداعي المي ارتبكاب القلب مع الاستغناء عنه بمساص وقوله من مكرهم اشارة الح أنّ مام صدرية وقوله وهمَّا لغنَّان أى الفقم الذي هومي ووالكسر المقروب فهمامصدران كالضرب والكبروالقول والقيل وقوله هامتعلق بقرآ أوهوصفة وأصلهضت مخفف كمتوست أى في أمرضتي وردمالقال مي بأن الصفة غيرخاصة بالموصوف فلايجوذا دعاءا لحذف ولذلك وأذمررت بكاتب وامتنعيآ كل وهومتوع لانداز كانت الصفة عامة وقدر موصوفعام فلامانع مهنه 🔷 المعاصي بيان لمنعوله المقدر ونسيأتي لأتقذير آخر ويدخل فيهازيادة العقاب ويجوز تنزيد منزلة اللائم (قو له في أعالهم الح) يتنبي أن ماقيله تخلية وهذا تجابة وقوله مالولاية أى تولى أمورهم وكفايتها والفصل الاحسان والجاروالجر ورمتعلق عاتعلق بمعرسان المعمة وفسه لف ونشر وقولة أومع الذين اتقوا الله أى خافوه والمعنى خافوا عقابه وأشفقوا منه فشفقوا على خلقه يعدم الأسراف في المعاقبة وهذا التفسير مناشب لماة له أتم مناسبة والاحسان عملي الاقل بمعنى حعل الشئ حسمة اوعل الثاني ترك الاسائة كاقبل \* ترك الاساقة احسان واجال \* والحديث المذكور وقع فالتفاسرم وياعن أى تن كعب رضي الله تعالى عنه وهو موضوع كإقاله العراقي تمت هذه السور بحمدالله

\* (تما المزالفانس ويليه المراالسادس أولهسورة الاسراء)

وران والنها والدن الماسي والماسية والم

To: www.al-mostafa.com